

# Columbia University in the City of Rem York

THE LIBRARIES











## 

٣٥ أمرزفوين المرث بقرقيسما

٣٦ مقتل ابن مازم بخراسان وولاية بكبرين وشاح عليها

### \* (فهرسة المزو النالث من ماريح الامام استخلدون) \* بعث معاوية العمال الى الامصار قدوم زياد عال ابن عام على الثغور عزلابنعام استغلاف زياد ولايةزباداليصرة طواتفالشام وفأة المغبرة وفاةزباد ولايةعسدالله بن زيادعلى خواسان معلى البصرة العهدليزيد عزل الفصالة عن الكوفة وولاية ابن أمّ الحكم ثم النعمان بنبشير ولاية عبد دالرجن بن زياد خراسان ١٧ بقية الصوائف ١٩ سعة زيد عزل الولىدعن المدينة وولاية عربن سعمد ٢١ مسرالحسن الى الكوفة ومقتله ٢٣ مسترة المختار الى الكوفة وأخذهامن ابن المطبع بعدوقعة كربلا ٢٤ مسرة ان زياد الى المتاروخلافة أهل الكوفة عليه ٢٦ شأن المختارمع الن الزبير ۲۸ مقتل ان زیاد ٢٩ مسرمصعب الى الختار وقتله الم ٣١ خلاف عربن سعيد الاشرف ومقتله ٣٣ مسرعبد الملاث الى العراق ومقتل مصعب

\$93.713 Jb3,

# 

عيفة

ولاية المهلب وب الازارقة

٤ ولاية المدين عبد الله على واسان

١٤ ولالة الحاج العراق

٢٤ وقوع أهل البصرة بالحاج

٤٤ مقتل ان مختف وحرب الخوارج

٤٤ ضرب السكة الاسلامية

٥٥ مقتل بكرين وشاح بخراسان

٢٤ مقتل محرى زياد

٤٦ ولاية الحاج على خواسان وسعستان

٤٧ أخيارابن الاشعث ومستله

٥٣ ساء الحاج مدسة واسط

٤ ٥ عزل يزيد عن خواسان

٥٥ مقتل موسى بن حازم

٥٧ السعة للوليد بالعهد

٥٨ وفاةعبدالملكوبيعة الوليد

٥٩ ولاية قتيبة بنمسلم خراسان وأخباره

٠٠ عمارة المسعد

٦٠ فتحالسند

٦١ فتح الطالقان وسمر قند وغزوكش ونسف والشاش وفرغانة وصلح خوا درم

٦٤ خررزيدس المهلب واخوته

٦٥ ولاية غالدالقسرى على مكة واخراج سعيد بن جيبرعنها ومقتله

ه وفاة الحاج

77 أخبار مجدين القاسم بانسند

٦٧ فتحمدينة كاشغر

٦٨ وفأة الوليدو سعة سلمان

٦٨ مقتل قسة بنمسلم

79 ولاية زيدين المهلب خراسان

٧٠ أخيار الصوائف وحصار قسطنط منهة

صفه ۷۲ فتر فرمان و طبرسان

٧٤ وفاة سلمان ويعة عربن عبد العزين

٧٥ عزل زندين المهلب وحسه والولاية على عماله

٧٥ ولايه عبدالرجن بن نعيم القشيرى على خواسان

٧٦ وفاة عرب عبد العزيزو يعدر يد

٧٦ احسال رندس المهلب ومقتله

٠٨ ولاية مسلة على العراق وخراسان

٠٨ العهدلهشام نعبدالملك والولمدين يزيد

٨٠ غزوة الترك

١٨ غزوة الصغد

٨٢ ولاية ابن هيرة على العراق وخواسان

٨٣ ولاية الحرّاح على أرمينية وفتح بلنجر

٨٤ ولار عبدالواحدالقسرى على المدينة ومكة

٨٤ عزل الحريشي وولاية مسلم الكلبي على خراسان

٨٥ وفاة بزيد وسعة هشام

٨٥ غزومسلمالترك

٨٦ ولاية أسدالقسرى على خراسان

٨٦ ولاية أشرس على العراق

٨٦ عزل أشرس

٨٨ عزل أشرس عن خواسان وولاية الجنيد

٨٩ مقتل الجراح الحكمي

٨٩ وقعة الشعب بن الحندوخا قان

٩١ ولاية عاصم على خراسان وعزل الحنيد

١٩ ولاية مروان معدعلى أرسنية وأذر بصان

٩٢ خلع الحرث بنشر يم بخراسان

٩٢ ولاية أسدالقسرى الثانية بخراسان

٩٣ مقتل خاقان

٦٩ وفاة أسد

40.00 ولاية بوسف بعرالنقني على العراق وعزل خالذ ولاية تصربن سارخراسان وغزوه وصلح الصغد ظهورزيدى على ومقتله 91 ظهورأي مسلمالدعوة العباسة وفاةهشام نعبد الملك ويعة الولىد بنريد ولاية تصرللولىد على خواسان مقتل عيين زياد مقتل عالد ب عدد الله القسرى مقتل الوليد وسعة بزيد 1 - 7 ولالةمنصورين جهورعني العراق تمولاية عبدالله بزعر ١١٠ القاض أهل المامة ١١٠ اختلافأهلخراسان ١١١ أمان الحرث بنشر عروجه من دا والحرث ١١٢ المقاضم وانكاقتل الوليد ١١٢ وفاةرندو عة أخمه ابراهم ١١٢ مسرم وان الى الشأم ١١٣ التقاض الناس على مروان ١١٥ ظهورعدالله نمعادية ١١٥ غلمة الكرماني على مرو وقتله الحرث بنشر م ١١٧ ظهورالدعوة العباسة بخراسان ١١٩ مقتل الكرماني ١٢٠ اجتماع أهل خواسان على قتل أسمسلم ١٢١ مقتل عبدالله بن معاوية ١٢٤ مسرقطبةللفتم ١٢٥ هلالنصر بنسار ١٢٥ استلاقطيةعلى الري ١٢٦ استيلاء قطبة على اصبهان ومقتل ابن ضبارة وفتح نهاوند وشهرزور

٢٧ ١ حرب السفاح ابن هبرة مع فحطبة ومقتلهما وفتر الكوفة

### 

ARAC

١٢٨ معةالسفاح

١٣٠ مقتل ابراهيم بن الامام

١٣٠ هزيمة مروان الزاب ومقتله عصر

١٣٣ بقية الصوائف في الدولة الاموية

١٣٤ عمال بني أمية على النواحي

١٤١ الخبرعن الخوارج وذكر أقلبتهم وتدكر رخروجهم فى المله الاسلاسة

١٤٨ خبران الحرّ ومقتله

١٥٠ حروب الخوارج مع عبد الملاد والجاج

١٥٢ مروب الصفرية وسيسمع الحاج

١٥٩ خروج المطرف والمغبرة بن شعبة

١٦٠ اختلاف الازارقة

١٦٢ خورجسودب

١٦٦ خيرأى جزة وطالب واسعق

١٧٠ الدولة الاسلامية بعداقتراق الخلافة

٠٧٠ مدأدولة الشعة

١٧٢ الخبرعن بن العباس من دول الاسلام في هذه الطبقة الثالثة للعرب وأولية

أمرهم وانشاء دولتهم والالمام شكت أخبارهم وعبون أحاديثهم

١٧٣ دولة السفاح

١٧٤ حصاران هسرة تواسط ومقتله

١٧٦ مقتل أبي مسلمة بن الخلال وسلمان بن كثير

١٧٦ عمال السفاح

١٧٨ الثوارمالنواحي

١٧٩ ج أبي جعفروأبي مسلم

١٨٠ موت السفاح و سعة المنصور

١٨٠ انتقاض عبدالله بن على وهزيمته

١٨٥ حس عبداللهنعلى

١٨٥ وقعة الراوندية

١٨٦ انتقاض خواسان ومسرالهدى اليها

١٨٧ أمريني العباس ١٩٠ ظهورمحدالمهدى ومقتله ١٩٤ شأن ابراهيم بنعبد الله وظهوره ومقتله ١٩٦ شامدينة بغداد ١٩٧ العهدالمهدى وخلع عسى بن موسى ۱۹۸ خروج استادسس ١٩٨ ولاية هشام بعرالتعلى على السند ١٩٩ شاء الرصافة المهدى ١٩٩ مقتل معن بن زائدة ١٩٩ العمال على النواحى أيام السفاح والمنصور ٢٠٢ الصوالف ٤٠٠ وفاة المنصور وسعة المهدى ٢٠٦ ظهورالمقنع ومهلكه ٧٠٧ الولاة أمام المهدى ۸ - ۲ العهدالهادی وخلع عیسی ٢٠٨ فقرار بدمن السند ٩٠٦ جالهدى ٢٠٩ نكبة الوزير أى عبدالله ١٠ خلهوردعوة العباسة بالاندلس وانقطاعها ٠١٠ غزوالمهدى ٢١١ العهدلهرون ٢١١ نكسة الوزير يعقوب بن داود ٢١٢ مسرالهادى الى حرجان ٢١٢ العمال بالنواحي ٢١٣ الصوائف ٢١٤ وفاة المهدى وسعة الهادى ٢١٥ ظهورالحسن المقتول بفتح ٢١٦ حديث الهادى في خلع الرشيد

# صيفة ١١٦ وفاة الهادى و بعة الرشد ١١٦ خبر يحيى بن عبد الله في الديلم ١١٦ ولاية جعفر بن يحيى مصر ١٦٦ الفتنة بدمشق ١٦٦ الفتنة بدمشق ١٦٦ أخبار البرامكة ونكبتهم ١٦٦ الولاية على الفواحي ١٦٦ الولاية على الفواحي ١٦٦ أخبار رافع بن اللبث بماورا النهر ١٦٦ أخبار رافع وماولـ الروم ١٣٦ الفننة بن الامن والمأمون ١٣٦ الفننة بن الامن والمأمون

٢٣٢ خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله

٢٣٤ مسيرابنجيلة الىطاهرومقله

٢٣٤ سعة المأمون

١٣١ ظهورالسفياني

٢٢٠ مسرالحيوش الىطاهر ورجوعهم بلاقتال

٢٣٦ أمرعبدالملك بنصالح رمونه

٢٣٦ خلع الامين واعادته

٢٣٧ استملاطاهرعلى الملاد

٢٣٧ سعة الحازالمأمون

٢٣٨ حصار بغداد واستملا وطاهر عليها ومقتل الامين

٢٤٦ ظهورانط اطباالعاوى

٢٤١ سعة مجدن - عفر عكة

٥٤٥ مقتل هرغة

120 التقاض بغدادعلى الحسن بنسهل

٣١٦ أمرالطوعة

```
عممه
           ٢٤٧ العهداهلي الرضا والسعة لابراهيم بنمهدى
                        و ٤ ٢ قدوم المأمون الى العراق
                    ٢٥١ ولاية طاهر على خواسان ووفاته
٢٥٢ ولا به عدالله بن طاهر الرقة ومصروعاد بنه نصر بن شيث
               ٢٥٢ الظفريان عائشة وبابراهم بن المهدى
                     ٢٥٢ التقاض مصروالاسكندرية
                               ٢٥٢ العمال النواحي
                                   ٢٥٥ الصواتف
                      ٢٥٦ وفاة المأمون وبيعة المعتصم
                         ٢٥٧ ظهورصاحب الطالقان
                                  ۲۵۷ حرب الرط
                                  ۲۰۷ شامسامی
                         ٢٥٨ فكية الفضل بن مروان
                                  ٢٦٢ فقعورية
                  ٢٦٤ حس العماس بن المأمون ومهاكه
                           ٢٦٥ التقاض مازياروقتله
                      ٢٦٧ ولاية الن السدعلي الموصل
                           ٢٦٨ نكبة الافشين ومقتله
                                 ٠٧٠ ظهورالمرقع
                       ٢٧٠ وفاة المعتصم وسعة الواثني
                            ٢٧١ وقعة بغاني الاعراب
                            ٢٧٢ مقتل أحدين نصر
                              ٢٧٢ الفدا والصائفة
                        ٢٧٢ وفاة الوائق وسعة المتوكل
                   ٢٧٣ مكية الوزرين الزيات ومهلك
                            ٢٧٣ نكة اتباخ ومقتله
                              ٢٧٤ شأن ابن البغيث
                                   ٥٧٦ سعة العهد
```

وعيمه

٢٧٥ ملك محدين ابراهيم

٢٧٥ انتقاض أهل رسنية

٢٧٦ عزل ابن الى دوادوولا يه ابن أكم

٢٧٦ التقاض أهل حص

٧٧ اغارة العاة على مصر

٢٧٧ الصوائف

٢٧٨ الولاية في النواحي

٢٧٩ مقتل المتوكل وسعة المتصرابة

• ٢٨ الخبرعن الخلف من بن العباس أيام الفينة وتغلب الاولياء وتضايق الطاق الدولة باستبداد الولاة في النواحي من لدن المنتصر الى أيام المستكفى

٢٨٢ دولة المتصر

٨٣ وفأة المتصروبعة المستعن

٢٨٤ فتنة بغداد وسامرا

٢٨٤ مقتل أتامش

٢٨٤ ظهور يحيي بن عرومقتله

٥ ٨ ١ المداء الدولة العاوية بطيرستان

٢٨٦ مقتل باغر

٢٨٧ سعة المعتزوحصا والمستعن

• ٢٩ خلع المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك

٢٩٢ أخبارمساوراللارجي

٢٩٢ مقتل وصيف ثميغا

٢٩٣ المداءدولة الصفار

و و و اشداء دولة اس طولون عصر

790 استقدام سلمان بن طاهر لولا به تغداد

٢٩٦ خبركرخ اصبهان وأبى دلف

٢٩٦ خلع المعتزومونه وسعة المهتدى

٢٩٧ مسرموسي بن بغاالى سامر اومقدل صالح بن وصف

٠٠٠ الصوائف منذولاية المنتصر الى آخر أمام المهتدى

```
٣٠١ أخبارصاحب الزهج وابتدا فتنته
                                 ٣٠٣ خلم المهندي وقتله وسعة المعتمد
                                   ٥٠٠ ظهورالعاوية عصروالكوفة
                                           ٣٠٦ بقية أخبارالزنج
                                           ٢٠٦ مسرالمولد لحربهم
                                          ٧٠١ مقتل منصورا للماط
                                      ٣٠٧ مسرالموفق لحرب الزهج
                                      ٣٠٧ مقتل المحراني فالدالزنج
                                       ٣٠٨ مسرابن يغالحرب الزيج
                             ٨ . ٣ استملا الصفارعلي فارس وطبرستان
٣٠٩ استبلا الصفار على خراسان وانقسراض أمربني طاهرمنها ثماستبلاؤه
                                               علىطبرستان
                               ٠١٠ استبلا الحسن من يدعلي بوجان
                                                ٠١٠ قتنة الموصل
                                      ۲۱۰ حروب این واصل بفارس
                                  ٣١١ مىدأدولة بىسامان وراءالنهر
                   ٢١٢ مسرالموفق الى البصرة المرب الزجج وولاية العهد
                                         ٣١٢ وقعة الصفاروالموفق
                                           ٣١٣ ساقة أخبارالزيج
                                    ٣١٦ استبلاء الصفارعلي الاهواز
                                       ٣١٦ استبلاء الزنج على واسط
                                   ٣١٧ استبلاء اسطولون على الشأم
                           ٣١٨ موت يعقوب الصفار وولا يه عروأ خمه
                                       ٣١٩ أخبارالز بجمع اغرغش
               119 استرجاعاب الموفق ماغلب علمه الزنج من أعمال دجلة
                   ٠ ٣٢ وصول الموفق لحرب الزنج وفتم المنبعة والمنصورة
                             ٣٢١ حصارمد بنة الخست المختارة وفقعها
                               ٣٢٦ استبلاء الموفق على الجهة الغرسة
```

```
٣٢٧ استبلا الموفق على الجهة الشرقية
                                         ٣٢٧ مقتلصاحب الزهج
                                   ٣٢٨ ولاية ان كنداح عني الموصل
                                      ٣٢٩ حروب الخوارج بالموصل
                            ٣٣٠ أخباررافع بن هرغة من بعد الخستاني
   ٣٣٠ مغاضبة المعتمد للموفق ومسيرة ان طولون ومانشأمن الفتنة لاجل ذلك
                      ٣٣١ وفاة ابن طولون ومسرابن كنداج الى الشأم
                                ٣٣٢ وفاقصاحبطبرستان وولاية أخمه
                       ٣٣٣ فتنة ابن كنداح وابن أبي الساح وابن طولون
                                          ٣٣٤ أخبارعروبن اللث
                                  ٢٣٤ مسرالموفق الى اصهان والحيل
٣٣٥ قبض الموفق على اسم أبي العباس المعتضد ثم وفاته وقيام اسم أبي العباس
                                                 بالامربعده
                                          ٣٣٠ أبداء أمر القرامطة
                                               ٣٣٦ فتنةطرسوس
                                  ٣٣٧ فتنة أهل الموصل مع الخوارج
                                          ٣٣٧ الصوائف أمام المعتمد
                                    ٣٣٩ الولايات النواحي أيام المعتز
                                      ٣٤٦ وفاة المعتمدو سعة المعتضد
                                          ٣٤٦ مقتل رافع بن الليث
                                         ٣٤٧ خيرانلوارج بالموصل
                     ٣٤٧ القاع المعتضد بني شدان واستدلاؤه على ماردين
                                     ٣٤٧ الولاية على الحيل واصبهان
                                        ٣٤٨ عودجدان الى الطاعة
                                   ٢٤٨ هزعة هرون الشارى ومهلكه
                                          ٣٤٩ خبران الشيخيا مد
                                           ٥٠٠ خرابن أي الساح
                             • ٣٥ الله المرافق القرامطة بالتعرين والشأم
```

عمرهه ٣٥١ استيلام النماسان على خواسان من يدعرو بن اللث وأسره تم مقتله ٢٥٢ استدلاء استسامان على طبرستان من يد العاوى ومقتله ٣٥٢ ولاية على ن المعتضد على الحزيرة والثغور ٣٥٣ - والاعراب ٣٥٣ تغلب ان اللث على فارس واخراج بدراياه ٣٥٣ الولامات في النواحي ٤٥٠ الصوائف ٤ ٥ ١ وفاة المعتضدو سعة اسه ٢٥٤ استملا محدين هرون على الرى ثم أسره وقتله ٣٥٥ استدلا المكتفى على مصروا نقراض دولة ابن طولون ٢٥٦ الداعولة بي جدان ٣٥٦ أخبارابناللث فارس ٣٥٧ الصوائف ٣٥٧ الولامات النواحي ٣٥٨ وفأة المكتني و يعة المقندر ٣٥٨ خلع المقتدر مابن المعتزواعادته ٠٦٠ المداعدولة العسديين من الشبعة بافريقية ٣٦٢ وفأة الحسوايصاؤه لابنه عسدالله ١٦٤ سعة المهدى سحلماسة ٣٦٥ أخاران اللث بفارس ٣٦٦ قيام أهل صقلية بدعوة المقتدر غرجوعهم الى طاعة المهدى ٣٦٦ ولاية العهد 77 تا ظهورالاطروش وما كدخراسان ٢٦٧ غلسالمهدى على الاسكندرية ومسرمؤنس الي مصر ٣٦٨ انتقاض الحسن على النجدان بدارر بعدوا سره ٣٦٨ وزارة النالفرات الثانية ٣٦٨ خران أي الساح بأذر بعيان ۲۷۰ خبرسعستان و کرمان

عميد

٣٧٠ وزارة حامد بن العباس

٢٧١ وصول ابن المهدى وهوأبو القاسم الى ابنه

٣٧٢ بقية خبران أبى الساح

٣٧٢ بقية الخبرعن وزراء المقتدر

٣٧٧ أخبار القرامطة فى البصرة والكوفة

٣٧٩ استبلا القرامطة على مكة وقلعهم الحرالاسود

٣٧٩ خلع المقتدروعوده

٣٨١ أخبارة وادالديام وتغلبهم على أعمال الحلفة

٣٨٤ اشداعال أيعدالله البريدي

٢٨٤ الصوائف أيام المشدر

٣٨٧ الولايات على النواحى أيام المقتدر

• ٣٩ استيماشمؤنسمن المقتدر الثانية ومسيره الى الموصل

٣٩١ مقتل المقتدروبيعة القاهر

٣٩١ خبرابن المقدروأ صحابه

٣٩٢ مقتلمؤنس وبليق وابنه

٤ ٣٩ المداء دولة غي و يه

٣٩٦ خلع القاهرو ببعة الراضي

٣٩٨ مقتل هرون

٣٩٨ نيكبة ابنياقوت

۳۹۸ خبرالبريدى

٣٩٩ مقتل ياقوت

٠٠٤ مسران مقلة الى الموصل واستقرار هالان جدان

٠٠٠ نكمة النمقلة وخبر الوزارة

١ • ١ استدلاء ابن رائق على الخليفة

١٠٤ وصول عكمم ابن رائق

٤٠١ مسرالراضي وابن رائق لحرب ابن البريدى

٤٠٤ استبلا عكم على الاهواز

٤٠٤ استبلاممزالدولة على الأهواز

```
عيفه
                                ٥٠٥ وزارة النمقلة ونكسته
                               ٢٠١ استملاء عكم على بغداد
                      دخول أذر بعان في طاعة وشمكر
                                                    2 - 7
                       ٧٠٤ ظهورابن وائق ومسيره الى الشأم
                                   ۷ ۰ ٤ وزارة ان البريدى
                  ٧٠٤ مسرركن الدولة الى واسط ورجوعه عنها
    مستريحكم الى بلدالجبل وعوده الى واسط واستبلاؤه عليها
                            استدلاء ابن رائق على الشأم
                                ١٠١ الصوائف أبام الراضي
                        و و الولامات أيام الراضي والقاهر قبله
                               ٩٠٤ وفاة الراضي و سعة المتنقى
                                        ١١٠ مقتل يحكم
                    • ١ ٤ امارة البريك سغداد وعوده الى واسط
                               ا ١١ امارة كورتكن الديلي
                               ا ١١ عودانرائق الى بغداد
وزارة ابن البريدى واستبلاؤه على بغداد وفرار المتق الى الموصل
                   مقتل النرائق وولاية النجدان مكانه
                       عودالمتق الى بغداد وفرار البريدي
                                                    111
                           ١١٤ استملا الدياعلى أدر بيصان
                                ١١٤ خبرسف الدولة بواسط
                         امارة تورون غ وحشتهمم المتق
                                 ١٥ عسرالمتق الى الموصل
        مسران ويه الى وأسط وعوده عنها ثم استبلاؤه عليها
                           قتل أس البريدى أخاه ثموهاته
                                                    113
                                  ٤١٧ الصوائف أيام المتق
                                    ١١٨ الولامات أمام المتق
                             ١١٤ خلع المتق وولاية المستكفي
                          ١١٩ وفاة تورون وامارة الن شرزاد
```

### 10.40

١٩٤ استيلامعزالدوله بنبو ، على بغداد واندواج أحكام الخلافة في سلطانهم

و ع المسترعن الخلف من في العباس المغلبين لدولة بني بويه من السلحوقية من بعداد بعدهم من الدوال الخاصة بهم بغداد ونواحها

٠٦٠ خلعالمستكني وببعة المطبع

٢١٤ انقلاب الدولة بماعدد في الحباية والانطاع

٢٢٤ مسران جدان الى بغداد

٢٢٤ استبلامعزالدولة على البصرة

٢٣٤ الداء أمرين شاهن بالبطعة

٤ ٢٤ موت الصهرى ووزارة المهلى

٤٦٤ حصادالبصرة

ع ٢ ٤ استبلاممزالدولة على الموصل وعوده

٢٥ يناصعزالدولة ببغداد

٥٢٥ ظهورالكابة على الساجد

07. استبلاء معز الدولة على عمان وحصاره البطائع

٢٦٤ وفأة الوزر المهلي

٢٦٤ وفاقمعزالدولة رولا بةابنه بخسار

٢٧ عزل أبى الفضل ووزارة النبقة

٤٢٧ الفتنة بن بحتماروسكتكين والاتراك

٢٨٤ خلع المطسع وولاية الطائع

٢٦٤ السوائف

٢٦٤ فتنة سبكتكن وموته وامارة افتكن

٤٢٩ نكبة بخسارعلى دعضد الدولة تمعوده الىملك

٠٣٠ خيرانتكن

٤٣١ ملك عضد الدولة بغداد وقتل بخسار

٢٣٤ استبلا عضد الدواة على ملك بي حدان

٢٣٢ وفاةعضدالدولة وولاية اشه صمصام الدولة

٤٣٣ نكبة صمصام الدولة وولاية أخمه شرف الدولة

|                                                                  | معيقة  |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| اشدا و دولة مادو بني مروان الموصل                                | 277    |
| وفانشرف ألدولة وملك بها الدولة                                   | 373    |
| خروج القادرالي البطيعة                                           | 270    |
| فتنة صمصام الدولة                                                | 177    |
| خلع الطائع وسعة القادر                                           | 277    |
| ملاصمصام الدولة الاهوا زوعودهالبها الدولة ثم استبلاؤه ثانياعليها | E T. V |
| ملاصعصام الدولة البصرة                                           | SEA    |
| مقتل صصام الدولة                                                 | 473    |
| استملامها الدولة على فارس                                        | £ 177  |
| المرعن وزرامها الدولة                                            | 279    |
| ولايةالعراق                                                      |        |
| انقراض دول واشداء أخرى في النواحي                                | 11 .   |
| طهور بى من د                                                     | 133    |
| فسة غي مزيدو بني د ميس                                           |        |
| ظهوردعوة العاوية بالكوفة والموصل                                 |        |
| وفاة عمد الحبوش وولاية فحرالماك                                  | 733    |
| مقتل فحرا لملك وولاية ابن سهلان                                  | 733    |
| الفينة بن سلطان الدولة وأخيه أبى الفوارس                         | 128    |
| خروج الترائمن الصين                                              | 2 2 2  |
| ملك مشرف الدولة وغلبه على سلطان الدولة                           | 225    |
| الخبرعن وحشة الاكراد وفتنة الكوفة                                | 2 2 2  |
| وفاةمشرف الدولة وولاية أخمه جلال الدولة                          | 1 60   |
| قدوم جلال الدولة الى بغداد                                       | 110    |
| مسير جلال الدولة الى الاهواز                                     | 2 2 7  |
| استبلا وجلال الدولة على البصرة النياوانتزاعهامنه                 | ££Y    |
| وفأة القادرون سبالقائم                                           | £ Ł.V  |
| وأوب المند مجلال الدولة وخروجه من بغداد                          | 2 2 A  |
| الصلح بين جلال الدولة وأبى كالمحار                               | 1 59   |
| ٣ خلد ئ                                                          |        |
|                                                                  |        |

وع ع استبلاء أبي كالمعارعلي المصرة ٥٠ ع شغب الاتراك على حلال الدولة • ٥٤ الله احدولة السلوقية ٢٥٤ فتنة قرواش مع جلال الدولة ٤٥٣ وفاة جلال الدولة وملك أبي كاليمار ٤٥٤ وفاة اني كاليصاروملك ابنه الملك الرحيم ٤٥٤ مسعوالملك الرحيم الى فاوس ٥٥٥ مهادنة طغرلمك القائم ٤٥٦ استبلا الملك الرحيم على البصرة من يدأخيه ٤٥٦ فسة ان أى الشوك يم طاعته ٤٥٧ فسة الازاك ٥٥٤ استبلاء طغرلبك على أذر بعيان وعلى أرمينية والموصل ٤٥٧ وحشة الساسرى ٨٥٤ وصول الغزالي ألدسكرة ونواحي بغداد ٥٥٨ استدلا الملك الرحيم على شعراز ٥٥٨ ووي الاتراك يغداد بالساسري ٥٥ استىلا السلطان طغرلىك على بغداد والخلعة والخطبة له ٥٥ ٤ القبض على الملك الرحيم وانقراض دولة بن بويه ٠٦٠ التقاض أبى الغنام بواسط ٤٦١ الوقعة بين الساسري وقطلس ٤٦١ مسرطغرلما الى الموصل ٤٦٢ فسنة بالمع أخبه طغرلبك ومقتله ٤٦٣ دخول الساسرى بغدادو خلع القائم معوده و ٦٥ ع مقتل الساسري 27.3 مسيرالسلطان الى واسط وطاعديس ٢٦٤ وزارة القائم ٢٦٦ عقدطغرلبالعلى المة الخليفة ٢٦٧ وفاة السلطان طغرلبك وملك الن أخمه داود

عدمه ٢٦٨ فتنة قطلش والجهاد بعدها و79 العهد بالسلطنة للكشاء بن الب ارسلان ٢٦٩ وزراء الللفة اللطسة علا ٠ ٧ ٤ طاعة دس ومسلم بن قريش الخطبة العماسة بحلب واستبلا السلطان عليها • ٧ ، واقعة السلطان معملك الروم وأسره ٤٧١ شعنة بغداد ١٧١ مقتل السلطان السادر الان وملك المعملكشاه ٢٧٤ وفاة القام ونصب المقتدى للغلافة ٤٧٣ عزل الوذران جهر ووزارة أي شعاع ٧٧ ع استملا - تتشين الب ارسلان على دمشق واشدا و ولته ودولة بنه فيها ٤٧٤ سفارة الشيخ أى اسعق الشيرازى عن الخليفة ٤٧٤ عزل انجهرعن الوزارة وامارته على ديار بكر ٥٧٥ خرالوزارة ٢٧٦ استبلاء السلطان على حلب ٧٧٤ فتنة بغداد مقتل نظام الملك وأخباره EVV ٤٧٨ وفاة السلطان ملكشاه وملك المهجود ٤٧٩ نورة ركارق علكشاه ٤٧٩ مقتل تاح الملك ٧٩٤ اللطمة ليركارق سغداد وفأة المقتدى ونصب المستظهر للغلافة ٤٨. ٠ ٨ ٤ أخبارتش والتقاضه وسرو به ومقتله ٨١ ٤ ظهورالسلطان ملكشاه والخطمة لهسغداد ٨١ اعادة الخطبة ليركارق المصاف الاؤل بين بركارق ومحدوقتل كوهرابن والخطبة لمحمد ٤٨٣ مصاف بركارق مع أخمه سخر

٤٨٤ عزل الوزرعد دالدولة بنجهرووفاته ٤٨٤ المصاف الثانى بنبركارق وأخمه محمد ومقتل مؤيد الملك والخطبة لبركارق ٢٨٦ استدلاء محدعلى بغداد المصاف الثالث والرادع وما تخلل بينهمامن الصلح ولم يتم ٤٨٧ الشعنة سغدادواناطسة ليركارق استملان الءال على الرى يدعوة السلطان محدومسموه الى العراق المصاف الخامس بين السلطانين الصلح بين السلطانين بركارق ومحد وفاة السلطان بركارق وملك المهملكشاه 191 وصول السلطان مجدالى بغداد واستبداده بالسلطنة والخطبة ومقتل ايأز ع وع الشعنة سغداد وفأة السلطان مجدوملك المهجمود وفأة المستظهر وخلافة المسترشد 190 انتقاض الملك مسعود على أخسه السلطان مجود نممصالحت واستقرار 190 حكرمس شعنة بغداد ٤٩٦ انتقاض الملائطغرل على أخمه السلطان مجود ٤٩٧ الفتنة بين السلطان مجود وعم سنحرصا حب غراسان والخطية ببغداد لسنحر انقاس الملائم معود على أخمه السلطان مجود والفتنة منهما • • ٥ اقطاع الموصل للبرسقي ومما فارقين لابي الغازي ٠٠٠ طاعة طغرل لاخمه السلطان عمود ٥٠١ أخبارد سيسمع المسترشد ٥٠٢ نكمة الوزيرا بن صدقة وولاية تظام الملك ٥٠٢ واقعة المسترشدمع دسس ٣٠٥ ولالة رتقش مصنة بغداد ٥٠٣ وصول الملك طغرل ودسس الى العراق ٤ • ٥ الفينة بن المسترشد والسلطان مجود ٥٠٥ أخماردسم السلطان سنحر وفاة السلطان مودومال المداود عمنا زعنه عومه واستقلال مسعود

واقعةمسعودمع سنحروهز عته وسلطنة طغرل مسمرالمسترشد لحصاوالموصل ٥٠٨ مصاف طغرل ومسعود وانهزام مسعود وفاة طغرل واستملا السلطان مسعود ٩٠٥ فتنة السلطان مسعود مع المسترشد • ١٥ مقتل المسترشد وخلافة الراشد ١١٥ الفتنة بن الراشدوالسلطان مسعود ولحاقه بالموصل وخلعه خلافةالمقتني فننة السلطان معسود معداود واجتماع داود للراشد للعرب ومقتل ٤١٥ وزارة الخليفة ١١٥ الشحنة سغداد ٤ ١٥ انتقاض الاعماص واست داد الامرام على الامرمسعود وقتله الاهم ١٥٥ التقاض الامراء المتعنى السلطان ٥١٦ وزارة المقتني ١٦٥ وفاة السلطان مسعود وملك ملكشاه اس أخمه مجود ٥١٦ حروب المقتنى مع أهل الخلاف وحصار البلاد ١١٥ استملاء شملة على خورستان ١٨٥ اشارة الى بعض أخبار السلطان سنمر بخورستان ومبدأ دولة بي خوارزمشاه ١١٥ الخطبة يغداد لسلمان شاء ابن السلطان محمدو حروبه مع السلطان محمد اسعود 019 حصارالسلطان مجديغداد ٠٢٠ حروب المفتني مع أهل النواحي وغاة السلطان مجدين محودوملك عمسلطان شامم ارسلان سنطغرل وفاة المقتني وخلافة المستنعدرهو أول الخلفاء المستدين على أمرهم من بى العماس عندتر اجع الدولة وضمق نطاقها مأيين الموصل وواسط والبصرة وحاوان

```
٣٢٥ فننة خفاحة
                                     ٥٢٣ احلامني أسدمن العراق
                                   ٤ ٢٥ الفينة واسط وماجرت المه
                                         ع٥٥ مسعرشملة الى العراق
                                             ٤ ٢٥ وفاة الوزر يعيى
                                 ٥٢٥ وفاة المستنجد وخلافة المستضي
               ٥٢٥ انقراض الدولة العلوبة عصروعود الدعوة العماسة الها
                                  ٥٢٧ خبرودن من أمراء المستضى
                                  ٧٧٥ مقتل سنكاه بن أحد أخى شملة
                                           ٧ ** وفاة فاعازوهر مه
                                       ٥٢٨ فتنةصاحب خورستان
                                              ٨٥٥ مقتل الوزير
                                 ٥٢٨ وفاة المستضيء وخلافة الناصر
                 ٥٢٩ هدمدارالسلطنة يبغدادوانقراض ملوك السلوقية
                                   ٥٣٠ استبلاء الناصر على النواحي
                                          ٥٣٠ نهالعوب البصرة
             • ٥ ٥ استبلاء الناصر على خورستان ثم اصبهان والرى وهمذان
                                        ٥٣٢ عزل الوزير نصرالدين
                                     ٥٣٢ المقاض سنعر بغورستان
٥٣٥ استبلامنكاي على بلاد الحيل واصبهان وهرب الدغش عمقتله ومقتل
                                         منكلي وولاية اعلش
                                ٥٣٢ ولالة حافد الناصر على خورستان
            ٤ ٥ ٥ استملا خوارزم شاه على بلاد الجيل وطلب الخطية له سغداد
                                  ٤ ٥٣ اجلاء في معروف عن البطائع
                                               ٤٣٥ ظهورالتر
                                 ٥٣٥ وفاة الناصر وخلافة الظاهرانيه
                               ٥٣٥ وفأة الظاهر وولاية ابنه المستنصر
            ٥٣٦ وفاة المستنصر وخلافة المستعصم آخر بني العباس يبغداد
```

جعيفة

وم الخبرعن الخلفا العباسين المنصوبين عصر من بعد انقراص الخلافة يغداد ومبادى امورهم وتصاريف أحوالهم ومبادى العباسين عصر بعد بغداد

(تت)



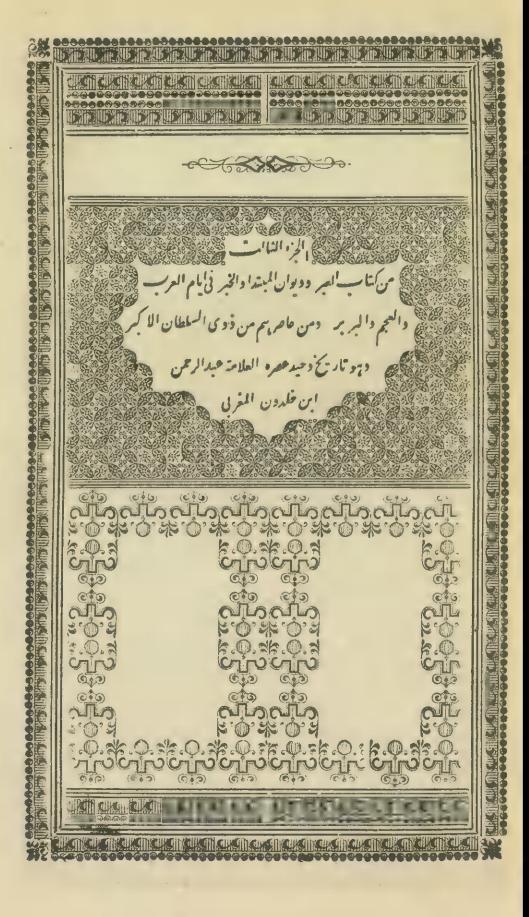

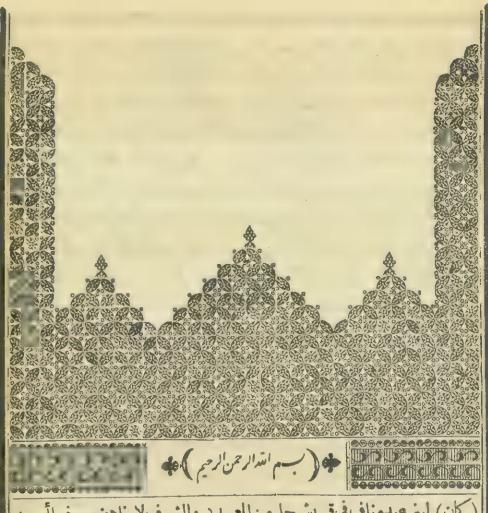

(كان) لبنى عبد مناف فى قريش جل من العدد والشرف لا يناهضه منها أحد من سائر بطون قريش وكان فذاهم بنوا مية و بنوها شم حياجه ها ينتمون العبد مناف و منسبون اليه وقريش تعرف ذلك وتد أل أهم الرياسة عليه م الأأن بى أمية كانوا أكثر عددا من بى هاشم وأوفر رجالا والعزة انحاهى بالكثرة قال الشاعر وانما العزة الدكائر و وكان الهم قبيل الاسلام شرف معروف انتهى الى حوب أمية وكان رئسهم فى حرب الفعار وحدث الاخباريون أن قريشانوا قعوا ذات يوم وحوب هذا مسند ظهر الى المكتمة منام بنادون باعم أدرك قومك فقام عجرا ذاره حتى اشرف عليه م عن بعض الرباولة حبطرف قويد اليهم أن تعالوا فيادون يجرا ذاره حتى اشرف عليه م عن بعض الرباولة حبطرف قويد اليهم أن تعالوا فيادون الطائفة ان المنه بعدان كان حى وطيسه م (ولما) جاء الاسلام ودهش الناس لماوقع من أمر النبوة والوحى و تنزل الملاكمة وماوقع من خوارق الامور و نسى الناس من أمر النبوة والوحى و تنزل الملاكمة وماوقع من خوارق الامور و نسى الناس كاف الحديث ان الله أذهب عن كم غسة الحاهلية و فرها لانناوا نتم بنوا دموا من تراب وأما المشركون فشغله مذلك الاحراك العظيم عن شأن العصائب و ذهاوا من تراب وأما المشركون فشغله مذلك الاحراك العظيم عن شأن العصائب و ذهاوا من تراب وأما المشركون فشغله مذلك الاحراك العظيم عن شأن العصائب و ذهاوا من تراب وأما المشركون فشغله مذلك الاحراك العظيم عن شأن العصائب و ذهاوا

مامش سعة عسة الغن المعدأى الانتفار الآلاً وغير دلك من أمور العديدة اه

عنه حينامن الدهر ولذلك لما فترق أمربني أمية وبني هاشم بالاسلام انماكان ذلك الافتراق بعصار بنى هاشم فى الشعب لاغبرولم يقع كبيرفتنة لأجل نسسيان العصسات والذهول عنها بالاسلام حتى كانت الهجرة وشرع الجهاد ولم يتى الاالعصسة الطسعمة الني لاتفارق وهي بعزة الرجلعلي أخسه وجاره في الفتل والمدوان علمه فهذه لايذهبهاشي ولاهى محظورة بلهي مطلوبة ونافعة في الجهاد والدعاء الى الدين ألاترى الى صفوان بنأمية وقوله عندماانكشف المسلون يوم حني في ومو يومنذ مشرك فالمذة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم فقال له أخوه ألابطل السحرالس مقال له صفوان اسكت فض الله فالثلاث ريني رجل من قريش أحبالى منأن ربى رجلمن هوازن مانشرف بنى عبدمناف لميزلف بى عبدشمس وبني هاشم فلماهال أبوطال وهاجر بنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزة كذلك ثممن بعده العباس والكشرمن بن عبدا لمطلب وسائر بني هاشم خلا الجو حمنتاذ من مكان بني هاشم عكة واستغلظت رياسة بني أمسة في قريش ثم استحكمتها مشيخة قريشمن سائرا لبطون في بدروهال فيهاعظما وبي عمدهمس عنية وربعمة والوليدوعقبة بزأى معيط وغيرهم فاستقل أبوسفيان بشرف بن أمية والتقدم فى قريش وكان رئيسهم فى أحدو قائدهم فى الأحزاب ومابعدها (ولما كان الفتح) قال العباس للنبي مسلى الله علمه وسلم لماأسلم أ يوسفمان للتئذ كاهومعروف وكان صدية الهيارسول الله ان أباسف أن رجل يعب الفخر فاجعل له ذكر افقال من دخل دارأ بى سفيان فهو آمن عمرت على قريش بعداً نملكهم يومسدو قال اذهبوا فأنتم الطلقا وأسلوا وشكت مشيخة قريش بعد ذلك لابي بهيرماوج دوه في أنفسهم من التخلف عن رتب المهابر ين الاولين وما بلغهم من كالرم عرف تركه شوراهم فاعتذرالهمأ بوبكر وقال أهركواا خوانكما لجهاد وأنفذهم لحروب الردة فأحسنوا الغناء عن الاسلام وقوموا الاعراب عن الحيف والمسل ثم جام عرفرى بهدم الروم وأرغب قريشا في النفرالي الشأم فكان معظمهم هذالك واستعمل يزيدين أبي سفيان على الشأم وطال أمدولا يسمالي أن هلك في طاعون عواس سنة عانى عشرة فولى مكاله أخاه معاوية وأقره عثمان من بعدع رفاتصلت رياستهم على قريش في الاسلام برياستهم قبيل الفتح التي لمتحل صبغتها ولاينسي عهدها أيام شغل بي هاشم بأمر النبوة ونبذوا الدنيا منأيديهم بمااعتاضواعنها من مباشرة الوحى وشرف القرب من الله برسوله ومازال الناس يعرفون ذلك لبني أمسة وانظرمقالة حنظلة سزياد الكاتب لحمد بنألى بحصوات هذا الامران صارالي التغالب غليك علمه منوع بدونناف

(ولماهلاء عنان) واختلف الناس على على كانت عساكر على أكثر عدد المكان الخلافة والفضل الاأنهامن سائر القبائل من ويعة ويمن وغيرهم موجوع معاوية انماهي جندالشأممن قريش شوكة مضرو بأسهم نزلوا يثغو والشأم منذا لفتح فكانت عصبيته أشدة وأمضى شوكة تم كسرمن جناح على ما كان من أمر اللوارج وشغله بهم الى أن ملك معاوية وخلع الحسن نفسمه واتفقت الجماعة على يبعمة معماوية في نتصف سنة احدى وأربعين عندمانسي الناس شأن النبوة والخوارق ورجعوا الى أمر العصيبة والتغالب وتعين بنو أمسة للغلب على مضروسا را لعرب ومعاوية بومئذ كسرهم فلمتنعذ الخلافة ولاساهمه فيهاغيره فاستوت قدمه واستفيل شأنه واستعكمت فىأرض مصررياسته وبؤثق عقده وأقام فى سلطانه وخلافته عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة التي لم يكن أحدمن قومه أوفرفيها منه يدا من أهل الترشيح من ولدفاطمة وبنى هاشم وآل الزبيروأ مثالهم ويسانع وؤس العرب وقروم مضر بالاغضا والاحتمال والصبرعلي الاذي والمبكروه وكانت غايته في الملم لا تدرك وعساسه فيها لاتنزع ومرقانه فيهاتزل عنها الاقدام (ذكر) أنه مازح عدى تن حاتم يوما يؤنيه بصعية على فقال له عدى والله ان القاوب التي أ بغض خال با اني مدورنا وانالسيوف التي قاتلنا لئم العلى عواتقناولتن أدنيت الينامن الغدوشبر الندنين البكمن الشرياعا والأحزا لحلقوم وحشرجة الحيزوم لاهون علينا منأن نسمع المساءة في على فشم السيف يامه اوية يبعث السيف فقال معاوية هذه كليات حق فاكتبوها وأقبل عليه ولاطفه وتعادثا وأخباره فى الحام كشرة

### \* (بعثمعاوية العمال الى الامصار) \*

قوله وحشرجة الخ قال الجدوا لمشرحة الغرغرة عند الموت ترقد الدفس الم وقوله المساوم قال الجسد أيضا وكأسر العساد أووسطه كالميزوم فهما جعماً حزمة وحزم الم

سعمداسنة أربع وخسين وردالها مروان

(قدوم زياد) وكان زياد قدامتنع بفارس بعد مقتل على كاقد مناه وكان عبدالرحن ابن أخيه أبي بكرة بلي أمو اله بالبصرة ورفع الى معاو به أن زيادا استودع أعواله عبد الرحن فبعث الى المغبرة بالكوفة أن ينظر في ذلك فأحضر عبد الرحن وقال له ان يكن أبول أساء الى "فقد أحسن على وأحسن العذر عند معاوية (ثم قدم المغيرة) على معاوية فذكر له ماعند دهمن الوجد ل باعتصام زياد بنارس فقال داهية العرب معه أموال فارس بدبر الحدل في آمن أن سايع لرجل من أهل البت و يعيد الحرب معه فاستأذنه المغيرة أن يأته و يتلطف له ثم أناه و قال ان معاوية نعث في الدك وقد بايعه الحسن ولم يكن هذا له غيره فذل فسك قبل أن يستغني معاوية عنك قال أشرعلي "الحسن ولم يكن هذا له غيره فذل فسك قبل أن يستغني معاوية عنك قال أشرعلي "

اصالاصل

والمستشارمؤنمن فقال أرى أن تشخص البه وتصلحباك بحبله وترجع عنه فكتب البه معاوية ومعه المجاب بن رابد الفسي وحارثة بن بدرالغداني واعترضه عبد الله بن حازم في جماعة وقد بعث هابن عامر المأسمة فلمارأى كاب الامان تركه وقدم على معاوية فسأله عن أموال فارس فأخره عما أنفق وبحاحل الى على وبحابتي عنده مو دعاللمسلين فصد قه معاوية وقبض همنه ويقال انه قال له أخاف أن تكون مكروبا بي فصالحى فصالحه على ألى ألف درهم بعث بما المه واستأذنه فى بزول الكوفة فأذن له وكان المغيرة يكرمه و بعظمه وكتب البه معاوية أن بلزم زيادا و حدر بن عدى وسلمان بن صردوسيف بن ربعى وابن الكوا وابن الحمق الصالحة فى كانوا يعضرون معده الصالوات

(عمال ان عامى على الثغور) لماولى ان عامى على الصرة استعمل عبد الرحن بن سمرةعلى سحستان فأتاها وعلى شرطتهاعبادين الحصين ومعمدهمن الاشراف عرر النعسداللهن معمروغيره وكانأهل السلادقد كفروا ففتحأ كثرهماحتي بلغ كابل وحاصرها أشهرا ونصب عليها الجانيق حتى ثلمسورها ولم يقدر المشركون على سدالثلة وبات عباد بنا السين عليها بطاءنهم الى الصبح غرجوامن الغد للقتال فهزمهم المسلمون ودخلوا الملدعنوة اه (ثمسار) الى نسف فلـ كها عنوة ثم الى حسك فصالحه أهلها عم الى الرج فقاتاه ووظف ربهم وفتحها اه عم الى زا بلستان وهي غزنة وأعمالها فغتمها ثم عاد الى كابل وقد نكث أهلها فغتمها اه (واستعمل) على ثغر الهندعبدالله ينسوا والعبدى ويقال بلولاه معاوية من قبله فغزا التيعان فأصاب مغما ووفدعلي معاوية وأهدى لهمن خيولها ثم عادالى غزوهم فاستنجدوا بالترك وقتلوه وكانكر يمافى الغاية يقال لم يكن أحد بوقد النارفي عسكره وسأل ذات لمادعن ناررآها فقيلله خبيص بمسنع لنفسا فأمرأن يطع الناس الخبيص ثلاثه أيام (واستعمل) على خراسان قيس بن الهيم فتغافل بالخراج والهدنة فولى مكانه عبدالله منحاتم فخاف قيسا وأقبل فزادان عامرغضبالتضييعه الثغرو بعث مكانه رجلا وزيشكر وقيل أسلم بن ذرعة الكلابي اه (م بعث) عبدالله بن حازم وقيل ان ابن حازم قال لابن عامر ان قيسالا ينهض بخراسان وأخاف ان لتى قيس حرباأن ينهزم ويفسد خواسان فاكتب لى عهدا ان عز عن عدقة تمقامه فكتب وخرجت خارجة من طغارستان فأشارا بن حازم عليه أن يتأخو حتى يجتمع عليه النياس فلماسار غبر بعمدأ خرج الناحازم عهده وقام أمرالناس وهزم العدق وبلغ الخبرالي الامصار فغضت أصحاب قيس وقالوا خدع صاحبنا وشكوا الى معاو بة فاستقدمه فاعتذر

فقبل منه وقال له أقم في الناس بعذرك ففعل اه (وفي سنة) ثلاث وأربعين يوفي عرو ابن العاص بمصر فاستعمل معماوية مكانه عبدالله النه

(استخلاف زیاد) كانت سمه أم زیاده ولاه الحرث بن حکنده الطبیب ووادت و استخلاف زیاد م زوجها عولی اه ووادت زیاد او كان أبوسفه ان قد ذهب الی الطائف فی بعض حاجاته فأصلها بنو عمن أنه کمته الجاهلية و وادت زیاده داونسه مه الی استخصان و أقرابها به الا آنه كان بخفه م فیاشت زیاد سمت به المتحانه واست کتبه أبوموسی الا شعری و هو علی المصر و استخصاف الکلام فقال عرو بن العاص و كان دینه و حضر عنده یعلم عاصف فأ بلغ ماشاه فی الد كلام فقال عرو بن العاص و كان حاضر الله هذا الغیام الا و من أبوه من قریش ساق العسر ب بعصاه قال أبوسفهان و علی یسمع و الله انی لا عرف أباه و من وضعه فی رحم آمه فقال اله علی اسکت فلوسمع عره دامن کان المل سریعا ثم استعمل علی زیادا علی فارس فقال هی المه او یه عرف نی این عم الرسول فی المه اجرین و الانصاد و کتب الیه علی انی ولید کان ارائ المسلام الم و لما قبل علی و من المال الما طل و کذب النفس لا توجب میراثا و لانسبا و معاویه با تی الانسان من بن بدیه و من خلفه و عیمه و تن عینه و عن عینه و عن شاله میراثا و لانسبا و معاویه با تی الانسان من بن بدیه و من خلفه و عیمه و تا سخد و السلام اله و لما قتل علی و صالح زیاد معاویه و ضعمه هاد بن هدر و قاحد ر والسلام اله و لما قتل علی و صالح زیاد معاویه و ضعمه هاد بن هدر و قاحد ر والسلام اله و لما قتل علی و صالح زیاد معاویه و فوضع مصفله بن هدر و قاحد ر والسلام اله و لما قتل علی و صالح زیاد معاویه و فوضع مصفله بن هدر و قاحد ر می السلام اله و لما قتل علی و صالح زیاد معاویه و فوضع مصفله بن هدر و قاحد و می در المعاویه و معافله بن هدر و قاحد و می و السلام اله و لما قتل علی و صالح زیاد معاویه و فوضع مصفله بن هدر و المعاوی و معافله و می المعاوی و معافله و

قوله وفي سنة ثلاث الخ هد ذا يخالف ماذكرة المسداني فيجمع الامثال وال ايس هذامن كيســكيضرب النرىمندهمالا يكن أن يكون هـوصاحبـه وأصلهذاأن معاوية لماأراد المايعة ليزيددعا عرافعرض علمه السعةله فادشنع فتركه معاوية ولم يستقص عليه فلمااعتل معاوية العلة التي توفى فيها دعار بدوخــلارة وقاللهاذاوضعتم سر بری علی شفیر حفرتی فادخل أنت القرومن عرا يدخل معك فأدا دخـل فاخرج واخترط سمفك ومر اسايعك فأن فعل والافادفنيه قبلى ففعل ذلك=

الشيدانى على معاوية المعرض اله بنسب أبي سفيان ففعل ورأى معاوية أن يمدله المستفيات فلم المهادة بذلك بمن علم لموق السبه بأبي سفيان فشهد اله رجال من أهل المبيرة وألحقه وكان أكر شيعة على نشكرون ذلك و يتقمونه على معاوية حتى أخوه أبو بكرة (وكتب زياد) الى عائشة في بعض الاحيان من زيادين أبي سفيان يستد غي جوابها بهذا النسب ليكون المحجة فكتبت المسه من عائشة أم المؤمنين الى ابنها زياد وكان عبد الله عامر يبغض زيادا وقال بو مالمعض أصحابه من عبد القيس بن سعية يقبح وكان عبد الله عامرية على المقدد همده تبقسادة من قريش ان أباسفيان المرسمية فأخبر زياد بذلك فأخبر به معاوية فأمر حاجبه أن يرده من أقصى الابواب وشكاذ الله في يد فركب معه فأد خله على معاوية فلاراة قام من مجلسه ود خول الى يته فقال الى يزيد فركب معه فأد خله على معاوية فلا ابن عام فيما كان منه من القول وقال الى يد نقصد في التفاره فله ولا أنعز زيد من ذلة والكن عرفت حق الله فوضيعة موضعة

فخرج ابنعام وترضى ذيادا ورضى له معاوية (ولاية زياد البصرة) كان زياد بعد صلح معاوية واستلحاقه نزل الكوفة وكان يتشوف الامارة عليها فاستثقل المغبرة ذلك منه فاستعنى معاوية من ولاية الكوفة فلم يعف فعقال انه خرج زياد الى الشأم ثم ان معاوية عزل الحرث من عسد الله الازدى عن المصرة وولى عليها زيادا سنةخس وأربعن وجمع لهنو اسان وسحستان تمجع له السندواليحرين وعيان وقدم البصرة نغطب خطبته البستراء وهي معسروفة وانحا ممت البتراء لا لم يفتنعها بالحدو الثناء فحذرهم في خطبته ما حكانوا علمه من الانهماكف الشهوات والاسترسال فى الفسق والضلال و انطلاق أيدى السفهاء على الجنامات وانتهاك الحرم وهم مدنون منهم فأطال في ذلك عنفهم وو بخهم وعرفهم مايح عليهم في الطاعة من المناصحة والانقداد للائمة وقال لكم عندى ثلاث لاأحتجب عنطالب عاجة ولوطرقني لللاولاأحس العطامعن اماية ولاأحر البعوث فلمافرغ من خطبته قالله عبدالله ين الاهم أشهد أنك أوتيت الحدكمة وفصل الخطأب قال كذبت ذالمتني المداود ثم استعمل على شرطته عبدالله ن حصن وأمر مأن عنع الناس من الولوج بالامل وكان قد قال فى خطيئه لا أوتى عد بح الاسفكت دمه وكان يأمر بقراءة مورة البقرة بعدصلاة العشاء مؤخرة ثم عهل بقدر ما يبلغ الرجل أقصى البضرة تميخرج صاحب الشرطة فلايجد أحدا الاقتله وكان أول من شددأم السلطان وشمدالملك فحزد السمف وأخذالظنمة وعاقب على الشبهة وخافه السفهاء والذعار وأمن الناسعلي أنفسهم ومماعهم حتى كان الشئ يسقط ونيد الانسان

يزيدفبايع غرو وقال ماهذا من كيسان ولكنه من كيس الموضوع في الليد فذهبت مثلا اه فلاشعرض لهأحدحتي يأتى صاحبه فسأخذه ولايغلق أحدما وأدر العطاء واستكثر من الشرط فبلغوا أربعة آلاف وسئل في اصلاح السابلة فقال حتى أصلح المصر فلما ضبطه أصلي ماوراءه وكان يستعن بعدة من الصابة منهم عران بنحصين ولاه قضاء ة فاستعنى فولى مكانه عبدالله ن فضالة الله في ثم أخاه عاصما تمزرا رة بن أوفى وكانت أخته عند زياد وكان يستعين بأذبر بن مالك وعبد الرجن بن معرة وسعرة بن حندب ويقال انزبادا أولمن سربن بديه بالحراب والعمد واتخذا لحرس وابطة فكان خسمائة منهم لايفارقون المسجدم قسم ولاية خراسان على أربعة فولى على مروأمين ابن أحداليشكرى وعلى نسابورخلد بن عبد الله الجنني وعلى مروالرود والعاريات والطالقات قيس بنالهميم وعلى هراة وبادغيس وبوشنج نافع بن خالدالطاحي ثم ان نافعها بعث المه بحوادباهر غمه في بعض وحوهه وكانت قوائمه منه فأخذمنها فائمة وحعل مكانها أخرى ذهباو بعث الحوادم غلامه زيدوكان يتولى أمو ره فسعى فسه عند زياد بأم تلك القائمة فعزله وحسه وأغرمه مائة ألف كتب علمهم اكتابا وقبل ثمانمائه ألف وشفع فيه رجال من الازد فأطلقه واستعمل كانه الحكم بنعر والغفارى وجعل معه رجالاعلى الجباية منهم أسلم بنزرعة الكلابي وغزا الحكم طخارستان فغنم غنائم كشرة ثمسارس نبة سبع وأربع يزالى جبال الغور وكانوا قدارتذوا ففتم وغنم وسبى وغبر النهرفى ولايته الى ماوراء والأوغارة والمارجع من غزاة الفورمات بمرووا ستضلف على عله أنس بن أبى أناس بن و بين فلم رضه زياد وكتب الى خليد بن عبد الله الحنفي يولاية خراسان مبعث الرسع بن زياد المحاربي في خسين ألفاه ن البصرة والمكوفة (طوائف الشأم) ودخل المسلون سنة اثنتين وأربعين الى بلاد الروم فهزموهم وقتلوا جماعةمن البطارقة وأنخنوا فيهاغ دخل بسربن أرطاة أرضهم سنة ثلاث وأربعين ومشى بهاو بلغ القسطنطنسة ثم دخل عسد الرجن بن خالد وكان على حص فشي بهم وغزاهم بسرتلك السنةفي العيرغ دخل عبد دالرجن الها سننةست وأردمن فشتي بهاوشتي أبوعبدالرجن السبمع على انطاكمة ثمدخاوا سنة ثمان وأربعن فشتي عسد الرجن بانطا كية أيضا ودخل عسدالله بنتيس الفزارى فى تلك السنة بالصائفة وغزاهم مالك بنهمرة الشكرى فى البحر وعقمة بنعام الحهني في المحرأيضا بأهل مصروأ هل المدينة غردخل مالك بنهبرة سنة تسع وأربعين فشتى بأرض الروم ودخل عبدالله بن كرزا لحملي بالصائمة وشق بزيد بن غرة الرهاوى في بلاد الروم بأهل الشام في العروع فيمة من نافع بأهل مصركة الدام ) بعث معاو به سنة خسس بحيشا كثيفا الى بلاد الروم معسف ان بن عوف وندب ريدا بنه معهدم فتناقل فتركه ثم بلغ

الناس أن الغزاة أصابهم جوع ومرض و بلغ معاوية أن يزيداً نشد في ذلك ماان أبالى بمالاقت جوعهم الفدفد السدمن جي ومن شوم ادا الطأت على الانماط من تفقا المدير مرّان عندى أمّ كاثوم

وهى امرأ ته بنت عبد الله بن عامر فلف الملفن بهدم فسار في جدع كثير جعهدم البه معاوية فهدم ابن عباس وابن عامر وابن الزبير وأبو أبوب الانصارى فأوغلوا فى بلاد الروم و بلغوا القسطنطينية وفاة الوالم عليها فاستشهدا بوأبوب الانصارى ودفن قريبا من سورها ورجع بزير والعساكر الى الشأم عِيشتى فضالة بن عبيد بأرض الروم سنة احدى و خدين وغز ابسر بن أرطاة الصائفة

(وقاة المغيرة) وفي المغيرة وهو عامل على الكوفة سنة خسين بالطاعون وقبل سنة تسع وأربعين وقبل سنة أحدى وخسين ولى مكانه معاوية زياد اوجد عله المصرين فسار زياد البها واستخلف على البصرة مقرة بن حندب فلما وصل الكوفة خطبهم فحصبوه على المنبر فلما نزل جلس على حسكرسي وأحاط أصحابه بأبواب المسحد بأبونه بالناس يستحلفهم على ذلك ومن لم يحلف حسمه فبلغوا عمانين وانتخذ المقصورة من يوم حسم مبلغه عن أوفى بن حسين شئ فطلبه فهرب ثم أخذه فقتلا وقال له عمارة بن عتبة بن أبي السمط ان عربن المحق يحتم المهدمة عالى فأرسل المه زياد ونم المحتم المعتمدة بقال قتل وقال لا أبيع أحداد تي يحتم حعلى وأكثر سمرة بن جنسد بالبتامي بالبصرة يقال قتل عمانية آلاف فأنكر ذلك علمه زياد اه

كان عروب العاص على الم وفاته استعمل عقبة بن عام بن عبد قيس على افريقية وهوا بن خالته النهي الى لوائه وم اله فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم وقتل وسبى ثم افتح سنة انتين وأربعين غذامس وفى السنة التى بعدها ودّان وكورامن كورالسودان وأثخن فى الم النواحى وكان له فيها جها دوفتوح ثم ولاه معاوية على افريقية سنة خسين و بعث السه عشرة آلاف فارس فدخل افريقية وانضاف المه مسلة البربر فكبرجعه ووضع السيف فى أهل الهلاد لانهم كانوا اذاجا ت عدا كرالمسلين أسلوا فأدار جعوا عنهم ارتدوافراى أن يتخذمد ينة يعتصم بها العساكره ن البربر فاختط فاذار جعوا عنهم الم المحدالج امع وبنى الناس مساكنهم ومساجدهم وكان دورها المعروان و بنى بها المحدالج امع وبنى الناس مساكنهم ومساجدهم وكان دورها والنهب ودخل أكثر البربر في الاسلام واتسعت خطة المسلن ورسخ الدين ثم ولى معاوية على مصر وافريقية مسلة بن مخلد الإنصارى واستعمل على افريقية معولاه أما المهاجر فأساء عزل عقبة واستخف به فسير ابن مخلد الانصارى عقبة الى معاوية أما المهاجر فأساء عزل عقبة واستخف به فسير ابن مخلد الانصارى عقبة الى معاوية

وشكاالمه فاعتذرله ووعده برده الى عله ثم ولاه برندسنة ائنتن وستين (وذكر) الواقدي أنعقبة ولى افريقية سنة ستوأريعين فاختط القبروان عوله زيدسنة اثنتين وستين أبى المهاجر فينتذقيض على عقبة وضيق علمه فكتب المهرزيد يعثمه المه وأعاده والماءلي افريقية فحنس أباالمهاج الى أن قتلههم جمعا كسلة ملك البرانس من البربر كانذكر بعد \* (كان المغيرة من شعبة أيام اماريه على الكوفة) كشرا ما يتعرض اعلى" فى مجالسه وخطبه و يترحم على عثمان ويدعوله فكان حرين عدى اذا معمه قول بلاماكم قدأضل اللهولعن ثم يقول أناأ شهدأت من تذمون أحتى الفضل ومن تزكون أحقىالذم فبعثله المغدرة يقول باحجر انتىغضب السلطان وسطوته فأنهاتهاك مشالك لاريده على ذلك (ولما كان) آخر امارة المغبرة قال في بعض أمامه مثل ما كان يقول فصاحبه عير ثم قال له مرانا بأرزا قنافق دحستهامنا وأصحت مواما بذم المؤمنين وصاح الناس من جو انسالمسعد صدق عرفر لنا بأرزاقنا فالذى أنت فمه لا يحدى علمنا نفعافد خل المغبرة الى سته وعد ذله قومه في جراءة حرعله يوهن سلطانه ويسضط علمه معاوية فقال لاأحب أن آتى بقتل أحد من أهل المصر وسيأتى بعدى من يصنع معه مثل ذلك فيقتله ثم توفى المغمرة وولى زياد فل اقدم خطب الناس وترحم على عثمان ولعن قاتلم وقال حرما كان يقول فسكت عنه ورجع الى البصرة واستخلف على الكوفة عروبن ويثو بلغه أن حجرا يجتم المهشمعة على ويعلنون بلعن معاوية والبراءة منهم وانهم حصبوا عروبن وبث فشغص الى الكوفة حتى دخلها تمخطب الناس وحجرجالس يسمع فقرة ده وقال لست بشئ ان لم أمندع الكوفة من حجروأ ودعه نكالالمن بعده ثم بعث المه فامتنع من الاجابة فبعث صاحب الشرطة شذادن الهبئم الهلالى المهجاعة فسبهم أصحابه فجمع زيادأه ل الكوفة وتهددهم فتبر وافقال لمدع كلرجل منكمعشمرته الذين عند دجر ففعلواحتي اذالم يبق معه الاقومه قال زمادلصاحب الشرطة انطلق المهفأت مطوعا أوكرها فلما جامه يدعوه امتنع من الاجابة فحمل عليهم وأشار المه أبوالعمرطة الكندي بأن يطتي بكندة فنعوه هذاوز بادعلى المنبر بتنظرتم غشيهم أصحاب زياد وضرب هروين الجق فسقطودخل فىدورالازد فاختني وخرج حرمن أبواب كندة فركب ومعمه أبوالعمرطة الىدورقومه واجتمع المهالناس ولميأته من كندة الاقلمل ثمأ رسل زياد وهوعلى المنسرمذج وهسمدان أسأبؤه بحبرفل علم أنهسم قصدوه تسرب منداره الى النخع ونزل على أخى الانستر وبلغه أنّ الشرطة تسأل عنسه في النفع فأتى الازد واختنى عندر يعة بن ناجدوا عماهم طلبه فدعا جرمحدين الاشعث أن بأخذله

أمانامن زيادحتي يبعث به الىمعاوية فجاء مجد ومعهجر برس عبدالله وحجر سربزيد وعبدالله بنالحرث أخوا لاشترفاستأمنواله زبادا فأجابهم ثم أحضروا حجر الحسه وطلب أصحابه فخرج عروتن الحق الى الموصل ومعه زواعة بنشد ادفاختني فيجبل هنال ورفع أمرهما الى عامل الموصل وهو عبد الرحن بن عمان الثقني ابن أخت معاوية ويعرف ابنأم الحكم فساوالهماوهرب زواعة وقبض على عرووكتب الى معاوية بذلك فكتب البه انه طعن عمان سبعاعشاقص كانت معه فاطعنه كذلك فهات في الاولى والثانية ثم جدِّز ياد في طلب أصحاب حجرواً في بقسصة من ضبعة العسبي بأمان فحسه وجاء قدس نعما دالشيلي برحل من قومهمن أصحباب يجر فأحضره زياد وسأله عن على فأثن علمه وفضر به وحسمه وعاش قيس ن عباد حتى قاتل مع ان الاشعث غردخل بيته فى الكوفة وسعى به الى الحياج فقتله غ أرسل زياد الى عسدالله النخلفة الطائيمن أصحاب حجرفتوارى وجاء الشرط فأخذوه ونادت أختمه الفرار بقومه فحلصوه فأخذز ادعدى بنماتم وهوفى المسجد وقال ائتني بعبدالله وخبره جهرة فقال آتيك مان عي تقتله والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه فحسه فنكر ذلك الناس وكلوه وقالوا تفعل هذا بصاحب رسول الله ملى الله علمه وسلم وكسرطيئ قال أخرجه على أن يخرج ابن عه عنى فأطلقه وأمرء ـ دى عبد الله أن يلحق بحدل طئ فلم زل هذا لك حتى مات وأتى زياد بكريم بنعضف الخشعمي من أصحاب حروعمره ولماجعمهماشىءشرف السعن دعارؤس الارماع يوائذ عروبن ويتعلى دبع أهلاللدينة وخالدبن عرفطة على دبع تمير وهمدان وقيس ابنالولىدعلى ردم ريعة وكندة وأبو بردة من أبي موسى على ربع مذج وأسد افشهدوا كلهم أتجراجع الجوع وأظهرشم معاوية ودعاألى وبه وزعم أن الام لايصلح الافي الطالسين ووثب المصروأ خرج العامل وأظهر غدرا بي تراب والترجم عليه وآلبراءة من عدوه وأهل حربه وأن النفر الذين معه وهم رؤس أصحابه على مقدَّم رأيه ثم استكثر زياد من الشهود فشهدا محتى وموسى ابساط لهة والمندر ا بن الزبروع الدة بن عقبة بن أبي علط وعربن سعدين أبي و قاص وغيرهم وفي الشهود شريح بنالحرث وشريع بن هاني ثم استدعى زيادوائل بن عر المضرى وكمسر ابنشهاب ودفع اليهما يجر بنعدى وأصحابه وهم الارقم بنعيد الله الكندى وشريك ابن شد اد الخضرى وصيغ بن فضمل الشيباني وقسمة بن صدعة العسى وكريم النعفيف المشعسمي وعاصم بنعوف المجلي وورقا ويسمى الحلي وكرام بنحمان العنزى وعمد الرحن ين حسان العنزى ومحرز بنشهاب المممى وعسدالله بنحوية

ساحس بالاصل

السعدى م أشع هولا الاحدى عشر بعنية من الاختس من سقد بن بصيحر وسعد بن غوات الهمد انى وأمرهماأن بسيرابهم الى معاوية ثم لحقهما شريح بن هانئ ودفع كأبه الى معاوية بن واثل ولما انهوا ألى من ج غدرا عقريب دمشق تقدم ابن وائل وكشر الىمعاو مة فقرأ كاب شريح وفسه بلغني أتاز باداكتب شهادتى وانى أشهد على جر أنه من يقيم الصلاة و يؤتى الزكاة و يديم الحج والعمرة و يأمر بالمعروف و بنهسى عن المنكر حرام الدم والمال فان شئت فاقسله أوفدعه فقال معاوية ما أرى هدا الأأخرج نفسه منشهاد تكموحيس القوم بمرج نمدرا محتى لحقهم عتبة ين الاخنس وسعدن غوات اللذين ألحقهما فياديهما وجاعام بن الاسود المحمل الحمعاوية فأخره وصولهما فاستوهب زيدن أسدالهلي عاصما وورقاءا في عموقد كتب زيد زكيهما وبشهد ببراءتهمافأ طلقهمامعاوية وشفع وائل بزحجرفى الارقم وأبوالاعور السلى في ابن الإخنس وحمد بن سلة في أخو به فتركهم وسأله مالك بن همرة السكوتي في حر فرده فغضب وحس في مته و بعث معاوية هدية بن فياض القضاعي والحسن عبدالله الكلاى وأباشر بف المدرى الى عروا صابه لمقت اوامنهم من أمرهم بقتلة فأنوهم وعرض عليهم المراءة من على فأبوا وصلوا عامة لملتهم ثم قدموا من الغد القتل ويؤضأ عجر وصلى وقال لولاأن يظنوا لى الحزع من الموت لاستكثرت منها اللهم انانستعديك على أمشاء أهل الكوفة يشهدون علىنا وأهل الشأم يقتلوننا ممشى المهدية ن نماض مالسه فارتعد فقالوا كمف وأنت زعت أنك لا تجزع من الموت غار أمن صاحب ل وندعك فقال ومالى لاأجز عوا البن القروا الكفن والمسمف وانجزعت من الموت لاأقول مايسطط الرب فتتاوه وقتاوا سينة معه وهم شريك بن شد ادوصيني بن فضل وقسصة بن حديقة ومحرز بن شهاب وكرام ابن حمان ودفنوهم وصاواعليهم بعمد الرحن بن حسان العنزى وجيء بكريم بن الخشعه مي الى معاوية فطلب منه البراء تمن على فسحك واستوهمه معزة من عمد الله الخثع مي من معاوية فوه مه على أن لايد خل الكوفة فنزل الى الموصل مُسألعبدالرجن سنحسانعن على فأنى خسرام عن عمان فقال أول من فقراب الظهام وأغلق بابالحق فرده الى زباد لمقتله شرقتله فدفشه حاوه وسادع القوم وأمامالك) ن همد فرة السكوتي فلالم يشفعه معاوية في عرجه عقومه وسار المخلصة وأصحابه فلق القتلة وسألهم فقالوا مات القوم وسارالى عدى فتسقن قتلهم فارسل فى اثرالقتلة فلهدركوهم وأخبروامعا ويةفقال تلك حرارة يحدهافى نفسه وكانى بها قدطفتت ثم أرسل المعمالة ألف وقال خفت أن يعد القوم حر بافكرون على المسلين

أعظممن قتل جرفطابت نفسه (ولمابلغ)عائشة خبرجروا صحابه أرسلت عيد الرجن ابن الحرث الى معاوية يشفع فيهم فحا وقد قتلوا فقال العاوية أين غاب عذ ل حاراً بي سفمان فقال حمث غاب على مثلك من حلما قومي وجلني ان سمسة فاحتملت وأسفت عائشةافة لحجروكانت تثني علمه وقمل في ساقة الحديث غيرذلك وهوأن زيادا أطال الخطبة في يوم جعة فتأخرت الصلاة فأنكر حجرو نادى بالصلاة فلم يلتفت اليه وخشى فوت الصلاة فصبه بكف من الحصب وقام الى الصلاة فقام الناس معه ف افهم زياد ونزل فصلى وكتب الى معاوية وعظم عليه الام فكتب المه أن يبعث به موثقا فى الحديدوبعث من يقبض عليه فكان مامر تم قبض عامه وحسله المى معاوية فلارآه معاوية أمريقتله فعسلي ركعتين وأوصى منحضره من قومه لاتفكوا عني قسدا ولاتغسلوا دمافاني لاقى معاوية غــداعلى الجــادّة وقتل اه (وقالت)عائشة لمعاوية أين حال عن حرقال لم يحضر ني رشيد اه (و حكان) زياد قدولي الربيع بنزياد الحارث على خواسان سنة احدى وخسين بعدان هائدسن بنعمر الغفاري وبعث معهمن جندالكوفة والبصرة خسين ألفافههم بريدة بناطهيب وأبو برزة الاسلى من العصابة وغزا بلخ ففقه اصلما وكانوا التقضو ابعد صلح الاجيق من قيس ثم فق قهستان عنوة واستلممن كان بناحمتهامن الترك ولم يفلت منهم الاقبزل طرخان وقتله قتيبة بنمسلم فىولايته فلابلغ الربع بن زياد بخراسان قنل حرسط ذلك وقال لاتزال العرب تقتل بعده صبرا ولونكروا قتله منعوا أنفسهم من ذلك لكنهم أقزوا فذلوا ثمدعابع دصلاة جعة لايام من خبره وقال للناس اني قدملات الحياة واني داع فأمنوا مرفع يديه وقال اللهم ان كان لى عندل خبر فاقيضى المان عاحلاو أمن الناس عزج فالوارت شابه حتى سقط فمل الى سته واستخلف المه عمد الله ومات من يومه غمات ابنه بعده بشهرين واستخلف خلمدين عبدالله الحنفي وأقره زياد \* (وفاة زياد ) \* ممات زياد في رمضان سنة ثلاث وخسى بطاء ون أصابه في يمنه يقال بدعوة ان عروذلك أن زيادا كتب الى معاوية انى ضبطت العراق بشمالى ويمنى فارغة فأشغلها بالحازفكت الاعهده بذلك وخاف أهل الحاز وأتواعب دالله بزعر مدعولهم الله أن يكفيهم ذلك فاستقبل القبلة ودعامعهم وكانمن دعائه اللهج اكفناه م كان الطاعون فأصد في منه فأشرعله بقطعها فاستدعى شريحا القاضي فاستشاره فقال ان يكن الأجل فرغ فتلتى الله أجذم (١) والافتعيش أقطع ويمسرواد للفقال لاأست والطاعون في لحاف واحمد واعتزم على قطعها فلانظرالى الناروالمكاوى جزعوتركه وقبل تركه لاشارة شريح وعذل الناس

(١) ياضر بالاصل وفيمروجالذهب مايوخ ذ مسه تسويده وعيارته وانهشاورشريحا قى تطعها فقال له لل رزق مقسوم وأحالمعاوم وانىأكر الكانت الله مدة أن تعيس احدثم وانحم أحلل أن تلني ربك مقطوع السدفاداسألك لمقطعتها قلت دغضا للقائك وقرارامن قضاتك

#### \* (ولاية عبيد الله بن زياد على خراسان على البصرة) \*

ولماقدم المه عسد الله على معاوية وهواين خس وعشير بن سنة قال من استعمل أبوك على المصر بن فأخره فقال لواستعملك لاستعملتك فقال عسدالله أنشداله أن يقول لى أحد بعدك لو استعملك أبوك وعلى استعملتك فولاه خراسان ووصاه فكانمن وصيمه انق الله ولاتؤثرن على تقواه شمأ فان في تقواه عوضا وقءرضك منأن تدنسهوان أعطمت عهدافأوف ولاتتبعن كشرا بقاسل ولايخرجن منك أمرحتى تبرمه فاذاخرج فلاردن علىك واذالقت عدوك فكرمن معك وقاسمهم على كتاب الله ولا تطمعن أحدافي غبرحقه ولاتويس أحدا من حق هوله ثم ودعه فسارالي خراسان أقل سنة أربع وخسين وقدم اليهاأ سلم بن زرعة الكلابي ثم قدم فقطع النهر الى جبال بخارى على الابل ففتح رامين ونسف وسكندواقمه المرك فهزمهم وكان معملكهم امرأ ته خابون فأعجاوها عن ليس خفيها فأصاب المسلون احدهماوقوم بمائتي ألف درهم وكان عسد الله ذلك الموم يحمل عليهم وهو يطعن حتى يغمب عن أصحابه تمر فع رايته تقطر دما وكان هذا الرحف من زحوف خراسان المعدودة وكانت أربعة منها للاحنف نقس بقهستان والمرعات وزحف لعددالله ان حازم قضى فمه جوع فاران وأقام عسد الله والماعلى خراسان سنتن وولاه معاوية سنة خس وخسمن على البصرة وذلك أنّا بنغد لان خطب وهو أمبر على المصرة فصبه رجل من بي ضبة فقطع بده فأناه بنوضية يسألونه الكتاب الي معاوية بالاعتذار عنه وانه قطع على أمر لم يصم مخافة أن يعاقبهم عاوية جمعاف كتب لهم وسارا بن غيلان الىمعاوية رأس السنة وأوفاه الضيون بالكتاب فادعواأن ابن غيلان قطع صاحبهم ظلافالماقرأمعاوية الكتاب قال أما القودس عمالى فلاسمل السه واستحن أدى صاحبكم من ست المال وعزل عبد الله ين غيلان عن البصرة واستعمل عليها عبيدالله بنزياد فسارالهاعبد الله وولى على خواسان أسلم بنزرعة السكادي فلم يغزولم يشتم

\*(العهدليزيد)\*

ذكرالطبرى بسنده فال قدم المغيرة على معاوية فشكااليه الضعف فاستعفاه فاعفاه

وأراد أن ولى سعيد بن الداص وقال أصحاب المغيرة المغيرة المعاوية وكبرا عويس رويدا ونهض الى يزيد وعرض له بالسعية وقال ذهب أعمان الصحابة وكبرا عويش وواد والسنائيم والمحابق أبنا وهم وأنت من أفضلهم وأحسنهم رأ ياوسياسة وما أدرى ما عنع أميرا المؤمنين من العهد الكفائة في ذلك يزيد الى أبه واستدعاه وفا وضه في ذلك فقال قدراً يت ما كان من الاختلاف وسفك الدما ويعد عمان وفي يزيد منك خلف فاعهد له يكون كه فاللناس بعدك فلا تكون فتنة ولا يسفك دم وأنا كفي كالكوفة وأمره أن يعمل في بعد يريد فقدم الكوفة وذا كرمن برجمع المه من شمعة بني آمسة فأجابوه وأ وفد منهم ومن وراء ما فقال المومة وذا كرمن برجمع المه من شمعة بني آمسة فأجابوه وأ وفد منهم ومن وراء ما فقال المؤمدة مم المعقد المناه وسي فدعاه الى عقد المبعدة المزيد فقيال أوقد وضيمة وه فالوانم في الله أومن وراء ما فقال المؤمدة مم لا ويقضي الله أمره والاناة خدير من العجلة مم كتب الى زياد يستشره بفكر

وكف عن هدم دارسعيد وكتب سعيد الى معاوية يعد ذله فى ادخال الظعينة بين قرابته و يقول لولم تحكين بنى أبواحد لكانت قرابتناما جعنا الله عليه من نصرة الخليفة المظاوم يحب عليك أن تدعى دلك فاعتذراه معاوية وتنصل وقدم معيد عليه وسأله عن من وان فأثنى خيرافل كان سنة سبع و خسين عزل من وان وولى مكاله الوليد ابن عتبة بن أبى سفيان وقيل سنة عمان

\* (عزل الضالعن الكوفة وولاية ابن أمّ الحكم ثم النعمان بن بشير) \*

عزل معاوية الضمال عن الكوفة سنة عمان وخسين وولى مكان عبد الرحر بن عبد الله ابن عمان الثقني وهوابن أم الحكم أخت معاوية فرجت عليه الخوارج الذبن كان

المغيرة حسمهم في به قالمستورد بعلقه وخرجوا من معنه بعد مونه فاجتمعوا على حيان بن ضيبان السلى ومعاذبن جرير الطائى فسيراليهم عبد الرحن الجيش من الكوفة فقالوا أجعين كايد كرفى أخبارا لخوارج ثمان أهل الكوفة فقالوا عن المدالر حن سو سيرته فعزله معاوية عنهم وولى مكانه النعمان بن شير و قال أوليك خيرا من السكوفي وسارالى مصر فاستقبله معاوية على مرحلة بن منها و قال الرجيع الى حالك لا تسرفينا سيرتك في اخوانها فاستقبله معاوية على مرحلة بن منها و قام معاوية بن خديج في عله

(ولاية عبدالرجن بن زياد خراسان) وفي سنة تسع وخدين قدم عبدالرجن بن وياد وافدا على معاوية فقال الممر المؤمنة أمالناحق قال بلي فعاذا قال تواسي قال بالكوفة النعمان بن بشيرمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و مالمصرة وغراسان عسدالله أخوك وبسمستان عباد أخوك ولاأرى مايشه كالاأن أشركك في عمل عبيدالله فانعسله واسع يحتمسل الشركة فولاه خراسان فساراايها وقدم بن يديه قيس ابنالهمة السلى فأخذأ سلمبن زرعة وحبسه ثمقدم عبدالرجن فأغرمه ثلثماثة ألف درهم وأقام بخراسان وكانمتضعفالم يقرقط وقدم على يزيد بين يدى قدل الحسين فاستخلف على خواتسان قيس س الهمتم فقال له مزيد كممعل من مال خواسان قال عشرون ألف أأف درهم فعرمين أخذها مالحساب وردمالي علدا وتسويغه اماها وعزله على أن يعطى عبدالله نجه غرخسمائه ألف درهم فاختار تسويغها والعزل ودوث الى النجعفر بأاف ألف وقال نصفها من يزيدون فهامني ثم ان أهل البصرة وفدوامع عبسدا تلهن زياد على معاوية فأذنه على منازلهم ودخرل الاحنف آخرهم وكأن همأ المنزلة من عسد الله فرحب به مصاوية وأجلسه مصه على سريره ثم تسكلم القوم وأثنوا على عسداً لله وسكت الاحذف فقيال معاوية تمكلم با أباجر فقال أخشى خلاف القوم فقال المضوافق دعزات عنكم عبيد الله واطلبوا والها ترضونه فطفق القوم يختلفون اله رجال بن أمدة وأشراف الشأم وقعد الاحنف فى منزله مُ أحضرهم معاوية وقال من اخترتم فسيمي كل فريق رجلا والاحنف ساكت فقال معاوية تكاميا أبابحر فقال ان واستعلينامن أهل بشك لم نعدل بعسد الله أحدا وان واست من غيرهم منظر في ذلك قال فاني قد أعسدته علد علم ثم أوصاه ما لاحنف وقبح دأيه في مباعدته ولماهاجت الفينة فيعزله غير الاحنف ثم أخد خيلي وفد البصرة السعة لابه ويدمعهم

(بقية الصوائف) دخه لريسر ب أرطاة سنة النتين وخسين أرض الروم وشهى به-

وقسل رجع ونزل هنالك سفيان بنعوف الازدى فشتى بهاويوفى هنالك اه وغز بالصائفة محدن عبدالله الثقني تم دخل عبدالرحن ابن أتم الحكم سنة ثلاث وخسين الى أرض الروم وشتى بها وافتحت في هذه السنة رودس فتعها جنادة بن أبي أمسة الازدى ونزالها المسلمون على حذرمن الروم ثم كانوا يعترضونه فى البحر و يأخذون سفنه وكانمعاويه يدركهم بالعطاءحي خافهم الروم ثم نقلهم يزيدفى ولايته ثم ذخل سنة أربع اسريد وخسين الى بلاد الروم محدين مالك وشتى بها وغزا بالصائفة السلى وفتح المسلون بوزرة أروى قرب القسطنط ننة ومقدمه محنادة سألى أمنة فلكوها سبع سنين ونقلهم رندفى ولايته وفي سمة خس وخسين كان شتى سفيان بن عوف أرض الروم وقدل عر بنجرز وقدل عبدالله بنقدس وفى سنةست و خسين كانشي جنادة بنأى أمنة وقسل عبدالرجن بنمسعود وقسل غزافى المحريزيد ابن سمرة وفى البرَّ عداض بن الحرث وفى سنة سبع وخسين كان شي عبدالله ابنقيس بأرض الروم وغزا مالك بنعبدالله الخشعمي فى البر وعرب بزيد الجهني فى الصر وفى سنة ثمان وخسين كان شي عربن عربة الجهني بأرض الروم وغزافي المعر جنادة بنأمية ونتم المسلون في هذه السينة حصن كفيخ من بلاد الروم وعليهم عمر الناطماب السلى صعد سورها وقاتل عليه وحده حتى أنكشف الروم وفتحه وفسنة ستن غزامالك بن عبدالله سوية وملك جنادة بن أبى أمية رودس وهدم مدينها (وفاة معاوية) وتوفى معاوية سنة مدّن وكان خطب الناس قبل موته وقال الى كررع مستصدوقدطالت امارني علدكم حتى مالسكم ومالتموني وتمنيت فراقكم وغنيتم فراقى ولن يأتبكم بعدى الامن أناخه منه كاأن من كان قبلي خهرمني وقدقسل من أحب لقاء الله أحب الله قاء واللهم انى قد أحيد لقاء لذفا حب لفائى وبارك لى فلرعض الإقليل حتى ازداديه مرضه فدعاا بنه ريد وقال بابي "اني قد كفيتك الرحلة" والترحال ووطأت لك الاموروأ خضعت للارقاب العرب وجعت لله مالم يجمعه أحدد وانى لاأخاف علمك أن سازعك هدذا الامرالذي انتسب للذالا أربعة نفرمن قريش الحسدة بن على وعبد دالله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحن بن أبي بحسكر فأتما ابنعرفرجل قدوقذته العمادة واذالم يتي غيرمايعك وأتماالحسن فاتأهسل العراق لميدعوه حتى مخرجوه فانخر جعلمك فظفرت به فاصفح عنسه فأتله رجما مامثله وخقاعظما وأتماان أبي بكرفان دأى أصحابه صنعوا سأصنع مثله وليساله همة الافى النساء وأمّا الذى يجهر لل جنوم الاسدور اوغك روغان النعلب واذا أمكنته فزصنة وثب فذالم ابن الزبيرفان هو فعله ابك وقدرت عليه فقطعه

ساص بالاصل

اربااربا هذاحديث الطبرىءن هاشم والمعن داشم من طريق آخر قال لماحضرت وفاةمعاوية سننه ستن كانبزيدغا بافدعابالغماك نقس الفهرى وكان صاحب شرطته ومسلم بن عتبة المزنى "فتنال أبلغار يدوصيتي انظراً هل الخياز فانم مأهال فأكرم من قدم المك منهم وتعاهد من غاب وانظراً هل العراق فان سألوك أن تعزل عنهم كلىوم عاملا فافعل فانءزل عامل أخف من أن يشهر عليك مائه ألف سسف وانظر أهل الشأم فلمكونوا بطائنك وعبيتك وان وابك شئ من عدوَّك فانتصر بهم فاذا أصبتم فارددا هل الشأم الى بلادهم فانهمان فاموا بغير بلادهم تغبرت أخلاقهم ولست أخاف علىكمن قريش الاثلاثا ولميذكرف هذا الطريق عبد الرجن بن أبي بكر وعال فى ابن عرقد وقذه الدين فليس ملتمسا شيأ قبلك وقال في الحسين ولوأني صاحبه عفوت عنه وأناأ رجوأن يكفمك الله عن قتل أياه وخذل أخاه وقال في الزابراذ اشمنص السائ فالسدله الاأن يلتمس منسك صلحافا قبسل واحقن دماء قومك مااستطعت (وتوفى فىمنتصف رجب) ويقال جمادى لتسع عشرة سنة وأشهرمن ولايته وكانعلى خاتمه عبدالله بن محصن الجبرى وهوأول من المخدديوان الله م وكان سبه انه أمر لعمر بنالز بير بمائه ألف درهم وكتب له بذلك الى زياد بالعراق ففض عرالكاب وصبر المائة مائنن فلمارفع زيادحسابه أنكرهامعاوية واخمذعر يردها وحسه فأداها عنه أخوه عبدالله فأحدث عند ذلك ديوان الخياتم وحزم الكتب ولم تدكن تعزم وكان على شرطت قىسىن همزة الهمداني فعزله اين سدين عرالعدوى وكان على حوسه المختارمن موالسه وقبل أبوالحياري مالك مولى جيبرة وهو أقول من اتحذا لحرس وعلى عامه دولاه سعدوكان كاته وصاحب أمره سرحون بنمنصو والروى وعلى القضاه فضالة بعدالله الانسارى وبعده أبودو يسعائذ بعدالله المولاني

#### \* (سعهرند) \*

و يع بزيد بعد موت أسه وعلى المدينة الوليد بن عنية بن أي سفان وعلى مكة عراب سعيد بن العاصى وعلى البصرة عسد الله بن ياد وعلى الحكوفة النعمه النفر الذين أبواعلى معاوية سعته فكتب الى الوليد عوت معاوية وأن أخذ حسنا وابن عسر وابن الزبر بالسعة من غير رخصة فلاقر أمر وان الكتاب بنعى معاوية استرجع وترجم واستشاره الوليد في أمر أولئك النفر فأشار عليه أن يحضرهم لوقته فان بايعوا والاقتلة سم قبل أن يعلوا عوت معاوية فينب فأشار عليه أن يعلوا عوت معاوية فينب من الرحل منهم في ناجمة الاابن عمر فانه لا يحب القتال ولا يعب الولاية الاأن يرفع المه الامر فبعث الوليد لوقته عبد الله بن عمو و علام حدث في المناه الامر فبعث الوليد لوقته عبد الله بن عمو و بن عمان وهو غلام حدث في المناه المناه و المن

الى المدين وابن الزبرفي المسجد في ساعدة لم يكن الولسد يعلم فيها للناس وقال أحسا الامبرفق الالتنصرف الاأن نأتيه تمحسدنا فما يعث البهدما فلريعلوا ماوقع وجمع الحسين فتمانه وأهل سته وسار المه فأجلسهم بالماب وقال ان دعوتهكم أوسمعترصوتي عالما فادخلوا بأجعصكم غدخل فسلم ومروان عنده فشكرهما على الصلة بعد القطمعة ودعالهما باصلاح ذات المين فأقرأ مالولمد الكتاب نعي معاوية ودعاه الى السعة فاسترجع وترحم وقال ملى لايابع سرا ولايكتني بهامني فاذا ظهرت الى النياس ودعوتهم كان أمر ناواحدا وكنت أول عسفقال الوليد وكان يحب المسالمة انصرف فقال مروان لايقدومنسه على مثلها أبداحتي تكثر القتسلي سنكو منهم ألزمه السعة والااضربء نقه فوثب الحسين وقال أنت تقتلني أوهو كذبت والله وانصرف الى منزله وأخددم وان في عذل الواسد فقيال بامروان والله ماأحب أنلى ماطلعت الشمس من مال الدنيا وملكها وأنى قتلت الحسينان فاللاأماييع وأماابن الزبرفاختني فى داره وجه عاصابه وألح الولسد فى طلبه و بعث موالمه فشحوه وهدوه وأقاموا ببابه في طلبه فيعث ابن الزبير أخاه جعفرا بلاطف الولسدو يشكوماأصابا من الذعرو يعده بالحضورمن الغداة وأن بصرف رسله من بايه فيعث اليهم وانصرفوا وخرج ابن الزبرمن للتممع أخمه حفرو حدهما وأخذاطريق الفرع المامكة فسرح الرحالة في طلبسه فلم يدركوه ورجعوا وتشاغلوا بذلك عن الحسن سائر يومه مُ أُرسل الى الحسن يدعوه فقال أصحوا وترون وفرى وسارفي الليلة الثائية بنيه واخوته وبني أخمه الامجدين الحنضة وكان قدنصه وقال تنم عن يزيدوعن الامصارما استطعت وابعث دعاتك الى الناس فان أحابوك فاحدالله وان اجتمعوا على غسرك فلريضر بذلك دينك ولاعقلك ولم تذهب مروأتك ولافضلك وأناأخاف أن تأتى مصرا أوقوما فيختلفون علسك فتكون الاول اساءة فاذاخبرالامة نفساوأ باأضبعها ذمارا وأذلها قال لهالحسين فاني ذاهب قال انزل مكة فان اطمأ نت مك الدا رفسدل ذلك وان فأتت مك الحقت مالر مال وشعب الحدال ومن بلد الى آخر حتى ننظر مصدراً من الناس وتعرف الرأى فقال ما أخى نصحت والشفقت ولحتى بمكة وبعث الوليدالي ابزعم ليباييع فقبال أناأباييع الناس وقبل ابزعروا بزعباس كأناء كمة ورجعا الى المديشة فلقسا الحسين وابن الزبيروأ خبراهماء وتمعاوية وسعة بزيد فقال انعر لاتفرقا حاعة المسلن وقدم هووان عماس المدينة وبايعاعف معة الناس ولمادخل ابن الزير مكة وعلم اعر بن سعمد قال أناعا تُذياليت ولم يكن يصلى ولايقف معهم ويقف هووأ صحابه ناحية

# \* (عزل الولىدعن المد بنه وولاية عرب سيعيد)

ولمابلغ الخبر الى رند يصنب الوليدين عتبة في أم هؤلاه النفر عزله عن المديشة واستعمل عليهاعر بنسعمد الاشرق فقدمها في رمضان واستعمل على شرطت عر ابنالز ببرمالمدينة لماكان منه وبن أخسه من البغضاء وأحضر نفرامن شبعة الزبير بالمدينة فضربهم من الاربعين الى الجسين الى السيتين منهسم المنذوين الزبير وابئه مجد دوعبد الرجن بن الاسودين عبد بغوث وعمان بن عبد الله بن حكم بن حزام وعجد ابن عمار بنياسر وغيرهم ثم جهز البعوث الى مكة سبعما تَهُ أُو فِعُوها وقال العمر بن الزبير من من الى أخدل فقال لا تعدر جلا أنكى له منى فهزه هده سمعما ته مقاتل فيهم أنسر بن عمر الاسلى وعذله مروان بن المكم في غزوه كمة وقال له اتق الله ولا تعلق حرمة فقال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما أذن لى القدّال فيهاساعة من نهار معادت كرمتها الامس فقال العرض أعلى جرمته امنك أيها الشيخ وقدل الأبزيد كتب الى عربن سعندأن يعث عربن الزبير بالحس الى أخمه فيعثه في ألقى مقاتل وعلى مقة تدمته أنيس فنزل أنيس بذي طوى ونزل عمر بالابطع وبعث الى أخمه أن بر عن رند فانه حلف أن لا يقبل عد الأأن يوق بك ف جامعه والايضرب الماس بعضهم بعضا فأنك في بلد وام فأرسل عبدالله بن الزبير من اجتمعه من أهل مكةمع عسدالله بنصفوان فهزموا أنسابذى طوى وقتل أنيس فى الهزيمة وتخلف عن عر ابن الزبراً صابه فدخل دا رابن علقمة وأجاره عبدة بن الزبير وقال لاخمه قد أجرته فانكرذلك علمه وقمل انصفوان فالالعسد الله بنااز ببراكفني أخالة وأماأ كفمك أنسس عر وسارالي أنس فهزمه وقتله وساره صعب منعمد الرجن اليعر فتفرق عفه أصحابه وأجاره أخوه عبدة فلم يجزأ خوه عبدالله جواره وضربه بكل من ضربه المدية وحسميسين عارم ومات تحت السماط

### « (مسيرا لحسين الى الكوفة ومقتله) \*

ولماخر جالسن الى مكة لقمه عبد الله بن مطمع وسأله أين تريد فقال مكة وأستغير الله في العدف العدف الله من المدونة وذكره قتلهم أباه و خذلانهم أخاه وأن يقم عكة لايف الوالم حتى يتداعى المه الناس ورجع عنه وترك المسين عكة فأ قام والناس يختلفون المه وابن الزبير فى جانب الكعبة يصلى ويطوف عامة النهار ويأتى الحدين فين يأتى ويعلم أن أهل الحرفة بعة يزيد فين يأتى ويعلم أن أهل الحرفة بعة يزيد ولحاف الحسين عكة اجتمعت الشبعة في منزل سلمان بن صرد وكتبو الله عن نفر منهم ولحاف الحسين عكة اجتمعت الشبعة في منزل سلمان بن صرد وكتبو الله عن نفر منهم

سلمان والمسب بعدورفاعة بنشداد وحسب بن فظاهر وغيرهم يستدعونه وأغهم يبايعوا للنعمان ولايجتمعون معهفي جعة ولاعبدولوحثتنا أخرحناه ويعثوا بالكتاب مع عبدا لله بنسبع الهمداني وعبدالله بنوالثم كتبوا المه تانيا بعدللتين غومائه وخسين عصفة م النابست مونه للعاقبهم كتب له بدلك شيث بنربعي وجاز ابناعير ويزيدبنا الرث ويزيد بنروج وعروة بنقس وعربن الجاح الزيدى وعجد ابزعير التميي فأجابهم الحسن فهمت ماقصصم وقد بعث البكمم ابن عيى وثقتي من أهل بيق وسلم بن عقد ل بكتب الى بأمر كم ورأيكم فان اجتمع ملو كم على مندل ماقدمت به رسلكم أقدم عليكم قريها ولعمرى ماالامام الاالعامل بالكاب القائم بالقسط الدين بدين الحنى وسارمسلم فدخه لالمدينة وصلى في المسجدوودع أهله واستأجر دلياين من قيس فضلا الماريق وعطش القوم فحات الدليلان بعد أن أشارا البهم عوضع الماء فانتهوا المهوشر بواونجوا فتطيرم المعن ذلك وكتب الى الحسين يستعفيه فكتب المهخشيت أن لايكون حلك على ذلك الاالحين فامض لوجهك والملام وساره سلمفدخل الكوفة أولذى الجهمن سنة ستين واختلف المه الشبعة وقرأعلهم كناب الحسين فبكوا ووعدوه النصروعلمكانه النعمان بنيشرأمر الكوفة وكان حليما يجنم الى المسالة فخطب وحذرالناس الفتنة وقال لاأ فاتل من لايقاتلني ولاآخذ بالغامة والتهمة ولكن ان تكشم عتكم وخالفتم امامكم فوالله لاضربتكم بسيق مادام فائمت يدى ولولم يكن لى فأصرفق الله بعض النامني أمسة لايصلح ماترى الاالغشم وهدذا الذى أنت عليه مع عدول رأى المستضعفين فقال أكون من المستضعة بنفي طاعة الله أحب الى من أن أكون من الاعزين في معصمة الله مرتسكه فكتب عبدالله بن مسلم وعمارة بن الولىدوعمارة بن سعد بن أبى وقاص الى يزيد بالخبر وتضعف النعه مان وضعفه فابعث الى الكوفة رجلاقو باينفذا مرك ويعمل علافى عدول فأشار علىه سرحون

ض له الاصل يحوثلاث ورقات

\*(مسيرة المختار الى الكوفة وأخذها من ابن المطبع بعد وقعة كر بلاء) \*

مضى ابراهم الى المختاره أخبره الخبر وبعثوا فى الشمعة ونادوا شأرا لحسن ومضى ابراهم الى النعم فاستركبهم وساربهم فى المدينة الدوهو يعنب المواضع التي فيها ألام المثم لتي يعضهم فهزمهم ثم آخرين كذلك ثم رجع الى المختبار فوجد شت بنريعي وحجازين أبجرا المحلى يقاتلانه فهزمهما ومآشب بن المطمع فأشار المهجمع الناس والنهوض الى القوم قبل فولى أمرهم فركب واجمع الناس وتوافى الى المحتار نحوأ ربعة آلاف من الشبعة وبعث ابن مطبع شيث بن ربعي في ثلاثة آلافوربع بناياس فىأوبعهة آلاف فسرح اليهم المختا وابراهيم بنا لاشترار اشد في سمّائة فارس وسمّائة راجل ونعيم بن هيرة لشيث في ثلثمائة فارس وسمّائة راجل واقتتاوا من بعدم الاة الصم وقد لنعم فوهن المختارلقة لدوظهر شيت وأصحابه عليهم وقاتل ابراهم بن الاشترراشد بن اياس فقتله وانهزم أصحابه وركبهم الفشل وبعث ابن المطسع جيشا كثيفافهزمهم ثرحل على شيث فهزمه وبعث المختار فنعه الرماةمن دخول الحكوفة ورجع المنهزمون الى ابن مطعع فدهش فشحعه عمر ابن الجياج الزيدى وقالله اخرج وأندب النياس ففعل وقام فى الناس ووبخهم على هزيمة مروند بهام بعث عرين الخياج في الفين وشرين ذي الحوشن في ألفين ونوفل النمساحق في خسة آلاف ووقف هو بكائبه واختلف على القصر شيث بنربعي فحمل بن الاشترعلي ابن مساحق فهزم وأسره ثم من عليه ودخل ابن مطبع القصر وحاصره ابراهم بنالاشترثلا الومعه يزيدبن أنسوأ جدبن شميط ولماانستذالحصار على الإمطاع أشار علم مشيث بن وبعي بأن يستأمن للمغتار و يلتى بالز بروله مايعده فخرج عنهممسا ونزل دارأى موسى واستأمن القوم للمغتار فدخل القصر وغداعلى الناسف المسجد فطهم ودعاهم الى سعة ابن الحنفية فسابعه أشراف الكوفة على الكتاب والمسنة واللطف بأهل البيت ووعدهم بحسن السيرة وبلغه أنان مطمع فى دار أبى موسى فبعث المهجمائة ألف درهم وقال مجهز بهذه وكان ابن مطيع قد فرق بوت الاموال على النياس وسيار ابن مطيع الى وجهده وملك الكوفة وجعل على شرطته عبدالله بن كامل وعلى حرسه كبسان أباعرة وجعل الاشراف حلسامه وعقدلعسدالله بناخرت بنالاشتر على أومينية ولمحمد بنعير ابعطارد على أذر بيجان واعبدالرجن بنسيعيد بنقيس على الموصل ولاسعق ابنمسعود على المدائن ولسعدبن حديقة بناليمان على حلوان وأمره بقتال الاكراد واصلاح السابلة وولى شريحاعلى القضاء تمطعنت فيما لشيعة بأنه شهدعلى

عبر بنعدى ولم يبلغ عن هانئ بنعروة رسالته الى قومه وأن علما غرمه وأنه عشائى وسمع ذلك هوفقارض فعلى مكانه عبد الله بنعتبة بن مسعود مم ص فولى مكانه عبد الله بن مالك الطائلة

### \* (مسرة ابن زياد الى الختار وخلافة أهل الكوفة علمه) \*

كانم وانبن الحكم لمااستوثق له الشأم بعث جيشن أحدهما الى الجاز معجيش بندلجة القدني وقدشاتة ومقتلة والاسخر المالمراق مع عسدالله بنزياد فكان من أمره وأحرالتوابين من الشمعة ما تقدة م وأقام محاصر الزفر بن الحرث بقرقيسيا وهومع قومه قيس على طاعة ابن الزبير فاشتغلبهم عن العراق سنة أو فعوها مْ وَفِي مروان وولى بعده عبد الملك فأقره على ولايته وأمره بالحدّو بنس من أمر زفر وقيس فنهض الى الموصل فخرج عنها عسد الرجن من سعدها مل الخنا والى تكريت وكتب المي المختار بالخبرف عث يزيد من أنس الاسدى في ثلاثة آلاف الى الموصل فسار البهاعلى المدائن وسرح ابن زياد المقائه رسعة بن المختا والغنوى فى ثلاثه آلاف فالتقسا ببابل وعي بزيدأ صحابه وهوراكب على جاروحرضهم وقال انمت فأمركم ورقاه ان عازب الاسدى وان هلك فعيد الله بن ضعرة الفزارى وان هلك فسعد الخشعسمي ثما قتناوا بومعرفة واخزم أهل الشأم وقتسل يعة وسادا لفل غير بعيد فلقيهم عبدالله بنجلة الخنعمي قدسر ابنز مادفى ثلاثة آلاف فرد المنهزمين وعاد القتال بوم الاضمى فانهزم أهل الشأم وأثخن فيهمأ هل الكوفة بالقتل والنهب وأسروا منهم تلفياته فقتاوهم وهلك يزيدب أنسمن آخر يومه وقام بأمرهم ورقاء بنعازب خليفته وهابالقاء ابن زياد بمدرنيدوقال نرجع بموت أميرناقيل أن يتعبر أعلينا أهل الشأم بذلك وانصرف الناس وتقدم اللبرالي الكوفة فأرجف الناس الختار وأشبيع أتبزيد قتل وسر" المختار رجوع العسكرفسر"ح ابراهم بن الاشترفى سبعة آلاف وضم البه جيش يزيدم تأخوا بن زياد فسار لذلك ثم اجتمع أشراف الكوفة عند شيث بن ربعي وكان شبخهم جاهليا اسلاميا وشكوا من سبرة المختاروا يثاره الموالى عليهم ودعوه الى الوثوب به فقال حق ألقاه وأعذر اليه ثم ذهب اليهود كرله جميع مانكروه فوعده الرجوع الى مرادهم وذكر له شأن الموالى وشركتهم فى الني ، فقال ان أعطيتمونى عهدكم على قتال بني أمية وابن الزبيرتر كتهم فتال اخرج البهم بذلك وخرج فلم يرجع واجتمع رأيهم على قباله وهم شيث بن ربعي ومحمد بن الاشعث وحبد الرحن بن سعد بن قيس وشمر ابن ذى الجوشن وكمب بن أبي كعب النفعي وعبد الرحن بن مخنق الازدى وقد كان اب عنق أشار عليه مبأن عهاوه لقدوم أهل الشأم وأهل المصرة فمكفو نكم أمره

قبلأن يقاتلكم عوالمكم وشصعانكم وهم علمكم أشذفأ بوامن وأيه وقالوالاتفسد جماعتنام خرجوا وشهروا السلاح وكالواللمنتارا عتزانا فانان المنفسة لريعثك قال نبه ث المه الرسل مني ومنكم وأخذ يعللهم بأمثال هذه الراجعات وكف أصله عن قتالهم ينتظروه ول ابراهم بن الاشتر وقد بعث اليه بالرجوع فيا فرأى القوم مجةعدين ورفاعة بنشدادا العلى يصلى بهدم فلماوصل ابراهم عبدالختارا صعاله وسرم بنيديه أجدين أعط الصلي وعبداللهن كامل الشادى فانهزم أصحام ماوصيرا ومدهما الخنار بالفرسان والرجال فوجا بعدفوج وساران الاشترالي مصر وفيهم شيث ن ربعي فقا تاوه فهزمهم فاشة تدان كامل على المن ورجع رفاعة بنشد ادامامهم الى الختار فقاتل مع حق قتل من أهل المن عبد الله ن سعدين قدس والفرات ن زخر بن قدس وعر س مختف وخرج أخوه عسد الرحن فعات وانهزم أهل المهن هزيمة قبيحة وأسرهن الوادعمين خسمائة أسرفتت ل المختاركل من مهدقتل المسمن منهم فكانو انصفهم وأطلق الباقين ونادى المختار الامان الامن شهدفي دماء اهل المدت وفزعر بنالجاج الزيدي وكان أشدمن حضرقت لالمسين فلم يوقف لهعلى خبر وقيل أدركه أصحاب المختار فأخه ذوارأسه وبعث في طلب عربن ذي الحوشن فقته لي طالبه وانتهى الى قرية الكليانية فارتاح يظن انه نجا واذا فى قرية أخرى باذا ته أنوعرة المختار بعثه مسلخة سه وبن أهل المصرة فنمي المه خبره فركب المهدفة تله وألق شاوه للكلاب وانجلت الوقعة عن سبعمائة وعمانه تعشلاأ كثرهم من البين وكان آخ سنة ستوستن وخرج أشراف الناس الى البصرة وتتبع المختار فتله المسين ودل على عسد الله من أسد الجهن و مالك من نسم الحكمدي وجل بن مالل المحار في بالقادسة فأحضرهم وقتلهم أحضر ذيادين مالك الضبعي وعران بن خالد العثرى وعسداله وبن أب مشكارة المحلى وعبد دالله بن قيس اللولاني وكانو المهوامن الورس الذى كان مع الحسين فقتلهم وأحضر عبد الله أوعيد الرجن بن طلحة وعيد اللمن وهسب الهمداني ابنءم الاعشى فقتلهم وأحضر عثمان بزخالد الجهني وأما سماءيشر بنسمط القايسي وكالامشتركن في تتالعبد الرحن بنعقل وفي سليه فقتلهما وحرقهما بالنار وبحثعن خولى بزيد الاصبى صاحب رأس المسمن فجي برأسه وحرف النارغ قتل هر بن سعد بن أى وقاص بعد ان كان أخذله الامان منه عبدالله بنابن جعدة بن هيرة فبعث أناعرة فحاه مرأسه والمدخص عنده فقال تعرف هدذا قال نع ولاخرف العيش بعده فقتله ويقال ان الذي بعث المختار على قتلة لمسن أنتر يدين شراحسل الانصارى قدم على مجدين الحنفية فقال له ابن الحنفية

يزعم المختارانه لذا شعة وقتلة الحسين عنده على الدراسي يتعدّ ثونه فلما سمع المختار ذلك التبعهم بالفتل وده شرباً سعروا بنه الى ابن الحنفية وكتب المه أنه قتل من قدر عليه وهو في طلب الناقين ثم أحضر حكم بن طفيل الطافي وكان رمى الحسين بسمهم وأصاب سلب العماس ابنه وجاء حدى بن حام يشفع فيه فقتله ابن كامل والشبعة قبل أن يصل حدرا من قبول المختار شفاعت و وجثءن مرّه بن منقذ بن عسد القيس فاتل على بن الحسين فدا فع عن نفسه و ونجا الى مصعب بن الزبير وقد شلت بده نضر به وجثءن زيد وفاد الحسين فدا فع عن نفسه و وخال من عقل رماه بسهمين وقد وضع كفه على جهمة يتى النبل فأثبت كفه في حبهته وقتله بالأخرى فرج بالسيف بدا فع فقال ابن كامل ارموه بالحيارة فرموه حتى سقط وأحرق وحما وطلب سنان بن أنس الذي كأن يدعى قتل بالحيان فلحق بالدسرة وطلب عرب صبح الصدائي فقتلاط عنا بالرماح وأرسل في طلب عجد بن الاشعث وهوف قريته عند القادسية فهرب الى مصعب وهدم الحتارداره وطلب آخرين كذلك من المتهمين بأمر الحسين فلحقوا عصعب وهدم دورهم

### · (شأن الختالمع ابن الزبير) ·

كانءلى البصرة الحرث بنأبى ويعة وهوالقباع عاملالابن الزبير وعلى شرطته عباد ابن مسين وعلى المقاتلة قيس بن الهيم وجاوالمثنى بن مخرمة العبدى وكان بمن شهد معسليان بنصرد ورجع فبايع للمنتارو بعثه الى البصرة يدعوله بها فأجابه كشبر من الناس وعسم وعسم ولرب القباع فسرح المده عباد بن حسين وقيس بن الهمة فى العساكر فانهزم المثنى الى قومه عبد القيس وأرسل القباع عسكرا يأنونه به فجاء زيادين جمر العنكى فغيال له لتردن خيلك عن اخواننا أوافقا تلنهم فأرسيل الاحنف بنقيس وأصلح الامرعلى أن معنرج المثنى عنهم فسارالي الكوفة وقد كان المختارلما أخرج ابن مطيع من البصرة كتب الى ابن الزبير بخادعه المرة فى الدعاء لاهل البيت وطلب المختارف الوفا عاوعده به من الولاية فأرادان الزبرأن بسران سن الصحيم من أهره فولى عربن عبد الرجن بن الحرث بن هشام على الكوفة وأعله بطاعة المختار وبعث ماليها وجاه الخبرالي المختار فبعث زائدة بن قدامة في خسمائة فارس وأعطاه سبعين ألف درهم وقال ادفعها الى عرفهى ضعف ماأنفق وأحره بالانصراف عدمكث فانأى فأره الخمل فكان كذلك ولمارأى عرالحدل أخذالمال وسار نحوالبصرة واجتمع هووابن مطدع فى امارة القباع قبل وثوب ابن مخرمة وقسل انّا لخمّار كشب الى ان الزبر الى اتخذت الكوفة دارا فان سوّغتني ذلك وأعطمتني مأثة ألف درهم سرب الى الشام وكفيتك مروان فنعه من ذلك فأقام المختار يطاعنه

ويوادعه ليتفرغ لاهدل الشأم تم بعث عبد الملك بن مروان عبد الملك بن الحرث ان الحكم من أبي العاص الي وادى القرى فكتب المختار المي امن الزبريعرض علمه المددفأجابه أن يعمل انفاذ الحس الى حند عسد الملك بوادى القرى فسرح شرحسل ان دوس الهـمداني في ثلاثه آلاف اكريممن الموالي وأمره أن يأتي المدينة ويكاتمه بذلك واتهمه اس الزبرفيعث من مكة عياس سسهل س عدفى ألفن وأصمه أن يستنفرا اهرب وان رأى من حيش الختار خلافا ناجزهم وأهلكهم فلقيهم عياس بالرقم وهم على تعسة فقال سمروا بناالى العدة والذى بوادى القرى فقال ابندوس انمأأم نى الخنار أن آتى المدينة فقطن عباس لماريد فأتاهم بالعلوفة والزادو تغير الفامن أصحابه وجل عليهم فقتل ابن دوس وسسمعين معهمن شجعان قومه وآمن الماقين فرجعوا للكوفة وماتأ كثرهم في الطريق وكتب المختار المي الحنفية شيكوان الزبر ويوهمه أنه بعث الحش في طاعته ففعل بهم ابن الزبر مافعل ويستاذنه في بعث الحبوش الى المدينة ويبعث الن الحنفية عليهم رجلامن قبله في فهم الناسأني في طاعتك فكتب المه النا المنفية قدعرفت قصد لذووفا ولنجي وأحب الامرالى المااعة فأطع الله وعينب دماء المسلمن فلوأ ردت القتال لوجدت الناس الى سراعاوالاعوان كندالكني أعتزلهم وأصبرحتي يحكم الله وهو خدالحاكم ( عُدعا ابن الزبير ) محدين الحنف فومن من والهل سته وشعته الى السعة فامتنع وبعث المه ابن الزبروأ غلظ علمه وعليهم فاستكانوا وصيروا فتركهم فلما استولى المخنادعلى الكوفة وأظهر الشمعة دعوة النالخنف مخاف النالز برأن بتداعى الناس الى الرضابه فاعتزم عليهم فى السعة وتوعدهم بالقتل وحيسهم بزمزم وضرب لهمأجلا وكنب الناطنفية الى الختار بذلك فأخبر الشبعة وندبهم وبعث أمراءمنهم فى نعوثلاث اله عليهم أبوعبد الله الحدلى و بعث لابن الحذف و أربعه مائة ألف درهم وسارواالى مكة فدخهاوا المسعدالحرام وبأبديهم الخشب كراهة اشهار السيوف فيالمرم وطفقوا ينادون ثأرالحسين حتى انتهوا الميازمزم وأخرج ابن الحنفية وكان قديق من أجلد يومان واستأذنوه فى قتال ابن الزبد فقال لاأستحل القتال فى الحرم ثم جاماتي المندوخافهم الن الزبيروخ جابن الحنصة الى شعب على واجتمع له أربعة آلاف رجل فقسم منهم المال (ولماقتل المختار) واستوثق أمر ابن الزبريعث اليهم فى المعة فحافه على نفسه وكتب لعبد الملك فأذن له أن يقدم الشأم حتى يستقيم أمرالناس ووعده بالاحسان وخرج ابن الحنفسة وأصحابه الى الشأم ولماومسل مدين لقيه خبرمهال عربن سعيدفندم وأقاما بله وظهر في الناس فضله وعيادته وزهده وكتب له عبد الملك أن يها عده فرجع الى مكة ونزل شعب أبي طالب فأخرجه ابن الزبيرف الله الطائف وعذل ابن عباس ابن الزبير على شانه ثم خوج عنده ولحق بالطائف ومات هذالك وصلى عليه ابن الحذف قد وعاش الى أن أدرك حصارا لحجاج لابن الزبير (ولما قتل ابن الزبير) بادع لعبد الملك وكتب عبد الملك الى الحجاج بتعظيم حقه و بسط أمله ثم قدم الى الشأم وطلب من عبد الملك أن يرفع حكم الحجاج عنده فعمل وقيل ان ابن الزبير بعث الى ابن عباس وابن الحنفية فى المدعة حتى يجتمع الناس على امام فان فى هدف قندة فيس ابن الحنفية فى زمن م وضيق على ابن عباس فى منزله وأراد احراقهما فأرسل المختار جيشه كاتقدم ونفس عنها ولما قتل المختارة وى ابن النابر بعرعليهما فرجالى الطائف

#### \*(مقتلابنزياد)

ولمافرغ المختادمن قتال أهل الكوفة آخر سنةست وسنين بعث ابراهم بن الاشتر لقتال ابن زيادو بعث معه وجوه أصحابه وفرسانهم مرشم معته وأوصاه و بعث بالمكرسي الذي كان يستنصرن وهوكرسي قدغشاه بالذهب وقال للشسمعة هذا فمكم مثل التابوت في في اسرائيل فكرشأنه وعظهم وقاتل ابن زياد فكان له الظهور وافتتن به الشمعة و يقال أنه كرسيء لي من أى طالب وانّ المختار أخده من والد جعدة ن هسرة وكانت أمّه أمّ هانئ بنت أبي طالب فهوا بن أخت على ثم أسرع ابراهيم ن الاشترفي السير وأوغل في أرمس الموصل وكان ابن زياد قدملك ها، كمامرّ فلمادخل ابراهم أرض الموصلعي أصعابه ولمابلغ نهرا لحمارم بعث على مقدمته الطفه النافيط النحعي ونزل ابن زيادقر يامن النهروكانت قيس مطبقة على بى فلق عبر سالماب مروان عندالمرج وجندعيد الملك ومئذ السلى ابراهم ب الاشتروأ وعده أن ينهزم بالمسرة وأشار علسه بالمشاجرة ورأى عندابن الاشترميلاالى المطاولة فنناه عن ذلك وقال انهم ملواه نتكم رعبا وان طاولتهم اجترؤا عليكم قال وبذالة أوصاني صاحى تمءى أصحابه في السحر الاول ونزل يمشى ويحرض الناسحتي أشرف على القوم وجاء عبدالله بنزهم الساولى بأنهم خوحوا على دهش وفشل وابن الاشتر يحرّض أصحابه ويذكرهم أفعال ابن زيادوأ بيه ثمالتني الجعان وحل المصين بن غيرمن من منة أهل الشأم على ميسرة ابراهيم فقتل على بن مالك الخشعمى شمأ خذالرابة فردبن على فقتل والمرزمت الميسرة فأخ فالراية عسد الله بن ورقاء بنجنادة السلولي ورجع بالمنهزمين الى الميسرة كاكانوا وحات ممشة ابراهيم على ميسرة النزيادوهم وحونأن يهزم عمران الحماب كاوعدهم فنعته الانفة

امن الامن

من ذلك و قاتل قتالا شديدا وقصداب الاشترقلب العسكر وسواده الاعظم فاقتتلوا أشد قتال حتى كانت أصوات الضرب الحديد كاصوات القصادين وابراهم يقول لصاحب رايته انغمس برايتك فيهم غرج الواحدة ترجل واحد فانهزم أصحاب ابن زياد و قال ابن الاشتر الى قتلت رجلا تحت راية منفردة شعمت منه را تحة المسك وضر بقه يسيني فقصي ته نصفين فالقسوه فاذا هو ابن زياد فأحذت رأسه وأحرقت جثته وجل شريك بن جدير الشعلى على الحصيب بن غير فاعتقله و والمحاب فقت الوالمصين و يقال ان الذي قتل ابن زياد هو ابن جدير هذا وقتل شرحسل بن ذى المكلاع وادى قتله سفيان بن يزيد الازدى و و و قال المنازياد هو ابن عازب الازدى و عبد الله بن زهير السلى وا تسع وطرأ ابن الاشتر المنهزمين فغرف في النهرأ كثر عن قتل و غنوا جديم ما في العسكر وطرأ ابن الاشتر المنازياد المنازيات و غنوا جديم ما في العسكر فيعث أخاه ها من المرازية و ولى زفر بن الحرث قيس و حام بن النعمان الماهلي حران و الرها و وشمشاط و عبر بن الحباب السلى كفرنو بي وطور وعبد دين وأقام بالموصل و أنفذ و وسعيد الله و قواده الى الختار

### = (مسيرمصعب الى الختار وقتله اياه)=

كان ابن الزبير في أقل سنة سبع وستن أو آخو ست عزل الحرث بن سعة وهو القباع وولى مكانه أخاه مصعما فقدم البصرة وصعد المنبروجا والحرث فأحلسه مصعب عند بدوجة ثم خطب وقرأ الا يات من أقل القصص ونزل ولحق به أشراف الحكوفة حقى قربوا من المختار ودخل عليه شمث بن ربعي وهو بنادى واغو ثماه ثم قدم محسد ابن الاشعث بعده واستو ثقوه الى المسبرو بعث الى المهلب بن أف صفرة وهو عامله على فارس ليعضر معه قتال المختار فأبطأ وأغفل فأرسل المهجد بن الاشعث بكتابه فقال المهلب ما وحدم معب بريد اغيرا فقال ما أنا بريد ولكن غلبنا هسد ناعلى أبنا "منا وحرمنا فأقبل معه المهلب بالجوع والاموال وعسكر مصعب عند المسرفأ وسل عبد الرجن بن محتف الى الكوفة سر" المثنط الناس عن الحتار ويدهو الى ابن الزبير وسارعلى التعبية و بعث ف مقدمته عباد بن المصين الحتار فقام في أصحابه وقربهم ابن عبد الله بن معمر وعلى ميسرته المهلب و بلغ الخير الحتار فقام في أصحابه وقربهم الى الخروج مع ابن شمط وعسكر محد في أعفرو بعث رؤس الاد باع الذين كامل الى المهلب من المهلب وحل المهلب و مناس كامل فشيرة و صدل المهلب من المهلب وحل المهلب من ا

فالقالمسترك قيس بفتح القاف وسكونالأناةمن العت وفي آخرها سنمهملة وقال فى اللساب كيس بكسر الكاف وسكون الشاغر النعسة وفي آحرها سن معه وحزرم كاش بن الهند والمصرة وبهذه المؤرة مغاص اؤلؤ وجمانحيل عدت وأشعار حملسة وشرب أهلهامن الآباراه من أي العداء

جمعاعلي النشمط فأنهزم وقتل واستمر القتل فى الرجالة ودمث مصعب عمادا فقتل كلأسرأخذه وتقدّم مجدبن الاشعث فيخسل من أهمل الكوفة فلهدركوا منهزما الاقتاوه ولمافرغ مصعب منهمأ قبل فقطع الفرات من موضع واسط وجاوا الضعفاء وأثنالهم فى السفن ثم خرجوا الى نهر الفرات وسادالي المكوفة ولما بلغ المختارخير الهزية ومن قتل من أصحابه وأنّ مصعبا أقبل المه في البر والصرسار الي تجمّع الانهار نهرا لجزيرة والمسطمين والقادسمة ونهر يسرفسكرالغرات فذهب مأؤه فى الانهار وبقمت سفن أهمل البصرة في الطلن فحرجوا الى السكروأزالوه وقصدوا المكوفة وسارالختارونزل وورا بعدأن حصن القصر وأدخل عدة الحصار وأقبل مصعب وتعلى مهنته المهلب وعلى مسرئه عرب عددالله وعلى اللمل عمادين المصن وجعل اغتارعلى مهنئه سليهن يزيدالك ندى وعلى ميسر تهسعند بن منقذاله ومداني وعلى الخيل عربن عسدالله النهدى ونزل مجدين الاشعث فين هرب من أهل الكوفة بين العسكرين ولماالتق الجعان اقتتاوا ساعة وحل عبدالله بنجعدة بن هبرة المخزومي على من بازائه فحطم أصحاب المختار حطمة منكرة وكشفوهم وجل مألك انعرالنهدى فى الرجالة عند المسامعلي ان الاشعث حلة منكرة فقتل أن الاشعث وعاتبة أتتصابه وتتل عسدالله بنعلى من أبي طالب وقائل المختّار ثم افترق الناس ودخل القصر وسارمصعب من الفدفنزل السبخة وقطع عنهم المرة وكان الماس بأتونهم بالقلسل من الطعام والشراب خضة ففطن مضعب لذلك فنعدته وأصباج سم العطش فكانوا يصبون العسل فى الا مار ويشربون م ان المختار أشار على أصحابه بالاستمائه فتمنط وتطبب وخرج فعشر بن رجلاءتهم السائب بن مسلك الاشعرى فعذله فقال و يحدياً أحتى وتبابن الزبير بالجاز ووتب بجدة بالممامة وابن مروان بالشأم فكنت كاحدهم الاأني طلبت بثارأ هل البيت اذنامت عقد العرب فقاتل على حسمك انلم يكن لك نية ثم تقدةم فقاتل حتى قترل على الدرجلين من في حقيقة أخو ين طرفة وطراف بنى عبدالله ن دجاجة وكان عبدالله بن جعدة بن هبرة لمارأى عزم المختار على الاستمانة تدلى من القصر واختنى عند بعض اخوانه مُبعث الذين بقوا بالقصر الىمصعب ونزلواعلى حكمه فقتلهم أجعبن وأشارعلمه المهلب ماستيقائهم فاعترضه أشراف أهل الكوفة ورجع الى رأيهم ثمأم بكف المختار بن أبي عسد فقطعت وسمرت الى جانب المسمد فلم ينزعهامن هذالك الاالجاج وقدل ذوجه عرة بنت فاستأذن أخاه عسدالله وقتلها النعمان بن سرزعت أن الحتار ثم كتب مصعب المي ابراهيم بن الاشتريدعوه الىطاعتسه ووعده بولاية أعنة الخيل

سامن بالاصل

وماغل علمه من المغربة وكتب المه صدالملك بولاية العراق واختلف علمه أصحابه فخفرالى مصعب خشسة بماأ صاب النزياد وأشراف أهل الشأم وكتب الى مصعب بالاجابة وساوالمه فبعث على عدله بالموصل والخزيرة وارمندة واذر بيحان المهلب بن أبي صفرة وقبل ان المختارانما أظهرا لخلاف لاس الزبيرعن مذقدوم مصعب البصرة وانه بعث على مقدّمته أحدين شميط وبعث مصعب عباد الطبطي ومعه عسدالله بن على من أبي طالب وتراضو الملا فناجزهم المختار من لملته وانكشف أصحاب مسعب الىء سكرهم واشتذالفتال وقتل من أصحاب مصعب جاعة منهم محدين الاشعث فل أصبع الختار وجددأ صعابه قدنوغلواني أصاب مسعب واس عنده أحد فانصرف ودخل قصرالكوفة وفقدأ صحابه فلمقواه ودخل القصرمعه ثمانية آلاف منهم وأقال مصعب فحامرهم أربعة أشهر يقاتلهم بالسدموف كل يوم حتى قتل وطاب الذين في القصر الامان من مصعب ونزلوا على حكمه فقتلهم جمعا وكانوا ستة آلاف رحل والمالل مصعب الكوفة بعث عبدالله بن الزيرابيه جزة على البصرة مكان مصعب فأساء السبرة وقصر بالاشراف ففزعوا الىمالك بن مسمع فخرج الى الجسر وبعث الىحزة أنالحق بأسك وكتب الاحنف الماأسه أن يعزله عنهم ويعسدلهم مصعبافق علوخ جرزة بالاموال فعرض له مالك بن مسمع وقال لاندعك يخرج باعطماتنا فضمن له عرس عسدالله العطام فكف عنه وقسل ان عسدالله بن الرابعا ودمصعباالى البصرة عندوفادته علمه بعدسنة من قتل المختار ولمارد مالى البصرة استعمل عر بنعسدالله بنمعمرعلى فارس وولاه حرب الازارقة وكان المهلب على و بهم أنام مصعب وحزة فالمارد مصعبا أراد أن يولى المهلب الموصل والحزيرة وارمينية أيكون سهو بين عبد الملك فاستقدمه واستغلف على عمله المغيرة فالحاقدم المصرة عزاهم معدعن حوب اللوارج وبالدفارس واستعمل علهاعر بنهسد الله بن معمر فكان أنى في حروبهم ماند كره في أخبار الخوارج

## = (خلافعر بنسعبدالاشرف ومقتله)=

كان عبد الملابي بغرقسما واستخلف على دمشق عبد الرحن ابن أم الحكم الثقفى ابن أختمه المكلابي بغرقسما واستخلف على دمشق عبد الرحن ابن أم الحكم الثقفى ابن أختمه وسارمعه عبر بنسعيد فلما بلغ بطنان انتقص عرواً سرى لمدلا الى دمشق وهرب ابن أم المحتم عنها فد خلها عروه دم داره واجتمع البه الناس فخطهم ووعدهم وجاء عبد الملك على اثره في اصر مبدمشق ووقع بنهم ما القتال أياما ثم اصطلح اوكتب بنهما كتابا وأتنه عبد الملك فحرج المه عرود خل عبد الملك دمشق فأقام أربعة أيام

غ اهث الى عر المأته فقال له صدالله س ريد سمعاو بة وهو صهر و كان عنده لا تأتيه فأنى أخشى علىك منه فقال والله لوكنت نائماما أيقظني ووعد الرسول بالرواح المه ثمأتي بالعشى وليس درعه تتحت القماء ومضي في مائة من مواليه وقد جع عبد الملك عنده بني مروان و-سان بن نجدال كاي وقسصة بن ذويب الخزاعي وأذن لعمر فدخل ولمرزل أصحابه يجلسون عندكل باب حتى بلغوا قاعة الدارومام عمالاغلام واحمد ونظرالى عسدالملك والجماعة حوله فأحس فالشر وقال للغسلام انطلق الى أخي يحيى وقلله يأتدني فلم يفهم عنه وأعاد علمه فيحسه الغلام لسك وهولا يفهم فقالله اعزب عنى ثم أذن عبد الملا طسان وقسصة فلقماعر ودخل فأجلسهمه على السرير وحادثه زمنا ثمأ مربنزع السمف عنده فأنكرذ للعروقال اتق الله مأمرا لمؤمندين فقال له عبد الملك أتطمع أن تعلس معي متقلد استيفك فأخذعنه السينف ثم قال له عدد الملك ماأ ماأ ممة المكر من خلعتني حلفت بمن ان أماراً يتسك بحدث أقدر علمك أن أجعلك في جامعة فقال بنوم وان تم تطلقه ما أمير المؤمنة بن قال نع وماعست أنأصنع بأبى أمية فقال بنوص وانأبر قسم أمعرا لمؤمنسين يأباأ مسة فقال عرقدأ بر الله قسمك باأمىرالمؤمنين فاخوج من تعت فراشه جامعة وأمر غلاما فجمعه فيها وسأله أنلايخر جهعلى رؤس الناس فقال أمكر اعند الموت ترجذ به جذبة أصاب فه السرير فكسر ثنيته غمسأل الابقاء فقال عبدالملك والله لوعلت أنك تبقي ان أبقيت عليك وتصلح قريش لابقيتك ولكن لايجمع رجلان مثلنافى بلدفشمه عروخو جءمدالملك الى المسلاة وأص أخاه عبد العزيز بقتله فلاقام المه بالسمف ذكره الرحم فامسك عنه وجلس ووجع عبدالملكمن الصلاة وغلقت الانواب فغلظ لعسدالعزيزغ تناول عر فذجه سده وقدل أص غلامه بن الزغرفقتله وفقد الناس عرمع عبد الملك حين خرج الى الصلاة فأقبل أخوه صى في أصحابه وعسده وحدانوا ألفا ومعه حمد بن الحرث وحريث وذهبر بنالابرد فهتفواماسمه ثم كسروا بابالمقصورة وضربوا الناس بالسموف وخرج الوليدبن عبد الملك واقتتاوا ساعة ثمنر جعبد الرحن ابن أتما الحكم الثقني بالرأس فألقهاه الحالفاس وألتي اليههم عبدالعزيز بنمروان بدرالاموال فأنتهبوها وافترقوا ثمخرج عبدالملك المالناس وسألءن الولسد فأخبر بحراسيه وأتى بعيى بنسعمد وأخمه عنسة فسمما وحسين عربن سعدم أخرجهم جمعا وألحقهم عصعب حق حضرواعنده بعدقتل مصعب فأمنهم ووصلهم وكان بنوعر أربعة أممةوسعدوا ومعمل ومجمد والمحضرواعنده قالأنتم أهل متترون لكم على جسع قومكم فضلالن يحمله الله لكم والذي كان مني و بين أ يكم لم يكن حسديثا

بل كان قديمافى أنفس أقرابه على أقرابنافى الجاهلة فقال سعيديا أميرا لمؤمنين اعتراعليا أميرا لمؤمنين اعتراعليا أميرا كان في الجاهلية والاسلام قدهدم ذلك ووعد بنية وحدر فالا وأماعر فهو ابن علك وقد وصل الى الله وأنت أعلم عاصد نبعت وان أحدثنا به فيطن الارض خير لنامن ظهرها فرق الهسم عبد الملك و قال أبو كم خير في بين أن يقتلني أو أقتله واخترت قتله على قتل وأما انتم في أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم وأحسن حالته موقيل التعمل المنات عرائما كان خلفه وقتله حن سار عبد الملك اقتال مصعب طلبه أن يجعل له العهد بعده كافعل أبوه فل يجبه الى ذلك فرجع الى دمشق فعصى وامنع بها وكان قتله سنة تدعة وستين

#### \*(مسرعبدالملك الى العراق ومقتل مصعب) \*

ولماصفا الشأم لعبدالملك اعتزم على غزوالعراق وأثثه المكتب من أشرا فهسميدعونه فاستهله أصحابه فأبى وسارغو العراق وبالغ مصعبا سبره فأرسل الى المهلب بن أبي صفرة وهو بفارس فى قتال الخوارج يستشره وقدكان عزل عرس عسدالله من معمر عن فارس وحرب الخوارج وولى مكانه المهاب وذلك حمن استفاف على الكوفة وجاء خالد بن عيد الله بن خالد بن أسدعلى البصرة مختصا وأعد لعد دا لملك عندمالك ابن سيمع فى بكر بنوائل والازد وأمد عبدالملك بعد دالله بنزياد بن ضيمان وحاربهم عرب عسداللهن معمر عصالحهم على أن يخرجوا خالدا فأخرجوه وجاه مصعب وقدطمع أنيد ولخالدا فوحده قدخر جفسفط على اسمعمر وسب أصحابه وضربهم وهدم دورهم وحلقهم وهدم دارمالك بن مسمع واستباحها وعزل ابن معمر انفارس وولى المهلب وخرج الى الكرفة فليزل بهاحتى سار للقاعبد الملك وكان معه الاحنف فتوفى الكوفة ولمابعث عن المهلب السيرمعه أهل البصرة الأأن يكون المهلب على قتال اللوارج رده وقال له المهلب ان أهل العراق قد كاتبوا عبد الملك وكاتبهم فلايتعدى م بعث مصعب عن ابراهيم بن الاشتروكان على الموصل والجزيرة فعله فى مقدمته وسارحتى عسكر فى معسكره وسارعدا لملك وعلى مقدمته أخوه محد بنم وأن وخالد بن عسد الله ب خالد ب أسسد فنزلوا قريامن قرقيسيا وحضر زفر بنالحرث المكلابي مصالحه و بعث زفر عه الهذيل الله في عسكروسا ومعسه فنزل بمسكن قريباءن مسكر مصعب وفرا الهذيل بن ذفر فطعق بصعب وكتب عبدالملك الى أهـ ل العراق وكتبوا المه وكلهم بشرط اصفهان وأتى ابن الاشتر بكاب مختوما الىمصعب فقرأه فاذاهو يدعوه الى نفسه و يحمل له ولاية العراق فأخسره مصعب بمافيه وفال مثل هذا لارغب عنه فقال ابراهم ماكنت لا تقله الغدر والخمانة

ولقدكتب عبدالملك لاصحابك كالهممشل هذافأطعني واقتلهم أواحبسهم فىأضيق مجس فأنى علمه معم وأضرأهل العراق الغدر عصعب وعذلهم قبس سالهم منهم في طاعة أهل الشأم فأعرضوا عنه ولماتد اني العسحيران بعث عبد الملك الىمصعب بقول فقال نجعل الامرشوري فقال مصعب ليس سننا الا السدف فقدم عبدالملك أخاه مجدا وقدم مصعب ابراهم نالاشتروأ دته مالحس فأزال مجداعن موقفه وأمده عبدالملك بعبيدالله بنبز يدفأ شتد القتال وقتل من أصحاب مصعب بن عرالهاهلى والدقتيبة وأمدمهعب ابراهيم بعتاب بنورقا فساعدلك ابراهيم ونكره وقال أوصيته لايدني بعتاب وأمثاله وكان قدماد ع لعسد الملك فحرالهز عة على ابراهم وقتله وجلرأسه الىعبدالملك وتنتقم أهل الشأم فقاتل مصعب ودعارؤس العراف الى القدال فاعتذروا وتذاقلوا فدنا مجدين مروان من مصعب وناداه بالامان وأشعره بأهل العدراق فأعرض عنده فنادى المهعسي بنمصعب فأذن لهأبوه في لقائه فيأه وبدل له الامان وأخبراً ياه فقال أتظنهم يعرفون للدنك فان أحميت فافعل قاللا بعد تن نساء قريش اني رغبت بنصى عنك قال فادهب الى على عك فأخبره بصندع أهل العراق ودعني فانى مقتول فقال لاأخبرقر يشاعنك أبدا ولكن الحق أنت الديرة فانهم على الطاعة أوبأميرا لمؤدنين بمكة فقال لا يتحدّث قريش اني فررت مُ قال لعسى تندّمها بي أحسبك فتقدّم في ناس فقدل وقتاوا وألح عبدا لملك في قبول مانه فأيى ودخل سرادقه فتحفظ ورمى السرادق وخرج فقاتل ودعاه عسدالله بزياد النضمان فشمة وحلعلمه وضربه فحرحه وخدل أهل العراق مصعما حتى بقي فى سبعة أنفس وأتخسه الجراحة فرجع المه عبد الله بن زياد بن ضمان فقتله وجاء برأسه الى عبد الملك فأمرله بألف دينارفا يأخذها وقال انما قتلته بثارأخي وكان قطع الطريق فقتله صاحب شرطته وقمل ان الذى قتله زائدة بن قدامة الثقني من أصحاب الخنار وأخذعبيدا للهرأسه وأمرعه دالملكبه و باينه عيسي فدفنا بدارا لجبائليق عندنهر رحسل وكان ذلك سنة احدى وسيعين غردعاعمد الملائح بند العراق الى السعة فمايعوه وسار الىالكوفة فأقام بالنخملة أريعيز بوماوخطب الناس فوعد المحسن وطلب يحى بنسعمدمن جعفة وكانوا اخواله فأحضروه فأمنه وولى أخاه شر ابنم وانعلى الكوفة ومجددين غمرعلى همدان وبزيد بنورقا سرويم على الرى ولم يف الهم باصهان كاشرطوا علمه وكان عدد الله بن ريدين أسد والدخالد القسرى ويحى بن معتوق الهمداني قدلها آلى على سعبدالله بن عباس ولحأهد بل بن زفر ابن الحرث وعرب نريدا لحكمي الى خالدين ريد فأمنى معبد الملك وصنع عمر

ابن حريث المبدد الملك طعاما فأخرره بالخورنق وأذن الناسعامة فدخاوا وجاعمر ابن حريث فأجلسه معه على سريره وطع الناس ثم طاف مع عمر بن حريث على القصر يسأله عن مساكنه ومعالمه ولما بلغ عبد الله ب حازم مسيرم صعب لقتال عبد الملائدة فال أمعه عربن معمر قبل هو على فارس قال فالمهاب قبل فى قتال الخوارج فال فعاد ابن الحسين قدل على المصرة فال وأنا بخراسان

خذي فرّ بى جها راوانشدى . بلحم امرى لم يشهد الموم ناصره م بعث عبد الملك برأس مصعب الى الكوفة ثم الى الشأم فنصب بدمشق وأرادوا التطاوف به فدعت من ذلك زوجة عبد الملاعاتكة بنت مزيد بن معاوية فغساته ودفنته وانتهى قتسل مصعب الى المهلب وهو يحارب الازارقة فيايع الناس لعبد الملائ ان مروان ولماجاء خرمصعب لعدالله بن الزيرخطب الناس فقال الحدلله الذى له الخلق والامريؤتي الملك من بشاء وينزع الملك بمن يشاء ويعزمن يشاء ويذل من يشاء الاوانه لميذل اللهمن كان الحق معهوان كان الناس علمه طرّا وقدأ تانا من العراف خير أحزننا وأفرحناأ تاناقتل مصعب فالذى أفرحنامنه ان قنادشهادة وأتماالذي أحزننا فانالفراق الجيم لوعة يحدها جمه عند المصبة معسد من عسد الله وعون ون أعواني ألاوانأهل العراق أهل الغدروالنفاق سلوه وباعوه بأقل الثمن فان فو الله ماغوت على مضاجعنا كاعوت بنو أبي العاص والله ماقذل رجل منهم في الحلهة ولافى الاسلام ولاغوت الاطعنا بالرماح وتحت ظلال السموف الااعا الدناعارية من الملك الاعلى الذى لارول سلطانه ولا يسدملكه فان تقيل لا آخذها أخذ الاشر المطور وانتدبر لمأبك عليها بكا الضرع المهمن أفول قولى هذا وأستغفر اللهلى ولكم (والمابلغ الخبر) الى البصرة تنازع ولايتها حدان بن أمان وعبد الله من أبي بكرة واستعان حدان بعبدالله بن الاهم عليها وكانت لهمنزلة عندى أممة فلاتهدا الامي بالعراق لعبد الملائ بعد معب ولى على البصرة خالدين عبد الله ين أسمد فاستخلف علها عسدالله بأى بكرة فقدم على حدان وعزله حتى جاء خالد معزل خالدا سنة ثلاث وسيعين وولى مكانه على المصرة أخاه بشرا وجمع له المصرين وسار بشرالي المصرة واستخلف على الكوفة عر بنحر يثوولى عدالملك على الخزيرة وأرسنية بعدقت ل مصعب أخاه مجدين مروان سنة ثلاث وستن فغزا الروم ومن قهم بعد أن كان هادن سلك الروم أيام الفتنة على ألف دينار يدفعها المه في كل يوم

\* (أمرزفر بن الحرث بقرقيسما) \*

قدد كرنافي وتعدراهط مسير بن زفرالى قرقيسماوا جماع قيس عليه وأ قام بهايدعو

بياض بالامل

لان الزيرولم اولى عبد الملك حكتب الى أمان بن عقبة بن أبي معمط وهو على حص بالمسعرالى زفر فسار وعلى مقدمته عبدالله بن رميت العلائي فعاجله عددالله بالحرب وقتل من أصحابه نحوثلثمائة ثمأ قبل أبان فوا قع زفر وقبل ابنه وكدع بن زفروأ وهنه غمسارالمه عدالملك الى قرقسماقيل مسمره الى صعب فياصره ونصب علمه الجمانيق وقال كاب لعبدا لملائه لاتخلط معنا القيسية فانههم بنهزمون اذا التقينا مع زفر ففعل واشتدحصارهم وكانزفر يقاتلهم فى كل غداة وأمرابه الهذبل بوماأ سيحمل زفر حتى يضرب فسطاط عبد الملائ ففعل وقطع بعض أطنابه ثم بعث عبد الملك أخاه مالامان لزفروا بنه الهذيل على أغسهما ومن معهما واتلهمما أحموا فأجاب الهذيل وأدخل أماه فى ذلك وقال عبد الملك لناخرمن ان الزبر فأجاب على أنّ له الخدار في معته سنة وأن ينزل حمث شاءولا يعنءلي الن الزبهرو بينما الرسل تختلف سنهم اذقمل لعمد الملائ قدهدم من المدينة أربعة أبراج فتراز الصلح وزحف الهرم فكشفوا أصحابه الى عسكرهم ورجع الم الصلح واستقر سنهم على الامان ووضع الدماء والاموال وأثلابياب علعب دالملك حتى يموت النالز بمرالسعة التيله فى عنقه وأن يدفع السه مال نفسه في أصحابه وتأخر زفرعن لقاءعبد الملك خوفا من فعلته بعمر سسعمد فأرسل المه بقضب الذي صلى الله علمه وسلم في المه وأجلسه عبد الملك معيه على سريره وزوج ابنه مسلة الرماب بنت زفر وسار عبد الملك الى قتال مصعب فبعث زفر ابنه الهذيل معه بعسكرولما قارب مصعباهرب اليه وقاتل مع ابن الاشترحتي اذا اقتتلوا اختفى الهذيلف الكوفة حتى أمنه عمد الملائكمار

#### \* (مقدل ابن حازم بخراسان وولاية بكير بن وشاح عليها) .

قدته ـ تم لناخلاف بنى تميم على ابن حازم بخراسان وانه ـ م كانواعلى ثلاث فرق و كف فرقة بن منه ـ م و بقي يقاتل الفرقة الثالثة من يسابور وعليهم بجربن ورقاء الصريمي فلاقتل مصعب بعث عبد الملائ الى حازم بدعوه الى السعة ويطعمه خراسان سبعسنين و بعث الكتاب مع رجل من بنى عامر بن صعصعة فقال ابن حازم لولا الفتنة بن سليم وعامر ولكن كل كانك فأ كاه وكان بكر بن و شاح التميمي خليف بن حازم على مر و وعامر ولكن كل كانك فأ كاه وكان بكر بن و شاح التميمي خليف بن حليم الزبير و دعا الى عبد الملائ وأجابه أهل مروو بلغ ابن حازم فضاف أن بأتهه بكرو يجتمع علمه أهل مروو بلغ ابن حازم طعنه بحرو آخران معه فصرعوه ولحقه حقر يامن مرو و افتناوا فقتل ابن حازم طعنه بحرو آخران معه فصرعوه وقعد أحده معلى صدره فقطع رأسه و بعث بحير الشيريذ لك الى عبد الملائ وترك الرأس

ساص بالا صل

وجا بكير بن وشاح فى أهل مروواً رادانف اذالراً س الى عبد الملك وأنه الذى قتل ابن حازم وأقام فى ولاية خراسان وقيل ان ذلك انجاكان بعد قتل ابن الزبيروان عبد الملك أنفذ رأسه الى ابن حازم و دعاه الى البيعة فغسل الرأس و كفنه و بعثمه الى ابن الزبير بالمدينة و كان من شأنه مع الرسول ومع بجيرو بكيرماذ كرناه

كان)عبدا لملك لمابو يعنااشاً مبعث الى المدينة عروة بن أيف في سقة الاف من أهل الشأم وأمره أن يسكن بالعرصة ولايدخل المدينة وعامل ابن الزبهر بومتذ على المدينة الحرث بن حاطب بن الحرث بن معدمر الجمعي فهرب الحرث وأقام ابن أنيف شهر ايصلي بالناس الجعة بالمدينة ويعود الى معسكره ثم رجع ابن أيف الى الشأم ورجع الحرث الى المدينة وبعث النالز بمرسلمان بن خالد الدورقى على خميروفدك م بعث عبد الملك الى الحياز عبد الملك من الحرث من الحركم في أربعية آلاف فنزل وادى القرى وبعث سرية الى سلمان بخمير وهرب وأدرك وهفقتاوه ومن معه وأقاه والمخبير وعليهم ابن القمقام وذكر لعبد الملك ذلك فاغم وقال قتلوارج الاصالحا بغيرذنب معزل ابن الزبرالحرث بنحاطب عن المدينة وولى مكانه جابر بن الاسود بنعوف الزهرى فبعث جابرالى خمبر أبابكر بن ألى قيس فى ستمائه فانهزم ان القدة ام وأصحابه أمامه وة الواصيرا ثم بعث عبد الملك طارف من عرمولى عمّان وأحر، أن ينزل بن ايلة ووادى القرى ويعمل كإيعمل عمال ابن الزبرمن الانتشار وليسدّ خللا ان ظهر له بالحجاز فيعث طارق خىلاالى أى بكر بخمروا قتتاوا فأصب أبو بكرفى مائنن من أصحامه وكتب ابن الزبيرالى القماع وهو عامله على البصرة يستمده ألني فارس الى المدينة فبعثهم القباع وأمران الزبيرجار بنالاسودأن يسيرهم الى قتال طارق ففعل ولقيهم طارق فهزمهم وقتل مقدمهم وقتل من أصحابه خلفا وأجهز على حر يحهم ولم يستبق أسرهم ورجع لى وادى القرى تم عزل ابن الزبر جابراعن المدينة واستعمل طلحة بنعيد الله بن عوف وهوطلحة النداءوذلك سنةسبعن فلم رل على المدينة حتى أخرجه طارق ولما قتل عبد الملائد صعبا ودخل الكوفة وبعث منها الحاجب يوسف الثقني فى ثلاثه آلاف من أهل الشأم لقتال ابن الزبر وكتب معه بالامان لابن الزبر ومن معه ان أطاعوا فسارف حادى سنة النتن وسمعن فلم يتعرض للمدينة ونزل الطائف وكان يبعث اللمل الى عرفة ويلقاهم هناك خمل ابن الزبيرفينهزه ون دائما وتعود خمل الحجاج بالظفرتم كتب الجياج الى عبد الملائ يعتره يضعف امن الزبيرو تفرق أصحبابه ويستأذنه فى دخول الحرم لحصارا بنالز بمرويستمده فكتب عبد الملك الى طارق يأمره ماللحاق

مالحاج فقدم المدينة في ذى القعدة سنة النتين وسيعين وأخرج عنها طلحة النداع عامل أن الزبروولي مكانه رجلامن أهل الشأم وسارالي الحاج عكة في خسية آلاف ولماقدم الحياج مكة أحرم بحجة ونزل بمرهون وج بالناس ولم يطف ولاسعى وحصر النالز ببرعن عرفة فنحر بدنة بمكة ولم يمنع الحاج من الطواف والسعى ثم نصب الحجاج المنعندق على أبي قيدس ورمى به الكعبة وكان انعرقد بج تلاث السنة فبعث الى الحجاج الحكف عن المنعندق لاحل الطائفين ففعل ونادى منادى الحاج عند الافاضة نصرفوا فانانعودا لخارة على ابن الزبرورمى بالمنعنى قعلى الكعمة وألحت الصواعق عليهم فى ومن وقتلت من أصحاب الشأم رجالافذعروا فقال الهم الحاح لاشك فهده صواعق تهامة والتالفتح قدحضرفا بشروا ثمأصابت الصواعق من أصحاب النالز بمرفسرى عن أهل الشأم فكانت الجارة تقع بنيدى النالز بيروهو يصلى فلا ينصرف ولمرزل القتال بينهم وغلت الاسعار وأصاب الناس مجاعة شديدة حتى ذبح ان الزبر فرسه وقسم لجها في أحدامه و سعت الدجاجة بعشرة دراهم والمدمن الذرة يعشرين وسويتا ينالزبه مملوأة تحساوشعمرا وذرة وتمرا ولاينفق منهبا الاماعسك الرمق يقوى م ا فوس أصابه ثم أجهدهم الحصارو بعث الحاج الى أصحاب ابن الزير بالامان فخرج المهمنهم نحوعشرة آلاف وافترق الناس عنه وكان بمن فارقه ابناه حزة وحبب وأقام ابنه الزبيرحتي قتمل معه وحرتض الناس الحجاج وقال قدترون قلة أصحاب ان الزير وماهم فه من الجهدو الضمق فتقدّموا وملوّ امانين الحجون والابوا فدخل ابنالز برعلى أته أسماء وقال بائته قدخ فلنى الماس حتى ولدى والقوم يعطونني ماأردت من الدنيا فيارأيك فقالت له أنت أعلم بنفسك انك على حقوتدعوالمه فأمض له فقد قتل علمه أصحابك ولاتمكن من رقبنك وقد بلغت بها علينبين بني أمية وانكنت انماأردت الدنيا فيئس العبدأنت أهلكت نفسك ومن قتل معك وان قلت كنت على حتى فلما وهن أصحابي ضعفت فليس هذا فعل الاحرار ولا أهل الدين فقال باأمته أخاف أن عثاوا بي و يصاموني فقالت بابني الشاة اذا ذبحت لاتتألم بالسلح فامض على بصيرتك واستعن بالله فقبل رأسها وقال هدذار أبي والذي خرجت به داعياالي يومي هذا وماركنت الى الدنيا ولاأحيت الحداة وماأخرجني الاالغض نته وأن نستحل حرماته ولكن أحست أن أعلم رأيك فقد زدتيني بصرة واني باأته في بوجي هذامقتول فلايشتد حزنك وسلى لامرالله فان اللالم تتعمد اتمان منكرولاعمد بفاحشة ولم يجرولم يغدرولم يظلم ولم يقرعلي الظلم ولم يكن آثرعنه ديمن رضا الله تعمالي اللهم لأأقرهذا تزكمة لنفسي لكن تعزيه لامى حتى تساوعني فقالت اني لارجو

أن يكون عزائى فىك جملاان تقدمتني احسستك وان ظفرت سررت نظفرا ثم قالت اخرج حتى أنظر مايصر أمرك جزاك الله خبرا قال فلاتدعى الدعاملي فدعت لهوو دعها وودعته ولماعانقته للوداع وقعت يدهاعلى الدرع فقاات ماهذا صنسع من ريدماتريد فقال مالستها الالاشد و شافقالت انه لايشدمني فنزعها وقالت له السرشالك مشمرة ثم خرج فحدل على أهل الشأم حلة ونسكرة فقتل منهم ثم انكشف هو وأصحابه وأشار عليه بعضهم بالفرار فقال بأس الشيئ اذنأنافي الاسلام اذاواقعت قوما فقتلوا ثم فررت عن مثل مصارعهم وامتلا تأبواب المسحد بأهل الشأم والجلح وطارق بناحمة الابطيح لى المروة واس الزبر يحمل على هؤلاء وعلى هؤلاء وينادى أماص فوان لعسدالله بن صفوان بن أسة بن خلف فيعسد من جانب المعترك ولمار أى الحاج اجهام الناس عن ابن الزبير غضب وترجل وحدل الى صاحب الزاية بين يديه فتقدم ابن الزبير المهدم وكشفهم عنه ورجع فصلى ركعتن عندالمقام وحلواعلى صاحب الراية فقتلوه عندياب بنى ثيبة وأخذواالراية ثم قاتلهم وابن مطدح معه حتى تتسل و بقال أصابته جراحة فاتمنها بعدا أم ويقال انه قال لاصحابه نوم قد ليا آل الزبر أوطب تملى نفسا عن أنفسكم كأهل من ون العرب اصطلف في الله فلا رعكم وقع السموف فإن ألم الدواء فالحرح أشدتمن ألم وقعها صونو اسبوف كم عاتصونون وحوهكم وغضوا أبصاركم عن المارقة ولشغل كل امرئ قرنه ولاتسألواعني ومن كانسائلافاني في الرحد ل الاول محرحتى الغ الحون فأصابته حارة في وجهه فأرغش لهاودي وجهه م قاتل قتالاشديدا وقتل في حادى الا خرة سنة ثلاث وسمعين وحل رأسه الى الخاح فسعد وكبرأهل الشأم وثار الخاج وطارف حتى وقفاعليه ويعث الخاج رأسه ورأس عمدالله ابنصفوان ورأس عارة بنعرو بنحرم الىعبد الملك وصلب الممنحسة على ننبة الحون الميني و بعثت البه أسماء في دفنه فأبي وكتب السه عبد الملك بلومه على ذلك في منها وسنه وإلى اقتل عبدالله ركب أخوه عروة وسيق الحياح الى عبدالملك فرحب به وأجاسه على سر مره وجرى ذكرعد الله فقال عروة انه كان فقال عدد الملك ومانعل كالقتل فأساحدا غأخره عروةان الحاحصليه فاستوهب حثته لاته فقال نعروكت الى الحاح نكر عليه صليه فدوث يحثنه الى أتنه وصلى عليه عروة ودفنه وماتت أمه بعده قريها ولمافرغ الخاج من الن الزبيردخل الى مكة فما يعمه أهلها المسداللك وأحربكنس المسعدمن الحارة والدم وسارالي المدية وكانت من عمله فأقامهاشهرين وأساءالي أهلها وقال أنترقتله عثمان وخترأبدي جاعه من العدابة بالرصاص استخفافا بهم كايفعل بأهل الدمة منهم جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وسهل

ابن سعد ثم عادالى مكة وفقات عنه فى دم المدينة أقوال قبيعة أص هفيها الى الله وقيل النولاية الحجاج المدينة ومادخل منها كانت سنة أربع وسبعين وان عبد الملائ عزل عنها طار قاواستعمله ثم هدم الحجاج ناء المكعبة الذى ناه ابن الزبيرو أخرج الحجر منه وأعاده الى البناء الذى أقرة علمه النبي صلى الله علمه وسلم ولم يصدق ابن الزبير فى المحديث الذى رواه عن عائشة فل اصم عنده بعد ذلك قال وددت الى ثر كته وما تحمل المحديث الذى رواه عن عائشة فل اصم عنده بعد ذلك قال وددت الى ثر كته وما تحمل

#### \* (ولاية المهاب رب الازارقة) =

ولماعزل عبدالملك خالد بن عبدالله عن البصرة واستعمل مكانه أخاه بشر بن مروان وجمع له المصرين أمره أن يبعث المهلب المي حرب الا فرارقة فين ينتخب من أهدل المصرة ويتركه وراء في الحرب وأن يبعث من أهل المكوفة رجد الاشريف المعروفا بالمأس والنعدة والتحرية في جيش كثيف الى المهاب في بعوا الخوارج حتى يهلكوهم فأرسل المهلب حديد بن سعيد بن قسصة ينتخب الناس من الديوان وشق على بشرات امر أة المهلب جات من عند عبد المال فغص به ودعا عبد الرجن بن مختف فأعلم منزلته عنده و فالله وأن لا يقب لوائيه ولا مشورته فأطهد راه الوفاق وسار الى المهلب فنزلوا وامهر من ولتى بها الخوارج لف قاطهد رامال من المهلب حيث يترامى بغرية بالمهلب وأن لا يقب لوائم والعدق عليه على ميسل من المهلب حيث يترامى بغرية بالمهلب والمالة بن عبد الله يترامال الماس من أهدل المصرين الى بلاده م ونزلوا المهرة خالد بن عبد الله يتم تدهم و يحذرهم عقوية عبد الملك ان لم يرجعوا الى المهلب فلم يلتفتوا المية ومضوا الى الكوفة واستأذنوا عرب بن حريث في الدخول ولم يأذن المهم خالوا وأضر بواعن اذنه

#### \* (ولاية أسدى عبد الله على خواسان) \*

على أن لا يقا تله فلما قارب أمسة نسابورساراله بعيروعرفه عن أمورخراسان وما يعين به طاعة أهلها وحذره غدر بكيروسامعه الى مروفل يعرضا مه ليكيرولا اعماله وعرض عليه شرطته فأبي وقال لا أحسل الجزية اليوم وقد كانت تعسمل الى بالامس وأراد أن يوليه بعين النواحي من خراسان فذره بعيرمنه ثم ولى أنهة ابنه عبدالله على سعستان فنزل بسما وغزار سل الذي ملاعلى الترك بعد المقتول الاول وكان ها بالمسلمين فراسلهم في الصلح وبعث أن أن فويعث بمدايا ورقد ق فأبي عبدالله من قبولها وطلب الزيادة فيلار بهدل عن البلادحي أوغل فيها عبدالله ثم أخذ عليه الشعاب والمضايق حتى سأل منه الصلح وأن بحلى عينه عن المسلمين فسرط و تبدل عليه عنه المفاقة والمضايق حتى سأل منه الصلح وأن بحلى عينه عن المسلمين فسرط و تبدل عليه عنه المفاقة الف درهم والعهد بأن لا يغز وبلادهم فأعظاه ذلك و بلغ الخبر بذلك عبد الملك فعزله ألف درهم والعهد بأن لا يغز وبلادهم فأعظاه ذلك و بلغ الخبر بذلك عبد الملك فعزله

### \* (ولاية الحاج العراق) \*

ولى عبد الملك الحاج ن نوسف على الكوفة والبصرة سنة خسة وسعن وأوسل المه وهو طلد شه يأمره طلسسرالي العراق فسارعلى النحب في اشى عشروا كاحتى قدم الكوفة في شهر رمضان وقد كان بشر بعث المهلب الى اللوارج قد خل المسجد وصعد المنبروقال على الناس فظنوه من بعض الخوارج فهدموا به حتى تناول عمرين ضابي البرجى المصماء وأرادأن عصبه فلاتكار حعل الحصماء يسقط من بديه وهو لابشعريه ثمحضرالناس فكشف الحاجءن وجهه وخطب خطبته المعروفةذكرها الناس واحسن من أوردها المردفي الكامل تهددفيها أهل الكوفة ويتوعدهم عن الخلف عن المهلب ثم نزل وحضر الناس عنده للعطاء واللحاق بالمهلب فقام المه عمر ابن ضابى وقال أناشيخ كبعرعلى وابنى هذا أشدمنى فقال هذا خبرانا امنك قال ومن أنت قال عمر بن ضابي قال الذي غزاعمان في داره قال أم فقال باعدوالله الى عمان بدلا قال انه حدس أى وكان شيخا كميرافقال انى لااحب حدانك ان فى قدلك صلاح المصرين وأمريه فقلل ونهب ماله وقدل انعنسة بنسعيد بن العاص هو الذي أغرى به الحياج حين دخل عليه ثم أمر الحجاج مناديه فنادى ألاان ابن ضابي تخلف بعد بالنة من النداء فأمر نا بقتله و ذمة الله بريئة عن بات الله له من جند المهلب فتساءل الناس الى المهلب وهو بدا رهرمن وجاءه العرفاء فأخذوا كتبه بموافاة العسكر ثم بعث الحجاج على البصرة الحسكم بنأبوب الثقفي وأمرره أن يشتدعلى خالد بن عبدالله وبلغه الخبرفقسم فيأهل البصرة ألف ألف وخرجعنها ويقال ان الحاج أول من عاقب على التعلف عن المعوث القتل قال الشعبي كان الرجل اذا أخل وجهه الذي يكتب المه زمن عروعهمان وعلى تنزع عامته ويقام بين الناس فلاول مصعب أضاف المه

امن الامل

حلق الرؤس واللحى فلما ولى بشر أضاف المه تعلمق الرجل بمسمارين في يده في حاقط في من المسماران يده وربحامات فلما جاء الجماح ترك ذلك كله وجعل عقو به من تخلى بمكانه من الدُّفر أو البعث القتل ثم ولى الحجاج على السند سعيد بن أسلم بن زرعة خرج علم سعيد بن أسلم بن زرعة خرج علم سعيد المدن الكلالي العلاقي وأخوه فغلباه على الملاد وقتلاه فأرسل الحجاجة بن سعيد التميمي مكانه فغلب على النغر وغزا وفتح فتوحات بمكران لسنة من ولايته

\* (وقوع أهل البصرة بالجاج)

منزج الخاج من البكوفة واستغلف عليها عروة بن المغيرة بن شعبة وسار إلى المصرة وقدمها وخطب كاخطب الكوفة وتوعدعلى القعودعن المهلب كاتوعد فأتاهشريك ابن عروالسكرى وكانبه فتق فاعتذر به وبأن بشربن مروان قبل عذره بذلك وأحضر عطاء البردلييت المال فضرب الحجاج عنقه وشادع الناس مزدجين الى المهلب مسار حتى كان منه وبين المهلب ثمانية عشر فرسمنا وأقام بشد ظهره وقال ماأهل المصرين هذا واللهمكانكم حتى يهلك الله الخوارج ثمقطع لهمم الزيادة التي زادها مصعب في الاعطمة وكانت مائة مائة وقال لسنا غيرها فقال عسد الله بن الحارود انماهي زيادة عمد الملك وقد أحارها أخوه بشر بأمره فانتهره الحاج فقال انى لل ناصح والدقول من ورائى فكت الحجاج أشهر الايذكر الزيادة ثمأعاد القول فيهافرة عليما سن الجارودمثل الرد الاول فقال له مضفلة بن كرب العيدى - معاوطاعة للامعرفها أحسنا وكرهنا وليس لناأن زدعلمه فانتهره ان الحارودوشته وأتى الوجو والى عمد الله بن حكم بن زياد المجاشعي وقالواات هـ ذا الرجل مجم على نقص هذه الزيادة وأنانيا يعك على اخرا جـــه من العراق ونكتب الى عبد الملك أن يولى علمنا غيره والاخلعنياه وهو يحافنا مادامت الخوارج في العراق فبالعوه مرّ اوتعاهدوا وبلغ الجاج أمرهم فاحتاط وجدة م خرجوافي ريع سنةستة وسيعين وركب عبدالله بنالمارود في عبدقس على راياتهم ولم يتقمع الخاج الاخاصية وأهل شهو دعث الحاج يستدعمه فأفحش في القول رسوله وصرح بخلع الحاج فقال له الرسول تهلك قومك وعشرتك وأبلغه تهديد الحاج الماه فضرب وأخرج وقال لولاا مكرسول لقتلتك غرزحف ابن الحارود في الناسحتي غشى فسطاطه فنهدوا مافه من المتاع وأخذوا زجاجته وانصر فواعنها فحكان وأيهمأن يخرجوه ولايقتاوه وقال الغضان مأبى القيعثري الشداني لاس الحارود لاترجع عنه وحرضه على معالمته فقال الى الغداة وكان مع الحاج عثمان بن قطن وزياد ابنعرا لعتكي صاحب الشرطة بالبصرة فاستشارهما فأشاو زياد بأن يستامن القوم

ويطق بأمرا لمؤمنن وأشارعمان بالشات ولوكان دونه الموت وقال لا تخرج الى أمر المؤمنين من العراق بعداً ن رقال الى مارقال وفعلت ما فعلت ما باز بروا لجاز نقبل رأىءممان وحقدعلى زيادفى اشارته وجاء معاص بن مسمع يقول قد أخد للاالامان من الناس فعل الحاج يغالط درافعاصوته علمه أيسهم الناس فعل والله لا آمنهم حتى تؤلوني بالهديل بنعران وعبدالله بنحكم غمأ رسل الى عسدين كعب الفهرى انائتني فامنعني فقيال له انأتتني منعتك فأبي وبعث الي محدر عبرس عطارد وعسدالله بنحكيم بمثل ذلك وأجابوه مثله ثمان عباد المصن الحفطي مرمان المارود والهذيل وعبدالله بنحكيم يتماجون فطلب الدخول معهم فأبوا وغضب وسارالي الخاج وجاء وقسية بنمسه لمفنى أعصر للعممة القسية تمجاء مسرة بن على الكلابي وسعمد بنأسلم الكلابي وجعفر بن عبدالرجن بن مختف الازدى فنابت المه نفسه وعلم أنه قدامتنع وأرسل السه مسمع بن مالك بن مسمع ان ثقت أتشك وان شقت أقت وشطت عنك فأجابه أن أقم للماأصبح اذاحوله ستة آلاف وقال ابن الجارود لعبدالله بنزياد بنضسان ماالرأى فالرو عدة أمس ولم بق الاالصعر غراجعوا وعى ابن لحارود وأصابه على منفة الهذيل وعلى ميسرته سعيد بن أسلم وجل ابن الحارودحتى مادر أصعاب الخياج وعطف الحجاج عليه فقارب ابن الحارودان يظفرغ أصابه سهم غرب فوقع مساونادي منادي الجاج بأمان لناس الاالهذيل واسحيم وأم أنلا يتبع المنهزمون ولحق ابن ضمان بعدمار فهلك هنالك وبعث الحاجر أس ابن الحاريد ورأس ثمانية عشرمن أصحابه الى الملك ونصدت ليراها الخوارج فسأسوامن الاختلاف وحس الخاج عسدبن كعب ومجدبن عسعرالمتناعهم مامن الاتيان المه وحساس القبعثرى المحريضه علمه فأطلقه عبد الملك وكان فمن قتسل مع ابن الحارود عبدالله بنأنس بنمالك فقال الجاج لاأرى أنسابعين على ودخل المصرة وأخلفه وجاءه أنس فأساء علمه وأفحش في كلة في شمه وكتب أنس الى عبد الملائد يشكوه فكتب عمد الملك الى الحياج يشتمه ويغلظ علمه في التهديد على مافعل بأنس وأن شيء الى منزله وتتنصل المهوالانبعث من يضرب ظهرك ويهتك سترك قالوا وجعل الخاج في قراءته بتغيرور تعدوجينه وشح غرفاغ جاءالى أنس بنمالك واعتهدراله وفيعتب هدد الواقعة خرج الزنج بفرات البصرة وقد كانواخر جواقبل ذلك أيام مصعب ولم يكونوا بالكثيروأ فسدوا النماروالزروع ترجع لهم خالدبن عبدالله فافترقو اقبل أن ينال منهم وقتل بعضهم وصلمه فلاكانت هذه الواقعة قدموا عليهم وجلامنهم اعمد ماح والقب بشيرزتي أى أسد الزنج وأفسد وافلافرغ الحاج من ابن الحار ودأمر فياد

ان عرصاحب الشرطة أن يبعث الهرم من بقياتلهم و بعث المه حفصافي جيس فقد الوه و المرزم أصحابه فبعث حيشافه زم الزنج وأبادهم

### \* (من ل ان مختف وحرب الخوارج)

كان المهلب وعدد الرحن برمختف واقدين للغوارج رامهر من فلما أمدهم الحاج بالعساكرمن الكوفة والبصرة تأخرا لخوارج من رامهر من الى كازرون وأسعهم العساكر حق زاوابهم وخندق المهلب على نفسه وقال ابن مخنف وأصحابه خدمنا سوفنافييتهما لخوارج وأصابوا الغزةفي ابزمختف فقاتل هووأ صحابه حتى قبلوا هكذا حديث أهل البصرة وأتماأهل الكوفة فذكروا أنهم لما ناهضوا الخوارج اشتدالقتال النهم ومال الخوارج على المهلب فاضطروه الى معسكره وأمده عمد الرحن بالحسل والرجال ولمارأى الخوارج مدده تركوامن يشغل المهلب وقصدوا عمدالرجن فقاتلوه وانكشفواعنه وصرفي سعن من قومه فشابوا الىعتباب بنورقا وقدأمه الحاج أن يسمع المهاب فثقل ذلك عليه الم يحسن بينه ما العشر وكان يتراء ف في الكلام ورعاأ غلظ له المهلب فأرسل عتاب الى الخاج يسأله القعود وكان حرب اللوارج وشبب قداتسع عليه فصادفا منه ذلك مرقعا واستقدمه وأمره أن بترك العسكرمع المهلب فولى المهلب عليهم المه حديداوأ فام يقاتلهم سسابور نحوامن سنة وتحركت اللوارج على الخاج من لدن سنة سنة وسعين الى سنة ثمان وشغل بحربهم وأقل من خرج منهم صالح بنسرح من بى عمر بعث المه العسا كرفقتل فولو اعلىم شدا واتبعه كشرمن بى شيبان وبعث الهم الحاج العساكرمع الحرث بعرة مم مصفان الخمعمى ثما نحدران سعدفه زموها وأقبل شبب الى الكوفة فحاربهم الحاج وامتنع تمسر عليه العساكر وبعث في أثرهم عبد الرجن بن مجد بن الاشعث فهزموهم ثم بعث عثاب ابنورقا وزهرة ابنحو بممدد الهم فانهزموا وقتل عماب وزهرة عمقتل شبب واختلف الخوارج بينهم وقتل منهم جاعة كابذ كرذلك كله في أخبارهم

### \*(ضرب السكة لاسلامية)\*

كان عبد الملك كتب فى صدركابه الى الروم قل هو الله أحد وذكر الذي مع التاريخ فنكر ذلك ملك الروم و قال الركوه و الاذكر فالسكم فى د فا نبر فا بما تكر هو فه فعظم ذلك عليه واستشار الناس فأشار عليه خالد بن يد بضرب السكة و ترك د فا نبرهم م ففعل نم نقش الحجاب فيها قل هو الله أحد فه حكره الناس ذلك لا نه قد يسها غير الطاهر ثم بالغ فى تخليص الذهب والفضة من الغش و زاد ابن هيميرة أيام يزيد بن عبد الملك عليه ثم زاد خالد القسرى عليه م ف ذلك أنام هشام ثم أفرط يوسف بن عسر من بعدهم فى المبالغة خالد القسرى عليه م ف ذلك أنام هشام ثم أفرط يوسف بن عسر من بعدهم فى المبالغة

وامتعان المهار وضرب عليه وكانت الهمرية والخالدية والموسفية أجود أقود بى أمية م أمر النصور أن لا يقبل في الخراج غيرها وسمت النقود الاولى مكروهة الما لعدم جودتم اأ والمانقش عليها الحجاج وكرهه وكانت دراهم المجمم ختانية بالصغر والكبر في انصاف في المثاقيل في معواقرار بط الانصاف الثلاثة فكانت اثنن وأربعين فيعلوا ثلثم اوهو اثناء شرقيرا طاوزن الدرهم العربي فكانت كل عشرة دراهم تزن سمعة مناقيل اثناء شرقيرا طاوزن الدرهم العربي فكانت كل عشرة دراهم تزن سمعة مناقيل وقيل ان مصعب في الرسود واهم قليلة أيام أحمه عبد الله والاصع أنّ عبد الملك أول من نبرب السكة في الاسلام

### \*(مقتل بكرين رشاح بخراسان) \*

ابن ورقا في عامانة في مقدمت فينه بكروه زمه فيعث مكانه نابت بن عطب فهزمه مالتي أمسة و بكرفاقت اوا أيامام المزم بكرالى من ووحاصره أسبة أياما حتى سأل الصلى على ولا يدماشا من مراسان وأن يقضى عنه أربعها فه ألف دينه ويصل أصحابه ولا يقبل فيه سعاية بجرفتم الصلى ودخل أمية مدينة من وواعاد بكراالى ما كان عليه من الكرامة وأعطى عماب العدابى عشرين ألفا وعزل بجسرعن شرطته بعطابن أبى السائب وقبل ان بكرالم يصحب أمية الى النهر وانها استخلف على من وفل اعرامه النهر خلع وفعل مافعل مم التجراسعى بأمية بأن بكراد عاه الى الخلاف وشهد عليه حاعة

بام الاصل

من أصحابه وأن معه ابنى أخيه فقبض عليه أمية وقتله وقتل معه ابنى أخيه وذلا سنة سبع وسنه من ثم عدم النهر لغزو بلح فصره الترك حتى جهدهو وعسكره وأشر فواعلى الهلاك ثم نحوا ورجعوا الى من و

#### \* (مقىل معرس رياد) =

ولماقت لبكير بسعاية بحير بنور قامتها قد بنوسهد بنعوف من يميم وهم عشير نه على الطلب بدمه وخرج في منهم من البادية المه شيردل وقد مراسان ووقف وماعلى بحير فطعنه فصرعه ولم عت وقد ل شيردل وجاء مكانه صعصعة بنحرب العوفي ومضى الى سعستان وجاورة وابة بحسيره قدة وانتسب الى حنفية ثم قال لهم ان لى بحراسان ميرا أفا حسكت والى بحير بعينى فيكتبو الهوجاء اليه وأخيره بنسبه وميرا ثه وأقام عنده شهرا يحضر باب المهلب وقد أنسر به وأمن غائلته وجاء صعصعة بو ما وهوعند المهلب في قيص ورداء و دناليكامه فطعنه ومات من انغد و قال صعصعة بنعته مقاعس وقالوا أخد شاره في مل المهلب دعمه وجعل دم بحير سكير وقيل ان المهلب بعثه و فالوا أخد شاره في مل المهلب دعمه الى بحير فقتله و الله أعلم وكان ذلا سنة احدى و ثمانين

#### \*(ولاية الحاج على خراسان وسعدان)\*

وق سنة عان وسعن عزل عبد الملك أسة بن عبد الله عن حراسان و قد كان فرغ من حرب الى الحياج بنوسف فيعث المهلب بن أي صدرة على خراسان وقد كان فرغ من حرب الا ذارقة فاستدعاه وأجلسه معه على السرير وأحسين الى أهل الملاده من أصحابه وزادهم و بعث عند الله بن أى بكرة على سحستان فأ ما المهلب فقد م ابنه حسما الى خراسان فار بعرض لاممة ولا لعماله حتى قدم أبوه المهلب بعد سنة من ولايته وسار فى خسسة آلاف وقطع النهر الغربي وماوراء النهر وعلى مقدمته أبو الادهم الرماني في ثلاثه آلاف فنزل على كش وجاء ابن عرائلة ترست عده على ابن عه فيعث المهلب المهدب المنافق ورجع و بعث المهلب المه حسما في أربعه آلاف ووافي صاحب بحارى في أربعين ألف المربعة و بعث المهلب المه حسما في أربعه آلاف ووافي صاحب بحارى في أربعين ألف المؤسنة بني من عن المهلب عناف ورشيل وكيس منفي و بعث المهلب عناف و منافق المهلب عناف و تسميل من وعلى فدية وأما عبد الله بن أى بكرة فعزوه واستماحوا بلاده على صلحة بؤدى الخراج ثما متنع فأ من الحياج ابن أى بكرة فعزوه واستماحوا بلاده فسار في أهد المهر من وعلى أهل الكوفة شريح بن هاني من أصحاب على قد خدل بلاد تبيل و توغل فيها حتى كانواعلى غانية عشرة وسخناه من مدينة موا أخن واستماح وخرب القرى والحصون ثم أخذ الترك عليهم ما القرى والشعاب حتى ظنوا الهلكة وخرب القرى والمعاب حتى ظنوا الهلكة

فصالحهم عسدالله على الخروج من أرضهم على أن يعطيهم سيعمائة ألف درهم ونكر ذلك علمه شريء وأبي الاالفتال وحرس الناس ورجع وقتل حبز قتسلف ناس منأصابه ونحاالساقون وخرجوامن بلادر سلولقيهم النياس بالاطعمة فكانوا عوبون اذا شيعوا فحه اوا يطعمونهم السمن قليلا قله لاحتى استمر واوكت الحاج الى عبد الملك يستأذنه في غزو بلاد رتبيل فأذن له فجهز عشرين ألف فاوسمن الكوفة وعشر ينألفامن البصرة واختيارأه لمالغني والشحاعة وأزاح عللهسم وأنفق فيهم ألغي ألف سوى أعطماتهم وأخذهم بالخيل الرائعة والسلاح الكامل ومعت على معد الرحن بن محد بن الاشعث وكان مغضه و يقول أريد قتله و يحمر الشعى بذلك عبدالرجن فيقول أناأ زياء عن سلطانه فليابعثه على ذلك الجيش تنصم أخوه اسمعمل للعجاج وقال لانبعثه فانى أخشى خلافه فقال هوأهسال منأن بخالف أمرى وسارعبد الرحن في الحسن وقدم سحستان واستنفرهم وحذر العقوبة ن تعدى وساروا جمعا الى بلادر تسل وبذل الخراج فليقلمنه ودخل بلاده فحواها سأفش اوبعث عماله عليها ورجع المصالح بالنواحي والارصادعلي العقاب والشعاب واحتلائت أيدى الناسمن الغنائم ومنعمن التوغل فالملادالي فابل وقدقسل في معت عبد الرحن بن الاشعث غيره في الحوارة الخاج كان قد أنزل همان بن عدى السدى مسلحة بكرمان ان احتاج المه عامل السندوسيستان فضي هممان فمعث الحاج عمد الرحن بن الإشعث فهزمه وقام عوضعه غمات عمد الله من أبي يكرة فولاه الحاج سكانه وجهز لمه هذا المبش وكان يسمى جيش العلوا ويس لحسن زيهم

\* (أخباراس الاشعث ومقتله) \*

ولما وصل كاب ابن الاشعث الى الحجاج حسوبهم وقتل مقائلتهم وسبى دراريهم وأعاد وبأمره ما لمضى الما أمره به من هدم حصوبهم وقتل مقائلتهم وسبى دراريهم وأعاد عليه البكاب بذلك الما يباو فاله ان مضيت والافأخول اسمى أمرالناس فيسمع عليه البكاب بذلك الما وقال اله كاب يستعزل ويستضعفى ويأمرنى العدو ورأ بناراً يا وكتبت بذلك الى الحجاج وهذا كابه يستعزل ويستضعفى ويأمرنى بالتوغل بكم وأنار جل من حسكم فشاو الناس وقالو الانسمع ولانطيم للعجاج وقال أبو المقد للما من واثلة المكانى اخلعوا عدوا لله الحجاج وبابعوا الامير عبد الرحن فتنادى الناس من كل جانب فعلنا فعلنا وقال عبد المؤمن بن شيث بن ربعى انصر فوا الى عدوا لله الحجاج وابعوا الامير عبد الحون في المعدوا الما وقال عبد المؤمن بن شيث بن ربعى انصر فوا الى عدوا لله الحاج ونفيه المناصرة له ولم يذكر عبد المال وصالح عبد الرحن رسيل على أنه ان ظهر من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد المال وصالح عبد الرحن رسيل على أنه ان ظهر من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد المال وصالح عبد الرحن رسيل على أنه ان ظهر من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد المال وصالح عبد الرحن رسيل على أنه ان ظهر من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد المال وصالح عبد الرحن رسيل على أنه ان ظهر من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد المال وصالح عبد الرحن رسيل على أنه ان ظهر من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد المال وصالح عبد الرحن رسيل على أنه ان ظهر

فلاخراج على رسلمابق من الدهر وان هزم منعه فن يريده وجعل عبد الرجن على ستعماض ب همان الشمان وعلى دوم عبد الله بعام التميى وعلى كرمان حرثه الزعر التممي تمسارالى العراق في جوعه وأعشى همدان بن بديه محرى عدحه ودم الخاج وعلى مقدمت عطسة بنعم العرني ولما بلغ فارس بداللناس في أمر عدد الملك وقالوا اذاخلعنا الحاج فقد خلعناه فخلعه الناس وبابعوا عبد الرجن على السنة وعلى جهادأهل الصلالة والخلن وخلعهم وكتب الحاج الى عبد الملا يخبره ويستده وكتب المهلب الى الحياج بأن لا يعترض أهل العراق حتى يسقطوا الى أهلهم فنكر كأبه واتهده وحندعد الملك الحند الى الحاج فساروا السهدتا بعن وسارا لحاج من البصرة فنزل تسمروبعث مقدمة خيل فهزمهم أصحاب عبد الرحن بعدقت الشديد وقتل منهم جعا كثيرا وذلك في أضحى احدى وعمانين وأجفل الحاج الى البصرة ثم تأخر عنهاالى الغاوية وراجع كأب المهلب فعلم اعسيمته ودخل عبد الرجن البصرة فبايعه أهلها وسائر يواحم الأن الخاج كان اشتدعلي الناس في الخراج وأمر من دخل الامصارأن رجع الى القرى يستوفى الحزية فنكرذلك الناس وجعل القرى يبكون منه فلاقدم عبد الرجن ما يعوه على حرب الحاج وخلع عبد الملك ثم اشتد القتال بينهم فى الحرّم سنة اثنتين وغمانين وتزاحفوا على حرب الحجاج وخلع عبد الملك والمهزم أهل العراق وقصدوا الكوفة وانهزم منهم خلق كثير وفشا القتل فى القرى فقتل منهم عقبة بن عبد الغافر الازدى في جاعة استطموامعه وقتل الحاج بعد الهزيمة منهم عشرة آلاف وكان هذا الوم يسمى يوم الراوية واجتمع من بقي المصرة على عبد الرحن ابنعباس بزريعة بنا الحرث بنعب دالمطاب وعايعوه فقاتل بهدم الحياج خس لمال ثم لحق ابن الاشعث الحكوفة رسعة طائفة من أهل البصرة ولماجا عبد الرحن المكوفة وخدفة الحجاج عليهاء بدالرجن بنعبد الرحن بنعبد الله الحضرى وثب بهمطير بنناجية من بن غيم مع أهل الكوفة فاستولى على القصروا خرجه فلا اوصل بن الاشعث لقيه أهل المكوفية واحتفيه همدان وجاء الى القصر فنعه مطرفه الناس القصر وأخد فوم فسه عبد الرحن وملك الكوفة ثم ان الخاج استعمل على المصرة المكمن أيوب الثقني ورجع الى الكوفة فنزل دور فيرة ونزل عبد الرحن دير الجاجم واجتمع الى كل واحد أمد اده وخندق على نفسه وبعث عبد الملك المه عبد الله وأخامهمدانى حندكشف وأمرهماأن يعرضاعلى أهل العراق عزل الحماج ويجرى عليهم اعطماتهم كاهل الشأم وينزل عبدالرجن اليأى بلدشا عاملا لعدا لملا فوحم الجاح لنلك وكتب الى عبد الملك ان هذاى نريدهم والمقود كره بقضمة عمان

وسعدد س العاص فأبي عدد الملك من رأيه وعرض عبد الله ومجد س مروان ما حاديه عدد الملك وتشاورا هل العراق سنهم وأشارعليهم عمد الرحن بقبول ذلك وأن العزملهم على عبدالملك لاتزول فتواثبوام كلجاب منكرين لذلك ومجددين اخلع وتقدمهم فى ذلك عبد الله من دواب السلى وعمر من تعان عمر زوا للقتال وحمل الحاج على ممنته عبدالرحن بنسلم الكلي وعلى مدسرته عمارة بنقيم اللغمي وعلى المسل سفمان بن الابردالكلي وعلى الرحالة عبدالله نحسب الحكمي وخعل عبدالرجن على ممشه الخاج ن حادثة الخنعمي وعلى مدسرته الابردين قرة التمهي وعلى خدله عسد الرجن بن العماسين رسعة سنالجرث سنعمد المطلب وعلى رجالته مجد سعدس أبي وقاص وعلى محنبته عددالله ن رزم الحرشي وعلى القرى حدلة زخرس قيس الحعني وفيهم سعمدين حمروعام الشعبي وأبوالعترى الطائي وعمد الرحن بنأبي ليلي ثمأ قاموا يتزاحفون كل يوم و يقت اون بقمة سنتهم وكتيبة القرى مروفة بالصبر يحملون عليها فلا تنتقص فعبى الحياج ثلاث كأنب مع الحراح بنعبدالله المكمى وحداواعلى القرى ثلاث جلات وجبلة محرض القرى ويمتهم والشعبي وسعمد ن حمر كذلك م حلواءلي الكائب ففزقوها وأزالوهاعن مكانها وتأخرجله عنهم لنكون لهمفته رجعون المه وأبصره الوليدن نحبب الكلى فقصده في جاعة من أهل الشأم وقتله وجي ورأسه الى الحاج وقدموا عليهم مكاه وظهر القتل في القرى ثم اقتناوا بعد ذلك مارند على مائة نوم كثرفها الفتلي والمبارزة ثم اقتلوا بوما في منتصف جادي الا تخرة وحل سفيان بالاردف ممنة الحاجعلى مسرة عددارجن فانهزم الابردين قرةمن غدوتال فتقوضت صفوف الممنة وركبهم أصحاب الحاجثم انهزم عدالرجن وأصحابه ومضي الحاج الى الكوفة ومحدين من والى الموصل وعبد الله بن عبد الملك الى الشأم وأخذ الحاج الناسعلي أن يشهدوا على أنفسهم مالكفر وقتل من أبي ذلك ودعابكمل بن زياد ساحب على فقد لدلاقتصاصه ثما قام بالحكوفة شهرا وأنزل أهل الشأم في سوت أهل المكوفة ولحق الن الاشعث المصرة فاجتمع المجوع المهزمين ومعمه عسدالله تعسدالرجن بشهرة ولحق به محمد بن سعيد بن أبي و قاص بالمدائن وسيار نحوالجاج ومعمد سطامن مصقلة بنهمرة الشساني كان قدم علمنه قبل الهزعة من الرى وكان التقض ما في على على اولى بعيد الرحن في كان معه و بايع عبد الرحن خلق كشرعلى الموت ونزل مسكن وخندق علمه وعلى أصحامه والحاح قبالتهم وقاتلهم خالدن جرير بنعبد الله وكان قدم من خراسان في بعث الكوفة فقاتلهم خسة عشمر بومامن شعبان أثثة قتال وقتيل زيادب غنيم القمني وكان على الح الحجاج فهدمهم

ما با بحصور القدال وحل بسطام بن مصفلة بن هسرة في أربعة آلاف من فرسان الكوفة والبصرة كسرواجفون مونهم وحلواعلى أهل الشأم فكشفوهم مرارا وأحاط بهم الرماة ولحقوافة تلوا وحسل عبد الملك بن الهاب على أعماب عبد الرحن فكشفوهم ثمحل أصحاب الحاجمن كلحانب فانهزم عبدالرجن وأصحابه وقتل عبد الرحن بنأبي لملي الفقه وأبوا أعترى الطائي ومعلى بن الاشعث محوسعستان ويقال ان بعض الاعراب عامالي الحاج فدله على طريق من ورامعسكراب الاشعث فبعث معه أربعة آلاف ماؤا من ورانه وأصبح الحجاج فقاتله واستطردله حتى نهب معسكره وأقبلت السريةمن الليل الى معسكر ابن الاشعث وكأن الغرقي منهم أكثر من القتلي وجاءالجاج المالمعسكر فقتل من وجدفه وكانعدة الغتلى أربعة آلاف منهم ميد الله بنشدادين الهادي ويسطام بن مصقلة وعمر بن ربعة الرقاشي ويشرب النسذر ابن الجارود وغيرهم (ولماسار) ابن الاشعث الى معسمان أشعم الحاج العساكر وعليهم عمارة بنتيم اللغمى ومعهم مجدين الجاح فأدبركوه بالسوس فقاتلوه وانهزم الىسابور واجتم المه الاكراد وقانلوا العساكر قتالاشديدافهزم وخرج عمارة ولحقابن الاشعث بكرمان فلقمه عاملهمها وهمأله النزول فنزل غررحل الى زرنج فنعمه عامله من الدخول فياصرها أياما غسار الى بست وعليهامن قيله عماض منهمان ا بن هشام الساوى الشساني ثم استغفله فأوثقه وكان رسل ملك الترك قدسار لستقله ونزل على ستوتهدء اضافأ طلقه وحسل رسل الى بلاده وأنزله عنده واجتمع المنهزمون فاتفقوا على قصدخرا سان لينموا بعشبا رهم وقصدوا للصلاة عبدالرجن بن العباس بن سعة بن الحرث وكتبوا الى عبد الرحن بن الاشعث يتقدمونه فقدم عليهم وثناهم عن قصدخراسان مخافة من سطوة يزيدين المهلب وأن يجتمع هل الشأم وأهل خراسان فأبوا وعالوا بل يكثر بها تابعنا فسارمعهم الى هراة فهرب عنهم عبيدالله بنعبد الرجن بن سمرة فخشى الانتقاض وقال انماأ تستكم وأمركم جمعاوأ فاالا تنمنصرف الىصاحى الذي جئت من عنده يعني رتبيل ورجمع عنهم في قليل و بق معظم العسكرمع عبدالرجن بن العباس بسحسة إن فجمع ما بن الاشعث وسار الى خراسان في عشر بن ألف اوزل هراة ولقوا الرقاد فقت اوه وبعث المهريدين المهاب بالرحاد و البلاد فقال انميار لنا انستر بم وترضل م أحد في الجباية وسارنحومز يدين المهلب والتقوا فافترق أصحاب عبدالرحن عبنه وصبرت معهطاتهة ثمانه زموا وأمر بزيد بألكف عنهم وغنم مافي عبيكرهم وأسرجاعة منهم فيهم محدين سعد بأأبي وقاص وعربن وسي سعيدالله بن معمر وعياس بن الإسود بنعوف والهلقام

النانعيم فالقعقاع سمعيد بثزرارة وفعروز وأنوا لعلم مولى عبيدالله سمعمروسوار ان من وأن وعد الله من طلعة الطلحات وعد الله من فضالة الزهر اني الأزدى ولحق عبد الرحون فالعماس بالسندوأتي الناسرة الىمرو واقصرف ويدالى مرو وبعث بالاسرى الى الحياج مع مده بن نجدة وقال له أخوه خيب ألانبعث عبد الرجن بن طلمة قات له عند الدين وقدودي عن المهلب أبوه طلحة ما فه ألف فتركه وترك عددالله من فضالة لانهمن الازد وبعث الباقين وقدمواعلمه بكان واسط قبل بنائها فدعا بفيروز وقال باأخر حائمع هؤلا وليس سنك ومنهم نسب قال فتنة عت الناس قال اكتب اموالك فكتبألني ألف وأكثر فقال للعباج وأنا آمن على دمي قال لاوالله لتؤذينها ثمأ قتلك قال لاتحم مالى ودمى وأمريه فنجي ثمأ حضر محمد بن معدن أبي و قاص فو بخه طويلا ثم أمريه فقتل تمدعابعمر بن موسى فو بخه ولاطفه فى العذر فإرقبل مأمريه فقدل مأحضر الهلقام بنعيم فوجه وقال ابن الاشعث طلب الممالك فاالذى طلبتأنت قال أن ولين المراق مكانك فأمريه فقتل غ أحضر عسدالله ان عام فعذله في عد دالله ريدن المهلك لانه أطلق قوه من الاسرو قادي وه وطرا فأطرف الحاج ثم قال ماأنت وذالة ثم أمربه ففتل فلمزل في نفسه ، نيز بدحتي عزله ثم م مفهروز فعذب ولما أخس الموت فال أظهروني للناس لمردوا على ودا تعي فلماظهر نادىمن كانلى عنده شئ فهوفي حل فأمر به فقتل وأمر يقته لعربن فهرالكندي وكانشر يفا وأحضرأعشي همدان واستنشده قصمدته بين الاثل ويبزقس وفها تحريض النالاشعث وأصحابه فقال لستهذه وانماالني بمزالا ثل وين قس ارق على روى الدال فأنشده فلا بلغ قوله ج بح الوالدة وللمولود قال والله لا تحني بعدها أبدا وقتل(وسأل الحجاج) عن الشعبي فقـال له رند بن أبي مسلم أنه لحق بالري فكتب الى قتسة بن مسلم و وعادله على الرى ارسال الشعبي فقدم على الحاج سينة ثلاث وعانن وكانان أيمسم المصديقا فأشارعليه بعسن الاعتذار فلمادخل على الجماح سلم علمه ما لامرة وقال وايم الله لا أقول الاالحق قدوا لله حرَّضنا وجهد نافعا كا أقوما فحرة ولاأتقما بررة وقدنصرك الله وظفرت فانسطوت فمذنو شاوان عفوت فعملك الخة لل علمنا فقال الحاح هذا والله أحب الى من مقول ماشم دت ولافعات وسيقه يقطرمن دما "نناثم أمنه وانصرف (ولماظفرالحاج) بابن الاشعث وهزمه لحق كثمر ن المهزمين يعمر من الصلت وقد كان غلب على الري في تلك الفتينة فليا جمّعوا ا أرادوا أن يحظوا عندا لخياج و بيعواعن أنفسه مذنب الجياجم فأشار واعلى عر يخلع الحاح فامتنع فدسواعله أباه فأحاب ولماسا وقندة الى الزى خرجوامع عرافتاله

عل مناترجة بيض لها

قد كاقدمنا حصارا المهاب مدينة كش من وراء النهر الما قام عليها سنتان وكان استخلف على حراسان النه المغيرة في الترازية الناري وعليه و بعث المهارية المهمائة ومكنه في سبعين فارسا واقيهم في مفارة أله في حيد من الترازية الرون الجسمائة فقا تلوهم قتالا شديدا يطلبون ما في أيديهم والمغيرة يتناع حتى أعطى بعض أصحاب لمعضم مشامن المقاع والسلاح ولحقوا بهم ولحقير يدعرو عمال أهسل كش المهلب وخلف حريث فالسلاح ولحقوا بهم ولحقير يدعرو عمال أهسل كش المهلب وخلف حريث في مال بعطونه فاسترهن منهم رهنا من أبائية مرقال هن فلما ما المهلب وخلف حريث ومن فلما المهلب وخلف حريث ومن المهلب وخلف من من من من المهلب وخلف المرازية والمنافذة والمناف

البت وظنة بلاطف فأى وحلف لمقتاق المهلب وخاف ابت ان كان ذلك أن مقتلوا جمعافاً شارعله وباللهاق عومي بن عمد الله بن حازم فلحق به في ثلثها له من أصحابهما عُم هلك المهلب) واستخلف المدريد وأوصى المه حسما بالصلاة وأودى والمحمد بالاجتاع والاافة ثمقال أوصكم يتقوى الله وصله الرحم فانها تنسئ في الاجل وتثمنى المال وتكثراله حددوأنها كمعن القطمعة فانها تعقب النارو الذلة والغلة وعلمكم بالطاعة والجماعة واتمكن فعالكم أنضله من مقالكم واتقوا الجواب وزلة اللباب فات الرحل تزل قدمه فمنعش ويزل لسانه فيهلك واعرفوا لمن يغشا كمحقه فكني بغداته الرجه لى ورواحه المكم تذكرة له وآثروا الجودعلي المخلوأ حبوا العرف واصنعوا المعروف فأن الرجل من العرب تعده العدة فعوت فكمف الصنعة عنده وعلمكم فى الحرب التؤدة والكدة فانها أتفعمن الشجاعة واذا كان اللقاء نزل القضاد وانأخذالرجل بالحزم فظفرةملأتي آلامه منوجهه فظفر وان لميظفرة يسل مأفرط ولاضمع ولمكن القضا عالب وعلمكم بقراءة القرآن وتعلم السنن وآداب الصالحين والماكم وكثرة الكلام في مجالسكم ثممات وذلك سنة النتين وعمانين (و يقال) العلما حيهم على الالفة والاجماع أحضرسها مامحزومة فقال أتكسرون هذه مجمعة فالوا لاقالوافتكسرونها مفترقة كالوانع قال فهكذا الجباعة واستثولى بزيدعلي خواسان بعداً سه وكنب له الحاج العهد علم الموضع العمون على بدل حتى باغمه حروجه عن قلعته فسارالها وحاصرها فنتجها وغنم ما كان فيهامن الاموال والذخائر وكانت من أحصن القلاع وكان برك اداأشرف علمايسعدلها ولمافتها كتالى الحاج مالفتح وكان كاتمه يعمر العدواني حلمف هذيل فحكتب افالقينا العدوف فتعناالله كأفهم فقتلنا طائفة وأسرناطا تفة ولحقت طائفة رؤس الحال ومهامه الاودية وأهضام الغبطان وأفناء الانهارفقال الحاجمن كتب الزدقيل يحيى ن يعمر فكتب بحمله على المريد فل احاء و قال أين ولدت قال ما لاهو از قال فن أين هسده الفصاحة قال حفظت من أولاد أبي وكان فصيعا قال يلمن عنسة بنسعمد قالد نع كشرا قال ففلان قال نعر قال فأنا قال الحن خفيف تجعسل أن موضع إن وإن موضع أن قال أجلتك ثلاثاوان وجدتك بأرض العراق قتلتك فرجع الى خراسان

#### \* (بناء الحاج ددية واسط) \*

كان الحجاج بنزل أهل الشام على أهل الكوفة فضرب المعن على أهل الحوقة الى خراسان سنة ثلاث وعانين وعسكرواقر سامن الكوفة حتى يستموا ورجع منهم دات ايلة فتى حديث عهد بعرس بابنة عمه فطرف بينه ودف الياب فلم ينت له الابعد هنهة

واذا مكران من أهل الشأم فشهكت المهابنة عهم اودته اباها فقال لها الذي له فأذنت له وجاء فقتله الفقى وخرج الى العسكر وقال ابعثى الى الشامين وارفعى اليم صاحب من فأحضر وها عند الحجاج فأخبرته فقال صدقت وقال الشامين لا قودله ولاعقل فانه قبيل الله الى النار ثم نادى مناديه لا ينزل أحد على أحد و بعث الرواد فارتادواله مكان واسط ووجد هناك راهما ينظف بقعته من النجاسات فقال ماهده قال عدفى كتناأ نه نشأهها مسجد العبادة فاختط الحجاج مدينة واسط هنالك وبى المسجد في تلك المقعة

#### \*(عزل ريدعن خراسان)\*

مقال ان الحاج وفد الى عدد الملك ومرفى طريقه راهب قدل له ان عنده علما من الحدثان فقال هل تجدون في كابكم ما أنترف عال نعرفق المسمى أوموصوفا قال موصوفا قال فاتحدون صفةملكا قال صفته كذا قال عمن قال آخراسه الواسد قال عمن قال آخر اسمه ثقفي قال فن تعديعدى قال رحليد عى رنيد قال أتعرف صفته قاللاأعرف صفته الاأنه يغدرغدرة فوقع في نفس الحياج أنه ريدين المهلب ووجل منه وقدم على عبد الملك معاد الى خراسان وكتب الى عبد الملك يذم ريدوآ ل المهلب وأنهمز بدية فكتب المسه ان وفاءهم لا "ل الزبيريدء وهم الى الوفاء لى فكتب لمه الحجاج يخؤفه غدرهم ومأيقول الراهب فكتب المه عبدالملك أنكأ كثرت في ريدفا نظر من ولى مكانه فسمى له قتيمة بن مسلم فكتب له أن يولمه وكره الحاج أن يكاتمه بالعزل فاستقدمه وأمره أن يستغلف أخاه المفضل واستشار ريدحصن بن المندزال واشي فقال له أقم واعتل وكاتب عبد الملك فأنه حسن الرأى فمك نحن أهمل مت ورك لذا فىالطاعة وأناأ كرهانل لاف وأخذ يتعهز وأبطأ فكتب الحياج الى المفضل بولامة خراسان واستلحاق رنيد فقال انه لايضراك بعدى وانما ولالمشافة أن امتنع وخرج ريدفي بعسمة خسوعانن معزل المفضل لتسعة أشهرمن ولايته وولى قتسة بن مسلم وقبل سب عزل المزيدأن الجاح أذل العراق كلهم الاآل المهلب وكان يستقدم بزيدف عتل علمه بالعدا والحروب وقدل كتب المهأن يغزو خوا رزم فاعتذرالمه بأنها قليلة السلب شديدة الكاف ثماستقدمه بعددلك فقال الى أغزوخوا رزم فكتب الحجاج لاتغزها فغزاها وأصاب سما وصالحه أهلها وانفتل فى الشتاء وأصاب الناس البرد فندثروا بلباس الاسرى فبقواعرايا وقتلهم المفضل ولمناولي المفضل خواسان غزاباذغيس ففتحها وأصاب مغنى افقدهه ثم غزاشو مان فغنم وقسم ماأصابه

كان عبد الله بن حازم لماقتل بني يم بخراسان وافترقوا علمه فخرج الى بيدابور وخاف بنوغم على ثقبله بمروفقال لابنه موسى اقطع نهر بلزحتي نلتمي الدبعض الملوك أوالي حصن نقيم فد فسارموسي عن مروفي ما شن وعشر بن فارسا واجتم السهديه الاربعمائة وقوم من بني سلم وأتى قم فقاتله أهلها فظفر بهم وأصاب منهم مالا وقطع النهروسأل صاحب بخارى أن بأوى المه فأى وخافه و بعث السه بصلة فسارعنه وعرض نفسه على ماول الترك فأنواخشمة منهوائي سمرقند فأذن لهملكها طرخون ملك الصغدفي المقام فأقام وبلغه مقتل أسه عسدالله بن حازم ولمرزل مقم اسمرقند وبارز بعض أصحابه بومادعض الصغدفقتله فأخرجه طرخون عنه فأتي كش فنزلها ولم بطق صاحم امدا فعته واستعاش علمه بطرخون فخرج موسى للقائه وقد اجتمع معه سبعمائة غارس فاقتتلوا الى اللمل ودس موسى بعض أصحابه الى طرخون يخوفه عاقبة أمره وان كل من يأتى خراسان يطالبه بدمه فقال رتحل عن كش قال له نع وكف حتى ارتعمل وأتى ترمذ فنزل الى جانب حصن بهامشرف على النهسرو أبي ملك ترمد من علمكه الحصن فأقام هذالك ولاطف الملك ولوددله وصاريت مدمعه وصنع له الملك بوماطعناما وأحضره في مائة من أصحباء لمأ كاو افلياطعه موا امتنعوا من الذهاب وقال موسى هذا المصن اماستي أوقبرى وقاتلهم فقتل منهم عدة واستولى على المصن وأخرج ملأ ترمذولم يتعرض له ولالاصعابه ولحق بهجمع من أصحاب أبه فقوى بهم وكان يغ مرعلى ماحوله ولماولى أممة خراسان ساراغزوه وخالفه بكبركا تقدم ثم بعث المه بغد دصله مع بحكم الجدوش مع رجل من خزاعة وحاصروه وعاود ملك ترمذ استنصاره بالتركف جع كشرونزلواعلمه من جانب آخر وكأن بقاتل العرب أول النهار والتركآ خره ثلاثة أشهرتم مت الترك لمله فهزمهم وحوى عسكرهم عافيه من المال والسلاح ولم بهلك من أصحابه الاستة عشر وجلاوا صبيم الخزاع والدرب وقد خافوا مثلها وغداعر بن خالد بن حصين الكلابي على موسى بن حازم وكان صاحبه فقال الانظفر الاعكدة فاضربى وخلى فضربه خسين سوطا فلمق بالخزاعي وقال ان ابن حازم اتم منى بعصبتكم وأنى عين لكم فأمنه الخزاعي وأقام عنده ودخل علمه به ماوهوخال فقال له لا ينبغي أن تكون بغيرس الاحفر فعطرف فراشه وأراه سفامنتضى تحته فضربه عمرحتى قتله ولحق وسي وتفزق الجيش واستأمن بعضهم موسى ولماولى المهلب على خراسان قال لسمه الاسكم وموسى فانه انمات جاعلى خراسان أميرسن قيسم لحقيه حريث وثابت ابناقطنة الغزاعي فكانامعه ولماولي رند أخذ أموالهـما وحرمهـما وقتل أخاهماللام الحرث بن معقد فسارتابت الى

طرخون صريحا وكان محساالي الترك ففض لهطرخون وجع له نبزك وملك السغد وأهل بخاري والصاغان نقدموامع ثابت الىموسى وقداجمع علمه فل عبدالرجن اسعباس من هراة وقل الن الاشعث من العراق ومن كابل فكان معسه نحو عمالة آلاف فقدال له ثابت وحريث سربا في هذا العسكرمع الترك فنغرج بزيدمن خراسان ونولها فذرموسي أن يغلما معلى خراسان ونصعه معض أصحامه في ذلك فقال لهما ان أخر جنابريد قدم عامل المدينة عبد الملك وإحكمنا غفرج عمال بزيد من وراء النهر ويكونالنا فأخرجوهم وانصرف طرخون والترك وقوى أهر العرب بترمذ وجبوا الاموال واستبدنابت وحريث على موسى وأغراه أصحابه بهرما فهرم بقبلهما وادا بجموع الجم قد خرجت الهدم من الهماطلة والتبت والنرك فرح موسى فمن معبه للقتال ووقف للـ الترك على قـــ ل في عشرة آلاف فحمل عليهــم حريث ابنقطنة حتى أزالهم عن موضعهم وأصب بديهم في وجهه وتحاجزوا ثم ستهم موسى فاخرز واوقتل من الترك خلق كثيرومات منهم قلمل ومات حريث بعد دومين وبرجم بموسى الظفروا لغشمة وقال له أصحابه قد كنسنا أمرجر بثفا كفيا أمر ثابت فأبي والغثا بالعضما كانوا يخوضون فبه ودس مجدين عبدالله الخزاعي عليهم على أنه منسى المار مان ولا يحسبن العربة فاتصل عوسى وكان مقل الى التخرأ صحابه فقال الهماليلة قدأ كثرتم على أف وجه بقت الونه ولا أغدر به فقال له أخوه ف إذاأ تاك غداعدانا به الى بعض الدور فتتلناه قبل أن يصل المك فقال والله انه لهلا ككم وجاء الغلام الى تابت بالجبرفرج من للله في عشر بن فارسا وأصحوا ففقدوه وفقدوا الغلام فعلمواأنه كانعينا ونزل ابت بحشوروا جقع المهخلق كثمر من العرب والعيم وسار السموسي وقاتله فصرنا ساللد به وأتامطرخون مددا فرجع موسى الى ترمد ثم اجتمع ثابت وطرخون وأهل بخارى ونسف وأهل فى عانين ألفا في اصرواموسى بترمذ حتى جهدا أصحابه وقال ريد بن هذيل والله لاقتلن البناأ وأموت فاستأمن المه وحذره بعض أصحابه منه فأخذا بنه قدامة والضحال رهنا وأقام ريديتلس غرة أنابت ومات ابن الزباد والقصر الخزاعي فخرج المه ابت بعزمه وهو بغيرسلاح فيضر بهريد على يأسه وهرب وأخدطر خون قدامة والصالا الني رند فقتلهما وهلك البت لسسعة أيام وقام مكانه من أجماله ظهير وضعف أمرهم ويدتهم ويدي لللافي ثلثما يقفيعث المهطرخون كف أصحابك فاناز حل الغداة فرجيع وارتعل طرخون والعجم جمعا ولماولى المفضل خراسان بعث عثمان بن مسعود لجيش الى سؤسى بن حازم وكتب الى مدرك بن المهلب في إلى ما السرم على فعيسر النهر

اس بالامل

في خسسة عشر ألف وكتب الى ربيل والى طرخون أن يكونوا مع عثمان فاصروا موسى بن حازم فضية واعليه شهر بن وقد خندق عثمان على معسكره حذرالبيات فقال موسى لا صحابه اخرجوا بنامستميتين واقصد وا الترك فرجوا وخلف النضر ابن أخيه سليمان في المدينة وقال له ان أناقتلت فلك المدينة للدرك بن المهلب دون عثمان وجعل ثلث أصحابه بازاء عثمان وقال لا تقاتلوه الاان قاتلا على موقصد طرخون وأصحابه وصد قوهم القتال فانهزم طرخون وأخذوا وجزت الترك والصغد بنهم وبين المعسن فقاتلهم فعقر وافرسه وأردفه مولى له فبصر به عثمان حين وثب فعرفه فقصد وعقر وابه الفرس وقتلوه وقتل خلق كثير من العرب ولولى قتبل موسى واصل العنبرى ونادى منادى عثمان بكف القتبل وبالاسر وبعث النضر بن سليمان الى مدرك بن المهلب فسلم اليه من قيس وكان قتل موسى (۱) منة خس وثمانين الحس عشرة سنة من تغلبه فلم ترمذ

#### \*(السعة للولىدىالعهد)\*

وكان عبد الملكروم خلع أخمه عمد العزيزمن ولاية العهد والمدعة لابنه الوليد وكان فبسمة ينهاه عن ذلك ويقول لعل الموت يأته وتدفع العارعن نفسك وجاءه روح بن زنباع (٦) لسلة وكان عنده عظيم افف اوضه في ذلك فقال لوفعلته ما انتطبح فيه عنزان فقال نصلح انشاءالله وأكام روح عنده ودخل عليهما قسصة بنذؤ سبمن جنم الليل وهماناتمان وكان لا يحب عنه والمه الخاتم والسكة فاخبره عوت عبد العزيز أخسه فقال روج كفانا الله مانريد غضم مصرالى ابنه عبد الله وولا وعليها ويقال ان الحاج كتب الى عبد الملائيزين له سعة الوليد في كتب الى عبد العزيز انى رأيت أن يصرالامرالى ابن أخدل فكتب له أن يجعل الامرادس بعة فكتب له انى أرى في أبى بكرماترى فى الوليدة كتب له عبد الملك أن يحمل خراج مصرف تب المه عدد العزيزانى وابالة بأميرالمؤ منن قدأ شرفساعلى عرأهل بنسا ولاندرى أينا يأتيه الموت فلاتفسدعلى بقية عرىفرق له عبدالملك وتركه (ولما) بلغ الخبر بموت عبد الغزيز عبدالملك أمرالناس بالسعة لابنه الوايد وسلمان وكتب بالسعة لهما الحالبلدان وكانعلى المدينة هشام بناسمعمل الخزومى فدعا الناس الى السعة فأجابوا وأبي سعمد ابن المسيب فضر بهضر بامبر حاوطاف، وحبسه وكتب عبدالملك الى هشام ياومه ويقول انسعيد اليس عنده شقاق ولانفاق ولاخلاف وقدكان ابن المسبب امتنعمن بيعة ابن الزبيرفضربه جابرب الاسود عامل المدينة لابن الزبيرسة نسوطاوكتب اليه

(١) رجه الله لو لكون دا النهم وبين طرواتف الامم المجاورة له لكان خبرالهم وللاسلام فقد فحواالاسلام بقتله كافحوه بقتال قتيمة بن مسلم الباهل فاني أظن أنه لم يأت في صدرالاسلامعند قمام الدولة الادوية مثاهما يعرف ذلك مَن نَظُرِفُ وَقَا تُعَهِّما وحروبهمامن خطالشيخالعطار (٢)روح بن دنباع فالتفسه زوجته ایکی انگزمن روح وأنكرجلده \* وعت عيمان جذام المطارف) وهذا الستأوردم ا لسنوسي في شرحالكبرى واختلفت نسيخ الشراح والملواشي فيه فن قائل عون وآخرعوف والصيم روح وله ترجه=

ابنال برياومه وقبل ان معة الوايدوسايان كانت سة أربع وغاين والاول أصح وقد لقدم عبد العزيز على أخده عبد الملك ونمصر فلما فارقه وصاه عبد الملك فقال ابسط بشرك وألن كنفك وآثرار فق في الامورفه وأ بلغ لك وانظر حاجب والكن من خبراً هلك فانه وجهك ولسائك ولا يقفى أحد سابك الاأعلك مكانه لتكون أنت الذى تأذن له أوتر قده فاذا خرج سابل على المال المالة ورقفا فا مناسوا بك و تثبت في قاو بهم محبتك واذا التهى الملك مشكل فاستظهر عليه بالمدورة فالم اتفتى مغاليق الامووالم بمدة واعلم أن لك نصف الرأى ولا خيك نصفه ولن يهلك امر وعن مشورة واذا سخطت على أحد فأخر عقو بنه فانك على العقو به بعد التوقف عنها أقدر منك على ردها بعد الساسة ها

\* (وفاة عبد الملك وسعة الوليد) \*

م وقى عدد الماك منتصف شوال سنة ست وهما تبن وأوصى الى بنيه فقال أوصدكم بتقوى الله فالما أزين حامة وأحص كهف ليعطف الكدير منكم على الصغير وانظر والمسلة فاصدرواءن وأيه فانه نابكم الذىء نه تفتر ون ولحد كم الذى عنه ترمون والمحال والمواالحاح فانه الذى وطألكم المنابر ودوخ لكم البلاد وأذل لكم مغنى الاعداء وكونوا بني أم بروة الاتدب بينكم العقارب وكونوا في الحدرب أحرارا فان القشال الايقرب منه و وضعوا لايقرب منه و وفي الله والما المورف بيق أجره وذخره ود كره وضعوا معروف كم عند ذوى الاحساب فانه لصون له واشكر لما يؤتى اليهم منه و تعهدوا ذنوب أهل الذنوب فان استقالوا فاقبلوا وان عادوا فانتقموا (ولما دفن عبد الملك) قال الولد دا ناتله وانا المهم المالم والله في علينا من الملافحة فكان أول من عزى نفسه وهناها من فام عسد الله بن على ما أنه علينا من الملافحة فكان أول من عزى نفسه وهناها من فام عسد الله بن السامولي وهو يقول

الله أعطاك التي لافوقها \* وقدأ رادا لملدون عوقها عنك وبألى الله الاسوقها • المك حتى قلدوك طوقها

وبايعه ممايعه الناس بعده وقدل آن الوليد صعد المنبر فحمد الله وأشى عليه م قال أيها الناس لأمقد ملا أخره الله ولامؤخر القدمه الله وقد كان من قضا الله وسابق عله وما كتب على أنسائه وحلا عرشه الموت وقد صادالى منازل الابراد وولى هذه الامة بالذي يعنى تله عليه في الشدة على المذنب واللين لاهل الحق والفضل وا قامة ما أقام الله من منازل الاسلام واعلائه من ج البيت وغزوا المغور وشن الغارة على أعدا الله فلم يكن عاجزا ولا مفرطا أيها الناس عاليكم بالطاعة ولزوم الجاعة فان الشيطان مع

في كان الاعاني والوحد م فائلة المستقصة طريقة رجهما الله تعالى المعطاد

المنفرد أيها الناس من أبدى لناذات نفسه ضربنا الذى فيه عيناه ومن سكت مات بدائه غرزل

\* (ولاية قتبية بنمسلم خواسان وأخباله)

قدم قتيمة (١) خراسان أمبراعن الجاج سئة سنة وعانين فعرض الجند وحشعل الجهاد وسارغاذ باوجعل على الحرب عرو (٢) اياس بن عبد الله بن عرو وعلى الخراج عتمان بن السعدى وتلقاه دهاقين البلح الطالقان وسار وامعه والماعد برالنهر تلقاه ملك اصغانبان بهداماه وكان ملك اخرون ومومان يسى مجواره فدعاه الى بلاده وسلهااليه وسارقتيبة الى اخرون وسومان وهومن طغا رستان فصالحه ملكهماعلي فدية أداها المهوقينها ثم انصرف الدم وواستغلف على الجند أخاه صالح بنامه لم ففتح بعد رجوع قتيبة كاشان وأورشت من فرغائة ثم اخسمكت مدينة فرغانة القديمة وكان معه ابن يساروأ بلى فى هذه الغزاة وقيل ال قتيبة قدم خراسان سنة خس وهمانين وكأن من ذلك السبى امرأة برمك وكان برمك على النوبها رفصارت لعبد الله بن مسلم أخى قليبة فوقع عليها وعلقت نه بخالد مصالح أدل الح وأمر قتيبة بردالسي فألحق عبدالله به حلهام ردت الى برمك وذكرأت ولدعبد الله سن مسلم ادعوه ورفعو اأمم هم الى المهدى وهو بالرى فقال لهم بعض قرابتهم انكم أن استلمقته و ولابد لكم أن تزوجو وفتركوه ولما صالح قتسة ملك سومان كتب الى بترك طرخان صاحب باذغيس فهن عنسده من أسرى المسايزوهة دهم فبعث بمسم المهم كتب المه يستقدمه على الأمان فشي وتناقل عم قدم وصالح لاهل اذغيس على أن لا بدخلها قتسة ثم غزا سكنداد في مدائن بخارى الى النهرسنة سبع وعمائين فلمائز لبهم استعاشوا بالصغدو بمن حواهم و الترازوساروا السه فيجوع عظمة وأخذوا علمه الطرق فأنقطعت الاخسار والرسل ماسنه وبين المسلين شهرين غهزمهم بعض الابام وأنخن فيهم بالقتل والاسر وجاءالى السورايهدمه فسألواالصلح فصالحهم واستعمل عليهم وسارعتهم غير بعيد فقتاوا العامل ومن معه فرجع اليهم وهدم سورهم وقتل المقاتلة وسي الذرية وغنم من السلاح وآنية الذهب والفضة مالم يصيبوامثله معزاسنة عان وعانيز بلد نومكنت فصالحوه وسارالي رامسة فصالحوه أيضا فانصرف وز-ف أيضاالمه الترك والصغدوأ هل فرغانة في مائتي أاسوملكهم كوربعابورا بنأخت ملك الصبن واعترضوا مقدمته وعليها أخوه عبد الرجن فقاتلهم حتى جا قتيبة وكان ينزل معه فأبلى مع المسلين ثم انهزم الترا وجوعهم ورجع قتسة الى مروثم أمره الجاج سمة تسع وعمانين بغزو بخارى وملكها وردان خذاه فعبرالنهرمن زم ولقيها اصغدوأ هلكش ونسف بالمفاذة وقاتلوه فهزمهم

(۱) هدا دل أمراء الدولة الاموية كاأن الحاح فرعومها كنيه الشيخ العطار (۲) مرواحدى قواعد اقليم غراسان الاربع فراسان الاربع وهي مرو وهراة وبلخونيسا بوركتيه

# ومضى الى بخارى فنزل عن يمين وردان ولم يظفر منه بشئ ورجع الى مرو

## \*(عارة المعد)\*

كان الوابد عزل هشام بن اسمعه للغزوى عن المدينة سنة سبع وغانين لا ربع سه من ولا شه وولى عليها عهر بن عبد العزيز فقد مها ونزل دا رمى وان و دعاء شرة من فقها علم يشدة فيهم الفقها علم السبعة المعروفون فعلهم أهل مشورته لا يقطع أحم الدونهم وأحم هم أن سلغوه الحاجات والغلامات فشكروه وجروه خرا و دعاله الناس غم كتب المه سهدة غمان أن يدخل حجر أمهات المؤمنين في المسجد ويشترى ما في فواحمه حتى يجعله ما ئتى ذواع في مثلها وقدم القب له ومن أي أن يعطمك ملكه فقومه فعدل وا دفع المهمدة واهدم علمه الملك ولك في عروع عمان اسوة فأعطاه أهل الاملاك ما خرف عروع عمان الموة فأعطاه أهل المدالك الروم عمانه ألف منه الوليد دالى ملك الروم أنه يريد نا المسجد فيعت الوليد المن الذهب وما فقمن الذعلة وأربعين جلامن الدهب وما فقمن الذعلة وأربعين جلامن الفسيف الوبعث بذلك كله الى عربن عبد العزيز واستكثره عهم من فعله الشأم وشرع عرف عاربه اه وولى الوليد في سنة تسع و غانين على مكة خالد بن عبد الله القسرى

#### \* (فتح السند)

كان الجارة قدولى على ثغرالسنداب عه محدى القاسم بن محدى الحكم بن أى عقبل وجهزمعه ستة آلاف مقاتل ونزل محكران فأقام بها أياما ثم أى فيريو زفقتها ثم ارمايل ثم ساوالى الديل وكان به ندعظيم في وسط المدينة على رأسه دقل عظيم وعليه را يه فاذا هبت الريح دارت فأطافت بالمدينة والسد صيغ مركوز في ناء والدقل منارة عليه وكلما يعبد فهو عندهم بدفي أصرالديل ورماهم بالمنحنية فكسرالدقل فقطيم والدئل ثم خرجوا اليه فهزمهم وتسميم الناس الاسوار فقتحت عنوة وأنزل فيها أربعة آلاف من المسلمين وي جامعها وسارع نها الى النيروز وقد كانوا بعثوا الى لحال وصالحوه فلقوا محمد الملمية تأريق على منارة عليه وعين المناس الاسوارة وقد كانوا بعثوا الى لحال السند الافتحها حتى بلغ نهرمهران واستعدمال السند لحار تعواسمه داهر بن صصة شمعد الحسرع في النهر وعبرفقا تله وعبرفقا تله داهر وهو على الفيل وحوله الفيلة ثم اشتد القتال وترجل داهرفقا تلحق قتل والمهزم الكفار واستحمهم المسلمون وطقت امرأة داهر عدينة داهو الما الما الما المعتبرة على وسندة وقطع في مناد المناس الما الما المقاد قاصرها وقطع الما عنها فنزلوا على حكمه فقت لل واحدة وقطع غيرساسل الى الملقاد قاصرها وقطع الما عنها فنزلوا على حكمه فقت لل واحدة وقطع غيرساسل الى الملقاد قاصرها وقطع الما عنها فنزلوا على حكمه فقت لل واحدة وقطع غيرساسل الى الملقاد قاصرها وقطع الما عنها فنزلوا على حكمه فقت لل واحدة وقطع غيرساسل الى الملقاد قاصرها وقطع الما عنها فنزلوا على حكمه فقت لل واحدة وقطع غيرساسل الى الملقاد قاصرها وقطع الما عنها فنزلوا على حكمه فقت لل واحدة وقطع غيرساسل الى الملقاد قاصرها وقطع الما عنها فنزلوا على حكمه فقت لل واحدة وقطع غيرساسل الى الملقاد قاصرها واحدة وقطع الما عنها فنزلوا على حكمه فقت لل واحدة وقطع غيرساسل الى الملقاد قاصرها واحدة وقطع الما عنها فنزلوا على حكمه فقت للموردة وهو على الفراء واحدة وقطع الما عنها فنزلوا على حكمه فقت للمورد واحدة وقطع الما عنه في الفراء واحدة وقطع في الفراء واحدة وقطع الماء في المورد واحدة وقطع الماء في المورد واحدة وقطع الماء في المورد واحدة واحدة وقطع الماء في المورد واحدة واحدة

قوله الفسيفساء هي أجاره غره ماؤنة الامن خط الشي المطار المقاتلة وسي الذرية وقتل سدنة البلدوهم سنة آلاف وأصابو افى البلد ذهبا كثيرا ف ست طوله عشرة أذرع وعرضه ثمانية كانت الاموال تهدى المهمن البلدان و يحجون المه و يحلقون شعرهم عنده و يزعون أنه هو أبوب فاست كمل فتح السند و بعث من المهس عمائة وعشر من ألف ألف وكانت النفقة نصفها

\* (فقع الطالقان وسمرقند وغزوكش ونسف والشاش وفرغانة وصلح خوارزم)

قدتقدم أن قتيبة عزا بخارى سنة تسع وغمانن وانصرف عنها ولم يظفر وبعث المه الحاج سنة تسعين وبخه على الانصراف عنهاو بأمر مالعودف ارالها ومعد نيزك طرخان صاحب اذغيس وحاصرها راستهاش ملكها وردان اخداه عن حوله من الصغدوالترك فلماجاءمددهم خرجواالى المسلن وكانت الازدفى المقدمة فانهزموا حتى جازواعسكر المسلمن غرجعوا وزحفت العساكرحتي ردوا الترك الى موقفهم مغ زحف بنوغيم وعاتلوا الترائحتي خالطوهم فى مواقفهم وأزالوهم عنها وكان بين المسلبن وبينهم مهرم يتجاسرا حدعلى عبوره الابنوتيم فلنازالواعن مواقفهم عبرالناس واسعوهم وأشخنوا فيهم بالقتل وخرج خاقان وابنه وفتم الله على المسلمن وكتب بذلك الى الحجاج ولمااستوت الهزيمة جاعطرخون ملك الصغدومعه فارسان ودنامن عسكر قتنية بطلب الصلم على فدنه يؤديها فأجابه تسبة وعقدله ورجع قسة ومعه نبزك وقدخافه لما رأى من الفتوح فاستأذنه في الرجوع وهويا مد فرجع يريد طغارسة ان وأسرع السيرو بعث قتيبة الى المغيرة بن عبد الله بأمره بحسه وسعه المغيرة فلمدركه وأظهر أبرك الحلع ودعالذلك الاصهندملا الح وباذان ملك مروالروذوملك الطالف ان وملك القاربات وملك الجوزجان فأجابوه وتوعد والغزوقتيبة وكتب الى كاتب شاه يستظهر بهودعث المه باثقاله وأمواله واستأذنه فى الاتمان ان اضطرالى ذلك وكان جمفوتة ملا طغارسةان الزلة ينزل عنده فأستضعفه وقيض عليه وقيده خشية من خلافه وأخرج عامل قتيبة من بلده وبلغ قتيبة خبرههم قبل الشديماء وقد تفرق الجند فبعث أخاه عبد الرجن بن مسلم في اثني عشر ألف الى البروقان وقال أقم بها ولا تحدث شسا فاذاانقضى الشتاء تقدم ألى طغارستان وأناقريب منك ولماانصرم الشماء الستقدم قتيبة الجنودمن يسابوروغ برهافقدموافسا رنحو الطالقان وكان ملكها قددخل معهم فى اللع ففتعها وقتل من أهاها مقتلة عظمة وصلب منهم ماطن أربعة فراسم في مثلها واستخلف عليها أخاه مجد بن مسلم وسارالي القاربات فخرج المه ملكها مطمعا واستعمل عليها وسارالي الحوزجان فلقمه أهلها بألطاعية وهرب ملكها الى الجبال واستعمل عليها عاصر بن ملك الحاس ثم أتى الح وتلقاه أهلها بالطاعة وساريته

أخامعبد الرحن الى شعب حدله ودضى نبزك الى بغلان وخلف المقاتلة على فم الشعب ولايمندى الىمدخل ومضا بقوه عنعونه ووضع أثقاله في قلعة من ورا الشعب وأفام قتيبة أياما يقاتلهم على فم الشعب ولا يهدى الى مدخل حتى دله علمه بعض العمم هنالك على طريق سرب منه الرجال الى القلعة فقتلوهم وهرب من بقي منهم ومضى الى سمنعان ثمالى نيزل وقدم أخاه عبدالرجن وارتعل نيزك الى وادى فرغانة وبعث أثقاله وأمواله الى كابل شاه ومضى الى الكون تعصن به ولم يكر له الامسالة واحدصعب على الدواب فاصره قتسة شهر بن حتى جهدوا وأصابهم جهدا لحدرى وقرب فصل الشنتاء فدعاقتيبة بعض خواصه عن كان بصادق ننزك فقال انطلق الدهوأ ثن علسه بغيرأمان وانأعياك فأمنه وانجئت دونه صلبتك فضي الرجل وأشارعليه بلقائه وانه عازم على أن يشق هذا لك فقال أخشاه فقال له لا يخلصك الااتيانك وتنصح له بدلك ومانه يعشى علمه من غدرا صابه الذين معه ولمرزل فتل له في الذروة والغارب وهو عمنع حتى قالله اله قد أمنك فأشار علمه أصحابه بالقبول اعلهم بصدقه وخرج ومعهم حيفونة والمطغارس تانالذي كان قدمحتي انتهوا الى الشعب وهذاك خمل اكنه الرجل ماكان فعه وكتب الى الحاج يستأذنه في قتل نبزك فوا فا مكامه لاربعين يوما وقتلا فقتله وقتل معه صول طرخان خليفة حيفونة والنأخي بمزلة ومن أصحابه سبعمائة وصلمهم وبعث برأسه الى الخاج وأطلق حمقونة وبعث به الى الواسد مرجع الى مرو وأرسل المهملك الحوزجان يستامنه فأمنه على أن يأتيه فطلب الرهن فأعطاه وقدم غرجع فات الطالقان وذلك سنة احدى وتسعن غسارالى شومان فاصرها وقدكان ملكهاطردعامل قتيبة منعنده فبعث المه يعدم رجعه من هده الغزاة أن يؤدى ماكان صالح علمه فقتل الرسول فسار المه قتيمة وبعثله صالح أخو قتيمة وكان صديقه ينصعه فى من اجعة الطاعة فأبي فحاصر وقتيمة ونصب علمه الجمانيق فهدم الحصن وجمع الملك مافى الحصن من مال وجوهرورى به فى بترلايد وليا تعره ثم استمات وخرج فقاتل حتى قتل وأخذقتيه القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسسى الذراية ثم بعث أخاه عند الرجن الى الصغدوما على مطرخون فأعطى ماكان صالح علم وتسة وسارقتسة ألى كشونسف فصالحوه ورجع ولقي أخاه بيخارى وساروا الى مرو (ولمارجع) عن الصغدحيس المعدملكهم مطرخون لاعطائه الحزية وولواعلم معورك فقتسل طرخون نفسه مغزاف منة اثنتن رتسعن الى مصسمان ريدر تيمل فصالحه وانصرف وكانملك خوارزم قدغليه أخوه خرزادعلى آمره وكان أصغرمنه وعاث فىالرعمة وأخذأمو الهسم وأهليهم فكتب الى قتسة يدعوه الى أرضة ايسلها المه على أن يكنه

قوله بفتاله الخ هومثل من أمثال العرب يفترب في الغداع والماكرة الم من المداني

من أخيمه ومنعصاه من دوم مفاجابه قتيبة ولم يطلع الملك أحدا من مراز يه على ال وتجهز قتيبة سنة ثلاث وتسعين وأظهر غزوا الصغدفا قبل أهل خوارزم على شأنهم ولم يحتفلوا بغزوه واذابه قدنزل هزارسب قريبامنهم وجاءا صحاب خوا رزمشاه اليه فدعوه للقتال فقال ايس لنابه طاقة واكن نصالحه على شئ نعطيه كما فعل غيرنا فوافقوه وساوالىمدينة الفد دمن وراء النهر وهذا حصدن بلاده وصالحه بعشرا الافرأس وعين ومتباع وأث يعمده على خام جرد وقسل على ما له ألف وأس وبعث قتيبة أخاه عبدالرجن الىخام جرد وهوعدو لخوارزم شاه فقاتله وقتله عبدالرجن وغلب على أرضه وأسرمنهم أربعة آلاف فقتلهم وسلم قنسة الى خوارزم شاءأخاه ومنكان بخالفهمن أمرائه فقتاهم ودفع أموالهمالي قتيبة والماقبض قتيبة أموالهم أشارعلمه المحشر بن مخازم السلى بغزوالصغد وهم آمنون على مسافة عشرة أيام فقال اكترذك فقدم أخاه فى الفرسان والرماة وبعثوا بالاثقال الى مرووخطب قتيبة الناس وحثهم على الصغدوذ كرهم الضفائن فيهم ثمسار فأتى الصغد بعد ثلاث من وصول أخيه فحاصرهم بسمر قندشهرا واستعاشوا ملك الشاش واخشادخا كان وفرغانة فانتخبواأ هل المتحدة من ابناء الملوك والمرازبة والاساورة وولواعليهم ابن خاقان وجاوا الى المسلين فانتخب قتسة من عسكره سمائه فارس و بعث بهم أخاه صالحالا عتراضهم فى طريقهم فلقو هم بالذل وقاتلوهم أشدقتال فهزموهم وقتلوهم وقتلوا ابن خاكان ولم يفلت منهم الاالقلدل وغنموا مامعهم ونصب قتيبة الجحائيق فرماهم بهاوثلم السور وأشتد في قتالهم وحل الناس عليه م الى أن بلغوا الثلة ثم صالحوه على ألني ألف وما ثق ألف مثقالى كلعام وأن يعطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأس وأن عكنوه من بناء مسعد بالمدينية ويحاوها حتى يدخل فسطى فمه فلمافعل ذلك ودخسل المدينة أكرههم على اقامة جندفيها وقبل انهشرط عليهم الاصنام ومافي يوت النارفأ عطوه فأخبذا لحلمة وأحرق الاصنام وجعمن بقاما مساميرها وكانت ذهبا خسسن ألف شفال وبعث بحارية من سبهامن ولدير دجر دالى الحجاج فأرسلها الحال الى الولمدوولدت له ريد ثم قال فورك القتيمة انتقل عنافا نتقل وبعث الى الجاج بالفتح ثمرجع الى مر وواستعمل على مرقندداياس بعدالله على حربها وعسدالله بأى عددالله مولى مسلم على خراجها فاستضعف أهل خوارزم الإساوجعواله فبعث قتيبة عبدالله عاملاعلى مرقندوأ مر وأن يضرب الساوحبايا السطى ما نهمائة و يخلعه ما فل اقرب عبد الله من خوارزم مع المغيرة بن عبد الله فبلغهم ذلك وخشى ملكه من ابنا الذين حكان قتلهم ففرالى بلاد الترك وجا المغيرة فقتل وسي وصالحه الباقون على الجزية ورجع الى

قرله على مائه ألف رأس لعله عنى أخذ منهم خرا مياوالا منهم خرا مياوالا عن المعدد وأخذه منهم وماذا يصنعون منهم وماذا يصنعون طعام يكفيهم كل يوم من خط الشيخ العطار

اخشيد فرغانة اخشيد فرغانة لان ملك فرغانة بقال له الاخشيد من خط الشيخ العطار قتية فولاه على بسابورم غزاقتية سنة أربع وتسعين الى ماورا والهر وفرض البعث على أهل بخارى وصف فرند في المنافرة منا تل فيعتهم على أهل بخارى وصف شرون ألف منا تل فيعتهم الى الشاش وسارهوالى خندة في معواله واقتتاق امرارا كان الظفر في الله سابن وقتم الجند الذين ساروا الى المشاش مدينة الشاش وأحرقوها ورجعوا الى قتيبة وهو على كشان مدينة فرغانة وانصرف الى مروم بعث الحجاج المده جيشا من العراق وأمره بغزوالشاش فسار اذلا وبلغه موت الحجاج فرجعوا الى مرو

#### \* (خبريزيدبن المهلب واخونه) \*

كان الحاج قد حدس مريد واخو ته سنة ست وثمانين وعزل حدب بن المهاب عن كرمان فأقاموافي محسهم الىسنةتسعن وبلغه أن الاكرادغلواعلى فارس فعسكرقريا من البصرة للبعث وأخرج معه بني المهلب وجعلهم في فسطاط قريسامنه ورتب عليهم الجرس ونأهل الشأم ثم طلب منهم ستة آلاف ألف وأمر بعذابهم وبكت أختهم هند بنت المهلب زوحة الحاج فطلقها ثم كفعنهم وحعل يستأديهم ودعثوا الى أخيهم مروان وكانعلى البصرة أن يعدلهم خلا وكأن حدب منهم يعذب بالمصرة فصنع بزيد للحرس طعاما كثيرا وأمرلهم بشراب فأقاموا يتعاقرون واستغفلهم يزيدوا لمفضل وعددالملك وخرجوا ولم يفطنوالهم ورفع الحرس خبرهم الى الحراج فشهم على خواسان وبعث البريد الى قتيمة يخبرهم ليحذرهم وكان يزيد قدو كالسفن الى البطائع واستقيلته الخمل المعدة لدهناك وساروا الى الشأم على السماوة ومعهم دلمل من كاب وعي خرهم الى الحاج فيعث الى الولىدىذلك وقدموا الى فلسطين فنزلوا على وهد بن عدالرجن الازدى و كان كرياعل سلمان فأخبره بحالهم وانهم استحاروا مه من الحاج فقال ائمني بهم فقد أجرتهم وكتب الحاج الى الوليدان بني المهاب خانوا مال الله وهر بوامني فلحقوا بسلمان فسكن مايه لانه كان خشيهم على خراسان كاخشيهم الخاج وكان غضماللمال الذى ذهبوا مه فكتب سلمان الى الولىدات يزيد عندى وقد أمنته وكان الجاج أغرمه ستة آلاف ألف فأدنصفها وأناأؤدى النصف فكت الولىدلاأ ومنهحتي تعثبه فكتب سلمان لاجسان معه فكتب الوليدا ذن لاأومنه فقال مزيد لسليمان لا يتشامم الناس بى لكافا كتب معى وتلطف مأأ طقت فأ رسله وارسل معهابه أبوب وكان الولمدأ مرأن يبعث مقددافق السلمان لاينه ادخل على عِلْ أنت ويزيد في سلسلة فقال الواسدارا ي ذلك لقد بلغنا من سليمان مُ دفع أيوب كتاب أسه بالشفاعة وضمان المال عن مزيد فقرأه الولىد واستعطفه أبوب في ذمة أسه وجواره وتكلم يزيد واعتذرفأمنه الوليدورجع الى سلمان وكتب ألوليدالي الجاج

بالكف عنه م فكف عن حسب وألى عسمة وكانا عنده وأقام ريد عند سلمان مدى

» (ولاية خالد القسرى على مكة واخراج سعد بن حسرعنها و مقتله) »

ولماكان فسنة ثلاث وتسعين كتبعر من عبد العزيزالي الولسد يقص عليه أفعال الخياج بالعراق وماهم فيه من ظلمه وعدوانه فباغ بذلك الحجاج فبكتب الى الولسد ان كشرامن المرّاق وأعلى الشقاق قدا نجلوا عن العراق ولحقوا بالمدينة ومحكة ومنعهم عردلك وهن فولى الوامد على مكة خالد بن عبد الله القسرى وعمان بن حمان ماشارة الجاج وعزل عرعن الجازوذات فاشعبان من السينة ولماقدم خالدمكة أخرجمن كانبهامن أهدل العراف كرهاوته تدمن أتزل عراقماأ وأجره دارا وكانوا أيام عربن عبد العزيز المأالى مكة والمدينة كلمن خاف الحاج فيأمن وكان مهم سعدن حسرها رمامن الجناح وكان قد جعله على عطا الحند الذين وجههم مع عبد الرجن ب الاشعب الى قتال وسيل فلاخر جعبد الرحن كان سعد في خلع فكالمعه الى أن هزم وسار الى بلادر البل فلق سعمد ماصه ان وكتب الخاجفه الى عاملها فتحرّ جدى ذلك ودس الى سمد فسارالى أدر بعدان مطال علمه المقام فرج الى مكة فكان جامع ناس أمثاله من طلبة الحاج يستعفون بأسمامهم فلاقدم خالد النعنداللهمكة أمره الواسد بعمل أهل العراق الى الحاح فأخذ سعدن حسر ومجاهدا وطلق بن حبيب ويعشيهم ألى الحجاج فعات طلق في الطريق وجي مالا تنح بن الى الكوفة وأدخلا على الحاج فلمارأي سعمد اشترخالدا القسرى على ارساله وقال القد حكيت أعرف أنه عكة وأعرف البيت الذي كان فعه مُ أقبل على عد وقال المأشركا فيأماني ألمأ ستعملك م تفعل يعدد أياديه عنده فقال بلي عال فاأخرجك على قَمَالَى أَنَا أَمْرُ وَمِنَ الْمُسْلِمِنَ أَخْطَيَّ عَرَّةً وأَصِيبُ أَخْرِى ثُمَّ اسْتُرْفَى محاورته فقال انما كانت معة في عنتي فغضب الحاج وقال ألم آخذ سعتك لعبد الملك عكة بعدمقت ل الن الزير ثم جددته السعة بالكوفة فأخذت بيعتك ثانيا فال بلي قال فنكثت العتمالامرا لمؤمنين وتوفي واحدة الفاعل بنا الفاعل والله لاقتلنا فقال الىلسعاد كالمتني أمي فضر بتعنقه فهلل رأسه ثلاثا أفصم منهاجرة ويفال انعقل الحاج الميس بومئذ وجعسل مقول قبود ناقبود نافظنو فاقبود سعمد بن حسر فأخذوها من رحلمه وقطعوا عليهاساقيه وكاناذا نامرى سعيدين جيرف منامه آخذا عماء عنويه مول باعد والله فيم قتلتني فينتبه مرعو با يقول مالي ولسعد بنجير

خالدهذا من جنابرة أمرا الدولة المروائية على شاكلة الحاج اه من خط الشيخ العطار

. 1: 1:

1000

· .

~ . . .

. . .

\* (وفاة الحاح)\*

ورقى الحاج فى سوال سنة خس وتسعين العشر ين سنة من ولا ته العراق والماحضرته الوفاة استخلف على ولا يته الله وعلى حرب الكوفة والمصرة يزيد بن أبي كيشة وعلى خراحه ما يزيد بن أبي مسلم فأقرهم الولسد بعد وفائه وكتب الى قنية بن مسلم عزاسان قد عرف أمير المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين كتب فاعم مفازيك والتغر أواب ربك ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتب عن أمير المؤمنين كتب عن أخير الذي أنت فيه ولم يغير الوليد أحد المؤمنين كتب عن المراحد المؤمنين كتب المواجد المؤمنين كتب المؤمنين المؤمنين كتب المؤمنين

#### \* (أخبارم دبن القاسم بالسند)\*

كان محدين القامم بالملتان وأناه خبر وفاة الجاج هنالك فرجيع الى الدور والنغور وكان قد فتعها ثم جهزه الناس الى السلساس مع حبيب فأعطوا العااعة وسالم أهل شرست وهي مغزى أهل البصرة وأهلها يقطعون في المعر مساوفي العد فرج البهدوهرففا له محددوهزمه وقتله ونزل أهل المدينة على حكمه فقذل وسياولم رال عاملاعلى السسند الى أن ولى صلى ان ين عبد الملا فعزله وولى زيدين أي كيشة السكسكي على السسند مكانه فقيده يزيدو بعث به الي العراق فيسه مالج بنعبد الرجن بواسط وعذبه في رجال من قرابة الحجاج على قتلهم وكان الحجاج قتل أخاه آدم على رأى الخوارج ومات يزيد بن أبي كيشة لفان عشرة ليلة من مقدمه فولى ساءان على السند حبيب بن المهاب فقده ها وقد رجيع ماوك السند إلى مالكهم فنزل حبيب على شاطئ مهران وأعماله ورجع حيشه برداهرالي أعل الروم الطاعة وحادب فظفرخ أسلم الماولة لماكتب عرين مداله زيزالي الاسلام على أن يملكهم وهم أسوة المسلمن في الهم وعليهم فأسلم - بشية والماول وتسموا بأجهاء العرب وكانعمر بن مسلم البلهلي عامل عرعلي ذلك الثغرفغز العص الهندو بلفرخ ولي المنبدين عبد الرجن على السندأ بام هشام بن عبد الملاك فأني شط مهران ومنعه جيشة ابندا هرالعبور وقال الى قدأ علت وولاني الرجل المالخ ولست آسيل فأعطاه الرهن مردة ها حبيسة وكفروحارب فحاربه الجنيدفي السفن وأسره م المله وهرب صصه النداهير الى العراق شاكالغدرا لحنيد فلمرل يؤنسه حتى جاء فقتله معزا الجنيد الكرحمن آخر الهندوكانوا نقضوا فاتحذ كاشا (١) ذاحفة غصائبها سورا لمدينة فثلها ودخل فقتل وسي وغتم وبعث العمال الى المرمد والمعدل ودهنج وبعث جنشا الى أرين فأغار واعليها وأجرقوا ديضها وحصل عنده سوى ماحل أبر يعون ألف ألف وحلمثلها وولى تميم بززيد الضي فضعف ووهن ومات قريسامن الدييل وفى أيامه

اساشان الاصل

(١) لأس المراد بالكاش ههذا الغنم وانماهيآلة من حدب وحبادلا يحرونها نبوع من الحسيل فنسدق الحائط فنهيدم وقد نظلت هـده الالة كالمنعدمات لمتاحدث الاقلات الناديةمن المدافع وغبرها كمالان النمال فليس الاكن منالاتلات القدعة الاالسف والرماح قلسلة اه منخطالشيخ العطار خرج المسلون عن بلادالهندور كوامراكرهم غولى الحصيم بنسوام المكلي وقد كفراً هل الهند الاأهل قصة في مدينة سماها المحفوظة وجعلها مأوى المسلين وكان معه عن المعقطاع الامورو أغزاه عن الحفوظة فل اقدم وقد ظهراً مره فيني مدينة وسماها المنصورة وهي التي كانت أمرا والسيند ينزلونم او استخلص ما كان غلب عليه العدق ورضى الناس بولايته غ قتل المحتمد وضعفت الدولة لامو يدعن الهند و تأتى أخيار السند في دولة المأمون

\* (فقمدينة كاشغر)\*

أجمع قتيبة لغزومدينة كاشغرستنةست وتسعين وهي أدنى مدائن الصبن فيساراذلك وحسل مع الناس عبالاتهم ليضفها بسير تند وعبر النهروجع لعلى المحازمسلة (١) عنعون الراجع من العسكر الأماذنه وبعث مقدمه الى كاشغر فغفوا وسبوا وخم أعناق السي وأوغل حتى قارب المن فكتب المهملك الصن يستدعى من أشراف العرب من مخديره عنهدم وعن دينهم فانتخب قتلية عشرة من العرب كان منهم هيدرة بن شمرج الكتابي وأمرلهم بعدة حسنة ومتاعس الخزوالوشي وخبول أوبعة وفال لهم أعلوه انى الف الى لاأنصرف حتى أطأ بلادهم وأخم ماوكهم وأجبى خراجهم ولماقدموا على الذالصين دعاهم في الموم الاول فدخاوا وعليهم الفلائل والاردية وقد تطسوا والسواالنعال فلم كامهم الملك ولاأحد من حضره وقالوا بعد انصرافهم هؤلا نسوان فلسوا الوشى والمطارف وعمام اللز وغدواعلم فلم كلموهم وقالواهذه أقرب الى همئة الرجال م دعاهم الشالئة فليسو اسلاحهم وعلى رؤمهم السضات والمغافرونوشعوا السيوف واعتقلوا الرماح وتكبوا القسى فهالهم منظرهم ثم الصرفوا وركبوا فتطارد وافعب القوم منهم غ دعازعهم مبرة بن شعرج فسأله لم خالفوا في ويهم فقال أتما الاول فأنانسا ف أهلنا وأما الثاني فزينا عند أمراء ا وأما الثالث فزينا العدونا فاستحسن ذلك م قالله قدراً بم عظم ملكي وأنه ليس أحسد يمنعكم مني وقدعرات فلتكم فقولوالصاحبكم شصرف والابعث من يهلككم فقال هسمرة كمف نكون فى قله وأول خيلنا في بلادك وآخرها في منابت الزينون وأمّا القتل فلسنا تكرهه ولانفافه ولنا آجال اذاحضرت فلن تعدداها وقدحلف صاحبنا أته لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويحتم ماوككم ويأخذجن يتكم قال الملك فانانخرجه من يمنه نبعث له بتراب من أرضنا فيطؤه و يقرض أبنا وافيختهم وبددية ترضيه ثم أجازهم فأحسن وقدمواعلى تتيبة فقبل الجزية ووطئ التراب وختم الغلان وردهم مم انصرف من غدائه وأوفدهمرة الحالولد وبلغه وهوفى الفرات موت الوارد

(۱)المسلمة جماعة من العسكر يقفون فى الطريق للعاجة الهم اه من خط الشيخ العطار

was a first

the state of

## \* (وفاة الوليد وسعة سلمان) .

م ق فى الوائد فى مستصف جادى الاخرة من سنة ست و تسعين وصلى عليه عرب عند العز بروكان من أفضل خافاه عن أمية و بنى المساجد الثلاثة مستحد المدينة و مستحد القدس و مستحد المدينة و للأراد بناء مستحد دمشتى كانت فى موضعه كندسة فهدمها و بناها مستحد أ وشكوا ذلك العمر بن عبد العزير فقال تردعا مكم كنست كم ونهدم كنيسة بو ما فانها خارج المدينة عافق عدوة و بنيها مستحد افتركوا ذلك وفق فى ولاية الاندلس وكاشغر والهند وكان بنخذ الضاع وكان متواضعا عرباليقال فيسأله بكم مرزمة المقل و يسعر عليه وكان بخذ الضاع وكان متواضعا عرباليقال في المناه و دعا الناس المدل و يسايع لولده عسد العزير فأبى سلمان في كتب الى عمالة و دعا الناس الى ذلك فل عبد العالم المدل في عسمان من ومه وهو بالرماد فعزل السير المداخلة حيان من المدينة آخر ومضان و ولى عليها أيا بكر بن مجدين عربن مرم وعزل السير المداخلة حين العراق فولى بزيري المهلب على المصر بن وعزل عنه ما بزيدين أبي مسلم ويعث بنيد أخاه فرياد الحاج و عن أسه و بسط أصناف العذاب عليهم فولى على ذلك عبد الملك بن المهلب المحتور بن المحتور بن المحتور بن المحتور بن المحتور بن المحتور بن العرب المحتور بن المحتور بنا المح

#### \*(مقتل قشدة سنمسلم)\*

ولماولى سامهان خافه قدسة لما قدمنا دم موافقته الوليد على خلعه فيشى أن يولى بريد ابن الهلب حراسان فأجه ع خلعه وكتب الهائن لم تغرف على ما كنت علمه و قوشنى لا خلعنك ولا ملا نها على خراسان و بعث المه درسوله بدلك في عن الرسول وهو يجلوان انه قد خلع و كان هو يعهد على خراسان و بعث المه درسوله بدلك في عن الرسول وهو يجلوان انه قد خلع و كان هو يعهد بعث الكتاب الى سلمهان قد اشتر و حله و أشار عليه أمن تقدّه مفاح على المناس وحكم هوا خلع ما المان المانكان في على في على من تقدّه مفاح على خلع قد من تقدّه مفاح على خلع قد من تقدّه مفاح على خلاله و الملد والمعشر فغض الناس وحكم هوا خلع سامهان وأجعوا على خلع قد مد و خلافه و على في المناس وحكم هوا الازد الى حضين المنابذ في المان كذه مروق عن المنابذ المنابذ و المنابذ عروق عن المنابذ المنابذ و المنابذ و قال حمان وحكم و هو مو تقامن قد مة بعزله و ولا به ضرار بن حصين الفسمي مكانه و قال حمان وحكم و على حمان الفسمي مكانه و قال حمان وحمان الفسمي مكانه و قال حمان

النبطى مولى في شدان السراها غرو جي مع ومشى الناس بعضهم الى بعض سرا وتولى كردلك حمان وغى خبره الى قتسة فأص بقتله اذادخل علمه وتنصم بعض خدم قتية بذلك الى حمان فلمادعاه تمارض واجتمع الناس الى وكسيع و مابعوه فن أهمل المصرة والعالمية من المقاتلة تسعة آلاف ومن كرسيعة آلاف ومسهم حضن ب المنذر ومنتم عشرة آلافعلهم انزخ ومن الموالى سبعة آلاف علهم حمان النبطى وذله من الديلم وسمى نظماللك ته وشرط على وكدم أن يحول له الحانب الشرق من عرباح فقيل وفشاا الحبرو بلغ قتيمة فدس ضرار بن سمان الضي الى وكمع فبايعه وجاءالى قنيبة بالخبر فأرسل قتيبة الى وكدع فاعته دربالرض فقال لصاحب شرطته أتتني به وان أبي ائتني برأسه فلماجه الى وكمتع ركب ونادى فى الناس فأنوه ارسالا وأجمع الى قشية أهل سنه وخواصه وثقاته وبنوعه وأمر فنودى فالناس قسلة قساية وأجابوه بالحفوة بقول أين بنوفلان فمقولون حدث وضعتهم فنادى بأذكركم الله والرحم فقالوا أنت قطعتها فنادى لكم العتبي فقالوا لاا بالناالله أذافدعا برذون لبركبه فنعه ورجحه فعادالى سريره وجاء حمان السطى فى العيم فأمره عبدالله أخوقتيمة أن يحمل على القوم فاعتذرو فاللابه اذالقمتني حوات فلنسوق فلىالاعاجم الى وكمع عرقها وساديهم ورمى صالح أخوقتسة بسهم غمل الى أخمه ثمتها يجالناس وجآءالى عبدالرحن أخى قتسة الغوغاء ونحوهم فأحرقوا اريافهه ابل تتبية ودوابه غ زحفوابه حتى بافوا فسطاط مفقطعوا أطنابه وبرح جراحات كثمرة م قطعوا رأسه وقتل معه اخوله عبد الرجن وعبد الله وصالح وحصن وعبد الكريم ومسام وابنه كثير وقبل قتسل عبدالحسكر يم يفزوين فكان عدة من قتل من أهله اجدعشررجالا وغياأخوه عرمع اخواله منتيم تمصعدوكم عالمنبروأ نشدااشعر فى الثناء على نفسه وفعله والذم من قتيبة ووعد بحسن السرة وطلب رأس قتيبة وخاتمه من الازدوهددهم علمه فحاوا به فبعثه الى سلمان ووفى وكسع عمان النبطى بماضمن له

\* (ولايه رندن المهلب راسان) \*

كان رد سالمهل لماولاه المان العراق على الحرب والصلاة والخراج استكره أن عصم عندال المناس في الخراج فتعلقه المذمة كالمقت الحاج و يحرب العراق وان قصم عن دال مقدل منه فرغب من المراج و اعتمال منه فرغب من المراج و اعتمال منه فولاه سلمان المراج و اعتمال من دفل اجامال الى يزيد ف مق عبد الرجن مولى تم فولاه سلمان المراج و اعتمال من يدفل اجامال الى يزيد ف مق عالم على الف خوان فاستكثرها صالح فقال اكتب تمهاعلى وغير دلك و كان يزيد و حام شرح اسان ومقدل قديمة فعامع يزيد فى ولا يها ودس عسد الله

ابنالاهم على سلمان أن ولسه حراسان ولايشعر بطلبته بذلك وسعمه على البريد فقال له سلمان أن يد كتب الى يذكر علائه العراق فقال نع بهاولات و بهانشأت ما استشاره فمن وليه حراسان ولم يرل سلمان يذكرالناس وهو يردهم م حديه من وكسع وغدوه قال فسم أت قال شريطة الكال الاجازة عمن أشعريه واداعنه يكره ذلك م قال هو يزيد بنا المهلب فقال الاجانال الراق أحب المسه فقال ابن الاهم قد علت وليكن تكرده فيست تخلف على العراق و يسير الى خواسان فكتب عهد لا يد على على حراسان و بعثه مع ابن الاهم فل عامه و بعث المه محادا على خراسان م ساد بعده واستخلف على واسط الحراص بعدا الله من المحلمي وعلى المصرة ابن عسد الله بن عسد الله مي على المصرة ابن عسد الله بن عسد الله مي معزله لا شهر بن حمان النهدى المكلالي وعلى الكوفة حره اله بن عسد الله مي معزله لا شهر بن حمان النهدى فكانت قد من قطلب أو تقديمة و ترعم أنه لم يخلع فأوصى سلمان بزيدان أقامت قيس بنة انه لم يخلع أن فهديه من وكد ع

· (أخبار الصوائف و-صارقسطنطنية) «

كانت الصوائف تعطلت من الشام منذوفاة معاوية و- دوث الفتن واشتذث الفتن أيام عبد الملك اجتمعت الروم واستعبار واعلى أهل الشأم فصالح عسد الملك صاحب قسطنطينية على أن يؤدى اليه كل يوم جعسة ألف دينا رخسسة مشهعلي المسلن ونظرالهم وذلك سنة ببعن لعشر سننمن وفاقمعاو بهثم فباقتهل مصعب وسكنت الفئنة بعث الحموش سنة احدى وسمعن في الصائفية فدخل فافتح قيسارية نمولى على الخزرة وأرمسة أخاه محدن مروان سنة ثلاث وسيمعن فدخل في العائنة الى الادار وم فهزمهم ودخل عنان فالولىدمن الحسة أرمسة في أربعة آلاف ولقه الروم في ستن ألفافه زمهم وأ فنن فيهم مالقتل والاسر غزا محدن مروان سنة أربع وسبعين فباغ البولية وغزاف السينة بعدهافي الصائفة من طربق مرعش فدوخ بالادهم وخوج الروم فى السنة بعدها الى العتدي فغز اهم من فاحدة مرءش النية معزاهم سنةست وسبعين من ناحمة ملطية ودخل فى الصائفة سنةمبع وسبعين الولدر بعد الملاك فأ شخن فيهم ورجع وجاء الروم سئة تسع وسبعين فأصابوا من أهل انطا كمة وظفروابهم فبعث عبدالملك سنة احدى وعانن ابنه عسد الله بالعسكر ففق فالمقلا معزا محديث مروان سنة النتين وعمانين أرمسنة وهزمهم فسألوه الصلح فصالحهم وولى عليهم أناشيخ بعسد الله فغدروه وقتاوه فغزاهم سنة خسر وعمانين ومافقهاو يقم غزامسلة بنعب دالمك أرض الروم ودوخها ورجع وعادالها سنناسع وعمانين فأنخن فيهم ناحية المصمة وفق حصونا كشرة منهاحصن واق

العسوائف هيئ المبوش الميوش المبوش التي كانت تجهدر في أوان وحرب الكفاراسة ولا لله من صدر الكفاراسة الاسلام الي أواخر الدولة العباسية الدولة العباسية المعطار

والاحزم وبولس وققيم وقتسل من المستقرية ألف مقاتل وسي أهاايهم معفوا بلاد الروم سنه تسع وغانين مسلة بن عبدا اللك والمساس بن الوليد فافتتم مسلة حصن سورية وافتتم العماس اردواسة ولتي جعنامن الروم فهزمهم وقسل الأمسلة قصدعورية فلق بهاجهامن الروم فهزمهم وافتتح هرقلة وقولب فوغزا العماس الصائدة من ناحمة البلديدون وغزامسلة بنعسدا اللك الترك سينة تسع وعمانين من الحسة أذر بعيان ففتح صواومدائن مناك معزاسسة سعن فقتم المصون الجس التي يسورية وغزا العباس حتى الم أردن وسورية وفي سنة احدى وتسعين غزاعبدالعز برن الولىدف الصائف قمع مسلة بنعبد الملك وحسكان الولسد قدولى مسلمة على الخزيرة وارمنسة وعزل عه عدد بنص وانعنها فغزا التركسن ناحية آذر بصائحتي الباب وفتي مدائن وحصونا غمغزاسنة التتن وتسعن بعدها ففق ثلاثة حصون وجلاأهل سرسنة الى بلادالروم مغراالعباس بن الولىدسنة ثلاث بعدها الادااروم ففتح سيطله وغزام وانبن الوليد فبلغ حصرة وغزام لمذففتم ماشمة وحصن الحديد وغزالة من ناحية ملطية وغزا العباس بن الوليد سنية أرديع وتسعي ففتح انطاكمة وغزاعبدالعز بزين الوالد ففتح غزالة وبلغ الولسدين هشام لمعمطي مروج المام ورندين أبى كشة أرض سورية وفي سنة خس وتسعين غزا العباس الروم ففق هرقلة وفي سنة سبع وتسعين غزامسانه أرض الرضاخية وفتم المصن الذى فتعه الرصاع وغزاعر بن هبرة أرض الروم فى المصرفشي بها وبعث سلم أن ن عدد الملائ الحموش الى القسطنط فعة و ودث المداود على السائفة ففتح حص المراة وفي سنة عمان وتسعن مات الروم فيا القون الى سلمان فأخبره وضمنله فتع الروم وسارسليان الى وابق وبعث الجيوش مع أخيسه مسلة والماذنا من القسطنطينية أمر أهل المعسكر أن يحمل كل واحدمد بن مدين من الطعام و القوه في مصكرهم فصاراً منال الجبال والمحد ذالبيوت من الخشب وأمر الناس بالزراعة وصاف وشتى وهميأ كلون من زراعتهم وطعامهم الذى استاقوه مذخرا م جهداً هـ ل القه طنط منه المصار وسألوا الصلح على الحزية ديناواعلى الرأس فلم يقبل مسلة وبعث الروم الى القون ان صرفت عنا السلم و لكذاك فقال لمسلة لوأ حرقت هذا الزرع علم الروم المك قصدتهم مالقتال فنأخذهم بالبدوهم الآن يظنون مع رقاء الزرع المانطاولهم فأحرق الزرع فقوى الروم وغدرالقون وأصبع محاربا وأصباب الناس الحوع فأكلوا الدواب والحلودوأ صول الشعروالورق وسلمان مقم وابق وحال الشدما وسنه فلم قدرأن عدهم عيمات وأغارت رجان على مدلة وهر

فى قله عهر مهم وفق مد ينتهم وغزافى هذه السنة الواد دن هشام فأ نحن فى بلاد الروم وغزا داود من سلميان سنة عمان وتسعن ففق حصن المراة عما بلى ملطبة وفى سنة تسع وتسعن بعث عرب عسد العزيز مسلة وهو بأرض الروم وأمد منالنفول بالمسلمين و بعث المه ما نغيل والدواب وحث الناس على معونتهم ثم أهم عرب عبد العزيزا هل ظريدة بالملا عنها الى ملطبة وخربها وكان عبد الله بن عبد المال قد أسكنها المسلم وفرض على أهدل الحزيرة سلمة تكون عندهم الى فصل الشنا وكانت متوغلة وأرض الروم فحربها عرب وولى على ملطبة جعونة بن الحرث من بن عامر بن صعصعة في أرض الروم فحربها عرب وولى على ملطبة جعونة بن الحرث من بن عامر بن صعصعة وأعزى عرسته ما يقدمن المهجرة بالصائفة الوامد بن هشام المه يطي وعرب قيس المكندى

\* (فقح حرجان وطيرمتان) =

كان رندن المهاب ريد فتعهما المائم ما كانتا للكفار وتوسطنا بن فارس وخراعات ولم بصبهما الفتح وصكان بقول وهوف وارسلمان بالشأم اذاقعت علمه أخمار قتسة وما يفعله بخراسان وماورا النهر مافعلت حرجان التي قطعت الطسريق وأفسدت بوسس ونسابورواست هده الفتوحشي والشأن فيجرجان فلاولاه سليمان جراحان ساوالهافى مائة ألف من أهل العراق والشأم وخراسان سوى الموالى والمتماوعة ولم تكن جرحان بومندمدينة انمناهي حدال ومخادم بقوم الرجل على باب منها فمنعه فاشدأ بقهستان فاصرهاو بهاطاته فمن الترك فكانوا يخرجون فمقاتلون و يهزمون في كل يوم و يدخلون حمد نهم ولم زل على ذاكِ حتى دمث المه دهمان يتستاذن يسأل فى المسلم و يسلم المدينة ومافيها فصالجه وأخدما فيهامن الاموال والكذوروالسي مالا يحصى وقتل أو بعة عشر ألفامن المعرا وكتب الى سلمان بذلك تمسارالى جرجان وكان سعدس العاصى قدصالحهم على الجزية مائه ألف فى السنة فكانوا أحمانا يجبون مانة وأحماناما ثنن وأحمانا ثلثمائة وربماأعطوا لك ورعامنعوائم كفروا ولم يعطوا خراجا ولم بأت حرجان يعسد سعيد أجسد ومنعوا فكان الناس يسلكون على فارس وسلس الطريق الى جراسان على م في قليبة طريق قومس ويتي أمر بوجان حتى حامرنا فصالحوه والمافتح ريدقه سمان وحرانطمع في طبرستان فاستعمل عبد الله معمر البشكري على ساسان وقهستان وخلف معه أربعة آلاف فارس وسارالي أدنى جربان من جهة طبرستان ونزل الآمد ونسا راشدين عرفىأر بعدالف ودخل الادطارسان فسأل صاحبها الاصهد فى الصلح وأن يخرج من طبر سنان فأى ربد ورجاأن يشجها ووجه أخاه عسنة من وحدوانه خالدين يريدمن وحسه واذااجتمعا فعسنة على الناس واستعياش الاصمند

ياص بالاصل

أهلجيلان والديلم والتقوافانهزم المشركون واتمعهم المسلون الى الشعب وصعدالمشركون في الحسل فاستنعو اعلى المسلمن وصعداً بوعمنة عن معمد خلفهم فهزمهم المشركون في الوعرف كفوا وكاتب الاصهندأ هل جرجان ومقدمهم المرزمان أن يبيتو اللمسلين عندهم المقطعوا المادة عن يزيدوا لطرق منه وبين جرجان ووعدهم بالمكافأة على ذلك فساروا بالمسلمن وهمغار ونوقتل عبدالله بن معمروجيع من معه ولم ينج أحدد كتبوا المى الاصبهند بأخد المضايق والطرق و بلغ ذلك يزيد وأصحابه فعظم عليهم وهالهم وفزع بزيدالى حسان النبطى وكان قدغزمه مائتي ألف درهم بسب أنه كتب الى اسم مخلدكا ما فبدأ بنفسه فقال له لا يمنعك ما كان منى المك من نصيعة المسلين وقدعلت ماجا عامن جرجان فاعسل فى الصلح فأتى حدان الاصبهند ومت المه بنسب المحمو تنصل له وفتل له فى الذروة والغارب حى صالحه على سبعما أنة ألف درهم وأربعما ئة وقرزعفران أوقيمته من العين وأربعما نة رجل على يدكل رجل منهمترس وطملسان وحاممن فضة وخرقة حرير وكسوة فأرسل بزيد لقبض ذلك ورجع اه (وقبل) في سب مسريزيد الى جرجان أن صولا التركي كان على قهستان والمحمرة جزيرة في البحر على خدة فراسخ من قهد مان وهدمامن جرجان بما يلي خوارزم وكان بغبرعلى فبروزبن فوافول مرزبان جرجان وأشار فيروز بنصيب من بلاده فسار فيروزالى ويدها ريامنه وأخذصول جرجان وأشار فبروزعلى مزيدأن وصحتب الى الاصهند ورغمه فى العطاء انهو حس صولا بحرجان حتى يعاصر بم المكون ذلك وسسله الى معاكسيته وخروجه عنجرجان فمتمكن يزيدمنه فكتب الىالاصهند وبعث الكاب الى صول فرج من حينه الى المعمرة و بلغ يزيد الله برفسار الى جرجان ومعه فروز واستفلف على خواسان ابنه مخلدا وعلى مرقند وكش ونسف و بخارى ابنه معاويه وعلى طغارستان اب قسصة بالمهاب وأتى جرجان فلم عنعه دونها أحدود خلها غسارمهاالى المعمرة وحصرصولا بهاشهراحتى سأل الصلح على نفسه ومأله والممائة ويسلم المه المعمرة فأجابه بزيد وخرج صول عن المعمرة وقتل يربد من الاتراك أربعة عشرألفاوأم ادريس بنحنظلة العمى أن يحصى مافى المعرة لمعطى الحندفل يقدر وكان فيهامن الحنطة والشعبروالارزوالسمهم والعسلشي كشرومن الذهب والفضة كذلك ولماصالح بزيداصهندطبرستان كاقدمناه ساوالى جرجان وعاهدالله ان ظفر بهم البطين القمع على سائل دمائهم ويأكل منه فحاصرهم سبعة أشهروهم يخرجون المدفيقا تاونه ورجعون وكانوا مقنعين فى الحبل والاوعار وقصدر جلمن عم خراسان بخلافي الحبل والتهي الى معسكرهم وعرف الطريق المهودل الادلة

قوله صول هوا مم ملك من ماول الترك وقول بعض العرب (ما أقدرالله أن يدنى على معط • من داره الحسرن عن داره صول) أك داره دارصول اه من خط الشيخ العطار

ساص الاصل

على معالمه وأقى يزيد فأخبره فانتخب ثلث المقرح لمعابنه خالد وضم المه جهم بن ذخر وبعثه وذلك الرجل بدل به وواعده أن يناهضهم العصر من الغداة ولما كان الغدوقت الظهر أحرق يزيد كل حطب عنده حتى اضطر مت النيران ونظر العدق الى النارفهالهم وحام واللقة ال آمنين خلفهم فناشهم يزيد الى العصر واذا بالتكبير من ورائه مفهر بوا الى حصنهم وأتبعهم المسلون فأعطوا ما بأيد يهم مونزلوا على حكمين يدفقتل المقاتلة وسبى الذرية و قادمنهم اشى عشر ألفا الى وادى جرجان ومكن أهل الثارمنهم حتى استلحموهم وجرى الماعلى الدم وعليه الارحاء فطحن وخبروا كل وقتل منهم أربعين الشار ١) و بنى مدينة جرجان ولم تكن بنيت قبل ورجع الى خراسان وولى على جرجان جهم بن ذخر الحقى ولما قتل مقاتلهم صلبهم فرسخين عن عين الطربق ويساره

\* (وفاة سلمان و بعة عرب عبد العزيز) \*

تموفى سلمان مدايق من أرض قنسر ين من سنة أسعة وتسعين في صفر منها وقد كان فى من ضه أراد أن يعهد الى ولد عداود عماستصغره وقال المكاتمه رجاء س حموة اسك غائب عنك بقسطنط مندة ولايعرف حدائه من موته فعدل الى عرب عدا لعزيزو فالله انى والله لاعلم أنها تكون فتنة ولايتركونه أبدايلي عليهم الاأن أحعل أحدهم بعده وكانعسداللك قدحعل ذلك لهوكتب بعدالسملة هذا كتاب من عبدالله سلمان أمر المؤمنين لعمر بن عدد العزيز الى قدوليتك الخلافة من بعدى ومن بعدك يزيد بن عبد الملك فاسمعواله وأطمعوا واتقواالله ولاتختلفوا فمطمع فمكم وخريج الكتاب ثمأم كعب سارالعسى صاحب الشرطة أن يجمع أهل سه وأمررجا س حموة أن بدفع لهمكابه وقالأخرهم انهكابي فلسايعوامن ولمت فمه فمايعوه رجلا رجلا وتفرقوا وأتى عرالى رجاه يستعمله ويناشده الله والمودة يستعفي من ذلك فأبى وجاءه همام أيضايسة عمله ليطلب حقه فى الامر فأبى فانصرف أسفا أن يخرج من بنى عبد الملكثم مات سليمان وجع رجاءاً هل سته فقرأ عليهم الكتاب فلماذ كرعر فال هشام والله لانبايعه أبدافقال لهرجاء والله نضرب عنقك فقام أسفا بجررجله حتىجاء الي عمر سعبد العزبز وقدأ جاسه رجاء على المنبر وهو يسترجع لما أخطأه فبايعه واسعه الماقون ودفن سلمان وصلى علمه عرب عبدالعز بزوالولد دكانغا باعن موت سامان ولم يعلم سعة عرفعقدلوا ودعالنفسه وجاءالى دمشق غربلغه عهد سلمان فحاءالي عرواعتذرالمه وقال بلغسنى أتسلمان لم يعهد ففت على الاموال أن تنهب فقال عراوةت الامر القعدت في ستى ولم أنازعك فقال عبد العزيز والله لا أحب لهذا الام عبرك وأقل مابدا مه عرالا استقرت السعة له انه ردما كان لفاطمة بنت عبد الملك زوجته من المال والحلي

(۱) من ثم كان يسمى عمر بن عبد العزيزجبارا اه من خط الشيخ العطار والجوهر الى ست المال وقال لا أجمع أناوانت وهوفى ست واحد فردته جمع مولماً ولى أخوها بن بدهن بعدر ده عليما فأبت وقالت ما كنت أعطيه حسا أعطيه مسافقرته بزيد على أهله وكان بنو أممة يسمون علما فكتب عرالى الآفاق بترك ذلك وكتب الى مسلة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول بالمسلين

### \* (عزل بريد من المهلب وحسه والولاية على عماله) .

ولما استقرت السعة لعمر كتب في سنة ما نه الدين المهلب أن يستخلف على عاله و يقدم فاستخلف محاله الموقد كان عرولى على البصرة عدى بن أرطاة الفزارى وعلى الكوفة عبد المهد بن عسد الرحن بن زيد بن المهلب و سعت المالان الفادة و المالان المالة و سعت المهلب و سعت المالان الفائزلين بد واسط وركب السفن بريد المصرة بعث على "بن المهلب و سعت الرحسة الحسيرى فلقيه في غرو معقل عند المسرفة بده وبعث به الى عمر وكان عربيغضه و يقول انه مراء وأهل بت محما برة فلا طالبه بالاموال التي كتب بها الى سلمان من فقال اله عرائق الله وهذه حقوق المسلمن لا يسعني تركها عمر حسم بحصن حلب و بعث فقال اله عرائق الله وهذه حقوق المسلمن لا يسعني تركها عمر حسم بحصن حلب و بعث عروا سية عطفه لا يه وقال له بالماله الموالة وانصرف بن يد بن يزيد فقدم على عمر واست عطفه لا يه وقال له الماله الموالة والمورف بن يد بن يزيد فقدم على عمر واست عطفه لا يه وقال له الماله المورف بن يد بن يزيد فقدم على عمر واست عطفه لا يه وقال له الماله المورف بن يد بن يزيد فقدم على عمر واست عطفه لا يه وقال له الماله المورف بن يد على الناس وهو ينادى بعشيره وبالنكم الفول الماله المدة بن فعيم الخولاني على عمر وقال ا ودد يزيد الى محسه والنه ين بدورة ومه فانه بم قد خلسلامة بن فعيم الخولاني على عمر وقال ا ودد يزيد الى محسه والذين ومه فانه بم قد خصو افرده الى أن كان من أمى فزارة مايذكر

### \* (ولاية عبد الرجن بن نعيم القشيرى على خراسان) \*

والماء والدعن خراسان وكان عامل جوجان جهم بن ذخرا لجعنى فأرسل عامل العراق على جرجان عاملا مكانه فيسه جهم وقسده فلما جا الجرّاح الى خراسان أطاق أهل جرجان عامله م وذكر الجرّاح على جهم ما فعل و قال لولا قراسك مى ماسوغتك هذا يعنى أنّ جهما وجعفا معاائم المعد العشيرة ثم بعث فى الغزوو أ وفد على عروفدا ف كلم في المعنى أنّ جهم ما أهل الذمة في الخراج ثم عرض بأنه يعرى الموالى بلاعظا و لارزق و يؤاخذ من أسلم من أهل الذمة بالخراج ثم عرض بأنه سيف من سيوف الجراح قد علم بالظلم والعدوان فكتب عرالى الجراح انظر من صلى قبلاً فل عند الجزية فسارع الناس الى الاسلام فرا رامن الجراح انظر من المناه كالمناه كالمناه كالمناه المناه كالمناه كالمناك كالمناه كالمناه كالمناه كالمناه كالمناه كالمناه كالمناه كالمناه كالمناك كالمن

يه منه خاتنا واستقدم الجرّاح وقال اجل معك أبا مخاد واستخلف على حرب خراسان عبد الرحن بنعيم الفشيرى ولماقدم على عرقال متى خرجت قال في شهر رمضان قال صدق من وصفك بالحفاء ألا أقت حتى تفطر ثم تسافر ثم سأل عمر أبا مخاد عن عبد الرحن بن عبد الله فقال بكافئ الاكفاء و يعادى الاعداء ويقدم ان وجد ما يساعده قال فعيد الرحن بن نعيم قال يحب العافية وتأتيه قال هو أحب الى قولاه الصلاة والحرب وولى عبد الرحن القشيرى الخراج فلم يزل عبد الرحن بن نعيم على خراسان حتى قتل بن يدين المهلب وولى مساقة ف كانت ولايه أكثر من سنة ونصف وظهر من أيام الحراح بخراسان دعاة بن العباس في بعد دبن على بن عبد الله بن العباس الى المرت ما يذكر في أخبار الدولة العباسة

#### \* (وفاة عرب عبد العزيز وسعة يزيد) \*

م وقى عمر بن عبد العزير فى رجب سنة احدى وما تهدير عان ودفن بها اسنة بن وخسة أشهر من ولا به ولار بعن من عسره وكان بدى أشج بن أدمة رمحته دابة وهو غلام فشحته ولما مات ولى بعده بريد بن عبد الملك بعهد سلمان كا تقدّم وقدل لعدم حين احتضرا كتب الى يزيد فأوصه بالامة فقال عاذا أوصه به نه من بى عبد الملك من كتب أما وعدفا تقويل يزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة ولا تقدر على الرجعة المك تترك ما أرك لا يحمد لوق ميرالى من لا يعد ولئوالسلام ولما ولى يزيد عزل أبا المنتزل ما أرك لا يحمد لوق من المدينة وولى علم اعبد الرحن بن الفحال بن قدس المهمرى وغير كل ماصنع عبر بن عبد العزيز وكان من ذلك شأن خراج المين فات محد الفهرى وغير كل ماصنع عبر الما عبد العرز وكان من ذلك شأن خراج المين فات محد الان بأنيني من المين حب قدرة أحب الى من تقرير هدده الوظيفة فلما ولى يزيد أعادها وقال لعامله خذها منه م ولوصار واحرضا وهاك عمه محد بن من وان فولى مكانه على الحزيرة وأذر بيان وأومينية عه الا خومسلة بن عبد الملك

#### = (احسال بريدس المهلب ومقتله)\*

قدتقدم لناحبس بريدن المهلب فلم يزل محبوساحتى اشتد مرض عرب عبد العزيز فعدمل في الهرب مخافة بريد بن عبد الملك لان زوجته بنت أخى الحاح وكان سلمان أمر ابن المهلب بعذاب قرابة الحاج كلهم من البلقا وفيهم فروجه من وجاء ميزيد بن عبد الملك الى منزله شافعا فلم يشفعه فضمن حل ما قرّ رعليها فلم يقبل فتهدّده فقال له ابن المهلب لئن وليت أنت لارمينك عائمة ألف سمف فمل يزيد بن عبد الملك عنها مائمة ألف د يناد ولما اشتدم ص عرفاف من ذلك وأرسل الى موااسه أن يغدوا

له بالابل والخدل في محكان عينه لهم و بعث الى عامل حاب باشفاقه من يزيد وبذل له المال والى الحرس الذين يحفظونه فخلى سسله وأتى الى دوابه فركم اولحق بالمصرة وكتب الى عرانى والله لووثقت عما تكلم أخرج من محسك ولكن خفت أن يقتلني بزيدشر قتلة ففرأعر الكاب وبهرمق فقال اللهم ان كان ابن المهلب بريد بالمسلمن سوأ فأحقه به وهضه فقدهاض التهي والمابو يعلم بدين عبد الملك كتب الى عبد الحمدين عبدالرجن بالكوفة والىءدى تنارطاة بالبصرة بهربه والتعرزمنه وأبيءدى أن بأخذالمهلب بالبصرة فحس المفضل حبيباوم روان ابنى المهلب وبعث عبد الحسدمن الكوفة حنداعليهم هشام ساحق سعام فأتوا العذيب ومربز يدعلهم فوق القطقطانة فلم يقدمو اعلمه ومضى نحو المصرة وقد جععدى بنا رطاة أهل المصرة وخندف عليها وبعث على خدلها الغبرة من عسد الله من أبي عقدل وجا وريد على أصحابه الذين معه وانضم المه أخوه مجدفهن اجمع المهمن قومهم وبعث عدى بن اوطاة على كلخسمن أخساس البصرة رجالافعلى الازد المغبرة بنزياد بنعر العتكى وعلى غيم محرزين حدان السعدى وعلى بكرة نوح بنشيبان بن مالك بن مسمع وعلى عبدالقيس مالك بن المندرين الجارود وعلى أهل العالمة عبد الاعلى بن عبد الله بن عاص وهم قريش وكنانة والازدوبجدلة وخثع وقدس عملان ومن ينةفلم يعرضوا لمزيدوأ قمل فانزل التهيي واختلف الناس المه وأرسل الى عدى أن يطلق له اخو ته فسنزل به المصرة وعزج حتى بأخذانفسهمن مزيدو بعث حديث أخمه عمد الملك بنالمهلب يستأمن لهمن زيدن عبد الملك فأجاره خالدا لقسرى وعربن بزيدا لحكمي بأمان بزيدله ولاهله وقد كان بعدمنصرف حدد فزق فى الناس قطع الذهب والفضة فاشالواعليه وعدى يعطى درهمين درهمين ثم تناجزوا الحرب وجل أصحاب يزيدعلي أصحاب عدى فانهزموا ودنابزيد من القصر وخرج عدى نفسه فانهزم أصحابه وخاف اخوة بزيد وهمف الحبس أن يقتلوا قبل وصوله فأغلق الباب واستنعوا فياءهم الحرس يعالمون فأجفاهم الناس عنه نخلوا عنهم وانطلقو االى أخيهم ونزل يزيددا رمسلم ينزيادالى حنب القصر وتسورا القصر بالسلالم وفتحه وأتى بعدى بن ارطاة فسه وهرب رؤس المصرة من تميم وقيس ومالك من المدراني الكوفة والشام وخرج المعسرة بن زيادين عرالعتكى الحالشام فلقي خالدا القسرى وعسر من مزيد وقد حاوًا بأمان مزيد من المهلب مع حمدين أخمه فأخبرهما بظهور بزيدعلى البصرة وإحسه عديافر جعاالى وعداهما فليقبلا وقبض عبدالحمدين عبدالرحن بالكوفة على فرالد بن مزيدين المهلب وحادين ذخر وجلهماوسرهماالى الشام فسهمارندختي هلكاتاسين وبعثر بدينعمد

الملك الى أهل الكوفة بذي عليهم و يمنيهم الزيادة وجهزا خاه مسلة وابن أخمه العساس ابن الولىدالى العراق في سبعين أنف مقاتل أوعمانين ون أهل الشام والخزيرة فقدموا الكوفة ونزلوا النفلة وتكلم العماس وماسهض الكلام فأساعلم حمان النبطي عشة الاعدمة ولماسمع النالهاب يوصول مسلة وأهل الشام فط الناس وشحعهم القائمم وهونعليم أمرهم وأخبرهم ان أكثرهم له واستوثق له أهل البصرة وبعث عاله على الاهو ازوفارس وكرمان وبعث الى خراسان مدرك ن المهاب وعليها عبدالرحن بناعيم وبعث بنوغيم ليمنعوه واقسه الازدعلي رأس المغارة فقالوا ارجع عناحتى نرى مآل أمركم غ خطب يزيد الناس يدعوهم الى الكتاب والسنة ويحتهم على الجهاد وأنجهاد أهل الشأم أعظم ثوابامن جهاد الترك والديام وتكر ذاك الحسن البصري والنضر بن أنس بن مالك و تابعهما الناس في النكر وساريز يدمن البصرة الى واسط واستخلف عليها أخاه مروان بن المهلب وا قام بواسط أياما مخرج منها سنة اثنتن ومائه واستخلف عليها أمان معونة رقدم أخاه عدد الملك من المهاب نحو الكوفة فاستقلها سنالوا ديسورله فأقتلوا وانهزم عسد الملك وعادالي ريدوأقبل مسلة على شاطئ الفرات الى الانهار فعقد الحسر وعسروسارحي نزل على بزيدين المهلب وفزع المه ناسمن أهل الكوفة وكانء المسحده مائة وعشر بن وكأن عمد الحمد بن عبد الرجن قدعسكر مالنحملة وشق المماه وجعل الارصاد على أهل الكوفة أن يفزعوا الى زيدس المهلب وبعث بعث الى مسلة مع صدرة من عبد الرجن بن مختف فعزل مساة بنعيد الجيدعن الكوفة واستعمل عليها مجدب عربن الوليدب عقبة ثم أرادىزيدى المهل أن يعث أخاه مجدا بالعساكر يستون مسلة فأبي علمه أصحابه وقالوا قدوعد ناهم بالكاب والسينة ووعدوا بالاجابة فلا نغدرهم فقال يزيدو يحكم تصدة ويهمانهم مخادعونكم المكروا بكم فلايسمة وكمالسه والله مافى بى مروان امكر ولاأبعدغو رامن هذه الرادة الصغرى يعنى مسلة وكان مروان بن المهلب بالبصرة يحث النياس على اللعباق بيزيد أخسه والحسن المصرى بشطهم ويتهدده فلم يحكف عمطك الذين يجتمعون السه فافترقوافأ فام مسلمة من عسد الملك مطاول بزيد س المهاب عمانسة أيام ثمنر بروم الجعة منتصف صفر فعي أصحابه وعي العماس النالوليد كذلك والتقوا واشتذالقنال وأمر مسلة فأحرق الحسر فسطع دخانه فلما رآه أصاب ريدانه زموا واعترضهم ريديضرب في وجوههم = ي كثرواعلسه فرجع وترجل في أصمايه وتمل له قدل أخول حبيب فقال لاخبر في العيش بعده ولا بعد الهزعة م استمات وداف الى مسلة لاريدع مره فعطف علمه أهل الشام ففتلوه هو وأصحابه

وفيهم أخوه مجدوبعث مسلة برأسه الى يزيدبن عبد الملائم عالد بن الولسدبن عقبة وقيل ان الذى قتله الهذيل بن زفر بن الحرث الكلابي وأنف أن ينزل فدأ خدذ رأسه فأحذه غيره وكان المفضل سن المهلب يقاتل في ناحمة المعترك وماعلم بقتل يزيد فبق ساعة كذلك يكرو يفرحتي أخبر بقتل اخوته فافترق الناس عنمه ومضى الى واسط وجاء أهلالشام الى عسكر يزيد فقاتلهم أبوروية رأس الطائفة المرجئة ومعهجاعة منهم مددق فقاتلوا ساعة من النهارثم نصرفو اوأسر مسلة ثلثمائة أسسر حسمهما لكوفة وجاء حسكتاب يزيدالي مجدب عربن الوليد بقتلهم فأمر العريان بن الهيم صاحب الشرطة بذلك وبدأ بمانين من بى تميم فقتلهم غما كاب زيدماعفا مهم فتركهم وأقسل مسلة فنزل الحيرة وجاء الخبر بقتل بزيدالى واسط فقتل اسمه معاوية عدى نأرطاه ومجداابنه ومالبكا وعبدالملك ابنامسمع فى ثلاثين ورجع الى البصرة بالمال والخزائن واجتمع بعدمه المفضل وأهلستهم وتجهزوا للركوب فى المحر وركوا الي قندا بلوبها وداع بن حمد الازدى ولاه عليها بزيد بن المهلب ملحاً لاهل سه ان وقع بهم ذلك فركبوا الحريعمالهم وأموالهم الىجمال كرمان فنزلوابها واجتمع البهم الفل من كل أاب وبعث مسلة مدرك بن ضب الحسكلي في طلبهم فقاتلهم وقتــ ل من أصحاب المفضــ ل النعمان بنابراهم ومجدبنا سحقين مجدبن الاشعث وأسرابن صول قهستان وهرب عمان بناسحق بنعد بنالاشعث فقتل وحل رأسه الى مسلة بالمرة ورجع ناسمن أصحاب بى المهلب فاستأمنوا وأمنهم مسلة منهم مالك بن ابراهيم بن الاشتروا لوردب عبدالله بن حبيب السعدى التممي ومضى الى آل المهلب ومن معهم قنداس فنعهم وداع بن جمدمن دخولها وخرج معهم لقتال عدق هم وكان مسلة قدر دمدرا بن ضب بعده زيمتهم في حيال كرمان وبعث في أثرهم هلال من أحور المدمي فلحقهم بقندايل فتبعوالقتاله وبعث هلال رابة أمان فالالسه وداع بنحمد وعبد الملك ابن هلال وافترق النياس عن آل المهلب ثم استقدموا فاستأمنوا فقتلهم عن آخرهم المفضل وعبدالملائ وزيادوم وان بنوالمهلب ومعاوية بنيزيد بنالمهلب والمنهال بن أبىء بينة بنا المهلب وعرب مزيد بن المهلب رعمان بن المفضل من المهلب برنسل ملك الترك وبعث هلال بن أحور برؤسهم وسيهم وأسراهم الى مسلة بالحبرة فبعث بهم مسلة الى زيد بن عبد الملك فسيرهم بزيد الى العباس بن الواسد في حلب فنصب الرؤس وأراد مسلة أن يتاع الذرية فاشتراهم الحراح نعد الله الحكمي بمائه ألف وخلى سسلهم ولم يأخد فمسلة من الجراح شدماً ولما تدم بالاسرى على تزيدن عبد الملك وكانوا ثلاثه عشرأ مرس وفقتلوا وكلهممن ولدالمهلب واستأمنت هندينت المهلث لاخيهاعسنة

-اصرالامل

الى يزيد بن عبد الملك فأمنه وأقام عروعمان عندر تبيل حتى أمنه ما أسد بن عبد الله القيرى وقد ما عليه جغراسان

### \* (ولاية مسلة على العراق وخراسان) \*

ولمافرغ مساة من عبد الملك من حرب في المهلب ولاه يزيد بن عبد الملك على العراق وجع له ولاية البصرة والسكوفة وخراسان فأقرعلى الهيك وفة محد بن عرب بن الوليد وكان قد قام بأمر البصرة بعد بني المهلب شديب بن الحرث التميى فبعث عليها سسلة عبد الرحن بن سليم السكاي وعلى شرطتها عرب يزيد التميى وأراد عبد الرحن أن يقتل شعة بن المهلب بالمصرة فعزله وولى على البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان وأقرعم ابن يزيد على الشرطة واستعمل مسلة على خراسان صهره على سعيد خدينة دخل ابن عبد العزيز بن الحرث بن الحرث بن الحرث بن الحرث بن الحساس و يلقب سعيد خدينة دخل عليه بعض العرب عن السان سان الميان وعليه ثمان مصيغة وحوله مرافق مصيغة وسئل عنه لما على مو المان سان الميان المواقد م المناهد وكان أهلها كفروا أيام عبد خرج فقال خدينة وهي الدهقانة وبة الميت ولما ولاه على خراسان سان اليها فاستعمل الرحن بن نعيد المرحن بن نعيد المرحن بن عبد الميان ويون بن عبد الله بأمره معلى بن حبيب العبدى شم حبس سعيد عمال عبد الرحن بن عبد الله وأطاقهم شم حس عالي يزيد بن المهلب وفع لهم انه ما اختابوا الاموال فعذ بهم في العذاب وبق بعضهم بالسحن حتى غزاهم الترك والصغد فأطلقهم بعد وبن عبد الموال فعذ بهم في العذاب وبق بعضهم بالسحن حتى غزاهم الترك والصغد فأطلقهم بعد في المداول وبق بعضهم بالسحن حتى غزاهم الترك والصغد فأطلقهم بينا الموال فعذ بهم في العذاب وبق بعضهم بالسحن حتى غزاهم الترك والصغد فأطلقهم بدائم وبقائم المداول فعذ بهم في العذاب وبق بعضهم بالسحن حتى غزاهم الترك والصغد فأطلقهم

### \*(العهداهشامنعبدالمك والوليدس يد)=

لما بعث رند بن عدد الملك الجيوش الى رند بن المهلب مع مسلة أخده والعباس بن أخده الولد قال له العباس انا فاف أن رجف أهل العراق عوتك و بث ذلك فى أعضاد ناوأ شارعلمه بالعهد العزير أخده بن الولد و بلغ ذلك مسلة فاء وقال أخوك أحق فان ابنك لم يلغ وأشار علد ه بأخمه هشام وابنه الوليد من بعده والوليد ابن احدى عشرة سنة فبايع لهما كذلك ثم بلغ ابنه الوليد فكان اذار آه يقول الله ينى و بين من قدم هشاما عليك

#### \*(غزوة الترك)

لماولى سعىدخراسان استضعفه الناس وسموه خدينة واستعمل شعبة على سمرقند م عزله كامر وولى مكانه عمان بعدالله بن مطرف بن الشخير فطمعت الترك و بعثهم خاقان الى الصعد وعلى الترك كورصول وأقبلوا حتى نزلوا قصر الباهلي وفيه مائة أهل

بيت بذراريهم وكتبوا الى عمان بسمرقند وخافوا أن يبعلى المدد فصالحوا الترك على أربعين ألف وأعطوهم سبعة عشر رجلا رهينة وندب عثمان الذاس فانتدب المسبب نشرال باحى ومعه أربعة آلاف من سائر القبائل فتال الهم المسب من أرادالغزووالصبرعلي الموت فليتقدم فرجع عنمه ألف وقالها بعد فرسيخ فرجع ألف آخر ثم أعادها النة بعد فرسم فاعر تزله ألف وسارحتي كان على فرسضين ون العدد و فأخبره بعض الدهاقين بقتل الرهائن وممعادهم غداوقال أصحابي ثلثماته مقاتل وهم معكم فبعث المسيب الى القصرر جلن عماوعر سايأ تسانه بالخدير فحاوًا في اسداد مظلة وقدأجرت الترك الماميدا ترالقصر لئلابصل المه أحدفصاح بم مافقالاله اسكت وادع انسافلانا فأعلماه قرب العسكروسألاهل عندكم امتناع غدافقال الهدمانين مستبيتون فرجعاالى المسيب فأخسراه فعزم على تبديت الترك وبابعه أصحابه على الموت وساروا يومهم الى الليل ولماأمسى حتهم على الصبروقال ليكن شعاركم يامجمد ولاتنبعوا مولما واعقروا الدواب فانه أشدعلهم وليست بكمقلة فانسبعما لمسيف لايضربها فيعسكرالاأوهنته وانكثرأهله تمدنوامن العسكرفي السحرو الالترك وخالطهم المسلون وعقروا الدواب وترجدل المسيب فى أصحاب له فقاتلوا قالا شديدا وقت لعظيم من عظما الترك فأنه رمواونادي منادي المسب لاتنبعوهم واقصدوا القصر واحه اوامن فيه ولاتحماوامن متاعهم الاالمال ومن حل امرأة أوصياأ و ضعيفا حسبة فأجره على الله والافله أربعون درهما وحلوامن فى القصر الى مرقند ورجع التركمن الغد فلميروا فى القصر أحدا ورأ واقتلاهم فقالوا لم بكن الذين عاونامالامس

### \* (غزوالصغد) =

ولما كان من انتقاض الصغد واعانتهم الترك على المسلم ماذكر ناعجه زسعيد اغزوهم وعبرالنهر فلقيه الترك وطائفة من الصغد فهزمهم المسلمون ونها هم سعيد عن اتباعهم وقال هم جماية أمير المؤمنين فانكفوا عنهم غسار المسلمون الى وادينهم وين ألمرج فقطعه بعن العسكروقد آكن لهم الترك فرحوا عليهم وانهزم المسلمون الى الوادى وقيل بل كان المنهزمون مسطمة المسلمان وكان فين قتل شعيمة بن ظهر في خسين رجلا وجاء الاميروالناس فانهزم العدق وكان سعيد اذا بعث سرية فأصابوا وغنوا وسبوا ردّ السبى وعاقب السبرية فشقل سعيد على الناس وضعفوه ولمارج عمن هذه الغزاة وكان سورة بن الا بحرقد قال لميان النبطى يوم أمرس عيديالكف عن الصغد وانهم حياية أمير المؤمنين فقيال سورة ارجع عنهم احيان فقال عقيمة الله لا أدعها فقال حياية أمير المؤمنين فقيال سورة ارجع عنه مياحيان فقال عقيمة الله لا أدعها فقال

قوله هم جبابة أمير المؤمنين معناه أنه بأخذ منهم المال فني استنصالهم ضياعله اهمن خط الشيخ العطار انصرف بانبطى قال أنبط الله وجهد فقد دهاعلمه سورة وأغرى به سعيد خدية وقال انه أفسد خراسان على قتيمة ويتبعلن ويتعسن بعض القلاع فتال له سعيد لايسمع هذا منك أحد محاول علم وسقاه لبنا قد ألق فيه ذهبا مسحوقا عركض والناس معه أربعة فراسح فعاش حيان من بعدها الهالى قلائل ومات

## \* (ولاية ان همرة على العراق وخراسان) \*

كان مسلقل اولى على هذه الاعمال لم يدفع من الخراج شيأ واستحيار بدمن عزله فكتب المه بالقدوم وأن يستضلب على عله وسارلذلك سنة ثلاث وأر بعما تة فلقمه عربن هبعرة بالطريق على دواب البريد وقال وجهني أمير المؤمن خدازة أموال بني المهلب فارتاب لذلك وقال أدبه ض أصحابه كيف يبعث ابن هبيرة من عشد الجزيرة لمشل هذا الغرض ثمأتاه ان ابن هبرة عزل عماله وكان عربن هبرة من النعامة بمكان وكان الحياج يعشه في البعوث وهوعن سار لقدّال، طرف بن المغيرة حين خلغ و يقال انه الذي قدّله وجامرأسه فسمره الجاج الى عبد الملك فاقطعه قرية قريبة من ده شق ثم بعثه الى كروم ان مر ثد الفزارى ليخلص منه ما لافار تاب وأخد المال ولحق بعبد الملك عائذا به من الخاج وقال قتلت ابن عمولست آمنه على نفسي فأجاره عبد الملك وكتب الجياج المه فمه فقال أمسك عنه وعظم شأنه عبد الملك وبنوه واستعمله عربن عبدالعزيز على الروم من الحدة أرد مدرة وأشخن فيهم وأسرسبعما لة منهم وقتله مواستخدم أيام بزيد لحمو به حماية فسعتله فى ولاية العراق فولاه بزيد مكان أخسه مسلة والماولى قدم عليه المجشر بن من احم السلى وعبد دالله بن عرالله في فوفد فشكو امن سعيد وحديقة عاملهم وهوصهرمسلة فعزله وولى كاله على خراسان سعدين عراسلريشي من بنى الحريش بن كعب بن رسعة بعام بن صعصعة فساد خديشة عن خواسان وقدم سعمد فلم يمرض لعماله ولماقدم على خراسان كان الناس بازاء العدووقد نكشوا فنهم على الجهاد وخاف الصغدمنه بما كانوا أعانوا الترك أيام خد منة فقال لهم ملكهم اجاواله خراح مامضي واضمنواخراج مايأتي والعمارة والغزومعه وأعطوه الرهن بذلك فأبوا الاأن يستعيروا بملك فرغانة وخرجوان بلادهم الى خندة وسألوا الحوار وأن ينزلوا شعب عصام فقال أمهلوناعشرين بوما أوأربعن لنخامه لنكم وليس لمكم على حوارقبل دخولكم اياه ثمغزاهم الحريش سنة أربع ومانة فقطع النهروترك قصرال بمعلى فرسخين من الدنوسية وأتاها بن عمملك فرغانة يغريه بأهل الصغد وانهم بخجندة ولمبدخاوا جواره بعدقبعث معه عبددالرجن القسرى فيعسكروجاء في أرُّه حتى نزلوا على خندة وخرج أهل عدلة تالهم فأنهزموا وقد كانوا حفروا

حابة عده جارية أحما بريد حيا تعاوز به الحد ودرس به المدل اه من إخط الشيخ العطار

خندقا وغطوه بالتراب لسقط فسم المسلون عنسد القتال فلاانهزموا ذلك اليوم أخطأهم الطريق وأسقطهم الله في ذلك الخندق ثم حاصرهم الحريشي ونصب عليه-م الجماليق وأرسلوا الىملك فرغانه ليمرهم فقال قدشرمات علمكم الاحوارقبل الاجل الذي يبي و ينكم فسألوا الصلح من الحريشي على أن ردوا مافى أيديهم من سي العزب ويعطوا ما كسرمن الخراج ولا يتخلف أحدمنهم بخسعندة وان أحدثوا حدثااستبيعت دماؤهم مفقبل منهم وخرجوا من خنديدة ونزلوا في العسكر على كل من يعرفه و بلغ الحريشي انهم قتلوا احر أذفقت ل فاتلها في حسل منهم فاعترض الناس وقتل جاعة وقتمل الصغدمن أسرى المسلين مائة وخسين ولتي الناس منهم عنفاغ أحاطوابهم وهم مقاتلون بالخشب لدس لهم سلاح فقتلواعن آخرهم ثلاثة آلاف أوسيعة آلاف وكنب الحريشي الى يزيدين عبد الملك ولم يكتب لعمر بن هبيرة فأحفظه ذلك تمسر حالحريشي سلمان بأبي السرى الى حصن يعامف به ورا الصغد ومعمه خوارزم شاه وملك أجرون وسومان فسار سليان وعلى مقدمته المسبب ابنبشر الرياح ولقمه أهل الحصن فهزمهم محاصرهم فسألوا الصلع على أن لايعرض لسيهمو يسلوا القلعة بمانيها فقبل وبعث الى الحريشي فقبغه وبعث من قبضه وسارا لحريثي الى كش فصالحوه على عشرة آلاف رأس وولى نصر بنسسار على قيضهاواستعمل على كشونسف حرباوخواجاسلمان والسرى واستنزل مكانه خراسمه قشقرى من حصنه على الامان وجاعه الى مروفشنقه وصلسه

# \* (ولاية الحراح على أوميذة وفتح بلنجر) \*

ولماسادا بن هبرة على الجزيرة وأرد نبة تشب الهراني ففل لهم الخزروهم التركان واستح اشوا بالقفيات وغيره من أنواع المرك ولقوا المساين عرج الحبارة فهزموهم واحتوى التركمان على عسكرهم وغنوا مافيسه وقدم المنهزمون على يزيد اس عبد الملك فولى على أرمينية الجراح بن عبد الله الحكمي وأمده عيش كثيف وساوله فروا لخزوفعاد والله اب والابواب ونزل الجراح بردعة فأراح بها قلم المرى من لمات فحوهم وعبر نهر المكر وأشاع الاقامة ليرجع بذلك عمونهم اليهم من أسرى من لمات وأحد المسير الى مدينة الماب فدخلها و بث السرا بالنهب والغارة وزحف المسه وأحد المسير الى مدينة الماب فدخلها و بث السرا بالنهب والغارة وزحف المسه وأحد المسير الى مدينة الماب فدخلها و بث السرا بالنهب والغارة وزحف المها التركان وعليهم ابن ملكهم فلقيهم عدم ما وسار واحتى نزلوا على الموس ونزل أهلها ونقلهم عمار والله المناق من المرافي مدينة برغوا في المراف وافته من الموالي المناق ونقلهم عمار والمناق ونقلهم المراق والمناق والمناق

المسلون جميع مافيد ه فأصاب الفارس ثلثمائه دينارو كانوا بصعة وثلاثين ألف غمان الحراح رجمع حصن بالنعر الحي صاحب وردّ عليه أهله وماله على أن يكون عينا للمسلين على الكفار ثم نزل على حصن الوسدوكان به أربعون ألف ست من الترك فصالحوا الحرّاح على مال أعطوه اياه ثم تعب مع الترك والتركمان وأخذوا الطرق على المساين فأ قام في رستاق سبى وكتب الى يزيد لفتح وطلب المدد وكان ذلك آخر عمر يزيد و بعث هشام بعد ذلك المه بالمددوأ قره على العمل

## = (ولاية عبد الواحد القسرى على المدينة ومكة) \*

كأنء يدالرجن بن الضحالة عاملاعلى الحازمندأ بام عربن عبد العزيز وأقام عليما تلائسنن عداته نفسه خطبة فاطمة بنت الحسين فاستعت فهددها بأن محلد ابنهافي اللروهوعبد الله بنالمسن الثني وكان على ديوان المدينة عامل من أهل الشام يسمى ابن هرمن ولمارفع حسابه وأراد السسرالى ويدجا المودع فاطمة فقالت اخبر أمرالمؤمنين واألق من ابن المخالة وما يتعرّض لي ثم يعث رسولها بكتابها الى يزيد يحتره وقدمان هرمزعلى بزيدفيناهو يعديه عنالمديشة فالالحاجب الماب رسول قاطمة بتسالحسن فذكران هرمن ماحلته فنزل عن فراشه وقال عندالمشل هذاوما تخبرنى به فاعتذر بالنسيان فأدخل ريدالرسول وقرأ الكتاب وجعل شكث الارض بخبزرانة ويقول لقداجترأ ابن الضماك هلمن وجل يسمعني صوته فى العذاب قملله عددالواحدن عدالله القسرى فكتب السه مده قدولسك المدنة فانهض المها واعزل الزا أغصال وغرمه أربعن ألف دينار وعذبه حتى أسمع وأناعلي فراشي وجاء البريد بالكاب المه ولم يدخل على أس الفعد الفاحضر البريد ودس السه بألف ديار فأخبره الغبرف ارابن الضحال الى مسلة بن حدد الملك واستعبار به وسأل مسلة فسه زيدفقال والله لاأعفهه أبدا فرده مسلمة الى عدد الواحد بالمدينة فعدنه ولفي شرا والسجية صوف يسأل الناس وكان قداآذي الانصار فدموه وكان قدوم القسرى فى شوال سنة أربع ومائة وأحسن السرة فأحب والناس وكان يستشرالة السر اس محدوسالم سعدالله

# \* (عزل الحريشي وولاية مسلم الكلبي على خراسان) \*

كان سعيد الحريشي عاملا على خراسان لا بن هميرة كاذ كرناوكان يستعف به و يكانب الخليفة دونه و يكنيه أبالله في و بعث من عبوله من يأته بخسيره فيلغه مأعظم بما سع فعزله وعد به حتى أدى الاموال وعزم على قتله ثم كف عنه وولى ابن هميرة على خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي ولما جاء الى خراسان حبسه وقيده وعذبه كافلنا

فلاهرب اب هبرة بعد ذلك عن العراق أرسل خالدا القسرى فى طلبه الحريشى فأدركه على الفرات و فاللابن هبديرة ماظنت بي قال اللالا تدفع رجلامن قومك الى رجدل من قسر قال هوذاك ثم انصرف و تركه

### \* (وفامرندو سعةهمام) \*

ئم توفى ريد بن عبد الملك في شعبان سنة خس ومائة لار بعسنين من خلافته وولى بعده أخوه هشام بعهد ده الديمة بذلك كامر وكان بحمص فحاء الخبر بذلك فعزل عمر ابن هبيرة عن العراق وولى كانه خالد بن عبد الله القسرى فسا رالى العراق من يومه

### \* (غزومدلم الترك) \*

امسلم ن سعد البرك سنة خدة ومائة نعير النهر وعاث في بلادهم ولم يفتح شد، أوقفل فأنبعه الترك ولحقوه على النهرفعير بالناس ولم ينالوامنه ثم غزا بقمة السنة وحاصر افشين حتى صالحوه على سنة آلاف وأس ثمد فعوا المه القلعة ثم غزالد ننةست ومائة وساطأعنه الناس وكالعن ساطأ اليحترى بن درهم فردمسلم نصربن سارالى الح وأمر وأن يخرج الناس المه وعلى الرعم بنقسة أخومسلم فيا انصر وأحرف اب المعترى وزياد بناطر بف الباهلي ممنعهم عرمن دخول بلخ وقد قطع سعيد النهر ونزل نصرين سدار البروقان وأناه جندالضلاضمان وتجمعت رسعة والازد بالبروقان على نصف فرسم من نصر وخوجت مضرالى نصروخ جعر بن مسلم الى و سعة والازد وتوافقوا وسفرالناس ينهدمافي الصلح وانصرف نصرغ حدل البختري وعرس مسلم على نصرفكر عليهم فقتل منهم تمانية عشروه زمهم وأتى بعمر سنمسلم والبختري وزياد ان طريف فضر بهم مائة مائة وحلق رؤمهم ولحاهم وألسم مالسوح وقدلات سنب تعزير عرب مسلم المزام عم عنه وقبل المزامر عة والازدم أمنهم نصر بعد ذلك وأمرهم أن يلحقوا عسلم بن سعيدولما قطع مسلم النهر ولحق من لحق من أصحابه سبار الى بخارى فلقه بهاكاب خالاب عبدالله القدرى بولايته وبأمره ماتمام غزاته فسارالي فرغانة وبلغه انخاقان قدأ قبل المه فارتحل ولحقه خاقان حدثلاثه مراحل لق فيهاطا تفةمن المسلن فأصابهم أطاف العسكروقاتل المسلن وقتسل المسنب النيشرال باحى والبرامن فرسان المهلب وأخوغورك وثار الناس في وجوههم المرجوهم من العسكرور حل مسلم بالناس عمائية أيام والترك مطمقون بهم بعد أن أص باحرافهما ثقل من الامتعة فأحرقو أماقيتمه أأف أأف وأصبحوا في التأسع قريب النهسر دونه أهل فرغانة والشاش فأمر مسام الناس أن يخرطوا سموقهم ويحملوا فافرج أهل فرغانة والشاشعن النهر ونزل مسلم بعسكره معبر من الغد والمعهد ابناقان فكالحدد بعدالله على الساقة من وراه انهدوهو منحن الحراحة فيعث الى مسلم بالانظاروعطف على الترك فقائلهم وأسرقا لدهم وقائد الصغد مأصابة مهاية مهاعة وجهدوا قيم مهالك كاب أسد ابن عبدالله القسرى أخى خالد و لا يه على خراسان واستخلافه عبد الرحن بن نعيم فقرأ مسلم السكاب و قال معاوطاعة

# - (ولاية أسد القسرى على خواسان) -

ولماغزا خالد بعدالله خواسان استخلف عليها أخاه أسد بنعسد الله فقدم ومسلم ابن سعيد بفرغانه فلما رجيع وأقد النهر ليقطعه منعيه الاشهب بنعسد الله التسمي وحلى عمرة بندهائي السفن مدحتى عرفه أنه الاميرة أذن له معمرة سدا لنهر ونزل بالمرب وعلى عمرة بندهائي بن هافي فحر جالناس وتلقي أسدا وأدخ له عمرة بند معن أسدا الى عبد الرجن بن نعيم بالولاية على العسكر فقة لم بالناس الى سعرة بند معن أسدا عنها وولى مكانه الحسن بن أى العسمر طة لكندى م قدم مسلم بنسعد بن عبدالله عنها وولى مكانه الحسن بن أى العسمرة وهو بروم الهرب وأسلم على دية معن العور وهي حمال هراة فوضع أهلها أثقاله مف الكهوف ولم يحت اليهاطريق فا تعذ وهي حمال هراة فوضع أهلها أثقاله مف الكهوف ولم يحت اليهاطريق فا تعذ النهر وجاء منا قان ولم يكن منهما قتال وقد لعاده هزوما من الحسر عسارالى عوبرس وقاتلها وأبلى نصر بن سيار ومسلم بن أحور وانهزم المشركون وحوى المسلمون عسكرهم عافيه

# \* (ولاية أشرس على العراق) \*

كان أسد بن عبد الله فى ولا يته على خواسان يتعصب حتى أفسد الناس وضرب نصر ابن سار بالسياط وعبد الرحن بن نعيم وسورة بن أبحر والمخترى بن أبى درهم وعام ابن مالك الحيانى وحلقهم وسيرهم الى أخمه وكتب المهانم م أراد وا الوتوب بى فلامه خالد وعنفه و قال هلا بعثت بروسهم م وخطب أسد يوما فلعن أهل خراسان فكتب هشام بن عبد الملك الى خالد اعزل أخاله فعزله فى ومضان سينة تسع وولى مكانه الحكم ابن عوانة الحكلى فقعد عن الصائفة تلك السنة فاستعمل هشام على خراسان أشرس ابن عبد الله السلى وأمره أن يراجع خالدا فكان خيرا ففرح به أهل خراسان

# \* (عزل أشرس) \*

أرسل أشرس الى مرقند سنة عشرومائه أباالصيداص الحبن ظريف مولى بى ضبة

والربيع بنعران التممي الى مرقد دوغرها مماورا النهر مدعوهم الى الاسلام على أن توضع عنهم الجزية وعليها الحسن بن العمرطة الكندى على حربها وخراجها فدعاهم لذلك وأسلوا وكتب غورك الى الاشرس ان الحراح قدا نكسر فيكتب أشرس الى ان العمرطة بلغني ان أهل الصغد واشتماهه مليسلوارغية وانما أسلوا نفورا ن الجزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض وقرأ سورة من القرآن فارفع شراجه معزل ابن العمر طقعن الخراج وولى عليها ابن هاني ومنعهدم أبو الصيدا أخذ الجزية بمناسل وكنبهان الماشرس بأنهم أسلوا وبنواالمساجدف كتب اليه والى العمال أن بعد دوا الجزية على من حكانت عليه ولوأ سلم فامتنعوا واعتزلوا في سبعة ألاف على فراميخ مس مرقندوخر جمعهم أبوا أصيداور سعبن عران والهيم الشيباني وأبوفاطمة الازدى وعام بنقشروبشرا لحدرى وسان العنبرى واسمعسل بنعقبة لينصروهم وبلغ الخبرال أشرس فعزل ابن العمرطة عن الحرب وولى مصكانه الجشر ابن من احم السلى وعمرة بن سعد الشيباني فكتب المجشر الى أى الصدا يستقدمه هو وأصحابه فقدم ومعده ابت قطنة فيسهما وسيرهم الى أشرس واجتم الباقون وولواعليهم أبافاطمة لمقاتلواها شافكتب أشرس ووضع عنهم المراح فرجعوا وضعف أمرهم وتتبعوا فبسوا كلهم وألح هانئ فى الخراج واستنف بفعل العجم والدهاقين وأقموافي العقورات وحرقت سابهم وألقت مناطقهم في أعناقهم وأخذت الجزية بمنأسلم فكفرت الصغدو بخيارى واستعباشوا بالترك وخرج أشرس فاذيا فنزل آمدوأ فامأ شهرا وقدم قطن بنقتسة بنمسلم في عشرة آلاف فعد برالنهرولتي الترك وأهل الصغدو بخارى ومعهم خاقان فحصروا قطنافى خندقه وأغار الترك على مرح المسلمن وأطلق أشرس ابت قطنمة بكفالة عبدالله بن بسطام ن مسعود بنعرو بعثه معه فخيل فاستقدمه من أيدى النرك ماأخذوه معرأشرس بالناس ولحق قطن ولقيهم العدوفانهزموا أمامهم وسارأشرس مالناس حتى عاميكند فاصرها للساون وقطع أهل البلدعنهم الماء وأصابهم العطش فرحاوا الى المدينة واعترضهم دونها العدوفقا تلوهم قالاشديد اوأبلي الحرث بنشر يحوقطان بنقتيبة بلا شديدا وأزالوا التركء فالما فقته ليو منذ ابت قطنة وصفوبن مسلم بن النعمان العسدى وعبدالماك بند الباهلي وغيرهم وحلقطن بن قتيمة في جاعة تعاقدوا على الموت فانهزم العدة والمعهم المسلون يقتلونهم الى الليل مرجع أشرس الى بخارى وجهزعلهاء عصورا يحاصرونها وعليهم الحرث بنشر عالازدى محاصرخا قاندينة كرجة من خراسان وبهاجع من السلين وقطعوا القنطرة

وآناهم انجسر واسرد و و قال ان حافرد على منكى وأنا آخد لكم الامان فشدة و كان حافان لا يخالف فطلب رجلا ، كلمه فيا و يديس معداله الله فرغبه باضعاف العطاء والاحسان على النزول و يسيرون معهم فلاطفه و رجع الى أعجابه و قال هؤلاء يدعو الكم اقتال المسان فأنوا وأمر خاقان فألق الحطب الرطب فى الخند ق ليقطعه وألق المساون الها ثم لما كلوها و يحشو اجلودها ترابا و علوا بها المنسد ق وأرسل الله سحانه فاحتمل السيل مافى الخند ق النهر الاعظم و رمى المسلون السهام فأصيب بزغرى بسهم ومات من ليلته فقت لواجميع من عندهم من الاسرى والرهن ولم يزالوا كذلك حتى نزلت جدوس المسلم فرغانة فرد واعلم مواشدة قتا الهم وصالحهم المسلون على أن يسلو الهم مكرجة و يرحلوا علم الى سمر قند والدنوسة وأطلقوا المساون على أن يسلو الهم مكرجة و يرحلوا علم الى سمر قند والدنوسة وأطلقوا الرهن وكان قدة الحصار سين يوما فارتحاوا حتى بلغوا الدنوسية وأطلقوا الرهن وكان قرال المستريوما

# \* (عزل أشرس عن خراسان وولاية الجنيد) =

فسينة احدى عشرة ومائة عزل هشام أشرس بنعب دالله عن خراسان وولى مكانه الخندب عبدالرحن بعرب الحرث بنادجة بنسنان بأبي حادثه المرى أهدى الى أم حكيم بنت يحيى بن الحسكم امر أ مهشام قلادة فيها حواهر فأعيت وشاما فاهدى له أخرى مثالها فولاه خراسان وجله على البريد فقدم خراسان في خسم اله ووحد الخطاب ان محرز السلى خلىفية أشرس على خواسان فسيار الحنيد الى ماورا والنهر ومعيه الخطاب واستغلف على مروالجشر بن من احم السلى وعلى الم سورة بن أبجر التممي وبعثالى أشرس وهو يقاتل أهل بخارى والمغد أن يعث المسه بسر يه يخافة أن يعترضه المدوقيع السه أشرس عامر س مالك الحابى فعرض له الترك والصغد فقاءاوهم غ استداروا ورامعسكر التراؤوجل المسلون عليهم من أمامهم فأنهزم الترك ولحق عامر بالمندفأ قبل معه وعلى مقدمت عمارة منحزج واعترضه الترك فهزمهم وزحف المهخاقان بنواح سمرة ندوقطن بن قتمية على ساقته فهزم خاقان وأسران أخسه وبعث به الى هشام ورجع الى من وظافرا واستعمل قطئ بن قتيبة على بخارى والولندين القعقاع العسى على هراة وحسب سمرة العسى على شرطته ومسلم نعبد الرجن الماهلي على الح وعليها نصر بن سار فبعث مسلم الى نصروجي عبه فى قبص دون سراويل فقال شيخ مضر جئم به على هذه الحالة فعزل الحند مسلاعن الخ وأوفدوفدا إلى هشام بخبرغراته

## \*(مقتل الجرّاح الحكمي)\*

قدكان تقدم لنبادخوله الى بلادا لخزرسنة أربع ومائه والمزامهم أمامه واله أثخن فيهم وماك المتحرورة ماعلى صاحبها وأدركم الشتاء فأكام هنالك وان هشاما أقرمعلى عله مُولاه أومنه فدخل بلاد التركان من ناحمة تفلس سنة احدى عشرة فقم مدينتهم السضاء وانصرف ظافرا فاجتمع الخزر والتركمن ناحمة اللاف وزحف الهميم الخراح سنة اثنتي عشرة واقتهم عرج اردسل فاقتتاوا أشدقتال وتكاثر العدوعلمه فاستشهدومن معهوقد كان استخلف أخاه الحاج على أرسنسة ولماقتل طمع الخرزوهم التركان وأوغلوا في البلادحتي قار بوا الموصل وقسل كان قتله بلغير ولما بلغ الخير هشامادعاسعندا الحريشي فقال بلغني أن الحراح انهزم فال الحراح اعرف اللهمن أن بنهزم واحكن قتل فابعثني على أربعين من دواب البريد وابعث الى كل يوم أربعين رج الامدداوا كتب الى أص ا - الاحناد واسونى ففعل وسارا لحريشي فلاعر عدية الاويستنهض أهلها فصيهمن أرادا لجهاد ووصلمد يثة أزور فلقمه جاعية من صاب الحزاح فردهم معه ووصل الى خلاط فاصرها وفتعها وقسم غنائها غسار عنها يفتح القلاع والحصون الى بروعة فنزلها واستخافان بومنذماذر بيحان معاصرمد شة ورثان منها و يعيث في نواحيها و بعث الحريشي الى أهل ورثان يخرهم بوصوله فأخرج المدوعنهم ووصل البهما لحريشي ثماته عالعدوالي أردسل وجاءه بعض عدونه مات عشرة آلاف من عسكرهم على أر بعة فراسخ منه ومعهدم خسة آلاف ستمن المسلمن أسارى وسسماياف متهم وقدلهم أجعين ولم ينح منهم أحدوا ستنقذ المسلمن منهسم وسارالى ماجروان فامعن آخر ودله على جعمنهم فساوالهم واستطمهم أجعين واستنقذمن معهم من المسلن وكان فيهم أهل الحرّاح وولده فحملهم الى باجروان غ زحف البهم جوع الخزرمع ابن ملكهم والتقوا بأرض زرند واشتد القد ال والسي من معسكر الكفارفيكي المسلون رجة لهم وصدقو االحلة فأنهزم الكفار والمعهم المسلون الىنهر ارس وغنمواما كان معهم من الاموال واستنقذوا الاسري والسياما وجلوهم الى اجروان ثم تناصر الخرز في ملحكهم ورجعوا فنزلوا نهرالساقان وافتتاواقة الاشديداثم انهزموا فكان من غرق أكثريمن فتسل وجع الحريشي الغنائم وعادالى باجروان فقسمها وكنب الى هشام بالفتح واستقدمه وولى أخاه مسلمعلى أرمىنىة واذر بصان

\* (وقعة الشعب بن الحنيد وحاقان)\*

وخرج الجنيدسنة اثنتي عشرة ومائة من خراسان غازيا الى طخارستان وبعث الهاعارة

ابن حزيم في شمالية عشر ألفاو بعث ابراهم بن سام الليثي في عشرة آلاف الى وجه آخر وحاشينا الترك وزحف بماقان الى معرقند وعليه اسورة بأعرفكت الى الهند متغشافا مراكنيد ديعبورالنه رفقالله المجشر بن مناحم السلى والن بسطام الازدى ان النرك ليسوا كغيرهم وقدمن قت جندك فسلم ابن عبد الرحن بالنبراود والمعترى بهراة وعمارة بنو مربط عارستان ولانعبر النهرفي أقل من خسس أافيا فاستقدم عارة وأمهل فقال أخىءلى سورة وعسرا لحند دقترل كشوتا هبالسسر وغورالترك الاكارفي طريق كش وسارا لحندعلي التعسة واعترضه خاقان ومعه أهل الصغد وفرغانة والشاش وحلوا على مفدمته وعليها عثمان بن عبدالله بن الشخير فرحموا والتركفأ شاعهم مم حلواعلى المدينة وأمدهم المنت بصرب ساروشدوا على العدو وقد لأعيانامنهم وأقبل الجنيد على المينة وأقبل تحترا والازدفقال صاحب الراية ماقصدت كرامتنالكن علت الانصل الدك ومناعن تطرف فصروا وقاتاوا - تى كات سموفهم وقطع عسدهم الخشب فقاتاوا بها حتى أدركهم الملل وتعانقوا تم تعاجزوا وهلك من الازدفي ذلك المه ترك نحومن عمانين فيهم عسدالله بن بسطام وعدب عبدالله بنجودان والحسين بنشيخ ويزيد بنالمفضل الحراني وبين النساس كذلك اذطلعت أواثل عسكر خاقان فنادى منادى الحند مالنزول فترحلوا وخندق كل كائن على رجاله وقصد خامان جهة بكرين والل وعلمهم زبادين الحرت فملت بكرعليهم فأفرجوا واشتذالقتال وأشارا صحاب المندعليه بأن سعث الى سورة بنأ بجرمن سمرقنداسقدم الترك المهلكون لهم شغل به عن الحنمد وأجعابه فكنب يستقدمه فاعتذر فأعاد عليه وتهدده وقال اخرج وسرمع النهر لاتفا رقه فلما خرجهوا ستبعد طريق النهروا ستغلف على مرقندموسى ب أسود الحنظلي وسارعهد فى اشى عشر الفاحتى ادابق منه وبن الحنيد وعسا كره فرسخ لقيه حاقان عند الصياح وحال بنهم وبنالماء واضرم النادف البس حواليهم فاستمانوا وجلوا وانكشفت الترك وأظلما لحق مالعجاج وكان من وراء الترك الهدسقط فسيه جسع العدق والمسلون وسقط سورة فاندة ت فذه معلف الترك فقتلوا المسلمن ولم يتى منهم الاالقلسل وانحاش بالناس الهلب بنزماد والعيمي في سميمائه أوألف ومعه قريش بن عبد الله العبدي الى رستاق المرغاب وعاتلوا بعض قصوره فأصب المهلب وولوا عليهم الرحب بنخالد وجامهم الاسكندصاحب نسف وغورال ملك الصغدفنزلوامعه الى خافان فلم يجزأمان غورك وقتلهم ولم ينج منهم غرج الجنيدمن الشعب فاصدا سمرقند وأشارعلمه مجشم ابن من احم بالنزول قنزل ووافقته جوع الترك فال الناس جولة وصرا لمسلون وماتل

العسدوانهزم العدوومضي الجنيدالي سمرقند فحمل العسالات الى مرووأ قام بالصغد أربعة أشهر وكانصاحب الرأى بخراسان فى الحرب الجشر بن من احم السلى وعسد الرحن بن مبيم المخزومي وعبيدالله بن حبيب الهجرى ولما انصرفت الترك بعث الجنمد نها ربن توسعة بن تيم الله و زمدل بن سويد بن شيم ما خدر و يحدامل فيه على سورة بن أجر بماعصاه من مفارقة النهرجتي ال العدق منه فكتب المه هشام قديعث الدك من المدد عشرة آلاف من البصرة ومثلها من الكوفة وثلاثون أأف رم ومثلها سمقا وأقام الخند بسمرقند وسارخا فان الى بخارى وعليها قطن بن قتسة بن مسلم فحاف عليه من الترك واستشارعب الله بنأى عبدالله مولى بى سلم بعدان اختلف علمه أصحاله فاشترط علمه أن لايخاافه فأشار بحمل العمالات من سعر قند فقد مهم واستخلف بسعرقندعمان بنعبدالله بنالشخيرف أربعها لةفارس وأربعهما تةراجل ووفر أعطياتهم وسارالعيالاتفى مقدمته حتى من الصمق ودنامن الطواويس فأقبل المهخافان بكرممنية أول رمضان سنة اثنتي عشرة واقتتاوا قايلا ثمرجع الترك وارتحل من الغدفا عترضه الترك ثانيا وقتل مسلمين أحوز بعض عظماتهم فرجعوامن الطواويس ثمدخل الحنيد بالسلن بخيارى وقدمت الحنود من البصرة والكوفة فسرح الجنيدمعهم حورثة تن زيد العنبرى فين اللدب

### \* (ولا به عاصم على خراسان و عزل الحنيد) .

بلغ هشاماسنة ستعشرة أن الجنيد بن عبد الرحن عامل خراسان ترقيج بنت يريد بن المهلب فغضب اذلك وعزله وولى مكانه عاسم بن عبد الله بن يداله المهلالي وكان الجنيد قدم من بالاستسقاء فضال هشام العاصم ان أدركته و به رمق فأزهق نفسه فل اقدم عاصم وجده قدمات وكان الجنيد استخلفه وهو ابن عذبه فعذبه عاصم وعذب عال الجنيد

### \* (ولاية مروان بن مجدعلى أرمينية وأدر بيمان) =

لماعادمسلة من غزوالخزروهم التركان الى بلاد المسلين وكان فى عسكره من وان بن مجدب من وان فرح من فلا عنده الى هشام وشكاله من مسلة وتخادله عن الغزووما أدخل بذلك على المسلمين من الوهم و بعث الى العدو بالحرب وأقام شهرا حتى استعدوا وحشدوا ودخل بلادهم فلم بحث نله فيهم نكاية وقصداً وادالسلامة ورغب اليه بالغزواليهم لينتقم منهم وأن عده بمائة وعشر بن الف مقاتل و يكتم عليه فأجابه اذلك وولاه على أرمينية فسار اليها وجاء المدد من الشأم والعراق والحر يرة فاظهرانه بريد غزواللان و بعث الى ملك الخزوف المهادنة فأجاب وأرسل وسلالتقوير الصلح

فأمسكهم مروان الى أن تجهز وود عهم و ارعلى أقرب الطرف فوا فاهم ورأى ملك الخزوان اللقاء على تلك الحال غروفتاً خوالى أقصى بلاده ودخل مروان فأ وغل فيها وخرب وغنم وسبى الى آخر ها و دخل بلاد ملك السرير وفنم قلاعها وصالحوه على ألف رأس فصفها غلمان ونصفها جوارى ومائدة ألف مد تحدمل الى الداب وصالحه أهل تومان على مائد رأس نصفين وعشر بن ألف مد ثم دخل أرض ورد حكر ان فصالحوه ثم أتى جرين وافت عصنهم ثم أتى سبدان فافت عها صلما ثم زل صاحب اللكزفى قلعته وقد المتنع من أداء الوظيفة فحرج يريد ملك الخزر فأصدب بسهم ومات وصالح أهل الله الله عن مروان وأدخل عامله وسار مروان الى قلعة سروان فأ طاعوا وسادالى الرودانية فاوقع بهم و ورجع

### \* (خلع الحرث بنشر يع بخراسان) "

كان الحرث هذا عظيم الازد بخراسان فلع سنة ست عشرة ولدس السواد و دعاالى كان الله وسنة بيه والسعة الرضاعلى ما كان عليه دعاة بنى العباس هناك وأقسل الى الغاد مات وجائه وسل عاصم مقاتل بن حمان السطى والخطاب بن محرز السلى فيسم ما وفروا من السحن الى عاصم مقاتل بن حمان السطى والخطاب بن محرز السلى في ما وفروا من السحن الى عاصم دم الحرث وغدره وسادا لحرث من الغاومات الى بلخ وعليها نصر بن ساد والتحديق فلقياه في عشرة آلاف وهو في أربعة فهزمهم وملك بلخ واستعمل عليه اسليمان بن عمد الله بن حازم وسادا لى مروف على عاصم ان أهل من و يكاتبونه فاست وثق منهم بالقسامة وخرج وعسكر قريبامن من و وقطع الجسور وأقبل الحرث في ستين ألفا ومعه فرسان الازد وعسكر قريبان والغاد بات وملك الطالقان وأصلح والقناطر ثم نزع محد بن المثنى في ألفين من الازد وحداد بن عامم الجابي في مثلها من بني تم الى عاصم و لحقوابه ثم المثنى في ألفين من الازد وحداد بن عامم الجابي في مثلها من بني تم الى عاصم و لحقوابه ثم غرق حازم ولما قطع الحرث نهر من وضرب رواقه واجتمع السميم اثلاثه آلاف فارس غرق حادم عنهم

### \* (ولاية أسدالقسرى النائية بخراسان) \*

كنبعاصم الى هشام سنة سبع عشرة أن خراسان لا تصلح الا أن تضم الى العراق لمكون مددها قريب الغوث فضم هشام خراسان الى خالد بن عبدا لله القسرى وكتب اليه ابعث أخال بصلح ما أفسد ف عث خالداً خاه أسد افسار على مقدمته مجد بن مالك الهدد انى (ولما المغ عاصم) الخبر را ودا لحرث بن شريع عنى الصلح وأن يكتب الحسم الى هشام يسأ لانه الحكتاب والسينة فان أبى اجتمعا وأبى بعض أهل خراسان ذلك

اض الاصل

فالتفض النهدما واقتلافانهزم الحرث وأسرمن أصحابه كشرقتلهم عاصم وبعث الفتم الى هشام مع مجد بن مسلم العشرى فلقه أسد بالرى وجاء الى خراسان فيعث عاصما وطله بمائة الف درهم وأطلق عارة بن مزيم وعال الجنيد ولم يكن لعاسم بخراسان الامرو ونيسابوروكانت مروالرود المعرث وواصل خالدين عسدالله الهيعرى على مشلرأى الخرث فدعث أسدعيد الرجن بن نعيم في أهل الحكوفة والشأم الى الحرث وسارهو بالناس الى آمد فخرج المه زياد القرشي مولى حسان النبطي في العسكر فهزمهم أسد وحاصرهم حتى سألوا الامان واستعمل عليهم يحيى بن نعيم بن هبرة الشيباني وسارالي بلخ وقد ما يعو اسلمان بعد الله بن حازم فسارحتى قدمها ثم سارمنها الى ترمذوا لحرث محاصرلهه ماوأعزه وصول المددالها فحرج الى بلاوخرج أهل ترمذفه زموا الحرث وقتاواأ كترأ صحابه تمسارأ سدالي سمرقندومر بحسن زمويه أصحاب الحرث فبعث اليهم وقال انسانكرتم مناسو السبرة ولم يبلغ ذلك النساء واستحلال الفروج ولامظاهرة المشركين على مشال محرقند وأعطاه الامان على تسليم محرقند وهدتده ان قاتل بأنه لابؤمنه أبدا فرح الى الامان وسارمه الى سعرة ندفانز الهم على الامان ثم رجع أسد الى بلخ وسرح جديعا الكرماني الى القلعة التي فيها ثقل الحرث وأصعبا به في طغارستان فاصرها وفصها وقتل مقانلهم ومنهم بنوبزى من تعلب أصحاب الحرث و باعسيهم فى سوق بلخ و انتقض على الحرث أربعما لة وخسون من أصحابه بالقلعة وريسهم جرير ابن ميمون القاضي فقال الهم الحرث ان كنتم مدارق ولابد فاطلبوا الامان وان طلبتموه بعدر حدلي لايعطونه لكم فأبوا الاان ارتعل فبعثوا بالامان فإيجهم السه وسرح جديعة المكرماني في ستة آلاف فحصرهم حتى نزلوا على حكمه وجل خسين مناسم الى أسدفيهم ابن معون القاضى فقتلهم وكتب الى الكرماني باهلاك الباقين واتمخذأ سدمد يشة بلح دارا ونقل اليهاالدواوين غ غزاطغارستان وأرض حبونة

#### = (مقتل حاقان)=

ولما كانتسنة تسع عشرة غزا أسد بن عبد الله ولاد الختل فقت منها قلاعا واستلائت أبدى العسكر من السبى والشاء وكتب ابن السائحى صاحب الملاديست عيش خاقان على العرب ويضعفهم له فتحهز وخفف من الازودة استعجالا للعرب فلما أحسر به ابن السائحى بعث النذير الى أسد فلم يصدّقه فأعاد عليه انى الذى استمددت خاقان لائك معرت المبلاد ولا أريد أن يظفر بك خشية من معاداة العرب واستطالة خاقان على قصدة قه حين تنذأ سدو بعث الاثقال مع ابراهم بن عاصم العقيلي الذى حكان ولى

معسستان وبعث معه المشيخة كثير بن أمية وأباسفيان بن كثيرا الزاعي وفضل بن حمان المهرى وغيرهم وأمدهما يندآخر وجاه في أثرهم فالتهى الى عرياح وقد قطعه ابراهم بعاصم بالسيى والاثقال فخاص النهرمن ثلاثة وعشر ينموضعا وحل النياس شماههم حتى حمل هوشاة في السنكمل العبور حتى طلعت عليهم التركة وعلى المسطة الازد وتم فحمل خافان عليهم فانكشفوا فرحع أسدالي عسكره وخندق وظنوا أن خاقان لأيقطع النهر فقطع النهر البهم وقاتله المسلون في معسكر هم ويا توا والترك محيطون بهم فلمأ صحوالم روامنهم أحدافعلوا أنهم المعوا الاثقال والسي واستعلواعلهامن الطلائع فشاورأ سدالناس فأشاروا بالمقيام وأشارنصر منسيار باتباعهم يضلص الاثقال وبقطع شقة لابدمن قطعها فوافقه أسد وطيرالنذيرالي براهم بنعاصم وصبح خاقان للانقال وقد خندة واعلمهم فأمرأهل الصغد بقتلهم فهزمة مسلمة المسلن فصعد على تل حتى رأى المسلن عن خلفهم وأمر الترك أن بأنوهم من هذالك ففعلوا وخالطوهم في معسكرهم وقتلوا صاغان خذاه وأصحابه وأحسوا بالهلال واذا بالغبارة درهج والترك يتنعون قليلا فليلاوجا أسدووقف على المتل الذي كان عليه خاقان وخرج البه بتبية النياس وجاءته امر أخصاعان خيذاه معولة فأعول معهاوميني غاقان يقودأ سرى المسلين في الا فاق و يسوق الابل الموقو وة والحو ارى وأرادأهل العسكرقنالهم فنعهم أسدونادى رجل منء سكرخا قان وهومن أصحاب الجرث بنشريح يعدرأسدا ويحرضه ويقول قدكان لاءن الخذل مندوحة وهيأرض آمائى وأجدادى قدكان مارأيت ولعل الله ينتقم منك ومضى أسدالى بلخ فعسكر فى مرجها حتى جا الشينا و فدخل البلدوشي فيها وكان الحرث بشريح شاحسة طغارسة انفائضم الى عاقان وأغراه بغزوخواسان وزحفواالى الح وغرج أسدوم الاضعى فطب الناس وعرفهم أن الحرث سشر ج استحلب الطاعمة المطفى نورالله ويبدلد ينهم وحرضهم على الاستنصار بالله وقال أقرب ما يكون العيدلله ساحدا غمسمد وسعدالناس وأخلصوا الدعاء وخرج للقائهم وقداستمذخا قانمن وراء النهر وأهل طغارستان وحبونة فى ثلاثين ألفاوجا والخيرالي أسدوأشار بعس الناس بالتعصن منهم بمديشة لخ واستمد خالدوهشام وأيى الاسد الااللقان فرج واستخلف على الكرماني بنعلى وعهدالمه اله لابدع أحدا بعرجمن المدينة واعتزم نصربن سيار والغاسم بن غيب وغيرهم على الخروج فأذن لهم وصلى بالنياس ركعتين وطول غ دعاوا مرالناس بالدعا ونزل من ورا القنطرة ينتظر من تخلف عبداله وارتحل فلقى طليعة خافان وأسرفاندهم وسارحتى تلاعلى فرسطن من الحوز بان ثم أصبحوا وقد

امن الامل

ترامى الجعمان وأنزل أسدالناس ثمتها المعرب ومعه ألجوزجان اه وجلت النوك على المسرة فانهزموا الى رواقة سدفشدت عليهم الاسدوبنوتمهم والجوزجان من المينة فانكشفوا الى خاقان وقد انهزم والحرث معدوا تبعهم النبأس ثلاثه فراسيخ يقتلونهم واستاقوا مائة وخسين ألفامن الشباء ودواب كثيرة وسلك خاقان غيرالحياقة والمرث بنشريح واقيهم أسدعند الطريقة وسلك الحوزجان بعثان ل عبدالله بنااش غبرطرية بايعرفها حتى نزلواعلى خاقان وهوآمن فترحيكوا الابنية والقدورتفلي وشاء العرب والموالى والعسكرمشعون من آنية الفضة وركب خاقان والحرث يمانع عنه وأعجلوا امرأة خاقان عن الركوب فقتلها الخصى الموكل بها وبعث أسد بجوار الترك دهاقين خراسان يفادون بماأسراهم وأقام خسمة أيام وانصرف الى بلخ لتاسعة من خروجه ونزل الجوزجان وخاقان هارب امامه وانتهى خافان الى جونة الطغارى فنزل عليه وانصرف أسدالى بإ وأقام خافان عند جونة حتى أصلح آلته وسار وسيم بهافأخذه جد كاوش أبوفشين فأهدى السه وأبحفه وحدل اصحابه يتخذ بذلك عنسده بداغ وصل خاقان بلاده وأخدنى الاستعدادفي الحرب ومحاصرة سمرقندوجل الحرث وإبنشريم وأصحابه على خسة آلاف بردون ولاعب خافان بالنردكو رصول بوما فغمزه حب ورصول فأنف وتشاجر فصك كورصول يدخاقان فخلف خاقان لمكسرت يده فمنعى وجعم مستخاقان فقتله وافترق الترائ وحاوه وتركوه بالعراء فحمله بعض عظمائهم ودفنه وكان أسد بعث بالفتح من بلخ الى خالد بن عسد الله فأخر مو بعث به الى هشام فلم يصدقه م بعده القاسم بن نحسب بقتل خاقان فئت قدس أسدا وخالدا وقالوالهشام استقدم مقاتل بنجمان فكتب بذلك الى خالد فأرسل الى أسدأن يبعث به فقدّم على هشام والابرش وزيره جالس عنده فقص عليه الخرفسر بذاك وقال لقاتل ماحاجتك قال بزيدين المهل أخذمن حسان أبى ما ثه ألف درهم بغيرحتى فأمر بردها على فاستحلفه وكتب له بردها وقسمها مقاتل بن ورثة حدان م غزا أسد الختل بعد مقتل خاقان وقدم مصعب بن عزا الخزاعي البهافسارالي حصن بدرطرخان فاستأمن له أن يلقي أسدا فأمنه وبعث الى أسد فسأل أن يقبل منه ألف درهم ورا وده على ذلك فأبي أسدورة ه الى مصعب لبردّه الى خصنه فقال له مسلة بن أى عبد الله وهومن الموالي أن أمع المؤمنة نستدم على حسه م أقبل أسدالناس ووعدله المحشرين من احمد رطرخان أ وقبول ماعرض فندم أسد وأرسل الى مصعب يسأل عنه فوجده مقماعند مسلة في مه وقطعت بده عما من رحلامن الازدكان بدرطرخان قتل أماه فضرب عنقه وغلب على القلعة وبعث

العساكرفى بلادا لختل فامتلا تأيديهممن الغشائم والسبى وامتنع وادبد وطرخان وأمواله فى قلعة فوق بلدهم صغيرة فلم يوصل اليهم

\* (وفاة أسد) \*

وفى ربيع الاول سنة عشرين وفى ابن عبدالله القسرى عدية بل واستخلف جعفر استنظامة النهرواني فعمل أربعة أشهر شجاء عهد نصر بنساد بالدمل في رجب

\* (ولاية بوسف بنعرالثقني على العراق وعزل خالد)\*

وفى هذه السنة عزل هشام خالداعن أعاله جمعها بسعابة أبى المثنى وحسان النبطى وكانا يتوانيان ضماع هشام بالعراق فثقلاعلى خالدوأ مرالاشدق بالنهوض على الف ماع وانهى ذلك حسان بعداً بي المثنى وأنّ غلته في السنة ثلاثة عشراً أف ألف فوقرت في نفس هشام وأشار علسه بلال بن أبي بردة والعربان بن الهيم أن يعرض أملاكه على هشام ويضمنون له الرضافل يجبهم ثم شكامن خالد بعض آل عمر والاشدق أنه أغلظ لهفى القول بمعلسه فكتب المههشام يو بمخهو يأمره بأن يشى ساعباعلى قدممه الىابه ويترضاه وغمت عنهمن هذاأ قوال كشرة وأنه يستقل ولاية العراق فكتب المه هشام ماان أمغالد بلغني أنك تقول ماولاية العراق لى بشرف ياابن اللغناء كيف لاتكون امرة العراق الشرفاوأنت من جملة القلملة الذاملة أمأوالله انى لاظن أن أولمن بأتمك صقرمن قريش بشية مديك الى عنقك ثم كتب الى وسف اسْ عسر الثقني وهو مالين يأمره أن يقدم في ثلاثين من أصحابه الى العراق فقدولاه ذلك فسارالى الكوفة ونزل قريامنها وقدختن طارق خليفة خالديا اكوفة ولده وأهدى المه وصمفارومسفة سوى الاموال والنساب ومز يوسف وأصحابه معض أهل العراف فسألوهم فعرضوا وظنوهم خوارج وركب يوسف الى دور ثقيف فكتموا تمجع بوسف بالمسجدمن كان هذالك من مضر ودخل مع الفعر فصلى وأرسل الى خالد وطارف فأخذهما وقمل انخالدا كان بواسط وكتب المماللير بعض أصحابه من دمشق فركب الى خالدوأ خبره ما خبر وقال اركب الى أمير المؤمن بن واعتذر السه قال لاأفعل بغيراذن قال فترسلني أستأذنه قاللا قال فاضمن لهجمه ماانكسرفي هده السندوآ تك بعهده وهي مائه ألف ألف قال والله ماأ حد عشرة آلاف ألف قال أتعملها أناوفلان وفلان واللاأعطى شمأ وأعود فسه فقال طارق انمانقمك ونتي أنفسينا بأموالنا ونستبقى الدنيا وستى النعمة علىك وعلمنا خبرمن أن يحيى من يطالبنا بالاموال وهيعند الكوفة فنقتل ويأكون الاموال فأبي خالدمن ذلك كله فودعه طارق ومضى وبكى ورجع الى الكوفة وخرج خالدالى الجة وجاء كأب هشام بخطه الى

وسف بولاية العراق وأن أخذا بن النصرائية بعن خالدا وعاله فمعذبهم فأخذ الاولاد وسارمن بومه واستخلف على المين ابنه الصلت وقدم في جادي الاخبرة سنة عشرين ومائة فنزل النعف وأرسل مولى كسان في عطار قولقه وبالحبرة فضريه ضريامبر حا ودخل الكوفة وبعث عمان عطاء بن مقدم الح خالد بالحة فقدم عليه وحسم وصالحه عنه المائن بن الوايد وأصحابه على سسعة آلاف ألف وقبل أخذمنه مائة ألف وكانت ولا يته العراف خس عشرة سنة ولما ولى يوسنه بزلت الذات بالعراق في العرب وصارا لحكم فه الى أهل الذية

# \* (ولاية نصر بنسمار خراسان وغزوه وصلم الصغد) \*

ولمامات أسدين عبدالله ولي هشام على خرابهان نصر بن سمارو بعث السه عهده على عبد الكريم ن سليط الحذي وقد كان حعفر بن حنظلة الماستخلفه أسد عندمونه عرض على نصر أن وليه بخارى فنال له العسرى بنجاهدمولى بني شدان لاتقسل فأنك شيخ مضر بخراسان وكانعهد لتدجاء على خراسان كالهافكان كذلك ولماولى نصراستعمل على الح مسلم بن عبد الرحن وعلى مروالرود وشاح بن الصحرب وشاح وعلى هراة الحرث بن عبد الله بن الحشير جوعلى نسابور زياد بن عبد الرجن القسرى وعلى خوارزم أباحفص على بنحقسة وعلى الصغدقطن بن قتسة وبني أربع سندن لابستعمل فى خراسان الامضر بافعمرت عمارة لم تعمر مثلها وأحسن الولاية والحمامة وكأن وصول العهدالسه مالولايه فى رجب سنة عشرين فغز اغزوات أولها الى ماوراء النهرمن نحو باب الحديد وساوالهامن الخ ورجع الى مروفوضع الحزية على من أسلم من أهل الذمة وجعلهاعلى من كان يخفف عنه منهم وانتهى عددهم مثلا ثين ألف امن الصنفين وضعت عن هؤلاء وجعلت على هؤلاء ثم غزا المائية الى مرقند ثم الثالثة الى الشاش سار المهامن مر وومعه ملك بخارى وأهل مرتند وكش ونسف في عشرين ألف والفنه والشاش فالسنه وبن عبويه كورصول عسكرنصر في المة ظلماء وفادى نصرلا يخرج أحددوخرج عاصم بزعمرف جندسه وتندف أولته خدل الزك للاوفهم كورصول فأسره عاميم وجانه الى نصرفقتله وصلمه على شاطئ النهر فزنت الترك القتله وأحرقوا أبنيته وقطعوا آذانهم وشعورهم وأذناب خبولهم وأمرنصر ماحرا فعظامه لئلا محملوها بعدرجوعه غسارالي فرغانة فسي مهاألف رأس وكتب المهنوسف بنعران ليسبرالي الحرث بنشريع فى الشاش و يخرب بلادهم ويسبيهم فسارانات وجعلعلى مقدمته عين حصن وجامهم الى الحرث وقاتلهم وقتل عظما ونعظماء الترك وانهزموا وجاء ملك الشاش في الصلح والهدنة والرهن واشترط نصر

علمه اخراج الحرث بنشر يحمن بلده فأخرجه الى فاراب واستعمل على الشاش ينرل ابن صالح مولى عروب العاصى شمارالى أرض فرغانة وبعث أمه فى انمام الصلح فاعت اذلك وأكرمها فصر وعقد لها ورجعت وكان الصغد الماقت لل خاقان طم عوا فى الرجعة الى بلادهم فلا ولى فصر بعث البهم فى ذلك وأعطوه ما مألوه من الشروط وكان أهل خراسان قد تكروا شروطهم وكان منها أن لا يعاقب من ارتد عن الاسلام البهم ولا يؤخذ منهم أسرى الا بينة وحكم وهاب الناس ذلك على فصر لما أمضاه لهم فذلك فقال لوعا ينتم شكوتهم فى المسلين مثل ماعا ينت ما أنكرتم وأرسل الى هشام فى ذلك فأمضاه وذلك سنة ثلاث وعشرين

# \*(ظهورزىدىن على ومقتله)

ظهرزيدبن على بالكوفة خارجاعلي هشام داعماللكتاب والسمنة والىجها دالظالمن والدفع من المستضعفين واعطاء المحرومين والعدل في قسمة النيء وردّ المظالم وأفعـ آل الخسرونصرأهل الست واختلف فيسب خروجه فقسل ان وسف بعر لما كتب فى خالد القسرى كتب الى هشام انه شمعة لاهل البت وانه اساع من زيد أرضا بالمدينة معشرة آلاف ديشار وردعلمه الامن وانه أودع زيدا وأعصابه الوافدين علمه مالا فكان زيدقد قدم على خالد بالعراق هو ومحد بنعر بن على بن أبي طالب وداود بن على ابن عبدالله بن عباس فأجازهم ورجعوا الى المدينة فبعث هشام عنهم وسألهم فأقروا بالحائزة وحلفواعلى ماسوى ذلك وانخالدا لم بودعهم شمأفصد قهم هشام و بعنهم الى بوسف فقاتاوا خالدا وصدقهم الاتخروعادوا الى المدينة ونزلوا القادسية وراسل أهل الكوفة زيدا فعاد البهم وقبل في سب ذلك ان زيد الختصم مع ابن عه جعفر ابنا لمسن المثنى فى وقف على شمات جعفر نخاصم أخوه عبد الله زيدا وكانا يحضران عندعامل خالدبن عبد الملذبن الحرث فوقعت بنهما في مجلسه مشاتمة وأنحكرزيد من خالداطالته للنصومة وان يستم لشل هذا فأغلظ لهزيد وسارالي هشام فحميه ثم أذن له بعد حين فحاوره طويلا تم عرض له بأنه ينكر الخلاف وتنقصه ثم قال له اخرج قال نعم مُلاأ كون الابحيث مَكره فسار الى الكوفة وقال له مجدد بن عرب نعلى بن أبي طااب ناشدتك اقله الحق أهلك ولاتأت الكوفة وذكره بفعلهم معجده وجده يستعظم ماوقعيه وأقبل الكوفة فأقام بهامستخفيا ينتقل في المنازل واختلف البه الشبعة وبابعه جاعة منهم مسلة بن كهمل ونصر بن خريمة العسى ومعاو به بن اسحق بن زيد الزحارية الانصارى وللسمن وجوه أهل الكوفة يذكر لهم دعوته غ يقول أسايعون على ذلك فمقولون نم فعضع بده على أيديهم ويقول عهدا لله علىك ومشاقه وذمته وذمة

نبيه يقين تتبعني ولاتقاتلني مع عدوى ولتنصي لى في السرو العدلانية فاذا قال نعم وضع يده على يده ثم قال اللهم اشهد فما يعه خسة عشر ألفا وقدل أر بعون وأمرهم بالاستعدادوشاع أمره فى الناس وقبل انه أقام فى الكوفة ظاهرا ومعه داود بن على ينعيد الله بنعبا سلماجاؤا لمقياتله خالدفا ختلف المه الشمعة وكانت السعة وبلغ الخبرالى يوسف بنعرفأ خرجه من الكوفة ولحق الشبعة بالقادسة أوالغلسة وعذله داودين على فى الرجوع معه وذكره حال جدّه الحسين فقالت الشمعة لزيد هذا انماريد الامرلنفسه ولاهل سهفر جمعهم ومضى داودالي المدينة ولماأتي الكوفة جاءه مسلة من كهدل فصدّه عن ذلك وقال أهدل الكوفة لا يعوّلون الله وقد كان مع جدّلهُ منهم أضعاف من معل ولم تعاوله وكان أعزعلهم منا على هؤلا فقال له وَد العوني ووجبت السعة في عنتي وعنقهم قال فتأذن لى أن أخرج من هـ ذا الماد فلا آمن أن يحدث حدث وأنالاأ هلك نفسي فحرج للمامة وكتب عبد الله بن الحسن المشي الى زيديعذله ويصة مفلم يصغ المهوتزة جنساء مالكوفة وكان يحتلف الهن والناس مُأَم أَصِيابِه يَصِهرُون وعَي الجبرالي بوسف بنعر فطلسه وخاف فتعمل الخروج وكان بوسف بالجبرة وعلى البكوفة المكم بن الصلت وعلى شرطت عمر بعبد الرجن من القاهرة ومعه عسد الله بن عباس الكندى في السمن أهل الشأم ولماعلم الشبعة التوسف بعثعن زيدجا المه جاعة منهم فقالوا ما تقول في الشيخين فقال زيدرجهما الله وغفرلهم ماوماسمعت أهل سي بذكرونم ما الابخسروعاية ماأقولانا كاأحق بسلطان رسول اللهصلي الله علمه وسلممن الناس فدفعو ناعنمه ولم يبلغ ذلك الكفر وقدع دلوافى الناس وعماوا بالكتاب والسمنة قال فأذاكان أولتك لم يظاول فلم تدعو الى قتالهم فقال ان هؤلاء ظلوا المسلمن أجعين فانانده وهمم المالكابوالسنة وأن نحى السنن ونطفئ البدع فان أجبتم سعدتم وان أبيتم فلست عليكم بوكيل فف ارقوه و تكثوا سعته وقالواسبق الامام الحتى يعنون مجدا الباقر واتجعفراابنه امامنا بعده فسماهم زيد الرافضة ويقال انماسماهم الرافضة حيث فارقوه م بعث يوسف بعرالى الحكم بأن يحمع أهدل الحكوفة في السجد فجمعوا وطلبوا زيدافي دارمعاوية بناحيق بنزيد بن حارثه فخرج منهالسلا واجتمع المه باسمن الشمعة وأشعلوا النبران ونادوا مامنصور حتى طلع الفير وأصبح جعفر ان أبى العياس الكندى فلق اثنين من أصحاب زيد بنادمان بشعاره فقسل وأحدا وأتى بالا خرالي الحكم فقتسله وأغلق أبواب المسجد على الناس و بعث الى بوسف بالخبرفسارمن الحبرة وقدم الرياف سساية الاراشي في ألفين خدالة وثلثما تهماشمة

وافتقدز بدالناسفقدل لنهمفى الجامع محصورون ولميحدمعه الاماثنين وعشرين وخرج صاحب الشرطة في خمله فلق نصرين خزيمة العسي من أصحاب زيد داهما المه فحل علمه نصر وأصحابه فقتاوه وحل زيدعلي أهل الشأم فهزمه موانتهي الى دار أنس ب عرالازدى تمن بايعه وناداه فلم يخرج المه تمساوزيد الى الكاسة فمل على أهلالشأمفهزمهم تمدخل الكوفة والرابات في أتماعه فلمارأى زيدخذلان الناس قال لنصر منخزعة أفعلتموها حسسنية قال أثناأ نافو الله لاموتن معك وان الناس بالمسحد فامض بذا المهم فحاءاني المسحد شادى مالناس بالخروج المه فرماه أهل الشأم بالخارة من فوق المدهد فانصر فواعند المساء وأترسل بوسف بن غرمن الغد العباس أن سعد المزنى في أهل الشأم فحامة في دار الزرق وقد كان أوى النهاعند المساء فلقمه زيدس ابت فاقتداوا فقتل نصر عجاواعلى أععاب العماس فهزمهم زيدوأ صحابه وعمأهم يؤسف بنعرمن العشي غمسرحهم فكشفهم أصحاب زيدوا بيثبت حماهم لحمله وبعث اليهم توسف ب عربالقاد سمة واشتد القمال وقتل معاوية بن زيد ثم رجي زيد عند المساءبيهم أثبته فرجيع أضحابه وأهل الشأم يظنون انهيم تحاجزوا ولمانزع الغصل من حبيته مات فدفنوه وأجر واعلمه الماء وأصبر الحكم يوم الجعة يتبع الجرحي من الدورودله بعض الموالى على قبرز يدفاس تفرجه وقطع رأسه وبعث بهاالى يوسف بالحبرة فبعثه الى هشام فنصبه على بابدمشق وأمر توسف الحكم أن يصلب زيدا بالكناسة ونصر بنخزية ومعاوية بناسحق ويحرسهم فللولي الولمد أهرباح اقهم واستحار يحيى من زيد دعب دا لملك من شير بن مروان فأجاره حتى سكن المطلب تم سار الى خراستان في اغر من الريد اله

## · (ظهوراً ي مسلم الدغوة العماسة) \*

كان أهل الدعوة العباسة بخواسان بكتمون أمن هم منذ بغث مجد بنعلى بن عبدالله ابن عباس دعانه الى الانتفاق سنة مأنة من الهجرة أيام عرب عبدالعزيز لمامر أبوها شم عبدالله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الملك أبوها شم عبد الله بن عبد الملك غرض عند مناجمة من أعمال البلقا وهاك هنالك وأوضى له بالامر وكان أبوها شم قد عبل شعت منالك وأوضى له بالامر وكان أبوها شم قد عبل شعت منالك والمناس في المات أبوها شم قصدت الشمعة محمد او با يعوه سر او بعث دعاته منهم الى الا قاق و حدث دعاته منهم الى الا قاق و حدث الله عناله العراق مسرة بن والى خواسان هجد بن حبيش وأما عكر مة السراح وهو أبو مجد الصادق و حيان العطار خال ابراهم بن سلة في اراالى خواسان و عود عواليا مسرة اله فيعث عراسان و دعوا المه سر او أحام ما لذا س و حاول الكتب من أحاب الى مسيرة اله فيعث عراسان و دعوا المه سر او أحام ما لذا س و حاول الكتب من أحاب الى مسيرة اله فيعث عراسان و دعوا المه سر او أحام ما لذا س و حاول الكتب من أحاب الى مسيرة اله فيعث عراسان و دعوا المه سر او أحام ما لذا س و حاول الكتب من أحاب الى مسيرة اله فيعث الما سان و دعوا المه سر الما ما لذا س و حاول الكتب من أحاب الى مسيرة اله فيعث عراسان و دعوا المه سر الما أحام ما لذا س و حاول الكتب من أحاب الى مسيرة اله فيعث الما سرة اله في المناس و حاول المنا

بهاالى محدواختارأ يومحدالصادق اثى عشررجلامن أهل الدعوة فعلهم نقياء علمهم وهم سلمان بن كثيرا الخزاعي ولاهز بن قريط التميي وأبو النعم عران بن اسمعيل مولى أي مصط ومالك بن الهمم اللواعي وطلقت زريق اللواعي وأبوحسرة بنعر ان أعن مولى خراعة وأخوه عسى وأبوعلى شملة بنطهمان الهروى مولى بى حنيفة واختار بعده سيعمز حلاوكتب البه مجدين على كالمايكون الهممثالا بقت دون به في الدعوة وأقاموا على ذلك مُ بعث مسهرة رسله من العراق نسينة ثنتين ومائة في ولاية معد خديثة وخلافة ريدس عبد الملك وسعى بهم الى سعمد فقالوا نحن تجارفضنهم قوم من ربعة والين فأطلقهم وولد محمد المه عبدالله السفاح سنة أربع ومائة وجاءالمه أبوجمد الصادق فيجاعة من دعاة خراسان فأخرجه لهم ان خسة عشر نوماو قال هذاصاحب الذي يم الذي يم الامر على يده فقب لوا أطرافه وانصر فوا تمدخل معهم في الدعوة بكبر بنهامان جام من السند مع الحنيد انعبدالرجن فلماءزل قدم الكوفة ولق أناعكرمة وأنامجد الصادق ومجدن حسس وعاوا العمادى خال الولسد الازرق دعاه الى خراسان في ولاية أسدالقسرى أمام هشام ووشي عم المه فقطع أبدى من ظفر مهمنهم وصليه وأقب لعمار الى الصحير ابنهامان فأخره فكتب الى محدس على بذلك فأجابه الجدلله الذي صدف دعوتكم ومقالتكم وقديقت منكم قتل ستعقث كان أقول من قدّم محمد ين على الىخراسان أبومحد زيادمولى همذان بعثه محدس على سنة تسعة في ولاية أسد أيام هشام وقال له نزل في المين وتلطف لمضرونها ه عن الغالب النيسانوري شييعة عي فاطمة فشقى زياد عروم سعيد الى أسدفاعتذ وبالتجارة معادالى أمره فأحضره أسد وقتله فيعشرة من أهل الكوفة عُمِا بعدهم الى خراسان رجل من أهل السكوفة اسمه كثير ونزل على أبى الشحم وأقام يدعو سنتين أوثلاثه ثم اخد أسدين عبد الله فى ولايته الثانية منقسم عشرة اخذسلمانين كشرومالك بالهيثم وموسى بن والاهز اسقر يط بشلها أنة وطوشهد حسن سزيد الازدى بيراءته مفاطلتهم مربعث بكبر ان قامان سنة عماني عشرة عار بن زيدعلي شعتهم بخراسان فنزل مي ووتسمى بخراش وأطاعه الناس تمزل دعوتهم مدعرة الحزمة فأماح النساء وقال ان الصوم انماهو عن ذكر الامام وأشار الى اخفاء احمه والصلاة الدعا اله والج القصد المه وكان خراش هذا نصراناما الكوفة والمعه على مقالته مالك بن الهيئم والحريش بنسليم وظهرأ سدعلى خبره وبلغ الخبر بدلك الى محدين على فذكر عليهم قبولهم من خواش وقطع مراسلتم فقدم علمه ان كثيرمنهم يستعلم خبره ويستعظفه على ماوقع منهم وكثب

معداليهم كالاعتومالم يحدوافه غيرالسملة فعلوا مخالفة خراش لامره وعظم عليهم غريعت مجدين بكبرين بان وكتب معه بكذب خراش فلريصد قوه فاالى محدويه معه عصمامضية بعضها ما لحديد و بعضها ما أنعاس ودفع الى كل رجل عصافعلوا انهم قدخالفوا السيرةفتابوا ورجعوا ونوفى محدين على سنة أربع وعشربن وعهدابه ابراهيم بالامر وأوصى الدعاة بذلك وكانوا يسمونه الامام وجاء يعصكم بنهامان الى خراسان بنعد موالدعاء لابراهم الامام سنةست وعشرين وماثة وزل من و ودفع الى الشبعة والنقباء كأبه بالوصية والسبرة فقباوه ودفعوا المهما اجتمع عندهم من نفقاتهم فقدمها بكبرعلى ابراهيم غربعث الهيم أيامسلم سنة أربع وعشرين وقداختلف فيأ وليته اختبالافا كثيراوفي سب اتصاله بابراهم الامامأوأ يهجم فقل كانمن ولدبزرجهر ولدماصهان وأوصىبه أنوه الى عسى بن موسى السراج فحمله الى الكوفة ابنسبعسنن ونشأبها واتصل بابراهيم الامام وكان اسم أبى مسلم ابراهم بنعثمان بنسارف ماه ابراهم الامام عبدالرحن وزوجة أبه أى النعم عران بناسمعمل من الشمعة فبني بها بخراسان وذوج أبنته من محرز بن ابراهيم فلم يعقب وابنته أسمامن فهم من محرز فأعقبت فاطمة عي التي يذكرها الحزمية وقبل فى اتصاله بابراهم الامام ان أبامسلم كانمع موسى السراج وتعلم منه صناعة السروج وكان بتعهزفها ماصهان والحمال والخزيرة والموصل واتصل بعماصم من ونس العملي صاحب عسى السراح وابنى أخسه عسى وادريس ابى معقل وادريس هوجد أبىداف وغى الى وسف بعران العجلى من دعاة بنى العباس فسمم مع عمال خالد القسري وكانأ بومسلمعهم في المدين بخدمتهم وقبل منهم الدعوة وقبل لم يتصلبهم منعسى السراج وانماكان منضماع بنى العجلى بأصبهان أوالحمل وتوجه سلمان ابند كيرومالك بن الهيم ولاهز بن قريط و قطية بن شيب من خراسان يدون ابراهم الامام بكة فزوابعاصم بنونس وعيسى وادريس ابنى معقل العجلي بمكانهم من الحس فرأ وامعهم أمامهم فأعبهم وأخذوه ولقوا ابراهم الامام عكة فأعمه فأخذه وكان يحدمه ثمقدم النقباء بعدد لائعلى ابراهيم الامام يطلبون أن يوجمه من قبدله الى خراسان فبعث معه أبامدلم فلماتمكن ونوى أمره ادعى أنه من ولد سليط بعبدالله بعماس وكانمن أولية هذا الخبرأن جارية اعبدالله بن العباس وادت لغبر شدة فحدها واستعبد ولمدها وسماه سلطا فنشأ واختص بالوليد وادعى انعسد الله بن عماس أفر بأنه الله وأقام المدنسة على ذلك وماصم على بن عبد الله فى المراث واذاه وكان في صحابه عرالدن من وادأى رافع مولى رسول الله صلى الله

عليه وسلم ودخل عليها سليط بالخبر فاستعدت الوليدعلي على فأنكر وحلف فنشوا فى البسينان فوجدوه فامر الوليد بعلى فضرب ليدله على عمر الدن م شفع فيه عباد ابن زياد فأخرج الى الجيمة ولماولى سلمان رده الى دمشق وقبل از أيامسلم كان عبدا العلين والزبكر بنهامان كان كاتبالعمال بعض السندوقدم الكوفة فكان دعأة فى العماس فسواو مكرمعهم وكان المعلمون في الحس وأنومسلم العسى بن معقل فدعاهم بكبرالى وأبه فأجابوه واستحسن الغلام فاشتراه من عسى بن معقل بأربعمائة درهمو بعثبه الى ابراهم الامام فدفعه ابراهم الىموسى السراح من الشمعة فسمع منه وحفظ وصار بترددالى خراسان وقبل كان لمعض أهل هراة والناعه منه ابراهيم الامام ومكث عنده سنين وكان بتردد بكتبه الىخر اسان ثم بعثه أميرا على الشبعة وكتب الهرم بالطاعة له والى أى سلمة الخلال داعيهم بالكوفة بأمره مانفاذه الى خواسان فنزل على سلمان بن كشر وكان من أمره مايذ كر يعدهد ذاان شاء الله تعالى م جاء سلمان بن كثير ولاهز بن قريط وقطبة الى مكة سنة سبع وعشر بن بعشرين ألف دينار للامام ابراهم وماثتي ألف درهم ومسك ومتاع كثيروم مهم أبومسلم وقالوا هذامولال وكتب بكر بهامان الى الامام بأنه أوصى بأمر الشمعة بعده لانى سلية حفص بنسلمان الخلال وهورضى فكتب المه ابراهم مالقيام بأمر أصحابه وكتب الىأهل خراسان بذلك فقباوه وصدفوه وبعثوا بخمس أموالهم ونفقة الشمعة ثم بعث ابراهم فى سنة عمان وعشر ين مولاه أبامسلم الى خراسان وكتبله انى قد أمر نه بأمرى فاسمعواله وأطبعوا وقد أمرته على خراسان وماغلت عليه فارتابوا من قوله ووفدواعلى ابراهيم الامام من قابل مكة وذكرله أبومسلم انهسم لم يقبلوه فقال لهم قدعرضت علمكم الامر فأستم من قبوله وكان عرضه على سليمان ابن كنبرنم على ابراهم بن مسلة فأبواوانى قدأ جمع رأبي على أبي مسلم وهومنا أهل المبت فاسمعواله وأطمعوا وقال لابي مسلم أنزل في أهل الين وأكرمهم فانجم يم الامروآتهم البيعة وأممامضرفهم العدووالغريب واقته لمنشككتفيه وانقدرت أن لاتدع بخراسان من يتكام بالعربية فافعل وارجيع الى سليمان بن كثير واكتف به مني وسرّحه معهم فساروا الى خراسان

\* (وفاة هشام ن عبد الملك و بعد الوليد بن يد ي =

توفى هشام بن عبد الملك بالرصافة فى ربيع الا خرسنة خس وعشر بن ومائة العشر بن سنة من خلافته وولى بعده الوليد بن أخيه بريد بعهد يريد بدلك كامروكان الوليد متلاعبا وله مجون وشراب وندمان وأراد هشام خلعه فلم يكنه وكان يضرب

اصرالاصل

من بأخذه في صعبته فرج الوابد في ناسمن خاصة ومواليه وخلف كاله عياض ابن مسلم امكاته بالاحوال فضر به هشام وحدسه ولم يزل الوليد مقما بالبرية حي مات هشام وجاه و ولى أي محد السفياني على البريد بكاب سالم بن عدال حن صاحب ديوان الرسائل بالخبر فسأل عن كانه عياض فقال لم يزل محبوسا حتى مات هشام فأيسل الى الحراق أن يحتفظوا عافى أيديهم حتى منعواه شاما من شئ طلبه تم خرج بعدمو قه من الحبس وخم أبواب الخزائن ثم كتب الوليد من وقته الى عمد العباس المن عبد المالة بن هشام فانه حكان براجع أباه في الرفق بالوليد فانهى العباس لما أمر به الوليد ثما سمعمل الوليد العمال وكتب الى الا تاق بأخد البدعة في انه بعتهم الوليد ثما سمعته واستأذن في القدوم ثم عقد الوليد من سنته لا بنيه المحكم وعمان بعدم وجواب بعدم وان بدعته واستأذن في القدوم ثم عقد الوليد من سنته لا بنيه المحكم وعمان بعدم وحما والى عهده وكتب من وان بدعته وكتب من وان بدعته وكتب من وان بدعته وكتب من الماله و قور السان

### \*(ولاية نصر للولىد على خراسان) \*

وكتب الوليد فاشترى منه نصر الوسماد بولاية خراسان وأفرده بها غروفد بوسف اله نصر على الوليد فاشترى منه نصرا وعاله فرد البه الوليد خراسان وكتب بوسف اله نصر بالقدوم و يحمل الهدا باوالا موال وعاله جمعا وكتب له الوليد بأن يتخذله برابط وطنا ببروأ باريق ذهب وفضهة و يجمع له البراذي الغرة و يحمع بذلك المسه في وجوه أهل خراسان واستحثه رسول بوسف فأجازه غمسار واستخلف على خراسان عممة بن عمد الله الاسدى وعلى شاش موسى بن ورقاء وعلى موقند حسان بن من أهدل الصغانيان وعلى آمده قاتل بن على الصغدى وأسر اليهم أن بداخلوا الترك أهدل الصغانيان وعلى آمده قاتل بن على الصغدى وأسر اليهم أن بداخلوا الترك في المسيرالي خراسان ليرجم اليهم و سناهو في طريقه الى العراق بيهى القدم وفي المناس لين وأخبره بقدل الولسد والفينة بالشأم وان منصور بن جهو رقدم العراق وهرب بوسف بن عرفر جمع بالناس

### \* (مقتل محى سرناد) \*

كان يحى بن زيادسار بعدقت لأ يه وسكون الطلب عنه كامر فأ قام عنه الحريش استعروم وان في بلخ ولما ولى الولد كتب الى نصر بأن بأخده من عند دالحريش فأحضر الحريش ودله على معلى المراحل بشوط في المنه وريس ودله على يعيى في منه الما لوليد في المراحل فضر به ستمائه سوط في المنه في الملقه منه في معلى المنه في المن

ساض بالاصل

ابن زرارة وكان مع يعيى سعون وجلاولة وادواب وأدركهم الاعدان فأخذوها بالنمن وكتب عربن رزارة بذلك الى نصرف كتب المه بأمره بعرب مفاديم مفعشرة الاف فهزموه وقتلوه ومر وابهراة فليعرض والهاوسر عنصر بن سمارمسلم بن أحور المارئي اليهم فلحقهم بالجوز جان فقا تلهم قتالا شديدا وأصب يحيى بسهم فى جبشه فات وقتل أصحابه حديما و دعشوا برأسه الى الوليد وصلب بالجوز جان وكتب الوليد الى يوسف بن عربان يعرق شاوز يدفأ حرقه وذراه فى الفرات ولم يزل يحيى معساو بالجوز جان حقى الشولى أبومسلم على خراسان فدفنه ونظر فى الديوان اسمامين حضر المقتله فى تالم في الديوان اسمامين حضر المقتله فى تان حماقتله ومن كان ميتا خلفه فى أهله بسوا

## \*( • قتل خالد بن عبد الله القسرى) \*

قدتقدم الناولاية بوسف بنعرعلي العراق وأنه حبس خالدا أصحاب العراق وخراسان قبله فأقام بحيسه في الحبرة ثمانية عشرشهر امع أخمه اسمعمل وابنه بزيد ن خالد والمنذر ان أخمه أسد واستأذن هشامافى عذابه فأذن له على أنه ان هلا فتل يوسف به فعديه ثمأ مرهشام باطلاقه سنة احدى وعشرين فأتى الى قرية بازاء الرصافة فأقامهما حتى خرج زيدوقتل وانقضى أمر وفسعى يوسف بحالد عندهشام بانه الذى داخل زيدا فى الخروج فردهشام سعايته ووبح روله وقال لسنانتهم خالدا في طاعة وسارخالد الى المسائفة وأنزل أهلدمشق وعليها كاثوم بن عماض القشيرى وكأن يغض خالدا فظهر فى دمشق حريق فى لمال فَكتب كلثوم الى هشام بانّ موالى خالدريدون الوثوب الى بيت المال و يتطر قون الى ذلك بالحريق كل لمله في البلدف كتب المه هشام جيس الكبيرمنهم والصغير والموالي فيسمسم تمظهر علىصاحب الحريق وأصحابه وكتب بهم الوامد بن عبد الرحن عامل الخراج ولميذكر فيهمأ حدامن آل خالدوموالمه فكتب هنسام الى كاثوم بو بخه و يأمره ماطلاق آل خالد وترك الموالي فشفع فيهم خالد عند مقدمهمن الصائفة فلماقدم دخر لمنزله وأذن للناس فاجتمعوا سابه فوجعهم وقال ان هشامايسوقهن الى الحس كل يوم ثم قال خرجت غاز باسامعا مطبعا فيس أهلى مع أهل الحرائم كايفعل بالمشركين ولم يغيرذ ال أحدمنكم أخفتم القتل أخافكم الله والله لمكفن عنى هشام أولاعودن الى عراق الهوى شامى الدار جازى الاصليمني مجدبن على بنعبد الله بن عباس و المغذلك هشامانقال خرف أنوالهم ثم تا اعت كنب بوسف عرالى هشام بطل ريد بن خالد فأرسل الى كاثوم بانفاذه المه فهرب ريد فطلمه كانوم من خالدو حسه فعه فكتب المه هشام بخلسه ووبخه اه ولماولي الولمدين مزيد استقدم خالدا وقال أين انك قال هرب من هشام وكنانر اه عندل حتى استخافك الله

ظم ره وطلبناه سلاد قومه من الشراة فقال ولكن خلفته طلباللفتنة فقال اناهل ست طاعة فقال لتأثينه أولازه فن نفسك فقال والله لوكان تحت قدى مارفعتهما عنه فأمر الولد بضربه ولما قدم يوسف من عرمن العراق بالاموال اشتراه من الوليد بخمسين الفألف فقال له الوليد ان يوسف بشتريك بكذا فاضمنها لى قبل أن أدفعك اليه فقال ماعهدت العرب ساع والله لوساً لتى عود اماضمته فدفعه الى يوسف فألسه عباء ماعهدت العرب ساع والله لوساً لتى عود اماضمته فدفعه الى يوسف فألسه عباء وجله على غيروطا وعديه عذا بالله وضع على رجله مقتله ودفعه في عباء يقال أنه قتله بشئ وضعه على وجهه وقسل وضع على رجله الاعواد وقام على الرجال حتى تكسرت قدماه وذلك في الحرم سنة ستة وعشر بن ومائة

#### (مقتل الوليدو سعة يزيد)

ولماولى الوليد لم يقلع عما كان عليه من الهوى والمجون حتى نسب السه فى ذلك كثير من الشنائع مشل رمية المصف السمام حن استفتر فوقع على قوله وخاب كل جبار عنىدونشدون له فى ذلك ستن ركتهما لشناعة مغزاهما واقدسا والقالة فهه كشراوكشرمن الناس نفواذلك عنه وقالوا انهامن شيناعات الاعداء الصقوهانه قال المدائني دخل ابن الغمر من ريد على الرشد فسأله عن أنت فقال من قريش قال من أيها فوجم فقال قل وأنت أمن ولوأنك مروان فقال أناابن الغمر بنريد فقال دحم الله الولىدولعن مزيد الناقض فانه قتل خليفة بجعاعليه ارفع حوائجك فرفعها وقضاها وقال شبب ينشبة كاجاوساءندالمهدى فذكرا لولىدفقال المهدى كان زنديقافقام اب علانة الفقعه فقال مأميرا لمؤمنين ان الله عزوجل أعدل من أن بولى خلافة النبوة وأمر الامة زنديقا اقدأ خبرنى عنه من كان يشهده في ملاعسه وشريه ويراه في طهارته وصلاته فكان اذاحضرت الصلاة يطرح الثياب التي علىه المصمة المسبغة ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ويؤتى بثداب سض نظمفة فملسها ويشتغل بربه أترى هدذا فعلمن لايؤمن مالله فقال المهدى مارك الله علمك ما إن علانة واعما كان الرجل محسودا فى خلاله ومن اجمابكارعشرة ستهمن بنى عومتهمم لهو كان يصاحبه أوجدلهم به السسل على نفسه وكان من خالاله قرض الشعر الوثيق ونظم الكلام البلدغ فالومالهشام يعزيه في مسلة أخمه انَّ عقى من بتي لحوق من مضى وقد أقفر بعدمسلة الصدلماري واختسل الثغرفهوي وعلى اثرمن سلف عضي منخلف فتزودوا فانخرالزادالتقوى فأعرض هشام وينكت القوم واتماحكاية مقتله فانهالانعرض له شوعه والوامن عرضه أخلذ في مكافأتهم فضرب سلمان بن عمه هشام مائه سوط وحلقه وغربه الى معان من أرض الشأم فدسه الى آخردولته

وجيس أخاميز يدبن هشام وفزق بنابن الولىدو بن امر أنه وحسى عدةمى ولد الوليد فرموه بالقسق والكفر واستماحة نساءأ سه وخوفواني أمية منه بانه اتحذمية عامعة الهم وطعنواعلمه في تولمة ابنه الحكم وعثمان العهدمع صغرهما وكأن أشدهم علمه فذلك يزيدن الولسدلانه كان تنسك فكان الناس الى قوله أصل عم فسدت المامة علمه عاكان منه خالد القسرى وقالوا اغاحسه ونحكمه لامتناعهمن سعة ولديه غ قسدت علىه قضاعة وكان المن وقضاعة أكثر حند الشأم واستعظمو امنه ماكان من سعة خالدلموسف نعروص نعوا على لسان الوليد قصيدة معسرة المنهة بشأن خالد فازدادوا ختفي وأنوا الى زيدين الولىدى عسد الملك فأرادوه على السعه وشاورع وسنزيدا لحصه وفقال شاورأ خالة العماس والافاظهرانه قديابعك فان الناسله أطوع فشاور العماس فنهاه عن ذلك فلم نته ودعا الناس سرا وكان بالبادية وبلغ الخبرم وانبار منية فكتب الى سعيد س عبد الملك يعظم علمه الامن ويحذره الفننة ويذكرله أمريز بدفأعظم ذلك سعمدو بعث بالكتاب الى العباس فتهذد أخاه يزيد فكتمه فصدقه ولمااجمع المزيدأ مره أقبل الى دمشق لار بع لمال متنكر امعه مسعة نفرعلي الحرود خلدمشق لملا وقدما يعله أكثر أهلها سرا وأهل المرة وكانعلى دمشق عبد الملك بن مجدب الحاح فاستو باهافنزل قطنا واستخلف عليها المه محدا وعلى شرطته أبوالعاج كثرب عبدالله السلى وغي الخيرالهما فكذباه وتواعد ريد مع أصحابه بعد المغرب باب الفراديس ثمن خلوا المسحد فصلوا العتمة ولماقضوا الصلاة جامرس المسعدلاخراجهم فوشواعلهم ومضى ريد ماعنسة الى ريد ان الولمد فحامد الى المسعد في زها مما تنن وخسن وطرقو الماب المقصورة فأدخلهم الخادم فأخذوا أماالعاج وهوسكران وخزان ستالمال وبعث عن مجمد بن عيد الملائ فأخذه وأخذوا سلاحاك شعرا كان بالمسجد وأصبح الناسمن الغد من النواحي القرسة متسائلين للسعة أهل المرة والسكاسك وأهل داراوعسي بنشب الثعلبي فىأهلدرهة وحرستا وحسدن حساللغمي فىأهلدم عران وأهلحش والحديثة ودرير كاوربعى بنهشام الحرثى في جاعة من عروسلامان و يعقوب بن عمر ابنهاني العسى وجهينة ومواليهم مبعث عبدالرجن بنمصادى في مائتي فارس فحاء بعبدالملك بنعمد بنا لجاب من قصره على الامان ثم جهزيز بدالمس الى الولىد بمكانه من البادية مع عبد العزيز بن الجاج بن عبد الملك ومنصورين جهوروقد كان الوليد لما المغه الخبر بعث عبد الله بن رين معاوية الى دمشق فأقام بطريقه قاسلا عماسع الزيدوأشارعلى الولسدأ صحابة أن يلحق بعدص فيتصمن بها قال لهذلك ريدن خالد بنيز يدوخالفه عبدالله بنعنسة وقالما ينبغي للغليفة أن يدع عسكره وحرمه قسل

أن يقاتل فسارًا لى قصر المعمان بن يشبرومعه أر بعون من ولد الضمال وغـ بره وجاء كأب العباس من الوليد بأنه قادم عليه و قاتله معبد العزيز ومنصور بعيدا ثبعث اليهم زياد بن حصن الكلى يدعوهم الى الكتاب والسنة فقتله أصحاب الولىدواشية القتال بنهمو بعث عبدالعز يزبن منصور بنجهو ولاعتراض العباس من الولسد أن يأتى الولمد فياء مكرها الى عبد العزيز وأرسل الولمد الى عبد العزيز بخمسين ألف دينار وولاية حصمابق على أن ينصرف عنه فأبي ثم قاتل قتا لاشدند احتى معم النداء بقتله وسبهمن حوانب المومة فدخرل القصر فأغلق الماب وطلب الكلام من أعلى القصر فكامه يزيد بن عنسة السحك سكي فذكر معرمه وفعله فيهم فقال ابن عنيسة اناماننقم علمك في أنفسنا وانماننقم علمك في انتهاك ماحرّم الله وشرب الخرونكاح أمهات أولادأ مكوا ستخفافك بأمرالله قال حسبك الله بأغا السكاسك فلعمرى لقدأ كثرت وأغرقت وانفعاأ حل الله سعة عماذكرت ثم رجع الى الدار فجلس يقرأ فى المعمف وقال بوم كموم عمار فتسور واعلمه وأخذر بدس عنسة سده يقسه لاريدقتله واذا بمنصور بنجهورنى جماعة معهضريوه واجتزوا رأسه فساروا بهالى بزيدفأ مربنصبه فتلطف لهيز يدبن فروة مولى بن حرة في المنع من ذلك وقال هذا ابن عمك وخليفة واغاتنصب رؤس الخوارج ولا آمن أن يتعصب له أهل سنه فليعيه وأطافه بدمشق على رخ م دفع الى أخمه سلمان بن يدوكان معهم علمه وكان تتله آخر جادى الا خرة سنة ست وعشر بن لسنة من وثلاثه أشهر من يبعث ولماقت ل خطب الماس يزيدفذته وثلب موانه انماقت لدمن أجل ذلك ثم وعدهم بحسن الظفر والاقتصار عن النفقة في غير حاجاته م وسد النفور والعدل في العطاء والارزاق ورفع الحياب والافلكم ماشتم من الخلع وكان يسمى الناقض لانه نقض الزيادة التي زاده الولساد فىأعطمات الناس وهي عشرة عشرة ورد العطاء كاكان أيام هشام و مايع لاخب ابراهم بالعهدومن بعده لعبد العزيز بنالج اجبن عبد الملك حله على ذلك أصحابه القدر يةلرض طرقه

ولما قتل الوليد وكان قد حبس سليمان بزعمه هشام بعمان خرج سليمان من الحبس وأخدما كان هناك من الاموال ونقله الى دمشق ثم بلغ خبره قتله الى جمس وان العباس بن الوليدا عان على قتله فائتة ضوا وهدموا دار العباس وسبوها وطلبوه فلحق وأخمه من يدوكا سوا الاجناد في الطلب بدم يزيدوا ترواعليهم من وان بن عبد الله بن عبد الملك ومعاوية بن يزيد بن حصين بن غيرور اسلهم يزيد فطرد وارسوله فيعث أخام مسرورا

سامسالامل

ساص بالاصل

فى الحيش فنزل حوادين عماء سلمان بن عشام من فردعلمماأخد الوليدمن أموالهم وبعث على الحيش وأمرأ خاممسر ورامالطاعة واعتزم أهل حص على المسرالى دمشق نقال لهم مروان ايس من الرأى أن تتركوا خلفكم هذا الحسل واغانقا للقبل فيكون مابعده أهون علينا فقال لهم المصطبن ثابت انمار يدخلافكم وانماهوا ممع يزيدوالقدرية فقتاوه وولواعلهم محدااله فالى وقصد وادمشق فاعترضهم ابنهشام بغدرا فقاتلهم قتالاشديداو بعث رنيدع مدالعز رن الجماح ابن عبد الملك في ثلاثة آلاف الى ثنية العقاب وهشام ن مضاد في ألف و خسمائة الى عقبة السلامية و بيغاسال قاتلهم اذأ قبلت عسا كرمن شة العقاب فانهزم أهل حص ونادى بزيدى خالدى عبدالله القسرى الله الله على قومك باسلمهان فكف الناس عهدم وبابه والمزيدوا خذأ بامحداله ضانى ويزيدين خالد بنيز بدو بعثهما لحيزيد فسمما اه واستعمل على حص معاوية من مزيد من الحصين وكان لماقتل الولىدوري أهل فاسطين على عاملهم سعمد بن عبد الملك فطرد وه و تولى منهم معمد وضيعان أناروح وكان ولدسلمان ينزلون فلسطين فأحضروا يزيد سنسلم ان وولوه عليهم وبلغ ذلك أهل لاردن فولواعام معدين عداللك ويعث بزيد سلمان بن هشام في أهدل ددشق وأهل حص الذين كانوا مع المفياني على عمانين ألفاو بعث الى اي روح بالاحسان والولاية فرجعا أهمل فلسطين وقدم سلامان عمكرامن خسة آلاف الىطميرية فنهبوا القرى والضماع وخشى أهل طبرية على من وواءهم فانتهموا يزيد بن سلمان وعمد من عبد الملك ونزلوا عنازلهم فافترقت جو عالاردن وفلسطين وسارسامان بنهشام وطقه أهمل الاردن فمايعوا المزيد وسارالي طبرية والرملة وأخذعلي أهلهما السعة ليزيد وولى على فلسطين ضيعان بن روح وعلى الاردن ابراهم بن الوايد

# \* (ولاية منصور بنجهورعلى العراق غمولاية عبدالله بنعر)\*

لماولى ير بدار منعور بنجه ورعلى العراق وحواسان ولم يكن من أهل الدين واعلى ما رمع ير بداراً به فى الغيلانية وحنقاعلى بوسف بقتله خالدا القسرى ولما بلغ يوسف قتله خالدا الوليد ارتاب فى أحمره وحس اليمانية لما يحدم عالمنسر به عليه فاير عنده ما يحب فاطلق اليمانية وأقبل منصور وكتب من عين المقرالي وادالماً م فى الحبرة بأخد وعواف الماعة ولما قرب منصور دخل دارعو ابن هجد دبن سعيد بن العماصي ولحق نها بالشام مرا و بعث يريدن الوليد خسين فارسالتا قيم فا أحسر بهم هرب واختنى ووجد دبن النساء قاخذ وه وجاوا به الى يريد في سهم عابنى الوايد حتى قتله مولى ايزيد بخالد القسرى ولما دخل منصور

آبن جهورالكوفة لايام خات من رجب أفاض العطاء وأطلق من كان في السعون من العمال وأهل الخراج واستعمل أخاه على الرى وخراسان فسار لذلك فامتنع فصر ابن سيار من تسليم خراسان له شمول يدمنصور بن جهور لشهر ين من ولايت وولى على العراق عبد الله بن عرب بن عبد العزيز وقال سرالى أهل العراق فان أهله عيلون الى ابيك فسار وانقاد له أهل الشأم وسلم اليه منصور العمل وانصرف الى الشام و بعث عبد الله العمال على الجهات واستعمل عربن الغضبان بن القبعثرا على الشرطة وخراج السواد والمحاسبات وكتب الى نصر بن سيار بعهده على خواسان

## \*(المقاض أهل المامة)\*

ولماقته الولد كانعلى بزالمهاجرعلى المامة عاد الالموسف بزعر فحمع المالهد بن سلمان بن هلال من بني الدول بن خولة وسار السه وهوفي قصره بقياع هجر فالتقو ا وانهزم على وقتـــل ناس من أصحابه وهرب الى المدينـــة وملك المهير المحامة ثممات واستخلف عليها عبدالله بن النعمان من بني قيس بن تعليه من الدول فبعث المندلب ا بن ادريس الحنفي على الفلح قرية من قرى بن عامر بن صعصعة فحمع له بن حصب ابن رسعة نعام وبي عسرفقت اوالمندل وأكثر أصابه فمع عسدالله النالنعمان جوعامن حنيفة وغبرها وغزاالفلج وهزم بى عقيل وبى بشيروبى جعدة وقتل أكثرهم غماجمعوا ومعهم غيرفلقو ابعض حندفة بالصحراء فقتاوهم وسلبوا نساءهم غجع عربن الوازع الحنني الجوع وقال استبدون عسدا لله بن النعمان وهده فترةمن السلطان وأغار وامتلائت يداممن الغنائم وأقبسل ومن معه وأقبلت نوعام والتقوا فانهزم بوحندفة ومات أكثرهمن العطش ورجع بنوعام بالاسرى والنساء ولحقعر بنالوازع بالمامة تمجع عسدالله بن مسلم الحنفي جعا وأغارعلي قشبروعكل فقتل منهم عشرين وحي المثني بنبزيدبن عرين هسبرة واليا على المامة من قبل أسه حتى ولى العراق لمروان فتعرّض المثنى لبنى عامر وضرب عدة من ى حنيفة وحلقهم م سكنت البلاد ولم رن عسد الله بن مسلم المنفي مستخفيا حتى قدم كسرى بن عبيد الله الهاشمي والماعلى العامة لبني العباس ودل عليه فقتله

## \* (اختلاف أهلخ اسان) =

ولماقتل الولىدوقدم على نصرعهد خراسان من عبد الله بن عرب عبد العزير صاحب العراق التقض علمه حسديع بن على الكرماني وهو أزدى وإنماسي الكرماني لانه وادبكر مان وقال لا محاله هدفت فانظروا لاموركم رجلا فقالواله أنت وولوه وكلابة أسد بن عبد الله فلما ولى نصر عزله

عن الرياسة بغسره فتباعد ما بنهما وأكثر على نصر أصحاب في أمر الكرماني فاعتزم على حبسه وأرسل صاحب وسه لمأتى به وأراد الازدأن يخلصوه فأى وجاء الى نصر يعددعلمه أياديه قبالهمن مراجعة بوسف بنعرفى قتله والغرامة عنه وتقديم لينه الرياسة ثم قال فبدلت ذلك الاجماع على الفتنة فأخذيعت ذرويتنصل وأصحاب نصر يتحاملون عليه مثل مسلم بن أحور وعصمة بن عبدالله الاسدى تمضر به وحسم آخر ومضان سنة ست وعشرين ثم نقب السعن واجمع له ثلاثه آلاف وحكانت الازد قدما يعواعبد الملك بن حرملة على الكتاب والسنة فالماجا والكرماني قدمه عسد الملك معسكرنصرعلى بابم والروذوا جمع المهالناس وبعث سالم نأحور فى الجوع الى الكرمانى وسفر الناس منهماعلى أن يؤمنه مصرولا يحسه وأجاب نصر الى ذلك وجاء الكرماني المه وأمره بلزوم سهم بلغه عن نصرشي فعادا ليحاله وكلوه فسه فأمنه وجاءالمه وأعطى أصحابه عشرةعشرة فلاعزل جهور عن العراق وولى عبدالله نعر بنعبد العز بزخط نصرقدام ابنجهوروأ شي على عبدالله فغضب الكرماني لابنا لجهوروعاد لجع المال واتخاذا لسلاح وكان عضرا لجعة فى ألف وخسمائة ويصلى خارج المقصورة ويدخل فيسلم ولا يحس ثم أظهر الخلاف وبعث المه نصرسالم ن أحور فالخش في صرفه وسفر منهما الناس في الصلح على أن يخرج آكرماني منخراسان وتعهز للغروج الىجرجان

# \* (أمان الحرث بنشر عوض وجهمن دارا لحرث)

الموقعت الفسة بحراسان برنصروا لكرماى خاف نصر أن يستظهر الكرماى عليه المحرث بنشريح وكان مقيما بلاد الترك منذا انتى عشرة سنة كامر فأرسل مقابل ابن حيان النبطى براوده على الخروج من بلاد الترك بخلاف ما يقتضى له الامان من يزيد بن الوليد و بعث خالد بن زياد البدى الترمذى وخالد بن عرق مولى بنى عامر لاقتضاء الامان له من يزيد فكتب له الامان وأمر نصر اأن يرة عليه ما أخدله وأمر عبد الله ابن عرب عبد العزيز عامل الكوفة أن يكتب له ما بذلك أيضا ولما وصل الى نصر بعث الى الحرث بذلك فلقمه الرسول واجعام عما تل بن حيان وأصحابه ووصل سنة سبع وعشرين في جادى الاخرة وأنزله نصر عروورة عليه ما أخذله وأجرى عليه كل يوم خسين دره ما وأطلق أهله وولده وعرض عليه مأن وليه و يعطم ما ثة ألف دينا و وعشرين في حادى الاخرة واللذات في شي واعام أسال كذب الله والعمل بالسنة وبدلك أساعدك على عدول واغما خرجت من الملادم نسذ ثلاث عشرة سنة انكارا المجورة كيف تزيد في عليه و بعث الى الكرماني ان على نصر بالكاب عضد نه في أمر الله المجورة كيف تزيد في عليه و بعث الى الكرماني ان على نصر بالكاب عضد نه في أمر الله المجورة كيف تزيد في عليه و بعث الى الكرماني ان على نصر بالكاب عضد نه في أمر الله المجورة كيف تزيد في عليه و بعث الى الكرماني ان على نصر بالكاب عضد نه في أمر الله المورة كيف تزيد في عليه و بعث الى الكرماني ان على نصر بالكاب عضد نه في أمر الله المناه بين المالاد منه في الكياب عضد نه في أمر الله المورة كيف تزيد في عليه و بعث الى الكرماني ان على نصر بالكاب عضد نه في أمر الله المورة كيف تربيد في عليه و بعث الى الكرماني ان على نصر بالكاب عضو المالول الكراب عليه و بعث الى الكراب عليه و بعث الى الكرم المالول المالول الكراب عليه و بعث الى الكراب المورق عليه و بعث الى المورة علية المالول الم

والاأعتبال ان ضمنت لى القيام بالعدل والسنة تم دعاقباتل عمر فأجاب منهم ومن غيرهم

## \*(التقاض مروان الماقتل الوليد)\*

كان مروان بن محدن مروان على أرمينية وكان على المزيرة عبدة بن رياح العبادى وكان الوليدة دبعث الصائفة أخاه فيعت معهم وان المه عبد الملك فلما انصر فوا من الصائفة لقيهم بحرزان حين مقتل الوليد وسارعيدة عن الحزيرة فو شب عبد الملك بالحزيرة وجرزان فضيطهما وكتب الى أبيه بأرمينية يستحشه في الرطاليا بدم الوليد بعد أن أرسل الى النغور من يضبطها و كان معه من المناب بن نعيم الجذامي من اهل فلسطين وكان صاحب فتنة وكان هشام قد حسم على افسادا لجند افر بقية عندمقتل كاشوم بن عماص وشفع فيه مروان فأطلقا موات خذاع نسده بدا فلماسار من أرمينية من وان والهنام في العود الى الشأم من وجه الفرات واجتمع له الكسر من جند من حران الى الشأم وجمع نفا وعشرين ألف امن الجزيرة والموصل وأولاده مم أطلقهم من حران الى الشأم وجمع نفا وعشرين ألف امن الجزيرة والموصل وأذر بيجان فأعطاه بريد ولا به ذلك وبايع له من وان وانصر ف

# \* (وفاة مر بدو سعة أخده ابراهيم) "

م توفى بزيد آخرسنة ست وعشر بن الحسة أشهر من ولايته و يقال انه كان قدريا و بايعوالا خيما براهيم من بعده الاأنه انتقض عليه الناس ولم يتم له الامروكان يسلم عليه تارة بالخلافة و تارة بالامارة وأقام على ذلك نحوامن ثلاثه أشهر ثم خلعه مروان ابن مجد على مايذ كروهاك سنة اثنتين وثلاثين

## \*(مسيرمروانالىالشأم)\*

ولمانوفي ردوولى أخوه الراهم وكان مضعفا التقض عليه مروان لوقته وسادالى دمشق فلما انتهى الى قنسرين وكان عليه ابشر بن الوليد عاملالا خيه بريد ومعه أخوهما مسرور دعاهم مروان الى معتمه ومال المهر يدبن عرب همرة وخرج بشر للقاءم وان فلماتراءى الجعان مال الم همرة وقدس الى مروان وأسلو ابشرا ومسرورا فأخذهما مروان وحدم ما وسار وأهل قنسر بن ومن معه الى حص وكانوا امتنعوا من معة ابراهم عدا لعزيز بن الحماح بن عبد الملك فى حند أهل دمشق فنكان يعاصرهم فلما دخل مروان رحل عبد العزيز عنهم و با بعوام وان وخرج

المطاب بدم الوايد على أن يطلقوا ابنيه الحكم وعمان ولي عهده فأبوا و فاتلوه وسرب عسكرا جاؤهم من خلفهم فانه زموا وأنحن فهم أهل حص فقد الوامنهم نحوا من سبعة عشر ألفا وأسروا مثلها ورجع مروان الفل وأخد عليه ما استعة الحكم وعمان ابني الوامد و حسر بزيد بن العفار والوامد بن مصاد المكابسين فهلكافي حسه وكان بمن شهد قد الوامد و حس بزيد بن العفار والوامد بن مصاد المكابسين فهلكافي حسه وكان بمن شهد و مداله الوامد المالي الوامد المالي المالي و منه وكان بمن شهد و عمان الحام و عمان خسمة أن يطلقهما مروان قد العاب و تشاور وافي قتل الحكم و عمان خسمة أن يطلقهما وأخرج وسف و عمان واقد المن بدن الخلافة و قال الاسد فقتلهما وأخرج وسف ابن عرفق تله واعتصم أو محد السفياني سبت في الحدس فلم عامقوا فتحه وأعملهم وان فدخل دمشي وأتي بأني الوليد و يوسف بن عرمقة وابن قد في ما والمد المنه و المناف المنافي سبت في الموامد و المناف المنافي من عرمة و المالية عما وأقي بالمنافي سبت في الموامد و المناف المنافي من عرمة و المناف المنافي من عدم و ان المن خراسان واستأمن المالهم بن الوليد و سلمان بن عرفة منام و قدما عليه و كان قد و مسلمان من تدمي بن معهمن اخونه وأهل منه ومواليه الذكوانية في المدو المروان

# =(انتقاض النياس على مروان)\*

فلسطين وحاصرطير ية وعليها الولسدين معاوية بنص وانس الحكم فبعث مروان المهأ باالوردفل اقرب مذخرج أهلطس بةعلمه فهزموه ولقمه أبوالوردمنهز مافهزمه أخرى وافترق أصعابه وأسرثلاثة من ولده و بعث بهم الى مروان وتغس أبت وولى مروان على فلسطان الرماحس من عدا العزيز الكاني فظفر شابت بعدشهرين وبعث مه الى من وان مو ثقافة طعه وأولاده الثلاثة و بعنهم الى دمشق فصلوه تمايع لابنه عدائله وعسدالله وزوجهما بنتي هشام غسارالى ترمذمن درابوب وكانوا قدغوروا الماه فاستعمل المزاد والقرب والابل وبعث وزبره الابرش المكلى الهم وأجابوا الى الطاعة وهرب نفرمهم الى البلدوه دم الابرش سورها ورجع بن أطاع الى مروان م بعث من وان يزيد بن عرب هد عرة الى العراق افتال الضع المالشد الى الخارجي بالكرفة وأمده بيعوث أهل الشأم ونزل قرقسما ليقدم ابن هيرة لقتال الضحالة وكان سلمان ن هشام قد استأذنه بالمقام في الرصافة أياماو يلحق به فرجعت طاتفة عظمة من أهل الشأم الذين بعنهم مروان مع الناهبوة فأقاموا بالرصافة ودعو اسلمان بناهمام بالسعة فأجاب وسارمعهم الى قنسرين فعسكر بهاوكاتب أهل الشأم فأتوه من كل وجمه وبالغ الليرم وان فكتب الى ابن هبرة بالمقام ورجع من قرقسسا الى سليان فقاتله فهزمه واستباح معسكره وأنخن فيهم وقتل اسراهم ونتل ابراهم أكبر ولدسلمان أسه فعما ندفءلى ثلاثين ألفاوهر بسلمان الى وخالد نهشام المخزوى جا حص فى الفل فعسكر بهاوى ما كانتهدم من سورها وسارم وان الده فلاقرب منه متسه حاعة من أصحاب سلمان تما يعواعلى للوت وكان على احتراس وتعبسة فترك القتال باللهل وكنواله فى طريقه من الغدفقا تلهم الى آخرالنهار وقتل منهم نحوامن سمائة وحاؤاالى سلمان فلحق شدمر وخلف أخاه سعمدا يحمص وحاصرهم وانعشرة أشهر ونصب عليهم فاوغانن منعندقاحتي استأمواله وأمكنوه من سعمد سعمام وآخر ينشرطهم عليهم بمساراقتال الضحالة الخارجي بالكوفة وقبل التسليمانين هشام لما انهزم بقنسر ين لحق بعيد الله ين عسر بن عبسد العز بزيالعراق وسارمعه إلى الفحالة فبايعوه وكان النضر س معمد قدولي العراق فلياا جتمعوا على قتياله مار نحوم وانفاعترضه بالقادسية جنودالفحالة من الكوفة مع الناملح الذفنتله النضر وولى النعائد مكانه الكوفة المنني نعران وسارا انحالنا لى الموصل وأقبل انهمرة الى الكوفة فنزل بعمد التمروسارا لمه المثني فهزمه النصرة وقتله وعدة من قوادا لنحالة وانهزم الخوارج ومعهم منصورين جهورغ جاؤاالى الصكوفة واحتشدوا وسازوا للقاء اب هبيرة فهزمهم الية ودخمل الكوفة وسمار الى واسط وأرسل الفحال عسدة

امن الاصل

#### \*(ظهورعبدالله بنمعاوي)

كان عسد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر قدم على عبد الله بن عسر بن عبد العزيز الكوفة في اخوانه وولده فأكرمهم عبد الله وأجرى عليهم ثلثما ته درهم في كل يوم وأقاموا كذلك ولمانو يعابراهم بنالولمد بعدأ خمه واضطرب الشام وسارمروان الى دمشق حيس عبد الله يزعر عبد الله ين معاو به عنده وزادفى رزقه بعده الروان يابعه ويتاتله فلاظفرص وانابراهم ساراسمعسل بنعيدالله القسيرى الى الكوفة وقاتله عبدالله ابزع رغم خاف المعمل أن يفتضم فكفو اخبرهم فوقعت العصمة بن الناس من ايشارعيد الله نعر بعضامن مضرور سعة بالعطاءدون غيرهم فشارت رسعة فسعث فىرۇسالناس البهم أخاه عاصماماهما مده فاستصوا ورجعوا وأفاض يستملهم فاستنفرالناس واجمعت الشمعة الى عبدالله بن معاوية فما يعوه وأدخلوه قصرالكوفة وأخوجوا منه عاصم بنعر فلحق أخدم بالحرة وبايع الكوفسون بن معاوية ومنهم منصورين جهوروا معسل أخوخالد القسرى وعدرين العطاء وجاءته السعة من المدائن وجع الناس وخرج الى عبدالله بنعر بالحرة فسرح للقاله مولاه غرج في أثره و تلاقها ونزع منصورين جهور واسمعيل أخو خالد القسرى وعر ابن العطاء وجاءته السعة سن ابن عرو لحقوا بالحبرة وانهزم ابن معاوية الى الكوفة وكان عربن الغضبان قدحل على مينة ابن عرف كشفها وانهزم أصحابه من ورائه فرجع الىالكوفة وأقامم الزمعاوية في القصر ومعهم رسعة والزيدية على أفواه السكات يقاتاون النعرثم أخذر معة الامان لابن معاوية ولانفسهم وللزيدية وسارا بن معاوية الى المدائن وسعه قوم من أهل الحكوفة فتغلب بهم على حلوان والجبل وهـمذان واصهان والرى الى أن كان من خبره مانذكره

# \* (غلبة الكرماني على مرووقتله الحرث نشريح) \*

لماولى مروان وولى على العراق بريد بن عرب هدوة كتب بريدالى نصر بعهده على خواسان فدايع لمروان سجد فارتاب الحرث وقال ليسلى أمان من مروان وخوج فعسكر وطلب من نصر أن بععل الامر شورى فأبى وقرأ جهم بن صفوان مولى راسب وهو رأس الجه مستسرته ومايد عوالمه على النياس فرضوا وكثر جعه وأرسل الحنصر في عزل سالم بن أحور عن الشرطة و تعدر العدمال فتقر والامر بين ماعلى أن يردوا ذلك الى رجال أربعة مقاتل بن سلى ان ومقاتل بن حمان بتعيين نصر والمغيرة بن يردوا ذلك الى رجال أربعة مقاتل بن سلى ان ومقاتل بن حمان بتعيين نصر والمغيرة بن

راض الامل

شعبة الحهضى ومعاذ بنحيلة معسن الحرث وأص نصرأن وصحت بولالة عرقند وطغارستان لمن رضاه هؤلا الاربعة وكان الحرث يقول انه صاحب السوروانه يهدم سوردمشق وبزيل ملك في أمسة فأرسل المه نصران كان ما تقوله حقافتعال نسيرالي دمشق والافقدأ هلكت عشعرتك فقال الحرث هوحق لكن لاتما يعني عامه أصحابي فال فكمفته للعشرين ألفامن رسعة والبمن ثمعرض علمه ولاية ماورا النهرو يعطمه المثائة ألف فلم يقبل فقال له فابدأ بالكرماني فاقتله وأنافي طاعتك ثم اتفقاعلى تحكيم جهم ومقاتل فاحتكا بأن يعزله نصر ويكون الام شورى فأتى نصر فالفه الحرث وقدم على نصر جعمن أهلخ اسان حن سمعوا بالفينة منهم عاصم بن عمرالدسر عي وأبوالديال الناجى ومسلمين عبدالرجن وغيرهم فكانوا معه وأمرا لحرث أن يقرأ سيرته فالاسواق والمساجد وأناه النياس وقرئت على باب نصر فضرب علمان نصر قارتها فنادى بهم ويجهز واللعرب ونقب الحرث سورم ومن الامل و دخل بالنها وفاقتناوا وقتل جهم نمسعود الناجى وأعن مولى حمان ونهدوا منزل مسلم بن أحور فركب سالم حنأصبع فقاتل الحرث وهزمه وجاءالى عسكره فقتل كاتمه وبعث نصرالي الكرماني وكأن في الازدور سعة وكان موافقا للعرث لماقد مناه فاء أصرعلي الامان وحادثهم وأغلظواله في القول فارتاب ومضى وقتل من أصحابه جهم بن صفوان ثم بعث الحرث انه حاتماالي الكرماني يستحسه فقال له أصحابه دع عدويك يضطر مان ثم ضرب بعد بومن وناوش القتال أصحاب نصرفه زمهم وصرع تمرين نصرومسلم بن أحورونوج نصرمن مرومن الغدفقا تلهم ثلاثة أيام وانهزم الكرماني وأصحابه ونادى مناد بالمعشرر سعةوالين اتأناسارقت فالمهزمت مضرونصروتوج لابنه غيم فقالل وأرسل السه الحرث انى كاف عنك فان المائمة يعرو بن مانهز امكم فاجعل أصحابك اذاءالكرمانى ولماانهزم نصرغلب المكرمانى على مروونهب الاموال فأنكر ذلك علمه الحرث ثم اعتزل عن الحرث بشر بن جرمو ذالضي في خسه آلاف و قال اغما كنا نقائل معك طلباللعدل فأماان اتمت الكرماني للعصسة فنحص لانقائل فدع اطرث السيكرمانى الى الشورى فأبى فأنتقل الحرث عنسه وأفاح واأياما ثمثلها لحرث السود ودخل اليام وقاتله الكرماني قتالاشديدافهز مهوقت لدوأ خامسوادة واستولى الكرمانى على مرو وقسل ان الكرماني خورجمع الحرث لقت البشر بن جومودم ندم المرث على اتساع البكرماني وأتي عسكر يشهر فأقام معهيم ويعث الي مضرمن عسكر الكرمانى فسأدوا اليهم وكانوا يتنتلون كل يوم ورجعون الى خنادقهم ثم نقب الحرث ومدأنام سورمن وودخلها وتبعه الحكرماني واقتتاوا فقتل الحرث وأخاه وبشرين

جرموز وجماعة من بنى غيم وذلك سنة عمان وعشر ين ومائة فانم زم الباقون وصفت مروالين وهدموا دورا اضرية

#### \* (ظهورالدعوة العباسة بخراسان) \*

قدذكر ناأن أعامسلم كان يتردد الى الامام من خواسان ثم استدعاه سنة تسعة وعشرين ليسأله عن الناس فسار في سبعين من النقباء مؤدين بالجيج ومر بنسافاستدى أسدا فأخسره مان كتب الامام جاءت السهمع الازهرين شعب وعسدا الماك بن سعدودفع المهالكتب ثملقيه بقومس كأب الامام المهوالي سلمان ين كثيراني قديعث المك براية النصرفارجع منحمث لقاك كألى ووجه قحطمة الى الامام عامعه من الاموال والعروس وجاءأ يومسلم الىمرووأعطى كتاب الامام لسلمان بن كثيروفسه الامر باظهار الدعوة فنصبهوا أبامسلم وقالوارجل من أهل البت ودعوا الىطاعة بني العياس وكتبوا الى الدعاة باظهار الاحرورك أبومسلم بقريه من قرى حروفي شعبان من سنة تسع وعشرين ثم شوا الدعاة في طخا وستان ومروال و ذوالطالقان وخوا وزم وانهمان أعجلهم عدوهم دون الوقت عاجاوه وجردوا السموف للعهاد ومن شغله العدق عن الوقت فلاحر جعاسه أن يظهر بعد الوقت غسار أبوسد إفنزل على سلمان بن كثعرا لخزاعى آخر ومضان ونصر بن ساريقاتل الكرماني وشسان فعقد اللواء الذى بعثبه الامام السه وكان يدعى الظل على رمح أربعة عشر ذراعام عقد الرابة التي بعثها معهوتسي السحاب وهو يتلو أذن للذين يقاتلون الآية ولسوا السواده ووسلمان بنك يروأ خوه سلمان وموالمه ومن أجاب الدعوة من أهل تلك القرى وأوقدوا النبران الملتم لشمعتهم في خرقان فأصبحوا عنده ثم قدم علمه أهل السقادم مع أبي الوضاح في سبعما بمراجل وقدم من الدعاة أبو العباس الروزي وحصن أبومسلم يسفندنج ورمها وحضرعندا لفطرفصلي سلمان فأكثر وخطب على المنرفي العسكر و مدأ بالصلاة قبل الخطية بلاأذان ولاا قامة وكرف الاولى ست تكبرات وفي الثانية خساخلافما كان بنوأمية يفعلون وكلذات عماسنه لهم الامام وأنومنم انصرفوامن الصلاةمع الشبعة فطمعو اوكان أبومسلم وهوفى الخندق اذا كتب نصر نسار بدأياسه فالاقوى عن اجتمع المه كتب الى نصرو بدأ ينفسه وقال (أتمابعد) فان الله تماركت أسماؤه عبرقوما في القرآن فقال وأقسمو امالله حهداً عانهم لتن جاهم نذيرالي وان تعداسنة الله تحو ولافا ستعظم الكتاب وبعث مولامن يدلجارية الىمسلم لثمانية عشرشهر امن ظهوره فبعث المه ألومسلم مالك ن الهيثم الخزاع فدعا. لى الرضامن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستكبر وافقا تلهم مالك وهوفى ما نتهز

ومابكاله وقدم على أى مسلم صالح بن سلمان الضي وابراهم بنيزيد وزيادين عيسى فسرحهم الى مالك فقوى مالك بهم وقاتلوا القوم فحمل عبدالله الطائى على يزيد مولى تصرفاسره وانهزم أصحابه وأرسله الطائي الى أبي مسلم ومعه رؤس القتلي فأحسن أبومسلم الى زيدوعالجه ولمااندملت جراحه قال انشئت أقت عندنا والارجعت الى ولالسالمانع دأن تعاهد فاعلى أن لا تعار شاولا تحكذب عامنا فرجع الى مولاه وتفرس نصرأنه عاهدهم فقال والله هوماظننت وقداستعلفوني أن لاأ كذب عليهم وانهم والله يصاون المسلاة لوقتها بأذان واقامة ويتلون القرآن ويذكرون الله كثيرا ويدعون الى ولاية آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماأحسب أمرهم الاسمعاد ولولاأنك مولاى لاقت عندهم وكان الناس رحفون عنهم بعبادة الاوثان وأستحلال المرام ثم غلب مازم بن خزيمة على من والروذ وقت ل عامل نصر بها و كان من بني تميم ون الشيعة وأراد بنوتميم منعه نقال انا منهجهم فان ظفرت فهي لكم وان قتلت كفيتم أمرى فنزل قرية زاهام تغلب على أهلها فقتل بشربن جعفر السغدى عامل نصرعلها أوائل ذى القعدة وبعث النهالى أى مسلم مع ابنه خزيمة بن حازم وقيل في أمر أبى مسلم غيره فداوان ابراهيم الامام أزوج أبامسلم المابعثه خواسان بابشه أبى النجم وكتب الى النقبا بطاعته وكان أبومسلم من سواد الكوفة فهزما فانتهى لادريس بن معقل العجلى مسارالى ولاية مجدنعلى غما بنه ابراهم ممللا عدمن ولاية من ولده وقدم خراسان وهوحديث السن واستصغره سلمان بن كثير فرده وكان أبودا ودخالدين ابراهم غائباووا والنهرفل جاوالى مروأ قرأ وكتاب الامام وسألهم عن ألى مسلم فأخبروه أنّ سليمان بن كثيررد مطدا ثه سنة وأنه لا يقدر على الامر فنخاف على أنفسنا وعلى من بدعوه فقال الهمأ بوداودات الله بعث نبيه صلى الله عايد وسلم الحجيع خلقه وأنزل عليه كالميشرائعه وأنبأ مياكان ومايكون وخلف عله رجة لامته وعلما عاهوعند عترته وأهليته وهممعدن العلم وورثه الرسول فيماعله الله أتشكون في شئ من ذلك قالوا لاقال فقد شككم والرجدل لم يهمه اليكم حتى علم أهليته لما يقوم به فبعثوا عن أبي مسلم وردوه من تومس بقول أبى داودو ولوه أمرهم وأطاعوه ولمزل في نفس أبى مسلم من سليمان بن كثير ثم بعث الدعاة ودخل الناس في الدعوة أ فواجا واستدعاه الامام سنة تسع وعشرين أن يوافيه بالمرسوم لمأمره بأجره في اظهار الدعوة وأن يقدم معه قطبة بنشب ويحمل مااجتم عندممن الاموال فسارف جاعةمن النقباء والشيعة فلقسنه كتاب الامام بقومس يأمى وبالرجوع واظهارا لدعوة بخراسان وبعث قحطسة المال وان قطية سارالى بوجان واستدعى خالدين برمك وأماعون فقدما بماعندهما

# من مال الشبعة فسار به يحوالامام

#### \* (مقتل الكرماني) \*

قدذكر المن قبل أن الكرماني قتل الحرث ناشر يح فخلصت له من و و تغيي نصرعنها عم بعث نصرسالم ن أحور في وابطته وفرسانه الى مرو فوجد يحيى بزنعم الشيباتي في ألف رحل من ربعة ومجد ب المثنى في سعمائة من الازدوأ بوالحسن بن الشيخ في ألف منه م والحربي السغدى في ألف من المن فتلاحي سالم وابن المشي وشمّ سالم الكرماني فقاتاوه فهزموه وقتل لمن أصحابه نحوما فهفيعث نصر بعده عصمة من عمد الله الاسدى فكان ستهممنل ماكان أولافقاتلهم عجدالسغدى فانهزم السغدى وقتل من أصحابه أربعمائة ورجع الى نصرفبعث مالك نعرالتممي فاقتتاوا كذلك وانهزم مالك قتل من أصحابه سعمائة ومن أصحاب الكرماني ثلثمائة ولما استمقن أبوه سلم ان كلا الفريقين تدأ تخن صاحبه وانه لامد دلهم جعل يكتب الى شيمان الخارجي يذم المائية تارة ومضر أخرى ويوصى الرسول بكتاب مضرأن يتعرض للمائمة لمقرؤاذم مضر والرسول بكاب الهمانية أن يتعرض لمضرامة رؤاذم الممانية حتى صيارهوى الفريقين معه ثم كتب الى نصر بن ماروالكرماني أنّ الامام أوصاني بكم ولاأ عدوراً به فمكم م كتب يستدى الشمعة أسد ب عبد الله الخزاعي بنساومة الل م حكيم بن غزوان وكانوا أول من سودونادوا بامجد بالمنصور غمسود أهل الي ورد ومروالرود وقرى مرو فاستدعاهم أيومسلم وأقبل فنزل بن خندق الكرماني وخندق نصر وهامه الفريقان وبعث الى الكرماني أني معك وقبل فانضم أبومسلم المهوك تب نصر بن سمار الى لكرمانى معذرهمنه ويشهرعلم بدخول مروله صالحه فدخل تمنو جمن الغد وأرسل الى نصرفى اتمام الصلح في مائتي فارس فرأى نصر فسه عزة فبعث المه تلفياته فارس فقتاوه وسارابه الى أن مسلم وقاتلوا نصر بنسمار حتى أخرجوه من دار الامارة الى بعض الدور ودخل أبومسلم مروفه ابعه على من المكرماني وقال له أبومسلم أقمعلى ماأنت علم حتى آمرك بأمرى وكان نصرحن رزل أبومسلم بن خندقه وخند فالكرماني ورأى قونه كتسالي مروان نجد يعله بخروجه وكثرة من معه ودعائه لابراهيم نعجد

> أرى خلل الرماد وميض جر \* وبوشك أن يكون الهاضرام فان المناو بالعودين تذكو \* وأن الحرب اولها الكلام فان لم تطفؤها يخسر جوها \* مسجرة يشب لها الغيلام أقول من النجي نت شعرى \* أأ يقاط أمسة أم نيام

فان يك قومنا أنحوا نياما \* فقل قوموا فقد حان القمام تعمرى عن رجالك ثم قولى \* على الاسلام والعرب السلام

فوجده مشدة الإجرب المتحالين قدس فحكتب المدالشاهديرى مالايرى الغائب فاحمهم الناول قبل فقال فصراتما صاحبكم فقد أعلكم أنه لانصر عنده وصادف وصول كتاب نصرالى من وان عثورهم على كتاب من ابراهم الامام لاى مسلم و بخه حث لم فقة زالفرصة من فصر والكرمانى اذاً مكتبه ويأمره أن لا يدع بخرادان مسكلما بالعربة فلا قرآ الدكتاب وعث الى عامله بالملقاء أن يسير الى الحيسة فيبعث المه بابراهم ان محدم دود الوثاق فحسه من وان

# \* (اجتماع أهل خراسان على قلل أبي مسلم)

المائطهرأ ومسلم أص مسارع المه الناس وكان أهل ص ويا نونه ولاعد مهم نصر وكان المكرماني وشيران الخارجى لايكرهان أمرأى مسلم لانه دعاالى خلعم وانوكان أبو سلالمس له حرس ولا يجاب ولاغلظة الملك فيكان النباس بأنسون به آذلك وأرسل نصر الى شيبان الخارجى فى الصلح ليتفرغ الفتال أى مسلم الما أن يكون معه أو يكف عنه ثم نعود الى ما كنافه فهم شيبان بذلك وكتب أبومسلم الى الصيرماني فحرضه على منع شيبان من ذلك فدخسل عليه وشناه عنه غ بعث أبومسلم النضر بن نعيم الضي الح هراة فلكهاوطردعنهاعسى بزعقىل بن معقل الله يعامل نصر فحاء يحي بن نعمم بن همرة الشيبانى الحالكرماني وشيبان وأغراهما عصالحة نصروقال انصالحم نصراقاته الومسلم وترككم لان أمرخ اسان لمضروان لم تصالحوه صالحه وقاتلكم فقدموا نصر عملكم فأرسل سيبان الى نصرفى الموادعة فأجاب وجامسلم ب أحور بكت الموادعة فكشوها وبعث أنومسلم الى شبيان في موادعة ثلاثة أشهر فقيال ابن الكرماني اذا ماصالحت نصراا غناصالحه شيبان وأنامو بور بأبى معاود القتال وقعد شديبانءن نصره وقال لا يعل الغدوفا ستنصر الن الكرماني بأبي مسلم فأفسل حتى زل الماخران الانتمن وأربعن يومامن نزوله بسفند بج وخندق على معسكره وجعدل له بابن وعلى شرطته مالك بالهدم وعلى الحرس أمااسحق خالدين عثمان وعلى ديوان الجندأ ماصالح كامل بن المظفروعلي ألرسائل أسلم بن صبيح وعلى القضا والقاسم بن تجاشع النقب وكان القاسم يصلى إأى سدام و بقرأ القصص بعد العصرفيذ كرفضل بني هاشم وسااف بني أممة وألمائزل أيومسلم ألماخران أرسل الحابن الكرماني بأنه معه فطلب لقاء مفاء مأبو مسلموأ قام عنده يومين ثمرجع وذلك أول المحرم سنة ثلاثين تمعرض المندوأ مى كامل بن مظفر بكتب أسماتهم وأنسابهم في دفتر فبلغت عدَّته سعة آلاف ثمان القيائل من

ربيعة ومضروالين توادعواعلى وضع الحرب والاجتماع على فتال أى مسلم فعظم ذلك على معلى فعظم ذلك على معتول عن الماخران لاربعة أشهر من نزولها لانها كانت بحت الماء وخشى أن يقطع فتحول الى طسين وخند قبها وخند قنصر بن سارعلى نهر عماض وأنزل علله بالبلاد فأنزل أبا الدبال فى جنده لطوسان فا دوا أهلها وعسفوهم وكان أكثرهم مع أبى مسلم فى خند ق فسير اليهم جندا فقا تلوه فه زموه وأسر وامن أصحابه ثلاثين فأطلقهم أنو مسلم فى خند ق فسير اليهم فى جعمن الشمعة ليقطع ما دة أصر من من والروذ و بلى وطخارسة ان فند دق بين المدة المالاد واجتمع المدة ألف له وقطع وطخارسة ان فند حق بين المدة المالاد واجتمع المدة ألف له وقطع المادة عن نصر

#### \* (مقتل عبدالله بن معاوية) \*

قد تقدّم لنا أنّ عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بويدع الكوفة وغلسه عليها عبدالله نزعر بنعبد العزبز ولحق بالمدائن وجاء ناسمن أهل الكوفة وغبرها فسار الى الحيال وغلب عليها وعلى حلوان وقومس واصهان والرى وأقام اصهان وكان محارب ن موسى ولى في بشدكر عظم القدد بفارس فيا الى دار الامارة ماصطغر وطردعامل عبداللهن عرعنها وبايع الناس لعبدالله بنمعا ويدغمسا رالى كرمان فأعار عليها وانضم المهقواد نأهل الشأم فسارالي سالم بن المسيعامل عبدالله بعر على شيراز فقد السنة عمان وعشرين غسار محارب الى اصبهان وحوّل عبد الله بن معاوية الى اصطغر بعد أن استعمل على الحمال أخاه الحسن بن معاوية وأتى الى اصطغر فنزل بهاوأتاه بنوهاشم وغبرهم وجي المال وبعث العمال وكان معهمنصورين جهور وسلمان بنهشام وأتاه شبان بنعبدالعزيز الخارجي ثمأتاه أبوجعه فرالمنصور وعبداللها بنأخسه عيسى ولماقدم بزيدين عربن هبرة على العراق أرسل سالة انحنظلة الكلابي على الاهوازوأ وبقاتل عبدالقه ينمعاويه وبلغ سلمان بنحبيب وهو بالاهوا زفسرح داود بنحاتم للقانباتة وهرب سليمان من الاهواز الى نسابور وقدغل الاكرادعام افطردهم عنها وبايع لاسمعاه ية فبعث أخامر بدسمعاوية علما ثمان محارب بن موسى فارق عبد الله بن معاوية وجمع وقصد نسابو رفتا الهرند ينمعاوية وهزمه فأتى كرمان وأقامها حتى قدم مجدين الاشعث فصارمعه ثم نافره فقتله ابن الاشعث وأربعة وعشرين ابناله غم بعث يزيد بن هبيرة بعد نباته بن حنظلة ابنهداودس بزيدف العساكرالى عبدالله بنمعاوية وعلى مقدمته داود بنضبارة وبعثمعن بنزائدةمن وجه آخرفقا تاواعبدالله بن معاوية وهزوه وأسروا وقتلوا وهرب منصور بنجهورالى السندوعبدالرجن بنريدالي عان وعربن سميل

اص الامل

ابن معاورة عن فارس الى خواسان وسارمعن بن زائدة فى طلب منصور بن جهور ابن معاورة عن فارس الى خواسان وسارمعن بن زائدة فى طلب منصور بن جهور وكان فين اسرمع عدالله بن معاوية عدالله بن على بن عبد الله بن عباس شفع فيه حرب ابن قطن من أخواله بنى هلال فو همه له ضبارة وغاب عبد الله بن معاوية عن ابن ضبارة ورمى أصحابه بالله واطة فيعث الى ابن هيرة ليخبره وساوا بن ضبارة فى طلب عبد الله بن معاوية الى شيراز في اصره بها حتى خرج منها ها رياو معه اخوه الحسن ويزيد وجهاعة من أصحابه فسلل المفازة على كرمان الى خراسان طمعا فى أبى مسلم لانه كان يدعواله من أصحابه فسلل المفازة على كرمان الى خراسان طمعا فى أبى مسلم لانه كان يدعواله الرضامن آل محدوقد استولى على خراسان فوصل الى نواحى هراة وعليم امالك فقال له انتسب نعرفك فا تنسب له فقال أما عبد الله وجعفر فن أسماء آلى الرسول وأ مامعا وية على أن يسمى ابنه باسمه فقال لقد اشتريم الاسعاء الخبيثة بالثمن اليسير فلاترى المناحقا فيما تدعو المه مُ بعث بخبره الى أبى مسلم فأ مره بالقبض عليه وعلى من معه في سمه م عليه وجهه في المناه بالطلاق أخويه الحسن ويزيد وقتل عبد الله فوضع الفراش على وجهه في التحد السه باطلاق أخويه الحسن ويزيد وقتل عبد الله فوضع الفراش على وجهه في التحد السه باطلاق أخويه الحسن ويزيد وقتل عبد الله فوضع الفراش على وجهه في التحد السه باطلاق أخويه الحسن ويزيد وقتل عبد الله فوضع الفراش على وجهه في التحد الله باطلاق أخويه المناه المناه المعالية المناه ويه المناه ا

لما تعاقد نصروا بن الكرمانى وقبائل ربعدة واليمن ومضرعلى قتال أبى مسلم عظم على الشديمة وجع أبومسلم المحابه و دس سلم عان بن كثيرالى ابن الكرمانى يذكره بأر أبه مسلم عوافقة مضرو بعث البه أصحاب ابن الكرمانى وهرم ربعة والمين بمثل ذلك واستدى وفد الفريقين لمحتار الركون الى أحدهما وأحضر الشديعة اذلك وأخيرهم أن مضراً لمحاب من وان وعاله وشدته وقد له يحيى بن زود فلا حضر الوفد تكلم سلمان بن كثير ويزيد بن شقيق السلى بمثل ذلك وبان فصر بن سمار عامل من وان ويسيمه أميرالمؤمن بن في فداً واحم، فلا على هذى واغليمتنا رعلى بن الكرمانى وأصحابه ووافق السبعون من الشيعة على ذلك وان من فنذاً العرب عن الكرمانى وأبين الى الماخران وأمن الشيعة بناء المساكن وأمن من فنذا العرب من أرسل المه على بن الحكومانى أن يدخل من ومن ناحيته ليدخل هو وقومه من الناحية الاخرى فلم يطمئن اذلك أبوسلم وقال ناشبهم الحرب من قد المناسب الكرمانى نصر بن سمار الحرب و دخل من ومن ناحيته و بعث أبومسلم بعض النقيا فدخل مع ميسر نه القاسم بن عجاشع فدخل من ووالفريقان وغلى ميسته ما الذبن الهيم وعلى ميسر نه القاسم بن عجاشع فدخل من ووالفريقان وغلى ميسته ما الذبن الهيم وعلى ميسر نه القاسم بن عجاشع فدخل من ووالفريقان وقت الان ومضى الى قصر الامارة وهو يتلو ودخل المدينة على حين غفيلة من أهلها وقت الن ومضى الى قصر الامارة وهو يتلو ودخل المدينة على حين غفيلة من أهلها وقت الدينة على حين غفيلة من أهلها

هسكذا اضانبالاصل

وأمرالفر يقدن الانصراف فانصرفوا الى معسكرهم وصفت لهم ووأم بأخد السعةمن المندورولي أخذها أومنصور طلحة بزريق أحدالنفياء الذين اختارهم محد تعلى من الشهعة حين بعث دعاته الى خراسان سهة ثلاث وأوبع وكانوااشى عشررجلا فنخزاءة سلمان بنكثر ومالك بنالهمم وزياد بنصالح وطلعة بنزديق وعر بناءين ومنطئ قطية بنشسب بن خالد بنسعدان ومي يم أبوعد : قموسى ابن كعب ولاهز بن قريط والقاسم بن مجاشع وأسلم بن سلام ومن بكر بن وائل أبوداودخالد بنابراهم الشيباني وأبوعلى الهروى ويقال سبل بنطهمان وكانعمر ان أعين مكان موسى من كعب وأبوالنعم امعدل بن عمران مكان أبي على الهروى وهوختن ألىمسلم ولميكن أحدمن النقباء ووالده غمرأبي منصور طلحة تنزريق ابن سعدوهوأ بوزين الخزاعي وكان قدشهد حرب ابن الاشعث وصعب المهل وغزا وكان أبومسلم يشاوره فى الاموروكان نص السعة أبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله مجمدصلي الله عامه وسلم والطاعة للرضامن آل رسول الله صلى الله علمه وسلم علمكم بذلك عهد الله ومشاقه والطلاق وانعتاق والمشي الى مت الله الحرام وعلى أن لات ألوارز قاولاطمعا حى تدأكم به ولاتكم وذلك سنة ثلاثين ومائه تم أرسل أنومسلم لاهز بنقريط فى جاعة الى نصر بنسار بدعوالى السعة وعلنصر أن أمره قداسة قام ولاطاقة له أصحابه فوعده بأنه بأنه سابعهمن الغد وأرسل أصحابه مالخروج من ليلتهم الى مكان يامنون فدم فقال أسلم بن أحوز لا يتهم ألنا اللمله ألومسلم كأبه وأعادلاهز بنقريط الى نصر يستعثه فأحاب وأعام لوضوئه فقال لاهزان الملائيأترون بك لمقتلوك فرج نصر عند المسامن خلف حرته ومعدانه غيم والحصيم بنغلة النمرى وامرأته المرز بانة وانطلقوا هرايا واستبطأه لاهزفدخل المنزل فلم يحدده وبلغ أنامسلم هربه فجاء الى معسكره وقيض على أصحابه منهـمسالمن أحوز صاحب شرطت والمعترى كاتمه والنان له ويونس ابنعبدديه ومحدب قطن وغيرهم وسارأ بومسلم وابن الكرماني في طابع للمهما فأدركاا مرأته قدخلفها وسارفرجعواالى مرو وبلغ نصرمن سرخس فأغام بطوس خسعشرة لدلة عماء سابورفأ قامم اوتعاقدا بنالكرماني مع أى مسلم على رأبه م بعث الى شيان الحرورى يدعوه الى السعة فقال شيبان بل أنت تمايعني واستنصر بابن الكرماني فأبى علمه وسارشيان الىسرخس واجتمع لهجمع من بكر ان وائل و بعث المه أومسلم في الكف فسعن الرسل فكتب الى بسام بن ابراهم مولى بى لدا المكنى أى وردأن بسراله فقاتله وقتله وقتل بكرين وائل الرسل الذين

كانواعنده وقيلان أبامسلم انماوجه الىشيبان عسكرامن عنده عليهم خزيمة بنحازم وبامن ابراهم معتأ تومسلم كعباس النقياء الى بيورد فافتضها مأماداود خالدبنابراهيم من النقباوالي بإوم ازياد بنعهد الرجن القشرى فمع له أهل الح وترمذوج نسد طغا وسشان ونزل الجوزجان واقيهم أبودا ودفهزمههم وملك مدينة يلج وساروا الى رمذفكت أنومسلم الى أبى داوديستقدمه وبعثمكانه على بلزيحي إن نعيم أما المسلافد اخله زياد بن عبد الرحن في الخدلاف على أبي مسلم واجمّع لذلك زيادومه لم بنعبد الرجن الماهلي وعسى منزرعة السلي وأهل بلخ وترمذ وماوك طفارسة أن وما وراء النهرونز لواعلى فرسيخ من الح وخوج البهم يحى بن نعيم بمن معه واتفقت كلةمضرور بعةوالمين ومن معهم من المجمعلي قتال المسودة وولوا عليهم مقاتل بنحدان الندطي مخافة أن يتنافسوا وبعث أبود سلم أبادا ودالهم فأقبل بعساكره حتى اجتمعوا على نهر السرحسان واقتناوا وكان زياد وأصمايه قدخلفوا أياسعمد القرشي مسلحة وراعه خشمة أن يؤنوا من خافهم وكانت راياته سودا وأغناو اذلك فلى اشتدالقتال زحف أبوسعمد في أصحابه لمددهم فظنوه كمنا للمسودة فانهزموا وسقطوا فىالنهر وحوى أبوداودمعسكرهم عافيه وملك بلح ومضى زيادو يحيى ومن معهدما الى ترمذوكتب أبومسلم بستقدم أباداودوبعث النضر بنصبيح المزنى على الح ولماقدم أبوداودا شارعلى أىمسل التفرقة بنعلى وعثمان ابى الحكرمانى فبعث عثمان على بلخ وقدمها فاستخلف الفرافضة سنظهم العسبي وسارهو والنضر سنصبيح الى مروالرودوجا مسلم بن عبد الرحن الباهلي من ترمذ في المضرية فاستولى على بلخ ورجع المه عمان والنضرفهريوا من الملهم ولم يعن النضر في طلبهم وقاتلهم عمان ناحمة عنمه فأنهزم ورجع أبوداودالى بلغ وسارأ بومسلم الى مسابور ومعمه على بن الكرمانى وقدا تفق مع أبى داود على قتال آبى الكرماني فقت ل أبو داود عثمان في بلخ وقتل أبومسلم علمافي طريقه الى نسابور

# \* (مسرقطبة للفتح) \*

وفي سنة ثلاثين قدم قطمة من سبعلى ألى مسلم من عند الامام ابراهم وقد عقدله لواعلى محاربة العدو فيعثم أبو مسلم في مقدمته وضم المه العساكر وجعل المه التولية والعزل وأمر الحنو دبطاعته وقد كان حين غلب على خراسان بعث العمال على البلاد فيعث ساعى بن النعمان الازدى على سمر قند وأباد اود خالد بن ابراهيم على طينا رسستان و محد بن الاشعث الخزاعى على طيسين و جعل مالك بن الهيم على شرطته و بعث قطية الى طوس و معه عدة من القواد أبوعون عبد الملك بن يدو خالد بن برمك

وعمان بننهيك وحازم بنخزيمة وغيرهم فهزم أهلط وسوأ فحش فى قتلهم ثم بعث أيومسه القياسم نجعاه عالى يسيانو يعلى طريق الحجة وكتب اليقطية بقتال عمر ابن نصر بالسود قان ومعه انداني بنسويد وأصحاب شيبان وأمده بعشرة آلاف مععل تنمعقل فزحف اليهم ودعاهم مدعوته وفائلهم فقتل غيم بن قصروج عاعة عظمة من أصحابه يقال بلغوا ثلاثين ألفا واستبيع مسكرهم وتحصن الماقى بالمدينة فاقتعمها عليهم وخلف خالد ن برمك على قبض الفداغ وسارالي سابو وفهر ب منها نصر من سار الى قومس ثم تعرق عنه أصحابه فسار الى نماته بن حنظله بجرجان وكان رندين همعرة بعثه مدد النصر فأتى فارس واصهان غسارالى الرى غمانى حرجان وقدم تحطية تيسابور فأقام بهارمضان وشوال وارتحل الىجرجان وجعل ابنه الحسن على مقعمته وانتهى الى جرجان وأهل الشأم بمامع نباته وهابمهم أهل خراسان فطهم قطبة وأخبرهمأت الامام أخر مره أنهم ملقونه مثل هذه العدد فسنصرونه عليهم تم نقدم للقتال وعلى مقت ابنه الحسن فانهزم اهل الشأم وقتل نبانة في عشرة آلاف منهم و بعث برأسه الى أبي مسلم وذلك فى ذى الحجة من السنة وملك قطية جرجان ثم بلغه أن أهل جرجان يرومون الخروج عليه فاستعرضهم وقتل منهسم نحوامن ثلاثين ألفا وسارتصرمن قومس الى خوا دالرى وعليها أنو بكر العقسلي وكتب الى ان همرة بواسط بستة. فيس رسله مروان الى ان همرة فهزان همرة حسا كشفاالى نصروعلهم ابن عطف

## \* ( هلالنصر بنساد )\*

م بعث قطمة اندا لحسن الى عاصرة در في خوارالى فى عرم سنة احدى وثلاثين وبعث الده المددمع أى كامل وأبى القادم عوز بنابراهم وأبى العباس المروزى والمتقاد بوانزع الوكامل الى نصر فكان معه وهرب دند قطمة وأصحاب اصرأ صابهم شئ من متاعهم فيه شه نصر الى ابن هبيرة فاعترضه ابن عطمف بالرى فأخذه فغاضيه فسرفا قام ابن عطمف بالرى وساونصر الى الرى وعليها حسب بن يزيد النهشلي فغاضيه فسرفا قام ابن عطمف الى همذان وكان فيها مالك بن أدهم بن محرز المناهلي فعدل فلا قدم ها الى اصبهان و بها عامم بن ضيارة وقدم نصر الرى فأقام بها بومين ومرس وارتحل فلما بلغنها وقمات لاشى عشر من وسيم الاقل من المسنة ودخل أصحابه همذان

## \* (استلافقطمة على الري) \*

ولمامات نصر سسمار بعث الحسن فطية عن مادم الى معنان واقسل فطية من حرجان وقدم و بادين روارة القسيرى وقد كان قدم على طاعة أنى مسلم

واعتزم على اللحاق باب صبا رة فبعث قحطمة فى أثره المسدب بن زهيرالضى فهزمه وقتل عامة من مع ابن معا و به ورجع ولحق قطمة ابنه الحسن الى الرى في خورج عنها حبيب بن يدالنه شلى وأهل الشأم و دخلها الحسن فى صفر ثم لحق به أبوه و كتب بالخبرالى أبى مسلم وقد أكثراً هل الرى الى بنى أمية فأ خذ أبو مسلم أملا كهسم ولم يرد ها عليهم الاالسفاح بعد حين فأ قام قطمة بالرى وكتب أبو مسلم الى المعمن الرى فسيار ولم يتكن منه لفت و فأجاب وكتب الى المعمن الرى فسيار ولم يتكن منه لفت قال ذ يلاده و كان الديلم يقاتلونه كل يوم في كثر فيهم الجراح والقتل و منعهم الميرة فأصابهم الحو ع فرجيع موسى الى الرى ولم يزل المصمنيان متمنعا الى أيام المنصور فأغزاه ما المنوع فرجيع موسى الى الرى ولم يزل المصمنيات متمنعا الى أيام المنصور فأغزاه ما المناب و تولى الها من على المناب عن المدينة وأمانها في الحيالة المناب المناب المناب المناب و تولى الها من على المناب عن المدينة وأمانها المنابي الحياب المناب ا

## \* (استدلاعقطمة على اصبهان ومقتل ابن ضمارة وفق نها وندوشهر زور) .

قد تقد تم المال ابن هسيرة بعث المداود بن يرد لفتال عسد الله بن معاوية ماصطغر وبعث معه عامر بن ضارة فه مرموه والمعوه الى كرمان سنة تسع وعشر بن فل الملع ابن هيرة مقتل ما في خسيرة ألفا ونزلوا اصهان و بعث اليم قطمة جاعة من القوا دعليم معاتل بن حكيم الكعبي فنزلوا قم وسار قطبة الى نهاوند مدالولده من القوا دعليم معاتل بن حكيم الكعبي فنزلوا قم وسار قطبة الى نهاوند مدالولده المسر الذي حاصر هم في معند مقاتل بن ضمارة وقتل واحتو واعلى ما كان في معسد وسارالى اصبهان فأ قام مهاء ما الن ضمارة وقتل واحتو واعلى ما كان في معسد وسارالى اصبهان فأ قام مهاء شرين المناف و بعث بالا مان الى من كان في نهاوند من أهل خراسان فلم يقيلوا في معند الما أهل الشأم المان المن المن المن كان في نهاوند من أهل خراسان فلم يقيلوا في عندالى أهل الشأم و بعث بالا مان المد ينه من المناف المناف

عدالملك بن يدومالك بنطرا فى أربعة آلاف الى شهر زوروبها عمان بن سفيان على مقدمته عبد الله بن محد فقا تلواعمان آخر ذى الحجه فانهزم وقتل وملك أبوعون بلاد الموصل وقيل ان عمان هرب الى عبد الله بن مي وان وغم أبوعون عسكره وقتل أصحابه و بعث اليه قطبة بالمددوكان مي وان بن محد بحران فدار في أهل الشأم والجزيرة والموصل ونزل الزاب الاكبروا بواشهر زور الى المحرم سنة نتين وثلاثين

# \* (حرب سفاح بن هبيرة مع قطبة ومقتلهما وفتح الكوفة)\*

ولماقدم على يزيدبن هبرة ابنه داودمنهزمامن حاوان خرج ريدالقاع قطمة في مدد لايعصى وكانم وانأمده بحوثرة بنسهم لالماهلي فسارمعه حتى نزل حلوان واحتفرالخندق الذي كانت فارس احتفرته أيام الواقعة وأقام وأقسل قحطمة الى حلوان عمرد جله الى الانبارفرجع النهيرة مبادراالى الكوفة وقدم الهاحوثرة في خسة عشر ألنا وعبر قطبة الفرات من الانباراتمان من المحرّم سنة ثنن وثلاثين والنهسيرة معسكر على فهالفرات وعلى ثلاثة وعشر ينفرسخا من الكوفة ومعبه حوثرة وفل انضارة وأشارعله أصحابه أنبدع الكوفة ويقصده وخراسان فتبعه قطمة فأى الاالبدارالى الكوفة وعبرالها دجلة من المدائن وعلى مقدمته حوثرة والفريقان بسيران على جانب القرات وقال قطبة لاصحابه ان الامام أخرني بأنوقعية تكون بهذا المكان والنصرلنا غداوه على مخاضة فعيرمنها وقاتل حوثرة وابن نباته فانهزم أهل الشأم وقعد قطبة وشهدمقاتل العللي بأن قطبة عهدلا بنه الحسن بعده فبايع جمع الناس لاخمه الحسن وكان في سرية فيعثوا عنه وولوه ووحد قطبة فى جدول هوو حرب ن كمن أحوز وقسل ان قطبة لماعر الفرات وقائل ضربه معن بن زائدة فسقط وأوصى ادامات أن يلق في الماء ثم انهزم اس ناتة وأهل الشأم ومات عطمة وأوصى بأمر الشمعة الى أى مسلمة الخلال الكوفة وزير آل مجد ولماانهزم اسناتة وحوثرة لحقوا باس همرة فانهزم الى واسط واستولى الحسس ان قطبة على ما في معسكرهم و بلغ الخبرالي الكوفة فناربها محدين خالد القسرى بدعوة الشعةخر جلله عاشورا وعلى الكوفة زيادين صالح الحازني وعلى شرطته فهرب زياد ومن معه من أهل الشأم عبدالرجن بنبشرالعلى وسارالي وع محدد عامة من وازم القصر ودخل القصرورجع المحوثرة غجاءقوممن نجمله من أصعاب حوثرة فدخلوا فى الدعوة ثم آخرون من كانة ثم آخرون وكتب مجدالي فطمة وهوليعلم بهلاكه من نحدل فارتحل حوثرة نحوه فقرأه الحسن على الناس وارتعل غو الكوفة فصحها رابعة من مسيره وقسل

Joylund Wilker

احل الاحل

الأالحسن من قطه قسارالي الكوفة بعد قتل الن هيرة وعلماعسد الرحن بن بش العملى فهرب عنها وسبق محدين خالدوخرج فاحده شررح لافلق الحسن ودخل معهوأ نواالى أنى مسلة فاستخرجوه من بى مسلسة وعسكر بالنصلة ثمزل حمام أعين وبعث الحسسن سقطينة الى واسطلقتال ابن هبرة وبأبيع الناس أباسلمة حفص ابنسلمان الللال وزيرآل محدواستعمل محدب فلد القسرى على الكوفةوكان يسمى الامرحتي ظهرأ بوالعباس السفاح وبعث حمدين قطسة الى المدائن في قواد والمسيب سهيرة وخالد بن مرمل الى دير فناء وشراحيل الى عثر وبسام ابنابراهم بنيسام الى الاهواز وبهاعبدالرجن بنعربن هبرة فقاتله بسام وانهزم الى البصرة وعليهامسلم بنقتيمة الماهل عاملالاخسه وبعث بسام في أثره سفيان النمعاوية منيزيد بنالمهلب والماعلى المصرة فمعسالم قسماومضرو بن أمسة وجاء قائدمن قوادا بنهبرة فى ألني رجل وجمع سفمان المانية وحلفاء هم من ريعة واقتتاوا فيصفر وقتل ابن سنسان واسمه معياوية فانهزم لذلك ثمجاء الى سالم أربعة آلاف مددامن عندم وان فقاتل الازدوا . تباحهم ولميزل بالبصرة حتى قتل ابنهمرة فهرب عنهاواجمع ولدالحرث بنعبد المطلب الي محمد بنجعفر فولوه أباما حتى قدم أبومالك عبدالله بن أسسد الخزاعي من قبسل أبي مسلم فلا ويع أبو العياس السفاح ولاهاسفان سمعاوية

\* (سعة السفاح)

قد كاقدمنا خرالدعاة وقبض مروان على ابراهم بن عهد وأنه حسب عبران وكان نعى نفسه الى أهل سه وأمر هم اللها قباله يوفة وأوصى على أخد الى العباس عدد الله بن الحرقة أبوجعفر المنصور عدد الله بن الحرقة أبوجعفر المنصور وعسى المناخرة فسار أبوالعباس ومعيم ابن أخمه موسى ومن أعمامه داود وعسى وصالح والمعمل وعبد الله وعبد الله بن عبد الله بن عباس وموسى ابن عهد داود و يحيى بن جعفر بن تمام بن العباس فقد موا الكوفة فى صفر وأبوسلة والشمعة على حمام أعن نظاهر الكوفة وأنزلهم أبوسلة دار الولسد بن معدمولى بن هماشم فى بن أود و وحكم أمرهم عن جمع القواد والشمعة أربعين لداة وأراد في اذعوا أن يحول الامرالي أبي طالب وسأله أبو الحهم من الشد عقة وغيره فدقول في اذعوا الامرالي أبي طالب وسأله أبو الحهم من الشد عقة وغيره فدقول وهوسابق الخوارزي فسأله عن الامام فقال قتل ابراهم وأوصى الى أخمه أبي العباس وهوسابق الخوارزي فسأله عن الامام فقال قتل ابراهم وأوصى الى أخمه أبي العباس وهوسابق الخوارزي فسأله عن الامام فقال قتل ابراهم وأوصى الى أخمه أبي العباس وهوسابق الخوارزي فسأله عن الامام فقال قتل ابراهم وأوصى الى أخمه أبي العباس وهوسابق الخوارزي في المام فقال قتل ابراهم وأوصى الى أخمه أبي العباس وهوسابق الخوارزي في المام فقال قتل ابراهم وأوصى الى أخمه أبي العباس وهوسابق الخوارزي في المام فقال قتل ابراهم وأوصى الى أخمه أبي العباس وهوسابق الموردي في المام فقال قتل ابراهم وأوصى الى أخمه أبي العباس وهوسابق الخوارزي في المام فقال قتل ابراهم وأوصى الى أخمه أبي العباس وهوسابق المام والكوفة ومعه أهل سته فسأله في المقاء فقال حتى أسرة فرق واعده من الغد

فى ذلك المكان وجاءاً بوحد الى أبي الجهم فأخره وكان في عسكرا بي سلة فقال له تلطف فى لقائهم فحاوالى موعدسانق ومضى عدودخل عليهم فسأل عن الخليفة فقال داود انعلى هـذاامام علم وخلفت كميشرالى أى العماس فسلم علمه الخلافة وعزاه بابراهم الامام ورجع ومعه خادم و نخدمهم الى أبي الجهم فأخبره عن منزلهم وات أباالعباس أوسل الى أى سلة أن يبعث المهراء الرواحل المتي جاؤا البها فلم يبعث اليهم شمأ فشي أبوالجهم وأبوا لخددوا لخادم الىموسى بن كعب وأخرروه بالأص و بعثوا الى الامام مائتى دينا رمع خادمه واتفق رأى القواد على اقساء الامام فنهض موسى بن كعب وأبوالجهم عبدالجيدب ربعي وسلمين مجدوعبدالله الطائى واسحق بنابراهم وشراحيك وأبوحيد وعبدالله بنبسام ومحدبن ابراهيم ومحدب حصين وسليمان بن الاسودفدخلواعلي أبى العساس فسلمواعليه بالخلافة وغزوه في ابراهم ورجع موسى ان كعب وأبوالهم وخلفوا الماقين عند الامام وأوصوهم انجاء أبوسلة لايدخلن الاوحده وبلغه الخبرفجا مودخل وحده كإحدواله وسلمعلى أبى العماس بالخلافة وأمره بالعودالى معسكره وأصبح التاس يوم الجعة لاننتي عشرة خلت من رسع الاول فلبسوا الصفاح واصطفو اللغروج الى أى العباس وأنوه بالدواب له ولمن معه من أهل بيت وأركبوهم الى دارالامارة غرجع الى المسجد فطب وصلى بالساس وبايعوه غصعد المنبر ثانية فقام فى أعلاه وصعدعه داودفقام دونه وخطب خطبته البليغة المشهورة وذكرحقهم فىالام ومراثهم لهوزادالناس فىأعطماتهم وكانموعو كافاشتدعلمه الوعك فحسر على المنبروقام عهدا ودعلى أعلى المراقي فحطب مناه وذم سيرة بني أمية وعاهدالناس على اعامة الكتاب والسنة وسيره ثم اعتذر عن عود السفاح بعد الصلاة الىالمنبر وأنه أرادأن لايخلط كالرمالجعة بغبرها وانماقطهه عن اتمام الكلامشة الوءك فادعوا الله له بالعافية ثم بالغ في ذم من وان وشكر شبيعتهم من أهل خراسان وأن الكوفة منزلهم لايتحلون عنها وأنه ماصعدهذا المنبر خليفة بعدرسول الله صلى الله علمه وسلم الاعلى "ن أبي طالب أمر المؤمنين وأمر المؤمنين عبد الله من مجدوأ شار الى السفاح وأنّ هـذا الام فيناليس بخارج عناحتي نسله لعيسي بن مريم ثم نزل أبو العباس وداودامامه حتى دخل القصروأ جاس أخاه أباجعفر في السجد بأخذ السعة على الماسحى جنّ الله ل وخرج أبو العباس الى عسكر أبى سلة ونزل معه في حجرته منهما ستروحا جب السفاح يومند عمد الله بندسام واستخلف على الكوفة عهداود وبعثعه عبدالله الى أى عون بن ريد بشهر زور وبعث ابن أخمه موسى الى الحسن بنظلية وهو يحاصراب هبرة بواسط وبعث يحيى نجعفر بنتمام بن العباس الى

أجدب قطبة بالمدائن و بعث أباليقظان عمان بنعروة بن مجدب عبار بناسرالى بسام بنابراهيم بن بسام بالاهواز و بعث سلة بنعر بن عمان بن مالك بن الطواف وأفام السفاح بالعسكر شهرا ثمار تحل فنزل قصر الامارة من المدينة الهاشمية وقد قبل ان داود بن على وابنه موسى لم يكونا بالشأم عند مسير بنى العباس الى الكوفة وانهما لقياهم بدومة الجندل فعر فاخسرهم و قال لهسم دا ود كيف تأبون الكوفة ومروان ابن مجد في حران في أهل الشأم والجزيرة فطل على العراق ويزيد بن هيرة بالعراق فقال باعم من أحب الحياء ذل فرحع دا ود وابنه معه

\*(متتل ابراهيم سالامام)\*

قد تقدّم لناأن مروان حبسه بحران وحبس سعيد بن هذام بعبد الملك وابنيه عثمان ومروان والعباس بن الوليد بن عبد الملك وعبد الله بن عرب عبد العزير وأبا مجد السفياني فهلك منهم في السعين من وبا وقع بحران العباس بن الوليد وابراهيم بن الامام وعبد الله بن عروخر جسعيد بن هشام ومن معه من المحبوسين بعد أن قتلوا صاحب السحين فقتلهم الغوغاء من أهل حران وكان فين قتلوه شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك وعبد الملك بن شراال على و بطريق أومه نية واسعه كوشان وتخلف أبو مجد السفياني في الحدس لم بست على الخروج منه ولما قدم مروان منه زمامن الزاب حل عنه فين بقى وقيل ان شراحيل بن مسلم كان محبوسامع ابراهيم وكانا يتزا و ران و شهاد بان فدس في عض الايام الى ابراهيم بن الامام بلبن مسهوم على لسان شراحيل فاستطلق بطنه وقيل ان شراحيل قال انالله وانااليه واجعون احتيل والله عليه وأصبح ميتامن ليلته وقيل ان شراحيل قال انالله وانااليه واجعون احتيل والله عليه وأصبح ميتامن ليلته

\* (هزية مروان مالزاب ومقتله عصر) \*

قدد كرناأن قطمة أرسل أماعون عبد الملك بن بدا لازدى الى شهر زور فقتل عمانه ابن سفيان وأقام بناحدة الموصل وأن مروان بن مجد سا والسه من حران في مائة وعشر بن ألف اوساراً بوعون الى الزاب ووجه أبوسلة عينة بن موسى والمنهال بن قبان واسحق بن طلحة كل واحد في ثلاثة آلاف دد داله فل الويع أبو العباس وبعث مسلة بن مجد في ألفين وعيد الحد في ألفين وخسمائة وعبد الحد مد بن ربعي الطائى في ألفين ود راس بن فضلة في خسمائة كلهم مدد الاي عون غير أهل سته الى المسير الى الى عون فا تدب عبد الله بن على فسار وقد م على أي عون فتعول له عن سراد قه بما فسي وثلاثين وثلاثين وقائل عساكر مروان الى المساء ورجع فققد من وان الحسر من الغد وقد ما بنه عبد الله وعبر فيه فت عبد الله بن على المخارق بن غفار في أو بعة فتحو عبد الله وقد ما بنه عبد الله وعبر فيه فت بسد الله بن على المخارق بن غفار في أو بعة فتحو عبد الله

ان مروان فسرح ابن مروان الوليدبن معاوية بن مروان بن الحكم فأنهزم أصحاب الخارق وأسرهو وجى به الى مروان مع رؤس العتلى فقال أنت الخارق قال لا قال فتعرفه في هدذه الرؤس قال نع قال هو ذا في سسله وقبل بل أنكر أن يكون في الرؤس فالى سداله وعاجلهم عدالله نعلى الحرب قبل أن يفشو الخروعل ممنية أبوعون وعلى مسمونه الواسد ين معاوية وكان عسكره نحوامن عشر ين ألفا وقبل الني عشر وأرسل مروان المه في الموادعة فأبي وجل الولسدين معاوية بن مروان وهوصهر من وانعلى ابنته فقاتل أماعون حتى انهزم الى عدد الله بن على فأمر الناس فارتحلوا ومشى قدما نادى التارات ابراهم وبالاشعار بامحدامنصور وأمرمر وان القبائل بأن يحدماوا فتفاذلوا واعتذرواحتى صاحب شرطته تزظهرله الخلل فأماح الامو اللذاس على أن يقاتلوا فأخد فوهامن غرقتال فيعث المه عبد الله يعد تهم عن ذلك فتبادروا بالفرار وانهزموا وقطع مروان الحسر وكانمن غرقة كثري قتل وغرق ابراهم بن الولمدالخاوع وقبل بل قتله عبد الله بن على بالشام وعن قتل يحيى بن على بن هشام وكان ذاك في حادى الاخبرة سنة ننتن وثلاثين وأقام عبد الله في عسكره سبعة أيام واحتاز عسكرم وانعافيه وكتب الفتح الى أبى العباس السفاح وسارم وان منهزماالي مدينة الموصل وعليها هشام بنعر الثعلى وابن خزيمة الاسدى فقطعا الحسر ومنعاه العبوراليهم وقبل هذا أميرا لمؤمنين فتعاهلوا وقالوا أميرا لمؤمنين لايفرغ أسمعوه الشتر والقبائع فسارالى حران وبهاأمان اس أخسه وسارالي حص وجاعهدالله اليه الى حوان فلقيه أبومسعود فأمنه ولقي الخزيرة ولمابلغ ممران حص أقام بهاثلا اوارتحل فاسعه أهلهالينهبوه فقاتلهم وهزمهم وأنخن فيهم وسادالى دمشق وعليها الولد ان عمه فأوصاه بقت العدوه وسارالي فلسطن فنزل نهرأى فعارس وقد غلب على فلسطين الحصيم بن ضبيعان الحذامي فأرسل الى عبد الله بن ريد بن روح بن زنياع الحذاي فأجاره تمسار عبدالله من على في أثره من حران بعد أن هدم الدا والتي حس فهاأخوه الامام ابراهيم وانتهى الى قنح فأطاعه أهلها وقدم علمه أخوه عبدالصمد بعثه السفاح مددافي عانية آلاف وافترق قوادااشيعة على أبواب دمشق فاصروها أياما ثم دخاوها عنوة للمس من رمضان واقتلوام اكتبرا وقتل عاملها الوليدين معاوية وأقام عسدالله بدمشق خسعشرة لسلة وارتحل ريد فلسطين فأحفل مروان الى العريش وجاءعبد الله فنزل نهرابي فطرس ووصله هذاك كتاب السفاح بان يعث صالح ابن على في طلب مروان فسارصالح في ذي القعدة وعلى مقدمت أبوعون وعامر بن اسمعىل الحاربي فأجفل مروان الى النسل ثم الى الصعيد ونزل صالح الفسطاط وتقدمت

عساكره فلقو اخبلالم وان فهزموهم وأسروا منهم ودلوهم على مكانه ببوصه وساله السه أبوعون و سقه هنالك خو فامن أن يفضه الصبم فانهزم من وان وطعن فسقط في آخر ذى الحبة الحرام وقطع رأسه و بعث به طلبعة أبي عون المه فقت لعبد الله وهرب عبد الله وعبد الله انباص وان الى أرض الحبشة و قاتلوهم فقت لعبد الله ويقي الى أيام المهدى فأخه عامل فلسطين وسحنه المهدى وكان طلبعة ويفح اعبد الله ويقي الى أيام المهدى فأخه من وان وبنائه فى كنيسة بوصيرة دوكل بهن أبي عون عاص بن المعيل الحارثي فوجد نساء مروان وبنائه فى كنيسة بوصيرة دوكل بهن خاد ما يقتله من عند فى أمسة معنا على الحاد خان علم مسأله فى الابقا و فلامهن على قتاله معند فى أمسة معنا عنهن و حلهن الى حوان بيكن وكان من وان يلقب بالحاد قتاله ما مند فى أمسة معنا عنه وكان أعدا ومناه المحدى فسيمة الى الحديث درهم كان يقول بخلق القرآن و يتزند ق وأمن هشام خالد االقسرى بفتله فقتله ثم تتبعو ابى أمسة يقول بخلق القرآن و يتزند ق وأمن هشام خالد االقسرى بفتله فقتله ثم تتبعو ابى أمسة بالقتل و دخل اسد يف يوما على السفاح وعنده سلم ان بن هشام وقد أ منه والده فقال بالقتل و دخل اسد يف يوما على السفاح وعنده سلم ان بن هشام وقد أ منه والده فقال بالقتل و دخل اسد يف يوما على السفاح وعنده سلم ان بن هشام وقد أ منه والده فقال بالقتل و دخل اسد يف يوما على السفاح وعنده سلم ان بن هشام وقد أ منه والده فقال بالقتل و دخل اسد يف يوما على السفاح وعنده سلم ان بن هشام وقد أ منه والده فقال بالقتل و دخل اسد يف يوما على السفاح و عنده سلم ان بن هشام وقد أ منه والده فقال بالمناه و المناه و المناه

لابغة تأن ما ترى من رجال أن بن الضاوعداء دويا فضع السيف وارفع السوط حتى الاترى فوق ظهرها أمويا فأمر الهاج بسلمان فقل ودخل شيل بن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن على وعنده عانون أوتسعون من بني أمه يأكارن على مائد ته فقال

أصبح الملك في أت الأساس \* بالمهاليل من بنى العباس طلبوا امر هاشم فنعونا \* بعدمه ل من الزمان وباس لا تقهلن عبد شمس عشارا \* فاقطعن كل رقلة وغراس فلنا أظهر التودد منها \* وبها منكم بجز المواسى فلقد غاضي وغاض سوائى \* قربهم من نمارة وكراسى \* انزلوها بحث أنزلها الله بدار الهوان والاتعاس واذكر وامصرع الحسن وزيدا \* وقتيلا بجانب المهراس والقدل الذي بحران أضحى \* ناونارهن غرية ونعاس والقدل الذي بحران أضحى \* ناونارهن غرية ونعاس

فامر بهم عبد الله فشدخوا بالعمدوبسط من فوقهم الانطاع فأكل الطعام عليها وأبينهم يسمع حتى ما بوا وذلك بهر الى فطرس و المعنوب عبد الملك وأبوعسدة من الوليد والمعزب بريد وعبد الواحد بنسليمان وسعيد بن عبد الملك وأبوعسدة من الوليد ابن عبد الملك وقيل ان الديف اهو الذى أنشد هد الله عرفة المسلم المناه والله الذى قتله م قد ل سلمان بن على بن عبد الله بن العبلس بالمصرة جاعة من بني أمية فا مرياشلا بهم في الطرق فأكاتهم المكلاب وقبل ان عبد الله بالمعد الله بالمعدد الله بن عبد الله بن العبلس بالمصرة جاعة من بني أمية فا مرياشلا بهم في الطرق فأكاتهم المكلاب وقبل ان عبد الله

ابن على أهر سنبش قبورا خلف عن بنى أمية فلم يجدوا فى القبور الاشبه الرماد وخيطا فى قبرمه او يه وجعمة فى قبرع بداللك ورعاوجد فيها بعض الاعضاء الاهشام بن عبد الملك فانه وجد كاهولم بل فضر به بالسوط م صلمه وحوقه وذر اه فى الريح والله أعلم بعجة ذلك ثم تتبعوا بنى أمية بالقتل فلم يفلت منهم الاالرضعاء أومن هرب الى الاندلس مثل عبد الرجن بن معاوية بن هشام وغيره بمن تبعه من قرابه كايذ كرفى أخبارهم مثل عبد الرجن بن معاوية بن هشام وغيره بمن تبعه من قرابه كايذ كرفى أخبارهم في الدولة الاموية) \*

قدانتهمنابالصوائف الى آخرأبام عرب عدالعز بزوفى سنة اثنتين وماثة أيام البزيد غزاعر بن هبرة الروم من ناحمة أرمينية وهو على الخزيرة قيل أن يلى العراق فهزمهم وأسرمنهم خلقاوقتل منهم سبعمانة أسروغزا العباس بنالوليدالروم أيضاففتحها لسنة ثمغزاسنة ثلاث ومدها فأفتتح مدينة وسلة تمغزا الحزاح الحكمى أيام هشام سنة خس فبلغ وراء بلنمر وغنم وغزافي هذه السنة سعيد بن عبد الملك أرض الروم وبعث ألف مقاتل في سرية فهلكوا جمعاوغزافيها مروان سنجد بالصائفة البمني ففتح مدينة قرية ونأرض الروكي مغزاسهمدى عدد الملك مالصائفة أمام هشام سنةست مغزا مسلة بنعبد الملك الروم من الجزيرة وهووال عليهافقة قسارية وغزاابراهم نهشام ففتح حصنا وغزامعاوية نهشام فى العرقبرس وغزا سنة تسع ففتح حصداآخر بقال له طسة وغزاسنة عشر بالصائفة عبدالله بنعقبة الفهرى وكانعلى حس المعرعبد الرجن بنمعاوية بنخديج وغزابالهائفة السيرى سنة احدى عشرة معاوية بن هدام وبالصائفة المني سعدين هشام وفي الصرعسد الله ن أبي مرم وافتتم معاوية في صائفة ثلاث عشرةمد منة خرشفة وغزاسنة ثلاث عشرة عدد الله المطال فأنهزم فثنت عبدالوهاب من أصحابه فقدل ودخل معاوية نهشام أرض الروم من ناحمة مرعش مغزاسمة أربع عشرة بالصائفة السرى وأصحاب ربض أفرق والتق عمدالله البطال مع قسطنطين فهزمه البطال وأسره وغزاسلمان بنهشام بالصائفة السيرى فيلغ قسار بة وهزم مسلة بنعدد الملك خاطان وباب الباب وغزامعا ويه بنهشام بالصائفة سنةخس عشرة وغزاسفمان نهشام بالصائفة السرى سنةسمع عشرة وسلمان ابن هشام بالصائفة المني من ناحسة الحزيرة وفرق السرامافي أرض الروم و بعث فها فافتصوامن أرض اللان آهلها مروان بن مجدمن أرسسة أخذهاقومانساه صلح اوغزامعاوية وسلمان أيضاأرض الرومسنة ثمانى عشرة وغزا فهام وان ن محدمن أرمسنة ودخل أرض وارقس فهرب وارقس الى الحرور ونازل حصنه فاصره وقتل وارقس بعضمن اجتازيه وبعث برأسه الى مروان ونزل

سامنالاصل

أهل المصنعلى حكمه فقتل وسي وغزاسنة تسع عشرة مروان بن محدمن أومنية ومرسلادالان الى الداخزرعلى المعروسمندر والتهى الى خاقان فهرب خاقان منه وغزاسلمان سهشام سنة عشرين بالصائفة فافتغ سندره وغزا اسحق بن مسلم العقيلي قومانساه وافتتم قلاعه وخرب أرضه وغزام وان من أرمينه ته احدى وعشرين وأفنى قلعة ست السر رفقتل وسي ثم قلعة أخرى كذلك ودخل عزسك وهو حصين الملائفهرب منسه الملائو دخل حصينا أه يسمى جرح فيه سريرالذهب فنازله م وان حتى صالحه على ألف فارس كل سنة وماثة ألف مدنى عُدخ ل أرض أرزق ونصران فصالحه ملكهائم أرمن نومان كذلك ثم أوض حدين فأخوب بلاده وحصر حصناله شهراحتى صالحه تمأرض مسداد ففقهاعلى صلح تمزل كملان فصالحه أهل طبرستان وكيلان وكل هذه الولايات على شاطئ البعرمن أرمينية الى طبرسةان وغزا مسلة بنهشام الروم في هذه السيئة فافتتى بهامطامبرو في سنة اثنتين وعشر بن بعدها قتل البطال واسمه عمد الله من الحسن الانطاكي وكان عندر الغزو فى بلاد الروم والاغارة عليهم وقدمه مسلة على عشرة آلاف فارس فكان يغزو بالادالروم الى أن قتل هذه السنة وفى سنة أريعة وعشر ين غزاسلمان بن هشام بالصائفة على عهداً سه فلق الدون ملك الروم فهزمه وغنم وفئ سنة خسة وعشرين خرجت الروم الى حصان زنطره وكان افتصه حبيب بن مسلة الفهرى وخزينة الروم وبنى بنا عفر محكم فأخريوه النة أيام مروان ثم بناه الرشدوطرقه الروم أيام المأمون فشعدوه فأمر بنا له وتحصينه مطرقوه أيام المعتصم وخبره معروف وفي هذه السنة غزا الولد بن مزيد بالصائفة أخاه العمرو بعث الاسود من بلال المحاربي مالحيش في المعرالي قبرس ليحمراً هلها بن الشأم والروم فافترقوا فريقتن وغزاأ يام مروان سنة ثلاثين بالصائفة الوامدين هشام ونزل الدمق و بى حصن مرعش

## \*(عالبي أمية على النواحي)\*

استعمل معاوية أقل خلافته سنة أربعين عبد الله بعروب العاصى على الكوفة معزله واستعمل على الخراج وكان على النقباء بهاشر مع وكان حران بن أبان قدوش على البصرة عند ماصالح الحسن معاوية فبعث معاوية بشر بن ارطاة على البصرة وأمده فقت ل أولاد زياد بن أبه وكان عاملا على فارس لعلى بن أبى طالب فقدم البصرة وقد ذكر نا خبره مع بنى زياد في البه خراسان على البصرة عبد الله بن عامر بن حبيب بن عبد شمس وضم اله خراسان وسعستان فعل على شرطته حبيب بن شهاب وعلى القضاء عبرة بن تبرى وقد تقدّم لنا

-امن الامل

أخبار قدس فى خواسان وكان عروب العاصى على مصر كانقد م فولى سنة احدى وأربعين من قبله على افريقة عقبة بن نافع بن عبد قيس وهو ابن خالت فانتهى الى لواتة ومن انه فأطاعوه م كفروا فغزاهم وقتل وسى م افتح سنة انتين وأربعين بعدها غذامس وقتل وسى وافتح سنة اللائة وأربعين بعدها بلد ودان وولى معاوية بالمدينة سنة النتين وأربعين من وان بن الحكم فاستة ضى عبد الله بن الحرث بن فوفل وولى معاوية على مكة فى هذه السنة خالد بن العاصى بن هشام وكان على أرمينية حبيب بن مسلة الفهرى وولاه على امعاوية ومات سنة اثنتين وأربعين في مكانه

واستعمل انعام فهذه السنةعلى ثغرالهندعبد الله بنسوا والعبدى ويفال ولاه معاوية وعزل ابنعام فهذه السنة قيس بن الهميم عن خراسان وولى مكانه الحرث ابن عبد الله بن مازم معزل معاوية عبد الله بنعامي عن البصرة سنة أربع وأربعين وولى مكانه الحرث بن عدالته الازدى معزله لاربعة أشهروولى أخاه زياد اسنة خس وأربعين فولى على خراسان الحصيم بنعرا الغف ارى وجعل معه على الخراج أسلم بن زرعة الكلابي ثممات الحكم فولى خليد بن عبد الله الحنفي سنة سبعة وأربعن ثمولى على خراسان سنة عمان بعدها غالب بنفضالة اللشي ويولى عروب العاصي سنة تسعة وأربعن فولى مكانه سعمد س العاصى فعزل عبد الله س الحرث عن القضا واستقضى أماسلة بنعيد الرجن وفي سنة خسين يوفى المفيرة بن شعبة فضم الكوفة الى أخيه زياد فا اليها واستخلف على البصرة مرة سندب وكان بقسم السنة بن المصرين فالاقامة نصفا بنصف وفي سنة خسين هذه اقتطع معاوية افريقسة عن معاوية بن خديج عصروولى عقبة بنافع الفهرى وكان مقما ببرقة وزويله من فتعها أمام عروس العاصى فأمده بعشرة آلاف فسارالها وانضاف المه من أسلم من البربر ودوخ الملاد ونى مالقبروان وأنزل عساكر المسلمن ثماستعمل معاوية على مصروا فريقية مولاه أما المهاجر فأساء عزل عقبة وجاعقبة الى الشأم فاعتذر المهمعاو بة ووعده بعسمله ومات معاوية فولامزيد سنة اثنتين وستنزوذ كرالواقدى أنعقبة ولىسنة اثنتين وستن واستعمل أباالمهاجر فولى الامصارفيس عقبة وضيق علمه وأحره مزيد ماطلاقه فوفد عقة فأعاده الى عمله فحس أبا المهاجروخر جعازياوا نخن حتى قتله كسله كماياتي فأخباره وفى سنة احدى وخسين ولى زيادعلى خراسان الرسع بن زياد الحرث مكان خلىدىن عدد الله الحنفي وفى سنة ثلاث وخسين يوفى زياد واستخلف على المصرة سمرة ابن جندب وعلى الكوفة عبد اللهن خالد بن أسيد ثمولى الضيالة بن قدس سينة خس بعدهاوفى هذه السنة مات الربيع من زيادعا مل خراسان قب ل موت زياد واستخلفه

سامن الامر

النهعددالله ومات اشهرين واستخلف خلد دى ربوع المنني وكان على صفا بروز الديلي من قبل معاوية فيات سنة ثلاث وخسين وفي سنة أربع وخسين عزل معاوية عن المدينة سعدد سالعاص وردالهام وانساكم معزله سنة سعة وولى مكانه الولمدى عقية بن أبي سفيان وعزل سينة تسعة وخسين عن المصرة النحدب وولى مكانه عبدالله نءر بن غدان وولى على خراسان عبيدالله بن زياد ثم ولاه سنة خس بعدهاعلى البصرة مكان بنغملان غولى على خراسان سنة ستة وخسن سعمد بعثان بنعفان وفى سنة غنانية وخسين عزل معاوية عن الكوفة الضيالة من قس واستعمل مكانها سأم الحكموهي أختسه وهوعبد الرجن سعمان الثقني وطرده أهل الكوفة فولاهمصرفرة معاوية بنخد جحوولى مكانه على الكوفة سنة تسعة وخسين النعمان ابن بشمروولي فيهاعلى خراسان عبدالرجن بن زياد فقدم البهاقيس بن الهيثم السلمي فيسأسل زرعة فأغرمه ثلثمائة ألف درهم غماتمعاو بهسنةستن وولانه على النواحىمن ذكرناه وعلى سحستان عباد بن زيادوعلى كرمان شريك من الاعوروعزل ريدلاولولايته الولد بنعقبة عن المدينة والحاز وولاهاعر بن سعيد الاشدق م عزله سنة احدى وستن ورد الولىدين عقبة وولى على خراسان سالم بن زياد فيعت سالم الهاالخرث سمعاوية الحرثي وبعث أخاه رندالي محسة ان وكان بها أخوهما عباد فخرج عقهم ماوقاتل بزيدأهل كابل فهزموه فبعث مسلم على سعستان طلحة الطلبات وهوطكة بنعيدالله بن خلف الخزاعي سنة و بعث سنة المنتن وستن عقية بن تأفع الى اؤر يقمة فس أباللهاجر واستخلف على القبروان زهبر بنقس الماوى كانذكرف أخداره وبة في في هذه السنة مسلة من مخلد الانصاري أمير مصرح هلك ريد سنة أربع وستين واستخلف أهل العراق على عسد الله بنزاد وولى أهل المصرة علهم عدالله ان الحرث ن وفل بن الحرث بن عبد المطلب و يلقب سه وهرب ابن زياد الى الشأم وجاء لى الكوفة عام بن مسعود من قبل ابن الزيرو بلغه خلاف أهل الرى وعليهم الفرحان فمعت عليهم مجدن عوبن عطارد بن حاجب فهزموه فمعت عتاب بن ورقاء فهمزمهم مويعم وانوسارالي مصرفلكهامن بدعد دارجن بزجام القرشي داعدة ابن الزبروولى عليها عسرت سعدم بعثه القامصعب نالز بدلما بعثه أخوه عسدالله الى الشام وولى على حصرا بنه عبد العزير فلم رال عليها والماالي أن هلك است نقضه وعنانين فولى عدد الملك عليها المعدالله بن عبد الملك وخلع أهل خراسان بعدر بدسام بن زياد واستخلف المهلب بأى صفرة غولى مسلم عبد الله بن خازم فاستد بخراسان الى حين مُأْمُوج أهل الكوفة عمر بن حريث خليفة بن زيادو بابعو الابن الزبيروقدم المختيارين

أبى عبيداً ميرا على الكوفة من قبله بعد سينة أشهر من مهلك بزيد وامتنع شريح من الفضاء أيام الفيدة

واستعمل ابن الزبيرعلي المدينة أخاه مصعباسة خس وستين مكان أخمه عبد الله وثار بنوغيم بخراسان على عبدالله بن حازم فغلب عليها بكربن وشاح وغلب الختار على ابن مط ع عامل ابن الزير بالكوفة سنة ست وستين (ممات)م وانسنة خس وسنين وولى عبدالملك وولى ابن الزبيرة خاه مصعباعلي المصرة وولى مكافه بالمدينة حابرين الاسودين عوف الزهرى غملك عبدالعز بزالعراق سنة احدى وسيعن واستعمل على البصرة خالدبن عبدالله بنأسدوعلى الكوفة أخاه بشربن مروان وكان على خراسان عدالله ابن ازم بدعوة ابن الزبيرفقام بكعرين وشاح التمهي بدعوة عبد الملك وقت لدوولاه عبد الملك خراسان وكان على المدية طلحة من عبد الله بنعوف بدعوة ابن الزيم يعد جابرين الاسودفيعث عبدالملائطارق بزعرمولى عثمان فغلسه عليها ثم قتل ابن الزبيرسنة ثلاث وسيعن وانفرد عبد الملا بالخلافة وولى على الحزرة وأرمينية أخاه مجد اوعزل خالدين عمد الله عن البصرة وضمها الى أخسه بشرف ارالها واستخلف على الكوفة عسرين مريث وولى على الحاز والمن والمامة الحاج بن يوسف وبعث من الكوفة الرب ابن الزبيروعزل طارقاعن المدشة وساومن حنده وفى سنةأر بع وسمعن استقضى أبا ادريس الخولاني وأمريشرأخاه أن يعث المهلب بنأبي صفرة لحرب الازارقة وعزل عن خواسان مكيوس وشاح وولى مكانه أممة بن عبدا لله بن خالد بن أسد فبعث أممة ابنه عبدالته على محسستان وكانعلى افريقية زهيرين قس البلوى فقتله البريرسنة تسع وسيتن وشغل عبد الملك بفتنة النالز برفل افرغ منها بعث الح افريقية سنة أوبع وسبعين حسان بن النعمان القيساني في عساكر لمرمثلها فأنخن فيهاوا فترقت جوع

الروم والبربر وقتل الكاهنة كايذكر في أخبارا فريقة ثم ولى عبد الملائسنة وسدين الحاج بنوسف على العراق فقط وولى على السندسه مدين أسلم بن زرعة وقتل في حروبها وكان أمر الخوارج وفي سنة ست وسمعين ولى على المدينة أبان بن عثمان وكان على قضاء الكوفة شريح وعلى قضاء المصرة قررارة بن أبى أوفي بعده شام بن همديرة وعلى قضاء المدينة عبد الله بن قشير بن مخرمة ثم كانت حروب الخوارج كانذكر في أخبارهم وفي سنة ثمان وسمعين عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن حراسان في وسعيد الله الما بن أبي وسعيدة وعلى سعيدا المهاب بن أبي سعيدة وعلى سعيدا المهاب بن أبي سعيدة وعلى سعيدا المهاب بن أبي سعيدة وعلى سعيدا المهاب بن أبي المهاب بن المهاب بن أبي المهاب بن أبي المهاب بن المهاب بن المهاب بن المهاب بن أبي المهاب بن المه

ساص الامل

واستعنى شريح بنالحرث من القضاء بالكوفة فولى مكانه أبابردة بن أبي موسى غولى على قضاء البصرة عبد الرحن بن أذينة وخرج عبد الرحن بن الاشعث فلائ سحستان وكرمان وفارس والبصرة تمقتل ورجعت الى حالها وذلك سنة احدى وثمانين وفيسنة اثنتين وعمانين مات المهلب ب أي صفرة واستخلف ابنه مزيد على خراسان فأقره الحجاج وفيهذه السينة عزل عمدا لملك أيان بنعثمان عن المدينة وولى مكانه هشام بن اسمعمل المخزومي فعزل هشام نوفل سمساحقءن القضاء وولى مكانه عمر بن خالدالزرقى ونني الخاج مدينة واسط وفى سنة خس وثمانين عزل الحاج رنيد بن المهلب عن خر اسان وولى مكانه هشام أخاه المفضل قلملاغ ولى قتسة بنمسلم ويوفى عبد الملك وعزل الولسدلاول ولايته هشام بن اسمعمل عن المدينة وولى مكانه عربن عمد العزيز فولى على القضاء أما بكربن عمر بن حزم وولى الخاج على المصرة الحرّاح بن عمد الله الحكمي وولى على قضائها عمدالله نأذ شة وعلى قضاء الكوفة أمابكر سأى موسى الاشعرى وفى سنة تسع وغانن ولى الولسدعلى - كة خالدى عسدالله القسرى وكان على ثغر السند مجدى القاسم بن محدس الحكم سأى عقد ل الثقني وهو استعر الخاب ففتر السند وقتل ملكهوكانعلى مصرعمدا تلهن عمدالملك ولاهعليها أنوه ففل ملكها فعزله الولمد فيهذه السنة وولى مكانه قرة من شريك وعزل خالداعن الحاذ وولى عرين عبد العزيز وفى سنة احدى وتسعن عزل الولسدعه مجدين مروان عن الخزرة وأرمسنة وولى مكانه أخاه مسلة بنعيد الملك وحكان على طندة في قاصمة المغرب طارق بن زياد عاملالمولاه موسى من نصبرعامل الولمد بالقبروان فأجاز الملاد والبحرالي بلاد الاندلس وافتحهاسنة اثنتن وتسعن كايذكرفى أخمارها وفي سنة ثلاث وتسعن عزل عرس عبدالعربزعن الحازوولى مكانه خالدبن عبدالله على مكة وعمان سحسان على المدينة ومات الحجاج سنة خس وتسعين ثم مات الولىد سنةست وتسعين وفيها قتل قتدية س مس لاتقاضه على سلمان وولاها سلمان ريدين المهلب وفيها مات قرة بنشريك

وكان على المديدة أبو بكرين مجدب عسرب حزم وعلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسمد وعلى قضاء المصرة عبد الرجن بن خالد بن أسمد وعلى قضاء المحرة عبد الرجن بن أذينة وفي سنة سبع وتسعين عزل سليمان بن موسى بن نصير عن افريقية وولى مكانه مجدبن يزيد القرشي حتى مات سليمان فعزل واستعمل عرمكانه اسمعمل بن عبد الله وفي سمة عمل بان فتح طمرسمان وجرجان أيام سليمان بن عبد الملك على بديزيد ابن المهلب وفي سمة تسع وتسعين استعمل عربن عبد العزيز على المصرة عدى بن

ساض الاحل

ارطاة الفزارى وأمره ما بقاء زيدن المهلب موثو قافولى على القضاء الحسين سأى الحسن البصرى ثماماس بن معاوية وعلى الكوفة عبد الحمد بن عبد الرحن بن يزيد بن الخطاب وولى على المد شقعد العزون ارطاة وولى على خراسان الحراح بنعدالله المكمى غول سنةمائة وولى عبد الرجن بن نعيم القرشي وولى على الحزيرة عرب هبيرة الفزارى وعلى افريقمة اسمعسل بنعبداللهمولي بن مخزوم وعلى الانداس السموين مالك الخولاني شمفى سنة احدى ومائه عزل اسمعمل عن افريقمة وولاها بريدين أبي مسلم كاتب الحاج فلم رن عليها الى أن قتل وفي سينة اثنتين ومائة ولى مزيد بن عسد الملك أخاه مسلة على العراق وخراسان فولى على خراسان سعمدين عبد العزيزين الحرث بن الحكم ن أبي العاصي ن أمدة ويقال له سعد خديثة م استعمامن مسلمة في أحر الحرّاح فعزله وولى مكانه ابن ريدبن همرة في مل على قضاء الكوفة القياسم بن عبد الرحن بن عبد الله تنمسعود وعلى قضاء البصرة عمد الملك بن يعلى وكان على مصر أسامة بن زيد ولم الغد قرة بن شريك وولى ابن هيدرة على خراسان سعيد االحريشي مكان حدديفة وفي سنة ثلاث ومأنة جعرز بدمكة والمدينة لعبد الرجن سالفحاك وعزل عمد دالعز برسعمد الله بن خالد عن مكة وعن الطائف وولى مكانه على الطائف عدد الواحد بن عدد الله المصرى وفى سنة أربع وماثة ولى بزيدعلى أرمنية الجراح ب عبد الله الحكمي وعزل عمدالرجن بزالضحالة عن مكة والمدينة لثلاث سنبزمن ولايته وولى عليهما مكانه عمد الواحد النصرى وعزل اس همرة سعمدا الحريشي عن خراسان وولى عليها مسلم ن سعمد انأسلي زرعة الكلابي وولى على قضاءالكوفة الحسين ف حسين المكندي ومات يزيد بن عبد الملك سنة خس وولى هشام فعزل ابن هبرة عن العراق وولى مكانه خالدين عدد الله القسرى واستعمل خالد على خراسان أخاه أسداسنة سبع ومائة وعزن مسلم بن سعيد وولى على البصرة عقبة من عسد الاعلى وعلى قضائها تماه من مدالله من أنسر وولى على السيند الحندين عبد الرجن واستعمل هشام على الموصل الحرين يوسف وعزل عبدالواحد النصرىءن الحازوولى مكانه ابراهم بنهشام بناسمع لالخزومي واستقضى بالمدينة مجدين صفوان الجمعي غوزله واستقضى الصلت الكندى وعزل الجزاح بنعب دالله عن ارمسنه وادر بيان وولى مكانه أخاه مسلة فولى على الحرث ابنعرالطائى وكانعلى المين سنة عمان بوسف بنعروف سنة تسع عزل خالد أخاه أسداعن خراسان وولى هشام عليها أشرس بن عمد الله السلى وأحره أن يكاتب خالدا بعدأن كان خالدولى الحكم بنعوانة الكلى مكان أخسه فلم يقرفعزله هشام ومات فى سنة تسع عامل القبروان بشر بن صفوان فولى هشام مكانه عسدة بن عبد الرجن بن

الاغرالسلى فعزل عسدة معيى سلة الكامي عن الاندلس واستعمل حذيفة من الاخوص الاشععي ثم عزل لستة أشهر ووليه اعمان بن أبي تسعة الخنعمي وفي سنة عشر ومائة جع عالدالصلاة والاحداث والشرط والقضا عالىصرة لبلال بن أى بردة وعزل عمامة عن القضاء وفي سنة احدىء شرة عزل هشام عن خراسان أشرس سعدالله وولى مكاه الحنيد بن عبد الرجن بن الحرث بن خارجة بن سنان بن أبي حادثة المرى وولى على الممنية الحراح سعد الله الحكمي وعزل مسلة وفيهاعزل عسدة سعد الرحن عامل افريقية وعثمان بنأبي تسعة عن الانداس وولى مكانه الهيثم بن عسد الكناني وفي سنة اثنتي عشرة قتل الحرّاح نءمدالله صاحب ارمينية فتله التركان فولى هشام مكانه سعيداالحريشي ومأت الهيثم عامل الاندلس وولواعلى أنفسهم مكانه مجدين عمدالله الاشععي شهرين وبعده عمد الرجن بنعمد الله الغافق من قسل ابن عمد الرجن السلى عامل افريقمة وغزا افرنحة فاستشهد فولى عمدة مكانه عمد الملك نقطن الفهرى وعزل عبيدة عن افريقسة وولى مكانه عبيد الله بن الحصاب وكان على مصرفسارالها وفي سنة أربع عشرة عزل اشام مسلفعن أرمسنية وولى مكانه مروان بن مجدين مروان وعزل ابراهم بنهشام عن الحازوولي مكانه على المدينة خالد بنعد الملك بن الحرث بن الحكم وعلى مكة والطائف مجدين هشام المخزوي وفى سنةست عشرة ومائة عزل هشام المندن عبدالرجن المرىعن خراسان وولى مكانه عاصم من عبدالله من بريدالهلالى وفيهااستعمل عبدالله بنالحجاب على الانداس عقبة بنالحاح القسي مكان عسد الملك بنقطن ففتح خليته وفى سنة سمع عشرة ومائة عزل هشام عاصم ب عبدالله عن خراسان وولى مكانه خالدى عبدالله القسرى فاستخلف خالد أخاه أسدا وولى هشام على افريقمة والانداس عسدالله منالحصاب وكان على مصرفسارالم اواستخلف على مصرولده وولى على الانداس عقبة ن الخياج وعلى طنعة ابنه اسمعمل و بعث حبيب بن أبى عسدة بن عقبة بن نافع غازيا الى المغرب فبلغ السوس الاقصى وأرض السودان وفق وغنم وأغزاه الى صقلمة سنة اثنتين وعشر ين ومائة ففتح أكثرها ثم استدعاه لفتنة مسرة كانذكره فى أخبارهم وفى سنة عان عشرة عزل هشام عن المدينة خالدين عيد الملك بنا الحرث وولى مكانه مجدين هشام بن اسمعمل وفي سنة عشر ين مات أسدين عمد الله الخراسانى وولى مكافه نصر بئسار وعزل هشام خالد القسرى عن جمع أعماله بالعراقين وخراسان وولى مكانه يوسف بنعر الثقني استقدمه اليهامن ولاية المين فأقر نصربن سارعلى خواسان وكانعلى قضاء الكوفة ابن شرمة وعلى قضاء المصرة عاص بن عسدة وولى روسف بزعر بنشرمة على محسدان واستقضى مكانه محد بن عبد الرجن

ابن أبي ليلي وكان على قضاء المصرة الاس بن معاوية ن قرة فيات في هذه السنة وفي سنة ثلاث وعشر ين قتل كاشوم بن عماض الذى حشه هشام لنتال البربر بالمغرب ويؤفى عقبة بنا لخياج أميرالانداس وقمل لخلعوه وولى مكانه عبد الملك بنقطن ولأيسه الشانية كايذكر وفىسنة أربع وعشرين ظهرأ مرأبي مسلم بخراسان وتلقب بلوعلى الاندلس عمات وكان ساد اليهامن فل كاثوم بن عساص لماقته له البربر بالغوب وولى هشام على الانداس أباالخطار حسام بنضرا رالكلى فأمر حنظلة تنصفوان أن ولمه فولاه وكان ثعلبة بنخزامة سلامة الحرابي قدولوه بعد بلخ فعزله أبوالخطار وفى هدنه السنة ولى الولىد بن ريد خالد بن يوسف بن مجد بن يوسف الثقفي على الحازفاسره م قنل الولىدسنة ست وعشر ين فعزل رندعن العراق يوسف بنعروولي مكانه منصور ابنجهورفبعث عامله على خراسان فامتنع نصر بن سارمن تسليم العدملله غءزل بزيد منصورين جهوروولي مكانه على العراق عسدالله بنعر سعسدالعزيز وغلب حنظلة على افريقية عدد الرحن بن حسب كايذكر في خيرها وعزل بزيد عن المدينة بوسف معدن وسف وولى حانه عبدالعزيز بنعر بنعمان وغلب سنة سبع وعشرين عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر على الكوفة وولى مروان على الحاز عسدالعزيز بنعر بنعبدالعز يزوعلى العراق النضر بن سعيد الحريشي وامتنع ابن عرمن استلام العدمل المه ووقعت الفشنة بينهم ولحق اسعربالخوارج كايذكرفي أخدارهم واستولى بنوالعماس على خواسان وفى سنة تسع وعشرين ولى يوسف س عددار حن الفهرى على الانداس بعدنوابة بنسلامة كايأتى في أخسارهم وولى وعلى العراق بريدين عربن مروان على الحازعدد الواحد هبرة وفي سنة ثلاثين ملك أبومسلم خراسان وهرب عنها نصرب سارفات واحي

همدان سنة احدى وثلاث ملك أبومسلم خراسان وهرب عنها نصر بن سارف ات بواحى همدان سنة احدى وثلاث من وجاء المسودة عليهم قطمة فطلموا ابن همرة على العراق وملكوه وبايعوا خليفتهم أبا أعماس السفاح ثم غلبوا من وان على الشام ومصروفت لو وانقرض أمريني أمية وعاد الامروالخلافة لبنى العباس والملائلة بؤنيه من بشاء من عباده وهدفه أخباريني أمية مخلصة من كتاب أبي جعفر الطبرى ولنرجع الى أخبار

الخوارج كاشرطنافى اخبارها بالذكر والله المعين لاربغيره

(الخبرعن الخوارج وذكر أقليتهم وتكزر خروجهم فى الملة الاسلامية) \*
قد تقدّم لنا خبرا لحصيمين في حرب صفين واعتزل الخوارج عليامنكرين للتعكيم
مكفر بن به ولاطفهم فى الرحوع عن ذلك و ناظرهم مفه بوجمه الحق فلجوا وأبوا الا
الحرب وجعلوا شعارهم النداء بلاحكم الانته و بأيعوا عبد الله بن وهب الراسبي

سامسالاصل

وفاتلهم على بالنهروان فاستلحمهم أجعين تمخرج من فلهم طائفة بالاسار فمعث المهم من استلمهم مطويفة أخرى مع هلال انعلمة فبعث معقل بن قس فقتلهم مم أخرى الله كذلك مأخرى على المدائن كذلك مأخرى بشهر ذوركذلك وبعث شريح بن هانئ فهزموه فرح واستلمهم أجعن واستأمن من بق فأسهم وكانوانحو خسان وافترق شمل الخوارج ثماجة عمن وجدانهم الثلاثة الذين يؤعدوا لقتل على ومعاوية وعروبن العاص فقتل بالسهم عبدالرجن بن ملم علمارضي الله عنه و باعاته وسلم الباقون ثما تفقت الجاعة على معقمعا ويةسنة احدى وأربعين واستقلمعاوية بخلافة الاسلام وقد كان فروة بن نوفل الاشجعي اعتزل علما والحسن ونزل شهر زور وهوفى خسمائة من الخوارج فلا يعمعاوية فال فروة لا صحابه قد جاء الحق فحاهدوا واقملوافنزلوا النخلة عندالكوفة فأستنفرمعاوية أهل الكوفة فخرجوا لقتالهم وسألواأهل الكوفةأن يخلوا سنهم وبندمعا وية فأبوا فاجتمعت أشحع على فروة وأتوا لهمن القتال ودخلوا الكوفة قهرا واستعمل الخوارج بعده عبدالله بن أبى الحريشي منطئ وقاتلوا أهل الحكوفة فقاتلوا واستأى الحريشي وعهم ثماجتمعوا بعده على حوثرة بنوداع الاسدى وقدمواالى النضلة فى مائة وخسس ومعهم فل"ابن أبي الحريشي و بعث معاوية الى حوثرة أباه المردّه عن شأنه فأبى فبعث اليهم عبدالله بن عوف في معسكر فقتله وقتل أصحابه الاخسان دخلوا الكوفة وتفرقوافها وذلك فيجادى الاخبرة سنة احدى وأربعين وسارمعاوية الى الشأم وخلف الغبرة نشعبة فعادفه وة من فوقل الاشجعي الى الخروج فيعث المد المغيرة خيلاعليما ابن ربعي ويقال معقل سن فدس فلقمه بشمر زور فقتله عمده المغبرة الى شميب س أ بحرمن قتله وكان من أصحاب اسملم وهوالذى أتى معاوية يشره بقتل على فافه على نفسه وأمر بقتله فتنكر بنواحى الكوفة الى أن بعث المغبرة من قتله ثم بلغ المغبرة أن بعضهم ريد الخروج وذكر لهمعن سعمد الله المحاربي فحسه تم طالبه بالسعة لمعاوية فأبي فقتله ثمخرج على المغيرة أبوم يم ولى بني الحرث بن كعب فأخر جمعه النساء فيعث المغيرة من قلم وأصحابه محكم ألواللي فالمسحد عثمدالناس وخرح فاثنن من الموالى فأتبعه المغبرة معقل ن قدس الرياحي فقتله بسورا لكوفة سنة اثلته وأربعه مخرج على أن عامر فى البصرة سهم س غانم الجهنى فى سبعين رجلامهم الحطيم وهو يزيد بن حالا الماهلي ونزلوابين الجسرين والبصرة ومرج مربعض الصحابة منقلمامن الغزوفقتاوه وقتاوا ابنه واس أخمه وقالوا هؤلاء كفرة وخرج البهما بنعام فقتل منهم عدة وأمن باقيهم ولما أتى ذياد البصرة سنة خس وأربعين هرب منهم الحطيم الى الاهواز وجع ورجع

الى المصرة فافترق عنه أصحابه فاختنى وطلب الامان من زياد فلم يؤسنه تمدل عليه فقتله وصلمهداره وقيل بلقتله عبدا لله بعد زيادسنة أربع وخسين غاجتم الخوارج بالكوفة على المستورد بنعقلة التمي ونتيم الرباب وعلى حسان بنضيبان السلى وعلى معاذبن جوين الطائى وكلهم من فل النهروان الذين ارتمواف القتملي وهخلوا الكوفة بعدمقتل على واجتمعوا فى أربعهما ئه فى منزل حمائين ضيبان وتشاوروا فى الخروج وتدافعوا الامارة ثما تفقواعلى المستوردوما يعوه في جادى الاخبرة وكسمهم المغبرة في منزلهم فسحن حمان وأفلت المستورد فنزل الحبرة واختلف المه الخوارج وبلغ المغبرة خبرهم فطب الناس وتهدد الخوارج فقام المه معقل بن قس فقال لمكفك كلرئيس قومه وجاء صعصعة بنصوحان الى عبد القيس وكان عالما بنزاهم عندسلم نخدوج العمدى الاأنه لايسلم عشمرته فخرجوا ولحقو ابالصراة في ثلثمائة فهزالهم معقل بنقدس فى ثلاثه آلاف وجعل معظمهم من شمعة على وخوج معقل فى الشه معة وجاء الخوار ج لمعمروا النهرالي المدائن فنعهم عاملها سمال بن عبد العسى ودعاهم الى الطاعة على الامان فأبو افساروا الى المذار وبلغ ابن عامر بالبصرة خبرهم فبعثشر يكبن الاعورالحادثي فى ثلاثة آلاف من الشمعة وجامعقل ب قيس الى المدائن وقدسا رواالى المذار فقدم بننديه أماالرواع الشاكرى في ثلثما أية وسار وخلقهم أبوالرواع بالمذارفة الهدم ثم لحقه معتل بنقس متقدماأ صحابه عندالمسا وفملت الخوارج علمه فشت و بالواعلى تعسة وجاء المسرالي الخوارج بهوض شريك بن الاعورون البصرة فأسروا من ليلتهم واجعين وأصح معقل واجتع بشريك وبعث أبا الرواع في أتساعهم في سمّا ته فلحقهم بحرجان فقا تلهم فهزمهم الى ساباط وهو في اتباعهم ورأى المستوردأن هؤلاءمع الى الرواعجاة أصحاب معقل فتسرب عنهم الى معقل وأبو الرواع في اتساعه والملق عقل قاتلهم قتالاوأ دركهم أبو الرواع بعد أن لقي كثيرامن أصحاب معقل منهزمين فردهم واقتتاوا قتا لاشديدا وقتل الستورد معقلاطعنه بالرم فانفذه وتقدم معقل والرمح فمه الى المستورد فقسم دماغه بالسيف وما تاجيعا وأخذ الرابة عربن محرز بنشهاب التممي يعهد معقل بذلك ثم حل الناس على الخوارج فقتلوهم ولم ينج منهم الاخسة أوستة وعندابن الكلي ان المستوردمن تيمن بني رباح خرج بالبصرة أيام زيادةر بالازدى ورجاف الطائى اسالخالة وعلى المصرة سمرة بن جندب وقتلوا بعض بى ضمة فرج عليهم شمان من بى على وبى راس فره وهم بالندل وقتل قريب وجاء عبدالله بنأوس الطائي برأسه واشتدز يادفى أمرا الخوارج وسهرة وقتلوامنهم خلقائم خرج سنة اثنتين وخسين على زياد ابن حراش العيلي في ثلثما ته بالسواد

اس الاصل

فبعث اليهم زياد سعد بنحذ يفة في خيل فقتاوهم وخرج أيضا أصحاب المستورد حدان البنضيان ومعاده نطئ فبعث الهدمامن قتلهما وأصحابهما وقدل بلاستأمنوا وافترقوا ثماجقع بالمصرة سنةعمان وخسين سيعون رحلامن اللوارج منعمد على أن يفتكو المائز بادوكان سب ذلك أنّ ابن القس وبابعواطواف زياد حس جاعة من الخوارج بالمصرة وحلهم على قتل بعضهم بعضاوخلى سدل القانلين ففعلوا وأطلقهم وكانمنهم طواف ثمندموا وعرضوا على أولماء المقتولين القود والدية فأبوا وأفقاهم دمض علماه الخوارج بالجها دلقوله تعمالى ثمان ربك للذين هاجر وامن بعدمافتنواالا يه فاجمعواللخروج كما قلنا وسعيم مالى ابن زياد فاستعجلوا الخروج وقتاوارج الاومضوا الىالجلاء كاقلنا فندب ان زياد الشرط والجيارية فقاتلوهم فانهزم الشرط أولاغ كبرهم الناس فقتلواعن آخرهم واشتدابن زيادعلى الخوارج وقتل لمنهم جاعة كشرة منهم عروة بن أدية أخوم داس وأدية أمهما وأبوهما جربر بنتيم وكان وقف على ابن زياديوما يعظه فقال أتبنون بكلربع آلة تعمنون الآبات فظن النزياد أنَّ عه غيره فأخذه وقطعه وقد لل بنمه وكان أخوه مرداس بن عظماتهم وعمادهم ومن شهد النهروان بالاستعراض ويحرم خروج النساء ولارى بقتال من لا يقاتله وكانت احرأته من العابدات من ين ير يوع وأخدها ابن زباد فقطعها والمح ابن زياد فى طلب الخوارج وقتلهم وخلى سبيل مرراس من بينهما وصف لهمن عبادته ثم خاف فحرج الى الاهواز وكان بأخذمال المسلمن اذامرته فيعطى منه أصحابه ويردالهاق وبعث ابن زيادالهم أسلم بن زرعة الكلابي في ألغي رجل ودعاهم الى معاودة الجاعة فأبوا وقاتلوهم فهزموا أسلم وأصحابه فسرح البرم ابن وبادعادب علقمة المازني ولحقهم يتوج وهم بصلون فقتلهم أجعين مابين واكع وساجدلم يتغيرواعن حالهم ورجع الى البصرة برأس أبى بلال مرداس فرصده عسدة اب هلال في ثلاثة نفر عند قصر الامارة استفته فقتاوه واجتم عليم الناس فقتلوا منهم وكانعلى البصرة عسد الله بن أبى بكرة فأص ه زياد بسبع الخوارج الى أن تقدم فيسهم وأخذال كفلاعلى بعضهم وأتى بعروة بنأدية نقال أنا كفيلا وأطلقه ولما ابن زيادقتل الحبوسن منهم والمكفولين وطالب ابن أبى بكرة بعروة بن أدبه فيعث عنه حتى ظفر به وجاعه إلى النزياد فقطعه وصلبه سنة عان وخسس عمات ريد واستفعل أمراب الزبير بكة وكان الخواوج الماشتد عليهما بن زياد بعد قتل أبى بلال مرداسأشارعلمهم مافع بنالازرق منهم باللعاق بان الزبر لهادعسا لماداروا المده فالوا والمرمكن على وأساداحضاعن المنت وقاموا يقاتلون معمه

فلامات ويدواتصرفت العساكر كشفوا عن رأى النالز برفيهم وجاؤه رمون من عمان ويترون منه فصرح بخالفتهم وقال عدخلمة طويلة أثى فيها على الشيفين وعلى وعثان واعتذرعنه فمارعمون وقال أشهدكم ومنحضرني أنى ولى لاينعفان وعدولاعدائه فالوافيرى الله منك قال بلرئ الله منكم فافترقو اعنه وأقدل فافع ان الازرق الحنظلي وعددالله ن مفارا سعدى وعددالله ن أماض وحنظ له تن بهس و شوالماخود عسدالله وعسدالله والزبيرمن غي سلمط سر يوع وكلهمهمن تمرحتيأ توا البصرة وانطلقأ وطالوت عن ني بعسكر بنوا تل وأتوفديك عبدالله بنووين قس بن علية وعلمة من الاسود البشكري الى المحامة فوشو المسامع أبي طالوت تمرركوه ومالواءنه الى نجدة نعام الحنني ومن هناا فترقت الخوارج على أربع فرق الازارقة أصحاب نافع تزالازوق الحنني وكانوايه البراءة من سأثرة لمسلمن وتسكفيرهم والاستعراض وقتل الاطفال واستعلال الامانة لانه براهم كفاوا والفرقة الثانية النجدية وهم بخلاف الازارقة فىذلك كله والفرقة الثالثة الاناضة اجعاب عبدالله مناماض المرى وهمرون أن المسابن كالهم يحكم المنافقين فلا خترون الى الرأى الاول ولا يقفون عند دالثاني ولا يحرّمون منا كحدة المسلمن ولاسوارثتم ولاالمنافقن فيهم وهم عندهم كالمنافقين وقول هؤلاء أقرب الي السينة ومن هؤلاء البهسمة أصحاب أي يهس همصم نجار المنبعي والفرقة الرابعة الصفرية وهيهمو افقون للاباضة الأفي العقدة فان الاياضة أشدعل العيقدة متهيم ورعيا ختلفت هذه الاترامين بعد ذلك واختلف في تسمية الصفرية فقسل نسب والي ان صفاروقيل اصفروا بمانهكتهم العيادة وكانت الخوارج من قسل هدا الافتراق على رأى واحد لا يعشله ون الافي الشاذمن الفروع وفي أصل اختلافهم هذا مكاتبات بين نافع بن الازرق وأبي بهدر وعد الله بن الاضر ذكه المعرد في كتاب الكامل فلسنظر عناك ولماجا نافع) ألى نواحي الصرة سنة أو بع وستين فأ قام بالاعو ازيم ترض الناس وكأنعلى البصرة عبدالله بن الحرث بن فوقل بن الحرث بن عبد المطلب فسمرح المه مسلم عسس كويزين وسعة من أهل المصرة ماشارة الاحتف في تسرفد افعه عن نواحي المصرة وقاتله بالاهواز وعلى ممنة مسلم الحاج بناب الممرى وعلى مسرته حارثة الندوالعداى وعلى مهنة الالارق عسدة بن هلال وعلى مسرته الزير بن الماخور المتمي فقتل مسلم م قتل نافع وأمر أهل المصرة عليهم الحاج ن اب واللوارج عسدالله والماخورم قتل الحاج وعبدالله فأمرأهل البصرة رسعة والاخدم واللوارج عسدالله بن المباخور ثماقت الواحتى أمسوا وجاء الى اللوارج مدد

فحملوا على أهل البصرة فهزموهم وقتل ربعة وولوامكانه حارثة تندرفقاتل وردهم على الاعقاب ونزل الاهواذ ثمءزل عن البصرة عبدالله من الحرث وبعث ابن الزبير عليها الحرث القباع يزأى بعة فزحف الخوارج الى المصرة وأشار الاحنف نقس شولية المهلب حروبم م وقد كان ابن الزيرولاه خواسان فكنبو الاس الزير بذلك فأجاب واشترطوا للمسلم ماسأل من ولاية مأغلب علسه والاعانة بالاموال فاختار من الحنداثي عشر ألفاوسار اليهم فدفعهم عن الحسر وجامارته بنبدر بمن كانمعه فىقتال الخوارج فردهم الحرث الى المهلب وركب حارثة المعر بريد المصرة فغرق فى النهر وسارا لمهلب وعلى مقدمته ابنه المغرة فق تلهم المقدمة ودفعوهم عن سوق الاهوازالى مادر ونزل المهلب بسولاف وقاتله الخوارج وصدةوا الحلة فكشفوا أصحاب المهلب ثم تراثمن الغدقتا الهم وقطع دجمل ونزل العقيل ثمارته ل فنزل قريبا منهمم وخندقعلمه وأذكى العمون والحرس وجاءمنهم عبيدة بنهلال والزبيرين الماخور في بعض الله الى المستواء كرالمهاب فوجدوهم حذرين وخرج اليهم المهاب من الغدفي نعسة والازدوعم في منته و يكر وعسد القدس في مسرته وأهل العالمة فىالقلب وعلى ممنسة الخوارج عسدة بنهلال الشكري وعلى مسرتهم الزبير ابن الماخور واقتتاوا ونزل الصبر غمشة واعلى الناس فأجفل عسكر المهلب وانهزم وسبق المنهزدين الى ربوة ونادى فيهم فاجتم له ثلاثه آلاف أكثرهم من الازد فرجع بهم وقصدعسكرا لخوارج واشتذقتا الهم ورموهم بالحجارة وقتل عبدالله بنالماخور وكشرمنهم وانكفؤا واجعن الى كرمان وفاحمة اصهان منهزمين واستخلفوا عليهم الزبدين الماخوروأ قام المهلب عصكانه حقى جاممصعت ن الزبدرا معراعلي المصرة وعزل المهلب (وأما غدة) وهو غدة من عامر بن عبد الله بن سار بن مفرج المنفي وكان مع نافع بن الازرق فلاافترةو اسارالى المامة ودعاأ يوطالوت الىنفسه وهومن بكر ان وائل وتابعه فعدة ونهب الحصارم بلدي حندفة وكان فيهارقس كثر ساهزأ وبعة النف فقسمها في أصحابه وذلك سنة خس وستن واعترض عبرا من المحر بنجات لابن الزبير فأخد ذهاوجا بما الى أى طالوت فقسمها بن أصحابه مرأى اللوارج ان نجدة خدراهم من أبي طالوت في الفوه و ما يعوا نجدة وسار الى ني كعب نرسعة فهزمهم وأثخن فيهم ورجمع نجدة الى المامة في ثلاثه آلاف تمسار الى الحرين سدخة سسع وستن فاجتمع أهل العرين من عبد القيس وغرهم على محماريه وسالمته الازد والتقوا بالعطيف فانهزمت عبدالقيس وأنخن فيهم نحدة وأصمايه وأوسل سرية الىالخط فظفروا بأهله ولماقدم مصعب بن الزبيراليصرة سنة تسع وستنن بعث غيدالله

انعرالاى الاعورف عشر بنألفا ونحدة بالعطيف فقاتلوهم وهزمهم نجدة وغنم مافىءسكرهم وبعث عطية بنالاسودالحنفي من الخوارج الى عمان وبها عياد انعددالله شيخ كمرفقا تله عطمة فقتله وأقام أشهرا وسارعنها واستخلف عليها بعض الوارج فقدله أهل عمان وولواعليهم سعمدا وسلمان ابن عباد ثم خالف عطمة نجدة وجاءانى عمان نفامتنعت منه فرصكب الحرالي كرمان وأرسل المه المهلب جيشا فهربالي حسدتان مالى السند فتتسله خل المهب بقنداس مبعث نجدة المعرفين الى البوادى بعدهزيمة ابن عيرفق اتلوابى تميم بكاظمة وأعانهم أهلطوياع فبعث نجدة من استباحهم وأخذمنهم الصدقة كرهائم سارالى صنعا وفيايعوه وأخذ السدقة من مخالفها ثم بعث أبافديك الى حضرموت فأخذ الصدقة منهم وج سنة تمان وستهن في تسعما نة رجل وقبل في ألفين ووقف ناحمة عن ابن الزبرعلي صلح عقد منهما مساريجدة الى المدينة وتأهبوالفتاله فرجع الى الطائف وأصاب بتتالعبدالله ابنعر بنعثمان فضمهاالمهوامتحنه الخوارج بسؤاله يعهافقال قدأعتقت نصيي منها قالوا فزوجها قال هي أملك بنفسها وقدكرهت الزوج ولماقرب من الهائف جأء عاصم بنعروة بنمسعود فبايعه عن قومه وولى عليهم الخازرف وعلى يبانه والسراة وولى على ما يلى نجران سعد الطلائع ورجع الى المحرين وقطع المرة عن المرمن وكتب المه اس عباس أوثمامة بن اشاك المأسلم قطع الميرة عن مكة وهم مشركون فكتب المه رسول الله صلى الله علمه وسلم انّ أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم المرة فلاها لهم والكقطعت المرة ونحن مسلون فلاهالهم نجدة ثم اختلف المه أصحابه لان أما سنانحى بزوائل أشارعامه بقتل من أطاعه تفنة فانتهره نحدة وقال انماها أن عدكم بالظاهر وأغضه عطمة في منازعة حرت منهما على تفضيله لسر مالمرعلي سرية المرقى الغنمة فشمة فعدة فغض وسأله في در الحدق المرعن رجل من شجعانهم فأى وكأته عبد الملك فى الطاعة على أن واسه المامة ويهدرا ماأصاب - ن الدماء فاتهموه في هذه المكاتبة ونقمو اعليه أمثال هذه وفارقه عطية الي عيان ثمانحازواعنه وولوا أمرهمأ بافديك عبداللهن نوراحد بني قيس بن اعلية واستخفى نحدة وألخ ألوفديك في طلبه وكان مستخفيا في قرية من قرى حجر عمد وبه فذهب الى اخواله من تميم وأجع المسرالى عبدالملك فعلم الوفديك وجامت سر مامنهم وقاتلهم فقتاوه وسخط قتمله جاءة من أصحاب أبي فديك واعتمده مسلم بنجمر فطعنه أناتي عشرة طعنة وتتلمسلم لوقته وحسل ألوفديك الىمنزله تمجا مصعب الى ليصرة سنة ثمان وستين والياعلي العراقين عن أخيه وكان المهلب في حرب الازارقة

فأراد مصعب أن وليه بلاد الموصل والجزيرة وأرمىنية ليكون بنيه وبين عبدالملك فاستقدمهمن فارس وولاه وولى على فارس وحرب الازارقة عمر بن عبدالله بن معهم وكان الخوارج قدولوا عليهم يعدقتل عبدالله بن الماخور سنة خسر وستين أخاه الزبير فجاؤابه الى اصطغروقدم عرابيه عبيدالله اليهم فقتلوه نم قاتل الزبير عرفه زمهم وقتل منهم سبعون وفلق قطرى بن الفعاءة وشترصالح بن مخراق وساروا الى بسابو رفقاتلهم عربها وهزمهم فقصدوا اصهان فاستعموا بهاثم أقباوا الى فارس وتعينبوا عسكرعر ومروا على ساجور ثم أرجان فأتوا الاهوا زماصدين العراق وأغذعم السبرفي اثرهسم وعسكرمصعب عشدا لحسر فسارالز بمرما للوارج فقطع أرض صرصر وشن الغارة على أهدل المدائن يقتلون الولدان والرجال ويبقرون يطون الحبالي وهرب صاحب المدائن عنها وانتهت حاءة منهم الى الكرخ فقاتلهم أبويكر بن محتف فقتاوه وخرج أميرالكوفة وهوالحرث سألى وسعمة القباع حتى انتهى الى الصراة ومعمه اراهم ابن الاشتروشيب بن ربعي وأسما وبنارجة وبزيدن الحرث ومحدين عمروأشاروا علسه بعقد الحسروالعبور البهم فأغرموا الى المدائن وأم الحرث عسدالرجن ان يختف الساعهم في منة آلاف الى حدوداً رض الكوفة فانهوا الحالري وعليها بزيدين الحرث بندو يم الشبه انى وما والاهم عليه أهل الرى فهزموه وقتلوه ثم انحطوا الى إصهان وبهاعتاب رورقا فاصروه أشهرا وحكان يقاتلهم على باب المدينة ثمدعا المحالاستمائة فحاقتالهم فخرجوا وغاتلوهم وانهزمت الخوارج وقتل الزبير واحتوواعلى كرهم ثهايع اللوارج قطري بنالفياءة المازني ويكني أبانعامة وارتحلهم الى كرمان حتى استجمعوا فرجعوا المى اصهان فامتنعت فأتوا الاهواز وقاموا ويعثمصعب المحالمهاب فرده المحقتال الخوارج ووليءلي الموصل والجزرة ابراهم بن الاشترو جا المهلب فأنصعت الناس من البصرة وما دالي الخوادج فلقيهم بسولاف واقتتلوا تمائية أشهر وعشمصعب الىءتاب بن ورقاء الرياحى عامل اصهاب بقتال أحل الرى بمافعله في ابن دويم فساوا ليهم وعليهم الفرحان فقاتلهم وافتصها عنوة وقلاعها وعاث في نواحيها

#### (خبران الحرومقتله)\*

كان عسد الله بن الحرّا لجعنى من خما رقومه صلاحا وفضلا ولماقتل عثمان حرن عاسه وكان مع معاوية على على و كان مع معاوية على على و كان مع معاوية على على و كان مع معاوية على الما معلى و فعد دعليه شهوده صفين فقال أعنعنى ذلك من عدلك فال لا وردّاليه المرأنه فرجع الى الشأم و جاء الى الكوفة بعدمة تل على ولنى اخوانه

وتفاوضو افى النكر على على رماوية والاقتل الحسين تغمي على ملمته وسأل عنه النزيادفلمره غاقسه فأساءعذله وعرض لهالكون معدوه فأنكر وخرج مغضما وراجعا بنزياد رأ يه فعه فطلبه فلريجهده فبعث عنسه فامتنع وقال أبلغوه انى لا آتمه طائعاأبداوأق منزل أحدين زياد الطائى فاجمع السه أصحابه وخرج الى المدائن ومضى المارع الحسين وأصحابه فاستغفر لهم ولمامات يزيدووة مت الفتنة اجتمع المهأصابه وخرج بنواحي المدائن ولم يعترض للقتسل ولاللمال انماكان بأخسذمال السلطان متى لقيه فيأخ فدمنه عطاءه وعطاء أصحابه ويرد الباقي ويأخبذ لصاحب المال بماأخذ وحس المختارام أنه بالكوفة وجاء فأخرجها من الحس وأخرج كلمن فسه وأراد المختار أن يسطويه فنعمه الراهم من الاشترالي الموصل لقتال ابن زياد ثم فارقه ولم يشهدمه وشهدمع مصعب قتال المختار وقتله ثم أغرى به مصعب فيسموشفع فيمرجال من وجوه مذج فشفعهم وأطاقه وأنى المهالناس بهنؤنه فصرح أزاحدالا يستعق بعدالاربعة ولايحل أن يعقدلهم سعة في أعناقنا فلس لهم علينامن الفضل مايستعقون بهذلك وكلهم عاص مخالف قوى الدنياضعيف الاتخرة ونحن أصحاب الايامهم فأرس ثملايعرف حقنا وفضلنا وانى قدأ ظهرت لهم العداوة وخوج للعرب فأغار فبعث المهمصعب سيف منهاني المرادي يعرض علمسه الطاعة على أن بعطمه قطعة من بلاد فارس فأبي فسمرح المه الابر دين فروة الرباحي في عسكر فهزمه عسدالله فيعث المهجر بث منزيد فهزمه فقتسله فيعث المه الحاج بنحارثة الخشعمى ومسلم بنعرفقا تلهسما ينهر صر صروهزمه سمافأ وسل المهمصعب الامان والولاية فليقيدل وأتى الحافرس فهرب دهقام امالمال وتمعمه اس الحرالي عين الخر وعلمه بسطام بن معقلة بن هيرة الشدياني فقا تل عبيد الله وأوفاهم الحياج بنارثة فهزمهماعسدالله وأسرهما وأخلذا لمال الذي مع الدهقان وأقام شكريت ايجي الخراج فسرح مصعب افتاله الابرد بنفروة الرياحي والجون بن كعب الهمداني فى الف وأمدّهم المهلب بنيدين المعقل في خسما ته و قاتلهم عسد الله يومين في الثمالة مُعَاجِرُوا وقال الاصحابة أني سائر بكم الى عبد الملك فتعمروا مُ قال اني خائف أن أموت ولمأذعر مصعما وقصدالكوفة وجاءته العساكرمن كلجهة ولمرزل يهزمهم ويقتلمنهم بنواجى الكوفة والمداش وأقام يغبر بالسواد ويحيى الخراج ثم لحق بعبد المال فأحكرمه وأحلسه معه على سربره وأعطاه ما به ألف درهم وقسم في أعصامه الاعطمات وسأل من عبد الملك أن وحدمعه عسكر القتال مصعب فقال سر بأصحابك وادعمن قدرت علمه وأناعد للاراسال فسار غوالكوفة ونزل بناحمة الاساروأذن

لاصحابه في اتمان الكوفة ليخبروا أسعد به بقدومه و بمث الحرث بن أبي ربعة السه حسن اكثيفافة تلهم و تفرق عند أصحابه وأشخنه الحراح فحاض البحر الى سفينة فركم احتى توسط الفرات فأشرف خبل على السفينة وتبادروا به فقام يمشى في البحر فتعلقوا به فأتى فسه في الما مع بعضهم فغرقوه

## \*(حروبانلوارجمععدالملكوالحاج)\*

ولماا متتزعيدا لملك مالكوفة بعدقتل صعب بعث على البصرة خالد بن عبدالله وكان المهلب يحارب الازارقة فولاه على خراج الاهوازو بعث أخاه عسدالعز بزين عسد الى قتال الخوارج ومعهمة اللن مسمع وأتت الخوارج من ناحية حكرمان الى والاجردو بعث قطرى بن الفعاءة صالح بن مخراف في تسعما نة فاستقبل عبد العزيز لبلاعلى غيرة مسة فانهزم وقتل مقاتل بن مسمع وأسرت بنت المنذر بن الحارود امرأة عبدالعزيز فقتلها الخوارج وتغسرعبدالعز بزالى وامهرمن وكتب خالدما للحرالى على ولاية أخمه الحرب وولاية المهلب حماية عمدالملك فكتب المه المراج وأمره بأنيسر حالمهل بعربهم وكتب الحابشر بالكوفة بامداده بخمسة الاف مع من رضاه فأذا فرغوا من قتال الخوار جساروا الى الرى فكانوا هنالك مسلحة فانفذو شرااعكر وعلم معدالرجن بن محدين الاشعث وكتباه عهده على الري وخرج خالدياً هل المصرة ومعه المهلب اجتمعوا بالاهو ازوجاءت الأزارقة فأحرقواالسفن ومزالمهاب بعبدالرجن بنالاشعث وأمره أن يحندق علمه وأقاموا كذلك عشر ين لداية ثم زحف الخواوج الذاس فهال الخواوج كثرتهم وانصرموا و بعث خالددا ودس قدم في آثارهم وانسرف الى البصرة وكتب بالخبر الى عبد الملك فكتب الى أخمه بشر أن يبعث أربعة آلاف من أهل الحكوفة الى فارس و يلحقوا بداود بن قحــدم فى طلب الازارقة فمعث بهــم بشر بن عمَّاب ولحقوا بداود وانعوا الخوار جحتى أصابه مالجهد ورجع عامتهم مشاة الى الاهواز ( غُرْ حَ أُوفِديك ) من في قيس بن تعليمة فغلب على المحرين وقد ل نجدة بن عامر الحنفي كمامز وهزم خالدا فكتب الىء مدالمات بذلك وأمر عمد الملائ غرس عسدالله الن معمر أن يندب الناس من أهل الكوفة والمصرة ويسترلقتال أبي فديك فأتندب معدعشرة آلاف وساربهم وأهل الكوفة على منشه عليهم محدين موسى بنطفة بن عبدالله وأهل البصرة في مسرته عليهم عمر بن موسى أخمه وهوفى القلب وانته واالى العرين واصطفوا للقتال وحلواعلى أبى فديك وأعجابه فكشفوا مسرته حتى أبعدوا الاالمغنيرة بنالمهلب ومجاءة وعبدالرجن وفرسان الناس فأنم ممالوا الي أهل لكوفة

اسلاما

بالمينة ورجيع أهدل الميسرة وحلأهدل المينةعلى الخوارج فهزموهم واستباحوا عسكرهم وقتلوا أمافديك وحصروا أصحابه بالمشقرحتي نزلواعلى الحبكم فعتل نهمستة آلاف وأسر عمائما أنة وذلك سنة ثلاث ونسعين ثم ولى عبد الملائة أخاه يشنرا على البضرة فسار الهاوأمر وأن يعث المهل الى حرب الازارقة وأن ينتضب من أهل البصرة من أراد ويتركدورأته في الحرب وعدة بعسكر كثيف من أهل الكوفة مع رجل مغروف بالنعدة فبعث المهلب لانتضاب الناسجديم بنسعمد بن قسصة وشق على بشرأن ولاية المها\_ من عبد الملك وأوغرت صدره فيحث على عبكرا احكوفة عبد الرجن ان مختف وأغراه بالمهل فى ترلم شورته وتنغصه وسار المهلب الى رامهر من وبها الخوارج وأقبل الزمختف فيأهل الكوفة فنزل على ميل منه بحث يتراعى العسكران ثمأتاهم نبأيشر بنمروان وانه استخلف خالدىن عبدالله بن خالدعلي البصرة وخلفته على الكوفة عمر بنحر يثفافترق ناس كثعرة من أهل البصرة رأهل الكوفة فنزلوا الاهوازوكتب البهم خالدبن عبدالله يتهددهم فليلتفتوا اليه وأقبل أهل الكوفة الى الكوفة وكتب اليهم عمر بن حريث النكبروا العود الى المهلب ومنعهم الدخول فدخلوالملاالي موتهم م قدم الحماج) أمراعلي المراقين سنة خس وسمعن فطب بالكوفة خطيته المعروفة كانمنها ولقدبلغني رفضكم المهاب واقبالكم الىمصركم عاصن مخالفين وايم الله لاأجد أحدامن عسكره بعد ثلاثة الاضريت عنقه وأنهب داره ثمدعا العرفاء وقال ألحقوا الناس بالمهلب وأنوني بالبراءة عوافاتهم ولاتغلقن أبواب المسرووجدعر بنضائي من المتخلفين وأخبراً من قدلة عثمان فقد له فأخرج جندالهاب وازدحوا على المسروحاه العرفاه الى المهلب راسهز فأخذوا كأبه عوافاة الناس وأمرهم الحاج عناهف الخوارج فقاتاوهم مسمأ تمانزاحوا الى كازرون وسارا لمهلب واين مختف فنزلواجم وخندق المهلب ولم يحندق ابن مختف ويتهدم الخوارج فوجدوا الهلب حذرا فبالوا المابن مختف فانهزم عنسه أصحابه وقاتل حتى قتل وفي - ديث أهل الكوفة المسمل الاهضوا الخوارج مالوا الى المهلب واضطروه الى معسكره وأمده عبدالرجن بعامة عسكره و بقي في خف من الجند فبال المهالخوارج فنزل ونزل معه القراء واحبد وسيبعون من أصحبابه فقتلوا وجاء المهلب من الغدفدفنه وصلى عليه وكتب بالخبرالي الحياج فبعث على معسكره عتاب بن ورقاء وأمن وطاعة المهلب فأجاب لذلك وفي نفسه منه شي وعاتبه المهلب يوما ورفع المه القضيب فردما بنه المغيرة عن ذاك وكتب عتاب يشكو المهلب الى الخياج و سأله العودوصادف ذلك أمرسس فارتقدمه ويق المهل

# \* (حروب الصفرية وشيب مع الحاج) \*

منو جصالح ن مسرح المتمي من بني احري القدس بن زيد مناة و المتمين وي واكن المحفرية وكان عابدا ومسكنه أرض الموصل والحزرة وله أعصاب يقرئهم الفرآن والفقه وحسكان يأتي الكوفة وياتي أصحابه ويعدما يحتاج المه فطلبه الحجاج فترك الكوفة وساءالي أصحابه مالموصل وداوفدعاهم الى الخروج وحشه علسه وجاء مكاب شبيب بن ريد بن تعديم الشيمالى من رؤسهم يعشه على مشد ل ذلك فكتب السمه انى فالتظارك فاقدم فقدم شبب في نفرمن أصحابه منهم أخوه المضاد والمحال بنوائل المشكري ولقسه بدارا وأجع مسالخ الخروج وبث الى أصحابه وخرجوا في صفر سنةست وسعن وأمر بالدعاء قبل القتال وخبرني الدماء والاموال وعرضت لهسم دواب لحمدين مروان بالخزرة فأخذوها وجلوا عليهاأ صحابهم وبلغ مجد بن مروان وهوأميرا لخزيرة خروجهم فسترح اليهم عدى بنعدى المكندى فيألف فسمارمن حران وكان السكاف كره حروبهام وبعث البهم الخروج فحب واالره ولفساروااليه فطلعواعلمه وهويصلي الفيحي وشبب في الممنة وسويد بن سلم في المسرة وركب عدى على غيرتعسة فانهزم واحتوى الخوارج على معسكره ومضوا الى آمدوسر ح مجد بن مروان خالد من حرالسلم في ألف و خسمائة والحرث من حعولة العامري فىمثلها وقال أيكاست فهو أمبرعلى صاحبه ويعت صالح شيبيا الى الحرث وتوجه هوغوخالدوقا تاوهم أشذالقتال واعتصم أصحاب محد بخندقهم فسارت الخوارج عنهم وتطعوا أرض الخزرة والموصل الى الدسكرة فسرح اليهم الحباج الجرث بنعمرة ابن ذى الشعار في ثلاثة آلاف من أهل الكوفة فلقيم على تخم ما بين الموصل وصرصم والموارج فى تسعين و-الافانهزم سويد بنسليم وقتل صالح وصرع شبيب ثم وقف على قتدلا فنادى المسلن فلاذوا به ودخلوا حصناهنالك وهمسعون وعاث الخرث بهم وأحرق عليهم الداب ورجع حتى يصيعهم من الغداة فقال لهم شدب ايعوامن سلم من أصحابكم واخرجوا بناالمهم فبالموه وأطفؤ الماربالما في اللبود وخرجوا اليه فستوا وصرح الحرث فحملوا أصحابه وانهزموا نحوالمدائن وحوى سبءسكرهم وسارشيب إلى أرض الموصل فلقى سلامة بنسنان التمهى من تمير سيان الاأخاه فضالة من أكابرانلوارج وكان خرج قبل صالح فى عائمة عشرر حلاونزل على ماءابنى عنزة فقتلوهم وأتوا بروسهم الىعبدالملائية ووناهم مالدعاشيب سلامة الى الملروج شرط عليه أن يتمن ثلاثين فارسا ويسعربهم الى عنزة فسأ رمنهم الحمه فقبل شرطه وسارالى عنزة فأ يخن فيهم وجعل يقتل الخلة بعدا لحلة ثم أقبل شيب الى داران

في نحوسب عن رجلا ففرت منهم طائفة من بي شيبان نحو ثلاثة آلاف فنزلوا در اخراما والمتنعوا منه وسارفي بعض حاجاته واستخلف أخاه مضادين ريد يحماعة من سي شسان فىأموالهم مقيمن فقتل مهم ثلاثين شيخافير محوثرة سنأسدوأ شرف بنوشدان على مضاد وأصحابه وسألوا الامان ليخرجوا اليهم ويسمعو ادعوتهم فأخرجوا رقباوا ونزلوا البهم واجتمعو امهم وحافشسب فاستصوب فعالهم وساربطا تفة نحواذر بعيان وكان الحجاج قديعت سفان سأبي العالمة الخنصمي اليطبرسيتان يحاصرهافي ألف فارس فكتب المه الحجاج أنرجع فصالح أهل طهرستان ورجع فأقام بالدسكرة يطلب المددويعث الخاج أيضا الى الحرث نعمرة الهدمداني فاتل صالح أن يأتسه بحسر الكوفة والمدائن والىسورة بنأبحرالتميمي فى خيل المناظر وجعل سفيان في طلب شسب فلحقه بخانقين فاستطودهم وأكن كمنالهم مع أخده واسعوه في سفيح الحبل فخرج عليهم السكمين فاخ زمو ابغيرة تال وثبت سفيان وقاتل محل شبيب فأتسكشف ونحاالي مابل مهرود وكتب الى الحاج ما خليرو يوصول العساكر الاسورة بنا بجرفكت الخاج الى سورة يتهدده ويأمر وأن يتغذمن المدائن خسمائة فأرس ويسبرالى شدب فسار وانتهى شبب الى المدائن ثم الى الهندوان فترحم على أصحابه هنالك وستمسورة هذالك وهم حذرون فلرصب مهم الغرة ورجع غوالمدائن وشسب فى اتباعه وخوج ابنأى العضعي عامل المدائن فقاتلهم وهربك شيرمن جنده الى الكوفة ومضى شبيب الى تكريت وصل سورة الى الكوفة بالفل فيسه الحاج ثم أطلقه وسرح عمان ين سعد ين شرحه لا الكندي و يلقب الحزل في أربعة آلاف الس فههمن المنهزمين أحدد وساروا لحرب شديد وأصحابه وقدم بنيديه عساس بنأى لينة الكندى وجعلوا يتبعون شسامن رستاق الى رسستاق وهوعلى غبرتعسة والحزل على التعبية ويحندق على نفسه متى نزل وطال ذلك على شسب وكان في ما ثة وستين فقسمه على أربع فرق و بت الحزل ومشا يخه فل يصب منهم فرجع عنهم ثم صحيهم ثانية فل يظفر منهم بشئ وسارا لحزل فى التبعية كاكان وشهب يسرف أرض اللوارج وغيرها بكسب الخراج وكتب الحجاج الما الحزل شكرعله والمطاء ويأمره مالمناهضة واعث سعيدين المجالدى على جيش الحزل فحاهم مااله شدوان ووجعهم وعزهم وجاءهم الخبر بات يباقدد خل قطمطما والدهقان يصلح لهم الغدا فنهض معمد فى الناس وترك الخزل مع العسكر وقدصف بهم خارج المسدق وجا اسعيد الى قطمطما وعلم به شميب فأكل وبؤضأ وصلى وخرج فسمل على سعدد وأصحابه مستعرضا فانهزموا وثبت سعد فقتله سارف اساعهم الى الحزل فقاتلهم الحزل حتى وقع بين القتلي جريحا وكتب الى الحاج

بالمروأ فام بالمدائ والمهي شدب الحالكرخ وعبرد حلة المهوأ رسل الحسوق بغداد فأناهم ويوم وقهم واشترى منه عاساته وساوالى الكوفة فلماقرب منها بعث الحجاج موسر عيد الرحن المدى في ألني رجل فسماروا الى شبيب وأصرع ثمان بن فطن معسكرف السيعة وخالفه شبب الى أهل السيعة فصاتلوه وجامسويدفي آثاره فضي نحوا لمرة وسويد في الماعه م رحل من الحيرة وساحك الباطاح الى سويد بأمره بالماعه منعني في السالمة ولمد مام يفعر في طريقه وأخذعلي القطة طالة ثم على قصر عي مقاتل تمعلى الاسار تم ارتفع عنى أدنى ادر بصان ولما أنعد سارا الحاج الى المصرة واستعمل على الكرونة عروة فالغيرة فاشعمة فحامه كأب دهقان ما بل مهرود تعيره بتستسب الكوفة فيعث ماأزال المالحاج وأقدل شيب حتى نزل عقرة وما ونزل وسارمنها يسابق علم ح الى الكوفة وطوى الحاج النسازل فوصل البكوفة عند العصر ووصل شب عندالمغرب فأراح وطعموا غركموا ودخلوا الى السوق رضرب شبب الفسر بعدموده نماقتعه موا المسعد الاعظم فتتلوا فسمه من الصالحين ومروابدار صاحب الشرطة قدعوه الح الامعرب تكرهم ففتلوا غلامه ومروا بمسحدي ذهل فقتلوا لدهل بالحرث وكانبط والصلاة فمه غخر حوامن الكوفة واستقبلهم النضربن المعقاع بنشود الدهلي وكانعن أقسل مع الحاج من المصرة فتخلف عنه فلما وآه قال السلام علىك أبها الامبرفقال لحشب قل أميرا لمؤمنين ويلك فقالها وأراد شبب أن بلقنه القرابة عنهدما وكان النضرناحسة متهانئ بن قسصة الشمياني فقال له بالنضر لاحكم الالمفتطر بهم وقال ارته والاالمه راجعون وشذعلمه أعصاب شبب فتتلوه وبادى منادى الحاج الكوفة باخسل الله اركبي وهوساب القصر وكان أول من أثاه علمان من قطن من عدد الله من المسين ذي النصة في حاد الناس من كل جانب فيعث الحجاج مادين الاسدى وزائدة بن قدامة الثنني وأبا النسريس مولى بن غم وعب الاعلى ان عدد قصن عام وزياد من عدالله العشكي في ألفين ألفين وقال أن كأن حرب فأميركم رائدة فاقدامة ودوئه عهدم محدين وري بن طلقة بن عدد الله من معسد ثان وكان عد المن قد ولا علم الرأم الحاح أن يجهز دوسعته في آلاف من الحذود الى علد فهرد وحدث أمرث ب فقال له الحاج بمجاعد ويظهر اسمد مُعَدى الى علا فساروا جدما وراواأسفل الفرات وأخذت بضوا تنادم مقوجر دالحاج الفاوعما نمائه من نقاوة المنسدمع ذخر بنافس وأمره بواقعة فسيب أبناأ دركه وان ذهب فاتركه فأدركه بالسلمار وعفف عليه شبيب فقائل ذخرحتى سرع وفسمينعة عشر جرحاوا نهزم صابه بطنون أنه قدل م أفاق من برد السعرفد خدل قرية وسارالي الكوفة م قصد

وهمعلى أربعة وعشرين ارسطامن الكوانة فقال الأهزمناهم فلاس دون الحجاج والكوفة مانع والتهي الهمم وقد تعمو اللعرب وعلى الممنه زيادين عرالعنكي وعلى المسرةبشر بإغالب الاسدى وكل أمير عكانه وعبى شسب أصابه الانة كأنب فحمل سويدن سلم على زيادين عرفا فلك فوا وانت زياد قلملا غمل الثانية فانهزموا وانهزم جر يحاعندالمساء تم حلوا على عبدالاعلى بنعبدالله بنعام فأنهزم ولم يقاتل ولحق بزياد مزعسر وحلت الخوارج حتى المهت الي مجد النموسي ان طلمة عند الغروب فقاتلوه وصرالهم عمل مضاد أخوش مسعلى يشر سفال فالمسرة فسيرونزل فى خسس مرجلافقا تاوه حتى قتاوا وحلت اللوارج على أبي الضريس مولى بنى تميم فهزموه حتى التهى الى أعين ثم جاوا عليه وعلى أعين فه رسوهما الح زائدة من قدامة فلاالتهوا المده نادى نزال وقاتلهم الى السحر ثم جل شبب علمه فتتله وقتل أصحابه ودخل أبوااضر يسرمع الذل الى الجوسق ازائهم ورفع الخوارج عنهم المصفود عوهم الى السعة نشس عندا لفعرف ايعوه وكان فهن بابعه أبو بردة وبق محد بن موسى لم شهرم فل اطلع الفعر سمع شديد أذا نهم وعلم مكانهم فأذن رصلي م حل عليهم فانهزمت طائفة منهم وسنت أخرى وقاتل محدحتى قبل وأخذ اللوارج مافى العسكر وانهزم الذين بايعوا شبيبا فلم يتومنهم أحدوجاه شبيب الى الجوسق الذى فهه أعين وأبوالضر يس فتعصنوا منه فأفام يوماعليهم وسارعنهم وأراده أصحابه على الكوفة وازاءهم خوخى فتركها وخوج على نذرو مع الحياج بدلك فطن أندريد المدائن رهى ابالكونة وأكرالسوادلهافهالهذلك وبعث عنمان وقطن أمراعلي المدائن وخوخى والانسار وعزل عنهاعمدالله سألى عصفير وقمل في مقتل مجدين موسى غير هذا وهوأنه كانشهدمع عربن عبدالله بنده مرقتال أبى فديك فزوجه عمرا بنده وكانت أختمه تحت عدد الملك فولاه محسمتان فتر مالكوفة وقمل للحصاح انجامالي هذاأحدى تطلمه منعك منه فره بقتال شبب في طر بشه لعل الله ير يحك منه ففعل الجاح وعدل مجدالي قنال شدب ودهث المه تسبيدها والحاج وخديمته الموأن بعدل عنه فأبى الاسمساف ارزه وقتل مسم ولما انهزم الامراء وقتل موسى من مجد بنطلمة دعااطحاج عمدالرجن بزالاشعث وأمره أن يتنف سنة آلاف فارس ويسمر فىطلب شهد أين كان فسار لذلك ثم كتب المه والى أصحابه تهذدهم ان انهزموا ومزابن الاشعث بالمدائن وعاد الحزل من جراحته فوصاه وحذره وحدله على فرسه وكانت لاتجارى وسارشس على دقوقا وشهر زور وابن الاشعت في اتساعه الى أن وقف على أرض الموصل وأقام بقائله أهلها فكتب المعالجاح أما بعد فاطلب

أشمسا واسلاف أثره أين سلاحتى تدركه فاقتله أوتنفه فانما السلطان سلطان أمر المؤمنين والحندجنده فحعل الزالاشعث يتبعه وشسب يقصديه الارض الخشسية الغلظة وأذادنامنه رجع يسته فيحده على حذرة حتى أتعب الحيش وأحثى دواجهم ونزل بطن أرض الموصل ليس بينه وبين سوادالانهر حولايا فى دا دان الاعلى من أرس خوخى ونزل عبدالرجن في عواقبل النهر وكانت أيام النحر وطلب شبيب الموادعة فيهافأ جابه قصداللمطاولة وكنبء ثان بنقطن بذلك الحالجاج فسكرو بعث الى عثمان ين قطن بإمارة العسكروأ من مالمسمر وعزل عبدالرجن بن الاشعث وبعث على المدائن مطرف بن المغيرة مكان ابن قطن وقدم النقطن على عسكر الكوفة عشمة يوم التروية وناداهم الى الحرب فاستمهاوه وأنزله عبد الرجن بن الاشعث وأصحوا الى القتـال ماك يومهم على تعسة وفي المهنــة خالد بن نهمك بن قيس وفي الميسرة عقمل ابن شدّاد السلولي والنقطن في الرجالة وعبراليهم شبيب في ما نه وثلاثه ن وجلا فوقف فى الميمنة وأخوه مضادفي القلب وسو يدبن سليم في الميسرة وحل شميب على ميسرة عنمان بنقطن فانهزموا ونزل عقبل بنشذاد فقاتل حتى قتل وقتل معه مالك برعبد الله الهدمداني وجلسو يدعلي ممنة عثمان فهزمها وقاتل خالدن نهمك فحاء شدب من ورائه فقتله وتقدّم عمّان الى مضاد في القلب فاشتد الفتال وجل شسب من وراه عمان وعطف عليهم سويد بنسلم ومضادمن الملب حتى أعاطوابه فقتلوه والمهزمت العساكرووقع عبدالرجن بنالاشعث فأتاه ابن أبى شنبة الحعني وهوعلى بغلة فأردفه وفادى فى الناس باللعاق بديراً بي مريم ورفع شه بيب السد مفءن الناس ودعاهم الى السعة فما يعوه ولحق ان الاشعث بالكوفة فآختني حتى أتنه الحاج ومضى شبيب الى مامنه رادان فأعام فيه فصل الصيف فلحق به من كان للعجاج علمه تمعة ثم أقبل الى المدائن فى عانما نه رجل وعلم المطرف من المغيرة وبلغ الخيرالي الجاح فقام في الناس وتسخط ونوعد فقال زهرة بنحو يدوهوشم كبيرلايسة طيم القسام الامعتمد اأنت تعث الناس متقطعين فيصيبون منهم فاستنفر الناس جمعا وابعث عليهم رجلا شعاعا مجز بابرى الفرا رعارا والصبر محدا وكرمافقال الحياج أنت ذلك الرجل فقال اغايصل من يحمل الدرع والرمح و يهز السف و بثت على الفرس ولا أطمق من هذا شمأ وقد ضعف بصرى ولكن أكون مع أمروأ شمرعلم وفقال لهجزال الله خمراعن الاسلام وأهلاأولأمراؤوآ خره غقال للناسسروا فتعهزوا بأجعكم فتعهزوا وكتب الحاج الى عبد الملك بأن شه سياشارف المدائن ويدالكوفة وهم عاجزون عن قتاله عاهزم جندهم وقتل أمراءهم ويستمده من جندالشأم فبعث السه عبدا لملك سفسان بن الابرد

الكلي في أردمة آلاف وحدب من عد الرجن الحكمي في ألفين وذلك سنة ست وسسعن وكتب الحاج الى عتباك من ورقاء الرياحي يستقدمه من عند المهلب وقدوقع منهما كامزفقدم عتاب وولاه على الحسر فتكرزهرة بنحوية له وقال رمستهم بحجرهم والله لابرجع الدك حتى يظفرا ويقتل ويعث الحجاج الى جند الشأم محذرهم السات ويوصيهم الاحساط وأن يأ تواعلى عن التمر وعسكر عناب بعماع أعن ثم قطع شمد دجلة الىالمدائن و بعث المعمطرف أن أتمه رجال من وجوههم ينظرفي دعوتهم فرجا منه وبعث المه بغدث من سويد في جاعة مكثو اعتده أربعا ولم يرجعو امن مطرف بشئ ونزلعتاب الصراة وخرج مطرف الى الحيال خوفاأن يصل خبره معشبب الى الحجاج فغلالهم المق وجامضا دالى المدائن فعقد الحسرونزل عتاب سوق حكم فى خسعن ألفا وسارشيب بأصحابه فىألف رجل فصلى الفلهر بساباط وأشرف على عسكرعتاب عندا لغرب وقد تخلف عنه أربعما أية من أصحابه فصلى المغرب وعيى أصحابه ستمائة سويدس سلم في مائنن في المسرة والمحلل ن وائل في مائنن في المهنة وهوفي مائنين فى القاب وكان على مينة عتاب محدن عبد الرحن بن سعيد وعلى مسمرته نعيم بن عليم وعلى الرجالة حنظلة بن الحرث المربومي وهوابن عمه وهم ثلاثة صفوف بين السيوف والرماح والرماة غمحرض الناس طويلا وجلس فالقلب ومعه ذهرة بن مر تدوعيد الرحن بن مجدن الاشعث وأو بحكر بن مجدبن أبى جهم العدوى وأقبل شبيب حين أضاء المتمر بين العشاء ين فحمل على المسرة وفيها رسعة فانفضو اوثبت قسصة بن والق وعسدبن الحليس ونعيم بنعلم على دايتهم حتى نتاوام حل شدب على عتاب بن ورقاء وجلسو يدبن سليم على مجدبن سليرفي المهنة في غيم وهيدان واشتد القتال وخالط شبب القلب وانفضوا وتركواعتاما وفران الاشعث في ناس كثيرين وقته لعتاب ن ورقاء ورك زهرة ن حوية فقاتل ساعة مطعنه عامر بن عرالتعلى من الخوارج ووطأته الخدل فقتله الفضل بنعاص الشيباني منهم ووتف عليه شبيب وتوجع لهونكر الخوارج ذلك وفالوا أتتوجع لرجل كافرفق ال اعرف قديمه ثمرفع السفعن الناس ودعاللسعة فبايعوه وهر بواتحت لبلهم وحوى مافى العسكروأ ثامأ خوهمن المدائن وأقام يومين تمسار نحوالكون وطقسهان بن الابرد وعسكرا اشأما لجياج فاستغنى بهم عن أهل الكوفة واشتدبه م وخطب فو بخ أهل الكوفة و عزهم وجاء شبيب فنزل جآم أعتن فسرح الخاج السمالرث بن معاوية الثقف في نحوا الفسن الشرط لميشهدوا يومعتاب فبادرالمهشب فقتله وانهزم أصحامه الى الكوفة وأخرج لخاجموالمه فأخه فوامأفوا مالسكك وحاءشس فنزل السحة ظاهرا لكوفة وني

بهامستدا وسرح الحاجمولاه أباالوردفى غلان لقتاله فمل عليه شميب وقتله نظنه الخاج ثأخرج المهمولاه طهمان كذلك فقتله فرك الحاج في أهل الشأم وحعل سبرة بنعبد الرحن بن مختف على أفواه السكك وقعد على كرسمه ونادى في أهل الشأم وحرضهم فغضوا الابصار وجنواعلى الركب وشرعوا الرماح وأقدل شسب فى ثلاثه كراديس معومعمو مدسسلم ومع المحلل بن واثل وحل سويدو ماتوا وطاعنوه حتى انصرف وقدم الحاج كسمه وجل المحلل ثانية فكذلك وقدم الحاج كرسمه فنشواله وألحقوه بأضمابه ومرب شسبب سوند بنسلتم الىأهدل السكك وكان عليها عروة بن الغيرة بنشعبة فليطق دغاعه محلشب فطاعنوه وردوه والتهى الحاج الى مسعده وصعده وملك العرصة وقال له خالد بن عتباب الذن لى في قتالهم فأبي موبور فأذن له فاءهم من ورائهم وقتل أخاشيب وغزالة امرأته وخرق عسكرهم وحل الحاج عليهم فانهزموا وتخلف شب ردألهم فأمرا لخاج أصعابه عوادعتهم ودخل الكوفة فخطب وبشرالناس مسرح حسب نعددارجن المكمى فى ثلاثة آلاف فارس لاساعه وحددره سائه فالتهى فى اثره الى الاندار وقد افترق عن شدس كثير من أصابه للامان الذى مادى الحاجريه فالمسمي عند الغروب وقد قسم حسب حنده أرماعاو تواصوا بالاستمانة فقاتلهم شبب طائفة بعدطائفة فازالت قدم انسان عن وضعها الى آخر اللل مُ نزل شب بوأصابه واشتذالقتال وكثرالدتلي وسقطت الايدى وفقتت الاعين وقتل من أصحاب شبب نحوثلاثين ومن أهل الشأم نحوما له وأ دركهم الاعماء والفشل جيعافانصرف شبب بأصحابه وقطع دجلة ومرقى أرض خوخي ثم قطع دجلة أخرى عندواسط ومضى على الاهو ازوفارس الى كرمان لير عصبها (وقدقيل) في هدده المرب غبرهذا وهوان الحاج بعث المهأمل اواحدا بعدواحد دفقتاهم وكان منهم أعنن صاحب حام أعن وكانت غزالة احرأة شسس نذرت أن تصلي في مسعد الكوفة ركعتين بالبقرة وآل عران فحامش مسودخل الكوفة لملاوأ وفت مذرهاثم فاتلهم الناس وغرجوا وقام الخاج في الناس يستشيرهم وبرز المدقنسة وعذله في بعث الرعاع ينهزمون وعوت فاندهم والرأى أنتخرج بنفسك فتعالمه نفرج من الغدالي السيخة وبهاشس واختنى مكانه عن القوم ونصب الالوردمولاه تحت اللواء فحمل علمه شسيب فقتله م حسل على خالدىن عتاب فى المسرة مع على مطرف من ناحمة فى الممنة كشفهما ونزل عندذلك الحاج وأمحابه وحلس على عماءة ومعه عندسة منسعمذ وبينماه بمعلى ذلك اذاختلف الخوارج وقال مصقلة بن مهلهل الضي لشبيب ماتقول فى صالح بن سرح قال برئت منه فيرئ مصقلة منه وفارقه وشعرا لحاج اختلافهم

باض الامر

افسر حالدب عناب لقتالهم فقاتلهم في عسكرهم وقتل غزالة وبعث رأسها الى الحاج فأمرشيب من اعترضه فنتل حامله وحامه فغسله ودفنه وانصرف الخوارج وشعهم خالدوة تلمضادا خوشسي ورجع خالاعتهدم بعدان أبلى وسارشد سالى كرمان وكتب الحاج الىء بدالملك يستمده فبعث المعسد مان بن الابرد الكلى في العساكر فانفق فيهم المال وسر حه بعد انصراف الخوارج بشهر من وكتب الى عامل اليصرة وهو الحكمن أوب زوج ابته أن معت بأربعة آلاف فارس من جند المصرة الى سفمان فبعثهم مزيادن عرالعتكي فطقه انقضاء الحرب وكان شبب بعدأن استحم بكرمان أقبل راجعافلتي سفمان بالاهو ازفعم المه حسرد حمل وزحف في ثلاثه كراديس فقاتلهمأ شدقتال وجاواعليهمأ كنرمن بالاثن حلة وسفيان وأهل الشأم مستميتن مزحفون زحفاحتى اضطر الخوارج الى الحسر فنزل شبيب في مائة من أصحابه وقاتل المالمساءحتي اذاجاء اللمل انصرف وجاء الى الحسر فقدم أصحابه وهو على اثرهم فلمر بالحسراضطرب عرقت حافر فرسه وهو على حرف السفينة فسقط فى الماء وغرق وهو يقول وكانأم الله مفعولا ذلك تقدر العزيز العلم وجاء صاحب الحسر الى سفمان وهو يريد الانصراف بأصحابه فقال الدرجلامن اللوادح سقط فتنادوا بينهم عرق أمرا لمؤمنين ومرواوتر كواعسكرهم فكرسفهان وأصحابه وركب الى الحسرو بعث الىء سكرهم فوى مافسه وكان كثير الخيرات ثم استخرجوا شسامن النهر ودفنوه

# « (خووج المطرف والمفيرة بن شعبة) »

لما ولى الحجاج المسكوفة وقدمها وحدى المغيرة صلحاء أشرافا فاستعمل عروة على الكوفة ومطرفا على المدائن وحزة على همذان فكانوا أحسن العدمال سبرة وأشدهم على المريب ولماجاء شسبب الى المدائن نزل نهر شسر ومطرف بمدينة الأبواب فقطع مطرف الحسر وبعث الى شبيب أن يرسل المهمن يعرض عليه الدعوة فبعث المهدر جلا من أصحابه فقالوا غيرة فقال المطرف دعوتم الحدود والتسط ما لجزية فقال مطرف دعوتم الحدود والتسط ما لجزية فقال مطرف دعوتم الحدود المسلون من يرضونه بالنيء وتعطيل المدود والتسط ما لجزية فقال هؤلاء الظلة ما حداثهم ويحلى الدعاء الى الكتاب والسنة على الشورى كاتر كها عربن المطاب حتى يولى المسلون من يرضونه فات العرب اذا علت أن المراد بالشورى الرضامي قريش رضوا فكثر سيابعكم فقالوا المنافي هذا وأقاموا أربعة أيام تناظرون في ذلك ولم يتفقوا و خرجوا من عقده ثم دعامطرف أصحابه وأخيرهم بمادا دينه و بين أصحاب شبيب وأن رأيه خلع عبد الملك

اجن الاحل

والخاج فوجوامن قوله وأشار واعلمه مالكمان فقال لهريد سأبى زياد مولى أسهلن والله يخنى على الجاجشي بمارقع ولوكنت في السحاب لاستغراك فالنعام شف ل ووافقه أصحابه فسارعن المدائن الى الجسال ولماكان في بعض الطريق دعا أصحابه الى الخلع والدعا والى الكاب والسنة وأن بكون الام شورى فرجع عنه بعض الى الحاج منهم سرة ت عدد الرحن ن محتف وساره طرف ومرّ بحاوان و بهاسو بدن عدد الرحن السعدى معالا كرادفاء ترضوه فأوقع مطرف بهم وأثخن فى الاكراد ومال عن همذان ذات المن وبهاأ خوم حزة واس-ة تم مال وسلاح فأمد مسر اوسار الى قم و قاسان فمعث عماله في نواحها وفزع المدمن كل جانب فحامه مسويد ين سرحان الثقني ويكبر ان هرون النفعي من الرى في تحوما تُقرحِل وكان على الري عدى من زماد الامادي وعلى أصهان البرامن قسصة فكنب الى الجاج بالخبرواستده فأمده بالرجال وكتب الى عدى مالرىأن يجتمع مع البراء على حرب مطرف فاجتمعوا في سنة آلاف وعدى أميرهم وكتب ألحاج الى قيس سسعد العلى وهوعلى شرطة حزة بهمذان بأن يقبض على حزة ويتولى مكانه فحاءه فيجع من على ورسعة واقرأ مكاب الجاح فقال معاوطاعة وقبض تيس علسه وأودعه السحن وسارعدي والبرا منحومطرف فقياتلوه وانهزم أصحابه وقتسل مزيدمولي أسهوكانصاحب الراية وقتل من أصحابه عبد الرحن بنعبد الله بن عفيف الازدى وكان ناسكاما لحاوكان الذي تولى قته لمطرف عرين هيرة الفزارى وبعث عدى أهل الملاء الى الخياج وأشر بكر ب هرون وسو يدن سرحان وكان الخاح يقول مطرف السربولد للمغبرة وانماهوا بنمصقلة الحرلان أكثرا لخوارج كانوا من رسعة ولم مكن فيهم من قيس

#### = (اختلاف الازارقة) =

قد تقدّم انمام عام المهلب فى قدّال الازارقة على سابور بعد مسيرعتاب عندالى الجابح والداً عام فى قدّالهم سنة وكانت كرمان لهم وفارس المهلب فا نقطع عنهم المددوضاقت حاله مع فدًا غروا الى كرمان وسعهم المهلب ونزل خير رفت مدينة كرمان و قاتلهم حتى المهلب معودة له على الحرب و بعث الحجاج الى المهلب البراء بن قسمة يستحشه اقدّال المهلب معودة له على الحرب و بعث الحجاج الى المهلب البراء بن قسمة يستحشه اقدّال المهلب معودة الهوجاء البراء من الليل المعجب لقدّاله وانصرف الى الحجاج وأنهى غدر المهلب وقاتلهم عماية عشر شهر الايقدر منهد من من من وقع الاختلاف بينهم من قدل فى سبه ان المقعطر الصبى وكان عاملا اقطرى على بعض نواجى كرمان قدل بعض الحواد حفظموا القود منه فنعه قطرى اقطرى على بعض نواجى كرمان قدل بعض الحواد حفظلموا القود منه فنعه قطرى

سان الاحل

وقال تأول فأخطأ وهومن ذوى السابقة فاختلفوا وقمل بل كان رجل في عسكرهم يصنع النصول مسمومة فعرى ماأ معماب المهلب فكتب المهلب كالمعرجل واحرأة أن يلتقيه في عسكرهم وفده وصلت نصالك وقداً نفذت المك الف درهم فلاوقف على الكان سأل السائع فأنكر فقتله فأنكر على عدد به الكسروا ختلفوا (وقيل) بعث المهل نصرانا وأمره بالسعود اقطري فقتله بعض الخوادج وولواعب دربه الكبير وخلعواقطر بانبق فى غو اللمسين منهم وأ فاموا يقتتاون شهرا م لحق قطرى طهرستان وأقام عدوره يكرمان وقاتلهم المهاب وحاصرهم بخبرفت ولماطال عليهما لمصاد فرجوا بأموالهم وحر عهم وهو يقاتلهم حتى أنخن فيهم تدخل خرفت وسار فاشاعهم فلمقهم على أردمة فراسخ فقاتلهم هووأ صيابه حتى أعبوا وكف عنهدم استات اللوارج ورجعوا فقاتاوه حتى بئس من نفسه م نصره التوعليم وهزمهم وقتل منهم نحوامن أربعة آلاف كان منهم عبدويه الكبيرولي ينج منهم الاالقليسل وبعث المهاب الميشر الى الجياج فأخبره وسألبعن في المهاب فأتى عليهم واحدا وإحدا وكتب قال فأيهم كان أخد قال كانوا كالملقة الفرغة لايعرف طرفها فاستعسن الى المهلب يشكره و رأمره أن يولى على كرمان من يراه و ينزل مامية و يقدم عليه فولى عليها النديزيد وقدم على الحماح فاحتفسل لقيد ومه وأحلسه الى جانبه وقال لاالعراق أنت عسدالهلب وسرح سفعان بن الابرد الكلى في حس عظم فعرطستان لطلب قطري وعسدة بنهلال ومن معهم من الخوارج والتقواهنالك ا حقين محدين الاشعث في أهل الحكوفة واجتماعلي طلهم فلقوهم في شعب من شعاب طبرستان وقاتلوهم فافترقواعن قطرى ووقع عن دايته فتدهده ألى أسفل الشعب ومرز يهاعلج فاستقامعلي أن يعطمه سلاحه فعمد الى أعلى الشعب وحدرعلمه حراس فوق الشب فأصابه في رأسه فأوهنه ونادى الناس فيا في أولهم نفرمن متهمسورة سأعجر التممي وجعفر سعمد الرحن أهل الكوفة فقتاوه بن مختف والسياح بن مجدين الاشعث وحل رأسه أنوالهم الي اسعق بن محد فبعث به لى الحياج ويعثه الخياج الى عدد الملك وركب سفيان فأحاط ما خوادج وحاصرهم حتى أكاوادوا بهم تمرحوا المهواستما وافقتلهم أجعن ويعث برؤسهم الى الحاج ودخل دناوند وطهرستان فكان هناك حتى عزلة الحياح قبسل ديرا لحاجم فال بعض العلاء وانقرضت الازارتة بعدقطري وعسدة آخر رؤساتهم وأول رؤساتهم بافع بالازرق واتصل أمرهم بضعاوعتمر ينسنة الىأن افترقوا كاذ كرناه سينة سمع وسمعن فارتظهر لهم جاعة الى رأس المائة

الفان الاصل

#### \* (خروج سودب)\*

جسودب هد اأيام عرب عسد العز برعلى وأس المائة واسمه بسطام وهومن في كرفرج فى ماثني رحل وسارفى خوخى وعامل الكوفة ومنذعسد الجدد بنعبدالرجن وزيدن اللطاب فكتب السه غران لايعرض لهم حتى يقتدأوا أو بفددوافيوجه اليهم الحندمع صلب حازم فبعث عبد الجيد مزجر بربن عبدالله الجلى فىألفين فأقام بازا له لا يحر كدوكت عرالى سودب بلغنى أنك خرجت غضاماته أناظركفان كان الحقمعنا دخلت ولرسوله وكنت أولى ذلك مي مع الناس وان كان الحق معك تظرفافي أمرك فيعث المه عاصم المشي مولى في شيدان ورجلامن بى بشكر فقدماعلمه بخماصرف ألهماما أخرجكم وماالذى فقمتم فقال عاصم مانقمنا سيرتك الكلتعرى العدل والاحسان فأخبرناعن قيامك بهذأ الام مشورةمن الناس أمغلت علمه قالعرماسألته ولاغلب علمه وعهدالي رجلقملي فقمت ولم شكرأ حدومذهبكم الرضاا كلمن عدل وان أناخالفت الحق فلاطاعةلى علمكم فالافقد خالفت أعمال أهل ستك وسميتها مظالم فتبر أمنهم والعنهم فضال عرأنتم تريدون الا خرة وقد أخطأتم طريقها وان الله لمبشرع اللعن وقد قال ابراهم ومنعصاني فالكغفور رحيم وقال أولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده وبتي تسمية أعالهم مظالم ذماولو كان لعن أهل الذنوب فريضة لوجب عليكم لعن فرعون أنتم لاتلمنونه وهوأ خبث الخلق فكيف ألعن أناأهل بتى وهم مصاون صاغون ولم يكفروا بظلهم الأنالني صلى الله عليه وسلم دعاالى الاعمان والشريعة فنعل بهاقبل منه ومن أحدث حد الفرص علمه الحد فق الافاق النبي صلى الله علمه وسلم دعاالي التوحددوالاقرار عارل عليه فقال عرولس أحد سكرمانرل عليه ولاية وللاأعل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن القوم أسرفوا على أنفسهم قال عاصم فابرأ منهم وردأ حكامهم فالعر أتعان أن أما بكرسي أهل الردة وان عرودها مالف دية ولم يرأ من أى بكروأ نم لا تبررن من واحد منهما قال فأهل النهروان عرج أهل الكوفة منهم فلم يقتتاوا ولااستعرضوا وخوج أهل المصرة فقتلوا عبدالله بنحماب وجارية عاملا ولم يتبر أمن لم يقتل عن قتل واست عرض ولاأنم تتبر ون من واحد منهما وكنف يفعكم ذلك مع علكم باختسلاف أعمالكم ولأبسعني أناالبراء من أهل متى والدين واحدفا تقواالله ولاتفياوا المردودوتر تدوا المقبول وقدأمن رسول الله صلى الله عليه وسلمن شهدشها دة الاسلام وعصم ماله ودمه وأنم تقتلونه ويأمن عندكم سائر الادبان وتعرمون دما هم وأمو الهم فقال المشكرى من استأمن على قوم

سامس الاصل

وأموالهم فعدل فيهام صبرها بعده الى رحل غمرما مون أتراه أدى الحق الذى ارمه فكيف شدام هذا الامر بعدالة الى يزيدمع علك أنه لابعدل فسيه فقال انحاولاه غيرى والمسلون أولى بذلك بعسدى قال فهوحق عن فعدله وولاء قال أ نظراني ثلاثا م جاء عاصم فرجع عن دأى الموارج وقال له الديكري اعرض عليهم ماقلت واسمع عنهم وأقام عاصم عندعروأ مرله بالعطاء ونوفى عرلايام قلاتل وعصدبن جوير ينتظرعون الرسل ولمامات عركتب عبدا لحدالي محدبن جرس مناجزة سودب قبل أن يصل اليهم خبرعم فقالت اللوارج ماخالف هؤلا ممعادهم الاوقدمات الرجل الصالح واقتالوا فأغزم محدبن بو روائعه الخوارج الى الكوفة ورجعوا وقدم على سودب صاحباه والخداراه بموتعر وسرح يزيدتم بنالحات فالفاز فهزمه أصحابه معدالهام الشعاع بنوداع في ألفين فقة أوه وهزم وه بعد أن قتل منهم هدبة ابن عم سودب و بني الخوارج بمكانهم وجاءمسلة الى الكوفة فأرسل سعيد بنعروا لحريشي في عسكر آلاف فاستمات اللوارج وكشفوا العساكر مرادا تم جلواعليهم فطعنوهم طعنا اللوارج الىظهورا بامعشام وقتل سودب وأصابه ولميتي منهم أحد سنة عشر بن وما تتبه اول بن بشر بن شيان و بلغت كارة وكان لماعزم على اللواد ج ج ولق بمكة من حسكان على رأيه فأبعدوا الى قرية من قرى الموصل واجمه واجما وهم أربعون وأمر واعليهم الماول وأخفوا أنفسهم بأنهم قدموامن عندهشام ومروا بقرية كانبهاؤل الناع منها خلافوجده خراوأى البائع من رده واستهدى عليه عامل القرية فقال الخرخيرمنك ومن قومك فقتاوه وأظهروا أمرهم وقصدوا خالدا القسرى بواسط وتعللوا عليه بأنه يهدم المساجد ويبني الكنائس ويولى الجزد على المسلمن وجاه الخبرالى خالدفتوجه من واسط الى الحبرة وكأن بهاجند من في العين غوسمانة بعثوا مددالعامل الهندفبعثهم خالدمع مقدمهم لقتال بهاول وأصحابه وضم الهدم ما سننمن الشرط والتقواعلى الفرات فقتل مقدمهم والمزمواالى الكوفة وبعث خالدعابدا الشيباني من بني حوشب بن يزيد بن رويم فلقه بن الموصل والكوفة فهزمهم الى الكوفة وارتعلير يدالموصل غيداله وساوير يدهشاما بالشأم وبعث خالد جندامن العراق وعامل الحزرة جندا وبعث هشام جندا فاجتمعوا بين الحزرة والموصل بكعيل وهم فعشر ينألفا وبهاول في سمعين فقاتلوا واستما واوسرع ماول وسأله أصعاء العهد فعهدالى دعامة الشيباني ثم الى عر البشكري من بعده ومات بهاول من للته وهرب دعامة ور كهم غرج عرا ليشكرى فلم المثانة ل (مُخرج) على خالد بعد ذلك بسنتين الغفرى صاحب الاشهب وبهذا كان يعرف

فبعث اليه السمط بن مسلم البعلى في أربعه آلاف فالتقوا بنا حدة الفرات فانهزمت اللوارج واقتهم عسدا هل الكوفة وغوغاؤهم فرموهم مالحيارة ستى قتاوهم غمنوج وزير السختماني على خالد بالحرّة فقتل وأحرق القرى فوجه المه خالد حندا فقتلوا أمحيابه وأتخن الجراح وأتى به خالدفوعظه فأهبه وعظه فأعفاهمن القتل وكان يسامره باللسل وسعى بخالد الى هشام وانه أخد خرور با يستحق القتل فعدله سمرا فكتب السه هشام بتتلافقتاد بمخرج بعدداك العصاوى منشنب بالفريقة فضى وندم خالد فعلب فلم يرجع وأتى جبل وبهائة رمن اللاتبن تعلبة فأخبرهم وقال اغاأردت التوصل المه لاقتله فلان من قعدة الصفرية كان خالد قتد له صبرا م خرج معه ثلاثون منهم فوجه اليهم خالد بندا فلقوهم ناحمة المنادر فاقتتا وافقتل العداري أمر اللوارج بعد د ذلك مرة فلاوقعت الفتن وأصحاله أجعون ورد م الأيام حشام بالعراف والشأم وشغل مروان بمن انتقض عليه فورج بأرض كفر عونا سعدن بمدل الشدياني في ما تنزمن أهدل الحزيرة وكان على وأى الحرورية وخرج بسطام البهسى في مثل عدتهم من و سعة و كان مخالفال أنه فبعث السه سعد بن مدل فائده الخبرى في مائه وخسين فيدتهم وقتل بسطاما ومن - ولم ينج منهم الاأ ويعة عشر رحلا غممضى سعدد بنبعدل نحوالعراق فات هذالك واستخلف الضحاك بنقس الشيبانى فبايعه السراة وأتى أرض الموصل وشهرزو دواجتم المعمن الصقر بذأر بعة آلاف أو بزيدون ووفى مروان على العراق النضر بن سعمد المريشي وعزل مه عمد الله بنعر بنعسدالعز بزفامتنع عسدالله بالمعرة ودارالمه النضروتعار باأشهرا وكانت الصفر يهدم النضرعصة لمروان لطابه بدم الولندوأمه قسسة وكانت المنتةمع ابعر عصسة لدخولهم فى قدل الوالد بدافع له مع خالد القسرى فلما عنالا الغمالة واللوارج باختلافهم أقبل الى العراق سنة سبع وعشر بن ورحف البهبم فتراسل ابعروالنضر وتعاقدا واجتمعا اقتاله بالكوفة وكل واحدمنهما يصلي بأصابه وابنعرأمرعلي الناس وجاءانلوارج فقاتلوهم فهزموهم الىخندقهم مُ قاتلوهم في الموح الثاني كذلك فسلك الناس الى واسط منهم النضر بن سعمد المريشي ومنصور بنجهوروا معمل أخوخالد القسرى وغيرهم من الوجوه فلمق انعر واسط واستولى الغمالة على الكوفة وعادت الحرب بنابنع والنضر غرزحف الهماالنه النفاتفقاوقاتلاحق ضرستهما الحرب والمقمنصور بنجهور بالضالة واللوارج وبايعهم غ صالحهم ابن عرليشغاوا مروانعته وخرج الهدم وصلى خلف المحالة بايعه وكان سلمان بنهشام وصل المه هار مامن حص

- ااربع اضات الاصل

علهامروان فلنقان غزو بايتع مفية الضالة لما القض بها وعلمه وصارته وحراضه على مروان المتائلين الضعالة وهو معاضر تضمرا وزرج أخت شينان المرورى فرجع المحدال الى الكرفة وسارمها الى المومال بعدعشر منشهر امئ حصار واسظا بعدأن دخل أهل الموضل وعليهم القطر فأمأ كه من في شيئان عامل الروان فأد خلهم أهل البلدو عاكلهم القطرن فقد ل ومن معدو بالم الخرالىم وان وهو يعاصر عض فكتب الى المه عندالله أن يستراني العجالة عن وسقا المزيرة فسارفي ثمانية آلاف فارس والمضيال في ماثة ألف وحاصره بنصدين غرما زمروان بعداليه فالتقياعند كفر عؤتامن فواعي ماردين فقاتا ماعاتة بومه الى اللمل وترجل المخدالة في يحتوسنه آلاف وقاتلوا حتى قتلوا عن آغرهم وعثر على النعاكف القنل فيعث من وان برأسه الى الحز يرة وأصبح اللوادج فبايعوا أنلبترى فالدالص المتوعاودوا الخرب مع مروان فهزمو موانتهوا الى خيامه فقطعوا أطناج مرجلس الخبرى على قرشه والخناحان المان وعلى الممنة عبداللهب م وان وعلى المسرة الحق بن مل العقبلي فل الكشف قلة اللوارج أحاظوابهم في عيم مروان فقتلوهم جمعاوا البرى معهم ورجع مروان من ضوسة أميال وانصرف اللوارج و بايعو اشدان الحروري وعوشدان بنعبد دالعز والبشكرى ويكني أبا الدلقا وقاتلهم مروان بعيد لالك الكراديس وأبطل الصف من بويند وأقام فى قتالهم أثاما والصرف عن شينان ك شرمتهم وا رتفاق الى الموصل السارة سليمان بن هشام وعسكرواشرق دخاه وعقد والعدورواسعهم مروان فقتاتاهم لتسعة أشهر وقتل من الطائفتن خلق كثيروأسرا بن براخ اسلمان بنهشام اسمه أمنة اس الما وينظفظعه مضرب منقه وكذب من والالكار بدب عرب هدرة وهو يقرقسة يأمن والسدرالي العراق وولاه عليها وعلى الكوفة يومئذ المثنى بعران القائدي من قريش خليف قلفوا وج فلق ان هسترة بعين القرفا قتلاق والمرزمت الجوارج م عجمه والداليخ الا طاهر الكوفة فهزمهم م مجمعوا بالبصرة فأرسل شنان النهم عسدة بنسوارف خيل عظمة فهزمهم ابن هيرة وتشل عبددة واستماح غسطت رهم واستونى على العراق وكان منصور بنجه ورمع الخوارج فطي الى المايس وغلب عليها وعلى الخلل جمعا وسارا بن هبعرة الى واسط فحس ابن عروكان سلتمان من حمد عامل اس عرعلي الاهو ازفيعث ابن هيرة المه ساتة بن حفظاة و بعث هور وادس الم والتقياعلى دجله فالمزمدا ودوقتل وكتب مروان الى الهمرة أن يعث السه عامر ابن ضبابة المزنى فكتبه في ثمانية آلاف وبعث شيبان لاعتراف م ألجون بن كالاب

انداد بى فى جدع فانهزم عاهر و مصن السندو بهل مروان يدّ منالم و و في بيا بيلون و منصور بن جه و ربا لجدلي يدّ شدان الاموال م كرت جوع عام غر جالى الجون و الخوارج الدين مناوقدم عاصر على مروان فيه في اساع شيبان فرعلى الجدل و حرج على بينا فارتحل شدان عنها وقدم عاصر على مروان فيه في اساع شيبان فرعلى الجدل و حرج على بينا فارق و المناه فارس و بهانوه مناه على مروان فيه في المناع شيبان في بينا بعد مناه و في بينا بعد الله بن حدالله بن معاوية الى كرمان و قاتله عامر فه زمه و و طلق منهان الى محسسة ان فيها المناه و ا

لايغــرنك ماترى من رجال . انّبن الضاوعدا ووا فضع السيف وارفع الصوت حتى . لاترى فوق ظهرها أموياً

فقتله السفاح وانصرف مروان بعد مسير شعبان الى الموصل الى منزله بحران فلم رل بها حق ساوالى الزاب ومضى شيبان بعد ساة الى خراسان والفيسة بها يوه شد بين نصر ابن سمار والكرمانى والحرث بن شريح وقد ظهراً يوه سلم بالاعوة العباسة فكان له من الحوادث معهم ماذكرناه واجتمع مع على بن الحكرمانى على قتال نصر بن سمار فلما ماخ الكرمانى أما مسلم كامر وفارق شيبان تعى شيبان عن عراعله أنه لا بقاومه مهرب نصر بن ساوالى مرخس واستعاماً من أبي مسلم بخراسان فأرسل الى شيبان يدعوه الى السعة و بأذنه بالحرب واستعاش بالكرمانى فأبى فساوالى سرخس واجتمع اليه الكثير من بي الراح وأرسل المه أبو مسلم فى الموادعة في ساوالى سرخس واجتمع أبو مسلم فى الموادعة في ساوالى سرخس واجتمع أبو مسلم الى شيبان فساواله وقتل المعام بن ابراهيم مولى بنى لمث بالمسيرالى شيبان فساواله فهزمه وقتل فى عدة من بكر بن وائل و بقال ان خريمة بن حازم حضر مع بسام في ذلك

\* (خبرأبي جزة وطالب واسمق)\*

كاناسم أبى حزة الخارجي المختار بنعوف الازدى البصرى وكان من الخوارج

الاماضيمة وكان وافيمك كلموسم بدعوالى خلاف ص وان وجا عبد الله بنجى المعروف بطالب اطق سنة عمان وعشرين وهوسن حضرموت فضال فانطلق معي فاتى مطاع فى توى فانطلق معه الى حضر موت و بابعه على الخلافة و بعثه عبد الله سنة تسع وعشر ينمع بل بنعقبة الازدى في سبعما ته فقدمو امك وسي المالوقف وعامل المدينة يومنذعب الواحدين سلمان بنعب حالماك فسللهم في الموادعة حتى ينقضى الموسم وأقام للناس يحهدم ونزل عنى وبعث الى أب جزة عسداقه من حسسن بناطسن ومحدب عبدالله نعربن عثان وعبدال حن بن القاسم بن محدو عبدالله اب عرب حفص بن عاصم بن عربن ربعة بن أبي عبد الرجن في أمنا لهم فكشر في وجه الماوى والعثماني وانسط الى البكرى والعمرى وقال لهماما خرجنا الاسعرة أبويكا فقال له عبيدالله بن حسب نماجتنا للتفضيل بن آبا وانعاجتنا برسالة من الامع وريعة يخبرلنهاغ أحكموامعه الموادعة الىمدتها ونفرعبد الواحد في النفر الاول فعنى الى المدينة وضرب على أهلها البعث وزادهم في العطاء عشرة وبعث عليهم عبدالعزيز بنعبدالله بزعر بنعثمار فانتهوا الىفديك وجاءتهم وسل أبي حزة يسألونهم التعبافى عن حربهم وأن يخلوا سنهم وبين عدوهم فلمان لواقد يدوك مترفين ليسوا بأصحاب حرب فعللع عليهم أصحاب أى حزمن الغياض فأ نخنوا فيهم وكان قةالاهم تحوسبعما تةمن قريش وبلغ اللبرالى عبدالواحد فلمتى الشأم ودخل أيوجزة لمدينة منتصف صفرسسنة ثلاثين وخطب على المنبر وأعلن بدعوته ووعظ وذكرورية مقالات من عابهم وسفه رأيهم وأحسن السيرة في أهل المدينة واستمالهم حتى معوه يقول من زنافهو كافرومن سرق فهو كافروا قام ثلاثه أشهر ثم ودعهم وسارنحو الشأم وكان مروان قدسر البهم عبد الملك بنعد سعطمة بنهوازن في أربعة آلاف ليقاتل اللوارج حتى يبلغ الين فلتي أباحزة فى وادى القرى فانهزمت اللوارج وقتل أوجزة ولحق فلهم بالمدينة وسارعطمة في أثرهم الى المدينة فأقام بوسائهم المساد الى المن واستخلف على المدينة الوليدائ أخسه عروة وعلى مكة رجلا من أهل الشأم ويلغ عبدالله طالب الحق مسبره البه وهو يصنعاه فخرج لافيائه واقتتلوا وقتل طالب الحقوسارا بنعطمة الماصنعاه وملكها وباكتاب مروان مأقامة الحيربالناس فسار فياشى عشرر حلاومعه أربعون ألف دينا بوخلف تقليصنعا ونزل المرف فاعترضه ان حماية المرادى في جمع وقال له ولا صحابه أنم لصوص فاستظهر والمهدم وان فكذبوه وفاتلهم فقتاوه وركدر عانلوا رجمن بومئذ الىأن ظهرت الدولة العباسية وبويع المنصوربعد السفاح (غرج سنة مع وثلاثين) بالجزيرة ملمدين حرملة الشيباني

فساوت المدروا بطالمزيرة فى ألف فارس فهزمهم وقادمتهم مم ساوالمدر بدين حاتم المهلى ومهال بنصفوان مولى المنصور غرزارمن قواد خراسان غرياد بنمسكان مصالح بن صبيح فهزمه مكلهم واجد العدوا جدوقتل منهم غساواليه جندن تحطية وهوعامل الحزرة فهزمة وتعصن حمدمته فيعث المنصو رعمد العزيز نن عبد الرحن أخاعبد الحبار في الحيوش ومضه زيادين مسكان فأكن له المليد وقاتلهم خرج الكعين فانهزم عبدالعزيز وقتل عامة أصحابه فنعث المنصور حازم بنخز يمة في ثمانية آلاف من أهل خواسان فسارالي الموصل وعبرالسه المله دجلة فقاتاه فانهزم أهل الممنة وأهل المسرة من أصحاب ماذم وزجل مازم وأصحابه وترجيل ملىدكذاك وأمر حاذم أمحله فنضعوهم ماانيل واشتذالقنال وتزاحفت الممنة والمسرة ورشقوهم فقتل ملدنى عانمائه عن ترحل معهو المائه قبل أن يترحل وسعهم فضالة صاحب المينة فقتل منهم زها مائة وخسين غرخ جسنة عان وأربعن أيام المنصور بنواحى الموصل حسان بن مخالد بن مالك بن الاجدع الهدمداني أخومسروق وكان على الموصل المفر بعدة ولها بعد وبن عبد الله فسار الهم فهزموه الى الدجلة وسارحسان الى العمال ثم الى المعرودك الى السند وقاتل وكأتب الخوارج يعمان يدعوهم ويستأذنهم في اللهاق بهم فأبوا وعادالي الموصل فحرج المد الصفرين الحسن اس صالحين جنادة الهمذاني وهلال فقتل هلالا واستبتى اس المسسن فأتهمه بعض أصابه بالعصسة وفارقوه وقدكان حسان أمته من الخوارج وخالبحفص بن أشتمن فقهائهم ولمابلغ المنصور خروجه قال خارجى من همذان فقيل له إنه ابن أخت حفص بن أشم قال من هذاك وانما أنكر المنصور ذلك لان عامة همذان شمعة وعزم المنصورعلى الفتك بأهل الموصدل فانهم عاهدوه على أنهم انخرجوا فقد فلت دمارهم وأموالهم وأحضرأ باحنيفة وابن أني الملي بنشرمة واستفتاهم فتلطفواله في العفو فأشارالي أي حسفة فقال أباجوا مالاعلكون كالوأباحق امر أففز وجها بغبرعقد شرعى فستفاف عن أهل الموصل غزج أيام المهدى بخراسان يوسف والراهم المعروف البرة واجتمع بشركس فيعث السه المهدى ريدين مزيد الشيباني ابزأجي معن فاقتتاوا قتالاشديدا وأسرميز يدويعث بدالي المهدى موثقا وجلمن النهروان على بعدروحول وجهد الى ذنه كذلك فدخلوا الى الرصافة وقطعوا عمليوا وكان حروبامتعودا فغلب على بوشنج ومروالرود والطالقيان والحوزجان وكان على بوشنج مصعب نزر بق جدماهم سالحسان فهرب منسه وكان من أصحابه معادالفار باني وقيض معه ثمخرج معه أيام المهدى بالخزيرة جزة بن مالك الخزاعي سنة تسع وسستين

وهزم منصور بن رياد وصاحب الخراج وقوى أمره مم اغتاله بعض أصحابه فقة له منحرج آخو أيام المهدى بأرض الموصل خارجي من بى يميم اسه مياسين عيل الى مقائلة ما لم بن مسرح فهزم على الموصل وغلب على أكثر ديار و بعة والجزيرة فعمت المه المه المهدى الفارية عصد بن مروخ وهزيمة بن أعين مولى بن ضد به فارياه حتى قدل في عدة من أصحابه وانهزم الماقون خرج بالجزيرة أيام الرشيد سنة عمان وسسعين الوليد بن طريف من بن معلى وقدل الراهيم بن خالد بن خويمان مدل أرم نية وحاصر خلاط عشرين بو مواوافقد وابثلاث الفائم سارالى أدر بعيان غراد مدين بدب من بدين والد المعمل عالم وعيان في أرض الجزيرة فبعث المه الرشيد ين بدب من بدين والد المسلماني وهوابن أجى معن في العساكر في كث يقاتله وكانت البرامكة منحرفة عن بن بدفاغ وابه الرشيد وأنه أبق على الوليد وجى برأسه مم أصحت أخته صسمته المعرب فورج الها ولا يند وجى برأسه مم أصحت أخته صسمته المعرب فورج الها يزيد وضر بها على وأمها بالرع و قال لها اعدى ققد فضعت العشيرة فاستعيت وانصرفت وهي تقول في ونائه الابيات المشهورة التي منها

أَمَانُصُرَانِهُ الور مالكُ مورفًا " كَانْكُمْ غَبْرَعُ عَلَى الْمُطْرِيفَ فَي لا عِد الراد الامن الني " ولا المال الامن قنا وسموف

وانقرضت كلة هؤلاه بالعراق والشأم فل يعزج بعد ذلك الاشد ادمتفر قون يستطمهم الولاة بالنواسي الاما كانمن خوارج البربريافريقية فان دعوة الخارجية فشت دعوة الاباضية في سم من لدن مسيرة الغفري سنة اللاث وعشرين ومائة ثم فشت دعوة الاباضية والصفرية منهم في هوارة ولما يتونفزة ومغيلة وفي مغراوة وبني يغرن من زنانة خسبها يذكر في أخيار البربرلسي وسم من الخوارج بالمغرب دولة في ناهرت من الفرب الاوسط نذكر هافي أخيار البربرا يونف من الفروان يقيم منهم على دولة العبيديين خلفاء القيروان أبويزيدين علد المفري وكانت له معهم مروب وأخسار نذكرها في موضعها ثم لم يزل أمرهم في تناقص الى أن اضعمات دياتهم وافترة تجاعبهم و بقست آنار نعلتهم في المدونات بالبربرا لذين دانوا بها أول الامر في بلادن القيم المهمة نسبة الى عبد الله بن في قصور دربع وواديه وفي مغراوة من شعوب زنانة ويسعون الراهبية نسبة الى عبد الله بن في قصور دربع وواديه وفي مغراوة من شعوب زنانة ويسعون الراهبية نسبة الى عبد الله بن في مناسلة المن ويع منهم أيام على "بن أبي طااب وهم في قصور هنالك مظهر ين وهب الراهبي أول من بويع منهم أيام على "بن أبي طااب وهم في قصور هنالك مظهر ين الدعتهم ليعدهم عن مقال أهل السينة والجاعة وكذلك في جمال طرابلس وزنانة أثر باف من تلك النهدة بدين بها أولئك البربر في الجماورة لهم مثل ذلك وتطبر المناهذا العهد باف من تلك النهدة بدين بها أولئك البربر في الجماورة لهم مثل ذلك وتطبر المناهذا العهد باف من تلك النه المناه المناه في المناه المناه المناه مناه المناه المناه المناه في المناه المن

امن تلك البلاددواوين ومجلدات من كلامهم في فقد الدين وعهد حقائده وفروعه ما ينه لذا حي السنة وطرقها بالكامة الاأنها ضاربة بسهم في اجادة التأليف والترتب وبنا الفروع على أصولهم الفاسدة وكان بنواجي البحرين وعيان الى بلاد حضرموت وشرقي الين ونواجي الموصل آثار تفشي وعروق في كل دولة الم أن خرج على بن مهدى من خولان المين ودعالى هذه المحلة وغلب يومند من كان من الملولة بالمين واستملم بني الصلفي القائمين بدعوة العبيد بين من الشيعة وغلبوهم على ما حيان واستملم بني الصلفي القائمين بدعوة العبيد بين من الشيعة وغلبوهم على ما حيان بأبديهم من عمالات واستمله بني المناه المين واستولوا أيضا على ذبيد ونواحيها من يدموالى ني نجاح ومولى ابن زياد كانذ كر ذلك كله في أخما رهم ان شاء الله سيحانه وتعالى فلتصفح في أما كنها و يقال ان بالمين لهذا العهد شيعة من هذه الدعوة ببلاد حضرموت والله يضلمن بشاء و يهدى من بشاء و يهدى من بشاء

#### \* (الدولة الاسلامية بعدافتراق الخلافة) \*

لم يرن أم الاسلام جمعادولة واحدة أيام الخلفاء الاربعة وبي أمية من بعدهم لاجتماع عصمة العرب م ظهر من بعد دلك أحر الشمعة وهم الدعاة لاهل الميت فعلت دعاة بي العباس على الامر واستقلوا بخيلافة الملك ولمق الفل من بي أمسة بالانداس فقام بأمرهم م فيها من كان هنا الله من مواليهم ومن هرب فلم يدخلوا في دعوة بي العباس وانقست اذلك دولة الاسلام بدولتين لافتراق عصمية العرب م ظهر دعاة أهل البيت بالمغرب والعراق من العلوية ونازعوا خلفاء بي العباس واستولوا على القاصمة من بالمغرب والعراق من العلوية ونازعوا خلفاء بي العباس واستولوا على القاصمة من المنواحي والقرامطة المنواحي والعراق ومصر والقرامطة بالمعرين والدوا عي بطبرستان والديم والاطروش فيها من بعده وانقسمت دولة الاسلام بالمعرين والدواعي بالعباسمة ومن بعدهم الى آخر دولهم م نرجع الى دولة الدعاة الدولة العباسمة في النواحي من العرب والعجم دوله م فرنا م المناب والله الموق للصواب

## \* (مبدأ دولة الشعة)

(اعلم) أن مبدأ هذه الدولة ان أهل الميت لما توفى رسى ل الله عليه وسلم كانوا يرون أنهم أحق بالامر وأن الخلافة لرجالهم دون من سواهم من قريش وفي الصيح أن العماس قال لعلى "في وجع رسول الله عليه الله عليه وسلم الذي توفى فيه اذهب بذا الله مران كان في مناعلنا ذلك وان كان في غير ما علناه فأوصى بشافقال له على "ان منعناها لا يعطيناها الناس بعده وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم عال في مرضه الذي توفي فيه هملوا أكتب لكم كما بالن تضلوا بعده أبدا فاختلفوا عنده فى ذلك وتنازعوا ولم يتم الكتاب وكان ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ماحال بنروسول اللهصلي الله علمه وسلم وبين ذلك السكاب لاختلافهم ولغطهم حتى اقد ذهب كثيره ن الشبيعة الى أنّ الذي صلى الله عليه وسلم أوصى في مرضه ذلك اعلى ولم يصم ذلك من وجه بعق ل علمه وقد أنكرت هذه الوصية عائشة وكني بانكارها وبتي ذلك معروفامن أهل البيت وأشماعهم وفمانقل أحل الاتنارأن عرقال بومالابن العباس ان قومكم يعني قريشاما أرادوا أن يجمعوا الكم يعني بني هاشم بين النبوه والخلافة فتحموا عليهم وأن ابن عباس تكرذلك وطلب من عمراذنه في الكلام فتكلم عما عصبله وظهرمن محاورته ماأنهم كانوا يعلون أن في نفوس أهل البيت شمامن أمر الملافة والعدول عنهم بهاوفي قصة الشورى أنجاعة من العجامة كانوا تشمعون اهلى ورون استحقاقه على غسره ولماعدل به الى سواه تأففو امن ذلك وأسفو الهمثل الزبر ومعه عارينا مروالمقدادين الاسودوغرهم الاأن القوم لرسوخ قدمهم في الدين وحرصهم على الالفة لم ريدوا في ذلك على النعوى بالتأنف والاسف ثملمافشا التحكير إلى عثمان والطعن في الافاق كان عبد الله بن ساويه رف ابن السودامن أشد الناس خوضا في التشذيع لعلى بما لا رضاه من الطعن على عثمان وعلى الجاعة في العدول المهعن على وانه ولى بغيرحق فأخرجه عبدالله بنعامي من المصرة وطق عصر فاجتم المهجاعةمن أمثاله جنعوالي الغلوفي ذلك وانتصال الذاهب الفاسدة فمهمثل خالدىن ملم وسودان بنحدان وكنانة بن بشروغ برهم م كانت سعة على وفتنة الحمل وصفن وانحراف الخوارج عنه بماأنكرواعليه من التحكيم في الدين وغمضت شعته الاستمالة معه فى حرب معاوية مع على وبويع ابنه الحسن وخرج عن الامر لمعاوية فسضط ذلك شمعة على منه وأقاموا يتناجون في السرايا سمَّ هاق أهل الميت والميل الهمم ومضطوامن الحسن ماكان منه وكتبواالي الحسين بالدعاءله فامتنع وأوعدهم الي هلاك معاوية فساروا الى مجدين الحنفية وبايعوه في السرعلي طلب الخلافة متى أمكنه وولى عنى كل بلدر جلاوأ قامو اعلى ذلك ومعاوية يكف بسماسة من غربهم و يقتلع الداءاذا نعينله منهم مكافعل بحجر بنعدى وأصابه ويروض من شماس أهل الميت ويسامحهم فى دعوى تقدّمهم واستحقاقهم ولا يهيم أحدامهم بالنثريب علمه فى دلا الى أن مات وولى بزيد وكان من خروج الحسسين وقتله ماهو مهروف فسكانت من أشدنع الوقائع في الاسلام عظمت بها الشعنا وتوغل الشيعة في شأنهم وعظم النكر والطعن على من تولى ذلك أوقعد عنهم تلاومواعلى ماأضاعوه من أحراطسين وانهم دعوه ثملم ينصروه

فنسدموا ورأواأن لاكفارة فيذلك الاالاسقانة دون ناره وسعوا أنفسهم التوابين وخوجو الذلك يقدمهم سلمان بن صرد اللزاعي ومعه جماعة من خماراً صابعلي وكان ابن زياد قدا تقض علسه العراق ولحق الشأم وجع وزرينج فاصدا العراق فزحفواالمه وقاتاوه حتى قتل سلمان وكثبرمن أصحابه كإذكرنا في خبره وذلك سنة خس وستين غرج الختارين أي عسدودعا لحمدين الحنفية كماقد مناه في خبره وفشا التمس لاهل الست في الخاصة والعامة بماخرج عن حدود الحق واختلفت مذاهب الشيعة فينهوأحق بالامرمن أهل البيت وبايعت كلطائفة لصاحبها مراورسخ للك لبني أمية وطوى هؤلاء الشبيعة قلوبهم على عضائدهم فيها وتستروابها مع تعذر فرقهم وكثرة اختلافهم كاذكرناه عندنقل مذاهبهم في فصل الامامة من الكتاب الاقل ونشأ زيدين على بن المسين وقرأ على واصل بن عطاء امام المعتزلة في وقته وكان واصل ، تردّد ا في اصبابة على في حرب صفين والجسل فنقل ذلك عنسه وكان أخوه محد الماقر يعذله فى الاخذعن رى مضطية جدد وكان زيداً يضامع قوله بافضلية على على أصابه رى ان معة الشيخين محيمة وأن اقامة المفضول جائزة خلاف ماعلمه الشبعة وبرى انهما لم يظلماعلما تمدعته الحال الى الخروج بالكوفة سنة احدى وعشرين وماثة واجتمع له عامة الشعة ورجع عنه بعضهم لما معوه يثني على الشعفين وأنهم الم يظلم علما و قالوا لإيظلك هؤلاء ورفضوا دعوته فسموا الرافنسة من أجل ذلك ثم فاتل بوسف بن عمر فقتله يوسف ويعث برأسسه الى هشام وصلب شاوه ما اسكناسة ولحق ابنسه يعيى بخراسان فأقامها مدعته شدعة الى المروج فحرج هنالك سنذخس وعشرين وسرح المه تصربن سسارا لعساكرمع سالم بنأ حورالماذني فقتلوه وبعث برأسه الي الواسدوصل شاوه بالحوزجان وانقرض شأن الزيدية وأفام الشسمة على شأنهم والتظارأ مرهسم والدعاءلهم في النواحي يدعون على الاجمال الرضامن آل مجمد ولا يصرحون عن مدعون له حذواعليه من أهل الدولة وكان شيعة عجد بن الحنفية أكثر شيعة أهل البيت وكانوا يرون أن الامربعد مجدين الحنفية لابنه أى هشام عبدالله وكان كشرا مإيغدوعلى سليمان بن عبد الملافز في بعض أسفاره مجد بن على بن عبد والله بن عباس بمنزله بالجمة من أعمال البلقاء فنزل علمه وأدركه المرض عنده فعات وأوصى له بالامر وقد كأن أعلم شمعته بالمراف وخراسان أن الاص صارالي ولدمجدن على هذا فلا مات قصدت الشمعة مجدن على وبايعوه سرا وبعث الدعاة منهم الى الاتفاق على رأس مائة من الهبرة أيام عمر بن عبد العزيز واجابه عامّة أهل خواسان وبعث عليهم الذهباء وتداول أمرهم هنالك وتوفى مجدسنة أربع وعشرين وغهد لابنه ابراهيم وأوصى

الدعاة بذلك وكانوايسه ونه الامام ثم بعث أبو مسلم الى أهل دعونه بخراسان ليقوم فيهم بأمره فهلك وكتب البهم بولايته ثم قبض مروان بن مجدعلى ابرا هم الامام وحسه بخراسان فهلك هذا لك لسنة وملك أبو مسلم خواسان وزحف الى العراق فلكها كا ذكر نا ذلك كله من قبل وغلوا بنى أمية على أمرهم وانقرضت دولتهم

هد الدولة من دولة الشدعة كاذكرناه وفرقها منه م يعرفون بالكيسانية وهم القائلون بامامة عدب على سرا لحنفية بعد على شهده الى اسه أبي هشام عبد الله شريعده الى اسه أبي هشام عبد الله شريعده الى المعمد الله بن عبد الله بن عباس بوصيته كاذكر فاش بعده الى المسه الراهيم الامام الله عدم بعده الى أخيه أبى العباس السفاح وهو عبد الله ابن الحارثية هكذا مساقها عند هؤلاه الكيسانية و يسمون أبضا الحرماة من أهل خواسان يرعون أن أحق الناس ولبني العباس أبضائي مسلى الله على قرار والدية من أهل خواسان يرعون أن أحق الناس الارحام بعضهم أولى بعض في كاب الله وان الناس منعوه من ذلك وظلوه الى أن رده الله الى والدية يومن ديم المراهة من الشهن وعمان و يعيزون بعد على الان العباس ألى المراهة من الشهن وعمان و يعيزون بعد على الان العباس منعول والمول الله على الله عمان المراهة والمراهة من المراهة والمراهة و

\* (دولة السفاح) \*

قد تفد ما كن كان أصل هذه الدعوة وظهور دا بخراسان على بدأ بى مسلم عماستمالا في مسيمة على خراسان والعراق على حدالسفاح الكوفة سدة ثلاث وثلاثين وما أنه عم فتسل مروان بن مجدوا نقراض الدولة الاموية عمر جبعض أشداعهم وقوادهم والتقضوا على أبى العباس السفاح وكان أول من التقض حبيب بن مرة المرى من قوادهم وقادم وان وكان بخولان والباقا مخاف على نفسه وقومه فحلع وسيض ومعناه لبس المسائن ونصب الرايات البيض مخالفة لشعار العباسمة فى ذلك وتابعته قيس ومن عليهم والسفاح يومندنا لحيرة بلغه أن أبا الورد عجزاة بن الكوثر بن زفر بن الحرث الحكلابي التقص بقنسر بن وكان من قوادم وان ولما المهزم من وان وقدم عليه عبد الله بن عبد الله بنايعه ودخل في دعوة العباسية وكان ولدمسلة بن عبد الملك مجاورين له

امن الاصل

اصالاصل

فعبت بم و بنسائم مالقائد الذي جاهم من قبل عبد الله بن على وشكوا ذلك الى أبي الوردفقة لا القائد وخلع معه أهل قنسرين وكاتموا أهل جص فى الخلاف وقدّموا علىم مأنا مجد عسد الله بن ريدين معاوية وفالواهو السفياني الذي يذكروا الملغ ذلك عمد الله بن على وادع حمد بن مرة وسار الى أبي الورد بقنسر بن ومرّ بدمشق فلف بهاأ ناغام عبدالجسدين ربعي الطائى في أربعة آلاف فارسمع حرمه وأثقاله وسار الى حص فبلغه أن أهل دمشق خلعوا وسفوا وقام فيهم بذلك عمان بن عبد الاعلى ابن سراقة الازدى وانهم هزموا أباغانم وعسكره وقتلوامنهم مقتله عظيمة والتهبوا ماخلف عندهم فأعرض عن ذلك وسار للقاء السفماني وأبي الورد وقدم أخاه عمد المهدفى عشرة آلاف فه عشف ورجع الى أخسه عبدالله منهز مافز حف عبدالله فيجماعة القوادولقيهم برج الاحزم وهمف أربعين ألفا فانهزموا وثبت أبوالورد في خسما تممن قومه فقتلوا جمعاوهرب أبو محمدالي ترمذ وراجع أهل قنسر بن طاعة العماسمة ورجع عمدالله بزعلى الى قتال أهلده شق ومن معهم فهرب عثمان بن سراقة ودخلأ هل دمشق في الدعوة وبابعو العبد الله بن على ولم زل أبوع بد السفياني بأرض الحازمة فساالي أيام المنصور فقد لدز مادب عبد الله الحارثي عادل الحجاز يومئذ وبعث برأسه الى المنصوومع ابنهن له أسهرين اطلقهم ما المنصور ثم خلع أهل الحزيرة ويضواوكان السفاح فدبث الهماثلاثة آلاف من جنده معموسي بن كعب منقواده وأنزلهم مجران وكان امعق بن مسلم العقدلي عامل مروان على ارمينية فالما ملغته هوعة عةم وانسار عهاوا جمع المه أهل الحزيرة وحاصر واموسيس كعب يحرانهم ينفيعث السفاح أخاه أباجعفر الهم وكان محاصر الابن هيرة بواسط فسار القتال اسصق بن مسلم وه ريقر قيسما والر وقدخلعوا وسضوا وسارنحو حران فأجفل أسعق بن مسلم عنها ودخل الرهاو بعث أخاه بكاربن مسلم الى قدائل وسعة بنواحى ماردين ورسمم بومئذ برمكة من الحرورية فصدالهم أبوحه فرفه زمهم وقتل برمكة في المعركة وانصرف بكارالي أخسه اسمق فحلفه مالزها وسارالي شمشاط عفظم عسكره وجاعب دالله بن على "فاصره ثم جاء أبو حعفر فحاصروه سسعة أشهر وهو يقول لاأخلع السعة منعنق حتى أتقن موتصاحبها غرقن موت مروان فطلب الامان واستأذنو السفاح فأمرهم سأمينه وخرج امعق الى أى جعفرفكان من آثراً صحابه واستقام أهل الجزيرة والشأم وولى السفاح أخاه أباجعفر على الجزيرة وأرمينية وأذر بصان فلم يزل عليهاحتي استخلف

\* (حصاران همرة نواسط ومقتله)

الاصل

غنقدم لذاهز عدر بدن همرة امام الحسن ن قطية وتحصينه بواسط وكان جورة وبعض أصحابه أشار واعلمه ممداله زعة باللعاق بالكوفة فأبي وأشار علمه يحييبن حصن اللحاق عروان وخوفه عاقبة الحصارفأى خشبة على نفسه من مروان واعتصم بواسط وبعثأ بومسلة الحسين فطسة في العسكر الصاره وعلى ممنته المداود فانهزم أهل الشأم واضطروا الى دجله وغرق منهم كثير تم تحاجزوا ودخلل اب هيرة المدينة وخرج لقتالهم ثانة بعدسمعة أيام فانهزم كذلك ومكثوا أيامالا يقتناون الا رمسا وبلغ ابن همرة أنّ أما أمسة المعلى قد سود فسه فغضت لذلك ربعة ومعن بن زائدة وحسوا ثلاثة نفرمن فزارة رهنافي أبي أمية واعتزل معن وعبيدالله بن عبيد الزجن بنيشر العيلى فمن معهما فيلى اس همرة سسل أبى أممة وصالحهم وعاد واالى اتفاقهم عقدمعلى الحسين فطلمة من الحمة محسمان أونصر مالك بالهمم فأوفد غسلان سعسدالله الزاع على السفاح مخبره بقدوم ألى نصرو كان غسلان واجداعلى الحسن فرغب من السفاح أن يعث عليهم رجلا من أهل سه فعث أخاه أباجعفر وكتب الى الخسن العسكرلك والقواد قوادك ولكن أحميت أن يكون أخي حاضرا فأحسن طاعته وموازرته وقدم الوجعفر فأبزله الحسسن في خمثه وجهل على حرسه عثمان بن عمد ثم تقدّم مالك بن الهمثم لقنال أهل الشأم وابن هبرة فخرجو القنالة وأكنوامعن بنزائدة وأبايعني الجرافي ثماستطرد والابن الهيثم وانهزم والنغذادق فخرج عليهم معن وأبويحي فقاتلوهم الى اللسل وتحاجزوا وأقامو ابعد ذلك أيامام خرج أهل واسط معمعن ومجد بنانياتة فهزمهم أضحاب الحسسن الى دجلة فتساقطوا فيهاوجا مالك بنالهمتم فوحدابه قسلافي المعركة فحمل على أهل واسط حتى أدخلهم بنسة وكانمالك علا السفن حطبا ويضرمها نارا فتعرق ماغربه فيأمرا بن هبسرة أن تجر بالكلالب ومكثوا كذلك احد عشرشهر اوجاه المعمل بن عدد الله القسرى الى ابن همرة بقتل مروان وفشات المائنة عن القتال معهم وتبغهم الفزارية فلريق اتل الصعاليك ويعث ان هيمرة الي مجد من عبد الله بن الحد سن المثني بأن بالعلافأ دطأ غنسه حوابه وكاتب السفاح المنائية من أصحاب الناهب مرة وأطمعهم فغرج المدريادين صالح وزيادي عسد الله الحرثنان ووعد النهمرة أن يصلماله حهة المفاح ولم يفعلا وترددالشعراء بنزأى جعفروا بنهمره في الصلم وأن يكتب اوكاب أمان على مااختاره ان همرة وشاور فنه العلماء أريعين بوماحتي رضمه وأنفذه الى أبي حعفر فانفذه الى السفاح وأمر مامضاته وكان لايقطع أمر ادون أبى مسلم فكتب المه يحيى بن هسرة قدخر ج بعد الامان إلى أنى حعفر في ألب و تلفيانة فاقيه الحاحب سلام ابنسلم فأنزله وأجلسه على وسادة وأطاف بحجرة الى جعفر عشبة الاف من أهسل مراسان م أذن لابن هبيرة فدخل على المنصور وحادثه وحرج عشبة ومكث باتبه يوما ويغبه يوما مم أفرى أبا جعفر أحصابه بأنه بأتى ف خسمائه فارس والممائه واجل فيهتر الما العسكرة أمر أبو جعفر أن بأتى ف حاشيته فقط ف كان بأق ف ثلاثين م آخراف ثلاثه مما الما السفاح على أبى جعفر ف قتسله وهو براجعه للامان الذى كتب له حتى كتب البه السفاح والقدلية تمانه اولا بعن من بحرت ف فيقتله فيعت أبو جعفر الى وجوه القيسية والمضر به وقد أعد لهم ابن عمل في مائه من المراسانية في بعض بحره وجاء القوم في النين وعشر بن رجلا بقدمهم مجدب نباته وجو برة بن مهمل فدعاهم سلام الحاجب رجلين رجاين وعمان بن غيد المعالية أن استكماهم و بعث أبو جعفر لحازم بن عبة والهيم بن شعبة في مائه الى ابن هيرة فقالو انريد حل المال فدلهم خصر به الهيم فصر عه و قاتل ابنه داود فقتل في جاءة من مواليه م قتل ابن هيرة آخرا وحلت رؤمهم الى أن بعد و ما در وهم ما الى أن بعد و ما تداله من عبد المائه النياس الا الحسكم بن عبد المائم أبي بعد و والدي وعربن درة هرب الحكم وأمن أبو جعفر خالد افل محزاله عن المناه وقتله واسما الى أن بعد المائم النياس الا الحسكم بن عبد المائم أبي بشمر و قالد بن مسلة المخروى وعربن درة هرب الحكم وأمن أبو جعفر خالد افل محزاله عن المناه وقتله واسما من زياد بن عبد الله الأب درفا منه

\* (مقتل أبي مسلة بن الخلال وسلمان بن كثير ) \*

قد تقدّم لناما كان من أي مله الخلال في أصرابي العباس السفاح واتهام الشدية في أحره و تغيرالسفاح عليه وهو بعد كوة أعين ظاهر الكوفة ثم تحول المحديث الهاشمة ونزل قصرها وهو يتسكر لاي مسلة وكتب الى أي مسلم ببغشه وبرأ يه فيه فكت المه أبومسلم علي المعابة وهو يقتله والذين معك أصحابه وهم أه أطوع ولكن اكتب المه بعث من يقدله فقعل و بعث أبومسلم مراد بن أنس الفسبي فقد له فالحد مادى السفاح بالرضاعين أي مسلة ودعابه وخلع عليه ثمر وأصابه فقد المدالة أخرى فسهر عامة المسلم أن المسلم والمرح المدان بن كثير أن المحدو أبومسلم أميرال مجدو بلغ الخير الى أي مسلم ومرح سلمان بن كثير الذكر الذك فقد اله أبومسلم أميرال مجدو بلغ الخير الى أي مسلم ومرح سلمان بن كثير الذكر الذكر فقد الهواد و بعث على فارس مجد بن الاشعث وأحره أن يعتل النائل مسلم فقعل

\*(عالالماح)\*

ولمااستقام الام المسفاح ولى على المكوفة والسوادعه داودبن على معراه وولاه

-امانالاصل

على الخازوالمن والمامة وولى مكانه على الكوفة عيسي ابن أخسه موسى بن مجدم بوفي داودسينة ثلاث وثلاثين فولى مكانه على الخياز والميامة عالدين زيادين عبدالته إ وعلى المن محديث و بدين عسد الله ين عبد وولى السفاح على المصرة سفمان بن علو به المهلى مع عزاه وولى مكانه عد مسلمان بعلا وأضاف المه كوردحلة والمحرين وعان وولى عمه استعمل ساعلي الاهواز وعه عبدالله سعلى على الشأم وأناعون عبدالملك سنريد على مصر وأبامسلم على خراسان وبرما على دنوان الخراج وولى عمعسى سعلى على فارس فسمقه الماعجد ان الاشعث من قبل أبي مسلم فلاقدم علمه عيسي هرّ مجدبة تله وقال أمرني أبومسلم أنأقت وينجاني بولاية من غيره ثمأ قصرعن قتله واستحافه بأيمان لامخارج لها أنلايعه ومنبراماعاش ولايتقادسه فاالافي جهاد فوفى عسى بذلك بقسةعره واستعمل بعده على فارسعه اسمعمل نعلى واستعمل على الموصل مجد بنصول فطرده أهلها وقالوا بلءلمنا تولى خثم وككانوا منحرفين عني في العباس فاستعمل السفاح عليهم أخاه يحبى وبعشه فى اشى عشر ألفا فنزل قصر الامارة وقتل منهم اثىءشروجلا فثاروابه وحسل السلاح فنودى فيهم بالامان ان دخل المسجد الحامع فتسايل الناس السه وقدأ قام الرجال على أبوابه فقت اوا كل من دخل يقال قتل احدعشرأ الفاعن لبس ومالا يحصى من غيرهم وسمع صماح النساء باللمار فأمرمن الغدبقتل النساء والصيبان واستباحهم ثلاثة أيام وكانفىء كروأربعة آلاف من الزنوج فعانوا في النساء وركب في اليوم الرادع وبين ديه الحراب والسيوف فاعترضته امرأة وأخذت بعنان دائه وقالت له ألست من بى هاشم أاست ابعج الرسول أماته لم أنّ المؤمنات المسلمات يسكعهن الزنوح فامسان عنها وجمع الزيخ من الغدللعطاء وأمربه مفقتلواعن آخرهم وبلغ السفاح سوءأمره فيأهل الموصل فعزله وولى كانه احمسل بنعلى وولى يعيى مكان اسمعسل مالاهواز وفارس وملك الروم ملطية وقاليقلا وفى سنة ثلاث وثلاثين أقبل قسطنطين ملك الروم فحصره لمطية والفتن يومنذ بالجزيرة وعاملها يومندموسي بن كعب بن اسان فلم زل حاصرهم حتى نزلوا على الامأن وانتقلوا الى بلاد الخزيرة وجلوا ماقدروا علمه وخرب الروم ملطمة وسارعنها الى مرج الحصى وأرسل قسطنطن العساكر الى قالمقلامن نواحى ماردين مع قائده كوشان الارمئ فصرهاوداخل بعض الارمن من أهل المدينة فنصواله السورفاقتحم البلدمن ذلك النقب واستباحها

### \* (النواربالنواحي) \* (١)

كان المثنى من ردين عرين هيرة قدولاه أبوعلى العامة فلاقتل بزيد أبوه امتنع هو بالمامة فيعث المه وبادن عسد المدن بالعساكر من المدينة مع ابراهم بن حيان السلى فقتله وقتل أصحابه وذلك منة ثلاث وثلاثين (ونهما) خرج شريك ن شيخ اسمحارا على أبى مدلم ونقض أفعاله واجتمع المه أكثر من ثلاثين ألفا فبعث المه أبومسلم زياد ابنصالح الخزاع وقاله وقتله (وفيها) بوجه أبوداودوخالدين ابراهم الى الختل فتعصن ملكهم ابن الندسل منهما ومنعه الدهاقين فحاصره أبودا ودحتي جهدا للصار فرجم حصنهمع الدهاقين ولحق بفرغانة تمسارمنه الى بلد الصين وأخذأ بوداودمن ظفره في الحصن فيعتبهم الى ألى مسلم (وفيها) الفتنة بين اخشد فرغانة وملك الشاش واستمدّ الاخشـمدملك الصـبن فأمده بمائة ألف مقاتل وحصروا ملك الشاشحتي نزلوا على حكم ملك الصين فلم يعرض له ولا القومه بسوء وبعث أبومسلم زياد بن صالح لاعتراضهم فلقيهم على نهرالطرا رفظفر بهم وقتل منهم نحوامن خسين ألف وأسرمحوا من عشرين ألف اولحق ع-مالصن وذلك في ذي الحجة سلمة ثلاث وثلاثين ثم انتفض بسام بنابراهيم بنبسام منفرسان أهمل خراسان وساومن عسكرالسفاح وجماعة على رأيه سرا الى المدائن فبعث السفاح في اثرهم خازم بن خزيمة فقاتلهم وقتل أكثرهم واستباحهم وبلغماء وانصرف فتربذات المطامعر وبهاأخوال السفاح من بى عبد المدان في نحوسعين من قرابتهم ومواليهم وقيل له ان المغرة من أصحاب بسام عندهم فسألهم عنه فقالوامر بنامجتازا فهددهم ان لم يأخذه فأغلظواله في القول فقتلهم أجعين ونهب أموالهم وهدم دورهم وغضت المائمة لذلك ودخل مرمز باد النعسدالله الحرثى على السفاح وشكوا المهمافعل بهم فهم يقتله و بلغ ذلك موسى ابن كعب وأباالحهم ب عطمة فدخلاعلى السفاح وذكراه سابقة الشمعة وطاعتهم وانهم آثروكم على الافارب والاولاد وقتلوامن خالفكم فان كان لابدمن قتله فالعشه لوجه من الوجوم فان قتــل فهو الذي تريدوان ظفر فلك به شـــ الى الخوارج الذين بجزيرة ابن كاوان من عبان مع شيبان بن عبد العزيز البشكرى فمعتب مع مسعما ته رجل فملهم سلمان بزعلى من المصرة في السفن وقد انضم المهمن أهار وعشرته وموالمه وعدةمن في تمم من البصرة فلا أرسوا بحزيرة النكاوان قدم حازم فضلة الن نعيم المنشلي في خسمائة الى شدمان فانهزم هو وأصحابه وكانوا صفر به وركسوا الى عان فقاتلهم الحلندى في الاماضية فقتل شيبان ومن معه كامر وشيبان هذا غير شدان سلة الذى قتل بخراسان فرعايشتهان مركب خازم العرالي ساحل عان

(۱) المرادبالثقار الخارجون عن الطاعة المحاربون للغليفة من خط الشيخ العطار اه

فنزل وقاتل الجلندى أياما أمرخازم أصحاره في آخرها أن يحملوا على أطراف أسنتهم المشاقة ودوروهامالنفط ويشعلوها بالنسران ويرسوها في بوت القوم وكانت من خشب فلااضطرمت فيهاالنارشغلوا بأهليم وأولادهم عن القتل فحل عليهم خازم وأمحابه فاستلمه وهموقتل الجلندى وعشرة آلاف فبعث خازم رؤسهم الى المصرة فعثها سليمان الى السفاح فنسدم اله شغزاخالدين ابراهسم أهل حسكش فقتسل الاخريدملكها وهومطمع واستباحهم وأخذص الاواني العسنمة المنقوشة المذهبة ومن الدبياج والسروج ومتاع الصن وظرفه مالم يرمثله وسعله الى ألى مسلم يسهر قنسد وقتل عدة من دهاقين كش وملك طازان أخاالاخريد على كش ورجع أبومسلم الىم و بعداً ن فتك في الصغدو بخارى وأمر بينا • سور سمر قند واستخلف زياد ان صالح على بخارى وسمرقند ورجع أبوداودالى الح بم بلغ السفاح انتقاض منصور اب جهور بالسندفية عا حب شرطته موسى من كعب واستخلف كانه على الشرطة المسسنزهم وسارموسي لفتال ابنجه ورفلقيه بتخوم الهندوهوفي تحواثي عشر ألفافانهزم وماتعطشافى الرمال ورحل عامله على السنديعماله وثقلته فدخل برسم بلادانكور ثمانتقض سنة خس وثلاثين وبادي صالح ووا النهر فسارأ يومسلم السه منمرو ويعثأ توداودخالدين ابراهم نصرين واشدالي ترمذنه منعهامن زيادفها وصلالها خرج علمه ناسمن الطالق نفقتاوه فمعثمكاته عسى بنماهان فسع قتله نصر فقتلهم وسارأ بومسلم فانتهى الىآمدومعه سباع بن النعمان الازدى وكأن الماح قددس معه الى زياد بنصالح الازدى أن ينهز فرصة في أبى مسارف فتسله وغي الخسرالى أي مسلم فسرسماعاما آمد وسارعتها وأحرعامله بقتله ولصه قوادر ماد فيطريقه وقدخلعواز بادافدخل أومسط بخارى ونحاز بادالى دهقان هنالنفقتله وجمل رأسهالي أبي مسلم وكتب أنومسلم الى أبى داود فقتله وكان قدشغل بأهل الطالقان فرجع الى كشو بعث عسى بن ماهان الى بسام فليظفر منها بشئ وبعث الى بعض أصحاب ألى مسلم يعسب أبادا ودعيسي فضربه وحسمه ثم أخرجه فواف علمه الخندفقتاوه ورجع أيومسلم الىمرو

# \* ( ج أي جعفرواً بي مسلم) \*

وفى سنة ست وثلاثين استأذن أنومسلم السفاح فى القدوم عليه العيم وكان منذولى خواسان لم شارقها فأدن له فى القدوم مع خسمائة من الحند ف كتب المه أبومسلم الى قد عاديت الناس ولست آمن على نفسى فاذن له فى ألف و قال ان طريق مكة لا محتسمل العسكر فسارفى عائية آلاف فرقهم ما بن يسابوروالرى وخلف أمو اله وخرا "نه بالرى"

وقدم فى الف وخرج القواد بأم السفاح لتلقه فدخدا على السفاح وأحكرمه وأعظمه واستأذن فى الحيح فأذن له وقال لولا أن أبا جعفر يريد الحيح لاستعملتك على الموسم فأنزله بقرية وكان قد كتب الى أبى جعفر ان أبامسلم استأذنى فى الحيح وأذنت له وهو يريد ولاية الموسم فاسألنى أنت فى الحيح فلا تطمع أن يقدمك وأذن له فقدم الانبار وكان ما بين أبى جعفر وأبى مسلم متباعد امن حيث بعث السفاح أبا جعفر الى خراسان المأخذ المدعة له ولا بي جعفر من بعده ويولى أبامسلم على خراسان فاستحلى أبومسلم بأبى جعفر فل آقدم ألان أبوجعفر السفاح بقتل وأذن له فيه عن ذلك وسار أبو جعفر الى الحيح ومعه أبومسلم واستعمل على حران مقاتل بن حكيم العكى

### \* (موت السفاح و سعة المنصور)\*

كان أبوالعباس السفاح قد تعول من الحبرة الى الانبار في ذى الحة سنة أربيع وثلاثين افا علم بهاستين م ق فى فى ذى الحجة سنة ست وثلاثين لله الاث عشرة ليلة خلت منه ولا و يع سني و عائدة عدي عينى و دفن بالانبار وكان و يع وصلى عليه عده عيسى و دفن بالانبار وكان و ربه ابوالجهم ب عطية وكان قبل مو به قد عهد بالخلافة لاخيه ألى جعفر ومن بعده لعيسى أبن أخيه ماموسى وجعل العهد فى ثوب و ختمه بخوا تيه و خوا تيم أهل بشه و دفعه الى عسى ولما ق فى السفاح وكان أبو جعفر عكة فأ خذا لسعة على الناس عيسى ابن موسى وكتب المه بالخبر فحزع واستدعى أباه سلم وكان متأخر اعنه فاقر أه الكتاب ابن موسى وكتب المه بالخبر فحزع واستدعى أباه سلم وكان متأخر اعنه فاقر أه الكتاب في واسترجع وسكن أبا جعفر عن الحزع فقال أخاف شر عبد دالله بن على فقال أنا والناس وأقبلاحتى قدما الحيث وفة و بقال ان أباه سلم كان متقدما على أبى جعفر فات الموال والدواوين واستقام أمر أبى جعفر

### · (انتقاض عبدالله بعلى وهزيمه) =

كان عبدالله بن على قدم على السفاح قبل مو به فيه شه الى الصائفة فى جنوداً هل الشام وخر اسان فائته بى الى دلول ولم يدر حتى جاء مكاب عسى بن موسى به فاة السفاح وأخذ البيعة لابى جعفر وله من بعده كاعهد به السفاح في معمد دالله الناس وقراً على مما الكاب وأعلهم أن السفاح - ين أراد أن يبعث الجنود الى حران تكاسل بنوا يه عنها فقال لهم من التدب منكم فهوولى عهدى فلم يندب غيرى وشهد له أبوغانم الطائى "

وخفاف المروزى وغمرهمامن القوادو بايعوه وفيهم حمد بن حكيم بن قطمة وغيره من خواسان والشأم والخزرة تمسارعيد الله حتى نزل حران وحاصر مقاتل بن حصيم العكى أربعن بوماوخشي من أهلخ اسان فقتل منهم حماعة وولى حسدين تحطية على خلب وكتب معمه الى عاملها زفر بن عاصم بقتله فقرأ الكتاب في طريقه وسار الى العراق وجاء أبوجه فرمن الحج فبعث أمامسلم لقتال عبدالله ولحقه حمد بن قطية فازعاعن عبدالله فسارمعه وجعل على مقدمته مألك بنالهدم الخزاعي ولما بلغ عبدالله خمر اقداله وهوعلى حران بذل الامان لقاتل بن حكم ومن معه وملك حران ثم بعث مقاتلا بكايه الى عمان بن عبد الاعلى فلاقرأ الكاب قسله وحس ابسه حتى اذاهزم عمدالله قتلهما وأمرالمنصور محدين صول وهوعلى أذربيان أن يأتى عبدالله بنعلى لمكريه فحاءوقال انى معت السفاح بقول الخلمفة بعدى عى عبد الله فشعر عكمد ته وقذله وهوجد ابراهم بن العباس الصولى الكاتب عما قبل عبد الله بنعلى حتى نزل نصيبن وخندق علمه وقدم أبومسلم فيمن معه وكان المنصور قدكتب إلى الحسن ابن قطبة عامله على أرمينية بأن يوافى أيامسلم فقدم عليه بالموصل وسارمعه ونزل أبو مسلمنا حمة نصسن وكتب الى عبدالله الى قدولت الشأم ولم أو مربقة الكفقال أهل الشأم لعبداللهسر بناالى الشأم لنمنع نساءنا وأبناء نافقال لهم عبدالله مأير يدالافتالنا وانماقصدالمكر نبا فأبواالاالشأم فارتحل بهم الى الشأم ونزل أبومسلم في موضع معسي ووغورما حولهمن المهاه فوقف أصحاب عبد الله بكار بن مسلم العقسلي وعلى مسرته مسببنسو بدالاسدى وعلى الخمل عسدالهمدين على أخوعسدالله وعلى ممنة ألى مسلم الحسسن ب قطيمة وعلى مسرته خازم بن خريمة فاقتناوا شهرا غمل أصحاب عبد الله على عسكراً في مسلم فأز الوهم عن مواضع بهم وحل عبد الصمد فقتل منهم عانية عشر رجلائم حل عليهم ثانية فأزالوا صفهم ثم نادى منادى أبي مسلم في أهل خراسان فتراجعوا وكان يجلس اذالق الناس على عريش ينظرمنه الى الخومة فان رأى خللا أرسل سده فلاتزال رسله تحتلف سنه و بن الناس حتى ينصرفوا فلما كان يوم الاربعاء اسبع خاون من جادى الا تخرة سنة سبع وثلاثن اقتناوا وأمى أومسلم الحسن بقطمة أذيضم الى المسرةو ينزل فى الممنة حاة أصحابه فانضم أهل الشأم من المسرة الى المنهة كاأمرهم وأمر أبومسلم أهل القلب فحطموهم وركبهم أصحاب أىمسلم فانهزم أصحاب عبدالله فقاللاب سراقة ماترى فال الصر الىأن تموت فالفرارفيكم بمثلا قسيح قال بلآتى العراق فأنامع لذفا نهزموا وحوى أبومسلم عسكرهم وكتب فذلك الحالمنصور ومضى عسد الله وعبد المحدفقدم عدد

المعدالكوفة فاستأمن المعسى بن موسى وأمنه المنصور وقبل بل أقام بالرصافة حقى قدمها جهود بن مران المعلى فى خبول أرسلها المنصور فبعث به موثقام عالى المطيب فاطلقه المنصور وأتما عبد الله فقدم البصرة وأقام عندا خيه سلمان متواريا حتى طلبه وأشيف البه ثمان أبامسلم أتن الناس بعد الهزيمة وأمر بالكف عنهسم

كان أبومسلملا جمع المنصوريق بدنفسه عليه ويتقدم بالاحسان للوفود واصلاح الطريق والماه وكان الذكرله وكان الاعراب فولون هذا المحكذوب علمه ولماصدرواءن الموسم تقدم أبومسلم ولقد مانلير بوفاة السفاح فبعث الح أيى جعفر يعزيه ولم يهنئه بالخلافة ولارجع السه ولاأقام بالتظره فغضب أبوجعفر وكنب السه فدعاءسي وأغلظ فى العثاب فكتب يهنئه بالخلافة و يقدم الى موسى الى أن سانيع له فأبي وقدم أبوجعفر وقد خلع عسد الله بن على فسرح أبامسلم اقتاله فهزمه كامر وجع الغنائم من عسكره فبغث المنصور مولاه أباالحصب إعها فغضب أبومسلم وقال أناأعن على الدعاء فكمف أخون الاموال وهتم بقتل الخصيب شخل عنه وخشى المنصور أنعضى الىخراسان فكتب السه بولاية مصروالشأم فأزدادنفارا وغرج من الحزبرة ريدخراسان وسارا لمنصور انى المدائن وكتب المه يستقدمه فأجابه بالامتناع والمسك بالطاعة عن بعد والتهديد بالخلع ان طلب منه سوى ذلك فكتب السه المنصور يسكرعلمه هدا الشرط وانه لايحسين طاعة وبعث المهعسي بنموسي برسالة يؤنسه ويسلمه وقمل بل كنب المه أبومسار يعرض له ماخلع وانه قد تاب الى الله بماجناه عن القيام بدعوتهم وأخذاً بومسلم طريق حاوان وأمرالمنصورعه عيسي ومشيخة بىهاشم بالكتاب على أى مسلم يعرضونه على المسك بالطاعة و يحددونه عاقبة البغي و يأمر ونه بالراجعة و بعث الصحت معمولاه أى حسد المرودودي وأمره علا ينته والخضو على القول حتى بيأس مشه فأذا يئس يخبره بقدم أميرا لمؤمنس لاوكات أمرا الىغديرى ولوخضت العرظضة وواعل ولواقتعمت النار لاقتعمتها حتى أقتلك أوأموت فأوصل أنوحمد الكتب وتلطف له فى القول مأشاء واحتج علمه بما كان منه في التحريض على طاعتهم فاستشاراً بومسلم مالك بنالهيئم فأبي لهمن الاصغاء الى هذا القول وقال والله اثن أتيته المقتلنك ثم يعث الى نىزلەصاحب الرى يستشسىرە فأى لەمن ذلك وأشار علمه نىزول الرى وخراسان من ورائه فيكون أمكن اسلطانه فأجاب أباحد بالامتناع فل النس منه أبلغه مقالة المنصور فوجم طويلاورعب من ذلك القول وأكبره وكان المنصور قدكت الى

عامل أبى مسلم بخراسان رغبه فى الانحراف عشمه ولاية خراسان فأجاب سرا وكتب الىأبى مسلم يحذره الخلاف والمعصية فزاده ذاك رعبا وقال لاى حيد قبل انصرافه قد كنت عزمت على المضى الى خراسان عمراً يت ان أوجه أما المعتى الى أمع المؤمنين بأتنى برايته فانى أثنى به ولماقدم أبواسحى تلقاه بنوهاشم وأهدل الدولة بكل مايجب وداخله المنصورفي صرف أبى مسلماعن وجهة خراسان ووعده تولايتها فرحم السه وأشار علمه القاء المنصورفا عتزم على ذلك واستعلف مالك بن الهديم على عسكره يحلوان وسارفقدم المدائن فى ثلاثه آلاف وخشى أبوأ بوب وزير المنصور أن يحدث منه عند قدومه فتك فدعا بعض اخوانه وأشارعلمه بأن يأتى أ بامسلم ويتوسله الىالمنصورفى ولاية كسكر لمصعب فيهاما لاعظما وأن يشرك أخاه فى ذلك فأن أمعر المؤمنين عازم أن يواسه ماورى به وريم نفسه واستأذن له المنصور في لقاء أي مسلم فأدناه فلتيأ بامسلم وتوسل المه وأخبره آلخبر فطابت نفسه وذهب عنه الحزن وكماقرب أمرالناس تلقمه غردخل على المنصورفقيسل يده وانصرف لعربيح ليلته ودعاا لمنصور من الغداجيه عمان بننهما وأربعة من الحرس منهم مسيب بن رواح وابن حنيفة حرب بنقيس وأجلسهم خلف الرواق وأمرهم بقتل أبى مسلم اذاصفتي بديه واستدى أبامسلم فلمادخل سأله عن سيفين أصابح والعمه عبدالله سعلى وكان متقلدا بأحدهما فقال هدذا أحدهما فقال أرنى فانتضاه أبومسلم وناوله اماه فأخذ يقلبه يدهويهزه غوضعه تحتفراشه وأقبل يعاتبه فقال كتنت الى السفاح تنهاه عن الموات كانك تعله قال ظننت انه لا يحل م اقتديت بكتاب السفاح وعلت انكم معدن العلم قال فتوركات عني بطريق مكة قال كرهت من احتل على الماء قال فامتناعك من الرجوع الى حن بلغك موت السذاح أوالا قامة حتى ألحقك قال طلت الرفق الناس والمبادرة ألى الكوفة قال فجارية عسدالله بن على أردتأن تتخذهالنفسك قاللاانماوكات بهامن يحفظها فالفراغمتك ومسترك الىخراسان قال خشىت منك فقلت آتى خراسانى وأكتب يعذرى فأذهب مافى نفسك مني قال فالمال الذى حعتبه بحران قال أنفقته في الجند تقو به لكم قال ألمت الكاتب الى تبدأ بنفسك وتخطب آسمة بنتعلى ونزعم أنك النسلمط لنعيسدا فله لنعماس لقد ارتقت لاأم لك مرتق صعبا م قال إدوما الذي دعال الى قيسل سلمان فيرمع اثره فىدعوتنا وهوأحدنقبا منامن قبل أن ندخلك في هذا الامر قال أرادا خلافة فقتلته م قال أبومسلم كيف يقال هذا بعد بلائي وما كان منى قال با ان الخيشة لو كانت أمة مكانك لاغنت أنمآ ذلك بدولتنا وربحنا وأكب أيومسلم يقبل يده ويعتذرفا زداد المنصور

غضبا ثمقال أبومسلم دعهذا فقدأصعت لاأخاف الاالله فشتمه المنصوروصة وسديه فوج المرسوضر به عثمان سنهك فقطع جائل سمقه فقال استبقى لعدوك فقال لاأبقاني اللهاذاوأي عدو أعدى منك وأخذه الحرس يسموفهم حتى قتلوه وذلك غلمن بقين من شعدان سنة سبع وثلاثين وخرج الوزير أبوالجهم فصرف الناس وقال الامبرقائل عند أمبرا لمؤمنين فانصرفوا وأمراهه مبالحوائز وأعطى احتق مائة ألف ودخلعسي بنموسي على المنصور فسأل عنه وأخدني الثناء على طاعته و بلائه وذكررأى الامام ابراهم فه فقال المنصور واللهماأع لمعلى وجه الارض عدواأعدى لكممنه هوذافي الساطفا سترجع عسى فأنكرعلمه المنصوروقال وهل كانالكم ملائمعه ثمدعاجعفر بنحنظلة واستشاره فيأم أبي مسلم فأشار بقتله فقال له المنصور وفقك الله ثم نظر المه قتملا فقال له ما أمير المؤمنين عدّ خلافت كمن هذا الموم تمدعا أبااسهني عن متابعة أبى مسلم وقال تكلم بماأردت وأخرجه قسلا فسجد أبواسحتي ثمرفع رأسه يقول الجدلله أمست هووالله ماجئته قط الاتكفنت وتحنطت ورفع ثماله وأراه كفنه وحنوطه فرجه وقال لهاستقبل طاعتك واجدالله الذي أراحك وكتب المنصور بعدقتل أبى مسلم الى أبى نصر بن الهيم على لسان أبى مسلم بأمره بعمل أثقاله وقد كان أبومسلم أوصاه انجاء لذكاب بخاتمي تامافاعلم انى لم أكتبه فلمارآه كذلك فطن وانحدر الى همدان ريدخر اسان فكتبله المنصور بولاية شهرزور وكتب الى زهر بنالتركي بمذان بعسه فرأونصر بهمذان وخادعه زهرودعاه الىطعامه وحسه وجاء كاب العهديشهر زورلاي نصر فأطلقه زهرهم جاءه بعد ذلك الكاب بقتله فقال جانى كتاب عهده فحلت سسله وقدم أنونصر على المنصور فعذله في اشارته على أبىمسلم بخراسان فقال نعم استنصى فنصعت له وان استنصى أمير المؤمنين نعمت وشكرت واستعمله على الموصل وخطب أنوجعفرااناس بعدقتل أى مسلموانسهم وافترق أصحابه وخرج منهم بخراسان رحل اسمه سنمادو يسمى فيروز اصهمد وشعه أكثرا لجبال يطلبون بدم أبى مسلم وغلب على نيسا بوروالرى وأخذخ التن أبي مسلم التي خلفها بالرى حين شخص الى السفاح وسيى الحرم ونهب الاموال ولم يعرض الى التعاروكان يظهرأنه قاصد الى الكعبة يهدمها فسرح السه المنصور جهور بنحرار العجلي والتقواعلي طرق المفازة بنهمذان والرى فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم نحوا من ستن ألفا وسي دراريهم ونساءهم ولتى سنداد بطيرستان فقتله بعض عال صاحبها وأخذمامعه وكتب الى المنصور بذلك فكتب المه المنصور في الاموال فأنكرها فسرح المه الحنود فهرب الى الديل ثم انجهور بن مرا راساحوى مافى عسكر سنبادولم يبعث به

خاف من المنصور فحلع واعتصم بالرى فسر المه محد بن الاشعث في الجيوش فحر جمن الرى الى الماصبهان فل كها وملك محد الرى ثم اقتتالوا وانهزم جهور فلحق أذر بيجان وقتله بعض أصحابه وحلوا رأسه الى المنصور وذلك سنة عُمان وثلاثين

### \*(حبسعبداللهنعلى)\*

كان عسد الله بن على بعد هزيمة امام أى مسلم لحق بالبصرة وبزل على أخسه سليمان مان المنصور عزل سليمان سنة تسع وثلاثين قاختنى عبد الله وأصحابه فسكتب المنصور الى سليمان وأخبه عسى بأمان عبد الله وقواده ومو اله واشخاصهم الى المنصور منهما فشخفه واولما قدما عليه فأذن لهما فاعلاه معضور عبد الله واستأذناه له فشغله ما بالحديث وأحر بحبسه في مكان قد هي اله في القصر فلما خرج سليمان وعسى لم يجد الله فعلما اله قد حس وان دمتهما قد أخفرت فرجعا الى المنصور في ساعنه ويوزع أصحاب عبد الله بين الحس والقتل وبعث بعضهم الى أبى دا ودخالد بن ابراهيم بخراسان وقتلهم بها ولم يزل عبد الله محبوساحتى عهد المنصور الى المهدى سنة تسع وأربعين وأمر موسى بن عيسى فعله بعد المهدى ودفع المه عبد الله وأحره بقتله وخرج حاجاوسات عيسى حيث الله عند الله وشرح الميان من عبر ضهم على الشفاعة في أخيم عبد الله فقال المنصور من الجيدس على أعمامه من عرضهم على الشفاعة في أخيم عبد الله فشفعهم وقال المسي حثنا به فقال قتله من عبر واله من المن في الشفاعة في أخيم عبد الله فشفعهم وقال المسي حثنا به فقال قتلله على الشفاعة في أخيم عبد الله فشفعهم وقال المسي حثنا به فقال قتله من عبر واله من في أخيامه والسمة والامر في المنه وقال هوذا حي سوى فعله المنصور في ست أساسه على وأجرى عليه المائة في المناس على أعمامه على المناس في المن

### \* (وقعة الراوندية) \*

كان هؤلا القوم من أهل خراسان ومن أشاع أي مسلم بقولون بالتناسخ والحاول والتروح آدم في عنمان بن مسلم وان الله حدل في المنصور وجبر بل في الهيم بن معا و به في المنصور في المنصور في المنهم بن نعشا كانه م في جنازة وجاوا الى السحن فرموا بالنعش وأخرجوا أصحاب م وجاوا على الناس في سمائة رجدل وقصدوا قصر المنصور وخرج المنصور من القصر ماشدا وجاء معن بن زائدة الشيداني وكان مستخفيا من المنصور لقتاله مع ابن هبرة وقد اشدة المنصور وبام طلب المنصور له في نده هدذا الموم متلثم اوترجل وأبلي ثم جاء الى المنصور وبلام بغلته في يدال ساح عاجمه وقال تنع ذا أناأ حق بهذا اللعام في هدذا الوقت وأعظم بغلته في يدال ساح عاجمه وقال تنع ذا أناأ حق بهذا اللعام في هدذا الوقت وأعظم

فنازل وقاتل حق طفر دارا وندية تمسأله فانتسب فامنه واصطنعه وجاء أبونصر مالله ابنالهميم و وقف على البنالهميم و وقف على البنالهميم و وقف على البناله و حلى الناس و حلى على المومة سهم في المنه معدة أما و جعل على المه سهم في المناس عن آخر هم وأصاب عن الناس و حلى على المه سهم في المناس عن المومة على المه المعاس عن و الله الماس الموسى و ذلك كام الها شمية تم أحد مر معنا و رفع مغزلته وأثن علمه بما حكان منه في ذلك الموم ع عماي فقال معن والله بالموالم من المؤمنين لقد جنت الى الحومة و جلاحتى رأيت الذال خملى ذلك على ماراً بت منى المؤمنين لقد جنت الى الحومة و جلاحتى رأيت الذال خملى ذلك على ماراً بت منى أبوالحصيب وشاوره المنصور في أمر هم ما أسار بيث المال في المناس وأبى المنصور الاالركوب المهم بنفسه خرج بين يديه وأبلى حتى قتالوا ثم تغيب فاستدناه وأمنه و ولاه على المين

### \* (التقاض خراسان ومسيرالهدى اليها)\*

كأن السفاح قدولي على خراسان أباد اود علدين ابراهم الذهلي بعدا تفاض بسام ابن ابراهم ومهلكه فلاكان سنة أر بعين الربه بعض المندوهو بكشهاهن وجاوا الى منزله فاشرف عليه مللا من السطم فزلت قدمه فسقط ومأت لمومه وكان عصام صاحر شرطته فقام بالام بعده تمولى المنصوره لي خواسان عبد الجمارين عبدالرحن فقدم عليها وحسر حاعة من القواداته مهم بالدعاء للعلوية منهم عاشع ابنحر بث الانصارى عامل بخارى وأبو المعرة خالدبن كشرمولى بني عمم عامل قهستان والحريش بن مجدد الذهني اسعم أبي داود في آخريس م قسل هؤلاء وألم على عمال أبى داود في استفراج المال وانتهت الشكوى الى المنصور بذلك فقال لابي أبوب انمار يديفنا شعتنا الخلع فأشار عليه أبوأ بوب أن تمعث من جنو دخر اسان اغزوالروم فاذا فارقوه بعنت المه من شنت واست كن منه و كتب المه مذلك فأجاب بأن الترك قدجائت وان فرقت الجنود خشمت على خراسان فقال له أبوأ بوب اكتب المه مأنك عدهالحموش والعثمعهامن شنت يستمكن منه فأجاب عسداخبار بأنخراسان مغلمة فيعامها ولانتجتمل زيادة العسكرفقال لهأبو بوسف الداخلع فعاجله فبعث ابنه المهدي فسارونزل الرى وقدم خازم سنوز عقد لحرب عسدا لمبار وقاتلوه فاغزم وجاءالى مقطنة وتوارى فيهافعبرا لمده المحسدين من احممن أهدل من والروذ وجاعيه الى خازم فمله على دمروعلم محمة صوف ووجهه الى غز المعروح اله الى المنصور فى ولده وأصحابه فيسط اليهم العداب مني استخرج الاه وال تمقطع بديه ورجليه وقتله وذلك سنة اثنتين وأربعين و بعث بولده لى دهلك فعزاهم بماواً قام الهددي بخراسان حتى رجمع الى العراق سنة تسع وأربعين

وفي سنة النتين وأربعين التقض عينة بن موسى بن كعب بالسند وكان عاملا عليها من بعبداً به وكان أوه يست غلف المسيب بن زهير على الشرط غشى المسيب ان حضر عدينة عند المنصور وترضه على المسرط فذره المنصور وحرضه على الخلاف نفلع عدينة عسار المنصور الى البصرة وسرج من هنالك عربن حقص بن أبى مدنوة العتكى المرب عدينة وولاه على السند والهند فورد المسند وغلب عليها وفي هذه السنة العتكى الرب عدينة وولاه على السند والهند فورد المسند وغلب عليها وفي هذه السنة التقض الاصبيد بطبرس مناف وقتل من كان في أرضه من المسلم في المسيد وخادم بن حريمة وروح بن حاتم في الهدا وسبي الذرية وكان مع الاصبيد من من من من عالم من من داخله وقتلوا المقاتلة وسبى الذرية وكان مع الاصبه بدله من فشر به في الهدات

# \*(أمربى العماس) \*

بنوهاشم حين اضطرب أمرس وان بن محداجتمعوا السه وتشاور وافين يعقدون له الخلافة فانفقوا على محدب عسدالله بنالحسن المثنى بنعلى وكان يقال ان المنصور عن ما يعه تلك اللهاة ولماج أيام أخمه السفاح سنةست وثلاثين تغمي عنه محدوأخوه ابراهيم ولم يحضر اعندهمع بنى هاشم وسأل عنه مافقال له زياد بن عسد الله المرثى أنا آتيك بمسماوكان بمكة فرده المنصور المدينة غم استغلف المنصور وطفق سأل عن مجد ويعتص في هاشم بالسؤال سرا فكلهم يقول الكظهرت على طلبه لهدا الام فافانعلى نفسه و يحسن العذرعنه الاالحسن بنزيد بن الحسن بن على فانه قالله واللهماآمن ونو به علمك فانه لا ينام عنك فكان موسى بن عبد الله ن حن يقول بعد هذا اللهم اطلب الحسن بن يديدما يناثم الالمنصور سجينة وألم على عدالله ن حسن في احضارا بنه محد فاستشارعد الله سلمان نعلى في احضاره فقالله لوكانعافيا عنى عن عه فاستمر عبدالله على الكتمان وبث المنصور العيون بين الاعراب في طلبه بسيائر بوادى الحيار ومناهها عركتب كالاعلى اسيان الشيقة الى محد الطاعة والمسارعة ويمنه مع بعض عبونه الى عبد دالله ودد ثممه مالمال والالطاف كانه منعندهم وكان المنصوركاتب على سرته يتشمع فكتب الى عبد الله بن حسر باللبروكان محد بعهدة وألح عليه صاحب الكاب أمر محسد المدفع المهكاب انسمعة فقال لهادهب الىعلى بنالحسن المدعو بالاغر يوصلك المه

اصانالاصل

فيحمل جهمنة فذهب وأوصله المسه ثمجاءهم حقيقة خبره من كاتب المنصور وبعثوا أماه ارالي محدوعلى بنحسن معذرهما الرجل فحا أبوها رالى على بنحسن وأخبره ثمسارالي محمد فوجد العيزعند مالسامع أسحيانه فخلابه وأخبره فقال وماالرأى قال تقتله قال لاأ قارف دم مسلم قال تقدد موتحملامعك فال لاآمن عليه لكثرة الخوف والاعجال فال فتودعه عند بعض أهلك من جهينة قال هذه اذن ورجه علم يجد الرجل ولمتى المدينة غمقدم على المنصوروأ خبره الخبر وسمى اسم أبى هبا روكنيته وقال معسه وبرفطلبأ بوجعفرو براالمرى فسأله عنأمر مجمد فأنتكره يحلف فضر به وحسه ثم دعاءة من سالم الازدي وبعثه منكرا بكتاب والطاف من بعض الشبعة بخراسان الى عبد الله يز حسن المظهر على أمره فحانه مالك تناب فانهره و فال لا أعرف هؤلان القوم فلم رنل يتردداليه حتى قبله وأنسبه وسأله عقبه ألحواب فقال لاأكتب لاحد ولكن أقرئهم منى سلاما واعلهم انتابن خارجان لوقت كذا فرجع عقبة الى المنصور فأنشأا لحيج فلالقمه بنوحسن رفع مجالسهم وعبدا لله المحنيه ثم دعابالغدا فأصابوا ثمقال لعب دالله بن حسس قدأعطمتني العهود والمواثمتي أن لاسغمني بسوم ولاتكمدني سلطانا فقال وأناعلي ذلك فلحظ المنصور عقبة بنسالم فوقف بين عبدالله حتى ملا عنه منه في الدرالمنصوريساله الافالة فلم يفعل وأمر بحسه وكان مجد يتردد فى النواحى وساء الى البصرة فنزل في في واهب وقد ل في في مرّة بن عبد و بلغ اللير الى المنصور فجأه الى البصرة وقد خرج عنها محمد فلتي المنصور عر بن عسد فقال له باأباعثمان هل بالمصرة أحد نخافه على أمن نافقال لافانصرف واشتذا لخوف على مجد والراهم وسادالى عدن ثمالى السند ثمالى الكوفة ثمالى المدينة وكان المنصور جحسنة أربعين وج مجمد وابراهم وعزماءلي اغتمال النصور وأبي مجمد من ذلك ثم طلب المنصورعب دالله باحضار ولديه وعنف وهتربه فضمنه زبادعامل المدينة وانصرف المنصوروقدم مجسد المدينية قدمة فتلطف لهزياد وأعطاه الامان له ثم قال له الحق بأى بلادشات ومعم المنطور فبعث أما الازهر الى المدينة في جادى سنة احدى وأربعن ليستعمل على المدينة عبدالعزيز بن المطلب يقبض زيادا وأصحابه فساريهم فحيسهم المنصور وخلف ويادبيت المبال ثمانين ألف ديناوهم استعمل على المدينة مجد ان خالد ب عبد الله القسرى وأص وبطلب مجدوانفاق المال في ذلك فد كثرت نفقته واستبطأه المنصور واستشار في عزله فأشار علم مرزيد من أسبدالسلى من أصحابه المستعمال والحن عمان بنحسان المزنى فيعثه أميراعلي المدينة في ومضان سننة أربع وأربعين وأطلق بده فى مجدد بن خالد القسرى فقدم المدينة وتهدّد عبدالله

بنحسن فى احضارا بنمه وقال له عدالله ومنذا للذائد بق المذاوح فيها كانذ بح الشاة فاستشعرذ لك ووحدفقال له حاحمه أبو المعترى ان هذا ما اطلع على الغسب فقال ويلث والمقما قال الاماسمع فكان كذلك م حسر رباح محد بن خالدوضر به وجد فىطلب محمد فأخبرأنه في شعبان رضوى من أعمال منسع وهوجب لجهينة فبعث عامله فىطلبه فأفلت منه ثمان وماح بنمرة حيس بى حسن وقيدهم وهم عبدالله اب حسن بن الحسن واخوته حسن وابراهم وحفروا بنه موسى بن عسدالله وبنو أخمه داودوا معمل واسحق بنواراهم من الحسن ولم يحضر معهم أخوه على العائد م-ضرمن الغدعندراح وقال جئتك أنعسني معقوى فحسه وكتب المه المنصور أن يحدس معهم محدين عبد الله بن عمر بن عثمان المعروف بالديباجة وكان أخاعه مدالله لامة أمهدما فأطمة بنت الحسن وكانعامل صرقد عثرعلى على بنعمد بنعبدالله النحسن بعشه ألوه الىمصر يدعوله فأخدده و بعث به الى المنصور فلم زل في حسه وسمى من أصحاب أسه عبد الرحن بن أبى المولى وأباجيه وفضر بهما المنصور وحسهما وقبل عيد الله حبس أولا وحده وطال حبسه فأشار عليه أصحابه يحبس الباقن فمسهم ثمج المنصورسنة أربع وأربعين فلاقدم مكة بعث اليهم وهم فى السحين مجدين عران ابن ابراهم بن طلحة ومالك بن أنس يسألهم أن برفعوا المه محدا وابراهم الن عسدالله فطلب عسدالله الاذن في لقائه فقال المنصورلا والله حتى بأندى به و ما بنيه وكان محسنا مقمولالا يكلم أحد االاأجابه الى رأيه ثمان المنصورة يني جمه وخرج الى الربذة وجاء رباح لمودعه فأمر باشخاص بف حسن ومن معهدم الى العراق فأخرجهم في القيود والاغلال وأردفهم في محامل بغبروط وحعفر الصادق يعاينهم من ورا سترويكي وجاعجد وابراهم مع أبيهما عبدالله يسايرانه مستترين بزى الاعراب ويستأذنانه في الخروج فيقول لا تتعسلاحتي يمكنكاوان منعقبا أن تعيشا كرعن فلا تتنعا أن توتا رين وانتهوا الى الزيدية وأحضر العثماني الديقاء غداللنصور فضر به مائة وخسين وطارع دملاحاة جرت منهماأ غضنت المنسورو يقال اندراحا أغرى المنصوريه وقالله التأهل الشأم أحمعته ولايتخلف عنه منهم أحدثم كتب أبوعون عامل خواسان الى المنصور بأن أهل خراسان منتظرون أمر مجدين عبدالله واحذرمنهم فأمرا لمنصور بقتل العثماني ويعث يرأسه الىخواسان ويعثمن يحلف أنه وأسعجد ابن عبدالله وازأته فأطمة بنت رسول الله مسلى الله عليه وسلم تم قدم المنصور بهسم لكرفة وحسمهم بقصران همرة يقال انه فتل محدين الراهم بن حسن منهم على سطوانة وهوجي فمأت ثم بعده عبدالله بنحسن ثم على بنحسن ويقال ان المنصور

أمربهم فقتلوا ولم ينج منهم الاسلمان وعبد الله ابنادا ودواسعة واسمعيل ابنا ابراهيم

#### \*(ظهورمخدالهدى ومقاله)\*

والمارالمنصورالى العراق وحل معه بني حسن رجه عرباح الى المدينة وألح في طلب مجدوهو مختف يتنقل في اختفائه من مكان الى مكان وقد أرهقه الطلب حتى تدلى في بتر فندلى فغمس في مأنها وحتى سقط ابنه من جب ل فتقطع ودل علمه رياح بالمداد فركب فى طلبه فاختنى عنه ولم يره ولما اشتد عليه الطلب أجمع الخروج وأغراه أصحابه بذلك وجاء المدرالى رماح بأنه اللهلة خارج فأحضر العماس بنعدد الله بنا لحرث بن العماس ومجدبن عران بنابراهم بنعجد قاضي المدينة وغيرهما وقال لهم أميرا لمؤمنين يطلب مجدد اشرق الارض وغربها وهو بين أظهركم والله المنخر ج لمقتلنكم أجعين وأمرالقادي باحضارعت برة في زهرة فحاوا في حديم كشروأ جلسهم بالياب ثم أحضر وغرامن العلوين فيهم حعفر س محدس الحسين وحسين على سنحسين على ورجال من قريش فيهم اسمعنل بن أبوب بن سلة بن عدد الله بن المولد بن المفرة واسه خالد وبيفاهم عنده اذسمعوا التكسروة ل قدخرج محدفقال له انعقبة أعطني واضرب أعناق هؤلاء فأبى وأقسلمن المداد في مائه وخسن رجلا وقصدالسجين فأخرج محدد بن خالدين عسدالله القسرى وابن أخده النذر بن بزيد ومن كان معهم وجعل على الرجالة خوات بنجمه وأتى دار الامارة وهو ينادى الكف عن القدل فدخلوا من اب المقصورة وقيضوا على رياح وأخده عداس واسمسلم النعقبة فحسهم غرج الى المدوخط الناس وذكر المنصور عانقمه علمه ووعد الناس واستنصر بهسم واستعمل على المدينة عثمان معدين خالد بن الزبر وعلى قضائه اعبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخزوى وعلى ست السلاح عمد العزيز الدراوردى وعلى الشرط أماالغلش عمان بنعسدالله ن عبدالله نعر بن الخطاب وعلى دوان العطاء عيد الله ينجه فرين عيد الرجن بن المسور بن مخرمة وأرسل الى مجدس عيد العزيز باومه على القعود عنده فوعده بالبصرة وسارالي مكة ولم يتخلف عن مجدمن وجوه الناس الانفر قلمل منهم الضمالين عثمان من عمدالله سخالد ان موام وعسدالله بالمنذر بالمغرة بعسدالله بخالد وأبوسله بعسدالله بن عددالله نعرو حسب نابت نعدالله نالز بترواستفتى أهدل المدينة مالكا فى الخروج مع محددوقا فوافي أعنا قنايعة المنصور فقال اعماما يعم مكر هم فتشارع الناس الى محدول مالك سته وأوسل محدد الى اسمعيل بن عبد دالله بن جه فريدعوه

امن الاصل

الى معتمه وكان شيخا كمرافقال أنت والله وابن أخي مقتول فسكنف أبادمك فرحم الناس عنه قللا وأسرع بنومعاوية بنعبد الله بنجعفرالي محد فيات حادة أختم الح عهااسمعمل وقالت ماءم الآمقالتك ثبطت النابس عن مجدوا خوتي معمه فأخشي أن يقتلوا فردها فمقال انهاعدت علمه فقتلته ترجيس مجدين خالد القسري بعدان أطلقه واتهمه بالكتاب الى المنصور فلميزل فى حيسه ولما استرى أم مجد وكب رجل منآلأ ويس بنألى سرحاسمه الحسين بنصغروجا الى المنصور في تسع فخبره الخبر فقال أنت رأيته قال نم وكلته على منبروسول القهصلي الله عليه وسلم عم تمادع الخير وأشفق المنصورمن أمره واستشارأهل سهودولته وبعث اليءم عسدالله وهو محبوس يستشهره فأشار علمه بأن يقصدا لكوفة فانهم شمعة لاهل الدت فعلل علمهم أمرهم ويحفها بالمسالح حتى يعرف الداخل والخارج ويستدعي سالم بنقنسة من الرى فمتعشد معيه كافة أهل الشأم و يعيه وأن يعث العطاء في الناس فخرج المنصورالي الحوفة ومعه عبد اللهن الرسع سعبد اللهن عبد المدان ولماقدم الكوفة أرسل الى زيدبن يحيى وكان السفاح يشاوره فأشار علمه بأن يشجن الاهواز بالخنود وأشارعلم مجعفر سحنظلة الهراني بأن سعث المندالي المصرة فلماظهر براهيم تلك الناجمة تمن وجه اشادتهما وقال المنصور لجعفر كمف خفت المصرة فاللانأهل المدينة لسوا أهل حرب حسهم أنفسهم وأهل الكوفة تحت قدءك وأهل الشأم أعداء الطالسين ولم يبق الاالبصرة ثم ان المنصور كتب الى محدد المهدى كتاب أمان فأجابه عنه بالردوالتعريض بأمورفي الانساب والاحوال فأجابه المنصور عن كاله عثل ذلك والتصف كل واحد منه مالنفسه عما بنبغي الاعراض عنه مع أنهاما صحانم وبان تقله ماالطبرى في كتاب الكامل فن أراد الوقوف فليلتمها فيأماكنها ثمان مجداالمهدى استعمل على مكة مجدين الحسن ين معاوية بنعدالله اس جعفروعلى المن القاسم س استحق وعلى الشأمموسي سعب في المع فسار محدين الحسن اليمكة والقاسم معه واقيها ماالسرى بنعسد الله عامل مكة بيطن أذاخر فانهزم وملك محددمكة حتى استنفره المهدى افتال عسى بن موسى فنفرهو والقاسم النعسدالله وبالغهماقتل مجدروا عى قديد فلحق محددا براهم فكان معه مالصرة واختنى القاسم بالمدينة حتى أخذت له الإمان امر أمعسى وهي بنت عمدالله من مجد ابن على بن عبد الله بن جعفر وأماموسى بن عبد الله فساوالي الشأم فلم يقبلوا منه فرجع الى المدينة مُ لحق المصرة مختفها وعثر علمه مجدن سلمان بن على وعلى ابنه عبدالله و بعث م-ماالى المنصور فضر بم-ما وحسم-مام بعث المنصور عدى بر دوسي الى

المدينة لقتال محد فسارفي الحنو دومعه محدين أبي العداس بن السفاح وصيحتم اب حصن العدى وحدين قطمة وهوازم دوغرهم فقال له ان ظفرت فأعدسها وابذل الامان وانتغب فخذأهل المدينة فانهم بعرفون ذاهبه ومن لقمكمن آل أبي طالب فعرفني به ومن لم يلقه ك فاقبض ماله و كان جعه فيرالصادق فيمن تغيب فقبض ماله ويقال انه طلبه من المنصور لماقدم بالمدينة بعيد ذلك فقال قبضه مهديكم ولماوصل عسى الىفئته كتب الى نفرمن أهال المد تنة السائد عهم منهم عبدالعزيز بنالمطلب المخزوى وعددالله بن مجدب صفوان الجمعي وعبدالله ابنجدينعر بنعلى بنامي طالب فحرج المعددالله هو وأخوه عروأ بوعقدل محدبن عبدالله بزمجد بنعقسل واستشار المهدى أصحابه في القدام بالمديث مفى الخندق عليها فأمر بذلك اقتدا برسول الله صلى الله علمه وسلم وحفر اللندق الذى حفره وسول الله صلى الله علمه وسلم للاحزاب ونزل عدي الاعرض وكان مجد قدمنع الناس من الخروج فيرهم فحرج كثيرمنهم بأهلهم المالجبال وبقى شرذمة يسدة ثم تدارك رأيه وأمر أما الغلس بردهم فأعزوه ونزل عسى على أربعة أممال من المدينة وبعث عسكرا الى طريق مكة يعترضون محدا ان انهزم الى مكة وأرسل الى المهدى بالامان والدعاء الى الكتاب والسنة و يعذره عاقبة البغي فقال انماأ نارجل فررت من الفدل غم نزل عيسي بالحرف لا ثنتي عشر قمن رمضان سنة خسوا و بعين فقام يومين غ وقف على مسلم و ادى الامان لاهل المدينة وأن تخلوا سنه و بن صاحبه فشتموه فانصرف وعادمن الغدد وقدفزق القوادمن سائر جهات المدينة وبرزمجيد فيأصابه ورايته مع عثمان بن محمد بن خالدين الزبيروشعا رهم أحد أحدوطك أبو الغلش مين أصحابه البرازفبرزالمه أخوأ سدفقتله ثمآ خرفقت اواوقال أنااس الفاروق وأبل مجمد المهدى يومنذبلا عظما وقتل مده سمعن رحلاتم أمرعسي سموسي حمد بن قطمة فتقدّم في مائة من الرجال الى حاقط دون الخندق فهدمه وأجازوا الخندق وقاتلوامن وواله وصابرهم أصحاب محدالي العصرائم أمرعسي أصحابه فرموا الخندق بالحقائب ونصبواعلهاالانواب وجازت الخمل واقتتاوا وانصرف مجد فاغتسل وتحنط ثمرجه عفقال اترك أهدل المدينة والله لاأفعل أوأ قتمل وأنت نحوها فقالله بعض أسحابه غن الموم في عدة أهلىدروطفق عسى سحصن من أبحمابه يناشده فى اللحاق البصرة أوغسرها فيقول والله لاتبتاون في مرتبن غمجم من الظهرو العصر ومضى فاحرق الديوان الذي فيه أسما من بايعهم وحاء الى السعن

وقتل رياح بنعثمان وأخاه عباساوا بنمسلمين عقبة وتؤثق مجداب القسري بالابواب فلرصاوا المه ورجع أنحص نالي مجدفق اتل معه وتقدم مجدالي بطن سلع ومعه للوشعباع من الجس فعرقبوا دوابهم وكسروا حفون سموفهم واستماية اوهرموا أصاب عسى مرتين أوثلاثه وصعد نفردن أصحاب عسى الحسل وانحد دروامنه الى المدينة ورفع بعض نسوة الى العياس خار الهااسود على منارة المسعد فليارآه أصحاب مجدوهم بقاتلون هربوا وفق بوغفارطر يقالا صحاب عدى فحاؤامن وراء أصحاب مجد ونادى حدد بن قطبة للبرا زفأى ونادى ان حصين الامان فلري عزاليه وكثرت فمه الحراح ثمقتل وقاتل محمدعلى شاوه فهذالناس عنه هداحتي ضرب فسقط لركبته وطعنه ان قطية في صدره ثم أخذراً سه وأتي به عيسي فيعثه الى المنصورمع محمد بن الكرام عسدالله بنعلى بنعدالله بنجعفر وبالبشارة مع القاسم بن المسدن بن زيد ابن المسن وأرسل معه رؤس بي شهاع و المان قتل محدمنت ف رمضان وأرسل عسى الالوية فنصب المدينة للامان وصلب محدو أصحابه مابين ثنية الوداع والمدينة واستأذنت زينب أخته في دفنه بالمقدع وقطع المنصور المرة في المحرعن المدينة حتى دن فيها المهدى بعده وكان مع المهدى سهف على ذوالفقار فأعطاه بومنذ رجلامن التعارف دين كان له علم ه فلماولى حعفر بن سلمان المديث ة اخذهمنه وأعطاه من خندهمنه المهدى وكان الرشمد يتقلده وكان فمه غمان عشرة فقرة وكان معه ونمشاهبرين هاشم أخوموسي وجزة بنعبدالله بنعجد بنعلى بنالحسين وحسين وعلى النازيدس على وكان المنصور يقول عماخر جاعلى ونحن أخذنا شارأ سهماوكان على وزيدا بنا الحسين بن زيد بن الحسن وأبوه ما الحسن مع المنصور والحسين وبزيدوصالح بنومعاوية بنعيدالله ينجعفر والقاسم بناسحق ينعيدالله بنجعفر والمرجى على بنجعفر بناسحق بن على تنعسد الله بنجعفر وأبوه على مع المنصور ومن غبربى هاشم مجد بن عبد الله بن عرب سعدد بن العاس ومحدب علان وعبد الله بنعرب حفص بنعاصم وأنو بكرب عمداللهن محدس أبى سرة أخذ أسدرافضرب وحسف محن المدينة فلمزل محبوساالى أن نازل السودان بالدينة على عبدالله بن الرسع الحارثي وفزعنها الى وطن نخل وملكوا المدينة ونهبوا طعام المنصور فرجابن أى سيرة مقدد اوأتي المسعدو بعث الى مجدى عران ومحدين عبد العزيز وغيرهما وبعثوا الى السودان وردوهم عما كانوافه فرحعو اولميصل الناس ومتذجعة ووقف الاصبغ بنأيى سفيان بنعاصم بنعبد العز يزاصلاة العشاء ونادى أصلى بالناس على طاعة أميرالمؤمنين وصدلي ثم أصبع ابن أبى سبرة وردمن العسدمانه بوه ورجع ابن

العسد وكان مع مجد الربيع من بطن نخل وقطع رؤساء النعبذالله أيضاعب الواحدين أيعون مولى الازدوعب دالله بنجعفر بنعب الرجن بنالمسور بن مخرمة وعسدالهز بزين مجد الدراوردى وعبدالمسدين جعفر وعبدالله بنعطاء بن يعقوب مولى بنى سباع وبنوه تسعة وعيسى وعمان ابناخضم وعثمان بعد بن خالد بن الز برقتله النصور من بعد ذلك الما أخذ بالبصرة وعبد العزيز ابنابراهم بنعبدالله بن مطمع وعلى بن المطلب بن عبد الله بن حنطب وابراهم بن العدالحداروعداللة جعفر بن صعب بن الزيبروهشام بن عبرة بن الوليدبن اس ريدس هرمن وغيرهم

\*(شأن ابراهيم بنعبدالله وظهوره ومقتله)\*

كانابراهم بنعبدالله أخوالهدى مجدقداشة الطلب علمه وعلى أخمه مندخس سنين وكان ابراهم يتنقل في النواجي بفارس وبكرمان والجبل والحياز والمن والشأم وحضرمة ممائدة المنصوربالموصل وحاءأخرى الى بغداد حين خطها المنصورمع النظار على قنطرة الفرات حن شدها وطلبه فغاص في الناس فلم يوجد ووضع علمه الرصد بكل مكان ودخل ستسفيان بن حسان العمى وكان معروفا بصعبته فتعمل على خلاصه بأن أتى المنصور وقال أناآ يمك ما براهم فاحلني وغلامي على البريد وابعث مي الجند ففعل وجا والحندال البيت وأركب معدابراهم فى زى غلامه وذهب الحندالي المصرة ولم بزل يفرقهم على السوت ويدخلها موهما أنه يفتشه حتى بقي وحده فاختني وطلبهأ مرالبصرة سفيان بنمعاو به فأعزه وكان قدم قبل ذلك الاهوا زفطلبه محدين حصين واختفى منه عندالحسن بنحسب ولقى من ذلك غيام قدم ابراهيم البصرة سنةخس وأربعين بعدظهو وأخمه مجدالمدينة يحيى بنزياد بنحمان النبطي وأنزله بداره في بى لىث فدعاالناس الى سعة أخسه وكان أول من بايعه عسله بن مرة العسى وعبدالله بنسفيان وعبدالواحد بزياد وعربن سلة الهجيمي وعبدالله بزحي حصين الرقاشي وشوادعوته في الناس واجتمع لهم كشيرمن الفقها وأهل العلم وأحصى ديوانه أربعة آلاف واشتهرا مره محولوه الى وسط البصرة ونزل دارأى مروان مولى ليشكرلينوب من الناس وولاه سفدان أمر المصرة أَ وَ الله علم في مقدره على أمره وكتب المه أخوه محدياً من مالظهوروكان المنصور بظاهرواً رسل ن القوادمددالسفيان على ابراهيم ان ظهر ثمان ابراهي خرج أول رمضان من سنة خسوأر بعينوصلى الصبع فى الحامع وجاء دارالامارة باب سفيان وحسه وحبس القوادمعهوجاء جعفرومجدا باسلمان بنعلى في سمّا تهرجل وأرسل ابراهم الها

المعين بن القاسم المدروري في خسين رجلافهزمه ما الى ماب زين بنت سلمان بن على واليها بنسب الزينسون من بنى العماس فنادى بالامان وأخدمن ست المال ألو ألف درهم وفرض لكل رجل من أصحابه خسين ثم أرسل المغبرة على الاهو ازفي مائة رجل فغلب عليها مجدين الحصين وهوفى أردمة آلاف وأرسل عرين شداد الى فارس وبهاامعدل وعدالهمدا شاعلى فتعصنافي دارا بحردوملك عرنواحها فأرسل هرون ان شمس العجلي في سبعة عشر ألفها الى واسط فغلب عليها هرون ن-حد دالامادي وملكها وأرسل المنصور لحربه عامر بن اسمعمل في خسة آلاف وقسل في عشرين فاقتناوا أياما ثمتها دنواحق رواما لالمرين المنصوروابراهم ثمجانعي محداني أخمه ابراهيم قبل الفطر فصلى يوم العمد وأخبرهم فازداد واحنقاعلي المنصورونه فى حره وعد المعدوا سخاف على البصرة غدلة والمدحد نامعه وأشارعلمه أصحابه منأهل البصرة بالمقام وارسال الجنود وأمداد هم واحدا بعد واحد وأشار أهل المكوفة باللعوق اليهالان النياس في انتظار له ولوراً وله ما يوانوا عنك فساروكت المنصورالي عيسي بن موسى باسراع العودوالي وسلم بن قتيمة بالري والى سالم بقصد ابراهيم وضم المه غسرها من القواد وكتب الى المهدى بانف اذخر عة بن خازم الاهواز وفارس والمدائن وواسط والسواد والىجانه أهل الكوفة فى مائه ألف يتربصون به مرمى كل ناحمة بحمرها وأقام خسس نوماعلى مصلاه و يجلس ولم ينزع عنه جسه ولا قسه وقد توسخاويلس السواداذاظهرالناس وينزعه اذادخل بته وأهديت لهمن المدينة امرأتان فاطمة بنت مجدب عيسى بنطلحة بنعسد الله وأمة الكريم بنت عبد اللهمن ولدخالد بأسد فلم يحفل جهاو قال ليست هذه أيام نساء حتى أنظر رأس ابراهم الى أورأسى له وقدم علمه عيسى بن موسى فبعثه الرب ابراهيم فى خسسة عشر ألفا وعلى مقدمته حمدن قطبة في ثلاثة آلاف وسارابراهيم من البصرة ومائة ألف حتى نزلاماذاعسى بنموسى علىستة عشرفر سخامن الكوفة وأرسل المه سلمن قتسة بأريخنه دقعلي نفسه أو يعالف عدسي الى المنصور فهوفى حنه من الحنون و مكون أسهل علىك فعرض ذلك ابراهم على أصحابه فقالوا نحن هرون وأبو حعفر في أبد سا فأسمع ذلك رسول سالم فرجع ثم تصافى اللقتال وأشار علمه بعض أصحابه أن محملهم كراديس ليكون أنبت والصف اذاانهزم بعضه تداعى سائره فأبى ابراهم الاالصف صف أهل الاسلام ووافقه بقدة أصحابه ثم اقتتاوا وانهزم جدد فطبة وانهزم معه الناس وعرض الهم عسى بناشدهم الله والطاعة فقال الهم حمد لاطاعة في الهزعة ولم يبق مع عسى الافل قلدل فشت واستمات وبين اهوكذلك اذقدم جعفر ومجدين سلمان

ابن على وجامن وراءا براهم وأصحابه فانعطفوالقتالهم واتبعهم أصحاب عسى ورجع المنهزمون عن أصحابه وأجعهم اعترضهم امادهم فلا بطبقون محافة ولاوثو به فانهزم أصحاب راهم وثبت هوفى سمائة أوار بعمائة من أصحابه وحمد بقاتله م أصبابه سهم بنصره فأبر لوه واجتمعوا عليه وقال حمد شدّ واعلى تلك الجاعة فاحصر وهم عن ابراهم وقطعوا رأسة وجاوا به الى عسى فسعد و بعشه الى المنصور وذلك الحسر بقين من ذى القعدة الحرام سنة خس وأر بعين والماوضع رأسه بين بدى المنصور بكر وقال والله الى كنت لهدا كارها ولكنى الملت بك والملدت بي مراس العامة فأذن المناس فدخلوا ومنهم سن يثلب ابراهيم من ضاة المنصور حتى دخل جعفر بن حنظالة النهر الى فسلم وجه المنصور وأقبل عليه وكاه مابي خالد واسندناه

#### \*(بناءمدية دغداد)

وابتدأ المنصورسنة ستوأربعين في شاعمد سة بغداد وسيب ذلك ثورة الراوندية علمه بالهاشمة ولانه كان يكرهأهل الكوفة ولايأمن على نفسه منهم فقعافى عن جوارهم وسارالى مكان بغداد الموم وجعمن كان هذالكمن البطارقة فسألهم عن أحوال مواضعهم فى الحروالبردوالمطروالوحل والهوام واستشارهم فأشار واعلمه بمكانها وقالواتجيئك المبرة في السفن من الشأم والرقه ومصروا لمغرب الى المصرات ومن الصين والهندوالبصرة وواسط وديار بكر والروم والموصل فحدجلة ومن أرمينية ومااتصل بهافى تأمراحتي يتصل الزاب وأنت بن أنها وكالخنادق لاتعبر الاعلى القناطروا لحسور واذاقطعتهالم يكن لعد وللمطمع وأنت متوسط بين البصرة والمكوفة و واسط والموصل قريب من البر والمعروا لحيل فشرع المنصور في عارتها وكتب الى الشأم والحبل (١) والحسكوفة وواسط والمصرة في الصناع والفعلة واختار من ذوى الفضل والعدالة والعقة والامانة والمعرفة بالهندسة فأحضرهم لذلك منهم الحجاج بناوطاة وأبوحنيفة الفقمه وأمر بخطها بالرمادفشكات أبواج اوفض لانها وطاقاتها ونواحيها وجعل على الرمادحب القطن فاضرم نارا ثمنظراليها وهي تشتعل فعرف وسمهاوأ مرأن يحفر الاسسس على ذلك الرسم ووكل بها أربعة من القوادية ولى كل واحدمنهم ناحية ووكل أماحشفة بعد الأجرواللن وكان أراده على القضاء والمظالم فأبي فحلف أن لايقلع عنسه حتى يعدمل له علا فكان هذاوأم المنصورأن يكون عرض أساس القصرمن أسفله خسي من دراعاومن أعلاه عشرين وجعل في المناء القصب والخشب ووضع سده أول لبنة وقال بسم الله والحديقه والارض لله بورثهامن بشاء من عباده والعاقبة للمتقين

(۱) هى بلاد طبرستان فانما تسمى بلاد الجبل و بلاد الديلم اه سن خط الشيخ العطار ثم قال ابنواعلى بركة الله فلما بلغ مقدار قامة جاء الخبر بظهور محد المهدى فقطع البناء وسارالى الكوفة حتى فرغ من حرب مجدو أخمه ورجع من مدينة النهيرة الى بغداد واستمرق بنائها واستشارخالد بنبرمك فى نقض المدآئن والابوان فقال لاأرى ذلك لانه من آثار الاسلام وفتوح العرب وفيه مصلى على بن أبي طالب فأتهه مه بمعبة العجم وأمر بنقض القصر الابيض فاذا الذي ينفق في نقضه أكثر من عن الجديد فأقصر عنه فقال خالد لاأرى اقصارك عنه لئلا يقال عزواعن هدم ما بناه غيرهم فاعرض عنه ونقل الابواب الى بغدادمن واسط ومن الشأم ومن الكوفة وجعل المدينة مدورة وجعل قصره وسطهالمكون الناس منه على حددسواه وجعل المسعد الحامع بحانب القصروعل لها ورين والداخل أعلى ونالخارج ووضع الجاجب ارطاة قبلة المسعد وكان وزن اللبنة التي يني بهامائة رطل وسسعة عشر رطلا وطولها دراع فى ذراع وكانت بوتجاعةمن الكاب والقوادتشرع أبوابها الى رحبة الحامع وكانت الاسواق داخه للدينة فأخرجهم الى ناحية السكرخ لما كان الغرباء يطرقونها ويبيتون فيهاوجعل الطرق أربعين دراعاوكان مقدار النفقة عليهافي المسعدوا لقصر والاسواق والفضلان والخنادق والابواب أربعة آلاف ألف وغاغائه ألف وثلاثه وثلاثين ألف درهم وكان الاستاذمن البنايين يعمل يومه بقيراط والروز كارى بعبتين وحاسب القوادعندالفراغ منهافالزم كالبمابق عنده وأخذه حتى أخذمن خالدبن الصلت منهم خسة عشر درهما بعد أن حسم عليها

## = (العهدللمهدى وخلع عسى بن موسى) =

كان السفاح قدعهدا لى عسى بن موسى بن على وولاه على الكوفة فلم يزل عليما فلما كبر المهدى أراه المنصور أبوه أن يقدمه فى العهد على عدسى وكان يحترمه فى جلوسه في المهدى أراه المنصور أبوه أن يقدمه فى المائح عن المهدى تى المهدى عن يساره فكامه فى المائح عن المهدى فى العهد فقال بالمرا لمؤمن كدف بالاعان التى على وعلى المسلمن وأبى من ذلك فتغير له المنصور وباعده بعض الذي وصار بأذن المهدى قبله ولعدمه عسى بنعل وعبد المحدث بدخل عيسى في المسلمة عن الكوفة بدخل عيسى في المسلمة وجوله عن الكوفة في المناسور المهدى بالعهد وجعل عيسى من بعده و بقال انه أعطاه احد عسى نفسه في المنصور المهدى بالعهد وجعل عيسى من بعده و بقال انه أعطاه احد عشر ألف ألف درهم ووضع الجند في الطرقات لاذاه و المهاد خالد بن برمك عليه جاءة من الشدمعة بالخلع تركت جمعها لانه الاتليق بالمنصور وعد الته المقطوع مها فلا يصح الشدمة بالخلع تركت جمعها لانه الاتليق بالمنصور وعد الته المقطوع مها فلا يصح الشار شيئ

قوله لانه من آثار الاسلام الخهو في الحقية من بناء والمحسب الانشاء ومعدى كونه من آثار الاسلام أنه دل على أن الاسلام أنه دل أباد هذه الدولة على أن الاسلام التي بنت هذا البناء وملكوا المناء وملكوا المناء وملكوا المناء وملكوا العطار

# · (خروج استادسيس) \*

كانرجل ادعى النبوة فىجهات خراسان فاجتمع المه فحوثلثما ئهة ألس مقاتل من أهل هراة وبا ذغيس ومعستان وساراله الاختم عامل مروالروذفي العساكر فقاتل الاختم وعامة أصحابه وتشايع القوادفي لقائه فهزمهم وبعث المنصور وهو بالبرداق خازم ن خزيمة الى المهدى في اشىء شر ألفافولاء المهدى حربه فزحف المه في عشرين ألفاوجعل على ممنته الهيم بن شعبة بنظهم وعلى مسرته مهار بن عصن السعدى وفى مقدمته بكاربن مسلم العقملي ودفع لواء اللزبر قان ثمرا وعهم في المزاحفة وجاء الى موضع غندق علىه وجعل له أربعة أبواب وأتى أصحاب استادسس بالفوس والمواعمل المطمو الذندق فيدؤا بالداب الذي يلى بكاربن مسلم فقاتلهم بكار وأصحابه حتى ودوهم عن البيم فأقباوا على باب خارم وتقدم منهم الحريش من أهل محدد تان فأحر خازم الهيثم بنشعبة أن محرج من ماب بكار ويأنى العدومن خلفهم وكانوا متوقعين قدوم أي عون وعرب مسلم ن قتيمة وخرج خازم على الحريش واشتد قداله معهم وبدت أعلام الهينم من ورائهم فكرأهل العسكر وجلوا عليهم فكشفوهم ولقيهم أصحاب الهيشم فاسترقيهم الفتل فقتل سمعون أنفاوأ سرأ ربعة عشرو تعصن استادسيس على حكم أى عون فحكم بأن يوثق هووشوه ويعتق الماقون وكتب الى المهدى بذلك فكتب المهدى الى المنصورويق القاسمة دسيس أبوس اجدل أم الأمون وابنه عالب خال المأمون الذي قتل الفضل بنسهل

# = (ولا مه هشام بن عراات الى على السند) =

كان على السنداً يام المنصور عرب حفص بن عثمان بن قسصة بن أي صفرة و داقب من الحي ألف رحل ولما كان و أمر المهدى ماقد منا و بعث المه عبد الله الاشترالي البصرة لدعوله فسيار من هنالك الى عرب حفص وحكان تشميع في هدى له خملا لي من بهامن لقيائه ثم دعاه فأ حاب و بايع له وأنزله عنده مختفيا و دعا القواد وأهد البلد في المن العالم وهما ليسة من الساص يخطب في اوهو في ذلك اذفيا ه الخبر بقتل المهدى فدخل على ابنه أشتروعزاه فقال له الله في دمى فأشار علمه بالله عاق علك من مالو فا و فأرسل المه بعد أن عاهده عليه و السيقر عند ذلك الملك وتسلل المسمحة عدمن بالو فا و فأرسل المه بعد أن عاهده عليه و السيقر عند ذلك الملك وتسلل المسمحة عدمن بالو فا و من المنافق و المنا

كان السفاح قدولى عند سعته على الكوفة عهداود بنعلى وجعل على عاشه عمد الله بريسام وعلى شرطت مموسى بن كعب وعلى دنوان الخراج خالد بنبرمك وبعث عمعبدالله لقنال مروان مع ألى عون سرندس قطمة تقدمة وبعث يحيى سنجعفر ابن تمام بن العباس الى المدائن وكان أحدين قطبة تقدمة وبعث أيا المقظان عمان بن عروة بنعاوبن باسرالى الاهو ازمدد البسام بنابراهم ودفع ولاية خراسان الى أبى مسلم فولىأ يومسلم عليهاايادا وخالدبنا براهم وبعث عمع عبدالله في مقدمته لحرب مروان أخاه صالحا ومعه أبوعون بنرند فللظفروا نصرف ترلذاً باعون بزيد بمصروا ستقلءمد الله بولاية الشأم وولى السفاح أخاه أباجعفر على الحزيرة وارمينية واذر بيحان فولى على ارمينية يزيدن أسدوعلى اذر بيعان معدن صول ونزل الجزيرة وكان أبومسلمولى على فارس مجد بن الاشعث حين قتل أمامسلة الخلال فيعث السفاح عليها عسى فنعه مجدبن الاشعث واستخلفه على الولاية فبعث عليهاعمه اسمعمل وولى على الكوفة ابن أخسه موسى وعلى البصرة سفيان بن معياوية المهابي وعلى السيند منصور بن جهور ونقلعهداودالى ولاية الحجاز واليمن والمامة غرولى على البصرة وأعمالها وكورد جلة والبحرين وعمان وتوفى داودين على سنة ثلاث وثلاثين فولى مكانه على البين محمدين يزيد بن عبد الله بن عبد المدان وعلى مكة والمديشة والطائف والمامة خاله زياد بن عبد الله بن عبد المد ان الحاري وهوء عدب مزيد وفيه العث محدن الاشعث الى افريقة ففتعهاوفى سنةأربع وثلاثهن بعث صاحب الشرطة موسى بن كعب لقتال منصوربن جهور وولاه مكانه على السند فاستغلف مكانه على الشرطة المسب ن زهر و توفى عامل المن مجدب يزيد فولى مكانه على بن الرسع بن عسد الله الحاري ولما استخلف المنصوروا تنقض عبدالله بنعلى وأنومسلم ولى على خراسان أمادا ودخالدين ابراهم شم هلك خالد وعلى مصرصالح بعلى وعلى الشام ابنابراهم سنةأربعين فولى مكانه عبدالجيار بنعبددالرجن فالمقض لسنةمن

ابنابراهم سنة أربعين فولى مكانه عبد الجمار بن عبد الرجن فا تقض لسنة من ولا ته فبعث المنصورا بنه المهدى على خراسان وفى مقدمته خازم بن خرعة فظفر بعبد الجمار ويق في سلمان بن معاوية ومات موسى بن كعب السند وولى مكانه ابنه عدينة فا تقض فبعث المنصور مكانه عربن حقص بن أبى صفرة وولى على مصرفى هذه السنة حدد من قطبة وولى على الخزيرة والثغور والعواصم أخاه العباس بن مجدوكان بها يزيد بن أسد وعرب عماسه عمل عن الموصل وولى على مكانه المائي المحمل الخزاعى وفى سنة ست وأربعين عزل الهديم بن معاوية وولى على مكة والطائف مكانه السرى بن عدد الله من الحرب العباس قله معاوية وولى على مكة والطائف مكانه السرى بن عدد الله من الحرب العباس قله معاوية وولى على مكة والطائف مكانه السرى بن عدد الله من الحرب العباس قله معاوية وولى على مكة والطائف مكانه السرى بن عدد الله من الحرب العباس قله معاوية وولى على مكة والطائف مكانه السرى بن عدد الله من الحرب العباس قله معاوية وولى على مكة والطائف مكانه السرى بن عدد الله من الحرب العباس قله معاوية وولى على مكة والطائف مكانه السرى بن عدد الله من الحرب العباس قله مناه المياه المناه المنا

باض الامر

اليهامن المامة وولى مكانه من المن قمن العماس بنعبد الله بن العماس وعزل حمد سقطبة عن مصروولى مكانه نوفل سالفرات معزله وولى مكانه وزيد سام م قسسة ان المهلب نأبي صفرة وولى على المدينة محدين خالدين عبد الله القسرى ثم اتهامه في مرابن أى الحسن فعزله وولى محكانه رياح بن عمان المزنى ولماقتله أصعاب محد المهدى ولى مكانه عبدالله بنالر سع الحارث ولمناقتل ابراهم أخو المهدى سنهخس وأربعن ولى المنصورعلي البصرة سالمن قتيبة الباهلي وولى على الموصل ابنه جعفرا مكان مالك ن الهميم و بعث معه وب نعد الله من أكابر قواده مع ولسالم ن قتيمة عن المصرة سنة ست وأربعين وولى مكانه مجدين سلمان وعزل عمد الله من الرسم عن المدينة وولى مكانه جعفر سلمان وعزل السرى سعد الله عن مكة وولى مكانه عمع دالعمد بنعلى وولى سنة سبع وأربعين على الكوفة عجد بنسلمان مكان عسى بنموس لما مخطه بسب العهد وولى مكان مجد بن ملمان على البصرة مجدد ابنالسفاح فاستعفاه ورجع الى بغدادف اتواستخلف بهاعقية بنسالم فأقره وولى على المدينة جعفر سلمان وولى سنة عان وأر بعن على الموصل خالدين برمك لافساد الاكرادف واحيها وعزل سنة تسع وأريعن عمعد دالصد عنمكة وولى مكانه محدين ابراهم وفسنة خسين عزل جعفر بنسلمان عن المدينة وولى مكانه المسن ابن زيدين الحسين وفي سينة احدى وخسين عزل عرين حفص عن السيندوولي مكانه دشام بنع روالتعلى وولى عرب حفص على افريقية م بعث بزند بن حاتم من مصر مدداله وولى مكاله عصر محدين سعمد وفي هدفه المسينة فتل معن بن زائدة بسحستان كانقدم فقام بأمره رندابن أخمه رندفأ قره المنصور شعزله وفى هذه السنة سارعقبة بنسالهمن البصرة واستخلف نافع بنعقبة فغزا البحرين وقتل ابنحكيم العدوى واستقصره المنصور باطلاق أسراهم فعزله وولى جابر بن مودة الكلابي معزله وولى مكانه عدد الملك بن طيدان النهرى غ عزله رولى الهيئم بن معاوية العكى وفيهاولى على مكة والطائف مجمد بنابراهم الامام ثم عزله وولى مكانه ابراهم ابن أخسه يحيى اس مجدوولى على الموصل المعمل سخالد بن عبد الله القسرى ومات أسد بن عبد الله أمرخراسان فولى مكانه حمدن قطية وفي سنة ثلاث وخسين وفي عسدالله اس بنت أى لبلي قاضي الكوفة فاستقضى شريك بن عدالله النفعي وكان على المن بزيدين منصوروفى سنة خسوار بعين بلأربع وخسسين عزل عن الجزيرة أخاه العباس وأغرمه مألا وولى مكانهموسى بن كعب الشعمي وكان سب عزله شكاية تزيد بن أسد منه ولم رن اساخطاعلى العماس حتى غضب على عما سمعمل فشفع فمه اخونه عومة

المنصورفةال عسى بن موسى بأأم برالمؤمنين شفعوا في أخيهم وأنت ساخط على أخيك العياسمنذ كذا ولم يكلمك فمه أحدمنهم فرضى عنه وفى سنة خس وخسبن عزل مجد النسلمان عن الكوفة وولى مكانه عرب زهر الضي أخاالمسد صاحب الشرطة وكان من أساب عزله انه حس عبد الحكر من أبي العوجا مال معن بن زائدة على الزندقة وكتب المهأن يتمن أمره فقتله قبل وصول الكتاب فغض علمه المنصورو قال القددهمت أن أقد دمه وعزل عده عسى في أصر ملانه الذي كان أشار يولاته وفيها ولا المسين بن زيد عن المديدة وولى مكانه عه عدد الصدين على وكان على الاهواز وفارس عمارة بنجزةوفى سنةسبع وخسبن ولى على المعرين سعمد من دعلم صاحب الشرطة بالبصرة فأنفذ اليهاا بدتم أومات سوار بن عبد الله فاضي البصرة فولى مكانه عسدالله بنالحسن بنالحسن العسرى وعزل محدين الكاتب عن مصروولى مكانه مولاه مطرا وعزل هشام بنعرعن السندوولي مكانه معسد بن الخليل وفي سنة ثمان وخسين عزل موسى بن كعب عن الموصل لشئ بلغه عنه فأمر الله المهدى أن يسير الى الرقة مور بابزيارة القدس ويكفل طريقه على الموصل فقيض عليه وكان المنصور قدألن خالدين برمك ثلاثة آلاف ألف درهم وأجله في احضارها ثلاثا والاقتلاف عن المديعي الى عمارة بنجزة ومباولة التركي وصالح صاحب المصلى وغيرهم من القواد استقرض منهم قال عيى فكهم بعث الاأن منهم من منعني الدخول ومنهم من يحسني مالرة الاعمارة بنجزة فأنه أذن لي ووجهه الى الحائط ولم يقسل على وسلت فردخف فا وسأل كيف خالدفع زفته واستقرضته فقال ان أمكنني شئ بأنبك فانصرفت عنه ثم أنفذ المال فمعناة في ومين وتعددرت تلمائة ألف ووردعلي المنصورا تقاص الموصل والجزرة وانتشارالا كراديها ومعظموسي ينكعب فأشار علمه المسب ين زهريخالد ان برمك نقال كدف يصلح بعدما فعلنا فقال أناضامنه فصفح له عدادق عليه وعقد له على الموصل ولائه يحيى على أذر بعان وسارامع المهدى فعزل موسى بن كعب وولاهما قال يحيى وبعثني خالدالي عمارة بقرضه وكانمائة ألف فقال لي أكنت لاسك صديقا قمعني لاقت ولم زل خالد على الموصل الى وفاة المنصور وفي هذه السنة عزل المنصورا لمسيب نزهم وعن شرطته وحسه مقدد الانه ضرب أدان بن المسرا لكاتب بالسيماط حتى قتله وكان مع أخبه عمر بن زهم بالكوفة وولى المنصور على فارس نصر بنوب بعدالله معلى الشرطة بغدادعم بنعد الرجن أخاعد الحمار وعلى قضائها عبدالله برجمد بن صفوات مشفع المهدى في المسب وأعاده الى شرطته

كانأم الصوائف قدا نقطع منذسنة ثلاثين عاوقع من الفتن فل كانت سنة ثلاث وثلاثين أقبل قسطنطين ملك الروم الى ملطية ونواحها فنازل حصن بلخ واستنحدوا أهل ملطمة فأمذوهم بتمانمانة مقاتل فهزمهم الروم وحاصروا ملطمة والجزيرة مفتوحة وعاملهاموسي بنكعب بخراسان فسلوا البلدعلى الامان لقسطنطين ودخلوا الىالجزيرة وخرب الروم ملطمة ثمساروا الى فالمقلا ففتصوها وفى هذه السنة سار أبوداودوخالدب ابراهم الحالجتن فدخلها فلم تتنع علسه ونحصن منسه السس ملحتهم وحاصره مذة ثمفرض الحصن ولحق بفرغانة ثمدخلوا بلاد الترك وانتهوا الى بلدااسين وفيها بعث صالح بن على بن فلسطين سعيد بن عبد الله لغزوا لصائفة وراء الدروب وفى سنة خس وثلاثين غزاعبد الرجن بن حبيب عامل افريقية جزيرة صقلية فغنم وسى وظفر عالم يظفر به أحدقيله غمسفل ولاة افريقية يفتن البربر فأمن أهل صقلمة وعرالحصون والمعاقل وجعلوا الاساط للتطوف بصقلمة للحراسة وربما صادفوا تجارالمسلمن في البحرفأ خذوهم وفي سسنة ثمان وثلاثين خرج قسطنطين ملك الروم فأخذم لطمة عنوة وهدم سورها وعفاءن أهلها فغزا العباس بن مجددالصائفة ومعه عامصالح وعسى وبنى مأخر به الروم ان سور ملطسة من سورة الروم ورد البها أهلها وأنزل بهاا لخندود خدل دارالحرب من دوب الحرث ويوغل في أرضهم ودخل جعفر بن حنظلة البهراني من درب ملطمة وفي سنة تسع وثلاثين كان الفداء بين المسلمن والروم فىاسرى فالمقلا وغرهم مغزا بالصائفة سنة أربعن عبد الوهاب بن ابراهم الامام ومعه الحسن بن قطبة وسار البهم قسطنطين ملك الروم في ما ثه ألف فبلغ جيمان وسمع كثرة المسلن فأحجم عنهم ورجم ولمتكن بعدهاصائفة الىسنةست وأربعين لاشتغال المنصور بفتنة بى حسن وفى سنةست وأربعين خرج الترك والحدر بن ماب الانواب وانتهوا الى ارمىنية وقتاوامن أهلها جماعة ورجعوا وفى سنة سبع وأربعين أغارا سترخان الملوا وزمى في جمع من الترك على أرمه نمة فغنم وسي ودخل تفليس فعاث فها وكان حرب نعيدالله مقمامالموصل فى ألفين من الجند لمكان الحوارزى مالجزيرة فأمره المنصور بالمسرطرب الترائمع جبريل بن يحى فانهزموا وقتل حرب في كثيرمن المسلمن وفيها غزا بالصائفة مالك بنعيدا لله الخنعمي من أهل فلسطين ويقال له ملك العواثف فغنم غنائم كثيرة وقسمها بدرب الحرث وفى سنة تسع وأربعين غزا بالصائفة العباس بنجدومعه الحسن بن قطبة ومجدين الاشعث فدخاوا أرض الروم وعانوا ورجعوا ومات محدن الاشعث في طريقه في سنة احدى وخسين وقتل أخوم محمد ولميدر ثمغزا بالصائفة سنة أربع وخسسن زفر بنعاصم الهلالي وفي سنة خس

بعدهاطلب ملك الروم الصلح على أن يؤدى الجزية وغزا بالسائفة بزيد بن أسد السلى وغزا بهاسنة ست وخسين وغزا بالصائفة معيوب بن يعيى من درب الحرث ولقى العدق فاقتلوا متاجزوا

# - (وغاة المنصورو سعة المهدى)

وفى سنة عان وخسين توفى المنصور منصرفا من الحبير سترممون است خلت من ذى الحجة وكان قدأ وصى المهدى عندودا عه فقال لمأ دعشه أالا تقدمت المك فمه وسأوصمك بخصال ومأأظنك تفعل واحدةمنها ولهسفط فمددفا ترعله وعلمه قفيل لايفقعه غبره فقال للمهدى انظرالى هذا السفط فاحتفظيه عان فيمعلمآ نائك ماكان وماهو كائن الى بوم القيامة فأن أحزنك أحرفا نظرفي الدفترال كميرفان أصدت فيه ماتريد والاففي الثاني والثالث حتى تتلغ سبعة فان ثقدل علىك فالكراسة الصغيرة فانك واجدماتر يدفيها ومأأظنك تفعل فانظره في المدينة واللذأن تستبدل بهاغبرها وقد جعت فيها من الاموال ماأنكرعلم الخراج عشرسنين كفالئلارزاق الحندوالنفقات والذرية ومصلحة السوت فاحتفظها فانك لاتزال عزيز امادام بنت مالك عامرا وماأظناك تفعل وأوصمك بأهل ستكوأن تغلهركرامتهم وتحسن البهسم وتقدمهم وتوطئ الناس أعتمايهم وبوليهم المنابرفان عزائ عزهم وذكرهم لله وماأ ظنك تفعل وأوصل بأهل خراسان خبرا فانهم انصارك وشيعتك الذين بذلوا أدوالهم ودماءهم في دولتك وأنلاتخرج محبت من قلوبهم وأن تحسن الهمم وتحاوز عن مسيئهم وتكافئهم عماكان منهم وتخلف سن مات منهم في أهله وولده وما أظلك تفعل والالـ أن تبني مدينة الشرقمة فانكلاتم بناءهماوأظنك تفعل وابالأأن تستعين برجل من بى سليم وأظنك ستفعل والإلــ أن تدخل النساء في أحرك وأطنك ستفعل وقدل قال له اتي. ولدت في ذي الحجة وولت في ذي الحجة وقد يحس في نفسي أن أموت في ذي الحجة في هذه السينة وانماحتك الحبج على ذلك فاتق الله فيما أعهد المسلمن أمورا لمسلمن يعدى يجعل لل فيما كريك وحزنك فرجاو مخرجاو برزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لانعتسب بانى احفظ مجداصلي الله علمه وسلم فى أتنه يحفظك الله و يحفظ علمك أمورا وابالة والدم الحرام فانه حوب مندا لله عفليم وعارف الدنيالازم مقبم والزم الحدودفان فيهاصلاحك في الاحجل وصلاحك في العاجل ولاتعتد فيها فتيو رفان الله تعالى لوعلم انشأأ صلح منهالدينه وأزجر عن معاصمه لامريه فى كتابه واعلم انمن شدة غضا الله لسلطانه أمرفى كتابه تضعيف العداب والعقاب على من سعى فى الارص فسادامع ما ادّخر لهمن العدد اب الالم فقال انماج ا الذين يحاربون الله

ورسوله وبسعون في الارض فسادا الا يقفالسلطان بالني جسل الله المتين وعروته الوثق ودينه المقيم فاحفظه وحصينه وذبعنه وأوقع بالمحدين واقع المارقين منسه وقابل الخارحن عنه مالعقاب ولاتعاوزماأم الله به في محكم القرآن واحكم بالعدل ولاتشطط فاتذلك أقطع للشعث وأحسم للعدة وأنجع في الدواء واعف عن الغي مخليس بكاليه حاجة مع ماأ خلف لكوافتتم بصلة الرحم وبرالقرابة وابالة والاثرة والتبديد لاموال الرعمة واشحن الثغور واضبط الاطراف وأتن السمل وسكن العامة وأدخل المرافق عليهم وارفع المكاره عنهم وأعد الاموال واخرنها والأوالسواله والنديد فان النوائب غدر مأمونة وهي منشي الزمان وأعد الاكراع والرجال والجندما استطعت وانالة وتأخيرع للبوم لغدفتنداول الاموروتنسيع وخدنى احكام الاموروالنازلات فىأوقاتهاأولا أولا واحتدوهم فيهاوأعدر جالامالل لعرفة ما يكون مالنهارور جالا بالنها ولمعرفة ما يكون باللمل وباشر الامو وشفسك ولاتفعر ولاتكسل واستعمل حسن الغلق وأسئ الظن بعدماك وكأمك وخذنفسك بالسفظ وتفقدمن سبت على بابك وسهل إذنك للناس وانظرف أمر النزاع المث وكلبهم عسناغبر ناغة ونفساغبرساهمة ولاتم فان أماك لم يتم منذولي الخلافة ولادخل عبنه المغمض الاوقليه مسته عظاهد فده وصدى المك واقه خلىفتى علمك ثروةعه وسارالى الكوفة فأحرمهما قارنا وساق الهدى وأشعره وقلده لايام خلت من ذي القعدة ولماسار منازل عرض له وحعه الذي مات به ماشتد فعل يقول للرسع وكانعداه مادرب الى حرم رى هار مامن ذنو بى فلماوصل بمرممون مات سحر السادس من ذي الحجة لم يحضر الاخدمه والرسع مولاه فكتموا الام مغداأهل سهعلى عادتهم فدعاعسى بنعلى الم معسى بن موسى بن محمد ولى العهد ثم الاكابرودوى الانساب معامتهم فبايعهم الربيع للمهدى ثم بايع القواد وعاشة الناس وساوالعباس بنجد دوجهد بنسلمان الى مكة فدادما الناس المهدى بن الركن والمقام وجهزوه الى قبره وصلى عليه عيسى بن موسى وقيل ابراهم بن يعى ودفن في مقبرة المعلاة وذلك لاثنتين وعشر ين سنة من خلافته وذكر على بن مجد النوفلي عن أسه وهوسن أهل البصرة وكان يختلف الى المنصور تلك الايام قال جئت من مكة صيعة موتهالى العسكر فاذا موسى بنالمهدى عند عود السرادق والقاسم بن المنصورف ناحمة فعلت انه قدمات تمأقبل الحسين بنزيد العلوى والناسحق ملؤا السرادق وسمعناه مسالكاه شخرج أبوالعنبرانا ادممشقوق الاقسة وعلى رأسه الترابوهو يستغيث وقام القاسم فشق ثمابه غمر جالر سعوفى يده قرطاس فقرأه على الناس وفيه بسم الله الرجن الرحيم من عبد الله المنصور أمير المؤمنين الحامن خاف

امن بني هاشم وشمعة من أهل خراسان وعامة المسلمن ع بكي و بكي الناس عم قال البكاء [امامكم فانصـ توارجكم الله مُ قرأ أمّا بعدفاني كتنت كابي هذا وأناحي في آخر يوم من أنام الدنيا اقرأ عليكم السلام وأسأل الله أن لا يفتنكم بعدى ولا بلسكم شيعا ولايذيق بعض ماس بعض م أخذفي وصيتهم المهدى و-مهـمعلى الوفاء بعهده م تناول الحسن بن زيدو قال قم فبايع فبايع موسى بن المهدى لا يه مرايع الناس الاول فالاول مدخل بنوهاشم وهوفى أكفائه مكشوف الرأس لمكان الاحرام فحملوه على ثلاثه أميال من مكة فدفنوه وكان عيسي بن موسى لمايايع الناس أبي من الشمعة فقال لهعلى بن عيسى بن ماهان والله لنبايعن والاضر بها عنقل ثم بعث موسى ابنالهدى والرسع بالخبروالبردة والقضيب وخاتم الخلافة الحالمهدى وخرجوا من مكة ولماوصل الخبرالي المهدى منتصف ذى الحدّاجة ع المه أهل بغدادو ما يعوه وكان أول مافعله المهدى حن يويع انه أطلق من كان في حسس المنصور الامن كان في دم أومال أوبمن يسعى بالفسادوكان قيمن أطلق يعقوب بندا ودوكان محبوسامع الحسين ا بن ابراهم من عبد الله بن حسن بن الحسس فل أطلق سنا وظن ابراهم ويعث الى من يثق به بحفرسرب يفضى الى محسه و بلغ ذلك بعدة وب بن دا ودفيا الى ابن علائه القاضى وأوصله الى أبى عسدالله الوزبرار وصله الى المهدى فأوصله واستخلاه فلم يحدثه حتى قام الوزير والقاضي وأخبره بتعقيق الحال فأمره بتعويل الحسن ثم هرب بعد ذلك ولم يظفر به وشاور يعقوب سدا ودفى أمره فقال أعطه الامان وأناأ - ضره وأحضره ثم طلب من المهدى أن يجعل له السيدل فى رفع أمو را لناس وراء بايه المه فأذن له و كان يدخل كلبأ أرادو رفع الدحه النصائع فى أص الثغورو بناء الحصون وتقو بة الغزاة وترو يحالعذاب وفكالئ الاسرى والمحبوسن والقضاءعن الغارمين والصدقةعلى المتعفف من فخطى بذلك وتقدّمت منزلته وسقطت منزلة أبي عددالله ووصله المهدى بمائه ألف وكتب إه الترقسع الاخام في الله

# \* (ظهورالمقنع ومهلكه) \*

كان هذا المقنع من أهل مرو ويسمى حكيماوها شهيا وكان يقول بالتناسخ وأن الله خلق آدم فتحول في صورته غيل صورة نوح ثم الى أى مسلم ثم الى هاشم وهو المقنع فظهر بخراسان وادعى الالهية واتخذوجها من ذهب فعله على وجهه فسمى المقنع وأنكر قدل بحيى بن ذيدوز عم أنه يأخذ بثاره وسعه خلق عظيم من الناس وكانوا يسجدون له وتعصن بقلعة بسام من دساتيق كش وكان قد ظهر بعدارى والصغد جاعة من المسيضة فاجتمعوا معه على الخلاف وأعانهم كف الالتراك وأعاد واعلى المسلمين

من احينهم وحاربهم أبوالنعمان والمندولية بنصر باسسار فقتاوا أخاه محد ابن نصر وحسان ابن أخيه عمر وأخذا لمهدى المهم جبريل بنجي وأخاه بريدا فقال المسمة فقاتلوهم أربعة أشهر في بعض حصون بخارى وملكوه عنوة فقل منهم سعمائة ولحق فلهم بالمقنع وجبريل في اساعهم شبعث المهدى أباعون لحاربة المقنع فلم الغ في قتاله في عناه القواد والعساكر وعلى مقدمة سعمد الحريشي وأتاه عقية بن مسلم من ذم فاجتمع وابالطواويس وأوقعوا بأعماب المقنع فهزموهم ولحق فلهم بالمقنع في بسام فصد موابيا وجاهم علافنا زلهم وفسد ما سنة فهزموهم ولحق فلهم بالمقنع في بسام فصد موابيا وجاهم علافنا زلهم وفسد ما سنة ألمن الحريثي في كذب الحريثي المان سرافا منهم وخرج المقنع وأمد معاذبا به وجاؤا وبي معه زها وأله بن وضايقوه بالمقنع المان سرافا منهم وخرج المه المه وجاؤا وبي معه زها وأله بن وشاله المناه والمواد والمقنع الماله و بقال بل أحرقهم وأحرق نفسه بالنار و دخلوا القلعة و بعث الحريشي برأس المقنع الى المهدى فوصل المه بحلب سنة ثلاث وتسعن

# \* (الولاة أيام المهدى) \*

وعزل المهدى سنة تسع وخسين عه اسمعيل عن المكوفة وولى علم اسحق بن الصفاح الكندى ثم الاشعى وقتل عيسى بن لقمان بن محدين صاحب الجمعى وعزل سعيد بن دعلج عن احداث البصرة وعبيد الله بن الحسن عن الصلاة وولى مكانم ما عبد الملك بن أبوب ابن طبيبان الفهيرى ثم جعسل الاحداث الى عبارة بن جزة فولاها للسود بن عبد الله الماسود عن عبد الله لي وعزل قثم بن العباس عن الديامة وولى مكانه الفضل بن صالح وعزل مطرامولى المنصور عن مصر وولى محانه أباضهرة مجد بن سلميان وعزل عبد الله مد بن على عن المدينة وولى مكانه محد بن عبد الله الكثيرى ثم عزله وولى عبد الله بن مجد بن الملك عن المدينة وولى مكانه وولى مكانه زفر بن عاصم الهلالى وتوفى عبد بن الخليسل عبد السند فولى علم السند فولى علم المناه أباء ون عبد الملك بن يدثم مخطه سينة سيتين فعزله وولى محاذ بن مسلم وولى على المن رحاه بن روح وولى على قضاء المحكوفة شريك مورده اوحصه مولى على المن رحاه بن روح وولى على قضاء المحكوفة شريك وولى على المند بسلم وولى على المند وولى على السند محد بن الاشعث واستقضى عافمة بنسر المنذروفى سينة احدى وتسعين ولى على السند محد بن الاشعث واستقضى عافمة بنسر ابن المنذروفى سينة احدى وتسعين ولى على السند محد بن الاشعث واستقضى عافمة المناه ولى مكانه محد بن سلم ال ولى على السند محد بن الاشعث واستقضى عافمة المناه المناه ولى مكانه محد بن سلم ال ولى على السند محد بن الاشعث واستقضى عافمة المناه ولى مكانه محد بن سلم المند ولى على السند محد بن الاشعث واستقضى عافمة المناه ال

اص الاصل

القاضي مع ابن علاثة مالرصافة وعزل الفضل لن صالح عن الحزيرة وولى مكانه عمدالممدن على وولى عسى بالقمان على مصر ويزيدين منصور على سوادالكوفة وحسان السرورى على الموصل و بسطام بنعروالمعلى على أذر بصان وعزله عن السند وتوفى نصر بنمالك من صالح صاحب الشرطة فولى مكانه جزة بن مالك وكان الامان بنصدقة كأشاللرشد فصرفه وحعلهم الهادى وجعل هومع هورن يعيى النادوعزل محدين سلمان أماضم رقعن مصر وولى مكانه سلمان برجاء وكانعلى سوادالكوفة يزيدن منصوروعلى احداثها اسحق بن منصور وفي سينةست وستين عزل على بن سلمان عن المن وولى مكانه عدالله بن سلمان وعزل مسلمة بن رجاء عن مصر وولى مكانه عسى بناهمان عزله لاشهر وولى مكانه مولاه واضحا ععزله وولى مكانه يعيى الحريشي وكان على طبرستان عربن العلاء وسعيد بن دعلج وعلى جرجان مهليل بنصفوان ووضع ديوان الارمة وولى عليهاعر بنيز يعمولاه

## \*(المهدالهادى وخلع عسى)\*

كأن جاءة من بني هاشم وشدعة المهدى خاضوا في خلع عسى بن موسى من ولاية العهدوالسعة لموسى الهادى بالمهدى ونمى ذلا المالمهدى فسرته واستقدم عيسى ان موسى من منزله بالرحمة من أعمال الكوفه فامتنع من العدوا فاستعمل المهدى على الكوفة روح بنام وأوصاه بالافراه فلم عدسسلا الى ذلك وكان عسى لايدخل الكوفة الانوم جعة أوعمد وبعث السه المهدى يتهدده فلمعب ثم يعث عه العماس يستقدمه فأعضر فبعث فالدين من الشعة فاستحضراه المه وقدم على عسكر المهدى وأقام أياما يختلف المهولا يكلم يشئ حضر الداربوما وقداجة عرؤسا والشمعة لخلعه فثاروابه وأغلق الماب الذى كأن خانمه فكسروه وأظهرا لمهدى النكرعلهم فلمرجعوا المىأن كاشفه أكابرأهل بيته وأشذهم مجدبن سلمان واعتذر بالاعان التى علىه فأحضر المهدى القضاة والفقها وفيهم محدين علاثة ومسلم بن خالد الزنجي فأفتره بمنادح الاعان وخلع نفسه وأعطاه المهدى عشرة آلاف درهم وضماعا وشكرو بايع لابنهموسي الهادي بالعهد تم جلس المهدى من الغد وأحضرأهل متهوأ خذمعتهم وخرج الى الحامع وعدى معنفطب وأعلم الناس بمعة الهادى ودعاهم المافيادروا وأشهدعيسي بالخلع

\* (فقمار بده ن السند) \*

وبعث المهدى سنة تسع وخسين عبد الملائين شهاب المسمعي في جديم كشيرمن الجند

والمقطوعة الى بلادالهند فركبوا البحر من فارس ونزلوا بأرض الهند وفتحوا باربد فافتتحوها عنوة وبلأأهلها الى البدفأ حرقوه عليهم فاحة برق بعض وقشل الباتون واستشهد من المسلين بضعة وعشرون وأقاموا بعض أيام الى أن يطيب الريح فوقع فهم موتان فهلك ألف فيهم ابراهيم بن صبيح ثمر كبوا البحر الى فارس فلما انتهوا الى ساحل حران عصفت بهم الريح فانكسرت عامة مراكبهم وغرق الكثير منهم

# \* (ج المهدى) \*

وفى سنة ستين ج المهدى واستخلف على بغدادا بنه الهادى وخاله يزيد بن منصور واستصحب ابنه هرون وجاء من أهل بيته و كان معده الوزير يعقوب بن داود فجاء فى مكة بالحلسن بن ابراهيم الذى ضمنه على الامان فوصله المهدى وأقطعه و لماوصل الممكة اهمة بحسوة الكعبة فكساها بأفيرالكسوة بعداً ننزع ما كان عليها و كانت فيها كسوة هشام بن عبد الملائ من الديباج المثنين وقسم مالاعظيما هذا الله في مصراً لمثنا أنه ألف دينار ومن الين مائه ألف دينار نفرق ذلك كله وفرق مائه ألف ثوب مصراً لمثنا أنه ألف دينار ومن الين مائه ألف دينار نفرق ذلك كله وفرق مائه ألف ثوب و وسع المسحد و نقدل خسمائة من الانصار الى العراق جعلهم من قصور المنصور من القاديمية الى زيالة وأمر بالتخاذ المسانع في كلمنها منها من قصور المنصور من القاديمية الى زيالة وأمر بالتخاذ المسانع في كلمنها منها من قصور المنصور من القاديمية الى زيالة وأمر بالتخاذ المسانع في كلمنها منها البصرة و تصغيرا لمنابر الى مقد ارمنبرالنبي صلى الله عليه وسلم وأمر في سنة سبع البصرة و تصغيرا لمنابر الى مقد ارمنبرالنبي صلى الله عليه وسلم وأمر في سنة سبع الموسرة و تصغيرا لمنابر الى مقد ارمنبرالنبي صلى الله عليه وسلم وأمر في المنابر المنابر على مقاد خات فيه دورك شيرة ولم يزل البناء فيهما الموسي على دورك شيرة ولم يزل البناء فيهما المروف المهدى المروف المهدى المدون على يقطير فدخات فيه دورك شيرة ولم يزل البناء فيهما المروف المدون على دورك شيرة ولم يزل البناء فيهما المدون المدون على يونه الموروب المنابر الموروب المنابر المنابر

# \* (نكبة الوزير أبي عبدالله) \*

كان أبوعب دالله الاشعرى قدا تصل بالهدى أيام أسه المنصور فلطفت عنده منزلت واستوروه وسارمعه الى خراسان وعظمت به بطائة المهدى فأحك بروافيه السعابة وكان الرسع بدراً عنه و يعرض كته على المنصورو يحسن القول فيه فكتب المنصور الى المهدى بالوصاة به وأن لا يقبل فيه السعابة ولما مات المنصور وقام الرسيع بمعة المهدى وقدموا الى بغدا دجاء الرسيع الى باب أبى عبد الله قبل المهدى وقد المناف فقال هوصاحب الرحل و ينبغي أن نعامله بغيرما كا أهاه فعد له ابنه الفضل على دفا فقال هوصاحب الرحل في نفسك فلا وقف با به أمهل فعامله واياليان تذكر ما كانصنع في حقماً وغن بذلا في نفسك فلا وقف با به أمهله

خلد

طو يلامن المغرب الى العشاء مُ أذن له فدخل عليه وهومتك فلم يجلس ولا أقبل عليه وشرع الربع بذكراً من البيعة فكفه و قال قد بلغنا أمر كم فلما خرج استطال علمه النه الفضل بالعددل فيما فعد ما بان لم يكن الصواب فقال له ليس الصواب الا ما علمته والكن والله لا نفق ما لى وجاهى في م كروهه وجد في السعاية فيه مفلم يجد طريقا اليها لاحتماطه في أمر دينه و أعماله فأ تاهمن قبل المهم محدود سالى المهدى بعرضه طرمه وانه زندين حتى اذا استحكمت التهمة فيه أحضره المهدى في غيبة من أبيه م قال له اقرأ فلم يحسن فقال لابه ألم تقل ان ابنك بقرأ القرآن فقال فارقنى منذسنين وقد نسى فأ مربه المهدى فقتل واستوحش من أبي عبد الله وساعت منزلته الى أن كان من أمره ما ذكره وعزله عن ديوان الرسائل ورده الى الربيع وارتفعت منزلة يعقوب بن داود عند المهدى وعظم شأنه وأنفذ عهده الى جيع الا فاق يوضع الامناء لمعقوب وكان المنفذ كاب المهدى حتى يكتب يعقوب الى عينه بانفا ذذ الك

# (ظهوردعوة العباسية بالانداس وانقطاعها) \*

وفى سنة احدى وستن أجاز عبد الرجن بن حبيب الفهرى من افريقية الى الانداس داعية المي العباس ونزل بساحل مرسية وكاتب سليمان بن يقطن عامل سرقسطة في طاعة المهدى فلم يحبه وقصد بلاده في معهمن البربر فهزمه سليمان وعاد الى تدبير وسار المه عبد الرجم صاحب الاندلس وأحرف السفن فى المحرتضيية اعلى اب حبيب فى النجاة فاعتصم يحب ل منبع بنواحى بلنسيمة في ذل عبد الرحن فيه المال فاعتاله بعض البربر وحل رأسه المه فأعطاه ألف دينار وذلك سينة انتين وستين وهم عبد الرحن صاحب الاندلس أمر ذلك لغزوالشام من الاندلس على العدوة الشمالية لاخذ ثاره فعصى عليد مسليمان بن يقطن والحسين بن يحيى بن سعيد بن سعد بن عثمان الانصارى في سرقسطة فشغاوه عاعتزم عليه من ذلك

## \*(غزوالمهدى)\*

قعهزالمهدى سنة ثلاث وستين اغز والروم وجمع الاجناد من خراسان ومن الآفاق وتوفى عهمدسى بن على آخر جادى الاخيرة بعسه ومرفى طريقه مالجزيرة والمرصل على بغدادا بنه موسى الهادى واستعمل هرون ومرفى طريقه مالجزيرة والمرصل فعزل عدد الصمد بن على وحبسه م أطلقه سنة ست وستين ولما جاذبيني مسلمة بن عبد الملكذ كره عه العباس مافعله معجد هم محد بن على وكان أعطاد مرة في اجتمازه علمه أف د نارفأ حضر المهدى ولدمسلة ومواليه وأعطاه م عشرين

ساص بالاصل

ألف دينا روأ جرى عليهم الارزاق وعبرالفرات الى المهدون للغزو وأجاذه على الدروب الى جيمان مشمعا وبعث معمه عيسى بنموسى وعبد الملك بن صالح والحسن بن قطبة والربسع بن ونس و يحيى بن خالد بن برمك وكان المه أمر العسكر والنفقات وحاصر واحسن سمالوا أربعين يوما ثم فتحوه بالامان وفتحو ابعد مفتوحات كثيرة وعادوا الى المهدى وقد أثن فى الزنادقة وقتل من كان فى تلك الناحية منهم ثم قفل الى بغداد ومرتب ست المقدس وصلى فى مسجده ورجع الى بغداد

#### \*(العهدلهرون)\*

وفى منة ست وستين أخذ المهدى البيعة لابنه هرون بعد أخيم الهادى واقبه الرشيد

# \*(نكبة الوزير يعقوب بنداود) =

كانأبودا ودين طهمان كأتبالنصر بنسارهو واخونه وكان شعما وعلى رأى الزيدية والماخرج يحيى بنزيد بخراسان كان يكاتبه بأخبار ذصرفأ قصاه نصرفل اطلب ألومسلم مدم يحيى جاء ه داو د فأمنه في نفسه وأخه ما المسال أمام نصرواً قام بعد ذلك عاطلا ونشأله ولدأهل أدب وعلم وصحبوا أولاد الحسن وكان داود يصعب ابراهم بنعبدالله فورثوا ذلك عنه ولماقتل ابراهيم طلهم مالمذصور وحس يعقوب وعلمامع الحسن بنابراهم حتى توفى وأطلقه ماالمهدى دمده معمن أطلق وداخله المهدى في أمر الحسن لمافر من الحسر فكان ذلك سيالوصلته بالمهدى حتى استوزره فجمع الزيدية وولاهم شرقا وغربا وكثرت السعابة فممن البطانة بذلك ويغيره وكان المهدى يقبل سعايتهم حتى برواأنها فدعكنت فاذاغدا عليه تبسم وسأله وكان المهدى مشترا بالنساء فيخوض معه فى ذلك وفعا بناسمه و يتغلب رضاه وسامره فى دعض اللمالى وجاءليركب داشه وقدنام الغلام فلماركب نفرت الدابة من قعقعة ردائه فسقط ورمحته فانكسرفانقطع عن المهدى وتمكن أعداؤه من السعاية حتى حفطه وأمريه فس وحسم عاله وأصابه ويقال بلدفع السمعلو المقتله فأطلقه وغي ذلك الى الهدى فأرسل من أحضره وقال لمعقوب أين العلوى فقال قتلت فأخرجه السه حتى رآه غم حسى في المطبق ودلى في بترفيه ويتى أيام المهدى والهادى غم أخر جوقد عيى وسألمن الرشد المقام بكة فأدن له وقبل في سب تغيره انه كان يم عي المهدى عن شرب أصحابه النسدعنده ويكثرعلمه فىذلك ويقول أبعد الصلوات الحس في المسجد الحامع مشر بعندك النسدلاوالله لاعلى هذا استوزرتي ولاعلمه صحبتك

# \* (مسيرالهادى الى جرجان) \*

وفى منة سبع وستين عصى وتداهر من شروب ملكاطبرستان من الديم فبعث المهدى ولى عهده موسى الهادى وجعد لعلى جنده مجد بن جيد وعلى حيابته نفيعا مولى المنصور وعلى حرسه عيسى بن ماهان وعلى رسائله ابان بن صدقة ويوفى ابان بن صدقة فبعث المهدى مكانه أبا خالد الاجرد فسار المهدى و بعث الجنود فى مقدمته وأشر عليهم يزيد في اصرهما حتى استقاما وعزل المهدى يحيى الجريشى عن طبرستان وما كان المه وولى مكانه عربن العلاء وولى على جرجان فراشة مولاه ثم بعث سنة عمان وستين يحيى الحريشى فى أربعين ألفا الى طبرستان

#### \* (العمال بالمواحي) =

وفى سنة ثلاث وستين ولى المهدى ابنه هرون على المغرب كله وأذر بيحان وارمنسة وحمل كالمهعلى المطراج مابت بنموسي وعلى الرسائل يحيى بن خالد بن برمك وعزل زفر ابنعاصم عن الخزيرة وولى كانه عبد الله بن صالح وعزل معاذب مسلم عن خراسان وولى مكانه المسبب بن زهر الضي وعزل يحيى الحريشي عن اصبهان وولى محكانه الممكر بنسعدد وعزل سعدد بندعلم عن طبرستان وولى مكانه عمر بن العلاء ومهلهل ابن صفوان عن حرجان وولاها هشام بن سعمد وكأن على الحاز والعامة جعدة النسلمان وعلى المحكوفة احتى تنالصماح وعلى المحرين والبصرة وفارس والاهوازمجد بنسلمان فعزله سنة أربع وستنن وولى مكانه صالح بنداود وكانعلى السندمجدين الاشعث وفي منة خس وستن عزل خلف بنء مدالله عن الري وولاها عسىمولى جعمفر وولى على المصرة روحن حاتم وعلى المعرين وعمان والاهواز وفارس وكرمان النعمان مولى المهدى وعزل محدد بن الفضل عن الموصل وولى مكانه أجدن اسمعمل وفى سنةست وستنعزل عسدائله بنالحسن العنبري عن قضاء المصرة واستقضى مكانه خالدين طلىق ينعران بنحصن فاستعنى أهل البصرة منه وولى المهدى على قضائه أمانوسف حن مارالى جرجان واضطربت في هـ ذه السينة خراسان على المسمون زهر فولاها أما العماس النشل سلمان الطوسي وأضاف المسعسستان فولى هو على معستان سعيد بن دعل وولى على المدينة ابراهم ابنعه وعزل منصور سرزيدعن المن وولى مكانه عبدالله بن سلميان الربعي وكان على و صر ابراهم بن مالح وتوفى في هذه السنة عسى بنموسي بالكوفة وهي سنة سبع وستهن وعزل المهدى يحيى الحريشي عن طبرستان والروبان وما كان المه وولاه عرس العلا وولى على جرجان فراشة مولاه و جبالذا سابراهم ابن عدي وهو على المدينة ومات بعدة ضاء الحية فولى مكانه است في بن موسى بن على وعلى المين سامان بن يدا لحارى وعلى الميامة عبد الله بن مصاب الزبيرى وعلى المصرة محد بن سلميان وعلى قضائها عراب عثمان التمعي وعلى الموصل أحد بن اسمعيل الهاشمي وقتل موسى بن كعب ووقع الفساد في بادية المبصرة من الاعراب بين الهامة والمعرين وقطعوا الطرق وانتهكوا المحارم وتركوا المعلاة

#### . (الصوائب)\*

وفى سنة تسع وخسين أغزى المهدى عمه العباس بالصائفة وعلى مقددته الحسن الوصيف فبلغوا أهرة وفتحوامد ينةأ وهرة ورجعواسالمن ولميصب من المسلمن أحد وفى سنة احدى وستن غزا بالصائفة عامة بن الولسد فنزل دابق وجاشت الروم مع منحا سل في عُمانن ألفا وتزل عن مرعش فقتل وسبى وغنم وحاصر مرعش وقتل من المسلمن عددا وانصرف الى جيمان في كان عسى بن على مرابطا بحصن مرعش فعظم ذلك على المهدى وتجهز اغزوالروم وخرجت الروم سنة اثنتين وستين الى الحرث فهدموا أسوارها وغزا بالصائفة الحسن بنقطبة في عانين ألفامن المرتزقة فبلغجهة أدرركبه وأكثرالنحريق والمتخريق ولميفتح حصنا ولالتي جعنا ورجع بالناسسالما وغزابز بدس أسسدالسلى مناحسة فالمقلافعنم وسي وفتح ثلاثه حصون ثمغزا المهدى منفسه سنة ثلاث وستن كامر مغزاسة أربع وستنعبد الحجيرين عدد الرجن بن زيد بن الخطاب من درب الحرث فحرج المه معنا يل وطارد الارمني البطر يقان ف تسعن الفافا عن لقائم ورجع بالناس فغض عليه المهدى وهم بقتله فشفع فيه وحبسه وفى سنة خس وستين بعث المهدى ابنه هرون بالصائفة وبعث معه الربيع فتوغل فى الاد الروم ولقب عسكر نقيطامن التواميس فبارزه مزيد بنمزيدفه زمهم وغلب على عسكرهم ولحقو الالدمشق صاحب المسالح فحمل الهمم مائتي ألف دينار وا ثنتين وعشرين ألف دوهم وسار الرشيد بعساكره وكانت نحوامن مأنة ألف فبالغ خليج قسطنط ما مد وعلى الروم بومتذ غسطة امر أة المول كافله لابنها منه مصغيرا فرى الصلم على الفدية وأن تقيم له الادلاء والاسواق في الطريق لانتمدخله كان ضمقا مخوفا فأجابت لذلك وكان مقدارا لفديه سمعتن ألف ديثار كلسنة ومدة الصلح ثلاث سنن وكان ماسياه المسلون قدل الصلح خدة آلاف رأس وستمائة رأس وقنك لمن الروم فى وقائع هده الغزوات أربعة وخسون ألفها ومن الاسرى ألغان ثمنقن الروم هذا الصلح سنة عان وستين ولم يستكما وامدته بقي منها

أربعة أشهر وكان على الجزيرة وقنسرين على بن سايمان فبعث يزيد بن البدر بن البطال في عسكر فغنموا وسبوا وظفر واورجعوا

## \* (وفاة المهدى و سعة الهادى) \*

وفى سنة تسع وستن اعتزم المهدى على خلع المعموسي الهادى من العهد دوالسعة للرشد مديه وتقديمه على الهادى وكان بحرجان فمعث المهندلك فاستقدمه فضرب الرسول وامتنع فساراليه المهدى فلماداغ ماسيدان توفى هنالك يقال مسمومامن بعض جواربه وبقال سمت احداهما الاخرى فى كثرى فغلط وأكلها ويقال حاز صمدا فدخل وراءه الىخر به فدق الباب ظهره وكان موته في المحرّم وصلى علمه ابنه الرشمد ويويع المهموسي الهادى لمابلغهموت أسه وهوه فيم يحرجان يحارب أهل طعرسمان وكان الرشمد لمانوفى المهمدى والعسكر عماسدان نادى فى الناس بالعطاء تسكنا وقسم فيهمما تنهن ماثنين فلمااستوفوها تنادوا بالرجو عالى بغداد وتشايعوا الهما واستنقنوا موت المهدى فأنواباب الرسع وأحرقوه وطالبوا بالارزاق ونقبوا السحون وقدم الرشد بغداد في اثرهم فيعثت الخيزوان الى الرسع فامتنع يحيى خوفا منغيرة الهادى وأمرت الربيع بتسكين الجند فسكنوا وكتب الهادى الى الربيع يتهدده فاستشار يحيى في أمره وكان يثق بوده فأشار عليه بأن يبعث ابنه الفضل يعتذر عنه ونصعبه الهدابا والتعف ففعل ورضي الهادى عنه وأخذت السعة سغدا دللهادي الى الهادى بحرجان فركب وكتب الرشمد مذلك الى الا فاقو بعث البزيدالي بغداد فقدمها في عشرين يوما فاستوزرال سع وهلك لمدة قليلة من وزارته واشتد الهادى في طلب الزنادقة وقتلهم وكان منهم على تن يعطى و يعقوب بن الفضل من ولدر سعة بنا الحرث بن عبد المطلب كان قدأ قر مال ندقة عند المهدى الأأنه كان مقسما أنلايقتل هاشما فحسه وأوصى الهادى يقتله ويقتل ولدعهم داود بنعلى فقتلهما \* (وأمَّاعِمَاله) في كان على المدينة عرب ن عبد العزيز بن عبد الله بن عرب ابن الخطاب وعلى مكة والطائف عبد الله بن قشم وعلى المن ابراهم بن مسلم بن قتيبة وعلى المامة والعرين سويدالقائد الخراساني وعلى عان الحسن بسليم الحوارى وعلى الكوفة دوسي بنعيسي بنموسي وعلى المصرة ابن سلمان وعلى جرجان الحلاج مولى الهادى وعلى قومس زيادين حسان وعلى طبرستان والروبان صالح بعرةمولى وعلى الموصل هاشم ن سعمد بن خالد وعزله الهادى اسو مسرته وولى مكانه عمد الملك وصالح بن على (وأمّا الصائفة) فغز ابها في هذه السنة وهي سنة تسع وستن معموب ابنعى وقد كان الروم خرجوامع بطريق لهم الى الحرث فهرب الوالى ودخلها الروم

ساضانسالاصل

# وعاتوافيها فدخل معيوب وراءهم من درب الراهب وبلغ مدينة استة وغنم وسي وعاد

## ■ (ظهورالحسين المقتول بفتح) \*

وهو الحسين بنعلى بن حسن المنلث بن حسن المثنى بن الحسن السبط كان الهادى قداستعمل على المدينة عمر بن عبدالعزيز كامرّفأ خذبوما الحسن سالمهدى بن محمد ابن عبد الله بن الحسين الملقب أيا الزفت ومسلم بن جندب الهذلى الشاعر وعرب مدلام مولى العمر دبن على شراب لهم فضربهم وطيف بهم بالدينة بالحيال في أعداقهم وجاء الحسين المه فشفع فيهم وقال ليس عليهم حد فان أهل العراق لارون بأساولس من الحد أن نطيفهم فيسهم عما الله ومعهمن عومته يحيى بن عبدالله بن الحسن صاحب الديل بعد ذلك فكفلاه وأطلق من المس ومازال آل أي طالب يحكفل بعضهم معضاويعرضون فغاب الحسسن عن العرض يومن فطلب به الحسن سعلي ويحى سعيدالله تافليه وأغلظ لهرما فحلف يعيى انه بأتى بهمن ليلمه أويدق علممه الباب وذنه به وكان بن الطالسين معاد للغروج في الموسم فأعجلهم ذلك عنه وخرجوا من ليلتهم وضرب يحى على العدمرى في ماب داره مالسدف واقتعموا المسعد فصلوا الصم و بايع اناس الحسين المرتضى من آل مجدعلى كتاب الله وسنة رسوله وجاء خالد البزيدى في ما تين من الجندوالعموى وابن استعق الازرق وجحمد من واقد في ناس كثرين فقاتلوهم وهزموهم من المسحدواجمع محمى وادريس ن عبدالله بنحسن فقت الاه وانهزم الباقون وافترق الناس وأغلق أهل المدينة أبوام م وانتها القوم من بت المال بضعة عشر ألف دينار وقد ل سبعن ألفا واجتمعت شدعة في العباس من الغدوقات وهم الى الظهر وقشت الحراحات وافترقوا محقدم ممارك النركى من الغدحاجافقاتل مع العياسة الى منتصف النهار وافترقوا وواعدهم ميارك الرواح الى القتال واستغفلهم وركب رواحله راجعاوا قنتل الناس المغرب ثم افترقوا ويقال ازمبار كادس الى الحسن بذلك تجافماعن أذبة أهل المت وطلب أن يأخذك عذرافى ذلك بالسات فيسه الحسن واستطردله راجعا وأقام الحسن وأصحابه بالمدينة احدا وعشر ينوماآ خرذى القعدة ولما بلغها نادى في الناس بعتق من أني المعمن العسدفاجم المهجاعة وكان قديج تلك السنة رجال من في العماس منهم سلم مان النالمنصور ومجدين سلمان بنعلى والعماس بنجدد بنعلى وموسى واسمعيل أبناء عيسى بن موسى ولما بلغ خبر الحسين الى الهادى كتب الى مجد ين سلمان وولاه على حربه وكان معه رجال وسلاح وقد أغذبهم عن البصرة خوف الطريق فاجمدوا بذى طوى وقدموامكة فحلوامن العمرة التي كانوا أحرموا بهاوانضم الهمم منج

من شده بهم وه واليهم وقوادهم واقتتاوا بوم التروية فالمزم الحسين وأصحابه وقتل كثير منهم وانصرف محدب سليمان وأصحابه الى مكة ولحقهم بدى طوى رجل من خراسان برأس الحسين ينادى من خافهم بالبشارة حتى ألتى الرأس بين أيديهم مضرو باعلى قفاه وجهته وجعت رؤس انقتلى فحكانت ما به وينها وفيها رأس سليمان أخى المهدى ابن عبد الله واختلط المنهزم ون بالحاج وجام الحسين بن المهدى أبو الزفت فوقف خلف محد بن سليمان والعباس بن مجد فأخذه موسى بن عيسى وقدله وغضب محد بن سليمان الدواب فيقى كذلك حتى مات الهادى لغضبه وقبض أمو اله وغضب على مبارك التركى وجعله ساقس الدواب فيقى كذلك حتى مات الهادى وأفات من المنهزمين ادريس بن عبد حاللة أخو المهدى فأقات من المنهزمين ادريس بن عبد الله أخو المهدى فالتريد الى المغرب ووقع عدينة واله من أعمال طنعة واجتمع البريد على المريد الى المغرب ووقع عدينة واله من أعمال طنعة واجتمع البريد على حوي وب ذكر هابعده

# \*(حديث الهادى فى خلع الرشد) \*

كان الهادى بغض الرشديما كان المهدى أبوهما يؤثره وكان رأى فى منامه انه دفع اله وافضد من فأورق قضيب الهادى من أعلاه وأورق قضيب الرشد كله وتأول ذلك بقصرمةة الهادى وطول مةة الرشدوحسنها فلاولى الهادي أجع خلع الرشد والسعة لابنه حعفرمكانه وفاوض فىذلك قواده فأجابه يزيدن مزيد وعلى بنعيسي وعدالله بنمالك وحرضوا الشمعة على الرشدك قصوه ويقولوا لانرضي مه ونهسي الهادى أن يشاور بين يدمه ما لحرب فاحتنبه الناس وكان يحيى بن خالد تولى أموره فأتهمه الهادى بمداخلته وبعث المه وتهدده فحضر عنده مستمتا وقال مأمير المؤمنين أنتأم تني بخدمته من بعد المهدى فسكن غضمه وقال له في أمر الخلع فقال ما أمر المؤمنين أنت ان حلت الناس على نكث الايمان فسه هانت عليهم فين تولمه وان ما يعت بعدم كان ذلك أو أق للسعة فصد قه وسكت عنه وعاد أولئك الذين جفاوه من القوادوا اشبعة فأغروه بيحى وانه الذى مذم الرشدمن خلع نفسه فيسه الهادى نطلب الحضو وللنصيحة وقال أمباأمبرالمؤمذ بن أنظن الناس يسلمون الخلافة لجعفر وهوصبي ويرضون به لصلاتهـم وحجهم وغزوهم وتأمن أن يسمو البهاعند ذلك أكابر أهل ستك فنغرج من ولدأ يك والله لولم يعقده المهدى لكان ينبغي أن تعقده أنتله حذرامن ذلك والى أرى أن تعقده لاخمان فأذا بلغ ابنك أستك بأخسك فلم نفسه ومادعه فقب ل الهادى قوله وأطلقه ولم يقنع القواد ذلك لانهم كانوا حدَّد ين

من الرشيد في ذلك وضيق عليه واستأذنه في الصيد فضى الى قصره ها تل و نصره الهادى وأظهر خفاء و بسط الموالى والقواد فيه ألسنتهم

\* (وفاة الهادى و معة الرشد)

منرج الهادى الى حديقة الموصل فرض واشتذم مضه هنالك واستقدم العمال لمرقاوغر باولماثقل تاسم القواد الدين بايعوا جعفرا فى قدل يحيى بن خالد ثم أمسكوا خوفامن الهادى ثموفى الهادى فى شهر رسع الاقل سنة سبعت ومائة وقمل توفي بعد نعادمن حديقة الموصلو يقال انتأته الخيزران وصت بعض الحوارى علىه فقتلته كأنت أول خــ لافته تستبد علم \_ مالامور زمكف النياس واختلفت المواكب ووحدالهادى لذلك فكلمته بومافي حاحة فاريحها فقيال قدضمنتها لعمدا تله تنمالك فغضب الهادي وشبقه وحلف لاقضيتها فقيامت مغضية فقال مكانك والاالتقيت من قرابتي من رسول الله صلى الله علمه وسلم لنَّن بلغني أنَّ أحدا من قوا دى وخاصتي وقف سالل لا ضرس عنقه ولا تعضي ماله ماللموا كاتغدو وتروح عليك أمالك مغزل يشغلك أومصف يذكرك أوست يصونك الاالالا تفتى مالك لمسلم ولاذى فانصرفت وهى لاتعقل ثم قال لا محابه أيكم عب أن يتمدّث الرجال بخيراً تم ويقال فعلت أمّ فلان وصنعت فقالوا لانصب ذلك قال فابالسكم تأبؤن أتبي فتتعد ثون معها فيقال المهلسا جدفى خلع الرشمد خافت علمه منه فلماثقل مرضه وصت بعيش الحوارى فحلست على وجهه فاتوصلي علمه الرشد وجاهم غة نأعن الى الرشمد فأخرجه وأجلسه للغلافة وأحضر يحيى فاستوزره وكتب الى الاطراف مالسعة وقمل ان يحبي هوالذي الى يحيى وأعطاه خاتمه وكان جاموأخرجه فصلى على الهادى ودفئه

هي يسدرعن رأى الخبرران أم الرشدوعن للاول خلافته عرب عبد العزير العمرى عن المدينة وولى مكانه اسعق بن سلمان وتوفى يزيد بن حام عامل افريقه فولى مكانه المه الفضل ع قتل فولى هرغة بن أعين كايذكر في أخبار افريقية وأفرد النفوركلهاعن الجزيرة وقنسر بن وجعلها عالة واحدة وسماها العواصم وأمره بعمارة طرسوس ونزلها الناس و جلاول خلافته وقدم في الحرمين مالا كثيرا وأغزى بالصائفة سلمان بعبد الله البكائي وكان على مكة والطائف عبد الله ابن قثم وعلى الكوفة عسى بن موسى وعلى الحربين والبصرة والمامة وعمان والاهواز وفارس مجد بن سلمان بن على وعلى خواسان أبو الفضل العباس بن سلمان الطوسى معزله و ولى مكانه جعفر بن مجد بن الاشعث فسار الى خواسان و بعث ابنه العباس الى عن المارة ولى مكانه جعفر بن مجد بن الاشعث فسار الى خواسان و بعث ابنه العباس الى كايل فافت مها وافتح سابها و وغيم ما كان فيها ثم استقدمه الرشيد فعزله و ولى مكانه

اس الامل

ابنه العباس وكان على الموصل عبد الملائين مسالح فعزله و ولى مكانه اسهى بن مجدين فروح فبعث المه الرسيد أباحنيفة حرب بن قيس فأحضره الى بغداد وقتله و ولى مكانه مكانه وكان على ادمينية بزيدين من بدين زائدة ابن أخى معن فعزله و ولى مكانه أخاه عبد الله بن المهدى و ولى سدية احدى وسبعين على صدقات بن أعلب و حين مسالح الهمدانى فوقع بينه و بين أعلب خلاف و جعلهم الجوع فبيتوه وقتاوه في جعامة من أصحابه و بوفى سنة ثلاث وسبعين محدث نفسه بالخلافة وان أمواله كلهاف من أموال المسابن فأست مناها الرشيد و بعث من قبضها وكان لا يعبر عنها من المال من أموال المسابن فأست مناها الرشيد و بعث من قبضها وكان لا يعبر عنها من المال والمتاع والدواب و أحضر وامن العين فيها سين ألف ألف د شار ولم يكن الأأخوه والمتان على السند ومكران واستقضى بوسف بن أبي يوسف في حياة أبيه وفي سنة خس سلمان على السند ومكران واستقضى بوسف بن أبي يوسف في حياة أبيه وفي سنة خس سني بن حقفر بن المنصور و وساطة الفضل بن يعبى وفيها عزل الرشيد وسيس بن حقفر بن المنصور و وساطة الفضل بن يعبى وفيها عزل الرشيد العباس بن حقفر عن حراسان و ولاها خاله الغطر بف بن عطاه الكندى

\* (خبر يحي بنعبد الله في الديلم) \*

وفي سنة خس ويسعن خرج يهي بنء بدائله بن حد من أخوا لمهدى الدور واشتدت شوكته و حكر جعه وأتاه الناس من الامصارة ندب المه لرشيد الفضل بن يهي في خدين ألفاو ولاه جر جان وطبرسة ان والرى وما المها ووصل معه الاموال فسارونزل بالطالقان وكاتب يهي وحذره و بسط أماه وكتب الى صاحب الديم في نسمه لأمريحي على الطالقان وكاتب يهو وحذره م فأجاب يهي على الامان بخط الرشيد وشهادة الفقها والقضاة وأجاد بن هاشم ومشايخهم عن عبد الصحدمنهم فكتب له الرشيد بذلك و بعثه مع الهدايا والتعف وقدم يعيم عما النصل فلقيه الرشيد بكل ما أحب وأفاض عليه العطاه وعظمت منزلة الفضل عنده ثم ان الرشيد حس يحى الى أن هلك في حبسه العطاه وعظمت منزلة الفضل عنده ثم ان الرشيد حس يحى الى أن هلك في حبسه

\*(ولاية حعفر سنعي مصر)\*

كان موسى بن موسى قدولاه الرشد مصر فبلغه أنه عازم على الخلع فرد أم ها الى جعفر ابن يحيى وأمره ما حضار عمر بن مهران وأن يوليه عليها وكان مشوه الخلق خامل المرة يردف غلامه خلفه فلماذ كرت له الولاية قال على شرطبة أن يكون أمرى سدى اذا صلحت البلاد انصرفت فأجابه الى ذلك وسار الى مصر وأتى مجلس موسى فلس فى أخر بات النباس حتى اذا افترقوا رفع الكتاب الى موسى فقرأه وقال

」からだし

مق بقدماً بوحفص فقال انا بوحفض فقال موسى لعن الله فرعون حدث قال ألسر لى ولا مصرغ سلم العدية الامايدخل في ولا مصرغ سلم العدية الامايدخل في الكيس فبعث الناس بهدايا هم وكانوا عطاون بالخراج فلا حضر النعم الاقل والشانى وشكوا الضيق في الشالث احضر الهدايا وحسب الادبام اواستوفى خراج مصر ورجع الى بغداد

#### \* (القينة بدمشق)\*

وفى هـ ذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بن المضر ما والمانية ورأس المفهر مة أبو الهدام عامر بن عارة من ولدخارجة بن سنان بن أى حادثة المرى وكان أصل الفتنة بين القيس وبين المانية أن المانية قتلوا منهم رجلا فأجمعوا لشاره وكان على دمشق عبد الصمدين على فحمع كالالعشائر ليصلحوا منهم فأمهلتهم الممانية ويبتو االمضرية فقتلوا منهم ثلثمائة وضعفها فاستحاشوا بقبائل قضاعة وسلم فلم ينحدوهم وأنجدتهم قيس وساروامعهم الى البلقاء فقتلوامن الهائية تمانمائة وطال أطرب بينهم وعزل عبدالصمد عندمة ق وولى مكانه ابراهم بن صالح بن على م اصطلحوا بعد سنين ووفد ابراهم على الرشيدوكان هواممع المانية فوقع فى قيس عند الرشيد واعتذر عنهم عبد الواحدين بشروا ستخلف ابراهم على دمشق ابنه اسحق فيس جاعة من قيس وضربهم ثم وثبت غسان برجال من ولد قيس بن العيسى فقتلوه واستنجد أخوه بالدوا قيال من حوران فأغدوه وقتاوامن المانية نفراغ وثبت المانية بكاب بنعربن الحنيد بنعبد الرحن وعنده ضيف له فقتلوهم فجاءت أتم الغلام سابة الى أبى المهيد ام فقال انظرين حتى ترفع دماؤناالى الامعرفان نظرفها والافأمر المؤمنين سطرفها وبلغ ذلك اسحق وحضرعنده أبوالهمدام فلم يأذنله ثم قتل بعض الدوا قبل رجلامن اليمانية وقتلت اليمانية رجلامن سلم ونهبواجدان محاوب وركب أبوالهمدام معهم الى اسحق فوعده بالنظراهم وبعث الى المانية بغريهم به فاجمعوا وأنوا الى باب الحاسة فخرج الهدم أنوا لهمدام وهزمهم واستولى على دمشق وفتق السحون ثماجةعت الميانية واستنحدواكاما وغبرهم فاستمدّوهم واستحاش أنوالهمدام المضرية فجاؤه وهو يضاتل اليمانية عندياب تومافهزمهم أربعمرات مأمره اسحق الكف وبعث الى الميانية يحترهم بغرته وجاء الخبروركب وقاتلهم فهزمهم مهزمهم أخرى على باب تومام جهت المائية أهل الاردنوا إولان من كاب وغرهم فأرسل من بأته بالخبرفا بطوا ودخل المديثة فأرسل استقمن دلهم على مكمنه وأمرهم بالعبورالي المدينة فبعث من أصحابه من يأتيهم من ورائهم فاغررموا ولماكان سيتهل صفر جع اسعق الجنود عند قصر الحاج وجاء

أصحاب الهيدام من أرادنهب القرى التي لهم بنواحى دمشق تم سألوا الامان من أبي الهددام فأمنهم وسكن الناس وفرق أبوالهدام أصحابه ويقى ف نفر يسدمن أهل دمشق الممع فدمه اسحق وسلط عليمه العذا فرالسكسكي مع الجنود فقا تلهم فانهزم العذافروبق الحند يحاربونه ثلاثائم اناسعق قاتله في الثالثة والجندفي اثني عشر ألفا ومعهم المانية فخرج أبوالهمدام من المدينة وقاتلهم على باب الجابية حتى أزالهم عنه ثمأغارجع منأهل حصعلي قرية لابي الهدام فقاتلهم أصحابه وهزموهم وقتلوامنهم خلقاوأ حرقواقرى ودبار اللمانية فى الغوطة غروادعواسمعن بوما أونحوها وقدم السندى فى الجنودمن قبل الرشمد وأغزته العالمة بأبى الهمدام فعث هو المه الطاعة فأقبل السندى الى دمشق واسحق بدارا لحياج وبعث قائده في الله ألاف ألاف وأخرج البهمأ بوالهمدام ألفا وأحيم القائدعنهم ورجع الى السمندى فصالح أبا الهمدام وأمن أهل دمشق وسارأ والهدام الى حوران وأقام السندى بدمشق ثلاثا وقدم موسى بن عسى والساعلها فبعث الخدد بأنونه بأى الهدام فكسواد ارموقاتلهم هووابنه وعدده فانهزموا وجاء أصحابه من كلجهة وقصد بصرى ثم بعث المهموسي فسارالمه فى رمضان سنة سبع وسبعين وقل انسب الفننة بدمشق أنعامل الرشد بسعستان قتل أخاالهمدام فخرج هو بالشأم وجع الجوع ثم بعث الرشد أخاله امأته به فتعمل حتى قبض عليه وشدة ه وثاقا وأنى به الى الرشدة في عليه وأطلقه و بعث حدة رين يحيى سنة غانين الى الشأم من أجل هذه الذين والعصسة فسكن الثائرة وأمن البلادوعاد

## \* (فتنة الموصل ومصر)\*

وفى سنة سبع وغانبن تغلب العطاف بن سفيان الازدى على خراسان وأهل الموصل على العامل بها محمد بن العباس الهاشمى وقد ل عبد الملك بن صالح فاجتمع عليه أربعة الاف رجل وجبى الخراج و بق العامل معه مغلبا الى أن سار الرشيد الى الموصل وهدم سورها ولحق العطاف بأرمينية مم بالرقم فا تخذها وطنا وفي سنة عان وسبعين مادت المؤونية بمصروهم من قيس وقضاعة على عاملها اسعق بن سلمان وفا الموه وكتب الرشيد الى هرغة من بأعين وكان بفلسطين فسار الهم وأذعنو ابالطاعة وولى على مصر مع عزله الشهر وولى عبد الملك بن صالح كان على خراسان أيام المهدى والهادى أبو الفضل العباس بن سلميان الطوسى فعزله الرشيد وولى على خراسان حعفر بن محمد بن الفضل العباس بن سلميان الطوسى فعزله الرشيد وولى على خراسان جعفر بن محمد بن الاشعث الخزاعى فأبوه من النقباء من أهل مصرومقدم ابنه العباس سنة ثلاث وسبعين المقدم فعزا طخارستان و بعث ابنه العباس الى كابل في المنود وا فتم سابها و ورجع الى مروثم سار الى العراق سنة ثلاث في رمضان و كان الامين في حرم قبل أن يجعله في حجر من و شمسار الى العراق سنة ثلاث في رمضان و كان الامين في حرم قبل أن يجعله في حجر من المالية و المن المناف المن في حرم قبل أن يجعله في حجر من المالية و الم

باض الاصل

الفضل بنصى شمولى الرشدابه العباس بنجعفر شعزا عنها فولى خالدا الغطريف بن عطاءالكندى منةخس وسيعن علىخراسان وسعستان وجرحان فقدم خليفة داود الناريدو بعث عامل حستان وغرج في أنامه حصن الخارجي من مو الى قدس من أعلية من أهل أوق وبعث عامل سعسة انعمان بن عارة الحبوش المه فهزمهم حصن وقتل منه- م وسارالي ماذغيس و يوشيخ وهراة فبعث المه الغطريف اثني عشر ألفامن الحند فهزمهم حصن وقتل منهم خلف اولم زل في نواحي خواسان الى أن قتل سنة سمع وسمعن وساراانضل الحخراسان سنةتمان وسيعين وغزاما وراءالنهرسنة ثمانين ثمولى الرشيد فأقامبها على خواسان على بنعسى بنماهان وقدم المديحي عشرين سنةوخ جعلمه فى ولايته جزة بن أثرك وقصد يوشن وكان على هراة عرويه اسنرز يدالازدى فنهض المه في سته آلاف فارس فهزمهم جزة وقتل جاعة منهم ومات عرويه في الزمام فبعث على "من عسى الله الحسن في عشرة آلاف فهض حريه فعزله وبعثاب الا خرعسي فهزمه جزة فأمد مالعسا كرورده فهزم جزة وقتل أصحامه ونجاالي قهستان فيأربعين وأثخن عسى في الخوارج مارق وجوين وفهن كان بعينهم من أهل القرى حتى قتل ثلاثهن ألفا وخلف عبد الله بن العباس النسب بي بزرنج فيي الاموال وساربها ومعه الصفة ولقسه جزة فهزموه وقتاواعامة أصحابه وسارجزة في القرى فقتل وسيى وكان على قد استعمل طاهر بن الحسين على بوشنج فرح الى حزة وقصدقر يةففر ألخوارج وهم الذين يرون التحكم ولايقا المون والح كمةهم الذين يقاتلون وشعارهم لاحكم الالله فكتب العقد الى جزة بالكف وواعدهم ثم انتقض وعاثفى البلاد وكانت منه وبن أصحاب على حروب كثيرة ثم ولى الرشد سنة اثنتين وغمانين ابنه عبدالله العهديعد الامين واقبه الأون وولاه على خواسان وما يتصلما الى همذان واستقدم عسى بنعلى من خراسان وردها المهمن قبل المأمون وخرج علمه بنساأ واللصب وهدين عبدالله النسائي وعاث في نواحي خراسان م طلبه الامان فأمنه ثم بلغه أنجزة الخارجي عاث بنواجي باذغيس فقصده وقشل من أصحابه نحوا منعشرة آلاف وبلغ كلمن وراعزنة تم غدراً والخصب ثانية وغلباً سورد ونساوطوس ونسابور وحاصرم وواغ زمعنا وعادالى سرخس غفض السهان ماهان سنة ستوعمانين فقتله في نساوسي أهله عم نمى الى الرشيد سنة تسع وعمانين أنعلى بنعيسي مجمع على الخلاف وانه قدأساه السرة في خراسان وعنفهم وكتب المه كبراءأهلها يشكون بذلك فسارا ارشدالي الرى فأهدى له الهدايا الكثيرة والاموال ولجمع من معهمن أهل سمه وولده وكابه وقواده وسمن الرسمدمن مناصحته خلاف

احن الامر

ماأنهسي المهفرده الىخر اسان وولى على الرى وطبرستان ودنساوند وقومس وهمذان وبعث على ابنه عسى لحرب خاقان سنة عمان وغانين فهزمه وأسراخونه والتقن على النعسى وافع بن اللث بن نصر بن سمار بسعر قند وطالت حروبه معه وهلك في بعضها المهميسي ثمان الرشد مدنقم على على بن عدسي أمورامنها استخفافه بالنياس واهانته أعمانهم ودخل علمه يوما الحسين مصعب والدطاهر فأغلظ لهفى القول وأفش فأماا لسن فلعق بالرشد فى السب والتهديد وفعل مثل ذلك بهشام ن شاكاومستعبرا وأتماهشام فلزمسه وادعى أنه بعلة الفالحتى عزل على وكان ممانقم علسه أيضا أنه لماقتل ابنه عسى فحرب دافع بن اللث أخبر بعض جواريه الهدفن في سستانه بمل ثلاثين ألف ديشار وتعدد شاطوارى بذلك فشاع في النياس ودخلوا السيتان ونوروا المال وكان يشكوالى الرشد بقلة المال وبزعم أنه ماع حلى نسائه فالسمم الرشيدهذاالمال استدعى هرغة بنأعين وقال له واستك فراسان وكتبله بخطه وفالله اكترأ مرك وامض كانك مددو بعث معه رجاء الخادم فساوالي بيسابور وولى أصحابه فيهاغم سارالى مرو واقمه على بنعسى فقيض علمه وعلى أهله وأساعه وأخذأمواله فيلغت ثمانن ألف ألف وبعث المى الرشمدمن المتباع وقرخهما ثة بعبر وبعث المه بعلى بنعيسى على بعدمن غسرغطا ولاوطا وخرج هرغة الى ماورا والنهر وحاصروا فعبن اللث بسمرقند الى أن استامن فأمنه وأقام عرعة بسمر قندوكان قدم مروشنة ثلاث وتسعن

## \*(الداع كاب العهد)

وفي سنة ست وعانين جالرشد وسارمن الانبار ومعه أولاده الثلاثة عدد الامين وعبد الله المأمون والعاسم وكان قد ولى الامين العهد وولاه العراق والشأم الى آخر الغرب وولى المأمون العهد بعده وضم المهمن همذان الى آخر المشرق و بايع لا بنسه القاسم من بعد المأمون وجعل في جرعبد الملك من بعد المأمون والقبه المؤمن وجعل خلعه واثبائه للمأمون وجعل في جرعبد الملك صالح وضم السه الحزيرة والثغور والعواصم ومرتبالمد بنسة فأعطاه فيها ثلاثه أعطية عطاء منه ومن الامين ومن المأمون فبلغ ألف الف دينار وجسمائه ألف دينار وجسمائه ألف دينار وجسمائه ألف دينار وجسمائه ألف دينار وأساد مناوفاء للامين وعلق الكتابين في الحسمة الامين الوفاء للامين وعلق الكتابين في الحسمة وجدّد عليها العهود هنا لك ولما شخص الى طبرستان سنة نسع وعمانين وأقام بهاأشهد من حضره أن جسع ما في عسكره من الاموال والخزائن والسلاح والكراع للمأمون وجدّد له السعة عليهم وأرسل الى بغداد فحدّد له السعة على الامين

# = (أخبار البرامكة ونكبتهم) =

قدتقدم لناأن خالدبن برمك كانمن كاوالشمعة وكان له قدم واسي في الدولة وكان يلى الولامات العظام وولاه المنصورعلي الموصل وعلى أذر بيمان وولى المه يعيى على أرمىنمة ووكله المهدى بكفالة الرشمد فأحسن ترسته ودفع عنه أخاه الهادى أراده على الخلع وتواسة العهد ابسه وحسه الهادى لذلك فلاولى الرشداستوزريعي وفوض المهأمورملك وكانأ ولايصدرعن رأى الخيزوان أتم الرشد ثما ستبدىالدولة ولماماتت وكان ستهم مشهورا بالرجال من العدمومة والقرابة وكان بنومجعفر والفضل ومجدقد شابهوا آمامهم فيعمل الدولة واستولوا على حظمن تقريب السلطان تخلاصه وكان الفضل أخاممن الرضاع أرضعت أته الرشيد وأرضعته الخيزران وكان يخاطب يحيى بأأبت واستوزوالفضل وحعفرا وولى حعفرا على مصروعلي خواسان وبعثه الى الشام عندما وقعت الفتنة بن المضربة والمائية فسكن الامور ورجع وولى الفضل أيضاعلى مروعلى خراسان وبعثه لاستنزال يحيى بن عبد الله العلوى من الديلم ودفع المأمون لماولاه العهدالي كفالة جعفر بن يحيى فسنت آثارهم في ذلك كله م عظم سلطاغم واستبلاؤهم على الدولة وكثرت السعاية فيهم وعظم حقد الرشدعلي جعفرمنهم يقال بسب انه دفع المه يحيى بنعمد الله لما استنزله أخوه النضل من الديلم وجعل حيسه عندده فأطاقه استبدادا على السلطان ودالة وأنهي الفضل بنالرسع ذلكُ الى الرشــمدفسة أله فصدقه الخبرفاً ظهر له التصويب وحقد هاعليه وكثرت السعاية فيهم فتنكرلهم الرشد ودخل علمه بوماعيي بنخالد بغيرا ذن فنكر ذلك منه وخاطب به طبيبه جبريل بن بخنيشو عمنصرفا بدمن مواجهته وكان حاضرا فقال يحي هوعادتي باأمبرالمؤمنين واذقدنيكرت مني فسأكون في الطيقة التي تحيعلني فيها فاستحيى هرون وقال ماأردت مايكره وكان الغلمان يقومون ساب الرشد لجيى ا دادخل فتقدم لهم مسرورا لخادم بالنهبىءن ذلك فصاروا يعرضون عنه اذاأ قبلوأ قاموا على ذلك زمانا فلاج الرشيدسنة سبعة وثمانين ورجع من جهونزل الانبارأ وسلمسرورا الخادم فى جماعة من الحنداملا فأحضر جعفرا براب الفسطاط وأعلم الرشد فقال ائتني برأسه فطفق جعفر يتذلل ويسأله المراجعة فيأمره حتى قذفه الرشد مديعسي كانت فيده وتهدة دهنفرج وأتاه برأسه وحبس الفضل من لدلته وبعث من احتياط على منازل يحى وولده وجدع موجودهم وحيسه في منزله وكتب من ليلته الى سائر النواجي بقبض أموالهم ورقيقهم وبعث من الغد بشاوجعفر وأمرأن يقسم قطعتين و شصبان على الحسروا عنى محدب خالدمن النكبة ولميضي على يعيى ولا بنيه الفضل

ومجدوموسي متعزدت عنه المرمة بعبد الملك بن صالح بن على وكانوا أصد قاله فسعى فمه المه عبدالرجن بأنه يطلب الخلافة فسهعته الفضل بنالرسع ثم أحضره من الغداة وقرعه وو بخه فأنكر وحلف واعترف لحقوق الرشد وسافه علمه فأحضر كأتمه شاهد اغلمه فيكذبه عمد الملك فأحضرا بمعد الرجن فقال هوه أمو رمعذورا وعاق فاحرفنهض الرشيدمن محلسه وهويقول سأصبرحتي أعلم مارضي الله فيك فأنه الحيكم سنى و منك فقال عدد الملك رضت الله حكاو بأمير المؤمنين حاكافانه لا يؤثرهواه على رضاريه ع أحضره الرشد مديوما آخر فأرعدله وأبرق وحعل عسد الملك بعددوسائله ومقاماته فيطاعته ومناصحته فقال له الرشد لولاا بقائى على بنى هاشم لقتلة ن ورده الى محيسه وكلمعبدالله بنمالذفه وشهدله بنجعه فقال أطلقه اذا فال أتمافي هذا القرب فلاولكن سهل حسه ففعل وأجرى علمه مؤنه حتى مات الرشد وأطلقه الامن وعظم حقده على البرامكة بسبب ذلك فضمق عليهم وبعث الى يعيى باومه فماسترعنه من أمي عبد الملك فقال ما أمر المؤمنة من كيف يطلعني عبد الملك على ذلك وأما كنت صاحب الدولة وهل ادافعات دلك يحازي بأكثر من فعلك أعددك القدان تطن هذا الظن الاأنه كان رجلا محملا يسرني أن يكون في ستامثله فولسه ولا خصصته فعاد المه الرسول يقول ان لم تقرقتلت الفضل ابنك فقال أنت مسلط علمنا فافعل ما أردت وجدب الرسول الفضل وأخرجه فودع أماه وسأله في الرضاءنيه فقال رضي الله عنك وفرق بنهماثلاثه أيام والمعدعندهماشمأ فحمهماواحتفظ ابراهم بنعمان بننوسك لقتل جعفرفكان سكمه ويبكى قومه حزناعليهم ثمانتهي به الى طلب الثاربهم فكان يشرب النسدمع جواريه ويأخذ سفه وينادى واجعفراه واسداه والله لاثأرن بك ولاقتلن فاتلك فاواشه وحفص كأن مولاه الى الرشد فأطلعاه على أمره فأحضرا براهيم وأظهرله الندم على قتله جعفرا والاسف علمه فيكي أبراهم وقال والله باسدى اقد أخطأت فى قدّله فانتهره الرشد وأقامه ثم دخل علمه السمع دامال قلائل فقتله يقال بأمرارشيد وكان يحيى بنادم بوسامال كوفة ولم رزلها كذلك الى أن مات سنة تسعين ومائة ومات بعده اينه الفضل سينة ثلاث وتسعين وكانت البرامكة من محياسن العالم ودولتهممن أعظم الدول وهم كانوانكته محاسن الملة وعنوان دواتها

#### \*(الصوائف وفتوحاتها)\*

كان الرشدد على مانقله الطبرى وغيره بغزوعاما و يحيم عاماو يصلى كل يوم مائة ركعة ويتصد فرأة فركعة ويتصد فرا أف و المعلم المقتل الفقها وينفق عليهم واذا لم يحيم أنفق على المائة حاج نفقة شائعة وكان بعدى ما شار المنصور الافى بذل المال فلم رخدفة

قمله أبذل منه للمال وكان اذالم يغزغزا بالصائفة كارأهل سه وقواده فغزا بالصائفة سنةسمعين سلمان بنعمدا لله المكائي وقدل غزا ننفسه وغزا بالصائفة سنة اثنتين وسيعين اسحق سلمان نعلى فأنخن في بلاد الروم وغنم وسي وغزاف سنة أربع وسبعين بالصائفة عبد الملك بنصالح وقدل أبوه عبد الملك فبلغ فى نسكاية الروم ماشا وأصابهم ردشديدسقطت منه أيدى الخند مغزا بالصائفة سنة سميع وسيعين عبدالرزاق بنعبد الحدانثعلى وفىسنة عان وسبعين زفر بنعاصم وغزا سنة احدى وغانين بنفسه فافتتم حصن الصفصاف وأغزى عسد الملك بنصالح فبلغ أنقرة وافتتح مطمورة وكان الفداء بن المسلن والروم وهوأ ولفدا في دولة في العباس وتولاه القاسم بن الرشيد وأخرج لهمن طرسوس الخبادم الموالى عليها وهوأ بوساء بان فرج فنزل المدامس على ائى عشر فرسمنا وحضر العلماء والاعمان وخلق من أهمل الثغور وثلاثون ألفا من المند المرتزقة فضروا هذالك وجاء الروم بالاسرى ففودى بمسم من كان لهسم من الاسرى وكان أسرى المسلمن ثلاثة آلاف وسسعمائة وغزا بالصائفة سنة ثنتن وثمانين عبد الرجن بنعبد الملك بنصالح دقشوسوس مدينة أسحاب الكهف وبلغهمأت الروم ساوا ملكهم قسطنطين بن المون وملكوا أمّه ربى وتلقب عطشة الم أنخنوا فى البلادورجعوا وفى سنة ثلاث وعمانين حلت ابنة خاقان ملك الخزرالي النضل ابن يحيى فاتت ببردعة ورجم من كان معها فأخبروا أباها انها قتلت غسلة فتعهز الى بلاد الاسلام وخرج من باب الانواب وسيى أكثر من مائة ألف فارس وفعلوا مالم يسمع عشله فولى الرشيدين دين من بدأم أرم نمة مضافة الى أذر بيعان وأمره بالنهوض البهم وأنزل خزيمة بن خاذم بنصيبين ودألهم وقدل ان سب خروجهم أن سعيد بن مسلم قتل الهجيم السلى فدخل ابنه الى الخزرمست عيشابهم على سعيد ودخاوا أرمينية وهرب سعيدوا لزرورجعوا وفى سنة سيم ونمانين غزايالصائفة القاسم بناارشيدوجعلدقر بانالله وولاه العواصم فأناخ على قرة وضميق عليها وبعث عليها ابن جعفر بن الاشعث فح اصرحصن سنان حتى جهداً هاموفادي الروم بثلثمائة وعشر ينأسرا من المانعلى أنرحل عنهم فأجابه موتم بنهم الصلح ورول عنهم وكان ملك الروم بومنذا بن زين وقد تقدّمذكره فحلعه الروم وملكوا يقفور وكان على دنوان خراجهم ومات زي بعد خسة أشهر ولماملك يقفور كتب الى الرشمد بمااستفزه فساراني بلادالروم غاز باونزل هرقل وأثخن في بلادهم حتى سأل يقفور الصلح ثمنقض العهدوكان البردشديد الكلب وظان يقفو رات ذلك عنعه من الرجوع فلممنعه ورجع حق أ تحن في الاده م خرج من أرضهم وغزا بالصائفة سنة عان

وعانين ابراهم بنجيريل ودخ لمن درب الصفصاف فرج المه يقفو وملك أتروم والمزم وقتل من عسكره نحوامن أربعين ألف اوفى هذه السنة رابط القاسم بن الرشمد ابق وفى سنة نسع وغمانين كتب الرشمدوه و بالرى كنب الامان المرويز أبي قاون ونداهر من جدماز بارمي زبان خسستان صاحب الديل و بعث بالكتب مع حسب الخادم الىطبرستان فقدم خستان وونداهر من فأكرمهما الرشيد وأحسن اليهما وضمن ونداهر من وشروين ماحى طبرستان وذكرا كنف توجه الهادى لهدما وحاصر هدما وفى منه مت وغمانين كأن فداء بين المسلن حتى لم يبق أرض الروم مسلم الافودى وفى سنة تسعن سارالرشدالي الادالروم بسب ماقدمناه مىغدد يقفور فى مائة وخسة وثلاثهن ألف من الرتزقة سوى الاتهاع والمتطوعة ومن لس لهذكر في الديوان واستضلف المأمون بالرقة وفوض المه الاموروكث الى الا فاقبد لك فنزل على هرقل فاصرها ثلاثين وماوافتهماوين أعلها وغنم مافيهاو بعث داود بعسى بنموسى فى سبعين ألفاعاز بافى أرضهم ففتح الله علمه وخرب ونهب ماشاء وفتح شراحمل بن معن انذائدة حصن الصقالبة وديسة وافتح بزيدبن مخلدحصن الصفصاف وقونية وأناخ عبدالله نمالك على حصن ذى المكلاع واستعمل الرشد حدين معموب على الاساطمال عنب واحل الشأم ومصرالي قبرس فهزم وخرق وسي من أهلها غعوا من سبعة عشر ألف وجاميم الى الواقعة فنا يعوابها وبلغ فدا وأسقف قبرس ألفي ديسار عسارالرشسدالى حاوانة فنزلها وحاصرهاغ رحل عنها وخلف علياعقمة بن جعفرو بعث يقفور بالخراج والحزية عن رأسه أربعة دنانير وعن المهد سارين وعن بطارقته كذلك وبعث يقفورني جاريتمن بيه هرقله وكان خطبها ابه فبعث بماالسه ونقض فى هذه السينة قبرس فغزاهم معروب بن يحيى فأ يخن فيهم وسياهم ولمارجه الشهدمى غزاته خرجت الروم الى عمز زربة والكنيسة السوداء وأغاروا ورجعوا وفيهاغزا برندس مخلد الهميرى فاستنقذاهل المصصة ماجاويمن الغمائم أرض الروم فيعشرة آلاف فأخذت الروم علسه المضايق فانهزم وقتل ف خسين من إصحابه على مرحاتين من طرسوس واستعمل الرشدعلي الصائفة هر عمة ب أعين قبل أن يوليه خراسان وضم المه ثلاثر ألفامن أهل خراسان وأخرجه الى الصائفة وساوبالعساكر الاسلامية في اثره ورتب بدرب الحرث عبد الله بن مالك و عرعش سعيد ابن مسلم فتبية وأغارت الروم عليه أصابو امن المسلمن وانصرفوا ولم يتحرّ للمن مكانه وبعث الرشيد محدب زيدب منيد الىطرسوس وأعام هو بدرب الحرث وأمر قواده عدم الكائس في حميع الثغوروأ خذاهل الذمة عنالنسة زي المسلمن في ملوسهم

سامسالاصل

وأمره وغة بناءه وطوس وتولى ذلك فورج الخادم بأمر الرشد و بعث الهاجندا من خواسان ثلاثة أيام وأشخص الهم ألفام أهل المسبصة وألف امن انطاحت فتر بناؤها سنة ثنين وتسعين وفي هذه السنة تحرّ كت الحرمية بناحية أدربيان في عشرة آلاف فقال وسبى وأسر بقرماس فأمره فقال الاسرى و بسع السبى ونها استعمل الرشيد على الثغور ثابت بن مالك الخزاعي فانتم مظمورة وكان الفداء على بديه بالبردون ثم كان الفداء النانى وكان عدة أسرى المسلين فه ألفين و خسمانه

### \* (الولاية على النواحى) \*

كان على افر يقية مزيد بن حاتم كاقدمناه ومات سنة احدى وسيعين بعد أن استخلف ابهدا ودفيعث الرشيدعلي افريقية أخاهروح بنحاتم فاستقدمه من فلسطين ويعثه الى افريقية وعزل أباهر برة محمد ينفرو جعن الحز برة وقتله وولى مكانه سنةست وسمعين ولى الرشمدعلى الموصل الحصيم من سلمان وقد كان خرج الفضل الحارجي بنواحى نصيين وغنم وسارالى داريا وآمدوا رزق وخلاط فقفل لذلك ورجع لى نصسى فأتى الموصل وخرج المه الفضل فى عساكرها فهزمه معلى الزاب ممادوا لقتاله فقال الفضل وأصحا وفى سنة ستوسيعين مات روح بن حاتم بافريقمة واستخلف حبيب ن نصر المهلي فسار الفضل الى الرشيد فولا معلى افريقية وعاد اليها فأضطرب عليه الخراسانية من جندا فريقية ولم يرضوه فولى مكأنه هريمة بن أعين وبعث في العساكر فسكن الاضطراب ورأى ما دافر يقسة من الاختلاف فاستعنى الرشيد من ولايتها فأعضاه وقدم الى العراف بعيد سنتس ونصف من مغييه وفي هذه ولى الفضل سن يحيي على مصرمكان أخمه حعفر مضافا الى ماسده من الرى وسعستان وغيرهما غوزله عن مصر وولى عليها اسحق بن سلمان فثارت به الحوقية من مصروهـم جوع من قس وقضاعة فأمدهم رغة سأعن فأذعنو اوولاه علمهم شهرا غعزله وولى عبدالملك بن صالح مكانه وفيها فوض أمرد ولته الى يحيى نالدوفى سنة ثمانين بعث جعفر بن يعبى الى الشأم في القوّاد والعساكر ومعه السلاح والاموال والعصيمة التي كانت بها فسكنت الفننة ورجع فولاه خواسان وسعستان فاستعمل عليهاعسى سحمفر وولى جعفر سنعى المريس وقدم هرغة بناعن من افريقية فاستخلفه جعفر على الحرد وعزل الفضل بن يحيى عن طهر منان والروبان وولا هاعيد الله بن حادم و ولى على الجزيرة سعيد بن مسلم وولى على الموصل يحبى بن سعد الحريشي فأساء السيرة وطالم معفراج منن ماضة فانجلاأ كثراهل الملدوعزله الشدوولى عليها وفيسينة

دثاضات الاصل

احدى وغمانين ولى على افريقة محمد بن مقاتل بن حصيم العكى وكان أبوه من قواد الشعة ومحدرضم الرشد وتلاده فلمااستعني هرغة ولامكانه واضطربت علمه افريقية وكان ابراهم من الاغلب بهاوالماعلى الزاب وكان جندافريقمة برجعون المه فأعانه وجل الناس على طاعته بعد أن أخرجوه فكرهوا ولاية مجدين مقاتل وجلوا ابراهم بن الاغلب على أن كتب الى الرشد يطلب ولاية افر يقية على أن يترك المائة ألف دينارالتي كانت تحمل من مصرمعونة الى والى افريقية و يحده ل وكل سنةأر بعن ألف ينارفاستشا والرشد بطائته فأشاره وغة بابراهم بن الاغلب وولاه الرشدنى محرمسنة أربعة وغانين فضبط الاموروقيض على المؤمنين وبعث بهدم الى الرشيد فسكنت البلادوا بتنيمد بنة بقرب القبروان سماها العياسمة وانتقل البها بأهله وخاصته وحشمه وصارماك افريقية فيعقبه كابذكر في أخيارها الي أن غلهم عليها الشمعه العسديون وكان يزيدس من يدعلي أذر بيحان فولاه الرشسدسنة عمان وغانين على أرمنية مضافة اليها وولى خزعة بن خازم على نصيبين وولى الرشيدسنة أربع وغيانين على المن ومكة حيادا البربرى وعلى السندداودين ريدين حاتم وعلى الملكصي الحريشي وعلى طبر مثان مهروية الزاى وقتله أهل طبرسمتان سنة خس وغمانين فولىمكانه عبدالله بن سعمد الحريشي وفيها توفي يزيد بن زائدة الشمطاني ببردعة وكانءلي أذر بيحان وأرمسنية فولى مكانه ابنه أسدين يزيدبن حاتم وفي سنة تسع وغمانين سارالر شبيدالى الرى وولى على طبرستان والرى ودنيا وندوقوس وهمذان عدد الملك بن مالك وفي سنة تسعن ولى على الموصل خالد بن ريد بن حاتم وقد تقد تم لذا ولايةه رغة على سلمان والكية على بن عيسى في سنة احدى وتسعين ظفر حاد البربري بهرصهم الهماني وجاءبه الى الرشيد فقتله وولى في هذه السينة على الموصل مجد بن الفضل للمان وكان على مكة الفضل من العباس أخى المنصوروالسفاح

\*(خلعر فعن الليث بماورا النهر)\*

كانرافع بن نصر بن سمار من عظما الجند فيما ورا النهر وكان يحيى بن الاشعث قد تزوّج بعض النسا المشهورات الجمال وتسرى عليها وأكثر ضرارها وتشوقت الى القفلص منه فدس اليها رافع بن اللهث بأن تحاول من يشهد عليها بالكفر اتفلص منه و و مراجع و شوب فكان و تزوّجها و شكا يحيى بن الاشعث الى الرشد و أطلعه على جل الامر فكتب الى على بن عدسى أن يفرق بنهما و يقيم الحد على رافع و يطوف به في سمر قند مقد اعلى حاراً يكون عظمة لغيره ففعل ذلك ولم يحده رافع و حس يسمر قند فهر ب من الحيس و لحق بعلى بن عيسى في بلح فهم بضرب عنقه فشفع وحس يسمر قند فهر ب من الحيس و لحق بعلى بن عيسى في بلح فهم بضرب عنقه فشفع

فمسه ابنه عسى فأمره بالانصراف الى عرقند فرجع اليها ووثب بعاملها فقشله وملمكها وذلك سنة تسعن فبعث على لحربه المهعيسي فلقه وافع وهزمه وقتله نخرج على بن عسى لقتله وسارمن الح الى مرومخا في عليهامن رافع بن اللث م كانت الكبة على نعيسى وولاية هرغة بنامين على خراسان وكان مع وافع بن اللث جاعمة من القواد ففارقوه الى هرغة منهم عيف بن عنسة وغمره وحاصر هرغة رافع بن اللث فى سمرقندوضا يقه واستقدم طاهر بن الحسين من خواسان فحفير عنده وعائدة المارجى فى نواحى خواسان لخلائهامن الحند وحل المدعمال هراة والعسمان الاموال مخرج عبد الرجن الى نيسابورسنة أردع وتسعين وجمع نحوامن عشرين الفاوسارالي جزة فهزمه وقتلمن أصحابه خلقا وأسعه الى هراة حتى كتب المأمون المه ورده عن ذلك وكانت سنة ثلاث وتسعن بن هرغة وبن أصحاب رافع وقعة كان الظفرفهالهرغة وأسر بشراأخارافع وبعثبه الى الرشيدوافتع بخارى وكان الرشيد قدسا رمن الرقة بعدم جعه من الصائفة التي بى فيها طرسوس على اعتزام خواسان اشأن دافع وكان قدأم الدمن فأستخلف على الرقة ابنه الفاسم وضم المهنوعة ان خازم وجاء الى بغدادم سارمنها الى خراسان فى شعبان سنة أنا بن وتسعن واستخلف عليها ابنه الامين وأمرا للأمون بالمقام معه فأشار علسه الفضل بنسهل بأن يطلب المسيرمع الرشد دوحذره البقامع الامين فأسعفه الرشد بذلك وسارمعه

#### \* (وفاة الرشدو سعة الامن)

وللسارار شهد عن بغداد الى خواسان بلغ جوجان فى صفرسة والدن وأسعين وقداشة تعليه فيعث ابنه المأمون الى من وومعه جاعة من القواد عبدالله بن مالك و يعيى بن معاد وأسد بن خوعة والعباس بن جعفر بن عصد بن الاشعث والسدى والحريشى ودعم بن خازم مساوار شدالى موسى واشتذبه الوجع وضعف عن الحركة وثقل فأرجف الناس عونه و بلغه ذلك فأرا دالركوب ايراه الناس فلم بطق النهوض فقال ودونى ووصل اليه وهو بطوس بشيراً خورافع أسيرا بعث به هرعة بن أعين فأحضره وقال لولم بيق من أجلى الاحركة شفتى بكلمة لقلت اقتلوه من أمرقصا بافق صل فأحضاه من فيها وأثر المناس ولماية سمن نفسه أمن بقيره ففرفى الدارالي كان فيها وأثر المناس الله الله عليه وسلم عمات وصلى عليه المنه مسالح وحضروفانه الفضل بن الرسع واسعمل بن صديح ومسر وروحسين ورشد و كانت وحضروفانه الفضل بن الرسع واسعمل بن صديح ومسر وروحسين ورشد و كانت خلافة عند المناس بناد المناس عدال المناسة عليه الناسة المناسة وكانت خلافة عند المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة والمناسة المناسة الم

ولمامات الرشدد بويع الامين في العسكر صبيحة يومه والمأمون يومد عرو وكتب حوية مولى المهدى صاحب المبيد الى نائبه سغدادوهو سلاماً بومسلم يعله بوفاة الرشد وهنأه باللاقة فكانأ ولمن فعلذلك وكتبصالح الوأخمه الامن معرجا الخادم موفاة الرشيدو بعث معه مالخياتم والعردة والقضب فانتقل الامين من قصره مالخلد الى كصرالخلافة وصلى بالناس الجعة وخطب ثم نعي الرشيد وعزى نفسه والناس و بايعته جاة أهله ووكل سليمان بن المنصور وهم عما به وأمه بأخذ السعة على الفواد وغرهم ووكل السندى بأخذ السعة على الناسسوا هم وفرق في الجندسفداد رزق سننن وقدمت أمدر سدةمن الرقة فاقها الامن بالانبار في جمع من بغدادمن الوجوم وكان معهاخزا أن الرشدوكان قد كتب الى معسكر الرشد وهو حي مع بكرين المعتمران اشتدت علد الرشدوالى المأمون بأخذ السعة الهما والمؤتن أخيهما والى أخمه صالح بالقدوم بالعسكروا لخزائن والاموال برأى الفضل والى الفضل بالاحتفاظ على مامعه من الحرم والاموال وأقركل واحد على عله كصاحب الشرطة والحرس والحالة وكان الرشيد قدسم بوصول بكرالكاب فدعاه ليستخرجهامنه فيحدها فضر وحسه تمار الرشدوأ حضره الفضل فدفعها المهولمافرؤا الكاك تشاوروا فىاللعباق بالامين وارتجل الفضيل بالناس لهواهم فى وطنهم وتركواعهود المأمون فجمع المأمون من كانءنده من قوادا بعوهم عبد الله بن مالك و يحيى بن معاذو شبيب ان حمد بن قطبة والعلامولي الرشيدوكان على حجاسه والعباس بن المسبب بن ذهير وكانعلى شرطته وأبوب بنأتى سمروهوعلى كابته وعبدالرحن بن عبد الملائب صالح ودوال باستن الفضل سمل وهوأ خصهميه وأحظاهم عنده فأشار بعضهم أن ركب فه اثرهم و ردهم ومنعه الفضل من ذلك وقال أخذى علمك منهم ولكن تكتب وترمل وسولك البهم تذكرهم السعة والوفاء وتحذرهم الخنث فبعث سهل بن صاعد ونوفلا لنادم بكايه الهم نسابو رفقرأ الفضل كتابه وقال أناوا حدمن الحند وثد عبدار حزير جلمه على سهل المطعنة بالرجح وقال لوكان صاحبيات حاضرا لوضعته فيدوسب المأمون واتصرفوا ورجعهل ونوفل الخرالي المأمون فقالله النضل ابن سهل هؤلا أعدا استرحت منهم وأنت بخراسان وقدخرج بها المقنع وبعده يوسف المير فتضعضعت لهما الدولة ببغدادوا نترأيت عندخروج رافع بن اللبث كمف كان الحال وأنت الموم تازل في أخوالك و يعتل في أعناقهم فاصبر وأنا أضي للشاخلافة فقال المأمون قدفعلت وجعلت الامر السك فقال انتعب دالله بن مات والقوادانفع للمني لشهرتهم وقوتهم وأناخادم ان يقوم بأمركم متى ترى وأيك

وجاهم النفل في منازلهم وعرض عليهم المسعة للمأمون فنهم من امتنع ومنهم من طرده فرجع الحالم المامون وأخره فقال قم أنت بالامر وأشار عله الفيضل أن بيعث على الفقها و يدعوهم الحالم والعسمل به واحياء السنة وردا اظالم و يعقد لله الصفوف ففعل جمع ذلك وأكرم القواد وحالد بن ابراهم وللهاى مكان فعلمة ومالل بن ابن كعب والربعي مكان أبي داود وخالد بن ابراهم وللهاى مكان فعلمة ومالل بن الهيثم وكل هولا فقماء الدولة ووضع عن خراسان دبيع الخراج فاغتبط به أهلها وقالوا ابن أختناوا بن عم بيناوا قام المأمون يتولى ماكان بيده دن خراسان والرى وأهدى الحالمين وكتب المده وعظمه فم ان الامين عزل لا ولولا يته أخاه القاسم وكان على الحريث والمن وكتب المده وعظمه فم ان الامين عزل لا ولولا يته أخاه القاسم وكان على مكة دا ود بن عدى من موسى بن محد وعلى حص اسعق بن سلميان في الف على منازم والمتحد الله بن عمل علم على فقتل عند منهم وحسى عدة واضر م النار في نواحيها وسألو اللامان فأجام ما لما تقضو افقدل عدة منهم ولى عليهم ابراهم بن العباس

# \*(أخباررافع وملوك الروم) \*

وفى سنة ولا وتسعين دخل هرغة بن أعين عرف دومل المستها وقام بها ومده والنعه ابن الحسين فاستحب شرافع بالترافق أوه وقوى بهدم ثم انصر وارضعف أحره و بلغه الحسين سيرة المأمون فطلب الامان وحضر عند المأمون فأكرمه ثم تدم هرغة على المأمون فولاه الحرس وأنكر الاه بن ذلك كاه وفي هذه السنة قتل يقفور ملك الروم في حرب برجان السبيع سينين من ملك وملك بعده المه استيراف وكان جريافات لشهرين وملك بعدده مينا يل بن جوجيس ووثب عليه الروم سينة أدبع وتسعين بعد انتين من ملك فهرب وترهب ولوا بعده الموق القائد

## \* (الفينة بين الامين والمأمون) \*

ولماقدم الفضل بن الربيع على الامن ونكت عهد المأمون خشى عائلة فأجد عقطع علاقة من الامر وواقق مف في فلاقة من الامر وواقق مف في فلاقة من الامر وواقق مف في فلا من عيسى بن ماهان والسندى وغيرهما عن بخشى المأ و و و خالفهم خرعة بن خارم وأخره عبد الله و ناشد و الامين في الكف عن ذلك وأن لا يحسمل الناس على نبكت العهود في طرقه سم لنكث عهده وبلح الامن في ذلك و بلغه ان الأون عزل الحياس المعهود في الله بن مالك عن الرى وانه ولى هرغة بن أعين على الحرس وان وافع بن اللهبا

سيتأمن له فاحمنه وسارفي جلته فيكتب الى العمال الدعاء لموسى المه بعد الدعاء للمأمون والمؤتن فبلغ ذات المأمون فأسقط اسم الامينمن الطرد وقطع البريدعف وأرسل الاميناليه العباس بن وسي بنعسى وخاله عسى بن حقر بن المنصور ومناطاصاحب الموصل ومحدين عسى بننهك بطاب منه تقسديم ابنه موسى عليه فى العهدو يستقدمه فلاقدمواعلى المأمون استشاركبرا مخراسان فقالوا انما يعتنا للاعلى أن لا تخرج من خراسان فأحضر الوفد وأعلهم بامتداء بماجازًا فيه واستعمل الفضل بنمهل العماس بنموسي لمكون عينا الهم عند الامين فقعل وكانت كتبه تأتيهم بالاخبار ولمارجع الوفدعاودوه بطلب وخسكو وخراسان وأن يكون له بخراسان صاحب ريد يكاتمه فامتنع المأمون من ذلك وأوعد الى قعود مالرى ونواحيها يضبط الطرق وخقذها وغوائل الكتب والعمون وهومع ذلك يتفوف عاقبة الخلاف وكان خافان ملك المنت قدالتوى علمه وحمفونة فأرق الطاعة وملوك الترك منعوا الضرية فخشى المأمون ذلك وحفظ علمه الامربأن بولى خاقان وجمفونة بلادهما و وادعمل كابل و يترك الضرية للوك الترك الا منوين وقال له بعد ذلك مُ أضرب الخدل مالخدل والرجال الرجال فانظفرت والالحقت عاقان مستصرا فقدل اشارته وفعلها وكتب الى الامن يخادعه بأنه عامله على هذا الثغر الذى أمره الرشدد بلزومه والتمقامه به أشدغنا ويطلب اعفاه ممن الشيخوص المه فعلم الامن أنه لايتا بعه على مراده فلعه و بايع لولده في أوا تلسنة خس وتسعين و مماه الناطق بالحق وقطع ذكرالمأمون والمؤتن من المنابر وحمل ولدهموسي في يجرعلى من عسى وعلى شرطته محدد بن عسى بن نهدل وعلى حرسه أخوه عسى وعلى رسائله صاحب القتلى وكان مدعى له على المنابر ولا بنه الا تحر عبد الله ولقبه القائم مالحق وأرسل الى الكعبة من جا بكتابي العهد للامن والمأمون اللذين وضعهما الرشيد هنالك وسارت الكتب من ذلك الى المأمون يغدا دمن عمونه بها فقال المأمون هذه أمور أخبرالراثي عنها وكفاني أماأن أكون مع الحق و بعث الفضل ن مهل الى جند الرى مالاقوات والاحسان وجمع اليهممن كأن بأطرافهم مثم بعث على الرى طاهر بن الحسين بن مصعب بن زويق أسعدا لخزاى أباالعباس أمبراوضم السه القوادوالاجناد فنزلها ووضع المالح والمراصدويعث الامين عصمة بن حماد بنسالم الى همذان في ألف رجل وأصره أن يقيم بهمذان ويعثمقدمته الىساوة

\* (خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله) \*

غمجة زالامن على بن عسى بن ماهان الى خراسان لحرب المأمون يقال دس بذلك

الفضل بنسهل العين العندالفضل بنالرسع فأشار به عليهم لمافى نفوس أهل خراسان من النفرة عن ابن ماهان فحدوا في حربه ويقال حرض أهل خراسان على الكتب الى ابن ماهان ومخادعته ان جاء فأمره الامين بالمسيروأ قطعه مهاوند وهمذان وقم واصهان وسائر كورالحيل حرباو خواجاو حكمه في الخزائن وأعطاء الاموال وجهز معه خسن ألف فارس وكتب الى أبي دلف القاسم بن عسى بن ادر بس العلى وهلال ب عبد الله الحضرى في الانضمام وركب الى اب زيدة لمو دعها فأوصيه والمأمون بغابةما يكون أن وصي به وانه عنرلة ابنهافي الشذقة والموصلة وناولته قدا من فضة وقالت لهان ساراليك فقيده بهمع المبالغة في المروا لادب معهم شارعلي تنعسى من يغسدا دفي شعبان وركب الآمين يشبعه في القوّاد والجنود ولم رعسكومثل عسكره ولق السفر بالسابلة فأخبروه ان طاهرا بالرى يعرض أصحابه وهومستعد للقتال وكتب الىماوك الديل وطبرسان يعدهم وعنبهم وأهدى لهم والاسورةعل آن يقطعواالطرق عن خراسان فأجابوا ونزل أول بلادالرى فأشار علسه أصحابه ماذكاء العمون والطلائع والتحصن بالخندق فقال مثل طاهر لايستعدله وهواتماأن يتعصن بالرى فتشت المه أهلها واماأن يفرا ذاقر بت منه خدلنا ولما كان من الرى على عشرة فراسم استشار أصحاب طاهرقى لقائه فالواالى المحصن الرى فقال أخاف أنيشت بناأهلهاوخرج فعسكر على خسة فراحزمنهافى أقلمن أربعة آلاف فارس وأشار علمه أحدين هشام كبرجندخر اسأن أن ينادى بخلم الامن وسعة المأمون لتلا يخادعه على ين عسى بطاعة الامن وانه عامله ففعل وقال على لا تحابه بادروهم فانهم قلمل والابصبرون على حد السموف وطعن الرماح وأحكم تعسة جنده وقدم بنيديه عشررايات مع كل راية ألف رجل وبين كل رايتين غلوة سهم ليق اللوانو باوعي طاهر أصحابه كراديس وحرضهم وأوصاهم وهربمن أصحابطاهر جماءة فجلدهم على وأهانهم فأقصرالباقون وجدوافى قتاله وأشارأ جدبن هشام على طاهر بأنرفع كأب السعة على رمح ويذكر على بن عيسى بهانكشه ثم اشتد القتال وجات ممنة على فانهزمت مسرة طاهر وكذلك مسرته على ممنة طاهرفأ زالوها واعتد طاهرالقل فهزموهم ورجعت المجنبتان منهزمة وانتهت الهزعة الىعلى وهو ينادى بأصحابه فرماه رجل من أصحاب طاهر بسهم فقتله وجاء برأسه الى طاهر وجل شاوه على خشمية وألقى فبربأم طاهر واعتق طاهر جمع غلانه شكرالله وغت الهزية واسعهم أصابطاهرفر سخن واقفوه مفهاا ثني عشرة مرة يقتلونهم في كلهاو بأسرونهم حتى حنّ اللهل ينهدم ورجع طاهرالى الرى وكتب الى الفضه ل كتابى الى أممر

اصالاصل

المؤمنية ورأس على بيندى وخامه في اصبعى وجنده متصر فون تحت أمرى والسلام ووردال كاب على البريد في ثلاثه أيام فدخل الفضل على المأمون وهنأه بالفقح ودخل الناس فسلوا عليه بالخلافة ووصل رأس على بعدها بيومين وطيف به في خراسان ووصل الخبرالي الامين عشال على وهز عمد العسج وفاحضر الفضل في خراسان ووصل المأمون بغداد وهو نوفل الخادم فقبض ما بيده من ضياعه وغلائه وخسين ألف أنف درهم كان الرشمد وصاميم اوندم الامين على فعله وسعت الجند والقوّاد في طلب الارزاق فهم عبد الله بن حالم بقتالهم فنعه الامين وفرق في مم أمو الا

#### (مسير انجبلة الى طاهرومقتله) =

ولماقته العلى معنى بعث الامن عسد الرحن بن الانه ارى فى عشر بن ألف فارس الحن همذان وولاه على اوعلى كل ما يفتحه من بلادخر اسان وأمده بالمال فسارالى همذان وحصنه اوجاء مطاهر فبرز الده ولقده فهزمه طاهر الى البلد ثم خرج عد الرحن ثمانية فانهزم الى المدينة وحاصره طاهر حتى ضحر منه أهه المدينة وطلب الامان من طاهر وحرج من همذان وحكان طاهر عند نزوله على اقد خشى من صاحب قزوين أن بأته من ورائه فيهز العسكر على همذان وسادالى قزوين فى ألف فارس ففر عاملها وملكها ثم المنه همذان وسادالى قزوين فى ألف فارس ففر عاملها ثم أصاب منه بعض الابام غرة فركب وهم عليه في عسكر فقاته طاهر أشد القتال حتى انهزم أصحابه وقد لل ولحق فله معمد الله وأحد ابنى الحريشي فى عسكر عظيم بعثم ما الامين مدد العبد الرحن فانهزم واجمع أصحابه

#### \* ( يعد المأمون) \*

وأمر المأمون عندها بأن يخطب له على المنابرو يخاطب يأمير المؤمنين وعقد الفضل ابن سهل على المشرق كله من جبل همذان الى البيت طولا ومن بحرفارس الى بحرالد يلم وجرجان عرضا و حسل له عماله ثلاثة آلاف ألف درهم وعقد له لوا المام بناهم فعيم بنام في الحرب والعلم و حل اللوا على بنهشام و حل العلم نعيم بنام و ولى أخاه الحسن بن سهل ديوان الخراج

#### \*(ظهورالسفاني)\*

هوعلى تنعبد الله بن خالد بن ريد بن معاوية و بلقب أبا العميط ولانه زعم أنها كنية الحردون فلقبوه م او كانت أمّه نفسة بنت عبد الله بن العباس بن على "بن أبي طالب

وكان يقول أناابن شيخي صفين يعنى علما ومعاوية وكان من بقايا بني أدمه الشأم وكان من أهـ ل العلم والرواية فادعى لنفسه بالخلافة آخر سنة خسر وتسعمن وأعانه الططاب فوجه العلس مولى بن أومة كان متغلباعلى صدا فلك ده شق من يدسلمان ان المنصور وكان أكثر أعداله و فكال وكتب الى محدين صالح بن بهر يدعوه وبتدده فأعرض عنه وقصد السفماني القيسمة فاستحاشو المحمد بن صالح فحاءهم فى ثليما من الصبات وموالمه و بعث السفماني ريدن هشام القائم في اشى عشرالفا فانهزم زيدوقتل من أصحابه ألفان وأسر ثلاثه آلاف أطلقهم ابن بيمس وحلقهم ثمج عجعامع ابنه القاسم وخرجوا الى ابن بيهس فانهزموا وقتل القاسم وبعث برأسمه الى الامين ثمجم جعا آخروخرجوا معمولاه المعتمر فانهزموا وقتل المعتمر فوهن أمر السفماني وطمعت فسه قدس ثمان النبهس مرض فمع رؤساء يى غروأ وصاهم معةمساة بنيعقوب سعلى بعدب سعدين مسلة بنعمد الملك ماللاقة وقال لهم بو لوه وكمدوابه السفماني فانكم لاتقون بأهل سته وعادابن بهس الى حوران واجتمعت عمرعلى مسلمة فابعوه فقتل منهم وجمع مواليه ودخل على السفياني فقده وحسر رؤسا بى أمية وأدنى القيسية وجعله مبطانة وأفاف ابن بيهس من مرضه فياءالى دمشق وحاصرها وسلهاله القيسمة فى محرّم سنة عان وتسعين وهرب مسلة والسفياني الى المزة وملك ابن بيهس دمشق الى أن قدم عبد الله بن طاهر دمشق وسارالى مصرغ عادالهافاحتل ابنيهس معه الى العراق وماتبها

## \* (مسيرابلموش الى طاهرورجوعهم بلاقتال) \*

ولماقتل عبد الرحن بن به أرسل الفضل بن الربيع عن أسد بن يزيد بن من يد ودعاه الربطاه وبعد أن ولى الامن الخلافة وشكر لاسد فضل الطاعة والنصيحة وشدة المأس و عن التقمة وطلب منه أرزاق الجند من المال لسنة وألف فرس تعمل من معه بعد ازاحته علله من الاموال وأن لا يطلب بحسمان ما يفتح فقال قد أشططت ولا بدّ من مناظرة أمير المؤمنين مُركب ودخل على الامين فأ من بحسمه وقمل انه طلب ولدى المأمون كاناعند أميه ما انه الهادى بغداد بحملهما معه فان أطاعه المأمون والاقتلهما فغض الامين لذلك وحمسه واستدعى عبد الله بن حمد بن قطمة فاشته كذلك فاستدى أحد من بدواعتذر اله عن حمس أسدو بعثه لحرب طاهر وأمم الفضل بأن يجهز له عشرين ألف فارس وشفع في أسد ابن أخد مفاطلق من سار وسار معه وطاهر بموضعه ودس الحرحفين في عسكرهم بأن العطاء والنع بغداد وطاهر بموضعه ودس الحرحفين في عسكرهم بأن العطاء والنع بغداد

ساص

والجند بقبضون أرزاقه محقى مشى الجند بعض مالى بعض واختلفوا واقتتاوا ورجعوا من غيراقا وتقدم طاهر فنزل حاوان وجاء هرغة فى جيش من عند المأمون ومعه كاب بأن يسلم الى هرغة ماما كه من المدن ويتقدّم الى الاهوا زففعل ذلك

# \* (أمرعبد الملك بنصالح ومونه) \*

قد تقدّ م لنا حسس عبد الملك بن صالح الى أن مات الرشد وأخرجه الامين ولما كان أمن طاهر جاء بدالملك الى الامين وأشار عليه بأن يقدّ م أهل الشأم لحربه فه م اجرأ من أهل العراق وأعظم نكاية في العد ووضين طاعته بدلك فولاه الامين أهدل الشأم والمؤردة وورّ له المال والرجال واستحده فسارالى الرقة وكانب أهل الشأم فتسالموا اليه فأ حكرمهم وخلع عليه م وكثرت جوعه ثم من واشتد من صه ووقعت فتنة في عسكره بين الخراسائين وأهل الشأم بسدب داية أخذت لبعضهم فى وقعة شليمان ابن أبى جعفر وعرفها عند بعض أهل الشأم فاقتتالوا وأرسل اليه معبد الملك بالقتل فل يقتلوا وحدة المالة بن على المنظم المنافية وقام عبد الملك المنافرة والمنافرة و

## \* (خلع الامن واعادته) \*

ولمامات عبدالملك بن صالح نادى الحسين بن على فى الجند بالرحيل الى بغداد وقدمها فلقسه القود ووجوه الناس ودخل منزله واستدعاه الامين حوف الليسل فامتنع وأصبح فوافى اب الجسر وأغراهم بخلع الامين وحدرهم من نكثه ثم أمرهم ميعبور الحسرة عبروا ولقدم أعداب الامين فانهزموا وذلك منتصف وجب سنة ست وأخذ البيعة للمأمون من الغدووث العباس بن عيسى بن موسى بالامين فأخر جهمن قصر الخلدو حبسه قصر المنصور ومعه أمّه زيدة لما كان من الغدطب الناس أرزاقهم من الحسين وماج بعضهم في بعض وقام محدب ألى خالدفنكر استبدا دالحسين بخلع الامين والسيدى منزلة ولاحسب ولانسب ولاغنائم وقال أسدا لحربي قددهب أقوام بخلع والسيدى منزلة ولاحسب ولانسب ولاغنائم وقال أسدا لحربي قددهب أقوام بخلع الامين فأذهبوا أنتم بفكويا معشر الحربية فرجع الناس على أنفسهم باللائمة وقالوا الامن فأذهبوا أنتم بفكويا معشر الحربية فرجع الناس على أنفسهم باللائمة وقالوا ماقتل قوم خليفته مم الاسلط الله عليهم السيف ثمنهضوا الى الحسين وتعهم أهل الارض فقاتا وم قامرهم الامين بليس السلاح فانتهم الغوغاء وجيء بالحسين اليه وأحسان اليه وأحسان اليه فاعتذر المه وأطلقه موامره مجمع الجند والمسيرالى طاهر وخلع علمه ماوراء أسرا فاعتذر المه وأطلقه موامره مع الجند والمسيرالى طاهر وخلع علمه ماوراء أسرا فاعتذر المه وأطلقه موامره مجمع الجند والمسيرالى طاهر وخلع علمه ماوراء

بابه ووقف الناسيم نونه بهاب الجسر حتى اداخف عنه الناس قطع الجسر وهرب وركب الحند فى طلبه وأدركوه على فرسخ من بغداد وقتلوه وجاوًا برأسه الى الامين واختنى الفضل بن الربيع عند ذلك فلم يوقف له على خبر

#### \* (استيلاءطاهرعلى الملاد)

ولماجا كأب المأمون بالمسيرالى الاهوا زقدم البها الحسين بعرارستى وسارف أثره وأتته عمونه بأن محمد بسريد بنطاتم قد توجه من قبل الامين في جند اليحمى الاهواز من أعماب طاهر فيعث من أصحابه مجدين طالوت ومجدين العلاء والعباس بنخارا أخذاهمدداللرستى ثمأ مدهم بقريش بنشل ثمسار بنفسه حتى كان قريامنهم وأشرفواعلى محدن زيد بعسكرمكرم وقدأشار السه أصحابه بالرجوع الى الاهواز والعصنبها حتى تأتيه قومه الازد من البصرة فرجع وأمرطاهر قريش بنشبل ماتهاعه قدل أن يتعصن بالاهوا زفر ج لذلك وفاته مجد من زيد الى الاهواز وساعلى أثره فاقتتلوا قتالاشديدا وفترأ صحاب محمد واستمات هووموالمه حتى قتلوا وملك طاهر الاهوازوولى على العامة والبحرين وعمان غرساداني واسط وبها السندى بنيحى المريشي والهدم بنشعبة خلىسة خزيمة سادم فهرياعتها وملكهاطاهرو بعث فائدامن قواده الى الكوفة وبماالعماس بنالهادى فخلع الامن وبايع للمأمون وكتب بذلك الىطاهروكذلك فعل المنصور بن المهدى البصرة والمطلب بن عسدالله النمالك الموصل وأقرهم طاهرعلي أعمالهم وبعث الحرث بنهشام وداودين موسى الىقصر النهيمة وأقام بجرجابا والمابلغ الخبر بذلك الى الامين بعث محمد بن سليمان القائدومحدن حادالبربرى الىقصران هبيرة فقاتلهم الحرث وداود قتالاشديدا وهزموهم الى بغدادو بعث الامن أيضا الفضل بن موسى على الحصوفة فبعث المه طاهر بنالهلا في حيش فلقب في طريقه فأرادمسالته بطاعة المأمون كادا ثم قاتله فأنهزم الى بغداد نمسارطاهر الى المدائن وعليها البرمكي والمددمتصل له كل يوم فقدم قريس بنشبل فل أشرف عليهم وأخذ البرمكي في التعبية فكانت لاتم له فأطلق سمل الناس وركب بعضهم بعضانحو بغداد وملائطاهرالمدائن ونواحيها غ زل صرصه وعقدبهاجسرا

### \* (معة الحازللمأمون) \*

ولما أخد الامين كتب العهد من مكة وأمردا ودبن عيسى وكان على مكة والمدينة بخلع المأمون قام فى الناس ونكر نقض العهدوذ كرهم ما أخذ الرشد يدعليهم من

سامسالامل

المشاقلابنيه في المسجد الحرام أن يكونوا على الظالم وأن محدا بدأ بالظلم والذكت وخلع اخو يه و بايع اطفل صغير رضيع وأخذ الكتابين من الكعبة فرقه واظلمام دعا الى خلعه والسيعة للمأمون فأجابوه و بادى بذلك في شعاب مكة وخطبهم وكتب الى ابنه سليمان بالمدينة عثل ذلك ففعله و ذلك في رجب سنة ست و تسعين وسارمن مكة على البصرة و فارس وكرمان الى المأمون و أخبره فسر بذلك و ولاه مكانه وأضاف المه ولايه على وأعطاه خسمائه ألف درهم وسيرمعه ابن أخمه العباس بنموسي بنعسى ابن موسى على الموسم ويزيد بن جرير بن من يد بن خالد القسرى في جند حكي شف عاملا المين ومرّوا بطاهر وهو محاصر بغداد فأكرمهم وأقام يريد المين فما يعوه للمأمون وأطاعوه

# \* (حصار بغداد واستملاعطاهر عليها ومقتل الامين)\*

ولمااتصل بالامن هده الاحوال وقدل الحسين بنعلى بنعيسي شمر لحربطاهر واستعدله وعقدفي شعمان سنةست وتسعن وأربعمائة شي وأمرعابهم على بن محد بن عسى بن نهدك وأمر هم مالمسرالي هرغة فساروا المه والتقوا بنواحي الهروان في رمضان فانهزموا وأسر فائدهم على بنجمد فبعث به هرغة الى المأمون وترك النهروان وأقام طاهر بصرصروا لحدوش تتعاقب من قبل الامن فهزمها غمذل الامين الاموال ليستفسد بهاعسا كرهم فساراله منعسكرطاهر نعو من خسة آلاف ففرق فيهم الاموال وقود حاءة من الحرية ودس الى رؤسا الجند في عسكر طاهرور عبهم فشغبوا على طاهر وسار كثيرمنهم الى الامين وانضموا الى قواد الحرسة وقوادبغدادوساروا الىصرصرفعي أصحابه كراديس وحرضهم ووعدهم ثمتقدم فقاتلهم ملمامن النهار والنهزم أصحاب الامن وغنم أصحاب طاهر عسكرهم ولماوصلوا الى الأمين فترق فيهم الاموال وقودمنهم جماعة ولم يعط المنهزمين شمأ ودس اليهم طاهر واستالهم فشغبواعلى الادبن فأمرهؤلا الحدثين بقتالهم وطاهر يراسلهم وقدأخذ رهائنهم على الطاعة وأعطاهم الاموال فسار فنزل ماب الانسار بقواده وأصحابه واستأمن المهكشرمن جندالامين وثارت العامة وفتقت السعون ووثب الشطار على الاخمارونزل زهر بن مسبب الضي من ناحمة ونصب الجمانيق والعرادات وحفر الخنادق ونزل هرغة باحسة أخرى وفعل مشل ذلك ونزل عسدالله بن الوضاح مال عاسة ونزل طاهر ساب الانمار فضدق على الامن عنزله ونفدما كأن سد الامين من الاموال وأمن بسعماف الخزائن من الامتعة وضرب آنية الذهب والفضة المفرقهاني الحندوأ حرق الحديثة فاتبها خلق واستأمن سعيدين مالك بن قادم الى

طاهر فولاه الاسواق وشاطئ دحله وأحره بحفر الخنادق وبناء الحمطان وكلماغلب علمهمن الدروب وأمده مالرجال والاموال ووكل الامن بقصرصالح وقصر سلمان ابن المنصور الى دجلة بعض قواده فألح "في احراق الدورواري ما لجي أنيق وفعل طاهر مثل ذلك وكثرا للراب يغداد وصارطاهر يحندق على مايكنه من النواحى ويقائل من في يجبه وقبض ضياع من لم يخرج المهمن بني هاشم والقوّاد وعجز الاجنادعن الفتال وقاميه الباعة والعمارون وكانوا ينهبون أموال الناس واستأمن المه إلقائد الموكل بقصرصال فأمنه وسلم السهماكان مدممن تلك الناحسة فيجادى الاخبرة من سنةسبع واسستأمن البه محمد بن عسى صاحب الشرطة فوهن الامن واجتمع العيارون والباعة والاجناد وقأتلوا أصحاب طاهر فى قصرصالح وقتلوا منه مخلفا وكاتب طاهر القوادبالامان وسعة المأمون فأجابه سوقطمة كلهم وعيى سعلى انماهان ومجدين أي العماس الطائي وغيرهم وفشل الامن وفوض الامرالي مجد ابنعسى بننهك والى الحسين الهرش ومعهم الغوغاء يتولون أمرتلك الفتنة وأجفل الناسمن بغدادوا فترقوافى البلاد ولماوة بربطاهر فى قصرصالح ماوقع بأصحابه شرعف هدم المانى وتخريها مقطع المرةعنهم وصرف السفن التي تحمل فيهاالى الفرات فغلت الاسعاروضاق الحصار واشتدكك العمارين فهز واعسدالله ابن الوضاح وغلبوه على الشماسية وجاءه رغة لمعمنه فهزموه أيضا وأسروه مخلصه أصحابه وعقدطاهر جسرافوق الشماسمة وعبرالهم وقاتلهم أشدقتال فردهم على أعقابهم وقانل منهم بشراكثرا وعادان الوضاح الىمركزه وأحرق منازل الامين بالخيزوانية وككانت النففة فيما بلغت عشرين ألف درههم وأيقن الامت بالهلاك وفرمنه عبدالله بناحازم بنخزعة الحالمدائن لانه اتهسمه وحل علمه السفلة والغوغاء ويقال بلكاته طاهر وقبض ضماعه فخرج عن الامين وقصد الهرش ومن معهجزيرة العماسمن نواحى بغداد فقاتلهم بعض أصحاب طاهروهزموهم وغرق منهم خلق كشمروضير الامن وضعف أمره وساوا لمؤتمن بن الرشمد الى المأمون فولاه جرجان وكاتبطاهر خزية بنحازم ومحدين على بنموسى بنماهان وأدخلهما فى خلع الامن فأجاناه ووشآآ خرمح زمهن سنة ثمان وتسعن فقطعا جسر دجله وخلع الامين وبعث الى هرغمة وكان مازائهما فسارالهمامن ناحمته ودخل عسكرالمهدى وملكه وقدمطاهرمن الغدالى المدينة والكرخ فقاتلهم وهزمهم وماكها عنوة ونادى بالامان ووضع الخندد بسوق الكرخ وقصر الوضاح وأحاط عدينة المنصور وقصر يدة وقصر الخلدمن باب الجسر الى بالمصرة وشاطئ الصراة الى مصهافى دجلة

ونصب عليها الجمائين واعتصم الامين فأته وولده بمدينة المنصور واشتدعا ما المصار وثبت معمه حاتم بن الصقر والحريشي والافارقة وافترق عامّة الحنود والخصمان والحوارى في الطرق وما معدب حاتم من الصقروع عدين الراهيم من الاغلب الافريق الى الامن وقالاله بق من خيلاً سبعة آلاف فرس نختار سبعة آلاف فع علهما وغزج على بعض الانواب ولايشعر بناأحدونلحق بالحزيرة والشأم فمكون ملا حديد ورعمال المك الناس ويحدث الله أمرا فاعتزم على ذلك وبلغ الخبرالي طاهرفكتب الىسلمان بنالنصور ومحدين عسى بننهدك والسدندى بنشاهك بهددهم انلم بصرفوه عن ذلك الرأى فدخلوا على الامن وحدروه من النالصقرواس الاغل أن يعمل نفسه في أيديهم فيتقر بوايه الى طاهر وأشار واعلمه بطلب الامان على بد ارغة بن أعين والخروج المهوخالفهم المه ابن الصقروابن الاغلب وقالواله اذاملت الى الخوارج فظا هر خبراك من هر عمة فأبي وتطهر من طاهر وأرسل الى هرتمة بســـ مأمنه فأجابه أنه يقاتل في أمانه المأمون فن دونه و بلغ ذلك طاهرا فعظم عليه أن يحكون الفتح لهرتمة واجتمع هو وقواده لهسرغة وقواده فيمنزل خزيمة بنحازم وحضر سلمان والسندى وابننهك وأخبرواطاهرا انه لايخرج السه أبدا وانه يخرج الى هرغة ويدفع المك الخاتم والقضيب والبردة وهو الخلافة فرضي ثمجاء الهرش وأسر السه انهم يخادءونه وانهم يحملونها مع الادمن الى هرثمة فغضب وأعدر بالاحول قصور الامن وبعث المه هرعة لحس بقين من محرم سنة عان وتسعن بأن يتربص لداه لانه رأى أولثك الرجال الشط فقال قدافترق عني الناس ولا يمكنني المقام لثلا يدخل على طاهرفيقتلني غودع ابنيه وبكي وخرج الى الشطوركب حراقة هرغة وجعل هرغة بقبل بديه ورجلته وأمربا لحراقة أن تدفع واذا بأصحاب طاهر في الزواريق فشدوا عليها ونقبوهاوره وهمالا جروالنشاب فلمرجعوا ودخل الماءالي الحراقة فغرقت قال أجد بنسالم صاحب المظالم فسقط الامنن وهرغة وسقطنا فتعلق الملاح بشعر هرغة وأخرجه وشق الامن شابه قال وخرجت الى الشط فحملت الى طاهرف ألي عن نفسى فانتست وعن الامين فقلت غرق فحملت الى مت وحست فسم حتى أعطمتهم عالافادية مه على نفسى فبعدساعة من اللسل فتعواعلى الماب وادخلواعلى الامعن عزبان في سراو بل وعامة وعلى كتفه مزقة فاسترجعت وبكمت ثم عرفني فقال ضمني المك فانى أحدوحشة شديدة فضهمته وقلمه يخفق فقال ماأجد مافعل أخي فقلت حي فالأجم الله بريدهم كان يقول قدمات ريدندلك العذرعن محارثه فقلت بل قيم الله وزرا المنفقال تراهبم بفون لى الامان قلت نع انشاء الله م دخل محدد بن حدد

الطاهرى فاستشتناحتي عرفه وانصرف تمدخل علمنامنتصف اللسل قوم من العمم منتضين سيوفهم فدافع عن نفسه قليلا ثمذ بعوه ومضوا برأسه الى طاهر ثم جاؤامن السحرفأ خدذواجنته ونصبطاهرالرأس حتى وآهالناس مبعث والحالمأمون مع ابزعه مجدبن المسسن بنمصعب ومعه الخماتم والبردة والقضيب وكتب معه بالفتم فلمارآ والمأمون معدول قتسل الامن نادى طاهر بالامان ودخل المديشة يوم الجعة فعسلى بالنباس وخطب للمأمون وذم الامن ووكل بحفظ القصور الخلافية وأخرج زسدة أتم الامن واسم موسى وعدالله الى بلاد الزاب الاعلى ثم أمريعه ل الولدين لحالما مون وتدم الحندعلي قتله وطالبواطاهرا بالاموال فارتاب يجند بغدادو بجنده أنهدم واطؤا علسه والروآب المسرمن قتسل الامن فهرب الى عقرقو باومعه جاعة من القوادم تعي لقنالهم في واواعنذروا وأحالوا على السفها والاحداث فصفير عنهم وتوعدهمان يعودوا لمثلها وأعطاهم أربعة أشهر واعتذرا الممشطة بغداد وحلفوا أنهم لم يدخلوا الحندفي شئ من ذلك فقيل منهم ووضعت أهل الحرب أوزارها واستوسق الامهالمأمون فيسائر الاعال والممالك تمخرج الحسن الهرش فيجاعة من السفلة والعه كثرمن وادى الاعراب ودعاالى الرضامن آل عدد وأتى الندل في الاموال ونهب القرى وولى المأمون الحسين بنس ل أخا الفضل على ما افتصه طاهرمن كورالبلوا لعراق وفارس والاهوازوا لجازوالمن فقدمسنة تسعة وتسعن وفرق العدمال وولىطاهرا على الحزرة والموصل والشأم والمغرب وأمره أن يسير الى قتال نصر بن شبيب وأمره رغة بالمسير الى خواسان و كان نصر بن شبيب من بى عقسل بن حصعب ن ربعة بن عامر فى كيسوم شمالى حلب وكان له مسل الى الامن فلاقتسل أظهر الوفا الهالسعة وغلب على مأجا ورهمن البلاد وملك مساط واجتمع علمه خلق كشرمن الاعراب وعبرالي شرقي المرا قوحصر حران وسأل منه شمعة الطالسن أن ما يعوا لبعض آل على لما رأودمن في العماس ورجالهم وأهل دولتهم وقال والله لاأمايم أولادالسوداوات فقول انه خلقني ورزقني فالوافيعضي أمنة قال قد أدبر أمرهم والمدبرلا يقبل ولوسله على رجل مدبر لاعداني ادباره واعا هواى فى فى العباس واغاماد شهم لتقديمهم العمم على العرب ولماسا والسه طاهرزل الرقة وأقامها وكتب المددعوه الى الطاعة وترك الخلاف فليعبه وجاء الخيرالي طاهر فى الرقة بوفاة أسمه الحسس نائزريق مصعب بخراسان وأنّالاً مون حضر جناذته ونزل الفضل قبره وجام كأب المأمون يعز يه فمه ويعدقنل الامين كانت الوقعة بالموصل بن المائية والترارية وكان على "ن المسبن الهدمداني متغلباعلى الموصل فعسف

ونصبعلها الجمانين واعتصم الامين فأته وولده بمدينة المنصور واشتدعا مامار وثبت معمد حاتم بن الصقر والحريشي والافارقة وافترق عامّة الحنود والخصمان والحوارى في الطرق وجامع دين حاتم من الصقروع عدين ابراهيم من الاغلب الافريق الى الامن وقالاله بق من خيلاً سبعة آلاف فرس نختار سبعة آلاف فع الهم عليها وغفرج على بعض الابواب ولايشعر باأحدونطق بالخزيرة والشأم فمكون ملك حديد ووعامال المكالناس ويحدث الله أمرا فاعتزم على ذلك وبلغ الخبرالي طاهرفكت الى سلمان سالنصور ومحدين عسى سنمدك والسدندى سنشاهك بهددهم انم يصرفوه عن ذلك الرأى فدخلواعلى الاست وحدروه من النالصقروا سالاغلب أن يجعل نفسه في أيديهم مستقر بوايه الى طاهروأشار واعلمه بطلب الامان على مد ورثمة ن أعن والخروج المه وخالفهم المه ابن الصقروان الاعلب وقالواله اداملت الى الخوارج فطاعر خبراك من هرغة فأى وتطهر من طاهر وأرسل الى هرغة بستأمنه فأجابه أنه يقاتل فى أمانة المأمون فن دونه و بلغ ذلك طاهرا فعظم علمه أن يحون الفتراهر بمةواجمع هووقواده الهسرغة وقواده فيمنزل خزية بنازم وحضر سلمان والمستدى وابن نهىك وأخبرواطاهرا انه لايخرج الممة أبدا وانه يخرج الى هرغة ويدفع البك الخاتم والقضيب والبردة وهوالخلافة فرضي ثمجاء مالهرش وأسر السه انهم يخادءونه وانهم يحملونهامع الادمن الى هرثمة فغضب وأعدر سالاحول قصور الامن وبعث المه هرعة لخس بقين من محترم سنة عمان وتسعين بأن يتربص لداه لانه رأى أولثك الرجال الشط فقال قدافترق عنى الناس ولا يكنني المقام لثلا يدخل على طاهرفيقتلني غودع ابنيه وبكي وخرج الى الشطوركب حراقة هرغة وجعل هرغة بقبل بديه ورجليمه وأمربا لحراقة أن تدفع واذا بأصماب طاهرف الزواريق فشدوا عليها ونقبوهاورة وهمالا جروالنشاب فلمرجعوا ودخل الماءالي الحراقة فغرقت قال أجدد بن سالم صاحب الظالم فسقط الامن وهرغة وسقطنا فتعلق الملاح بشعر هرغة وأخرجه وشق الامن ثمامه قال وخرجت الى الشط فحملت الى طاهرف ألني عن نفسى فانست وعن الامن فقلت غرق فحملت الى ست وحست فسم حتى أعطمتهم عالافاديته مبه على نفسي فبعدساعة من اللسل فتعوا على الماب وادخلوا على الامعن عزمان في سراو بل وعامة وعلى كنف مخرقة فاسترجعت و بكبت ثم عرفني فقال ضمني المك فانى أحدوحشة شديدة فضممته وقلمه يحفق فقال مأ محدما فعل أخي فقلت حي قال قبع الله بريدهم كان بقول قدمات ريدنداك العذرعن محارثه فقلت بل قيرالله وزرا المذفقال تراههم يفون لى الامان قلت نع انشاء الله عرد خل محمد بن حمد

الطاهري فاستشتناحتي عرفه والصرف تمدخسل علمنامنتصف اللسل قوم من العجم منتضين سيوفهم فدافع عن نفسه قليلا مُذبحوه ومضوا برأسه الى طاهرم جاوامن السعرفأخ فواجنته ونصبطاهرالراسحي وآءالناس عبعث والحالمأمون مع ابزعه محدبن الحسن بنمصعب ومعه الخاتم والبردة والقضيب وكتب معه بالفتح فلمارآ هالمأحون سعدولم قترل الامن فادى طاهر بالامان ودخل المديث يوم الجعة فصلى بالنياس وخطب للمأمون وذم الامن ووكل يحفظ القصور الخلافية وأخرج زيدة أم الامن وابسه موسى وعبدالله الى بلاد الزاب الاعلى ثم أمر يحدل الولدين الى المأمون وتدم الحند على قتله وطالبو اطاهرا بالاموال فارتاب بحند بغداد و بعنده أنههم واطواعله وثاروا بالمسمن قتل الامن فهرب الى عقرقو باومعه جاعة من القوادم تعي لقناله مف واواعنذروا وأحالوا على السفها والاحداث فصفير عنهم وتوعدهمان يعودوالمثلها وأعطاهم أربعة أشهر واعتذراله مشجفة بغداد وحلفوا أنهم لم يدخلوا الحندفي شئ من ذلك فقيل منهم ووضعت أهل الحرب أوزارها واستوسق الاحرالمأمون في سائر الاعبال والممالك مرج الحسن الهرش في جاعة من السفلة واتعه كثرمن وادى الاعراب ودعاالي الرضامن آل عمد وأتى النيل في الاموال ونهب القرى وولى المأمون الحسين بنس ل أخا الفضل على ما افتصه طاهرمن كورالملوا لعراق وفارس والاهوازوالجاز والمن فقدمسنة تسعة وتسعن وقرق العدمال وولى طاهرا على الحزيرة والموصل والشأم والمغرب وأمره أن يسيرالى قتال نصر بن شبيب وأمره رغة بالمسرالى بواسان وكان نصر بن شب من بي عقيل بن حصور ربعة بن عامر في كيسوم شمالي حلب وكان له مدل الي الامن فلاقتسل أظهر الوفا الهالسعة وغلب على مأجا وره من السلاد وملك مساط واجتمع علسه خلق كثهرمن الاعراب وعدالي شرقى العراق وحصرحوان وسأل منه شبعة الطالسين أن سابعوا لبعض آل على تماراً ودمن في العباس ورجالهم وأهل دولتهم وقال والله لاأبايع أولادالسودا وات فقول انه خلقني ورزقني فالوافيعض غي أمنة قال قد أدبراً مرهم والمدبرلا بقبل ولوسله على رجل مدبر لاعداني بادباره وانما هواى فى بى العباس وانماحاد سهم لتقديمهم العجم على العرب ولماسا والسهطاهرزل الرقة وأقام بهاوكتب المديدعوه الى الطاعة وترك الخلاف فليعبه وجاء الخبرالي طاهر فى الرقة بوفاة أسم الحسس ن بن زريق بن مصعب بخر اسان وأنّ الم مون حضر جنازته ونزل الفضل قبره وجاء مكاب المأمون يعز يهذمه ويعدقنل الامن كانت الوقعة بالموصل بن المائمة والترارية وكان على "ن المسين الهسمداني متعلما على الموصل فعسف

بالترارية وسارعثمان بن نعيم البرجى الى ديارمصر وشكاالى أحسائهم واستنفرهم فسارمعه من مصرعشرون ألفاو أرسل اليهم على "بن الحسس بالرجوع الى ماير مدون فألى عثمان فرج على "ف أربعة آلاف فهزمهم وأثن فيهم وعاد الى البلد

#### \* (ظهوراب طباطباالعاوي) =

لمابعث المأمون الحسدن بنسهل المى العراق وولاه على ماكان افتقعه طاهرمن البلاد والاعال يحدث الناس أن الفضل بنسهل غلب على المأمون واستبدعليه وجمه عن أهل يتمه وقواده فغضب بنوهاشم ووجوه النماس واجترؤا على الحسسن بنسهل وهاجت الفننسة وكان أبوالسرايا السرى بن منصورو يذكر أنه سن بى شسان منواد هانئ بن قسصة بن هانئ بن مسعود وقبل من غي تم ما لحزيرة وطلب فعبرا لي شرقي الفرات وأقام هذالك يخنف السبابلة شملق بنزيد بن مزيد بارسنية في ثلاثين فارسافقوده وقاتل معه الحرمية وأسرمنهم وأخدمنهم علامه أباالشولة ومات ريدين من يدفكان مع ابنه اسد وعزل أسدفسارالي أحدين من مدولما بعث الامن احدين من مداوب هرغة بعثه طلبعة الى عدد وفاستماله هرغة فعال المه ولحق وقصدي شيبان مع المزرة واستغرج لهم الارزاق من هرغة واجتمع المه أزيد من ألفي فارس فلماقتل الامهن تعصى هرغمة عن أرزاتهم فغضب واستأذن في الحيم فأذن له وأعطام عشرين الفدرهم ففزقها فىأصحابه ومضى وأوصاهما تباعه فاجتمع أمنهم بحوما نثن وسار الىعىن الغرفأ خذواعاملها وقسمواماله ولقو اعاملاآ خر بمال موقو رعلى ثلاثة أنفار فاقتسموه وأرسله رثمة عسكرا خلفه فهزمهم ودخل المربة ولحق به من تخلف من أصحابه فكترجعه وسارنحو دقو فاوعلها أبو نسرغامة في سمعما له فارس فرج وقاتله فهزمه ورجع الى القصر فحاصره أبوالسراياحتى نزل على الامان وأخذأمواله وسارالي الانبار وعليما ابراهيم الشروى مولى المنصور فقتله وأخدما فيها وعاداليها عندادراك الغلال فافتقعها غرقص دالرقة ومزبطوق بن مالك الثعلي فاستصاشه على قيس فأقام عنده أربعة أشهر يقاتل قيسا بعصيمة رسعة حتى انقادت قيس الى طوق وسارأ بوالسرايا الى الرقة فلتي محدب ابراهيم بناسمعيل بنابراهيم بن الحسس المثنى ابن الحسن السبط بن على وتلقب أبوه ابراهم طباطبافد عاه الي الخروج وأنفذالي الكوفة فدخلاها وبايعهم أهلهاعلى بيعة الرضامن آل مجدونهب أبو السراياقصر العباس نموسي بنعسى وأخبذ بمافسه من الاموال والجواهر مالا يخصى وذلك منتصف جادى الاخبرة سنة تسعة وتسعن وقسل ان أبا السرايا مطاله هرغة بارزاق أصحابه فغضب ومضى ألى الكوفة فببايع ان طباطبا ولماملات الصحوفة هرع المه

الناس والاعراب من النواحي فيابعوه وكان عليها سلمان بن المنصور من قبل الحسن بنسهل فيعث المدزهر بن المسب الضي في عشرة آلاف وخرج السه ابن طماطما وأبوالسرانا فهزموه واستباحواعسكره وأصبح محدن طباطب امن الغدمينا فنصب والسرايامكانه غلامامن العلوية وهومجدن حقفر بنعجد بن ويدين على بن الحسين واستبدعلسه ورجع زهرالى قصراب همرةفأ قاميه وبعث الحسن بنسهل عبدوس ان محدس خالد المروزودي في أربعة آلاف فلقه أبو السراما منتصف وجب وقتله ولم يفلت من أصحابه أحدد كانوا بن قسل وأسر وضرب أ بوالسر اباالدراهم بالحكوفة وبعث جموشا الى المصرة وواسط وولى على المصرة العساس بن مجدى عسى بن مجسد المعفري وعلى مكة الحسم الافطس بالمسسن بنعلى زين العابدين وجعل المه الوسم وعلى المن ابراهم بن موسى بنجه فرالصادق وعلى فارس اسمعمل بن وسى بن جعفرالصادق وعلى الاهواززيد منموسي الصادق فسارالي البصرة وأخرج عنها العباس بنعدبن داودين الحسين المثنى الى المدائن وأمره أن يأتى بغدادمن الحانب الشرقي ففعل وكان واسطعبدالله بنسعد الخرشي من قبل الحسن بنسهل ففر امامهم وبعث الحسن بنسهل الى هرغة يستدعمه لحرب الى السرايا وكان قدسارالي خراسان مغاضياله فرجع بعدامتناع وسارالي الكوفة في شعبان و بعث الحسين الى المدائن وواسط على من أى سعمد وأبلغ الخسر أما السراما وهو يقصرا بن هسمرة فوجه حدشاالى المدائن فلكوهافى رمضان وتقدم فنزل نم وصرصر وعسكره وغة باذائه غدوة وسارعلى بنأى سعمدني سؤال المدائن فاصربها أصحاب أبى السراياورجع هو من برصرصر الى قصراب هبرة وهر ثمة وأساعه م مصره وقسل جاعة من أصحابه فانحازالى الكوفة ووثب الطالسون على دوربى ألعباس وشبعتهم فنهبوها وخربوها وأخرجوهم واستفرحوا ودائعهم عندالناس وكان على محكة داود بن عسى بن موسى نعجد بنعلى فلما بلغه قدوم حسين الافطس جعشعة بني العياس وكان مسرور الكمرقد بجفى مائة فارس فتعى للعرب ودعادا ودالى حربه مفقال لاأستعل ذلك ف المرموخ حالى العراق وشعهمسرور وكانحسب منالانطس يسرف مخاف دخول غى العباس عنه افدخل في عشرة أنفس وطاف محكة فبلغه الخبر وسعى ووقف بعرفة لمسلا وأتم الحبروأ فام هرغة بثواحي الكوفة يحاصرها واستدعى منصور سالمهدى وكاتب رؤساء الكوفة وسارعلى منسعمد من المداش إلى واسط فلكهام وجهالى البصرة واشتذ المصارعلى أبى السراماا احكوفة فهربعنهافي عانمانة فارس ومعهصا حمسه الذى نصسه وهو محدن جعفر بنحد ودخلها هرغة

اس الامل

منتصف محرم فأقامها يوماوولى عليهاغسان صاحب المرس بخراسان وعادوقصد أبوالسراباالقادسمة وسارمنهاالى السوس ولتي بخواسان مالاحل من الاهواز فتسمه فىأسمايه وكان على الاهوازا السن بنعلى المأموني فحرج المهفقا تلافهزمه وافترق أصابه وجاءالى منزله برأس عن من جاولاه ومعه صاحب مجد وغلامه أبو الشوك فظفر بهم تحادالكندغوش وجامهم الىالحسن بنسهل في النهروان فقتل أيا السراما ويعت رأسه الى المأمون ويصاحب محدمعه ونصب شاوه على جدير بغداد وسارعلى بنأبي سعمدالي البصرة فلكهامن يدزيدين موسى بزجعفرالصادق وكان يسمى زيدان اركثرة ماأحرق من دورالعباسين وشمعتهم فاستأمن المه زيدفأمنه وأخذه و بعث الحوش الى مكة والمدينة والمن لقتال من بهامن العلويين وكان الراهم بنمويي بنجعفر بمكة فالمابلغه خبرأي السرابا ومقتله ولى وسارالي الهن وبها اسعى بن موسى بن عيسى فهرب الى . كمة وأستولى ابراهم على المن وكان يسمى المزار أكثرة قتله وفتكه ثم بعث رجلاه ن ولدعق ل بن أبي طال الممكة لصير مالناس وقد جاء الذلك أوالحسن المعتصم في حماعة من القوا دفيه محدوية بن على بن عسى بن ماهان والساعلي المن من قبل الحسن بنسهل نقام العقبلي عن لقبائهم واعترض قافلة الكسوة فأخذها ونهب أموال الصارودخل الحاج الىمكة عراة فبعث الخاودي ون القوادفصيعهم وهزمهم وأسرمنهم وتفقد أموال التجاروكسوة الحصيبة وطسها وضرب الاسراء عشرة أسواط لكل واحد وأطلقهم وتج العنصم بالناس

#### \* (سعة محدين حعفر عكة)

هوم دين حدة والصادق بن عدا المار بن على فرين العابدين و بلقب الديباجة وكان علما فاهدا و بروى عن أيه وكان الناس بكتبون عنه ولما ملك المسين الافطس مكة كاذ كرناه عاث فيها ونزع كسوة المكعبة وكساها بأخرى من الغد أنفذها أبو السرايا من الكوفة و تتبع ود العبنى العباس وجعلها ذريعة لاخذ أن وال الناس فرجوا من مكة وقلع أصحابه سباب في الحرم وقلع ما على الاساطين من الذهب واستفر حماكان في الكه بقمن المال فقسمه في أصحابه وساء أثره في الناس فلما قتل أبو السرايات كروا في المكة بقمن المال فقسمه في أصحابه وساء أثره في الناس فلما قتل أبو السرايات كروا له في الكه بقمن المال فقسمه في المحدين جعفر ليبايع له بالمؤمنين واستبدع لمه المعمل وأبي عدين جعفر أو برداليهم ابن القاضي كان مغتصما بيت النه فاجتمع الناس على خلع عهد بن جعفر أو برداليهم ابن القاضي كان مغتصما بيت النه فاحتم الناس على خلع عهد بن جعفر أو برداليهم ابن القاضي كان مغتصما بيت النه في فامت أمنهم حتى ركب الى بيت النه وسلم اليهم الغلام وجاء اسمى بن موسى بن عيسى على فامت أمنهم حتى ركب الى بيت النه وسلم اليهم الغلام وجاء اسمى بن موسى بن عيسى على فامت أمنهم حتى ركب الى بيت النه وسلم اليهم الغلام وجاء اسمى بن موسى بن عيسى

من المين فاجمع الناس وخند قو امصيحة و قاتلهم اسعق وامتنعوا عليه فسار نعو العراق ولئي المند الذين به مهم هرعة الى مكة مع الجلودى ورجا بن جسل وهو ابن عم الحسين بن مهل فرجع عمم و قاتل الطالسين فهزمهم وافترقوا واستأمن اليه محد بعفر فاد نه وملك مكة وسار محد بن جعفر فاد نه وملك مكة وسار محد وفقت عينه وقسل خلق من أصحابه ورجع هرون بن المسيب والى المدينة فاغزم محد وفقت عينه وقسل خلق من أصحابه ورجع الى موضعه ولما انقضى الموسم استأمن الجلودى ورجا بن جسل فأمناه ودخل مكة وخطب واعتد رعدافعله بأنه بلغه موت المأمون عمدانه مى و وله نفسه وسارالى الحسين والى المأمون عروفه يزل عنده الى أن سارا لمأمون الى العراق فحات بحرجان في طريقه

### \* (مقتل هرغة) =

لما فرغه من أبى السرايارجع وكان الحسين بن سهل بالمدائن فلربعر جهده وساو على عقرقوبا الى النهروان قاصدا خواسان ولقيته كتب المأم والحازفا في الالقاء و الة علمه عاسبق له من نصعه له ولا تأله وكان قصدان بطلع المأمون على حال الفضل بن سهل في طبه الاخبار عنه وما عند الناس من القاق بذلا وباستمدا ده عليه ومقامه بخراسان وعلم الفضل بذلك فأغرى به المأمون وألق المها فه سلط أبا السرايا وهومن جنده وقد خالف كتمك وجاء معانداسي القالة وان سوم في ذلك اجتراع بو فسطه المأمون وبتى في انتظاره ولما بلغ من وقرع طبوله يسمعها الملا يطوى خبره عن المأمون وسأل المأمون وبتى في انتظاره ولما بلغ من وقرع طبوله يسمعها الملا يطوى خبره عن المأمون وسأل المأمون عنها فقد لهر هذا قبل يرعد و بعرف فاستدعاه و قال هرغة ما لا تالعلو بين وأبا السمايا ولوشت الها كهم جمعالفعات فذهب يعتذر و قال هرغة ما لا تالعلو بين وأبا السمايا ولوشت الها كهم جمعالفعات فذهب يعتذر و قال هرغة ما لا تالعلو بين وأبا السمايا ولوشت الها كهم جمعالفعات فذهب يعتذر

# - (التقاض بغدادعلي الحسن بنسهل) =

ولما الغ خبرهر عدالى العراق كتب الحسن بن سهل الى على بن هشام والى بغدادمن قبله أن يتعلل على الجندالحربة والبغداديين في أرزاقهم لانه كان بلغه عنهم قبل مسير هرعة انهم عازمون على خلعه وطرد عاله وولوا عليهم اسعى بن الهادى خليفة المأمون فلم زل الحسين سلطف اليهم و يكاتبهم حتى اختلفوا فأنزل على بن هشام ومجداب أبى خالد في أحسين سلطف اليهم و يكاتبهم حتى الحقف الا خروقا تلوا الحربية ثلاثة أيام نم خالد في أحساء في من المسيب في الحانب الا خروقا تلوا الحربية ثلاثة أيام نم صالحهم على العطا وشرع فيه وكان ذيد بن موسى بن جعفر قد أخذ معلى بن أبى سعيد من البصرة وحسم كاذكرناه قسل فهرب من محسه وخرج باحية الانبار ومعد أخره رعة وقد النبار ومعد أخره رعة وقد الدي السراما عم المناه على المورث وحاسه كاذكرناه قسل فهرب من محسه وخرج باحية الانبار ومعد أخره رعة وقد الدي السراما عم المناه على المراما على المراما عم المناه على المراما عم المناه على المراما عم المناه عم المناه على المراما على المراما على المراما عم المناه على المراما عم المناه على المراما على المراما عمل المناه على المراما على المراما على المراما عمل المناه على المراما عمل المراما على المراما عمل المرام

-اص الاصل

ساص بالاجرا

انتقض مجدن أبى خالد على على من هشام بما كان يستحق به وغضب بومامع زهير بن المسبب فقنعه بالسوط فسارالي الحرية ونصب لهم الحرب وانهزم على سنهشام الى صرصر وقسل اناس هشامأ قام الحد على عبد الله بن على بن عسى فغضب الحريسة وأخرجوه وانصل ذلك الحسن بنسهل وهو بالمدائن كإقلناه فانهزم الى واسطأ ولسنة احدى ومالمين والفضل بنالربه عوقدظهرمن اختفائهم لدن الامين وجاعدي اس مجدين أى عالدمن الرقة من عند طاهر فاجتمع هو وأبوه على قدّال الحسسن وهزموا كلمن تعرّض القائهم من أصحابه وكان زهر بن المسب عاملا للمست على جوخى من السواد وكان يكاتب بغداد فركي المهجدين أي خالد وأخده أسرا وانتهب ماله وحسه بغداد عندابنه جعفر غ تقدّم الى واسط وبعثه ابنه هرون الى النيل فهزم ناتب الحسن بهاالى الكوفة فطق بواسط ورجع هرون الى أبيه وتقدّم نحوواسط فسار المسدن عنها وافام الفضل بزالر بدع مختف ابها واستأمن لمحد وبعثه الى بغداد وسارالى المسنعلى البقية ولقيتهم عساكر الحسن وقواده وانهزم محدوأ صحابه وتعهم الحسن الى تمام الصلح م لحقو ابعرجالا ووجه محداب ابنه هرون الى فأقامه اوسارمحدان اسه أبورسل وهوجر يحالى بغداد فاتبها ودفن فيداره سراويحدأ بورتيل الى زهير بن المسيب فقتله من الملته وقام خزعة بن خازم بأمر بغداد وبعث الى عسى بنجد بأن تولى حرب الحسدن مكان أسهو باغ الحسدن موت محد فبعث عسكره الى هرون بالندل فغلبوا وانتهبوها ولحق هرون بالمدائن ثم اجتمع أهل بغداد وأرادوامنصور بنالمهدى على الخلافة فأبى فعاوه خلفة للمأمون مغداد والعراق انحرافاعن الحسن سمل وقمل ان الحسدن لماساعد أهل بغدادعسى بن معدين أى خالدعلى مو به خام عنه فلاطفه ووعده مالمصاهرة ومائه ألف د شاروالامان لهولاهل سهولاهل بغدادوولاية النواحي فقيل وطلبخط المأمون بذلك وكتسالي أهل بغداداني شغلت بالحرب عن حياية الخراج فولوا رجلامن بي هاشم فولوا المنصور ا بنا الهدى وأحصى عسى أهل عسحك ومذكانوا ما نه ألف وخسة وعشر بن ألف ويعثمنك وغسان بنالفرج الى ناجسة الكوفة فغزاه حسدالطوسيمن قواد الحسين تنسهل وأخذأسهرا ونزل النيل فبعث منصور ت مجد يقطين في العساكرالي حمد فلقمه حمد بكونافه زمه وقتلمن أصعابه ونهب ماحول كوناور جع الى النمل وأعامان مقطن بصرصر

\*(أمرالطوعة)\*

ولماك ثرالهرج ببغداد وامتدت أبدى الدعاوى باذابة الناس في أمو الهم وأقشى

المنا كرفيهم وتعذر ذلك فرجواالى القرى فا تهبوها واستعدى الناس أهل الامر فلم بغدوا عليم فقي الصلح المن على بينط وكل بينهم ورا والتهدم فى كل درب قللون بالنسبة الى خيارهم فاعترم واعلى مدافعتهم واشتد خالد المدريو شمن أهل بغدا دفد عا جرانه وأهل علته الى الامر بالمعروف والنهى عن المنحكر من غير واعلى السلطان فشدّ على من كان عندهم من ادعار وحبسهم ورفعهم الى السلطان وتعدى ذلك الى غير محلته من قام بعده سهل بنسلامة الانصاري من الحريث قمن أهل خراسان ويكنى أباحاتم فدعا الى مشل ذلك والى العمل بالكتاب والسنة وعلى فى عنقه معمقا وعبر على العاتة وعلى أهل الدولة فبا بعوه على ذلك وعلى قتى المن خالف و بلغ خبرهما وعبر على العاتمة وعلى أهل الدولة فبا بعوه على ذلك وعلى قتى المن خالف و بلغ خبرهما المنصور بن المهدى وعيسى بن مع دبن أبى خالد فنكروا ذلك لان أكثر الدهار كانوا المنصور بن المهدى وعيسى بن مع دبن أبى خالد فنكروا ذلك لان أكثر الدهار كانوا يشا يعونهم على أمرهم فد خاوا بغد ا دبعد أن عقد عليه الصلح مع الحسن بن سهل على الامان له ولاهل بغد دا دوا تظروا كتاب المأ مون ورضى أهل البلد بذلك فسهل عليه من المدروش وسهل

= (العهداعلى الرضاوالسعة لابراهيم بنمهدى)=

ولما بلغ اهل بغدادأ ق المأمون قدما بع بالعهد لعلى بنموسى المكاظم ولقبه الرضامن آل مجدوا مرالمنديطرح السواد وابس الخضرة وكتب ذلك الي الا فاق وكتب المسن ابنسهل الى عسى بن محد بن أى خالد بغدا ديعله بذلك في رمضان من سنة احدى ومائنين وأمره أن يأخذمن عنده من الجند وبني هاشم بذلك فأجاب يعض وامتذم بعض وكبرعليهم اخراج الخلافة من بنى العباس وتولى كبرذ للمنصور وابراهم ابنيا المهدى وشايعهم عليه المطلب بنعبد الله بن مالك والسدى ونصر الوصيف وصالح صاحب المصلى ومنعوا يوم الجعة من نادى فى الناس بخلع المأمون والسعة لابراهم بن المهدى ومن بعده لاسحق بن الهادى غما يعوه في المحرمسنة المنتن وما من ولقبوه المارك ووعدا لحندارزاق ستة أشهروا ستولى على الكوفة والسوادوخرج فعسكر بالمدائن وولى ماعلى الحائب الغربى العماس بن الهادى وعلى الحائب الشرق اسعق ان الهادى وكان بقصرا ب هسرة حمد بن عمد الحسد عاملا للمستنسن بنسهل ومعه القوادسعد بنالساحور وأبوالبط وغسان بنالفرج ومحد بنابراهيم بن الاغلب كانوامنعرفين عن حدد اخلوا ابراهم بنالهادى فى أن يملكوه فى قصراب عدرة وشعر بذلك الجسسن بنسهل فاستقدم حسدا وخلالهم الحقومنه فبعث ابراهيم بن المهدى عسى بن محدب أبي خالد وملك قصر ابن هب مرة والمهب عسكر جيد وطق به نه بحوارية معادالى الكوفة فاستعمل عليها العماس بموسى الكاظم وأمره أن

يدعولاخيه فامتنع غلاة الشمعة من اجاسه وقالوا لاحاجة لنبابذ كرا لمأمون وقعدوا عنه وبعث ابراهيم بن المهدى من القواد سعيدا وأبا البط لقتاله فسمر اليهم العباس بن عمه وهوعلى بن عد الدياجة فانهزم ونزل سعيد وأبو البط الحبرة ثم تقدمو القدال أهل الكوفة وقاتلهم شيعة بنى العباس ومواليهم ثمسألوا الامان للعباس وخرجوامن داره ثم قاتل أصحابه أصحاب سعيد فهزموهم وأحرقوا دورعيسي بنموسي وبلغ الخبر الى سعىد بالحبرة بان العباس قد نقض ورجع عن الامان فركب وجاء الى الكوفة وقتل منظفر به ولقمه أهله فاعتذروا المه بان هذا فعل الغوغاء وان العباس باقعلى عهده ودخل سعمدوأ والبطونا دوابالامان وولواعلى الكوفة الفضل ين محدين الصياح الكندى ثم عزلوه وولوامكانه غسان بن الفرج فقتل أخاالسرايا ثم عزلوه وولو االهول أبنأخي سعندالقائد وقدم حسدب عبدالجيد لحربهم بالكوفة فهرب الهول وبعث ابراهيم بناللهدى بنعيسى بنعجد بنأبي خالد لحصيادا لحسن بواسط على طريق النيل وكان المسن معصنا بالمديثة فسرح أصحابه لقتالهم فانهزموا وغنع عسكرهم ورجع عسى الى بغداد فقاتل سهل بن سلامة المطوع - تى غلبه على منزل فاختنى في عمار النظار وأخذوه بعدامال وأنوابه اسمق فقال كل ماكنت أدعو المعاطل فقالوا اخرج فأعلم الناس بذلك فخرج وفال قدكنت أدعوكم الى الكتاب والسنة ولمأزل على ذلك فضر بوه وقيدوه وبعثوابه الى ابراهم المهدى فضربه وحسه وظهرأته قتل فى عيسه خفية لسنة من قسامه ثم أطلقه فاختنى الى أن انقرض أمر ابراهيم وزحف حدد ينعبدا لحددسنة ثلاث وما تين الى قتال ايراهيم بن المهدى وأصحابه وكان عسى ابن تجدين أى خالدهوا لمتولى اقتى الهم بأمرا براهم فداخلهم فى العدوبا براهم وصار يتعلل علمة فى المدافعة عنه وغى ذاك الى ابراهم بن هرون أخى عسى فتنكر له ونادى عسى فى الناس عسالمة حيد فاستدعاه ابراهيم وعاتبه بذلك فأنكر واعتد ذرفأ منيه فضرب وحس عددةمن قواده وأفلت العباس خليفته فشي بعض الماس الى بعض ووافقوا العساس على خلع ابراهم وطرد واعامله من الحسروا احسكر خوارالرعاء والغوغا وكتب العباس الى حديسة د السلم البه بغداد ونزل صرصروخ جالمه العساس والقوادو تواعدوا لخلع ابراهم على أن يدفع الهم العطاء وبلغ الخبرالي ابراهم فأخرج عسى واخوته وسأله قتال حمدقامتنع ودخل حمد دفصلي الجعة وخطب للمأمونوشرع في العطاء ثم قطعه عنه مفضب الجند وعاود ابراهم سؤال عدسي فى قتال جددو دافعته فقائل قليلام استأسراهم وانفس العسكروا جعين الى ابراهيم وارتعل مد فنزل في وسط المدينة وتسلل أصحاب ابراهم الى المدائن فلكوها وقاتل

به ينهم حدد وكان الفصل بن الربيع مع ابراهيم فتحول الى حيد وكاتب المطلب بن عبد الله بن مالك بأن يسلوه المسه وكان سعيد بن الساحور والبط وغيرهم من القواد بكا سون على بن هشام عثل ذلك ولما علم ابراهيم عما اجتمعوا عليه أقبل على مداراتهم الى أن جن الله ل ثم تسرّب في البلد واختفى منتصف ذى الحجة من سنة ثلاث و بلغ الخبر الى حيد وعلى بن هشام فأقبلوا الى دارابراهيم فلم يجدوه وذلك اسنتين من بيعته وأقام على بن هشام على شرق بغدا دو حد دعلى غربيها وأطهر سهل بن سلامة ما كان يدعو المه فقر به حدد ووصله

#### (قدوم المأمون الى العراق) ...

الوقعت هذه الفتن بالعراف بسبب الحسن بنسهل ونفو رالناس من استبداده وأخمه على المأمون ممن العهداعلى الرضاب موسى الحكاظم واخراج الخدالخةمن بى العباس وكان الفضل بنسهل يطوى ذلك عن المأمون ويالغ في اخفا ته حذرا من أن يتغير رأى المأمون فده وفى أخسه ولماجا هرغة للمأمون وعلم أنه يخبره بذلك وانا المأمون يثق بقوله احكم السعاية فمه عند المأمون حتى تغرله فقتله ولم يصغ الى كلامه فأزدادت نفرة الشمعة وأهل بغدادوكثرت الفتن ويحدث القوادفي عسكر المأمون بذلك ولم يقدروا على ابلاغه فجاوا الى على الرضا وسألوه انها ولك الى المأمون فأخبره بمافى العراق من الفتنة والفتال وانه ما يعوا ابراهم بن المهدى فقال المأمون انماجعاوه أمرا يقوم بأمرهم فقال ليس كذلك وان الحرب الات قاعمة بن انسمل وسنه وان الناس ينقمون علىك مكان الفضل والحسن ومحكاني وعهدلك فقال لهالمأمون ومن يعلم هذا غبرك فقال يحيى بن معاذ وعبدا اعزيز بن عران وغرهما من وجوهقوا دلـ فاستدعاهم فكتمواحتى استأمنوا المه ثم أخبروه بما أخبره به الرضاوان الناس بالعراق يتهمونه مالرفض لعهده اعلى الرضا وان طاهر س الحسين مع علم أمرا الومنين بلائه قددفع الى الرقة وضعف أمره والسلاد تفهفت من كل جانب وان لم يتداول الامر ذهبت اللافة منهم فاستيتن المأمون ذلك وأمر بالرحيل واستخلف على خراسان غسان بن عباد وهو ابن عم الفضل بن سهل وعلم الفضل بن سهل بذلك فشرع فى عقاب أولال القواد فلم يغنه ولمانزل المأمون شرحبيل وثب بالفضل أربعة نفرفقتاوه فى الحام وهر بواوجعل المأمون جعلالمن جامهم فحامهم العماس ابنالهيم الدينورى فلماحضروا عندالمأمون فالواله أنت أمرتنا بقدله وقسل بلاختلفوا فىالقول فقال بعضهم أحرنا بقتله الأخمه وقال آخرون بل عبد العزيز ابن عران من القوّاد وعلى وموسى وغيرهم وأنكرا خرون فأمر المأمون بقتلهم

وقتلمن أقرواعلمه من القوادو بعث الى الحسن سهل وسار الى العراق وجاءه الخبر بأن الحسدن بنسهل أصابته الماليخوا اواختلط فمعث دشارامولاه ووكله بأمور العسكروكان ابراهم بن المهدى وعسى بالمدائن وأبو البط وسعمد بالنيل والحرب متصلة بينهم والمطلب بن عبدالله بن مالك قداعتل بالمدائن فرجع الى بغداد وجعل يدعوالى المأمون سراوالى خلع ابراهم وأن يكون منصورين المهدى خليفة لاءأمون وداخله فىذلك خزعة بنخازم وغرومن القوادو حكتب الى على بنهشام وحمد أن يتقدما فنزل حسدنم رصرصر وعلى النهروان وعادا براهم بن المهدى من المدائن الى بغداد منتسف مفروة ضعلى منصورونزعة ومنع المطلب مواليه فأص ابراهم بهبداره ولميظفر ونزل حيد وعلى بنهشام المدآئن وأقامابها وزوج المأمون فى طريقه ابنته من على الرضاو بعث أخاه ابراهيم بن موسى الكاظم على الموسم وولاه الين وكان به حدوبه بنعلى بنعسى بنماهان قدغل علمه ولمانزل الأمون مد سنة طوس مأت على الرضافحأة آخر صفر من سنة ثلاث من عنب أكله وبعث المأمون الى الحسن بنسهل بذلك والى أهل بغداد وشدعته يعتذرون عهده المه وانه قدمات ويدعوهم الى الرجوع لطاعته ثمسارالى جرجان وأقامهما أشهرا وعقد على جرجان رجا بن أبي النحال قاعداورا والنهر معزله سنة أربع وعقد لغسان انعبادمن قرابة الغضل بنسهل على خراسان وجرجان وطبرستأن وسعستان وكرمان ورو مان ودهار يرشم عزله بطاهر كانذكره شمسارالى النهروان فلقه وأهل بيته وشعته والقواد وويجوه الناس وكان قدكتب الىطاهرأن بوافعه بهافحاء من الرقة ولقسمه خالك وسارا لمأمون فدخل بغداد منتصف صفره ن سنة أربعة فنرل الرصافة ثمنزل قصره بشاطئ دجلة وبتي القوادفي العسحكروا نقطعت الفتن وبتي الشمعة تكلمون فيانس الخضرة وكان المأمون قدأم طاهر سالحسس أن يسأل حوائحه فأولشئ سأل اسرالسو ادفأجابه وقعد للناس وخلع عليه وعليهم الثياب السود كانت الفناة قدوقعت بالموصل بين بني شامة ويني واستقامت الامور تعلية وكانعلى ابن الحسن الهمداني متغلماعلها في قومه فاستحارت ثعلمة بأخمه محدفاً مرهم مالخروج الحالير ية ففعلوا وتدعهم بنوشامة في ألف ر- ل وحاصروهم بالقوساء ومعهم بنوثعاب وبعث على ومحسد الهسم مالمدد فقتاوا جماعة من بى شامة وأسروامنهم ومن في تعلب فحاء أجدر بن عسر بن الخطاب النعلى الى على فوادعه وسكنت الفتنة ثمان على بن الحسين سطاعن كان في الموصل من الازدعسفا في الحسكم عليهم وقاللهم بوماأ لمقوا بعمان فاجتعت الازدالي السدين أنس كمرهم وقاتاوه

سامس بالاصل

وكان فى تلك النواجى مهدى بن علوان من الخوارج فأدخله على بن الحسير و بابعه وصلى بالناس واشتدت الحرب ثم كانت اصراعلى على وأصحابه وأخرجه م الازدعن البلد الى الحديثة ثم الدعوهم فقتلوا عليا وأخاه أحد في جماعة ولح المحدالى بغداد وملك السيد بن أنس والازد الموسل وخطب للمأسون ولماقدم المأمون بغداد وفد عليه السيد بن أنس فشكاه محد بن الحسين بن صالح واستعداء عليه بقتل الخويه وقومه فقال نع باأمر المؤمنين ادخلوا الحارجى بلدك وأقاموه على منبرك وأبطلوا دعونك فأهد والمأمون دما هم

## · (ولاية طاهر على خراسان ووفاته) \*

كان المأمون بعدوصوله الى العراق قدولى طاهر بن الحسين الحزيرة والشرطة بحاني بغدادوالسوادودخل علمه بومافى خلوته فأذن لها لحلوس وبكي ففداه فقال المأمون أبكى لامرذكره ذل وستره حزن وان يخلوأ حدمن شعن وقضي طاهر حديثه وانصرف وكان حسن الخادم حاضرافدس السهعلى يدكاتمه مجسدين هرون أن يسأل المأمون عن مكاتبته على مائه ألف درهم ومثلها للكاتب وخلاحم بن مالمأمون وسأله ففطن وقالله اذاالنامني لسرخص والمعروف عندى لسريفا أمع فعسى عن تمرالمأمون فاجابه ورك الى المأمون وفاوضه في أمرخواسان وانها يعدى عليهامن الترك وان غسان بن عبادايس بكف الها فقال الدفكرت في ذلك فن ترى يصلح لها قال طاهر بن المسن فال هوخالع قال أناضامنه فاستدعاه وعقدله من مدينة السلام الى أقصى عل المشرق من حاوان الى خراسان وعسكرمن يومه خارج بغدا دوأ قام شهرا تعهم المهكل يوم عشرة آلاف ألف درهم عادة صاحب خراسان وولى المأمون مكانه مالجزيرة المه عبد الله وحد ان ينوب عن أبه بالشرطة فحملها الى ابن عمد ماسعق بن ابراهيم النمصعب وخرج الىعله ونزل الرقه لقتال نصر بنشبث تمسارطاهر المخراسان آخرذي القعدة سنة خسوما ثتين وتمل في سب ولاية طاهر خراسان أن عبدالرجن المطوع جمع جوعاكثيرة بنسابوراقتال الحرورية ولميستأذن غسان بنعبادوهو الوالى على خراسان ففشى أن يكون ذلك من المأمون فاضطرب وتعصب له الحسن بن سهل وخشى المأمون على خراسان فولى طاهرا وسارالي خراسان فأقام بهاالى سنة سبع ثماعتزم على الخلاف وخطب يومافأمسك عن الدعا وللمأمون ودعايصلاح الائتة وكتب صاحب البريد بذلك الحا المأمون بخلعه فدعا بأحدين أي خالد فقال أت ضمنك فسروا تتنى به غمامن الغدا المرعونه فقال المأمون البريد ونع الجدتله الذي قدمه وأخرنا وولى طلحة من قبله و بعث المه المأمون أحدين ألى خالد لمقوم بأمر و فعبراً حد

الى ماورا النهروافتيم اسروسنه واسركاووس بن خالد حددوا بنه الفضل و بعث به الى المأمون ووهب طلحة لاحد بن أى خالد ثلاثة آلاف ألف درهم وعروضا بألف ألف ولم كا سمة خسما أنه ألف درهم م غالف الحسين بن الحسين بن مصعب بكرمان فسيار المه أحد بن أبي خالدوا تى به الى المأمون فعفا عنه

## \* (ولا يه عدالله بن طاهر الرقة ومصرو محار شه نصر بنشيث) =

وفى سنة ست رما شن بلغ الحبر بوفاة يحيى بن معاذعامل الجزيرة وانه استخلف ابنه أحد فولى المأمون عبد الله بن طاهرمكانه وجعدل لهمابين الرقة ومصرفا مره بحرب نصر ابنشت وقيل ولامسنة خس وقيل سنةسبع واستخلف على الشرطة سغدادامه ي ابنابراهيم بنالحسين بنمصعب وهوابن عمه وكتب المهأ يوطاهر كامامالوصمة جمع فمه يحاسن الا داب والسماسة ومكارم الاخلاق وقدذ كرناه في مقدمة كابنافسار عبدالله بنطاهر لذلك و دعث الحبوش لحصار نصر بنشث بكسوم في نواحي جانب ثمساراليه فسهسنة تسعوما تين وأخذ يخنقه وبعث اليه المأمون مجد منجعفر العامري يدعوه الى الطاعة فأجاب على شرط أن لا يحضر عنده فتوقف المأمون وفال ماماله ينفرمني فقبال أبوجعفر لماتقدم من ذنبه فقال افتراه أعظم ذنبامن الفضل ابن الرسع وقد أخد خصع ما أوصى له بد الرشمد من الاموال والسلاح وذهب مع القوّاد الى أخى واسلني وأفسد على - في كان ما كان ومن عيسى بن أبي خالدوقد خالف على ببلدى وأخرب دارى وبايع لابراهيم دونى فقال ابن جعفر يا أميرا لمؤمنين هؤلاءلهمسوابق ودالة يبقونها ونصرايت لهف دولتكمسابقة وانما كأن من جند بى أممة وأنالاأ جس الى هـ ذا الشرطول تصرف الخلاف حتى جهده الحصار واستأمن فأمنه عبدالله بنطاهر وخرج البهسنةعشرة وبعثمه الىالمأمون وأخرب نصصيسوم لحس سنين من حصاره ورجع عبدالله بنطاهر الى الرقة ثم قدم بغدا دسمنة احدى عشرة فتلقاه العباس بن المأسون والمعتصم وساترالناس

# \* (الظفر بابن عائشة وبابراهيم بن المهدى)

كان ابراهم بن محد بن عدد الوهاب بن ابراهم الامام و يعرف ابن عائشة من تولى كرالسعة لابراهم بن المهدى ومعه ابراهم بن الاغلب ومالك بن شاهن وحسكانوا قد اختفوا عند دقد وما المأمون فى نواحى بغداد ولما وصل نصر بن شت وخرجت النظارة أنفذ واللغروح فى ذلك اليوم شم غلبم بعض الناس فأخذوا فى صفر من سنة عشرة شمضر بواحتى أقر واعلى من كان معهم فى الامر فل يعرض الهم المأمون وحبسهم

فضاف عليهم المحس وأرادوا أن ينقوه فركب المأمون بنفسه وقتلهم وصلب ابن عائشة غصلى عليه ودفنه غما خذفى هذه السنة ابراهم بنالمهدى وهوه شقب فى ذى امرأة عشى بين امرأتين واستراب به بعض العسس وقال أين ردن في هدا الوقت فأعطاه ابراهم خاتم ياقوت في يده فازداد ويبة ورفعه ق الى صاحب المسلمة وجامبين الى صاحب المسلمة وجامبين الى صاحب المسلمة والمحمد على صدره الى صاحب المسلم فذهب به الى المأمون وأحضره والغل فى عنقه والملمة على صدره ليراه بنوها شم والناس غصسه عندا حديث ألى خالد شم أخرجه معه عند ماسار المسترقين سهل ليغنم الصلم فشفع فيه الحسن وقيل ابنته بوران وقيل ان ابراهم لما أخذ حل الى دارا لمعتصم وكان عند المأمون فأد خلاعليه وانبه في السكان منه واعتد ذر عنظوم من الكلام ومنثور أتى فيه من وراه الغاية وهومنقول فى كتب التاريخ فلا نظمل بنقله

#### \*(التقاض مصروالاسكندرية)

كان السرى بن محدب الحصيم والهاعلى مصرون فى سنة خس وما سن وبق اسه عسد الله فا سقض وخلع الطاعة وأنزل بالاسكندر بة بالبة من الاندلس أخرجهم الحدكم بن هشام من ربضى قرطبة وغربهم مالى المشرق ولمانزلوا بالاسكندر به الروا وملكوها وولوا عليهم أباحفص عرالبلوطى وفشل عبد الله بن طاهر عنهم معاربة نصر بن شيث فلما فرغ منه الرمن الشأم اليهم وقدم قائد امن قواده واقعه ابن السرى وقاتله وأغذا بن طاهر المسير فلحقهم وهم فى القتال وانهزم ابن السرى الى مصروحاصره عبد الله بن طاهر حتى نزل على الامان وذلك سنة عشرة ثم بعث الى الحالمة الذين ملكوا عبد الله بن طاهر ب فسألوا الامان على أن يرتح اوا الى بعض الجزائر في محرال وم عمايلى الاسكندرية فا حل ونزلوا جزيرة اقريطش واستوطنوها وأقامت فى علكة المسلمين من أعقابهم دهرا الى أن غلب عليها الافرنجة

#### \*(العمال بالنواحي)\*

لمااسة قرالمأمون بغداد وسكن الهيم وذلك سنة أربع ولى على الكوفة أخاه أباعدى وعلى البصرة أخاه صالحاوعلى الحرمين عبدالله بن الحسن بعبد الله بن العباس بن على بن أبى طالب وعلى الموصل السيد بن أنس الازدى وولى على الشرطة بغداد ومعاون السواد طاهر بن الحسين استقدم من الرقة وكان الحسن بن سهل ولاه علم افقدم واستخلف المه عبد الله علم علم علم الشرق كلها واستقدم الله عبد الله علم على الشرطة بغداد مكان أبيه وولى يعيى المشرق كلها واستقدم الله عبد الله فعله على الشرطة بغداد مكان أبيه وولى يعيى

اسمعادعلى الحزرة وعسى بنعمد سأبى خالدعلى ارمسة وأذر بعان ومحارية دالك وماتعاه ل مصر السرى ب معدين الحكم فولى المه عسد الله مكانه ومات داودين ويدعامل السند فولى بشرين داودمكانه على أن يحمل ألف ألف درهم كل سنة ممات يحى ن معاذسنة ، ت و استخلف الله أحد فعز له المأمون و ولح مكانه عد اللم سنطاهر وضاف المهمصر وسيره بعارية نصر بنشث وولى عسى بنيز بدالحاودى محاربة الزط سنةخس معزله سنةست وولى دا دن منحور مأعمال المصرة وكور دحلة والممامة والبحرين وولى في سنة سبع مجدد بن حفص على طبرستان والرويان ودنياوند وفيهاأ وقع السسدين أنس بجماعة منءرب في شيبان ووديعة عمافشامن افسادهم فى البلادفكيسهم بالدسكرة واستباحهم بالقتل والنهب وفي سنة تسعولى صدقة بنعلى ويعرف بزريق على الدسنمة وأذر بصان وأمره بمعاوية بالك وقام بأمره أحد بنالخندالا كافى أسرهاك فولى الراهم بناللث بنالفضل أذربيان وكان على جبال طهر مان شهر بالرين شروين فاتسد نة عشر وقام مكانه المسابور فقتله مازمارين قارن فى حرب أسره فيها وملك حيال طيرسية ان وفي سنة احدى عشرة قتل زريق سعلى سصدقة الازدى السمدين أنس صاحب الموصل وقد كان زريق تغل على الحمال ما بن الموصل وأذر بحان وولاه المأمون عليها فمع وقصد الموصل لحرب السيد فخرج المه أربعة آلاف فاشتد القتال منهم وقتل السيد في المعركة فغضب المأمون اقتله وولي محمد دن حمد الطوسي على الموصل وأمره بحرب زريق وبالكالخرى فسارالى الموصل واستولى عليها منة ثنتي عشرة ومات موسى بنحفص عامل طبرسة انفولى المأمون مكانه ابنه وولى حاجب بنصالح على الهند فوقعت سنه وبينبشر بندا ودصاحب السندحرب وانهزم بشرالي كرمان ثمقت ل محدين جمد الطوسى سنة أربع عشرة قتله مابك الخرمى وذلك انه لمافرغ من أمر المتغلبين بالموصل سارالى ماك في العساكر الكاملة الحشدوت اوزاله مالمضابق ووكل عفظها حتى انتهى الى الجب ل فصعد وقد أكن ما مك الرجال في الشعراء فل اجاز ثلاثة فراسخ خرجت عليهم الكائن فانهزموا وثبت مجدن حمدحتي اذالم سقمعه الارحل واحد فتسلل بطلب الناة فعثرف جاءةمن الحربة بقاتلون طائفة من أصابه فقصدوه وقتلوه وعظم ذلك على المأمون واستعمل عمد الله بن طاهر على خراسان لانه كان بلغمه ارأخاه طلحة بنطاهرمات وقام على أخوه كانه خلىفة لعمدالله وعسدالله بالدينور يجهزالعساكرالى بابك فولى على نسابور محدين جمد فكثر عمث الخوارج بخراسان فأمره المأمون بالمسيراليها فسارونزل نسابو روسأل عن سيرة محدن حمد فسكتوا فعزله

اسكوتهم وفى سنة اثنتي عشرة خلع أحدين محمد العمرى يعرف بالاجر العن بالمن فولي المأمون بنه العباس على الجزيرة والثغور والعواصم وأخاه أبااسعق المعتصم على الشأم ومصروسرعدالله بنطاهرالى خراسان وأعطى لكل واحدمنهم خسمائة ألف درهم وبعث المعتصم أناعمرة الداذغسي عاملاعلى مصرفوثب بهجاعة من القيدسة والمانية فقتاوه سنةأر بع عشرة فسادا لعتصم الىمصرفقاتلهم وافتتح مصر وولى عليها واستقامت الامور وفى سنة ثلاث عشرة ولى المأمون غدان ن عباس على السند لما بلغه خد الف بشر بن داود وفي سنة أربع عشرة استقدم المأمون أباداف وكان مالكرخ من نواحى همذان منذسار مععسى بن ماهان لحرب طاهر وقتل عسى فعاد الى همذان وراسله طاهر يدعوه الى السعة فامتنع وقال له ولا أكون مع أحدواً قام مالكر خفلاخ جالمأ ونالى الرى أرسل المهدعوه فسار نحوه وجلا بعدأن أغرى المه أصحابه الامتناع وفى سنة أربع عشرة قتل المن وفيها ولى الأمون على بن هشام الجبل وقم واصبهان وأذر بيحان وخلع أهل قم وكانوا سألوا الحطمطة من خراجهم وهوأ الف ألف درهم لان المأمون لماجامن العراق أقام مالري أماما وخفف عنهمن الخراج فطمع أهل قم في مثلها فأبي فامتنعوا من الادا وفسر حالهم على ناهشام وعنف بعنسة وظفروام م وقتاوا يحى بنعران وهدموا سورها وجموهاعلى سعة آلافألف وفى سنةست عشرة ظهر عبدوس الفهرى عصروقتل بعض عال المعتصم فساد المأمون الى مصروأ صلحها وأتى بعبدوس فقتله وقدم منرقةوأ قام عصروفيهاغضب المأمون على على بنهشام ووجه عمفاوأ حدينهشام لقبض أمواله وسلاحه لمابلغه منعسفه وظلم وأراد قتل عمف واللحاق ال فليقدروظفر يه عيف وجاوبه الى الأمون فأحر يقتله وطيف برأسه فى الشأم والعراق وخراسان ومصر مألتى فى المصر وقدم غسان بن عماد من السندومعه بشر بن داود مستأمنا فولى على السندعران بنموسي العكي وهرب جعفر بنداود القمي الىقم غلع وكان محبوسا بمصرمنذ عزله المأمون عن قم فهرب الآن وخلع فغلبه على بن عيسى القمى وبعث به الى المأمون فقتل

#### \*(المصواتف)\*

وفى سنة ما تمن قدل الروم ملكهم المون السبع سنن ونصف من ملكه وأعاد والميخايل اس جر جس المخاوع و بق عليهم تسعس نين ثم مات سنة خس عشرة وملك ابنه نوفل وفق عبد الله بن حرداديه والى طبرسة ان الملاد والسيرن من بلاد الديلم وافتح جمال طبرسة ان وأنزل شهر يار بن شروين عنها وأشخص ما زيار بن قارن الى المأمون وأسر

الالسل ملك الديلم وذلك سدنة احدى وما تنن وفيهاظهر مامك الخرمي في الحاوند المة أصماب جاوندان مهل وتفسيره الدائم الباقى وتفسير خرم فرح وكانوا يعتقدون مذاهب الجوس وفي سنة ويع عشرة خوج أبو بلال الصابى الشارى فسرح السه المأمون ابنه العياس في جماعة من القوّاد وقتلوه وفي سنة خس عشرة دخل المأمون بلاد الروم بالصائفة وسارعن بغدادفى المحرم واستخلف عليها اسحق بن ابراهم بن مصعب وهوابنعم طاهروولاه السوادوحاوان وكوردجاه ولماوصل تكريت لقمه عجد بن على الرضا فأجازه وزف المه ابنته أمّ الفضل وسار الى المدينة فأقام بها وسار المأمون على الموصل الى منبع ثرابق ثم انطاحكية ثم المصحة وطرطوس ودخل من هذاك فافتتح حصن قرة عنوة وهدمه وقدل بل فتعه على الامان وفتح قدله حصن ماحيد كذلك وبعثه اشناس الىحصن سدس ودخيل ابنه العباس ملطمة ووجه المأمون عيفا وجعمة والخماط الى حصن سنان فأطاع وعادا اعتصم من مصرفلتي المأمون قبل الموصل ولقمه العباس ابنه مرأس عن وجاء المأمون منصرفه من العراق الى دمشق ثم بلغه أن الروم أغار واعلى طرطوس والمصيصة وأ شخنو افيهم بالقتل وكتب المهملك الرومفيه بنفسه فرجع البهم وافتتح كشيرا من معاقلهم وأناخ على هرقلة حتى استأمنوا وصالحوه و بعث المعتصم فافتح ثلاثين حصنامنها مطمورة و بعث يعين أكثم فأنخن فى البلاد وقدل وحرق وسي ثرجع المأمون الى كيسوم فأقام بهأبومين ثمارتعل الى دمشق وفى سنة سبع عشرة رجيع المأمون الى بلاد الروم فأناخ على لؤلؤة فاصرهاما تهنوم غرحل عنها وخلف عمفاعلى حصارها وجانوفل ملك الروم فأحاط به فبعث المه المأمون بالمددفا ريحل نوفل واستأمن أهل لؤلؤة الى عجمف وبعث نوفل فى المهادنة والمأمون على ساوين فلر يجبه ثم رجم المأمون سنة ثمان عشرة وبعث ابنه العباس الى بنا عطوانة فبني بهاميلافي ميل ودورها أربعة فراسم وجعل لهاأ ربعة أبواب ونقل الماالناس من البلدان

## \* (وفاة المأمون و يعد المعتصم) \*

مم من المأمون على نهرالبربرون واشتدم ضه ودخل المراق وهوم بضفات بطرطوس وصلى عليه المعتصم وذلك اعشر ين سنة من خلافته وعهد لا بنه المعتصم وهوابو اسمق محمد فبو يبع له بعدموته وذلك منتصف وجب من سنة عمان عشرة وما نمن وشغب الجدد وهتفوا باسم العباس بن المأمون فأحضره و بايبع فسكتوا وخرب لوقته ما كان بناه من مدينة طوائة وأعاد الناس الى بلادهم وحلما أطاق حله من الاسلة وأحرق الماق

## \* (ظهورصاب الطالقان) \*

وهو محدى القاسم بعلى بغر بعلى زين العادين بنالحسين كان ملازماللمسهد بالمدينة فازيه شيطان من أهل خواسان وزينه انه أحق الامامة وصاريا سه بحجاج خواسان بايعونه غرخ جه الحالجوزجان وأخفاه وأقب لعلى الدعاملة غرجله على اظهار الدعوة للرضامن آل محد على عادة الشمعة في هذا الابهام كاقد مناه وواقعه قواد عبدالله بن طاهر بخراسان المرة بعد المرة فهزموه وأصحابه وأخرج ناجيا شفسه ومر بنسافوشي به الى العامل فقيض علمه وبعثه الى عسدالله بن طاهر فبعثه الى المعتصم منتصف و بعد الله عشرة فيسه عند الخادم مسرود الكميرووكل بعفظه فهرب من محسه الملة الفطر من سنته ولم يوقف له على خبر

#### \*(حرب الرط)\*

وهم قوم من أخلاط الناس غلوا على طريق البدسرة وعاثوا فيها وأفسدوا السلاد وولوا عليهم رجلامنه ما مع محدين عمان وقام بأصره اخرم نهم اسعه سماق و بعث المعتصم طربهم في هدفه السنة عنف بن عنسة في جادى الا خرة فسيار الى واسط و حاربهم فقتل منهم في معركة ثلما أنه وأسر خسمائة م قتلهم و بعث برؤسهم الى باب المعتصم وأقام قبالتهم سعة أشهر مم استأمنوا اليه في ذى الحية آخر السنة وجاوًا بأجعهم في سعة وعشر بن ألف المقائلة منهم الناعشر ألف فعباهم عيف في السفن على هدئتهم في الحرب ودخل بهم بغداد في عاشو را مسنة عشر بن وركب المعتصم في الشياسة في سفينة حتى رآهم م غرّ بهم الى عين زية فأغارت عليهم الروم فل يفلت منهم أحد

#### \*(بناءسامرا)\*

عمر قند واسروسنة وفرغانة وسماهم الفرغانة وأكثر من صبيانهم وكانواير كضون الدواب في الطرف و يحتلفون بها ركف افسسدمون النسا والصيبان فتتأذى العامة بهم وربما انفرد بعضهم فقتلوه و تأذى الناس من ذلك و فسيروه وربما أسمعوا النكير للمعتصم فعدمد الى بنا و القاطون وكانت مدينة بناها الرشد مدول يستقها وخر بت فحد دها المعتصم و بناها سنة عشرين وسماها سر من رأى فرجها الناس سامي اوسارت داوا للكهم من لدن المعتصم ومن بعده واستخلف بغداد حتى التقل المها المها المؤاثق

### \* (تكمة القصل بن حروات) \*

كأث المعتصم فى ولاية أخمه كاتب يعرف بيتي الجرمة الى والتصليد الفصل بن مروان وهومن البردأن وكان حسن الخط فلاهاك الخرمقابي استكتبه المعتصم وسارمعه الى الشام فأثرى ولما استخلف المعتصم استولى على هواه واستدع الدواوين والحفر الاموال مصاريرد أوام المعتصم في العطاما ولا مفاذها واختلف فسه السعابات عندالمعتضم ودسو اعلمه عندهمن ملامحلسه ومساحره من بغيراللغتضم باستبداده علمه ورداوامره فقدله ذلك غنكمه سنةعشر ين وصادوه وجمع آهل مشدور مسلمكانه محدب عسدالماك بن الزيات وغرب الفضل الى بعض قرى الموصل قد تقدم لناحديث الكالمرى وظهوره سنة اثنين وما تنين دعوة جاوندان النسهل واتحذمدينة البرالامتناعه وولى المأمون حروبه فهزم عساكره وقتل جماعة من قوّاده وغرب الحصون فماس أودسل وزيمان فلاولى المعتصم بعث أياسعد معدب بوسف فبني الحصون التي خربها وشعنها بالرجال والاقرات وحدنظ الصائلة لحلب المهرة وبينما هوفى ذلك اغارت بعض سرايا بابك سلك النواحى نخرج في طلههم واستنقذما أخذوه وقتل كثيرا وأسرأ كثر وبعث بالرؤس والاسرى الى المعتصم وكان ان البعث أيضا فى قلعة له حصينة من كورا ذربيحان ملكهامن بدائ الرواد وكان بصائع الك ويضيف سراياه اذامروابه ومربه في هدده الايام فائده عصمة وأضافه على العادة م قبض علمه وتتل أصحابه وبعث به الى المعتصم فسأله عن عورات بلادمالك فدله عليها محسبه وعقدلقائده الافشين حدون كاوس على الحيال ووجهه لحرب مابك فسارالها ونزل بساحتها وضبط الطرقات ماينه وبن أرديل وأنزل قواده فى العساكر معامنه وبن أود مل يتلقون المرة من أرد يلم واحد الى الأخرجتي تصل عسكر الافشين وكان اذا وقع سده أحدمن جواسس بابك يسأله عن احسان الك المه فيضاعفه ويطاعهم مأن المعتصم بعث بغا الكسر عدد الافشين الدفقات وسيع باللافاعتزم على اعتراضه وأخر مرالافسن بذلك بعض جو اسسمهم فكتسالي عا أن رفعل من حسن النهرقبلا غرجع الى أرد بيل فيعل ذلك وجات الاخبار الى مابك وركب الافشين في وممواء دنه ليغا واغذ المسير وخرجت سرية مابك فلقست كافلا التهرول بصادفو ابغافها فقناوامن وجدوافهامن الحند وفاتهه المال وأتوا فيطر يغهم الهيئر من قواد الافشان فهزموه وامتنع محصنه ويزل بابك علسه يحاصره وادا بالافشين قدوصل فأوقعهم وقتل المكثيرمن جنده ونجابابك الىءو قان وأوسل الىعسكره فىالبر فلحقت به وخرج معهم من موقان الماغل ولمارجيع الافشين

الىعيكرها ستمرعلى حساد بالما وانقطعت عند المرتسن سائر النواجي ووجه صاحب مراغة السهميرة فلقيم اسرية من سراياماك فأخد وهاع خلص السيدينا بمامعه من المنال ففرقه في العساكر وأمر الافشين قو اده فتقدّم والمضقوا المصار على بابك في حصن المدورزل على سقة أسال منه وسار بفا الكسردي أحاط بقر مذالمند وقاتلهم وقتلوام مرجاعة فناخرانى خندق محدين حسدبن المتواد وبعثالي الافدين في المدد فعد السه أخاه الفضل وأحد من الخليل بنهشام وأناجوس وصاحب شرطة الحسن بنسهل وأمره عناجرتهم الحاطرب في ومعسمه فركبوا ف ذاك الموم وقصدوا المبد وأصابهم ردشه مدومطروقاتل الافشين فغلب من بارايه من أصاب مك واشتدعلهم المطرفيزلوا واتعذبها دليلاأ شرف على جيل بطلمنه على الافشين ونوال عليهم الشلج والمضاب فنزلوا منازاهم وعدالك الما الافشين فنص معسكره وضيرا صعياب بغامن مقامهم في أسالم لفاريحل بمرم والإيعام على الافشن وقصد حصن البدقتعرف خبر الافشين ورجع على غير المطربق الذي دخاوامنه لكثرةمشا يقموعها بهوسعته طلائع بالكفار يلتفت الهممسا فه للمضايق اطامه وأجنهم الليل وخافواعلى أثقالهم وأموالهم فعسكر بهمم بغامن وأسحيل وقد تعبوا وفنبت أذوادهم ومتهمالك ففضهم وغيرواماكان معهم من المال والسلاج وغوا الىخندقهم الاول في أسفل الحبل وأقام بغاهنالك وكان طرحان كمرقواد اللغداستأخه أنبشتوابقرية في احية مراغة فارسل الافشين الي بعض عق دەبىراغة فاسرى المەوقتىلە وبعث برأسه ودخلت سىندا ئنتىن وعشير ينفيعث المعتصب بعض الناساط بالعسا كرمدد الملافشين وبعث اتماخ بشلاثين ألنب ألف درجم النفقات الخدد فأرسلها وعادورحل الافشين لاقل فصل الرسع ودناس المصن وخندق على نفسه وحامم الخبر بأز فالدنابك واسمه أدين قدعسكر مازا نهو بعث عماله الى بعض حصون الحب ل فبعث الافشين بعض توادملاعتراضهم فسلكو استبايق وساقوا وأغاروا الى أن لقوا العال فأخذوهم وانصرفوا وجلغ العلم أدين فركب لاعتماضهم حاويهم واستنقف وعرالنسا وعرستأنهم الافشين من علامات كان أمرهمها أن وأى بهم وينا فركب المسم فلنأجد والمفرحواعن المضبق ونجا القوم وتقدم الافشين قليلاقل لاالى حصن المد وكان مأمر الناس مال كوب الملا للعراسة خوف السات فضير التاسمن المتعب وارتاد في رؤس تلك الجمال أما كن يصصب غيها الرجالة فوجد ثلاثه فأنزل فيها الرجالة بأذوا دهه موسد الطرق الميها نا عجباؤة وأقلم معاصرهم فكان يصلى المصم بغاس غريسر فيسطاو بضرب المطبول ليحف المناس

الزحف فى الجبال والاودية على مصافه تم واذا احسان وقفوا وكان اذا أرادأن يتقدم المضيق الذى أقى منه عام أول خلف به عسكراعلى رأس العقبة عفظونه لثلا مأخذه المرسة منسه عليهم وكان الكمني زحفو اعلمه كن عسكرا تحت تلك العقبة واحتهد الافشين أن يعرف مكان الكمين فلم يطق وكان يأمر أ باسعيد وجعفر المساط وأحسد ابنا الخلسل بنهشام فيتقدمون الى الوادى فى ثلاثة كراديس و يجلس على الله ينظر اليهم والى قصر بابك و يقف بابك قبالته في عسكر الله لوند من يقده العسكر فيشرون الجرو يلعبون بالسرياني فاذاصلي الافشين الظهررجع الىخندة برود الرودمصافا بعدد مصاف الاقرب الى العدوثم الذى يليه وآخرين ترجع العسكر الذى عقبه المضمق حتى ضجرت الخرمية من المطاولة وانصرف بعض الامام وتأخر جع فرفخرج المارمية من البدعلي أصحابه فردهم جعفر على أعقابهم وارتفع الصياح ورجع الافشيز وفدنشت المرب وكانمع أيداف من أصحاب جعة وقوم من المطوية فضيقوا على أصحاب مانك وكانو المصدعون المدو بعث جعدر الى الافشين يستمدّه خسمائه راحل من الناشبة فأتى له وأمره مالتحمل في الانصر اف وتعلق أولئك المطوعة ماليد وارتفع الصماح وخرج الكمناعمن تحت العقبة وتمين الافشين أماكنهم واطلع على خدعتهم وانصرف جعفرالى الافشيز وعاتبه فاعتذراله يستأمن الحكمين وأوامكانه فانصرف عن عتابه وعلمأن الرأى معمه وشكا المطوعة ضمق العلوفة والزادفأدن الهم فى الانصراف وتناوله وبألسنتهم غمطلوه فى المناهضة فأذن لهم ووادعهم الوم معاوم ويجهزو حل المال والزادوالماء والمحامل لحرجا وتقدم الى مكانه بالامس وجهزا لعسكرعلي العقبة على عادته وأمن عفرا ولنقتدم بالمطوعة وأن يأنوامن أسهل الوجوه وأطلق يده بمن يريده من الناشبة والنفاطين وتقدم جعفر الىمكانه بالامس والمتطوعة معه فقاتاوا وتعلقوا بسور لبدحي ضرب جعمهما به وجا الفعلة بالفوس وطنف عليهم بالماء والازودة غمجا واظرمية من الباب وكسروا على المطوعة وطرحوهم على السورورموهم ماطحارة فنالت منهم وضعفواعن الحرب م أنه اجزواآخر يومهم وأمرهم الانشين بالانصراف ودا كلهم البأس من الفتح تلك السنة وانصرف أكثر المطوعة ثم عاود الافشين الحرب بعداً سبوعين وبعث منجوف اللمل ألفامن الناشبة الى الجسل الذي وراء البدحتي يعما ينوا الافشين صنهذه الناحمة فيرمون على الخرمية وبعث عسكرا آخر كمناعت ذلك الحبل لذي وراءالية وركبهومن الغداة الى المكان الذي يقدفيه لي عادنه وتقدم جعفر الخياط والقواد - قي صرواجه عاحول ذلك الحب ل فوثب كن الله من أسفل الحمل

بالعسكرالذى جاءاليه لمافنحهم الصبح واغدرالناشبة من الجبل وقدر الاعلام على رماحهم وقصدوا جمعاأدين فائدمامك في حفلة فانحدر الى الوادى فمل علمه جاعة من أصحاب القواد الرمى عليهم الصخور من الحيل وتحدّرت البهم ولمارأى ذلل بابك استأمن للافشى على أن يحمل عماله من الدرو بين اهم فى ذلك ا دِماه اللهر الى الافشين بدخول السقوان الناس صعدوا بالاعلام فوف قصور بالملحتى دخل وادياهناك وأحرف الافشين قصور بابك وقتل الخرمية عن اخرهم وأخذ أمواله وعياله ورجع الى معسكره عند المساء وخالفه بابك الى الحصن فحمل ماأمكنه من المال والطعام وجاه الافشين من الغدة فهدم القصور أحرقها وكتب الى ملوك أرمينية و بطارقتهماذ كا العمون علمه في نواحيه محتى ما نومه م عثر على مامك د من العمون فى واد كنير الغياض عرمن أدر بيحان الى أرمينية فيعثمن مأنى به فل بعثروا عليه لكثرة الغياض والشعر وجاكاب المعتصم بأمأنه فمعث به الافشين بعض المستأمنة من أصحاب الله فامسع من قبوله وقتل بعضهم ثم خرج من ذلك الوادى هووأ خوم عبدالله ومعاوية وأتمر بدون أرمينية ورآهم الحرس الذين جاؤا لاخذه وكان أبوالسناحهو المقدم عليهم فزوافى الماعهم وأدركوهم على بعض الماه فركب ونجا وأخذأبو لسفاح معاوية وأتم بكو بعث بهم الى الافشين وساريابك فى حيال أرمينية مختفيا وقد أذكوا عليه العمون حتى اذامسه الجوع بعث بعض أصحابه بدنانير اشراء قوتهم عثربه بعض المسلمة وبعث الىسهل بن ساياط فحاء واجتمع بصاحب بأيك الذى كانت حراسة الطريق علسه ودله على الكفأ ناه وخادعه حتى سار الى حصدمه وبعث ما لخبر الى الافشين فبعث المد بقائدين من قسله وأمرهم ما بطاعة ابن ساماط فأكنهم في بعض نواجي الحصن وأغرى الكالصمد وخرج معمه فرج المائدان من الكمين فأخهذا موجا آيه الى الافشين ومعهما معاوية بنسهل بنساياط فحيسه ووكل يحفظه وأعطى معاوية ألف دوهم وآتى سهلا ألس ألف درهم ومنطقة مفرقة بالحوهر وبعث لى عسى نوسف بن أسطقانوس ولك السلقان يطلب منه عسدالله أخابابك وقد كان لحأالى حصنه عندماأ حاطبه ابن ساباط فأنفذه المه وحسه الافشين مع أخمه وكتب الى المعتصم فأمره بالقدوم بهما وذلك في شوال من سمة ثاتين وعشرين وسارا لافشن بهماالى سامراف كان ماشاه في كل رحلة رسول من المعتصم بحلعة وفرس ولماقرب من سامرا تلقاه الوانق وكبر القدومه وأنزل الافشين ومامك عنده بالمطيرة وبوج الافشين وألسه وشاحن ووصله بعشرين الف ألف درهم وعشرة الافأ اندرهم بشرقها في عسكر وذلك في صفر سنة ثلاث وعشر ين وجا أجد

ابن أبي داودالى المك منكرا وكله م حاه المعتصم الصاحب كرا فرآه م عقد من الغد واصطف النظارة معاطم وجي وسامك واكلاعلى النسل فلما وصل أمر المعتصم بقطع المرافع في ذعه وأ فذراً مه الى مراسان وصل شاوه سامر الوبعث و خده عبد الله الله المحق من ابراهم بغداد له مثل ذاك فقمل وكان الذي أنذى الافشين في قد حصاره لما المنسوى الارواق و الانزال والمعارن عشرة آلاف ألف درهم و مركوبه الحارية وخدة وخدة المن وخدة وخدة أم المقتدة ما فه المن وخدة وخدة والمناود و من وابراهم من الله المناود و المناود و مناول المناود و ا

# \*(فقعورية)\*

منة ثلاث وعشرين خرج نوفل بن ميخيار ل ملك الروم الى الادالمسلين فأوقع بأهل ريطرة لانالك لم أشرف على الهلاك كتب المه أن المعتصم قدوجه عساكره حتى خياطه بعيني جعفر بن د شار وسماخه بعني الناخ ولم يق عنده أحدفا نتهز الفرسة ثلاثاا ودويم اوظن بالدأن ذلك يدعو المعتصم لي نفاذ العساكر لحرب الروم فيعف عنه ماهو قسم فر فر فل في ما مه ألس وفيهم من الجمرة الذين كانو شر و اللبال وهزمهم اسحق بنابراهم بنمصعب فطق لروم وبلغ نوفل وبطرة فاعما - ماقتلا وسيا وأعاد على ملطمة وغيرها ود شرل بالاسرى و لمغ الخبر الى المعتصم فاست، ظمه و بلغه انهاشمية صاحت وهي في أيدي الروم واستنصماه فأجاب وهوعلى سر بره اسك لسك ونادى بالنفرون مض من ساعته فركب داسه واحتقب شكالا رساله من حديد فيهاود أؤه وجمع العساكر وأحضر فاضي بغدادعبدالرجن بناسحتي ومعمه ابرسهل في ثلثمامة وثلاثين من العدول فأشهدهم بمارقف من الضباع ثلثا لولده وثلث الوجه الله وسارفعد حكر بقرى داله للمنهن حمادى الولى و بعث ع ف من عنسة وعراافرغاني وجياءة من القوّادمدد الاهل والمرة فوجيدوا الروم قدار معلواعنها فأنقام واحتى تراجيع السواطمأنوا ولماظفر سامك ألأى بلاد الروم أعظم عندهم نقسل الهعورية فتعهز الهاعالا عائلة أحدة لدمن السلاح والالة والعددوج اض الادم وانقرب والرواما وجعل مقدمته أشيئاس وبعدده محدد بالراهم مندصعه

وعلى المعنة الباخ وعلى المسرة جعفو بندينا والساط وعلى القلب عيف بنعنيسة وجاوال والادالروم فأفام يساونه على نهرالسن قريامن العر وعلى مسسرة وممن طوطوس ويعث الاقشين الىسروج وأمره بالدخول من درب الحرث وبعث أشناس من دوب طرطوس وأمره الظاره بالصفصاف وقدم وصفافي أثر اشناس وواعدهم ومالاقاء ووحل المعتصم لست بقعزمن رجب وبلغه الخبران ملك الروم عازم على كسي لموته فبعد الى اشتناس بذلك وأن عيم ثلاثه أبام ليطي به م كتب المه أن يعث المهمن قواده من بأته بعند الروم وملكهم فيعث عرالفرغاني في ما ثتي فارس فطاف فالبلادوأ حضر جناعة عنداشناس أخروه بأن مال الروم بيناهو متظر المقدمة لمواقعها اذجاءه الخبر أق العساكردخلت منجهة رسنية يعنى عسكوالافشين فاحتفاف الن خاله على عسكره وسارالي تلك الناحمة فوجه السناس بهم الى المعتصم فكشب المعتصم الى لافشين بالقام حذوا الميه وجعل لمن يومسل الكتاب عشرة آلاف دوعهم وأوغل فى بلاد الروم فلم دركه الكتاب وكتب المعتصم الى اشسناس مان يتقدم والمعتسم فيأثر حتى اذا كانواءلي ثلاث هرا-ل من أنقرة أسراشناس في طريقه جاعة من الروم فقلهم و في الهم شيخ منهم أنا أدلك على قوم هر يوامن أنقرة معهدم الطعام والشعرفيعث معمائ بنكرد في خسمائة فارس فدل بهم الىمكان أهل أنقرة فغنوا منهم ووجدوا فيهبجرى قدحضروا وقعة ملك الرومهم الافشين وقالوا لمااستخلف على عسكره الرالى ناحمة أرمشة فلقمنا المسلن صلاة الغداة فهزمناهم وقتلنا وحالهم واقترقت عساكرنا في طلبهم مرجعوا بعد الظهر فقاتلوناو حرقوا عسكرنا وفقد قاالملك والهزمنا ورجعناالى العسحكرفوج فالاهتدا تتقض وجاء الملك من الغد فقتل فالبع الذى استخافه وكتب الى ملاده بعقاب المنهزمين ومواعدته بمكان كذا ليلتي المسلمن بها ووجه خصماله لى أنقرة المحفظها قوجه أهاها قد أجلوا فأمره الملك بالمسمرالي عور ية فوع مالك ن كردخيرهم ووجع بالفنيسة والاسرى الى اشهاس وأطلق الامير الذى دله وكتب اشتاس بذلك الى لمعتصم عمجاء البشرمن ناحسة الافشين بالسلامة وات الوقعة كانت المريقان من شعبان وقدم الافشان على المعتصم بأنقرة ورحل بعدثلاث والافشان في ميسته واشناس في مسيرته وهوف القلب وبين كل عسكر وعسكر فرسفان رأم هم التفريب لتمريق مابين أنقرة وعورية ثموافى عورية وقسها على قوادموخ جالمه رجل من المتصرة فدله على عوية من السور بن ظاهره واخل ماطنه فصرب المعتصر خمته قبالته ونصعت عليه الجالين فتمسدع لسور وكتب يطريق ساياطيس وإخصى الى الملك يعلمانه وشأنهما فى السودوغ مره

فوقع فى دالمسلىن مع رحلين وفي الحكتاب ان ماطس عازم على أن يخرج ليلاو يمرّ العسكر المسلن ويلتى الملك فنادى المعتصم حرسه ثم انتلت فوهة من السور بسرحان وقدكان الخنيدة طربأ وعسة الحاود المداوأة تراما غضرب الذمالات عليهافد وجها الرجال الى السور فنشت فى تلك الاوعدة وخلص من بها بعد المهد ولماجاء من الغد بالسلام والمنعندة ات فقا تاوهم على تلك الثلة وحارب و بدر بالحرب اشناس وجعت المنعنىقات على تلك الثلة وحارب في الموم الثاني الافشىن والمعتصم واكب اذا الثلة واشناس وافشين وخواص الخدام معه غ كانت الحرب في الدوم الثالث على المعتصم وتفدتم اتماخ بالمغاربة والاتراك شتد الفتال على الريم الى اللمل وفشت فيهم الحراحات ومشى بطريق الدانناحية الى رؤسا الروم وشكا البهم واستمده مفأبوا فبعث الى المعتصم يستأس فامنه وخرج من الغدالي المعتصم وكان اسمه وبدوا فسيناهوا لمعتصم محادثه أوما عبدالوهاب نعلى من بنده الحالمان بالدخول فافتتعواهن الناة ورآهم وبدوانخاف فقال له المعتصم كلشئ ترياره عولك ودخل المسلون المديئة وامتنع الروم بحكنستهم وسطها فأحرقها المسلون عليهم وامتنع باطيس البطريق في بعض أبراجها حتى استنزله المعتصم بالامان وجاء الناس بالاسرى والسيمن كل جانب واصطنى الاشراف وقتل من سواهم و سعت مغانهم في المستة أيام وأحرق الماقى ووثب الناس على المغانم في بعض الايام ينهدونها فركب المعتصم وسارنحوهم فكفؤا يعمور بافهدمت وأحرقت وحاصرها خسة وخسان ومامن سادس رمضان الى آخرشوال وفرق الاسرى على الفواد ورجع نحوطرطوس ولمرزل نوفل بملكآعلى الروم الى أن هلك سنة تسع وعشرين وما ثنين في ولاية الواثق ونصبوا ابنه ميخاسل فى كفالة أمّه ندورة فأ قامت عليهم ست سندن ثما تهمها ابنها مضايل قهطمن أقاطها المهاو ألزمها ستهاسنة ثلاث وثلاثين

# \* (حس العباس بن الم مون ومها كم) \*

كان المعتصم بقدم الافشان على عبف بن عنسة ولما بعث الى زبطرة لم يطلق و في النفقات كا أطلق الا شين و كان بستقصر شأ عيف وأفعاله فطوى عيف على النكث والى العباس بن المأمون فد الامم على المعتمد وأغراه قبلا فى ذلك فقسل العباس منه ودس رجلامن بطالته بقال العباس منه ودس رجلامن بطالته بقال الماليم وقندى قرابة عبد الله بن الوضاح و كان اله أدب و مداواة فاستأمن الم بعوه وواعد كل واحد من القواد ومن خواص المعتصم فبا يعوه وواعد كل واحد من القائد الذي معه فيقتله من الصعاب المعتصم والافشان واشماس

いっていまって

بالرجو عالى بغداد فأبي من ذلك وقال لاأ فسدا العراق فلما فقت عورية رصعب التد بمربعض الشئ أشارعيف بأن يضعمن بنهب الغنائم فاذارك المعتصم وشوانه ففعلوا مثل ماذكرناوركب فلم يتحباسرواعلمه وكان للفرغانى قرارة غلام أمردف حلة المعتصم فحلس معندمان الفرغاني تلك اللملة وقص عليهم ركيوب المعتصم فأشفق الفرغاني وقال ماني اقلل من المقام عند أمر المؤمن من والزم خمتك وان سمعت همعة فلاتخرج فأنت غلام غرثم ارتعل المعتصم الى الشغور وتغيرا شيناس على عرالفرغاني وأحدن الخلدل وأساء عليهما فطالمامن المعتصم أن يضمهم االى منشاء وشكامن اشناس فقال له المعتصم أحسن أدبهما فسهما وحلهما على بغل فلماصار بالصفصاف حدةث الغلام ماسمع من قريه عسر الفرغاني فأص بغائن بأخده من عنداشناس وبساله عن تأويل مقالنه فأنكرو قال انه كان سكران فدفعه الى الساخ ثم دفع أحدين عنده نصعة للمعتصم وأخبره خبرالعباس بن المأمون والقواد الخليل الماشناس والحرث السمرقندى فأنفذ اشنياس الى الحرث وقسده و بعث به الى المعتصم وكان في المقدمة فأخبرا للرث المعتصم بحلمة الاثرفأ طلقه وخلع علمه ولم يصدقه على القواد لكثرتهم محضر العماس بالمأمون واستعلفه أن لا يكتم عنه شمأ فشرحله القصة فيسه عندالافشن وتتبع القوادبا لحبس والتنكيل وقتل منهم المشامين سهيل غدفع العباس الدفشين فلمانزل منبع طلب الطعام فأطع ومنع الماء ثم أدرج في نبع فات ولماوصل المعتصم الى نصيبن احتفر العمر الفرغاني بتراوطمت علمه ولمادخاوا بلاد الموصل قتل عيف بمثل ما قتل به العساس واستطم جميع القواد في تلك الايام وسموا العباس اللعين ولماوصل الىسامر اجلس أولاد المأمون في داوه حتى ماتوا

### \*(التقاضمازياروقتله)\*

كان مازيار بن قارن بن وندا هر من صاحب طبوستان وكان منافر العبدالله بن طاهر فلا يعمل البه الخراج و قال لا أجله الاللمعتصم في عث المعتصم من يقدضه من أصحابه ويدفعه الى وكدل عبدالله بن طاهر برده الى خراسان وعظمت الفتنة بين مازيار وعبد الله وعظمت سعاية عبدالله في مازيار عند المعتصم حتى استوحش منه ولما ظفر الافشين بالك وعظم محلاعند المعتصم وطمع فى ولاية خراسان ظن ان انتقاض مازيار وسعرضه على عداوة ابن طاهر وان أدت الى الحلاف ليعشه المعتصم لحريه في معتمل مازيار وسدلة له الى استملائه على خراسان ظنا بأن ابن طاهر لا ينهض لها و ينه منه مازيار وحدل الناس على معتمل ها وأخذ وها ينهم و على حياية الخراج فأستكثره منه وخرب سور آمد وسور سابة وفت ل أهله الى حب ليعرف حياية الخراج فأستكثره نه وخرب سور آمد وسور سابة وفت ل أهله الى حب ليعرف

بمرمازا بادوني سرخاشان سؤرطمس منهاالى الحرعلى ثلاثة أمسال وهي على حدد جرحان وكأنت سنه سدابن الترك وطبرسان وحعل علمه خند قاومن أهل جرجان الى مساوروأ نفذ عد الله بن طاهر عه المسن بن الحسين في جدش كشف لحفظ جرجان فعسكرعلى الخندق ثم بعث مولاه حدان بن جدله الى قومس فعسح على جبال شروين وبعث المعتصم ون بغداد مجدن أبراهم بن مصعب وبعث منصور بن الحسين صاحب دنباوندالى الرى وبعث أباالساج الى دنساوند وأحاطت العساكر بحيالهمن كلناحية وداخل أصحاب الحسن بنا لحسين أصحاب سرخاشان في تسليم سورهم وايس بنهما الاعرض الخند ففكلموه وسار الاتنوون المه على حمن غفلة من القائدين وركب الحسين والحسين وقد ملك أصحابه السور ودخلوامنه فهرب سرخاشان وقبضوا على أخده شهر بالزفقة ل ثم قبض على سرخاشان على خسسة فراسخ من معسكره وجي مه الى الحسين بن الحسين فقتله أيضا ثم وقعت بين حمان بن جدلة وبن فارق بن شهر بار وهو ان أخى مازبار ومن قواده مداخلة استمالت حسان فأجاب أن يسلمد ينةسارية الى حد جرجان على أن يملكوه جدال آمائه و بعث حسان الى ابن طاهر فسعل لقارن عاسال وكان قارن في حدلة عبد الله بن قارن أخى ماذ يار ومن قواده فأحضر جمعهم لطعامه وقبض عليهم وبعث بهمالى حسان فدخل حمال قارن فى جوعه واعتصم لذلك مازيار وأشار عليه أخوه القوهمارأن يخلى سبيل من عندهمن أصحابه ينزلون من الجبل الى مواطنهم اللايؤتي من قبلهم فصرف الحب شرطته وخراجه وكاته جمدة فلحقوا بالسهل ووثب أهلسا رية بعامله عليهم مهرستان ابنشهر ينفهرب ودخل حسانسار ية ثميعت قوهما وأخوماذ ارمجد بنموسى بن حفص عامل طبرستان وكانوا قدحيسوه عندا نتقاضم مفيعثه الى حمان المأخدله الامان وولاية جبال آمائه على أن يسلم المه مازيار وعذل قوهما ربعض أصحابه في عدوله بالاستمان عن الحسن الى حمان فرجع اليهم وكتبوا الى الحسن يستدعونه قوهما رمن أخمه مازيار فركب من معسكره بطمس وجاعلو عدهم ولتي حسان على فرسم فرقه الى جسال شروين التي افتتحها ووبخه على غسته عنها فرجع سادية وتوفى وبعث عبدالله مكانه مجد بنا لحسين مصعب وعهدالم أثلاعنع فأرن ماريده ولماوصل الحسن الى خرماناذ وسط جمال ماز باراقمه توهما رهنالك واستوثق كل منهده امن صاحبه وكانت مجدين ابراهم بنمصعب من قوادااعتصم قوهمار بشل ذلك فركب قاصدا المهوباغ الحسن خبره فركب فى العسكرو حازم يسابق محدب ابراهيم الى قوهمار فسمقه واق قوهما ووقدجا بأخد مماز بارفقيض علمه وبعثهمم اثنين من قوادمالي

خرمابادومنهاالىمدينة ساوية غركبواستفيل مجدبن ابراهيم بنمصعب وقال أين تريدفقال الى المازيارفقال هو بسادية غ حبس الحسن أخوى المازيارورجع الى مد نــةسارية فقدد المازيار بالقيد الذى قيدبه محدين محديث موسى بنحفص وجاء كلب عبدالله بن طاهر بأن بدفع المازيار وأخو = وأهل بقد مالي محد بن ابراهيم يحملهم الى المعتصم وسأل المسن المازيارعن أمواله فذكر أنها مندقوم من وجوه سار به سماهم وأمر الحسدن القوهمار بعمل هذه الاموال وسار الى الحسل المحملها فوثب به ممالك المازيارمن الديلم وكأنوا ألف اوما تتين فقتلوه شارأ خسه رهر بواالي الدرلم فاعترضة بهرجموش محدن ابراهم وأخذوهم فبعث بهم الىمدينة سارية وقمل ان الذى غدر بالماز بارابن عمله كان يتوارث جبال طبرستان والماز باريتوارث بهلها وكأنت جمال طبرستان ثلاثه أجسل فلما نتقض واحتاج الى الرجال دعاان عهمن السهل وولاه على أصعبها وظنّ أنه قد توتق به فكاتب هو الحسن وأطلعه على مكاتبة الافشين الماذيار وداخله في الفتك على أن يوليه ما كان لا كانه وأنّ المازيارليا ولاه الحسدن بنسهل طبرسةان انتزع الجبل من يده فأفضى له الحسن كتاب ابن طاهر وتوثقاه فسمه وأوعده اليوم معاهم ركب فته الحسسن الى الجبل فأدخله ابن عتمازيار وحاصروه حتى نزل على حكمه ويقبال أخذه أسيرافى الصدوه ضي الحسن به ولم يشعر مساحب الجبسل الأخو وأكام فى قتاله لم كان بازائه فلم يشعر الاو العساكر من وراثه فانهزم ومضى الى بلاد الديله فأتعوه وقتلوه ولماصا والماز بارفى دهطلب منه كتب الافشين فأحضرها وأمرابن طاهرأن عشبهامعه الى المعتصم فلياوصه لالي المعتصم ضربه حتى مات وصلمه الى جانب بابك وذلك سنة أربع وعشرين

\* (ولاية النالسمد على الموصل) \*

وفى سنة أربع وعشرين ولى المعتصر على الموصل عبدالله بن السد دين أنس الازدى وكان سب ولايته أن و جلامن مقدى الاكراد بعرف بععفر بن فهر حس كان قدعصى باعال الموصل و بعدخلق كثير من الاكراد وغيرهم وأفسد واالبلاد فبعث المعتصم لحربه عبدالله بن السيدين أنس فقائله وغليه وأخرجه منها بعد أن كان استولى عليها و لحق بجمل دانس وامنع بأعاليه وقائله عبدالله وقت لل محق بن أنس عم عبدالله المب ل فهزمه الاكراد وأنخذوا في أصحابه بالقتل وقتل استق بن أنس عم عبدالله فيعث المعتصم مولاه البلخ في العساكر الى الموصل سنة خس وعشرين وقصد جمد ل فيعث المعتصم مولاه البلخ في العساكر الى الموصل سنة خس وعشرين وقصد جمد ل المتن فقاتل جعفر اوقتله وافترق أصحابه وأوقع بالاكراد واستباحهم وفروا أمامه الى تكرب

بامن الامل

### \* (نكبة الافشين ومقتله) \*

كان الافشين من أهل اشروب منة تبو أهاونشأ بفد ادعند دالمعتصم وعظم محادعتده ولماحاصر بأبك كان يعث الى اشروسنة بجميع أمواله فيكتب ابن طاهر بذلك الى المعتصر فدأم والمعتصم بأن يجعل عبونه علسه فى ذلك وعبر مرة ابن طاهر على تلك الاموال فأخذها وصرفهافي العطاء وقال المساملوها هدامال الافشين فقال كذبتم لوكان ذلك لاعلني أخى افشهن بدواعا أنتراصوص وكتب الى الافشين بذلك بأنه دفع الملل الى الجندلموجههم الى الترك فكتب المه افشين مالى ومال أميرا لمؤمنين واحد وسأله في اطلاق القوم فأطاقهم واستعكمت الوحشة منهما وتتا اعت السعامة فمهمن طاهر وربمافهم الافشين أن المعتصم بعزله عن خراسان فطمع فى ولايتها و مازيار يحسسن لها خلافة ليدعو المعتصم ذلك الىءزله وولاية الافشدين لحرب مازيار فكان من أمر ماز بارماذ كرناه وسيق الى بغداد مقددا وولى المعتصم الافشد نعلى أذر بصان فولى عليها من قبله منكمور من بعض قراشه فاستولى على مال عظم المالك وكتب به صاحب البريذ الى المعتصم فكذبه منكم وروهم بقت له فذعه أهل اردسل فقاتلهم وسمع ذلك المعتصم فأمر الافشم نبعزل منكبور وبعث فائدا فيعسكره مكانه فالم منكور وخرج من ارديل فهزمه القائد ولحق بعض حصون اذر بيحان كانمابك خربه فأصلحه وتحصس فيهشهرانم وثب فيسه أصحابه وأسلوه الى القائد فقدم به الى ما مرافيسه المعتصم واتهم الافشين في أمره وذلك سينة خس وعشرين وما شن بأنّ القائد كان بغاالكمبر وأنه خرج المه بالامان اه و ولما أحس الافشين سفيرالمعتصم أجع أصره على الفرار واللعاق ارمينية وكانت فى ولايته و يعزج منها الى بلادا الخزوورجع الى بلاداشروسنة وصعب عليه ذلك بمباشرة المعتصم أحره فأزاد أن يتخذلهم منيعا يشغلهم فيه نهارهم ثم يسمر من أقل اللسل وعرض له في أثناء ذلك غضب على بعض موالسه وكان سيئ الملكة فأيقن مولاه مالهلكة وجاءالى اتماخ فأحضره الى المعتصم وخسره الخبرة أمره باحضاره وحسه بالخوسق وكانابه المسن عاملاعلى بعض ماوراء النهرفكتب المعتصم الى عبد الله بن طاهر في الاحتيال علمه وكان يشكومن نوح بن أسد صاحب بخارى فكتب ابن طاهر الى الحسن بولاية جنارى وكتب الى نوح بذلك وأن يستوثق منه اذا وصل المه ويبعث به ثم يبعث به الى ابن طاهرثمالي المعتصم ثمأم والمعتصم ماحضا والافشسين ومناظرته فيماقدل عنه فأحضر عندالوزير محدب عبداللذب الزيات وعنده القياضي أجدين الى دواد واسعني بنابراهم وجاعة القواد والاعمان وأحضرالما ذيارمن محسه والمؤيد والمرذبان بن

تركش أحدماولة الصغد ورجلان من أهل الصغديد عيان أن الافشين ضربهما وهما امام ومؤذن بمحد فكشفاءن ظهورهما وهماعار بائمن اللحم فقال ابن الزيات للافشه مامالي هدين قال عهدا الى معاهدين فوشاعلى بيت أصهامهم فكسراها واتخدذا الميت مسعدا فعافيته ماعلى ذلك وقال ابن الزيات مايال الكتاب الحمل بالذهب والجوهر عندلة وفعه الكفر قال كتاب ورثته من آبائي وأوصوني بمافسهمن آدابهم فنكنت آخذهامنه واترك كفرهم ولمأحتج الىنزع حليته وماظننت اتمثل هذا يحزج عن الاسلام ثم قال المؤيدانه بأكل لم المنحنقة و يحملني على أكلها ويقول هوأرطب من لم المذبوحة ولقد قال بي يوما حلت على كل مكروه لى حتى أكات الزيت وركت الحرل ولست النعل الى هده الغاية لم أختتن ولم تسقط عني شعرة العانة فقال الافشين أثقة هذا عندكم في دينه وكان مجوسها فالوالا قال فكيف تقبلونه على ثم قال للمؤيد أنت ذكرت انى أسررت المك ذلك فاست شفة فيدينك ولابكر بمف عهدك م قال له المرزيان كدف يكاتبك أهرل اشروسينة قال ماأدرى قال ألدس يكاتبونك عما تفسره بالعربي الى اله الآلهة من عبده فلان قال إلى فقال الن الزيات فا أ بقت لفرعون فالهذه عادة منهم لابى وجدى ولى قبل الاسلام وأومنعتهم لفسدت على طاعتهم ثم قال لهأنت كاتبت هذا وأشارالى المازيارك يبأخوه الى أخى قوهما وانه لن ينصرهذا الدين غرى وغيرك وغيرا بكفأما باكفقد قدل نفسه بحمعه ولقدعهدت أن أمنعه فأبى الاخنقه وأنت انخالفت لم يرمك القوم بغيرى ومعى أهل النعدة وان توجهت المك لميق أحديحار بناالاالعرب والمغاربة والترك والعربي كاب تناوله لقمة وتضرب رأسه والمغاربة أكاة رأس والاتراك لهم مسدمة تم تعبول الخيل جولة فتأتى عليهم ويعودهذاالدين الىماكان علمه أيام العيم فقال الافشدين هذايدى انأخى كتب الى أخمه فالحب على ولوكتب فأناأ ستمله مكرابه لاحظى عند الخلفة كا حظى به ان طاهر فزجره ابن أبي دوا دفقال له الافشية بن ترفع طملسا نك فلا تضعه حتى تقتل جاعة فقال أمتطهر أنت فاللا قال فاعنعك وهوشعار الاسلام فالخشب على نفسي من قطعه قال فكيف وأنت تلتى الرماح والسب وف قال دلك ضرورة أصبرعلها وهداأستعليه فقال ابنأى دوادليغا الكيبرقدبان ليكمأ مرميا بغاعليك به فدفعه سديه ورددالى عسه وضرب مازبارا ربعه مائة سوط فاتمنها وطلب افشدين من المعتصم أن ينفذ المهمن شق به فيعث حدون بن اسمعيل فاعتذرا عن جمع ماقيل فه وحل الى داراته اخ فقتل بها وصلب على ماب العامة ثم أحرق وذلك في شعبان من سنةست وعشرين وقبل قطع عنه الطعام والشراب حتى مأت

كان هـ دا المبرقع يعرف بأي حرب البماني وكان بفلسطين وأراد بعض المند النزول في داره فذه بعض النساء فضر بها الجندى وجاء فشكت اليه بنعل المندى ف الراليه وقالة ثم هرب الى جدال الاردن فأ قام به واختنى ببرقع على وجهه وصار بأمر بالمعروف و ينهى عن المذكر و يعب الحليفة و يزعم أنه أموى واجتمع له قوم من تلك الناحب وقالوا هو السفياني ثم أجابه جماعة من رؤساء المياشة منهم ابن بهس وكان مطاعافى قومه وغدوغ مره فا جتمع له ما تمة ألف وسرح المعتصم رجاء بن أبوب في ألف من المند في المقاله و بينماه من معه وعسكر قبالته منظراً وان الزراعة وانصراف الناس عنسه لاعمالهم و بينماه من الانصراف وقبل المعتصم وثارت الفتنة بدمشق فأمره الواثق بقتل من أعدابه عشر بن أناواله تنه و المود الى المبرقع فقه لوق المه فأخذه أسيرا وابن بهيس وقتل من أعدابه عشر بن وما تهين

### \* (وفاة المعتصم وسعة الواثق) \*

وتوفى المعتصم أبواسعق محمد بن المأمون بن الرشيد منتصف رسع الاول سينة سيع وعشر ينالممان سنمز وغانية أشهرمن خلافته وبويع ابنه هرون الواثق صبحته وتكني أماجعفرفتارأ هلدمشق بأمعرهم وحاصر وموعس كوواعرج واسط وكان رجاء س أيوب بالرملة فى قمّال المبرقع الرجع اليهم بأمر الوائق فقاتلهم وهزمهم وأثخن فيهم وقتل منهم غوألف وخسما تةومن اصحابه نحوثلثائة وصل أمردمشق ورجع رجاء معة الواثق توجه اشناس ووشعه الى قدال المرقع حتى حامه أسعرا وكان للواثق سمر مجلسون عنده ويفهضون فى الاخسار حتى أخبروه عن شأن المرامكة واستبدادهم على الرشددوا حتمام الاموال فأغراه ذلك بصادرة الكتاب فحسم وألزمهم الاموال فأخد من أحدين اسرائيل عانين ألف دينار بعد أن ضريه ومن سلمان بنوهب كاتب اتماخ أربعه مانة ألف ومن الحسن بنوهب أربعة عشر ألفا ومن ابراهيم بنوياح وكاتمه مائة ألف ومن أبى الوزرمائة وأربعين ألفاو كانعلى المين اتساخ وولامعليها المعتصم بعدماعزل جعفر سدينار ومخطه وحبسه غرضي عنسه وأطلقه فلاولى الواثق ولى اتماخ على المين من قبله سار باميان فسار المهاو كأن الحرس اسعق بن معين معاذ ولاه المعتصم بعد عزل الافشين وولى الواثق على المدينة سنة احدى وعشرين محدبن صالح بن العباس وبق محدبن داودعلى مكة وتوفى عسدالله اب طاهرستة ثلاثين وكان على خراسان وكرمان وطيرستان والرى وكان له المدرب والشرطة والسوادفولي الواثق على أعماله كلهاا بنه طاهرا

باص الامل

### \*(وقعة بغافي الاعراب)\*

كان بنوسلم يفسدون بنواحى المدينة ويتسلطون على الناس في أمو الهم وأوقعوا اسمن كأنة وياهلة و بعث مجد بنصالح البهم مسلحة المدينة ومعهم متطوعة من قريش والانصارفهزمهم بنوسلي وقتاواعامتهم وأحرقو الباسهم وسلاحهم وكراعهم ونهبوا القرى مابينمكة والمديشة وانقطع الطريق فبعث الواثق بغاالكبير وقدم المدينة في شعبان فقاتاهم وهزمهم وقتل منهم خسسن رجلا وأسر مثلها واستأمنواله على حكم الواثق فقبض على ألف منهم عن يعرف بالفساد فحسهم بالمدينة وذلك سنة ثلاثين مج وسارالى ذات عرق وعرض على بن هلالمثل بن سليم فأخذ من المفسدين منهم نحوثلثما لةرجل وحسهم المديدة وأطلق الباقين تمخرج بغاالى بنى مرة فنقب أوائك الاسرى الحدس وقتلو اللوكان فاجتمع عليهم أهل المديشة ليلا ومنعوهم من المروح فقاتاوهم الى الصبح غقتاوهم وشق ذلك على بغاو كانسب غيبته ان فزارة وبنى مرة تفلبواعلى فدك فحرج اليهم وقدم رجد المن قواده يعرض عليهم الامان فهر بوامن سطوته الى الشأم واته مهم الى تخوم الحازمن الشام وأقام أربعن أسلة ثمرجع الى المديئة بمن ظفرمنهم وجاءه قوم من بطون غفار وفزارة وأشجع وثعلبة فاستعلفهم على الطاعة مساوالى بى كالرب فأنوه فى ألائه آلاف رجل غس أهل الفسادمنهم ألفامالمدينة وأطلق الباقين وأمره الواثق سنة اثنين وثلاثين المسيرالي بى غمرباليمامة وماقرب منهااقطع فسادهم فسارالهم ولقي جاعة الشريف منهم فادبهم وقتل منهم خسين وأسرأ ربعين تمسار الى مرة وبعث البهم فى الطاعة فاحتنه واوساروا الىجمال السيند وطف العامة و بعث سراياهم فأوقع بهم فى كل فاحمة ثمسار اليهم فى أن رجل فلقيهم قريبا من اضاخ ف كشفو امقدمته و مسرته وأ تخنوا فى عسكره بالقتل والنهب ثمسار وانحت الليل وهوفى اتباعهم يدعوهم الى الطاعة وبعث طائفة من جند ميدعون بعضهم وأصبح وهوفى قله فيماوا علمه وهزموه الى معسكره واذا بالطائفة الذين بعثهم قدجا وامن وجهتهم فلمارآهم بنوغمرمن خلفهم ولوا منهزمين وأسلوا رجالهم وأموالهم ونحواعلى خدلهم ولم يفلت من رجالتهم أحدوقتل منهم مضو أاف وخسمائة وأقام بمكان الوقعة واستأسن له أمر اؤهم فقيدهم وحسهم بالبصرة وقدم علمه واجن الاشروسني في سمعما تقمقا تلمددا فبعثه الى الساعهم الى أن بلغ تسالة من اعبال المن ورجم وسار بغاالى بغداد عن معهم مركانو انحوالني رجل ومائتى رجل وكتب الى صالح أمرالمدينة أن يوافيه بغداد من عند دهمنهم فحامهم وسلواجمعا

# \*(مقتل أجدين نصر)\*

وهوأجد بنمالك وهوأحدالنقبا كاتفدم وكان أجده ذانسية لاهل الحديث ويغشاه جاعة منهم مثل النحصين وابن الدورقي وأبي زهبر ولة ن منهم النكير على الواثق بقوله بخلق القرآن ثم تعدى ذلك الى الشهم وكأن ينعمه بالخنزير والكافر وفشا ذلك عنه والتدب رجلان بمن كان يغشاه هما أبوهرون السراج وطالب وغيرهم افدعوا لناس له وما يعه خلق على الامر ما لمعروف والنهي عن المنكر وفرقو االاموال في الناس دينارااككارجل وأنفذوالئلاث غضي منشعبان منسنة احدى وثلاثين يظهرون فيهادعوتهم وانفق أقرجالا بمن بايعهم من بني الاشرس حاوا قدل الموعد بلملة وقدنال منهم السكرفضر بواالطبل وصاحب الشرطة اسحق بنابراهم عائب فارتاع خليفته محدأ خوه فأرسل من يسأل عن ذلك فلم يوجد أحد وأنوه برجل أعوراسمه عيسى وجدوه فى الجام فدلهم على بن الاشرس وعلى أحدد بن نصر وعلى أى هرون وطالب تمسق خادم أحدين نصرفذ كرالقصة فقبض عليه وبعث بهم جمع الى الواثق بسام اهقدين وجلس لهم مجلساعاتما وحضرفه أحدين الى دواد ولم يسأله الواثق عن خروجه وانماسأ لهءن خلق القرآن فقال هوكالام الله تمسأله عن الرؤية فقال جاءت بها الاخارالصحة ونصحتي أنلايخالف حديث رسول الله صلى الله علمه وسلم مسأل الواثق العلام حوله عن أمره فقال عبد الرجن بن المحق قاضي الجانب الغري الم حلال الدم وقال الزأبي دوادهوكافر يستتاب فدعا الواثق الصبصامة فانتضاها ومشى المه مفضر به على حبل عاتقه ثم على رأسه ثم وخزه في بطنه ثم أجهز سما الدمشق علىه وحزوا وأسه ونصب مقداد وصلب شاوه عندمابها

#### =(الفداءوالصائفة)=

وفى سنة احدى وثلاثان عقد الواثق لاحد بن سعيد بن مسلم بن قتيبة على النغود والعواصم وأمره بعضور الفداء هو وجائمان الخادم وأمره حماأن تتحن الاسرى باعتقاد القرآن والروبة وجاء الروم بأسراهم والمسلون كذلك والتقواعلى نهر اللامس على مرحد له من طرطوس وكان عدة أسرى المسلمن أربعة آلاف وأربعة وستين والنساء والصدان شمائمة وأهل الذنية مائمة فلافرغوا من الفداء غزا أحد بن سعيد بن مسلم شاته اوأصاب الناس ثلج ومطر وهلك منهم ما ثه نفس وأسرم نهم فحوها وخرق بالنبل قرون خلق واقيمه بطريق من الروم فام على لقائمة شهف م ورجع فعزله الواثق ولى دكانه نصر بن حزة الخزاى

\* (وفاة الواثق و سعة المتوكل)\*

وتوفى الواثق أو حعفره رون بن المعتصم محد است بقين من سنة نشن وثلاثين وكانت علته الاستسقاء وأدخل في تنور صبحر والتي خفه تم عاوده في البوم الثانى اكثر من الاقل فأخرج في محفة في ات فيها ولم يشعروا به وقدل ان ابن أبي دواد غضه ومات لجس سهنيز وتسعة أشهر من خلافت وحضر في الدار أحد بن أبي دوادوا تباخ ووصف وعربن فرح وابن الزيات وأزاد السعة لمحمد بن واثق وهو غلام إنتر فأ السوه فا داهو قصير فقال وصيف أما تتقون الله بولون الحلافة مثل هذا أم تاظروا في بولونه وأحضروا المتوكل فألسه ابن أبي دواد الطويلة وعمه وسلم عليه بالمرة المومنين واقمه المتوكل وصلى على الواثق ودفنه تم وضع العطاء الحدد الثمانية أشهر وولى على بالا دفارس ابراهم ابن محد بن مصعب وكان على الموصل عن ديوان النفقات وعقد لا بنه المتصر على الحرمين والمين والطائف

# \*(نكبة الوزيرابن الزيات ومهلكه)

كان الا يحفل الم توكل والا وحب حقده وغضب الوائق عليه مرة فيا الى ابن الزيات وكان الا يحفل الم توكل والا وحب حقده وغضب الوائق عليه مرة فيا الى ابن الزيات السية برله فأسا معاملة في التحمة والملاقاة فقال اذهب فائك الداصلات رضى عنك وقام عنه حزيد الحاوالى القاضى أحد بن دواد فلم يدع شما من البر الافعله وحماه وفد الوطن عاجمة فقال أحب أن ترضى عنى أسم المؤمنين فقال أفعل ونعمة عين ولم يرل وخطب حاجبة فقال أحب أن ترضى عنى أسم المؤمنين فقال أفعل ونعمة عين ولم يرل بالواثق حتى رضى عنه وكان ابن الزيات كتب الى الوائق عند ماخر جعنه المتوكل ان حقوراً الذي فسأل الرضاعنه ولا وقرة شبه رئى الحنيث فأمره الوائق أن يعض عليه و وجهه مقد مناه والمائة والمائه ولمائة والمراه والمناه والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة وأمرات المائة والمرب والمائة والم

### \* (نكسة الماخ ومقتله)

كان اتماخ مولى السلام الانرص وكان عنده ما حور باطباعًا وكان شعباعا فاشتراه المعتصم منه سنة تسع وتسعين وارتفع في دولته ودولة الواثق المنه وحيان له المؤنة

وحسمهم بداره مسل أولاد المأمون وابن الزيات وصالح وعيف وعربن الفرج وحسمهم بداره مسل أولاد المأمون وابن الزيات وصالح وعيف وعربن الفرج وابن الجنيد وأمناله موكان له المريد والجيابة والجيش والمغيارية والاتراك وشرب ذات لما مع المتوكل فعربد على المياخ وهم الياخ بقتله من ذين له الحي فاستأذن المتوكل فأذن له وخلع علمه من ذين له الحي فاستأذن المتوكل فأذن له وخلع علمه وجعله أميركل والديرية وسارلذلك في ذي القعدة سسنة أربع وثلاثين أوثلاث وثلاث بوسار العسكر بين بديه وجعات الحيابة الي وصمف الخياد م والماعاد الياخ من الحيج بعث المه المتوكل بالهدايا والالطاف وكتب الى اسحق من ابراهيم من معم بأمره بحسم فلا فارب بغداد وأن تلقاه بنوها شم ووجوه الناس وقف اسحق على باب الدار فنع أصم الناس بالجوائز على قدر طبقاتهم ففعل ذلك وقف اسحق على باب الدار فنع أصحابه من الدخول اليه ووحك ل بالابواب ثم قبض وقف اسحق على باب الدار فنع أصحابه من الدخول اليه ووحك ل بالابواب ثم قبض على ولديه منصور ومظفر و كالبيه سلم مان وهب وقد امة بن زياد و بعث الها المناس منعوه يسأله الرفق بالولدين ففعل ولم بن الساح مقد الماسم منعوه وسين الى أن أطلقه ما المنتصر بعد المتوكل

# \*(شأناس البغث)\*

كان محمد بالبغيث بالدس ممنعا في حصونه باذر بيجان وأعظمها مرند واستنزل من حصنه أيام المتوكل وحبس بسام افهر بامن حسه ولحق عرند وقبل انه في حبس اسعى بن ابراهم بن مصعب وشفع فيه بغاالشرابي فأطلقه اسحق في كفالة عد س خالد بن بزير من بدااشيداني وكان يتردد الى سام "احتى مرض المتوكل ففر ولحق عرند وشعنه الاقوات وجاء أهل الفتنة من رسعة وغيرهم فاجتمع له نحوا أهن وما تتى رجل والوالى أذر بعيان بومند محمد بن حاتم بن هر عة فلم يقامعه فعزله المتوكل وولى حدويه بن على بن الفضل السعدى فساد السهو حاصره عرندمدة و بعث السه المتوكل بالمدد وطال الحماد فلم يقن فيه فيعث بغا الشرابي في ألى فارس فجاء لحساره و بعث المده عيسى بن الشيخ بن السلسل بالامان له ولو حوماً صابه أن ينزلوا على حكم المتوكل فنزل المكثر منهم موانفض جعمه ولحق بغا وخرج هو هار باونهم تمنازله وأسرت نساؤه و بناته ثم أدرك بطريقه وأتى به أسيرا وباخويه صقر وخالد وأبنا ته حليس وصقر والبغيث وجاء بهم بغا الى بغداد وجله معلى الحال يوم قدومه حتى رآهم وصفر والبغيث وجاء بهم بغا الى بغداد وجله معلى الحال يوم قدومه حتى رآهم في الشاكرية مع عبد الله من وصوله سينة خس وثلاثين وجعمل بنوه في الشاكرية مع عبد الله من عي حافان

### \*(بعدالعهد)\*

وفى سنة خس وثلاثين وما شن عقد المتوكل السعة والعهد وكانوا ثلاثة بجدا وطلحة وابراهيم ويقال في طلحة ابن الزبيروجعل مجدا أولهم ولقبه المستنصر وأقطعه افريقية والمغرب وتنسر بن والشغور الشامية والخررية وديار مضر وديار ربيعة وهت والموصل وغانة والخابور وكوردجاة والسواد والخرمين وحضر موت والحرمين والمستدوم كران وقندا سل وكور الاهواز والمستغلات سام اوما الحكوفة وما وأرمينية وأذر بيمان وأعمال فارس ثم أضاف اليهسسنة أربعي من خرن الاموال ودور الضرب في جسع الآفاق وأم أن يرسم اسمه في السكة وجعل النالث ابراهم وأقطعه على المالية ومنعمن لباس المالية وأم بهدم السنة أم الجند وجعلوا الطراز في لباس المالية ومنعمن لباس الماطق وأم بهدم السنع المحدثة وجعلوا الطراز في لباس المالية ومنعمن لباس الماطق وأم بهدم السنع المحدثة ومنع على المالية ومنعمن الباس الماطق وأم بهدم البيع المحدثة ومنع على أبو ابهم صور شياطين من الخشب

### \* (ملك محدين أبراهيم) =

كان عيد بنابراهيم بنالسن بن مصعب على بلادفارس وهو ابن أخى طاهر وكان أخوه اسحق بنابراهيم صاحب الشرطة بغداد منذأ يام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وكان ابنه محمد ساب الخليفة بسامي انا بباعنه فلمات اسعق سنة خس وثلاثين ولاه المتوكل وضم اليه أعمال أبه واستخلفه المعتزعلي الممامة والمحرين ومكة وجل الى المتوكل و بنيه من الجواهر والذخائر كثيرا و بلغ ذلك محمد بن ابراهيم فتنكر للغليفة ولمحمد بن أخيه وشكاذ لك محمد الى المتوكل فسر عمالى فارس وولاه مكان عمه محمد فأطعمه ومنعه الشراب في التوكل فسر معمد بن المحمد وأمره بقتل عه محمد فأطعمه ومنعه الشراب في التوكل فسر محمد في المناب المعمد وأمره بقتل عه محمد فأطعمه ومنعه الشراب في الت

### \* (انتقاض أهل أرمنية) \*

كان على أرمننة بوسف ب محدد في البطريق بقراط بن أسواط وهو بطريق البطارقة يستأمن نقبض عليه وعلى الله و بعث بهما الى المتوكل فاجتمع بطارقة أرمننية مع ابن أخيمه وصهره موسى بن زرارة وتحالفوا على قتد له وحاصروه عدينة طرون فى رمضان سنة سبع وثلاثين وخرج لقتالهم فقتالوه ومن كان معه فسر ح

ساص بالاصل

المتوكل بغاالكمير فسارعلى الموصل والجزيرة وأناخ على أردن حى أخدها وحل موسى واخوته الى المتوكل وقد لمنهم مثلاث ألفا وسى خلقا وسارالى مدينة ديل فأقام بها شهرا عسارالى تفليس فاصرها و بعث فى مقدمته دبرك التركى وكان المدينة كلها مقليس اسحق بن اسعق مولى بى أمية نخرج وقاتلهم وكانت المدينة كلها مقسمة من خشب المصنو برفاً من بغا أن يرمى عليها بالنفط فاضطرمت الذار في الخشب واحترقت قصوراسيق وجواديه وخسون ألف انسان وأسرالها قون فا الحشب واحترقت قصوراسيق وجواديه وخسون ألف انسان وأسرالها قون وأحاطت الاتراك والمغاربة باسحق فأسروه وقد له بغالوقت وفي أهواله المحتى بأمواله المحتى وجعدل أمو اله في افاستاح ابغاث بعث الحد الى قلعمة أخرى بين بردعة وتفليس ففتحوها وأسروا بطريقها عمارالى عسى بن يوسف فى قلعمة كيس من كور الملقان ففتحها وأسروا بطريقها عمارالى عسى بن يوسف فى قلعمة كيس من كور الملقان ففتحها وأسروا بطريقها عمارالى عسى بن يوسف فى قلعمة كيس من كور الملقان ففتحها وأسروا بطريقها عمارالى عسى بن يوسف فى قلعمة كيس من كور الملقان ففتحها وأسروا بطريقها عمارالى عسى بن يوسف فى قلعمة كيس من كور الملقان ففتحها وأسروا بطريقها عمارالى عسى بن يوسف فى قلعمة كيس من كور الملقان ففتحها وأسروا بطريقها عمارالى عسى بن يوسف فى قلعمة كيس من كور الملقان ففتحها وأسروا بطريقها عمارالى عسى بن يوسف فى قلعمة كيس من كور الملقان ففتحها وأسرو وجل معه جاعة من البطارقة وذلك سنة عان وثلاثين وما تبين

# \* (عزل ان أى دوادوولايه ان أكم) \*

وفسنة سبع وثلاثين غصب المتوكل على أحدين ألى دوادوقيض ضماعه وحس أولاده فعل أبو الوليد منهم ما ته وعشرين ألف د بناروجوا هر تساوى عشرين ألفا مو لح عن سنة عشر ألف ألف درهم وأشهد عليهم بيدع أملا كهم وفل أحدفا حضر المتوكل يحيي بن أكثم وولاه قضاء القضاة وولى أبا الولدين ألى دواد المظالم شموله وولى أبا الولدين عمد بن يعقوب شموله وولى يحيي بن أحصت ملى المظالم شموله سمة وسمة بن ألف دينار وأربعة آلاف موبو وولى مكانه جعفر ابن عبد الواحد بن جعفر بن سلمان بن على وتوفى فى هذه السنة أحد بن ألى دواد ابن عبد الواحد بن جعفر بن سلمان بن على وتوفى فى هذه السنة أحد بن ألى دواد بعد ابنه ألى الوليد بعشرين وماوكان سعيز لما أخذ مذهبهم عن بشرا لمريسي وأخذه بشرعن جهم بن صفو ان وأخذه جهم عن العدين دهم معلم مروان

# \*(التقاص أهل حص)

وفىسنة سبع وثلاثن وئباً هل حص بعاملهم أى المغث موسى بن ابراهم الرافق بسبباً به قتل بعض رؤسائهم فأخرجوه و قتلوا من أصحابه فولى مكانه مجد بن عدويه الانداري فأساء الهم وعسف فيهم فوشوا به وأمره المتوكل بحند من دمشق والرملة فظفر بهم وقتل منهم جاعة وأخرج النصارى منها وهدم كالسهم وأدخل منها سعة في الحامع كانت بحاوره

## \*(اغارة العاة على مصر)\*

كانت الهدنة بن أهل مصروالعاة من لدن الفتح وكان في بلادهم معادن الذهب يؤدون منها اللمس الى أهل مصرفا متنعوا أيام المتوكل وقتلوا من وجدوه من المسليز المعادن وكشب صاحب المريديذلك الى المتوكل فشاور الناس في غزوهم فأخروه انهم أهل ابل وشاء وان بن بلادهم و بلاد السلىن مسيرة شهر ولا يدَّفها من الزادو ان فنت الازوادهاك العسكر فأمسك عنهم وخاف أهل الصغدمن شرتهم فولى المتوكل مجد اب عبد الله القمى على أسوان وقفط والاقصر واسماوا رمنت وأمر يحرب المحاة وكتب الى عندسة س اسحق الضي عامل مصر بتحهيز العسا كرمعه وأزاحه عليهم فسار فعشرين ألفامن الحندوالمتطوعة وجات المراكب من القلزم بالدقسق والتمر والادم الى سواحل بلادالحاة وانتهى الى حصوبهم وقلاعهم ورحف المهملكهم واسمه على ادافى أضعاف عساحكرهم على المهارى وطاولهم على بابارجاء أن تفى أزوادهم فياس المراكب وفرقها القمى فأصحابه وماجزهم المحاة الحرب وكأت أبلهم نفورة فأمر القمى حنده ماتخاذ الاجراس بخملهم عم جلواعليهم فأنهزموا وأثخن فيهم قتلاوأسراحتى استأمنواعلى أداءا لخراج لماسلف ولمايأني وأن يردالي علمكته وسارمع القمي اليالمتوكل واستخلف الله فحلع القمي علمه وعلى أصحابه وكسا أرجلهم الجلال المديحة وولاهم طزيق مابين مصرومكة وولى عليهم سعدا الاتماخ اللادم فولى سعد مجدا القمى فرجع معهم واستقامت ناحيتهم

#### \*(الصوائف)\*

وفي سنة عان وثلاث وردعلى دمماط اسطول الروم في مائة من كب فلكسوها وكانت المسلحة الذين بهاقد ذه والله مصر باستدعاء صاحب المعونة عندسة بن اسحق الفي فانتهزوا الفرصة في مغيم موانته وادمماط وأحرقوا الحامع بها وأوقر واسفنه مسما فانتهزوا الفرصة في مغيم موانته وانها مثل ذلك وأقطعوا وغزا بالصائفة في هذه السنة على بن يحي الاردي ما حب الصوائف وفي سد مة احدى وأربع بن كان الفداء بين الروم و بين المسلم وكانت ندورة ملكة الروم قد حلت أسرى المسلمان على التنصر في من المسلمان على الناه القفي في معت المتوكل سفا الحادم بالفداء ومعه قاضي بغداد جعفر بن عدد الواحد واستخلف على القضاء ابن أي الشوارب وكان الفداء على نهر اللامس م أغازت الروم بعد ذلك على روبة فأسر وامن كان هذاك من الرط وسبوانساء هم وأولادهم ولما وجدعل بن يحيى الارمه في من الصائفة من الرط وسبوانساء هم وأولادهم ولما وجدعلى بن يحيى الارمه في من الصائفة

خرجتالروم فى ناحمة سمسماط فانتهوا الى آمدوا كتسعوانوا حى النغور والخزرية أمها وأسروا نحوامن عشرة آلاف ورجعوا والمعهم فرشاس وعرب عسدالا قطع وقوم من المتطوعة فلم دركوهم وأمم المتوكل على بن يعيى أن يدخل بالثانية فى تلك السنة ففعل وفي سنة أربع وأربع بالمتوكل من بغدادالى دمشق وقدا جمع فراها ونقسل الكرسي الهافا قام بها شهرين أستو بأها ورجع بعدأن بعث بغا النكسيرفي العساكر الصائفة فدخل بلاد الروم فدوّخها واكتسعها من سائر النواحي ورجمع وفي سنة خسوا ربعين أغارت الروم على سيساط فغنوا وغزاعلى بن يعيى الارميني بالصائفة كركرة وانتقض أهلها على بطريقهم فقيضوا عليه وسلوه الى بعض موالى المتوسك فأطاق ملك الروم في فداء المطريقهم فقيضوا عليه وسلوه الى بعض موالى المتوسك فأطاق ملك الروم في فداء المطريق الفي أسرمن المسلين وفي سنة وغزا ملكها دورهم وسيما وغزا على بن يعيى فياء بخمسة وشاس ومن الظهر بعشرة آلاف وكان على يده في تلك السينة الفداء في ألفين وثلث المسرى

# \* (الولاية في النواحي) =

ولى المتوكل سنة نتين على بلادفارس محدين ابراهم بن مصعب وكانعلى الموصل عام بن حمد الطوسى واستوزد لاول خلافته مجد بن عدد الله بن الزيات وولى على ديوان الخراج يحيى بن خافان الخراساني مولى الازدوعزل الفضل بن مروان وولى على المروي والمن والمين والمعاقف ابنه المستنصر وعزل محديث عسى وولى على حجابة على الحرمين والمين والطائف ابنه المستنصر وعزل محديث عسى وولى على حجابة مابه وصدة الخادم عند ماساراتماخ للعبي وفي سنة خسي وثلاثين عهد لاولاده المهابراهيم عند الماسي بن الحسين بن مصعب مكان المهابراهيم عند ماتوفي وكانت وفائه ووفاة الحسين بن سهل في سنة واحدة وفي سنة وثلاثين است وثلاثين است كتب عبد الله بن عيى بن خاقان ثم استوزره بعد ذلك وولى على الموقيق أبوه فيام وسادالها وضع لها وأساء الى المطارقة بالناحية فوشوا به كامر المستمندة وأدر بيجان حريا وخواجات سفي بن أي سعد مجد بن يوسف المرود ودي عند السواد وتت اوه و بعث المتوكل بغاللكم وفي سنة اسم وثلاثين عزل ابن أي دوادعن القضاء وسادره وولى مكاف يحيى بن أكثم وقدم محد بي عبد الله بن طاهر من خواسان فولاه

الشرطة والحزية وأعمال السواد وكانعلى مكة على بنعسى بنجعمفر بن المنصور فيربالناس غولى مكانه فى السنة القابلة عبد الله ينجد بداودين عسى بنموسى وولى على الاحداث بطريق مكة والمواسم جعفر بندينار وكان على حص أبو المغيب موسى بناراهم الرافق وثبوا بهسنة شعوثلاثين فولى مكانه محمد بنعمدويه وفى سنة تسع وثلاثين عزل يحيى بن أكثم عن القضا و ولى مكانه جعفر بن عبد الواحد ان جعفر بن سلمان وفي سنة نتن وأربعن ولى على مكة عبد الصمد بن موسى بن مجد ابنابراهم الامام وولى على دبوان النفقات الحسن بن مخلد بن الجرّاح عندما توفي ابراهم بن العباس الصولى وكان خلفت فيهامن قبل وفى سنة خس وأربعن اختط المتوكل مدينته وأنزلها القوادوالاولىا وأنفق عليهاألف ألف ديناروسي فهاقصم اللؤلؤة لمرمثله فى علوه وأجرى له المافى نهرا حنفر وسماها المتوكلة وتسمى المعفرى والماخورة وفيهاولى على طريق مكذأ باالساح مكان جعفر ندينا رلوفاته تلك السنة وولى على ديوان الضباع والتوقع نجاح بنسلة وكانت له صولة على العمال فكان سام المتوكل فسعى عنده في الحسن ب مخلد وكان معه على دنوان الضماع وفي موسى العقية عدد الملك وكانعلى دنوان الخراج وضمن للمتوكل في مصادرته ما أربعين ألفا وأذن المتوكل وكانامنقطعين الى عسد الله بن خاقان فتلطف عنسد نحاح وخادعه حتى كتب على الرقعة من وأشار المه بأخذ ما فيهما معاويدا بنحاح فكتمه وقمض منسه مائة وأربعه منألف وشارسوي الغلات والفرش والضماع تمضرب فبات وصودر ولاده في جمع البلادعلي أموال جة

### \*(مقتل المتوكل و سعة المتصرابه)\*

كان المتوكل قدعهدانى ابنه المنتصر غندم وأبغضه لماكان يتوهم فيه من استعماله الامرانفسه وكان يسميه المنتصر والمستعمل أذلك وكان المنتصر تنكر عليه انحرافه عن سنن سلفه فيماذهبوا المهمن مذهب الاعتزال والتشيع لعلى وربعا كان الندمان في مجلس المتوحك ليفيضون في ثلب على فيذكر المنتصر ذلك ويتهددهم ويقول المدوكل ان علماه وكبر مننا وشيخ بنى هاشم فان كنت لابد السه فتول ذلك بنفسك ولا يحمل لهؤلاء الصفاغين سيلا الى ذلك فيستخف به ويشمه ويأمر و زيره عسد الله بصفعه ويتهدده بالقتل ويصرح بخلعه وربعا استخلف ابنه الخبر في الصلاة والمعطمة مرا راوتر كه فطوى من ذلك على النكث وكان المتوكل قدامت في الصلاة والمعطمة المكبر ووصيف المعير ودواحن فأفسد واعلمه الموالي وكان المتوكل قدام حربغا الكبير ووصيف المعير ودواحن فأفسد واعلمه الموالي وكان المتوكل قدام حربغا الكبير ووصيف المناه المناه المناه المدال وكان المتوكل قدام حربغا المكبير ون الدار وأمره والمقام بسميساط لتعهد الصوائف فسار اذلك واستخلف كانه المكبير من الدار وأمره والمقام بسميساط لتعهد الصوائف فسار اذلك واستخلف كانه

باص الاصل

التنهموسي في الداروكار الناحالة المتوكل واستخلف على الستر بعاالشرابي الصغير غرتغبرا لمتوكل لوصف وقبض ضماءماصمان والحمل وأقطعها الفترس خافان فتغير وصمف لذلك وداغه ل المتصرفي فته من المتوكل وأعدّ لذلك حماعة من الموالي بعثهم ولدمصالح وأجدوعدالله ونصروحاؤافى السلة انعدوافها وحضر المنتصر مُ انْصِرْفَ عَلَى عَادِيْهُ وَأَحْدِرُوافَةُ اللَّهِ الدِّمِ مُعَدِّهُ وَأَمْرِ بِغَا السَّرَابِي النَّدُمَان مالانصراف حتى لم يق الاالفتح وأربعه من الخاصة وأغلق الابواب الاماب دجله فأدخل منه الرجال وأحس المتوكل وأصحابه برسم فحافو اعلى أنفسهم واستماتوا واشدروا المه فقتاوه والتي الفتح نفسه علم مرامقه فقتاوه وبعث الى المتصررهو ستررافة فأخبره وأوصى بقلل زرافة فنعه المتصر وبايع له زرافة ورك الى الدار فبايعه من حضر وبعث الى وصيف أنّ الفتح قدل أبي فقتلته فحضر وادع وبعث عن اخويه المعتزوالمؤيد فضراو بايعاله وانتهى الخبرالي عسدالله سيحي فركب من الماه وقصد منزل المعتزفا بعده واجتمع عليه عشرة آلاف من الازد والارمن والزواقسل وأغروه بالجلة على المستصر وأصحابه فأي وخام عن ذلك وأصبح المستصر فأمر بدفن المتوكل والفتح وذلك لاربع خلون من شوال سنة سمع وأربعن ومائنن ورك دعضهم دعضا وشاع اللمربقتل المتوكل فثارا لحندو تمعهم

وتصدواباب السلطان فحرج اليهم بعض الأواماء فاسمعوه ورجيع فحرج المنتصر بنفسه وبين يديه المغيار بة فشردوهم عن الابواب فتذر قوا بعد أن قثل منهم ستة أنفس

(الخبرعن الخلفاء من بنى العماس أيام الفتنة وتغلب الاولياء وتضايق كا الخاف الدولة باستبداد الولاة في النواحي من لدن المنتصر الى أيام المستكفى ا

كان بنوالعباس حين ولوا الخلافة قد امند في المهم على جمع ممالك الاسلام كأكان بنوامية من قبلهم م لحق الاندلس من فل في أمية من ولدها شم بن عبد الملك حافده عبد الرجن بن معارية بن هشام و في المالكة فأجاز المحرود حل الاندلس فلكها من يدعب الرجن بن وسف القهرى وخطب السفاح فيها حولا ثم لحق به أهل بنه من المشرق قعز لوه في ذلك فقطع الدعوة عنهم و رقب بلاد الاندلس مقتطعة من الدولة الاسلامية عن في العباس ثم لما حكالت وقعدة فتح أيام الهادى على من الدولة الاسلامية وقتل داعيتهم و مئذ حسين بن على بن حسن الماليني وجاعة من أهل منه وفيا آخرون وخلص منهم ادر يس بن عبد الله بن حسن الى المغرب عن في العباس فاستعد ثوا المغرب عن في العباس فاستعد ثوا المغرب الاقصى وقام مدعونه الدولة العباس منه مدا الاستفدال وتغلب على الخليفة هذا الدولة العباس فاستعد ثوا

فبها الاولما ووالقرابة والمصطنعون وصاريحت جرهم من حين قتل المتوكل وحدث الفتن ينغدادوصا والعلوية الى النواحى مظهر بن ادعوتهم فدعا أنوعيد الله الشدمعي سنفست وغنائين ومائتن مافر يقدة في طامة لعسدا لله المهدى ي محد ب معفر ب معد ابن اسمعمل بن جعمفر الصادق وبايع له وانتزع افريقية من يدبى الاغلب استولى عليها وعلى المغرب الاقصى ومصروا لشأم واقتطعوا سائرهذه الاعمال عن بني العماس واستعدنواله دولة أقامت مائتن و معنسنة كايذ كرفى أخبارهم ثم ظهر يطبرستان من العلوية الحسن بنزيدين عهد من استعمل بن الحسدن بن زيد بن الحسن السيم ويعرف بالداعى عرج سنة خسين وما تنن أيام المسستعين ولحق بالديل اأسلوا على بدنه وملك طهرستان ونواحيها وصارهنالك دولة أخذهامن يدأخه سنة احدى وثلمائة الاطروش من في الحسب من على عرداعي الطالقان أيام المعتصم وقدمر خره واسم هذا الاطروش الحسن بنعلى بن الحسين بنعلى بنعر وكانت الهم دولة وانقرضت أيام الحسين والثلث ائة واستولى عليها الديلم وصارت لهم دولة أخرى وظهر بالمين الرئيس وهوابن ابراهم طباطباب اسمعيسل بن ابراهم بن حسب الثني فأطهر هنالك دعوة الزيدية وملك صعدة وصنعا وبالدالمن وكانت لهم هنالك دولة ولمتزل حتى الاتن وأول من ظهرمنهم يحيى بن الحسين بن القاسم سنة تسعيز وما تين ثم ظهر أيام الفتنسة من دعاة العلوية صاحب الزنج ادعى انه أحدث عيسى بنزيد الشهيد وذلك سنة خس وخسن ومائتن أيام المهتدى وطعن الناس في نسمه فادعى أنه من ولد يعى سزيد قسل الحوزجان وقسل انه انتسب الى طاهر س الحسن سعلى والذى ثبت عندالمحققين أنه على بنعبدالرحيم بنعبدالقس فكانته وليسهدولة بنواحي البصرة أيام الفتنة قاميها الزغ الىأن انقرضت على دالمعتضد أيام السبعن وماتين غظهرالقرظ بنواح البحسر يزوعان فسارالهامن الكوفة سنةتسع وسبعن أبام العتضدوا تسب الى بى اسمعمل الامام نجعفر الصادف دعوى كاذبة وكان من أجحابه الحسن الجمالي وزكرونة القاشاني فقامو امن بعده مالدعوة ودعوا لعبدالله المهدى وغلبوا على البصرة والكوفة ثم انقطعوا عنها الى المحرين وعمان وكانت لهم هنالك دولة انقرضت آخو المائة الرابعة وتغلب عليهم العرب من بني سلم وبنى عقمل وفى خلال ذلك استبدينو سامان بمياورا والنهرآخر الستين ومأشن وأقاموا على الدعوة الاأنهم لا ينفذون أوامر الخلفا وأفامت دولتهم الى آخر المائة الرابعة ثما تصلت دولة أخرى فى مواليهم بغزنة الى منتصف المائة السادسة وكانت للاغالبة بالقبروان وافر يقسة دولة أخرى عصر والشأم بالاستبداد من ادن الهسين والماسين

قوله أحدفى المروج انه على ن أحد اه 4=

آيام الفتنة الى آخر المائة الثالثة ثم أعقبها دولة أخرى لمواليهم في طفيح الى السستين والثلثمائة وفى خلال هذا كله تضابق نطاق الدولة العباسمة الى بواحى السواد والجزيرة فقط الأأنهم قاعون بغدادعلى أمرهم ثم كانت للديلد ولة أخرى استولوا فيها على النواحي وملكوا الاعلام ساروا الى بغداد وملكوا وكانت من أعظم الدول في ملكتهم من لدن المستكنى أعوام الشلاثين والثلثمائة وكانت من أعظم الدول ثم أخذها من أيديهم السلموقية من الغزاحدي شعوب الترك فلم تزل دولتهم من أعظم الدول في العالم وتشعبت عنها دول هي مقصلة المحدن الحسمان كرفلك كاه في مكانه الدول في العالم وتشعبت عنها دول هي مقصلة المحدن الحسمان كرفلك كاه في مكانه وأعمال السواد و بعض أعمال فارس الى أن خرج التنار من مفازة الصن وزحفوا وأعمال السواد و بعض أعمال فارس الى أن خرج التنار من مفازة الصن وزحفوا الى بغداد فقتلوا الخليفة المي الدولة السلموقية وهم على دين المحوسية وزحفوا الى بغداد فقتلوا الخليفة المي المدولة السلموقية وهم على دين المحوسية وزحفوا الى بغداد فقتلوا الخليفة المحتصم وانقر من أمر الخلافة وذلك سنة ست وجسين وستمائة ثم أسلوا بعد ذلك وكانت المهم دولة عظيمة وتشعبت عنها دول لهم ولاشاعهم في النواحي وهي بأقية لهذا العهد المهم دولة عظيمة وتشعبت عنها دول لهم ولاشاعهم في النواحي وهي بأقية لهذا العهد المهم دولة عظيمة وتشعبت عنها دول لهم ولاشاعهم في النواحي وهي بأقية لهذا العهد المناه في النلائين كانذ كذلك كاه في أما كنه

### \*(دولة المتصر)\*

ولما ويع المنتصر كاذكراه ولى على المظالم أباعرو أحدين سعدد وعلى دمشق عيسى ابن عجد النوشرى وكان على وزارته أحدين الحصيب واستقامت أحوده وتفاوض وصف و بغا وأجدين الخصيب في شأن المعتزوا لمؤيد لما يوقعوا من سطوتهما بسبب قتل المتوكل غملوا المنتصر على خلعهما الربعين و مامن خلافته و بعث البهما بذلك فأجاب المؤيد وامتنع المعتزفا غلظوا عليه وأوهموه القتل فحلايه المؤيد وتلطف به عنى أجاب و خلع نفسه وكتباذ لل يخطهما ثم دخلا على المتصرفا جلسهما واعتذر لهما أجاب و خلع نفسه وكتباذ لل يخطهما ثم دخلا على المتصرفا جلسهما واعتذر لهما فقي المناهدة و بنوها شم والقواد ووجوه الناس وكتب فقيلا يدهوشكر الهوشهد عليهما القضاة و بنوها شم والقواد ووجوه الناس وكتب يذلك المنتصر الحالات فاق والى محدين الدولة لما ينهما من الشعناء فأحضره المنتصر وقال له قداً تا نامن طاعية الروم أنه أفسد الثغر فلا بتدين مسيرك أومسيرى المسلم معه وأمره أن يوافى ثغر ملطمة فساروعلى مقدمته من احم بن خافان أخوالفتى وعلى نفقات العساكر والمفائم والمقاسم أنوالوليد القروالي أن بأسه رأبه

# · (وفاة المنتصرو ببعة المستعين) .

مأصابت المنتصرعلة الذبحة فهلك المسيقين من وسع الاقل من سنة عان وأ ربعين ومائنىن لستةأشهر من ولايته وقمل بلأكثرمن ذلك فجعمل السم في مشرطة الطبيب فاجتم الموالى فى القصروفيه مبغا الصغير وبغا الكبيروا تامش وغيرهم فاستعلقوا قوادالاتراك والمغاربة والاشروسة على الرضا بمن رضوته لهمم شخاصوا للمشورة ومعهم أحد بن الحصب فعدلوا عن ولد المنوكل خو فامنهم ونظروا في ولد المعتصم فبالعوه واستكتب أجدين الخصب واستوزرأ تامش وغداعلى دارالعامة فيزي الخلافة وابراهم بن اسحق يحمل بين بدمه الحربة وصفت الممالك والاشر وسدة صفين بترتب دواحن وحضرا صحاب المراتب من العماسمين والطالسين وثار جاعة من الحند وقصدوا الداريذكرون أنهممن أصحاب مجدس عبسدالله سنطاهروالغوغاء فشهروا للح وهتفواناهم المعتزوشذوا على أصحاب دواجن فتضعضعوا ثمباءت المشضة والشاكر بةوجل علمهم المغاربة والاشروسية فنشت الحرب وانتهت الدروع للحمن الخزائن دارالعامة وجاء بغاالصغيرة دفعهم عنهاوقت لمنهم بعدة وفتقت المحون وتت سعة الانراك للمستعن ووضع العطاعلي السعة وبعث الي مجد انعمداللهن طاهر فمايع لههووالناس سغداد ثمجا الخبر بوفاة طاهر نعسدالله ان طاهر بخراسان وهلك عه الحسين س طاهر عمر و فعقد المستعين لاشه محسدين طاهر مكانه وعقد لمحمد سء دالله سطاه على خواسان سنة ثمان وأربعين ومائن وولى عه علمة على نسانور وابنه منصور بن طلمة على من ووسرخس وخوارزم وعهه لحسين سعدا للهعلى هراة وأعالها وعمسلمان يعدالله على طيرستان والعماس انعه على الموزجان والطالقان ومات بغيا الكمر فولى ابنه موسى على أعماله كلها وبعث أناحور من قوادالترك الى العمرط الثعلى فقتله واستأذنه عسدالله نعيي ان خان في الحير فأذن له ثم بعث خلفه من نفاه الى برقة وحيس المعـ تز والمؤيد في حجّره بالحوسق بعدأن أرادقواد الاتراك قتلهما فنعهم أحدين الخصيب من ذلك مم قبض على أجدين الخصيف استصنى ماله ومال واده ونشاه الى قرطيش واستوزرا تامش وعقدله على مصروا لمغرب وعقدلبغاا لصغيرعلي حلوان وماستمدان ومهرجا تعرف وجعلشاهك الخادم على داره وككراعه وحرمه وخاصة أمو ره وخادمه واشناس على جسع الناس وعزل على بن يحيى الارمني عن الثغور الشامية وعقدله على أرمسنية وأذر بعيان وكان على مص كندرفوثب به أهلها فأخرجوه فبعث المستعمن الفضل بن قارن وهو أخوماز بارفاستباحهم وجل أعيامهم الى سامر او بعث المستعين

الى وصف وهو بالنغرالسامى بأن يغزوبالصائفة فدخل بلادالروم وافتح حصن قرورية ثم غزا بالصائفة سنة تسع وأربعين جعفر بندينا روا فتح مطامير واستأذنه عمر بن عبدالله الاقطع فى تدويخ بلاد الروم فأذن له فدخل فى جماعة من أهل ملطبة ولتى ملك الروم فرح الاسقف فى خسين ألفا حاطوا به وقتل عمر فى ألفين من المسلمة وكان على النغور الجزرية فأغار عليها الروم و بلغ ذلك على بن يميى وهو قابل من أرمينية الى ميافار قين ومعه جماعة من أهلها فنفر اليهم وهو فى نحو أربعما ئة فقتا واوقتل

#### \* (فتنة بغداد وسامرا) \*

ولما المسل الخبر بعداد وسامرا بقتل عرب عبدالله وعلى بنعي شق ذلك على الناس لما كانواعليه من عظيم الغناء في الجهاد واشتد نكرهم على الترك في غفلهم عن المسالح وتذكروا قتل المتوكل واستلاء هم على الامور فاجقعت العامة وتنادوا بالنغير الى الجهاد وانضم اليهم الشاكر به بطلون أرزاقهم م فتقوا السحون وقطعوا الحسور وانتهبواد وركاب محدب عبدالله بن طاهر ثم أخرج أهل البسار من بغداد الاموال ففر قوها في المحاهد بن وجاءت العامة من الجبال وفاوس والاهوازفنفروا للغزو و لم يظهر المستعن ولالاهل الدولة في ذلك أثر ثم وثب العامة بسام ا وفتقوا السحون وخرج من كان فيها وجاء جاعة من الموالى في طلبهم فوثب العامة جام وهزموه م وركب بغاووه مف وأتامش في الترك فقتاوا من العامة خلقا وانتهبوا منازلهم وسكنت الفنية

### \*(مقتلة تامش)\*

كان المستعن لماولى أطلق بدامه وأنامش و اهل الخادم فى الاموال ومافضل عنهم فلنفقات العباس بن المستعن وكان في حجراً نامش فيعث ذلك عليه بغاووصف وضاق حال الاتراك والفراعنية ودسهم عليهم بغا ووصف فخرج منهم أهل المستعن والدوروق مدوه فى الجوسق مع المستعن وأراد الهرب فلم يطق واستعار بالمستعن فلم يحره وحاصر وه يومين ثم افتتعو اعليه الجوسق وقتاوه وقتاوا كاتبه شجاع ابن القاسم ونهمت أمو الهم واستوز والمستعين مكانه أباصالح عبد الله بن على الموسق على الموسق واستور والمستعن على الموسق وقتاوا كاتبه شعل على الاهواز ولم في الصغير على فلسطين مغضب بغاال صغير على ألى صالح فهوب الى بغداد واستوز والمستعين مكانه مجد بن الفضل الجرباني وولى على ديوان الرسائل بغداد واستوز والمستعين مكانه عبد المناف المستعن مكانه عبد المستعن مكانه عبد المناف المستعن المناف المستعن مكانه عبد المناف ال

= (ظهور عي نعرومقله) =

كانعلى الطالسن بالكوفة يحيى بعرب يحيى بنزيد الشهدد وبكني أبا الحسن وأمه من ولدعيد الله بنجعفر وكان من سراتهم ووجوههم وكانعمر بن فرج يتولى أمرالطالسن أيام المتوكل فعرض لهأبوالحسين عندمقدمه من خراسان يسأله صلة لدين لزمه فأغلظ لهعرالقول وحسمحتي أخذعلمه الكفلا وانطلق الى بغداد ثهجاء الىسام اوقد أملق فتعرض لوص مف فى رزق يجرى له فأسام علمه والهافر جمع الى الكوفة وعاملها ومنذأ بوب بن الحسب بن بن موسى بن جعفر بن سليمان بن على من قبل محدين عبدالله بن طاهر فاعتزم على الخروج والتف عليه جمع من الاعراب وأهل الكوفة ودعاللرضي من آل محد فقتق السعون ونهمه وطرد العدمال وأخذ من بت المال ألني دينا روسيعن ألف درهم وكان صاحب الريد قد طبر بخبره الى محدن عبدالله بن طاهر فكتب الى عامله بالسواد عبدالله بن محود السرخسى أن بصرمددا الى الكوفة فلقه وقاتله فهزمهم يحيى وانتهب مامعهم وخوج الى سواد الكوفة واتبعه خلق من الزيدية وانتهبي الى ناحية واسط وكثرت جوعه وسرح مجد النعدالله سلاهر الى محاربة الحسن بناسمعسل بنابراهم بن الحسدن مصعب فى العساكر فسار المه وقد كان بحى قصدا الكوفة فلقيه عبدار حن بن الخطاب المعروف بوجه الفلس فهزمه يعيى الى ناحمة ساهي ودخل الكوفة واجتمعت علمه الزيدية واشتمل علمه عامة أهل الكوفة وأمداد الزيدية من بغداد وجاء الحسن بن المعمل واندم المهعبد الرحن نالخطاب وخرج يحيمن الحكوفة لمعاجلهم الجرب فأسرى للته وصبح العساكر فساروا المهفهزموه ووضعوا السيف في أصحابه وأسروا الكثير من اتناعه كانمنهم الهبصم العجلي وغيره وانجلت الحرب عن يعيى انعرقتىلافىمثوا رأسه الي مجدن عيدالله بنطاه رفيعت به الى المستعن وجعل فى صندوف فى بيت السلاح وجى والاسرى فيسوا وكان ذلك منتصف رجب سنة نعمر ومأتسن

#### \*(الداء الدولة العافية بطيرستان)\*

لماظهر محدب عبدالله بن طاهر بيه ي بن عروكان له من الغناه في حربه ما قدمناه أقطعه المستعن قطائع من صوافى السلطان بطبرستان كانت منها قطعة بقرب ثغر الديلم تسمى روسالوس وفيها أرس موات دات غماض وأشعار وكلا مباحة لمسلط الناس من الاحتطاب والرعى وكان عامل طبرستان يومئذ من قبل محد بن طاهر صاحب خراسان عسلمان بن عبد الله بن طاهر وهو أخو محد صاحب القطائع وكان سلمان مصفولا لانته وقد حظى عندها و تقدم و فترق أولاده فى أعمال طبرستان

وأساؤا السبرة فى الرعايا ودخل مجمد بن أوس بلاد الديلم وهم مسالمون فسبى مثهم وانحرفو الذلك وجاناتب مجدى عبدالله لقبض القطائع فحازفها تلك الارض الموات المرصدة لمرافق الناس فينكرذ لك الناظر على تلك الارض وهما مجدو حعفرا نارستم واستنهضا من أطاعهما من أهل تلك الماحبة لمنعه من ذلك فحافههما البنائب ولحق بسلمان صاحب طبرستان وبعث ابنارستم الى الديلم يستنعد انهدم على حرب سلمان وبعثا الى محد بن ابراهم من العاوين بطريب الدعوانه الى القيام بأمره فامتنع ودلهما على كرا اهلو بة بالرى الحدن بن زيدين محدين اسمعمل بن الحسن بن زيد ابنا لحسن السبط نشعفص الهما وقداجتمع أهل كالاروسالوس ومقدمهم ابنارستم وأعلال بأن ودعهم الديل أسرهم فما يعوه جمعا وطردوا عمال سلمان وابن أوس م انضم الهم حمال طهرستان وزحف الحسن عن معه الى مدينة آمدوخو ج ان أوس من سار به لمدافعت فانهزم ولحق بسلمان في سار به فر حسلمان الرب الحسان ولماالتق الجعاب بعث الحسن بعض قواجه خالف سلمان الى سارية و مع بذلك سلمان فانهزم وملك الحسن سارية وبعث بعمال سلمنان وأولاده في المعرالي حرجان وقسل انسلمان انهزم اخسارالما كان شوطاهر يتهمون بهمن انتشبيع غ بعث الحسين الى الرى انعهوه والقاسم بنعلى بن اسمعمل و بقال محدد بن جعفر بن عدد الله لعقبق بنالحسن على بنزين العادين فلكها وبعث المستعن حندا الى همذان لمنعها ولماملك محسدين جعفر قائدالحسن بنزيدالرى أساءالسيرة وبعث محسد ان طاهر فاند مجدِن مكال أخوالشاه فغلمه على الرئ وانتزعهامنه وأسره فيعث المه الحسن بنذيد قائدة دواجن فهزم ابن مكال وقتله واسترجع الرى مرجع سلمان بنطاهرمن برجان الىطبرسةان فلكها ولحق الحسن بالدولم وسار سلمان الى سارية وآمد ومعهم أياء قارن بنشهر ذاد فصفح عنهم ونهى أصحابه عن الفته الذي ثم جاموسي بن بغاما العسما كرفاك الري من يدى أبي داف و بعث مصلها الى طبرستان فارب المسسن بن زيد وهزمه واستولى على طبرستان ولحق المسن مالديا ودخل فلح آمدوخرب منازل الحسن ورجع الى موسى بالرى

### ■ (مقتل باغر) \*

وكان باغر هدا من قواد الترك ومن جه بغاالصغير ولماقتل المتوكل زيد فى أرزاقه وأقطعوه قرى بسواد الكوفة وضعهاله بعض أهل باروسما بألني دينار فطلسه ابن مارمة وكيل باغر وحسم متخاص وسار الى سامر اوكانت له ذمة من فصر الى عند بغا

السغير فأجاره النصرائي من كديفاوأغراه عانه فغضب اذلا باغروشكى الى بغيا فأغلظه القول وقال المستبدل من النصرائي وأفعل فيه بعاد لل ماتر بدودس الى النصرائي الحذر من باغروأ طهر عزله وبقالا ماغرية قده وقدا نقطع المستعن وقد وفد بغا في وم فو منه عن الحضور بدار السلطان فسأل المستعن وصفاعن أعال الماخ وقلدها الماغر فعذل وصفافي الشأن فلف له أنه ماعلم قصد الخليفة وتذكر بغالباغر فهم أصحابه الذين با يعوه على المتوكل وحد دعلهم العهد في قتل المستعن و بنا و وصف وأن ينصبوا ابن المعتصم أو ابن الواثق و يحون الامراكهم وغال المرك الرائد وأمر واجس باغر ورجلين معه من الاتراك فسخطواذلك والروافانته واالاصطبل وحضروا الموثق ورجلين معه من الاتراك فسخطواذلك والروافانته واالاصطبل وحضروا الموثق وأمر بغاو وصف وشاهل الخادم وكاتبه أحدث من المقواد والحساط وسلمان بن يعي بن معاذف دم الاتراك وركب جاعة وبنوها شم و يقلف جعفر الخياط وسلمان بن يعي بن معاذف دم الاتراك و تفاوضوا في مدة المعتر

### \* ( يعة المعتزو حصار المستعين) \*

كان قوادا لاتراك الماجاوا الى المستعنى بغداد بعددون من فعله مو يتطاوحون في الرضاعهم والرجوع الى دار مكة وهو يو بخهم و يعدد عليم احسانه واساته م ولم يزالوا به حتى صرح له م الرضافة ال بعضهم فان كنت رضيت فقم واركب معنا الى سامر افكلمه ابن طاهر لسو خطابهم وضعل المستعنى المحتمم وجهله م الداب الخطاب وأمر باستمرا رأوزا قهم ووعد هم بالرجوع فانصر فواحاقد ين ما كان من ابن طاهر وأخرب والمعتمن عبد منه العمر المعتمن عبد منه والعواله بالخلافة وأعطى للناس شهرين وخصر للبعة أبوأ حدين الرسم د فاحتم عنها وقال قد خلعت نفسك فقال أكرهت فقال ماعلنا ذلك ولا على الشرطة ابراهم البربرح وقال محدب عبدالله بواهر والاحتماد واستقدم مالك بن عوان بن عبران وقال محدب عبدالله براهم الإساو وبالاحتماد والمعتمد المسلمان بن عران وأمر حوية بن قيس وهوعلى الانباد وبالاحتماد وحدث المسلمان بن عران وأمر حوية بن قيس وهوعلى الانباد وبالاحتماد وحدث المسلمان بن عران والخناد وأدار علم الانواب المجانية والعدادات و حداله عن الاسوار بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك بنائم الاسوار بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك بنائم الاسوار بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك بنائم المواد والعدادات و حدالا الاسوار بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك بنائم المواد المواد والعدادات و حدالا الاسوار بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك بنائم المواد والعدادات و حدالا السوار بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك بنائم المواد المواد المعدادات و حدال المواد بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك بنائم المواد بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك بنائم المواد بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك بنائم المواد بالمواد بالمواد

ألف دينا دوفوض للعيارين الرزق وعرف عليهم وأنفذ كتب المستعن الى العمال بالنواجي تمد للراج الى بغداد وكتب المستعن الى الاتراك أمرهم مالرجوع عافعاوا وكتب المعتزالي مجديد عومالي معتمه وطاات المراجعات في ذلك وكان موسى بن بغا قد غرج اقتال أهل حص فاختلف المهوهو بالشأم كتب المستعين والمعتزيد عوه كل واحدمنهما الى نفسه فاختار المعتزورجع المهوهرب المهعمد اللهن بغاالصغيرمن بغداد بعدأن هرب عنه فقتله وهرب الحسسن بث الافشين الى بغداد نفلع عليه المستعين وضم المه الاشروسية معقد المعتزلانسه الى أحد الواتق عن حرب بغدادوضم المه الجنودما كلمال من قوادهم فسارفي خسم أالها من الاتراك والفراغنة والمغارية وانتهوا مابين عكيرا وبغدادمن انقرى والضماع وخريوها وهرب الهرم حاعة من أصحاب بغاالصغير ويصلوا الى ماب الشماسية وولى المستعين على ماب الشماسية الحسين ابن اسمعيل بن ابراهيم بن الحسن بن مصعب وجعدل القوادهنالك يحت يده ووانقت مالقربمنه وأمده ابن طاهر بالشاهب مكال ع الملائع الاتراك و سدارالطارى مركب محد بعد الله بن طاهر من الغدوم مه بغاووصف والفقهاء والقضاة وذلك عاشرصفر وبعث البهميد عوهم الى من اجعة الطاعة على المعتزولي عهده فليجموا فانصرفوا وبعث المه القواد من الغدبأنه مزحفوا الى باب الشماسمة فنهاهم عن مناداتهم بالقتال وقدم ذلك الموم عبد الله بن سلمان خليفة بغا من مكة ف ثلثما تدرجل عم جاء الاتراك من الغد فاقتلى المقواد والمزم القواد و بلغ اس طاهر أن حاعتمن الاتراك ساروا نحوالنهروان فبعث فائدامن أصحابه البهسم فرجنع منهزما واستولى الاتراك على طريق غراسان وقطعوه اعن بغداد ثم يعث المعتزعسكرا آخر هو أربعية آلاف فنزلوا في الجانب الغربي وبعث ابن طاهر البهم الشاه ابنمكال فهزمهم وأنغن فيهمم ورجع الى بغداد فاع علمه وعلى سارالقوادأريع خلع وطوقا وسوارا منذهب لكل واحدثم أمراب طاهر بهدم الدور والخوانيت الحاباب الشماسية لتسع الجال للعرب وقدمت علميه أموال فارس والاهواز معمكمول الاشروسي وخوج الاتراك لاعتراضه وبعث ابنطاع ولمفظه فقدموابه بغداد ولم يظفريه الاتراك ومضوا نحوالنهروان فأحرقواسفن الجسروكان المستعين قديعت محد بنشاك بنريدين مزيد والماعلى النغور الجزوية وأقام ينتظر الجند والمال فلبأباغه خبرهم تأه الفتنة جأمعلي ظريق الرقة المابغداد فخلع عاسمه ابن طاهر ويعشه في حيش كشف لماريتم وصارالي ضمعة بالسوادفا عام بمافقال ابن طاهر لن يفلج أحدمن العرب الأأن يكون معمد عي مصره الله به غردهب الاتر المؤو فاتلوا

واتصل المصاروا شتدت الحرب والتهبت الاسواق ووردا نليرمن النغور بأن بلكاجورحل الناسعلي سعة المعتزفة ال انطاهر لعله ظنّ موت المستعن فتكان كذلك ورصل كابه بأنه جددالسعة وكان موسى بن بغامع الاتراك كاقدمنا فأرادالرجوع على المستعن فامتنع أصحابه وقاتلوه فلم يتمله أصره وفرّا الفعاطون من الصرة ورمواعلى الاتراك فأحرقوهم فبعث ابن طاهر الى المدائن ليحقفلها وأمده الانة آلاف فارس واعت الى الاسار حوية بن قس فشق الما الى خند قهامن الفرات وجاءالي الاحصافي من قب ل المعترفسيمق المدد الذي جاء من قب ل أبن طاهر وملك الانسار ورجدع حوية الى بغداد فأنفذ إن طاهرا السمن ن اسمعل في جاعة من القوادوا لحنسدفا عترضه الاتراك وحاربوه وعادالا نبار وتقدم هولمتزل عليهما وبيئما هو يعط الاثقال ادامالاتراكة ققاتلهم وهزمهم وأشخن فيهم وكانوا قد كنواله فخرج الكمن والمزم الحسب فوغرق كثيرمن أصحابه فى الشرات وأخد الاتراك عسكره ووصل الى الماسرية آخر جادى الاخرة ومنع ابن طاهر المهزء بن من دخول بغداد وتوعدهم على الرجوع المسه وأمده بعندآخر فدخلمن الماسرية وبعثعلى الخاص الحسين على بنعى الارميني في مائتي مقائل لمنع الاتراك من العبوراله من عدوة الفرات فوافوه وقاتاوه عليها فهزموه وركب الحسين في زورق منعدرا وترك عسكره وأثقاله فاستولى عليها الاتراك ووصل المنهزمون الى بغد ادمن ليلتهم ولحق منعسكره جاعة من القواد والكتاب بالمعتزوفيهم على ومحداب الواثق وذلك أول رجب ثم كانت بينهم عدّة وقعات وقته لمن الفريقين خلق ودخه ل الاتراك في كثير من الايام بغداد وأخر جواعنها مساروا الى المدائن وغلبوا عليها ابن أبى السفاح وملتكوها وجاء الاترالة الذين بالانسارالي الجانب الغربي وانتهوا الحصرصر وقصر ابن هيرة واتصل الحصارالي شهرذي القعدة وخرج ابن طاهرف بعض أيامه في جدع القوادوالعساكر فقاتلهم وانهزموا وقتل منهم خلق وارتقم الذين حكانو امع بغا ووصمف اذلك فلحقوا مالاتراك مراجع الاتراك وانهزم أهل بغداد مخرج فى ذى الحجة رشمدبن كاووس أخوالانسمنساعهافى الصلم بين الفريقين واتهم الناس ا بنطاهرااسعى فى خلع المستعن فلاجا وشددوا باغهم سلام المعتزوا خده ابى أجد شتموه وشمواا بنطاهر وعدواالى دار رشدايه دموها وسأل ابن طاهرمن المستعين أن يسكنهم فخرج اليهمونها هموبرأ ان طاهر بمااته موميه فأنصر فواوتر ددت الرسل بيناس طاهر وبين أي أحد فتعدد للعامة والخندسو الفاق وطلب الجندأ رزاقهم فوعدهم بشهرين وأمرهم بالنزول فأبو االاأن يعلهم العصير من رأيه في المستعيز وخاف

أن يدخلوا الاتراك كاعل أهل المدائن والاتبار فاصعد المستعن على عليدار العامة حتى رآه الناس وسده البردة والقضيب وأقسم عليهم فأنصرفوا واعترم أسطاهرعلي التعول الماللدات فجاءه وجوه الناس واعتذرواله بالغوغا فأقصروا بنقل المستعين عنداران طاهرالى داررزق الخادم بالرصافة وأمر القوادوين هاشم بالكون مع ان طاهر فركب في تعبية وحاف لهم على المستعبن وعلى قصد الاصلاح فدعواله وسار الى المستعين وأغرامه وأمر بفاووصه فابقتله فليفعلا وجاءه أحداب اسراسل والحسب ناس مجلد بمثل ذلك في المستعن فتغير له ابن طاهر فلما كان يوم الاذهبي وقد حضرالفقها والقضاة طالبه اين طاهر بأمضاء ألصلح فأجاب وخوج الى باب الشماسية فلس هناك إن طاهر الى المستعن وأخبره بأنه عقد الامر الى أن يخلع نفسه ويتذلوا له خسيناً لف ديشارو بعطوه غله ثلاثيناً لف ديناد ويقيم بالجيازمترددا بين الحرمين وبحسكون بغاوالماعلى الجباز ووصمف على الجبل ويكون ثلث الجباية لابن طاهر وجند يغدادوالثلثان للموالى والاتراك فامتنع المستعين أولامن الخلع ظنامنه أت ومسمقا وبغامعه غ تمنموا فقته ماعلمه فأجاب وكتب بماأ رادمن الشروط وأدخل الفقهاء والقضاة وأشهدهم بأنه قدصعرا مرهالي ابنطاهر ثمأ حضرالقوادوأ خبرهم بأنه ماقصيد بهذا الاصلاح الاحقن الدماء وأخرجههم الى المعتزليوا فقههم بخطه على كتاب الشرطويشهدواعلى اقراره فجاؤابذلك لست خاون من المحرم سنة ثنتن وخسين ومائشن

# \* (خلع المستعن ومقتله والفتن خلال ذلك) .

ولماتم ماعقده ابن طاهر ووافى القواد بخط المعسن على كاب الشروط أخد البيعة المعتزعلى أهل بغداد وخطب أهم اوبا يعله المستعين وأشه دعلى نفسه بدلك فنقله من الرصافة الى قصر الحسسن بن سهل ومعه عياله وأهله وأخذ البردة والقضيب واللهاتم ومنع من الخروج الى مكة فطلب المصرة فنع منها وبعث الى واسط فاستمور و المعتر أبى اسرائيل ورجع أخوه أبوأ جدد الى سام اوفى آخوا المرم انصرف أبو الساح ديواز بن درموسب الى بغداد فقلده ابن طاهر معاون السواد فبعث معه مؤنه الساح ديواز بن درموسب الى بغداد فقلده ابن طاهر معاون السواد فبعث معه مؤنه الهالطر دالاتراك والمغاربة عنها وساره والى الكوفة تم كتب المعتزالى ابن طاهر الساق وصيف ومن معهده المعتزعلى المهامة والعربين والبصرة ونمى المسرة ونمى المسرة ونمى المسرة ونمى المسرة والمعربين والبصرة ونمى المسبر المعابد المنافي المنافي وكان في حرها فاستو هدت المراضا من المعتزو كذا فعل أبوأ جد المعاد الى المؤيد وكان في حرها فاستو هدت المراضا من المعتزو كذا فعل أبوأ جد

مع بغا وكتب لهدما المعتزجه عامالر مشاخ رغب الاتراك في احضارهما بسامي افكتب بذلك ودسالى ابنطاهر عنعهما فرجافين معهما ولم يقدرا بنطاهر على منعهما وحضرابسام افعقد المسما المعتزعلي أعالهسما وردالبريد الى موسى بن بغاالسكمرم كانت فتنة بن حند بغداد وان طاهر في شهر رمضان حاوًّا المه بطلون أوزا قههم قال كتنت الى أميرا لمؤمنين في ذلك فسكت الى ان كنت تريدا لحند لنفسك فأعطهم وان كان لنا فلاحاجة انافيهم فشغبوا ففرق فيهم ألئي دينار فسحكنوا ثماجمه والالية ومعهم الاعلام والطبول وضربوا الخدام بباب الشماسسة وبثوا السوت من الاعواد والقصب وجع محمد من ابراهم أصحابه وشعن داره بالرجال وأرادوا بوم الجعية أن يمنعوا الخطيب من الدعاء للمعتزفة عدواعته ذر بالمرض فخرجوا الى الحسر لمقطعوه فقاتلهم أصحاب انطاهرودفعوهم عنه غدفعو اأصحاب انطاهر ماعانة أهل الحانب الشرق وجاء العبامة فحلس الشرطة فأحران طاهر ماحراق الحواليت الي ماب الحسر ومات أصحاب تعسة الحرب وجامن دله على عورة الحند فسرح الشاه النمسكال وعرض القواد فسارالي ناحمتهم وافترقوا وقتل منهم اس الخليل وحل رميسهم الاتخر ابن القاسم عبدون بن الموفق الى ابن طاهرومات في خلال ذلك وأخرج المعتزأ خاه المؤيد من ولاية المهد وذلك أنَّ العلامن أحد عامل ارمينية بعث الى المؤيد بخمسة آلاف دينا رفأ خذها عيسي من فرخانشاه فأغرى المؤيد بعيسي الاتراك والمغاربة فبعث المعتز الى المؤيدواي أحد فيسهما وقتل المؤيد فأخذ حظه مبلغ نفسه ثمني المه أن الاتراك رومون اخراجه من الحدس فسأل عن ذلك وسي بن بغافاً نكر علم ذلك وأخوج المؤيد من الغدمية اودفيته أته فيقال غطى على أنفه فيات وتميل اقعد في الثلج ووضع على رأسه ثمنقل أخوه ابنأجد الى مجاسه تماعتزم المعتزعلي قتل المستعين فكنب الى مجدبن عبدالله بنطاهرأن يسلمالي سماالخادم وكتب مجدفى ذلك الى الموكاين به يواسط يقال بل أرسل بذلك أحد بن طولون فساويه في القاطون وسله الىسعىدين صالح فضريه سعمد حتىمات وقدل ألقاه في دجلة بجعرفي رجله وكانت معهدا شه فقتات معه وجمل رأسه الى المعتز فأم يدفنه وأمر لسعد د بخمسين ألف درهم وولاه معونة المصرة ثم وقعت فتنة بن الاتراك والمغاربة مستهل رجب بسب ان الاتراك وشوا بعيسي بن فرخانشاه فضر بوه وأخذوا دائه لماأمرهم المؤيد فامتعضت المغاربة لهوندارواعلى الاتراك وغلبوهم على الجوسق وأخد وادوابهم وركبوها وملكوا ستالمال واستعاش الاتراك بمن كان منهم في الحكوخ والدوروانضم الغوغا والشاكر به الم المفارية فضعفت الاتراك عن لقائهم وسعى سنهم جعفر بن عبد الواحد في الصلح فتوادعوا أياما

ثماجة عالاتراك على حين افتراق المغاربة فقصد مجد بن راشد و أصر بن سعيد منزل مجد بن عون يختفيان عنده حتى تسكن الهيعة فد من الاتراك بخبرهما وجاوً افقتادهما في منزله و بلغ ذلك المعترفهم بقتل بن عوث ثم نظاه

#### \*(أخبارمساورانارجي)\*

كان الوالى على الموصل عقبة بن محدين جعفر بن محدين الاشعث بن هاني الخزاعي وكان صاحب الشرطة بالخدشة من أعمالها حسين ن بكروكان مساور بن عسدالله ابنمساورالعلىمن الخوارج يسكن بالبوار معوحس صاحب الشرطة حسن بن بكبربالحديثة الماللمساوره ذايسمي حوثرة وكانحم لافكتب الميأ مهمساور بأن حسبن بريك والمنه الفاحشة فغض لذلك وخرج فقصد المدشة فاختفى حسسان وأخرج ابنهمن الحبس ثم كثرجعهمن الاكرادوالاعراب وقصد الموصل فقاتلها أبلما ثمرجع فكان تحت طريق خواسان وكانت لنظر بندا رومظفر من مشهدك فدا رالمه بندارفى ثلفائه مقاتل والخوارج مع مساور في سمعما تهفه زموه وقتلوه ولم ينجمنهم الانعوخسن رحلا وفرمظفر الى بغداد وجاء الخوارج الىجاولاء وكانت فيهم حرب هاك فيهامن الحائمين خلق تمسار خطرمش في العساكر فلقيهم بحاولا وهزمه مساور نم استولى مساورعلى أكثراعال الموصل عولى الموصل أيوب بن أحدب عرب الخطاب التغلى سنة أربع وخسين فاستخلف علي النه الحسن فمع عسكرا كان فيهم حدون ابن المرث بن القمنان جد الاحرامين عن حدد إن وجيد بن عبد الله بن السدد بن أنس وسارالى مساور وعبرالمه نهرالزاب فتأخرهن وضعه وسارا لحسسن في طلبه فالتقوا واقتتلوا وانهزم عمكرا لموصل وقتل مجدين السمد الازدى ونخاالحسسن بنأ بوب الى أعال اربل م كانت الفتنة سنة خس وخسى خلع المعتزو بويع المهتدى وولي على الموصل عبدالله بنسلمان فزحف الممساوروخام عددالله عن لقائه فلل مساور البلدوأ قامها جمة وصلى وخطب تمخرج منها الما لحديثة وصكانت دا رهجرته ثم التقض على مستنقست وخسس وجل من الجوارح اسمه عسدة بن زهر العمرى بسبب الخلاف في يؤية الخاطئ وقال عبدة لاتقبل واجتمع حجاعة وخرج البهم مساورمن الحديثة واقتالوا فتالاشديدا غقتل عسدة وانهزم أعمايه وخرج المهآ خرمن بى زهر اسمه طوق فيمع له الحسين بن أوب بن أجد العدوى جعا كثيرا وحار به فقا لله سنة خس أوسبع واستولى مساويعلى أكثر العراق ومنع الاموال فسار السمه وسي وبلغهم خيرالاتراكم عالمتدى فأقاموا رغاما بكال في العسا كرفانتهوا الى مُ زحفوا بخلع المهدى فلماولى المعتمد سيرمفلما الى قتال مساور في عسكر كميروس ب

ساض بالاصل

مساورين الحديثة الى حباين حذا عاوقاته صفلح في اساعه ولحق الحسل فاعتصم به وأقام مفلح في حسار مفلكات بينهما وقعات وكثرت الحراحة في أصحاب مساور من لدن حربه مع عبيدة الى هذه الحروب فسارين الحبل وتركه وأصبح مفلح وقد فقدهم فسار الى الموصل ثم الى ديار رسعة وسنحار ونصيبن والحابو وفاصلح أمورها ويحرج من الموصل الى الحديثة ففارتها عنه فرجع مساور في اساعهم يتخطف من أعقابهم ويقاتلهم حتى وصل الحديثة فأهام بها أياما ثم سارا في بغداد في رمضان سينة ست وجهزالهم كر بالحديثة مع جعلان من قواد الترك مسرور البلخي سنة عمان وخسين وجهزاله سكر بالحديثة مع جعلان من قواد الترك شمرور البلخي سنة عمان وخسين وجهزالهم كر بالحديثة مع جعلان من قواد الترك شمرور البلخي سنة عمان وخسين وجهزالهم كر بالحديثة مع جعلان من قواد الترك الموفق فلم دركاه

### \* (مقتل وصيف مبغا) \*

وفى سنة ثلاث و خسين أيام المعتزاجة ع الجند من الاتراك والفراغنة والاشروسية فطلبوا أرزاقهم منهم لاربعة أشهر وشغبوا فرح اليهم بغا ووصيف وسيما الطويل وكلهم وصف واعتذر بعدم المال وقال خذوا ازاب في أرزاقكم وزلوا بدا راشناس يشاخلرون في ذلك ومضى بغا وسيما الى المعتزيساً لانه في أمرهم وبقي وصيف في أبديهم فوثب عليه بعضهم فقتله وقطعوا رأسه ونصيموه ثما انقيادوا وأهد رلهم ذلك وجعل المعتزا بغا الشرائي ماكان لوصيف وأليسه المتاح والوشاحين تغيره المعتزل عامه من الاستبداد على الدولة وخشى غائلته ومال باطنساللي بابكال وداخله في أمره واعتده المناك ثروج بغا بنته آهنة من صالح بن وصيف وشغل بحهازها فركب المعتزفي تلك المغقلة ومعه حدان بن اسرائيل الى بأبكال في كرخ سامراً وكانت بنه و بين بغاو حشة المغتوب بناسرائيل الى بأبكال في كرخ سامراً وكانت بنه و بين بغاو حشة شديدة و بلغ ذلك بغافر المعتزعلي وجل لا ينام الابسلاحه ثم تعلل أصحاب بغاعليه فأعرض عنهم وركب المعتزعلي وجل لا ينام الابسلاحه ثم تعلل أصحاب بغاعليه فأعرض عنهم وركب المعتزعلي وجل لا ينام الابسلاحه ثم تعلل أصحاب بغاعليه فأعرض عنهم وركب المعتز بغيره فأمر بقتله وحمل المه وأسه ونصب بسام اوأحرة تالمغارية شأوه وكان قصد داوصا على المه وأسه ونصب بسام اوأحرة المغارية شأوه وكان قصد داوصا على المه وأسه ونصب بسام اوأحرة تالمغارية شأوه وكان قصد داوصا على المه وأسه ونصب بسام اوأحرة تالمغارية شأوه وكان قصد داوصا على المه ويقسه بسام المعتز بغيره فأم وصف المنبوا على المعتز

# \* (المدادولة الصفار) \*

كان يعقوب بن اللب عر الصفر بسجستان وكان مالح بن النضر الكانى من أهل البت قد ظهر بدلك الناحية وقام بقاتل الخوارج وسهى أعجابه

ساضان الاصل

بامن الامر

المتطوعة حتى قبل له صالح المطوى وصحبه جاعة منهم درهم بن الحسن و بعقوب بن اللث هذا وغلبواعلى معسمان ثمأ خرجهم عنها طاهر بن عبد الله أميرخواسان وهلك صألح اثرذلك وقام بأمر المنطوعة درهم بنا لحسن فكثرا تباعه وكان يعقوب بن الليث شهما وحسكان درهم مضعفا واحتال صاحب خراسان حتى ظفريه وحدس ببغداد فاجتمعت المتطوعة على بعقوب بن اللبث وقام بقتال السراة وأتيح له الظفر عليهم وأشخن فيهم وخرب قراهم وكانت لهشريه فى أصحابه لم تمكن لاحدة بله فحسنت طاعتهم له وعظم أمره وملك معسمان مفله واطاعة الخلمفة وكائمه وقلده حرب السراة فأحسن الغناء فمه وتتجاوزه الىسائرأ بواب الاص بالمعروف والنهي عن المنكر تمساومن سحستان الى فواحى خراسان وعليها بومنذ مجد من عبد الله بن طاهر وعلى هراة من قبله مجديناً وس الانبارى فجمع لمحبارية يعقوب وساراليهم في التعسية فاقتتادا وانهزم ابن أوس وملك يعقوب هراة وبوشنج وعظمأ مره وهابه صاحب خراسان وغيرهامن الاطراف وكان المعتزقد كتب بولاية سعستان فسكتب لهالآن بولاية كرمان وكان على فأوس على تن وأبطأعامل الخراج واعتذرفكت لهالمعتز بولاية كرمان ريد اعدا أكل متهما بصاحبه لاقطاعتهما مهوضة فأرسل على من الحسين بفارس طوق بن الغلس خلىفة على كرمان وسار يعقوب الصفارمن مصستان فسيبقه طوق واستولى عليهاوأ قام يعقوب بحكانه قرسامنها يترقب خروج طوق المه وبعدشهر بن ارتحل الى معستان فوضع طوق أوزاوا لحرب وأقبل على المهو والصل ذلك يعقوب في طريقه فكرراجعا واغذالسرفصادفه بعدبومين وركب أصحابه وقدأ حمط بهم ففروا ناجين بأنفسهم وملك يعقوب كرمان وحيس طوق وبلغ الخسرالي على من الحسدين وهوعلى شيرا ذبفهع جيشه ونزل على مضيق شيرا زوا قبل علمه يعقوب حتى نزل قدالته والمضمق متوعر بنجيل ونهرضمن الملك بنهما فاقتعم يعقوب النهر ينهما وأجاز الىءلى بن الحسين وأصحابه فانهزموا وأخذعلى أسيرا واستولى على جسع عسكره ودخل شيراز وملكها وجي الخوارج ورجع الى مستان وذلك سنة خس وخسين ويقال بلوقع منه ما بعد عبورا النهر خرب شديدة النهزم آخرها على وكان عسكره فعوامن خسة عشر ألفامن الموالى والاكراد ورجعوا منهزمين الى شيرازآخر يومهم وازد حوافى الابواب وانترقوافى نواحى فارس وانتهوا الى الاهوازو بلغ القتلي منهم خسة آلاف ولمادخل بعقوب وملك فأرس امتهن علسا وأخذمنه ألف بردة ومن الفرش والسلاح والآلة مالا يحدوكتب الى الحليفة بطاعته وأهدى هدية جليلة يقال منهاعشر بازات سن ربازاً بلق صدى ومائة نافحة من المسك وغسر دلك من الطرف ورجع الى عسمان م

#### استعاد الخليفة بعددلك فارس وبعث عاله الها

#### (اشدا دولة ابن طولون بمصر).

كان ابكال من أكابر قواد الاتراك مع بغاوو صفوس ما الطويل وبلنا حدات هذه الفتن وتغلبوا على الخلفاء أخذوا الاعال والنواحى فى اقطاعهم فاقطع المعتز بابكال هذا أعمال مصر وبها يومندا بن مدبر وكان بابكال مقيما بالخفيدة فنظر فين يستخلفه عليها وكان أجد بن طولون من أبناء الاتراك وأبوه من سي فرغانة وربى فى دا را خلفاء ونشأ ابنه أحد بها على طريقة مستقيمة لما بكال خاله وأشير عليه متولية فبعثه على مصر فاستولى عليها أولاد ون أعمالها والاسكندرية م قتل المعتز بابكال وصارت مصر في اقطاع بارجوع الترك وكان بنه وبين أحد بن طولون مودة منا كدة فكتب المه واستخلفه على مصر جمعها ورسخت قدمه فيها وأصارها تراث البنيه فكانت لهم فيها الدولة المعروفة

### = (استقدام سلمان بنطاهرلولاية بغداد)=

قدتقدم لناأن عدين عبدالله بنطاهر بنالحسين كانعلى العراق والسوادوكانت لهم الشرطة وغبرها وكان مقما يبغداد وكان في المدافعة عن المستعن لمالجأ اليه تم صلح مانينه وبين المعتز واستقل المعتز بالخلافة والاكاثار المذكورة ثم هلك آخر سينة ثلاث وغمانين أيام المعتز وفوض ماكان سدهمن الولاية الى أخسه عسد الله نازعه اسه طاهر فى الصلاة عليه ومالت العامة مع أصحاب طاهر والقواد مع عبيد الله لوصية أخيه مُ أمضى المعتزعهد أخد موخلع علمه وبذل اصاحب الخلع خسس أنف درهم م بعث المعتزءن سلمان سعسدالله سطاهرمن خواسان وولاء على العراقه والشرطة وغبرهامكانأ خمه مجدوعزل أخاههما عسدالله فلماعهم عسدالله تقدم سلمان آخذ مافى ست المال والتقل الى غربى دجله وجا المان وقائده محدن أوس ومعهج ندمن خواسان فأساؤ االسبرة فىأهل بغداد فحنق الناس عليهم وأعطى أرزاقهم بحابتي فبيت المال وقدمهم على جند بغدادوشاكر يهافا تفق الجندعلي الثورة وفتقوا السعون وعمران أوس الى الخزرة واتمعه الحندوالعامة فحاربهم وانهزم وأخرجوهمن ماب الشماسمة ونهب من منزلة قية ألني الف درهم ومن الامتعة مالا عصرونهب منازل جنده ورأى سلمان أن يسكن الشائرة فأمره ما ظروج الى خراسان م كانت الفتنة فىخلى المعتز وولاية المهدى كايذكر وبعث المهتدى سلورجب من سنة خس وخسين الى سلمان لمأخذ السعة له سغداد وكان أنوأ حد من المتوكل سغداد قد بعثه اليها المعتز فنقلد سليمان الى داره ووثب الجند والعامة لذلك واجتمعوا ساب سلمان وقاتلهم

أصحابه لما ثم انصر فوا وخطب من الفد المعترف كنوا ثم ساروا ودعوا الى معة أبى أحدثم أحد وطلبوا دوركل بحدظ أبى أحدثم بالعلبوا فا فترقوا ووكل بحدظ أبى أحدثم بايع للمهتدى في شعبان من تلك الدنة

\* (خبرك خاصهان وأبي دلف) \*

قدتقدم لساشأن أى دلف ألم المأمون وانه كأن مقيما بكر خدة وان المأمون عفاله عا وقعمنه في القعود عن نصره وأتمام شلك الناحمة وهلك فقام المه عمد العزيز مكانه ولما كأثت أيام الفتنة تمسك بطاعة المستعن وولى وصمف على الحبل واصبهان فكتب الى عبدالهزيز باستخلافه علهاو بعث علمه بالخلع وعقد المعتزلمومي من بغاال كميرفي شهر رجب من سنة ثلاث وخسين على الجبل واصم أن فسيا واذلك وفي مقدمته مفلح فلقيه عبدااهزيز منألى دلف في عشر من ألفاخارج همذان فتعبار باوانهزم عسدالعزير وقتل أصحابه وسارمفلح الى الكرخ فخرج البه عبدالعزيزو قاتله ثانية فأنهزم واستولى مفلح على الكرخ ومضى عبد العزيز الى قلعة نها وند فتصصصن بها وأخذ مفلم أهله وأمه معقدله وصمف سيئة النن وخسس على اعمال الحيل معقد لموسى بن بغافساروفي مقدمته مفلح فقاتله عندالهزيز فانهزم وملك مفلم الكرخ وأخد ذماله وعداله غملك عبدالعزيز وقام مكانه ابنه داف وقائله الفاسم بن صبهاه من أهالى اصبهان ثم قبل القاءم أصحاب ألى دلف وولوا أخاه أجدين عبدالعزين سنذخس وستين وولاه عرالصفار وزقيله على اصبهان عندما ولاه عليها المعتمد سنةست وستنن وحاربه كعلم التركى سنة تسع وستين فغلبه أحدوا خرجه الى الصمرة وبعث البه عرسنة عمان وستين في المال فبعث المهم سارالموفق سنةست وسسمعن يريد أحدياصهان فشاغله أحدعن الملدوترك داره بفرشها لنزول الموفق ثم مات أحدد سنة ثمانين وولى أخوه عروأخوه بكبريرا دقه وقاتلا دافع بن اللث بأمر المعتضدفه زمهد اكايأتي ذكره ثم قلده المعتضد اصبهان والماوند والكرخ عرب عبدالعزرن فه احدى وعمانين ثم واجعا الطاعة

\* (خلع المعترومونه و سعة المهدى) \*

كانصالح سوميف بنغام غداعلى المعتروكان كاسه أجد بن اسرائيل وكانت أمه تعبيدي بن ابراهيم من كارالكاب وحساة الاموال وطلب الاتراك أوزاقهم وشغبوا فقال صالح المعترهذه الاموال وحساة الاموال وطلب الاتراك أوزاقهم وشغبوا فقال صالح المعترهذه الاموال قددهب بهاالكتاب والوزراء والمسرفي بت المال شئ فرد علمه أحد بن اسرائيل وأخش في رده و تفاوضا في المكارم فسقط صالح مغشما علمه و دادر أصحابه بالماب فدخلوا منشفين سموفهم فد خل الى قصره فأمر صالح بالوزرا والثلاثة فقيدوا وشفع

المعتزفي أمروزيره فلم يقبل شفاعته وصادرهم على مال جلدل حاور فلم يسترثها فليافعلوا بالكتاب مافعاوا والمصادرة اتهم الحند انهم جاوا على مال ولم يكن ذلك فشفعوا فىطلب أرزاقهم وضعنوا للمعتزقتل صالح بن وصيف على خسين ألفا يدلهالهم وسألها من أته فاعتذرت فا تفقت كلم معلى خلعه ودخل المه صالح بن وصيف وجهدين بفيا المعروف بأبى نصرو بابكمال وطلبوه في الخروج اليهم فاعتذراهم وأذن ليعضهم فىالدخول فدخها وجزوه المالباب وضربوه وأغاموه فى الشمس في صفن الدار وكلمة بهأحدمنهم لطمه ثمأحضروا القاضي ابنأبي الشوارب فيحماعة فأشهدهم على خلعه وعلى صبالح بن وصيف بأمانه وأمان أمّه وأختبه روايه وفرت أمّه قبيعة من سرب كانت المخذَّته بالدارم عذبوا المعتزم جعلوه في سرب وطه واعلمه وأشهدوا علىموته بنهاشم والقواد وذلك آخر وجب من سنة خس وخسين وبايعوا لمحمد ابنعه ألواثق وأقبوه المهدى بالله عندما خلع المعتزنفسه وأقر بالعجز والرغبسة فى تسلمها الى الهدى بايعه الخاصة والعامة وكانت قبصة أم العتزل فعمل صالح نفرامنهم على الفتك بذلك بصالح وغي ذلك البه فحمم مالكاب مافع ل قد الإتراك على النوران وأيقنت قبيعة ماله للا فأودعت مافى الخزائن من الاموال والحواهر وحفوت سريافي بحرتهاهر بت منهلياأ حسط بالمعتزول اقتيل خشبت على نفسها فيعثت الىصالح تستأمنه فأحضرها في رمضان وظاهرمه بالبخصيما ته ألف دينار وعذبها على خزائن عت الارص فيها ألف ألف دينار وثلمائة ألف دينار ومقدارمكوليمن الزبرجد لمردشله ومقدارمكولية خرمن اللؤلؤ العظيم وجواب من الياقوت الاحر القلبل النظيروذ مها الناس بأنها عرضت ابنها للقتل في خسين ألف دينارومعهاهذا المال تمسارت الى مكة فأقامت هنالك وقبض صالح على أحيدين اسرا اليل وزيدين المعد تزوعذبه وصادره مقبض على أى نوح وفعل به مثله وقبض على الحسن بن مخلد كذلك ولميت و بلغ المهتدى ذلك فنهكره وقال كأن الحيس كافعا فى العقوية ولاول ولاية المهتدى أخرج القيان والمغنيين من احرا ونفاهم عنها وأص بقت لالسماع التي كانت في دا رالسلطان وطرد الكلاب ورد المظالم وجلس للعامة وكانت الفتن قائمة والدولة مضطرية فشمرلاصلاحهالوامهلواستوزرسلمان ين وهب وغلب على أص ه صالح بن وصف و قام بالدولة

# · (مسمرموسى بن بغاالى سامراومقتل صالح بن وصيف) .

كان موسى بن بغاغا به بنواحى الرى واصبهان منذولاية المعتزعليها سنة ثلاث وخسين ومعه مفلح غلام أبى الساح وكانت قبيعة أم المعتزلدارأت اضطراب أموره

اص

\_ بتالىموسى قبل أن يفوت في المعتزأ مره فحاءه كالبها وقديعث مفلما لمرب الحسن بن زيد العاوى فحر به بطيرستان فغلبه وأحرق قصوره ما مدوخر ج في اتباعه الحالديلم فكتب الى موسى بالرجوع لمداهمة منشاء وبينماهو في استقدامه وانتظاره قتل المعتزوبو يع المهتدى وبلغ أصابه ماحواه صالح من أموال المعتز وكابه وأمه فشرهوا الىمشل ذلك وأغرواموسي بالمسعر الىسام اورجع مفلم من الادالديلم المه وهو بالرى فسارنحوسام اوسمع المهتدى بذلك فسكتب المه بالمقنام ويحدذره على ماورا ممن العداويين فلم يصغ لذاك وأفش أصحابه في اساءة الرسل الواصلىن الكنب فكنب الاعتذار واحتجماعا بنه الرسل وأنه يخشى أن يقتله أصحابه انعادوا الى الرى وصالح بنوصف فى خلال ذلك يغرى به المهتدى وينسبه الى المعصة والخلاف الى أن قدم في المحرّم سنة ست و خسين ودخل في التبعية فاختنى صالح بن وصيف ومضى موسى الى الحوسق والمهندى جالس للمظاوم فأعرض له عن الاذن ساعة ارتاب فيها هو وأصحابه وظنوا أنه ينتظر قدوم صالح بالعساكر مُ أذن لهم فدخ اواوقبضوا على المهتدى وأودعوه دار باجورة وانتهبواما كان في الحوسق واستغاث المهندي عوسي فعطف علمه ثم أخذ علمه العهود والاعان أنلابوالى صالحاوأ تباطنه وظاهره في موالاتهم سوا مفدّدواله السعة واستمد موسى بالامرو بعث الى صالح للمطالبة عاا صحيه من الاموال فلم يوقف له على أثر وأخذوا فى العث عنه وفي آخر المحرّم أحضر المهندي كتابار فعه مالله سماالشرابي زعمأن امرأة دفعته البه وغابت فلم رهاوحضر القوادوقرأ مسلمان بنوهب عليهم وهو بخطصالح يذكرماصاراامه من الاموال وأنه انمااسترخشمة على نفسه وحسما للفتنة وابقاء على الموالى ولماقرأ الكتاب حثهم المهتدى على الصلم والاتفاق فاتهمه الاتراك المسل الحاصالح وأنه مطلع على مكانه مدلك

ماجمعوا من الغديدارموسى بن غادا خيل الجوسق واتفقوا على خلع المهتدى الأأخارا بكال فانه أى من ذلك وتهددهم بأنه مفارقهم الى خراسان واتصل الجبر بالمهتدى فاستدعاه المه وقد نظف ثما به ونظم و وقلاسه فه فأرعد وأبرق وتهددهم بالاستماتة م حلف لا يعلم مكان صالح وقال لحمد بن بغاو با بكال قد حضرتما مع صالح في أمر المعتزو أموال المكاب وأنتم شركاؤه في ذلك كله وانتشر الخبرف العامة بأنهم أرهقوه وأواد واخلعه فطفقو ا يحاذرون على الدعا في المساجد والعارقات و يبغون على القواد بغير معلى الخليفة ويرمون الرقاع بذلك في الطرقات مم الما الموالى الكرخ والدوردسوا الى المهتدى أن يعشوا المه أحاه أبا القاسم عدد الله بعد أن ركبوا

امنالامل

ويحركوا فقالوالابي القاسم بلغناماعليه موسى وبابكال وأصحابهما ونحن شدمعة للغليفة فيمار يده وشكوامع ذلك تأخر أرزاقهم وماصاروا من الاقطاع والزيادات الى قوادهم وماأخذه النسا والدخلا حتى أصحب ذلك كله ما لخراج والضماع وكتموا بذلك المالمهتدي فأجابهم بالثناءعلى التشمع لهوالطاعة والوعد الجمل فى الرزق والنظرا لجمه لفشأن الاقطاعات للقوادوالنساء فأفاضو افى الدعاء وأجعوا على منع الخليفة من الخروالاستبدادعليه وأنترجع الرسوم الى عادتها أيام المستعين على كل عشرة عريف وعلى كاخسس خلىفة وعلى كل مائة قائدوأن تسقط النساء والزيادة فى الاقطاع و يوضع العطاق كل شهرين وكتو ابذلك الى المهتدى وانهم صائرون الى ما به لنقضى حوا تحهم وان أحد اعترض علمه أخذوا رأسه وان تعرض له أحد قتاواموسى بنبغاو بابكال وماحور فجاءأ بوالقاسم بالكتاب وقدقعدا المهدى للمظالم وعنده الفقها والقضاة والقواد فاغون فى مراتهم فقرأ كتابهم على القواد فاضطر بواوكتب جوابهم عاسألوا وطلب أبوالقاسم من القوادأن يبعثوا معه رسولا بالعد ذرعنهم فدعلوا ومضى أبوالقاسم اليهم بكاب الكاب وبرسل القواد واعذارهم فكتبوا الىالمهتدى يطلبون التوقيعات بحط الزيادات ورد الاقطاعات واخراج الموالى البرانيين من الخاصة ورد الرسوم الى عاداتها أيام المستعين ومحاسمة موسى ابن بغاوصالح بن وصيف على ماعندهم من الاموال ووضع العطاء على كل شهرين وصرف النظرفي الجيش الى بعض اخوته أوقرا شهوا خراجه من الموالي وكتبو ابذلك الى المهتدى والقواد فأجابهم الى جسع ماسألوه وكتب البهم موسى بن بفايالاجابة فى شأن صالح والإذن في ظهوره فقرو السَرّابين ووعدوا بالحواب فركب اليهم أبو القاسم والمعهموسي فيألف وخسمائة فوقف في طريقهم وجادهم أبوالقاسم فاضطربوا فى الحواب ولم يتفقوا فرجع وردموسى بن بغافا مرهم المهندى بالرجوع وأن يقدم اليهم محدين بغامع أبى القاسم ويدفعوا اليهم كتاب الامان اصالح بن وصف وقد كان من طلمة م أن يكون موسى في مرسة أسه وصالح كذلك والحنس في ده وأن نظهر على الامان فأحسوا الى ذلك وافترق الناس الى ألكرخ والدوروسام افلاكان من الغدركب بو وصيف في جماعة ولسوا السلاح فنهموا دواب المامة وعسكروا بسامرا وتعلقوا بأبي القامم يطلبون سالحافأ نكر المهندى أن يكون علم بمكانه وقال ان كان عندهم فلنظهروه غركب النعافي القوادومعه أربعة آلاف فارس وعسكروافترق الاتراك ولم يظهر للكرخسن ولالاهل الدوروسام افى هذا الموم حركة وجدموسي فىطلب صالح ونادى علمه وعثر علمه بعض الغوغاء فحاءيه الى الحوسق

والعامة فى اتباعه فضربه بعض أصحاب مفلم فقد له وطيف برأسه على قناة وخرج موسى بن بغالقتال السراة بناحية السن

# \* (الصوائف منذ ولاية المنصر الى آخر أيام المهندي) .

فيسنة ثمان وأربعن أمام المستعن خرج بناحمة الموصل عجدين عرالشارى وبعكم فسيرس المنتصر اسحق بنثابت الفرغاني فأسره في عدة من أيحما به وقتال وصلواوفي هاذه السنة غزا بالمسائفة وصدمف وأحره المنتصر بالمقيام بملطمة أربع سنن يغزو فى أوقات الغزوالى أن يأته رأيه وكان مقمامالثغر الشامى فدخل بلاد الروم وافتتم وف سنة تسع وأر بعين غزا الصائفة جعفر بند بنار فافتتر مطامير واستأذنه عمر سعمدالله الاقطع فى الدخول الى بلاد الروم فأذن له فدخل في حوعمن أهل ملطمة ولق ملك الروم عرج الاسقف فى خسين ألفا فأحاطوابه وقسل في ألفين من المسلن وخرج الروم الى الثغور الخزرية فأستباحوها وبلغ الدعلي النجي الارمني وقد النصرف على الثغور الشامسة وعقدله على أرمسته وأذر بعما فلما ممع بخبرهم نفراليهم وقاتلهم فأنهزم وقتل فىأد بعيما لمةمن المسلمن وفى سنة ثلاث وخيسن أيام المعتر غزا محديث معادمن ناحية ملطية فانهزم وأسر \* (الولاة) \* الماولى المستصراسة وزرأ جدين الخصيب وولى على الظالم أماعراً جدين معدمولى عي هاشم غولى المستعن ومات طاهر سعبدالله بخراسان فولى المستعن مكانه ابنه محدا وولى مجدين عسدالله على العراق وحفسل المهالخرمين والشرطة ومعادن السواد واستغلف أخامسلمان سعدالله على طهرستان وتوفي بغياالكمرفولي المهموسي على أعماله وضاف المددوان البريد وشعب أهل حص على عاملهم وأخرجوه فمعث عليهم المستعين الغضل بن قارن أخاما زيارفة تلمنهم خلقا وجلما تعمن أعيانهم الىسام اواستوز والمستعن أتأمش بعدأن عزل أحدين الخصيب واستعنى وبتي الى اقر يطش وعقد لا تامش على مصر والمغرب وليغا الشرابى على حاوان وماسمدان ومهرجا بعده عقل أتامش فاستوزرا استعن مكانه أناصال عمدالله نجديداود وعزل الفضال بنمروات عن دوان الخراج وولاه عسى بنفرخانشاه وولى وصفا على الاهوا زويغا الصغيرعلى فلسطين معضب بغاعلى أبي صالح ففر الى يغدادوا ستوزر المستعن مكانه محدب الفضل الحرجاني وولى ديوان الرسائل سعمدن حسد ومزل حعفر سعد الواعد عن القضاء ونفاه الداليصرة وولى عدفر سعد دسعار البرجى وفى خسين عقد ملعفرين الفضل بنعيسي بنموسى المعروف بساسان على مكة ووثب أهل حص على عاملهم الفضل بن قارن فقتاوه فسر حاليهم المستعن موسى

ابن بغاو حاديوه فهزمهم وافتحت حصروا فنن فيهم وأحرقها ونهاون الشاكرية والخنسد بفاؤس بعيد أللهن اسحى فأنتهم وامنزله وقتلوا مجدبن المسن بن قارن وهرب عبدالله من احتى ونيها كان ظهو رالعاوية شواحي طبرستان وفي سنة احدى وخسين عقد دالمع تزليفا ووصيف على أعمالها وردالبريد الى موسى بن بغاللك وعقد محسد بن طاهر لاى الساح وقدم بن بديه عسد الرحن كاقلنا وأظهر أنه اعمام الون الاعراب وتاطف لابي أحدحتي خااطه وقمده وبعث به الى بغداد في سنة نتن وخسن وولى المعتزا لسنن فأى الشوارب على القضاء وبعث محد بن عبد الله بن طاعراً ما الساخ على طريق مكة وعقد المعتزاء سي الشيخ بن السلمل الشيباني من واد جساس بن مرة على الرملة فاستولى على فاسطين وعلى دمشق وأعمالها وقطع ماكان يحمل من الشأم وسيان ابراهم بن المدبر على مصرفيعث الى يغدا دمن المال يسبعه ما تدا لف دينار فاعترضهاعسبي وأخدذها وطولب المال فقال الفتنة على الحند فولاه المعقدعل أرمسة بقيم عادعواه وبعث المعتمد الى الشأم ماجور يحلى دمشق وأعمالها وبالخرائلير الى عيسى فبعث ابته منصورا في عشر بن ألف مقاتل فانهدزم وقتل وسارعسي الى أرمينمة على طريق الساحل وفيهاء قدوصف لعسد العزيزين أي دلف العلق على أعمال الحبل وفي سنة ثلاث وخسن عقد لموسى بن يعاعلى الحب ل فساروفى مقدمة مفلم مولى في الساح وقاتله عبد العزيز بن أبي دلف فانهزم ولحاً الى قلعة لها دروماك مفلح الكرخ وأخد ذأهاه وعماله وفهامات ابن عسد الله بنطاهر سغدادوولي أخوه عسدالله بعهده ثم بعث المعتزعن أخمه سلمان بطيرستان ذولاه مصانه وكانعلى الموصل سلمان سعوان الازدى وكانت سنه وبين الازد حروب بنواحي الموصل وفيهامات من احم بن خاقان عصر وفيها ملك يعقوب الصفار سخستان وفارس وهراة وكان المدادولنه وولى ابكال أحدد بن طولون على رتمصر من قبله فكان المداء دولته ممأ قطعها المعتمد سينةسبع وخسين لمارجوح فولى عليها أجدين طولون من قبله وفى سنة خس وخسين ألم المهدى استولى مساور الليارجي على الموصل وفيها ظهرصاحب الزنج وكان التدا وقتنته

# \* (أخبارصاحب الزنج والمدا وقتنته) \*

كان أكثردعاة العاوية الخارجين بالعراق أيام المعتصم وما بعده أكثرهم من الزيدية وكان من أعمم على بن محد بن عسى بن ديد الشهير وكان باز لا بالنصرة ولما وقع المحت عليه من الخلفاء ظفر وا بابن عه على بن محد بن الحسين فقد لل بهدا ولا يام من قداد حرج رجل الرئ يدى انه على بن محد بن أحد بن عدى المطاوب وذلك سسنة

خس وخسين وما تتن أيام المهتدي ولماملك المصرة التي علما هدا حما معروف النسب فرجع عن ذلك والتسب الى يعبى قسل الحوزجان أخى عسى المذكور ونسب به المسعودى الى طاهر من الحسين وأظنه الحسين بن طاهر بن يعيى المحدّث بن المسن ينجعفو بنعيدالله بنالسين على لان ابن حزم قال في الحسن السيمط انه لاعقبه الامن على بن السين وقال فيه على بن عمد بن - عفر بن الحسين بن طاهر وقال الطيرى وابن حزم وغيرهم من المحققين الله من عسد القيس واسمه على بن عسد الرحيم من قرية من قرى الرئ ورأى كثرة خروج الزيدية فحدثته نفسه بالتوثب فانتعل هـ ذا النسب ويشهد لذلك أنه كان على رأى الازارقة من الخوارج ولأيكون ذاكمن أهل البت وساقة خبره انه كان اتصل عماعة من طشة المنتصر ومدحهم م شخص من سامرا الى الحرين سنة تسع وأربعن ادعى أنه من ولد العباس بن أبي طالب ثمص ولدالحسن بنعيد الله من العباس ودعا الناس الى طاعته فاتبعه مسكثير من أهل حروغهرها وقاتلوا أصحاب السلطان بسبه وعظمت فتنته فتعوّل عنهم الى الاخشاء ونزل على بى الشماس من سعد بنتيم وصحمه جاعة من الحرين منهم يعيى ان محدد الازرق وسلمان بن جامع فكانا قائدين له وقاتل أهل المحرين فأنهزم وافترقت العرب عنه واتمعه على بنأمان وسارالي المصرة ونزل في بي ضمعة وعاملهما بومتذمحدن وجاء والفتنة فيهابن البلالية والسعدية وطليدا بن رجاء فهرب وحيس ابنه وزوجته وجماعة من أصحابه فسارالي بغدادوأ قامبها حولاوا تسب الي محمد ابنأني أحد بنعسى كإقلناه واستمال بهاجماعة منهم جعفر بن محدا اصوحاني من ولد زيد بنصوحان ومسروف ورفيق غلامان ليحيى بنعسد الرحن وسمى مسروقا حزة وكاهأ بأجدوهمي رفيقا جعفرا وكاه أباالفف لثموثب رؤسا البلالية والسعدية بالبصرة وأخرجوا العبامل مجدين رجاء فيلغه ذلك وهو يبغداد وإن أهله خلعوه فرجع الى البصرة فى رمضان سنة خس وخسن ويحيين محدد وسلمان بزجامع ومسروق ورفيق فنزل بقصر القرش ودعا الغلان من الزنوج ووعدهم بالعتق فاجتمع له منهم خلق وخطبهم ووعدهم بالملك ورغبهم فى الاحسان وحلف الهم وكتب لهم فى خرقة ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم الاته واتحذها راية وحامموالي الرنوج فىعسدهم فأمركل عبدأن يضرب مولاه وحسمم ثمأ طلقهم ولميزل هذارأيه والزنوج في متابعته والدخول في أمره وهو يخطبهم في كلوقت و برغهم غمير دجملاالى نهرممون فاخر جعندالحمرى وملسكه وسارالى الايلة وبمااين أيىعون فخرج الممفى أربعمة آلاف فهزمهم ونال منهم ثمسارالي القادسمية فنهيها وكثر

سلاحهم وخرج جماعة منأهل البصرة لقتاله فبعث اليهريحي بنجمدفي خسيمائة رجل فهزمهم وأخذسلاحهم ثمطائفة أخرى كذلك وأخرى وخرج فائدان من البصرة فهزمهما وقتل منهما وكانت معهما سفن ألقتها الزيج الى الشط فغنوا مافيها وقتاوا وكثرعشه وفساده وجاءأ بوهلال من قواد الاتراك في أربعة آلاف مقاتل فلقيه على غرالر بان فهزمه الزنج واستلموا أكثر اصمايه غرج أنومنصوراحد موالى الهاشمين في عسكر عظيم من المطوعة والملالمة والسعدية فسير للقائم على بن أبان فلق طائفة منهم فهزمهم مم أرسل طائف أخرى الى من فاالسفن وفسه نعومن ألفى سفينة فهررب عنهاأ هلهاونهموها تمجاء تعساكرانى منصور وقعمد الزنو جالهم بين النفل وعليهم على بن أبان ومجد بن مسلم فهزموا العسكر وقتلوا منهم وأخذواسلاحهم غسارفنهب القرىحتى امتلات أيديهم بالنهب غساد ريدالمصرة ولقسه عساكرهافهزمهم الزنج وأثخنوافيهم تمسارمن الغدنح والبصرة وخرج المه أهلها واحتشدوا وزحفوا المه براو بحرافلقهم بالسدوا غزموا هزعة شنعاه كثرفيها المقتل ووهن أهل البصرة وكتبو المي الخليفة فبعث الهرم جعلان التركي مددا وولى على الابله أما الاخوس الباهلي وأمنه يجندمن الاتراك وقد بن صاحب الزنج أصحابه عنا وشمالاللغارة والنهب ولماوصل جعلان الى البصرة نزل على فراح منهم وخندق علمه وأقامسة أشهر يسرح لحرجم الزين معنى هاشم ومرجف م سنه الزيخ فقتاوا جاعة ونافعابه وتعول عن مكانه م الصرف عن حربهم وظفرصاحب الزينج بعده من المراكب غنم فيهاأموالاعظمة وقتل أهلها وألح بالغارات على الابلة الح أن دخلها عنوة آخررجب سنةست وخسين وقتل عاملها أباالاخوص عسدالله منجسد الطومي وخلقامن أهلها واستماحها وأحرقها وبلغ ذلك أهل عمادان فاستأمنواله وملكها واستولى على مافيهامن الاموال والعسد والملاح الى الاهواز وبماابراهم ابن المدبر على الخراج فهرب أهاها ودخلها الزنج ونع موا وأسروا ابن المدبر فعاف أهال البصرة وافترق كثيرمنها ممن البلدان وبعث المعتمد سعمد بن صالح الحاجب لمر بهمسنة سبع وخسين فهزمهم وأخذمامعهم وأشخن فيهدم وكان ابن المدبر أسمرا عندهم في بت يحى بن محد الحراني وقد ضين لهم مالا كثيرا ووكل به رجاين فدِ اخلهم حتى حفرسر بامن البيت وخرج منه ولحق بأهله

# \* (خلع المهتدى وقتله و سعة المعتمد) \*

وفى أقل رجب من سنة ست وخسين شعف الاتراك من النرك والدور بطلب أرزاقهم وبعث المهندى أخاه أبا القاسم ومعه وعدوا و بلغ مجد

الن بغاأن المهدى عال الابراك الاموال عند محدوموسى الى بغا فهرب الى أخده بالسندوهوفى مقاتلة موسى الشبارى فأمنسه المهتدى ورجع ومعيمة أخره حنون وكيفلغ فكتباله المهتدى بالامان ورجع الى أصحابه وحبسه وصادره على خسسة عشرألف دينار غ قتله وبعث ما بكال بكايه الى موسى بن بغابان يتسلم العسكر وأوصاه بحاربة الشارى وقت لموسى بن بغاوم فلم فقرأ الكتاب على موسى وتواطؤا على أن برجع بأبكال فسندبرعلى قتسل المهندي فرجع ومعسه بارجوج واساتكن وسما ألطويل ودخاوادا والخلافة منتصف رجب فحسر مابكال من بنهم واجتمع أصحابه ومعهم الاتراك وشغبوا وكان عندالمهندى صالج بزعلى بن يعقوب بن المنصور فأشار بقتله ومناجزتهم فركب في المغاربة والاتراك والفراعنة معلى التعسة ومشي والبطني فى المينة وبارجوج في المسرة ووقف هوفي القلب ومعه أسا تكن وغيره من القواد وبعث برأس بابصكال البهم معتاب بنعتاب والق الاتراك من صفة باخوانهم الاتزالة وانقض البانون على المهتدى وولى منهزما شادى بالناس ولا يحسه أحدوسار الى السعين فأطلق الحيوسن ودخيل دارأ حدين جمل صاحب الشرطة وافتتعوا علمه وجاوه على بغل الى الخوسق وحسى عندأ حديث خافان وأرادوه على الخلع فأبى واستمات فأخرجوا رقعة بخطملوسي سنغاو بأبكال وجماعة القواد انه لايغدر بهمم ولايقا تلهم ولايم تبذلك ومتى فعل شأمن ذلك فقد جعل أمر الخلافة بأبديهم بولون منشاؤا فاستعلوا بذلك أمره وقتلوا وقمل في سب خلعه غيرهذا وهوأن أهل الكرخ والدورمن الاتراك طلبوا الدخول على المهتدى لمكلموه فأذن الهم وخرج مجدين يغا الى الممدية ودخاوا في أربعة آلاف فطلموا أن يعزل عنهم قواده ويصادرهم وكمايهم على الاهوازويصير الام الى اخوته فوعدهم بالاجابة وأصبحوامن الغديطلون الوفا مماوعدهمه فاعتدراهم العزعن ذاك الابساسة ورفق فأبو الاالمعاحلة فاستخلفهم على القيام معيه في ذلك بايان السعة فحلفوا ثم كتبوا الي محدين بغيا عنالمهندى وعنهم يعذلونه في غيبته عن مجلسهم مع المهندى وانهم انماجا والمسكوى حالهم ووجدوا الدارخالية فأقامواورجع محدين بغافسوه فى الاموال وكنبوا الىموسى بن بغاومفل القدوم وتسلم العسكر الحمن ذكروه لهم و بعثوامن بقدهما ان لم يأتمر اذلك ولما قرئت الحسكة بعلى موسى وأصحابه امتنعو الذلك وساروا نحو سامرا وخوج المهتدى لقتالهم على التعسة وترددت الرسل منهم بطلب وسي أن ولى على الحبية بنصرف الها و بطلب أصحاب المهندي أن عضر عندهم فيناظرهم على الاموال الى أن انفض عنهم أصحابه وسارهووه فلم على طريق خواسان

ورجع ابكال وجاعة من القواد الى المهتدى فقتل بابكال ثم أنف الاتراك من مساواة الفراغة والمغادية لهدم وأراد واطردهم فأى المهتدى ذلك فرج الاتراك عن الدار والمغاربة وضوراً المن من الاتراك أصحاب صالح بن وصدف واجتم الاتراك المحرب في عشرة آلاف فانهزم المهتدى وكان ماذكر الممن شأنه ثم أحضراً بوالعساس أحد بن المتوكل وكان محد بن المتوكل وكان محد بالاتراك الموسى بن بغاوا معمد المهتدى الى يوم المسهة مينا منتصف وجب من سنة ست وخسين على وأسسة من والمائل المنافلة بالمعتدى والمستوزر عبد المتعدى وأسسة من والمنافلة بالمهدان سال فيها دما المنافلة والمائلة وذلك المنافلة وذلك المنافلة والمائلة وا

#### \* (ظهورالعاوية عصر والكوفة) \*

وفيسنة ساوخسين ظهر عصرابراهم بن محدين عيى بنعدالله بن محدين المنفية ويعرف الصوى بدعوالى الرضامن آل محد ومائ أشاء من بلاد الصعيد وجاء عسد أحد بن طولون من مصرفه زمه موقتل فائدهم في جيش آخر فانهزم أمامهم الى أبوخات وجع هذا للنجوعا وسارالى الاشمومين نلقه هذا لا أبوجيد الرحن العدوى وهوعبد الجسد بن عبد العزيز بن عبد العدي عركان قد أخذ نفسه محرب المحاة وغزوا بلادهم لما كان منهم فى غزو بلاد المسلمين فاشتد أمره فى تلك الناحية وكثرا أساعه و بعث الده ابن طولون عسكرا فقال القائدة أنا ألبث هذا لذفع الاذى عن بلاد المسلمين فشاوراً جدب طولون فأى القائد الامن أجونه فهزمه العصرى ولما العنادة على المائدة حتى أدوا المؤينة فلا عام الصولى من الا مكونوا بذكره فيق على حاله من الفارة على الحاة حتى أدوا المؤينة في عن المهاء الصولى من الا مكونوا بذكره فيق على حاله من الفارة على ليأسوان واشت تعشه في عن المها بن طولون العساكرة وبعث به الى ابن طولون فيسه المحر المدة ومات بها المحر المدة ومرح الى المدينة ومات بها

وفي هذه السنة على بنزيد وجاء الشاه بن مكامن قدل المعقد في جيش كنيف فهزمه وأثني في أصابه فسرح المعقد الى حربه ليحوز التركي فرج على عن الكوفة

امن الامل

باخريلامل

الى القادسية وملك اليموز الكوفة أول شوال وأقام على تبن يدبيلاد بى أسد ثم غزا ليموز آخر ذى الحجة فأوقع به وقت ل وأسر من أصحابه و رجع الى الحكوفة ثم الى سر من رأى و بق على هنالك الى أن بعث المعتمد سنة تسع عسكر افقتاوه بعكم وانقطع أمره وقب لسار الى صاحب الربي فقتله سنه ستين وفى هذه السنة غلب الحسين بن ذيد العلالى على الرى وسار موسى بن بغااليه

## = (بقية أخبار الزيج) =

قد تقدم لذا أن المعقد بعث سعيد بن صالح الحاجب لربهم فا قع نم عاودوه فأ وقعوا به وقتاوا من أصحابه وأحر قواع سكره ورجع الى سام انعقد المعقد على حربه بلعفر بن منصور الخياط فقطع عنهم ميرة السفن نم ساراليهم في المجرفية زموه الى المجرين ثبعث الخبيث على "بن أ بان من قواده الى اربل لقطع قنطرتها فلق ابراهم بن سما منصرفا من فارس فا وقع بهم ابراهم وخرج على "بن أ بان وسارا براهم الى نهر بحى" وأحركات مناهن بن بسطام با شاعه وجاه الخبرالى على بن ابان باقبال شاهن فسا رواقيه وهزمه أشد من الاول وانصر على حقر الخيرالى على بن ابان باقبال شاهن فن خصاعي بن أ بان منصور بن حقق الخير الميد واقتصر على حقر الخياد فواصلاح السفن فزحف على "بن أ بان المحلوة أهل البلدو أشرف على دخولها و بعث لاحتساد العرب فوا فاه منهم من البصرة وفرقهم على نواحيها فقا تلهم كذاك يومين ثم مناودهم من المتحر هم في بعض دورا الامارة فقتلهم أجعين المتحد والله المراق فقتلهم أجعين وحرق على "بن أ بان الجمام ومواضع من البصرة وانسع الحربيق من الجبل الى الحبيل وعم النهب وأقام كذلك أ باما نم دادى الإمان فله يظهر أحدوا شهى الخيرالى الحديث وعم النهب وأقام كذلك أ باما نمادى الإمان فله يظهر أحدوا شهى الخيرالى الحديث وعم النهب وأقام كذلك أ باما نمادى الإمان فله يظهر أحدوا شهى الخيرالى الحديث وعم النهب وأقام كذلك أ باما نه مادى من البصرة وانسع المربق من الحبرالى الحديث وعم النهب وأمان وولى عليها يحدى بن مجد المحراني

#### = (مسار المواد اربهم)=

لمادخل الزنج البصرة وخووها أمر المعتديجد الله روف بالمواد بالمسيرالى البصرة وسار الى الإبلاغ نزل البصرة واجتمع السمة هلها وأخرج الزنج عنها الى نهر معقل ثم بعث الخيث فائده يحيى بن مجد طرب المواد فقسا تادعشرة أيام ووطن المواد نفسه على المقسام و بعث الخيث الى يحيى بن مجد أبا اللهث الاصبهاني مددا وأمرهم شيبت المواد فيشوه و قات الله المسلمة والفد الى المسام ثم هزموه وغم الزنج عسكره والمعمد المعراني الى المامة وأوقع بأهلها ونهب تلك المقرى أجع وعاث فيها و وجع الى نهر معقل

### \* (مقتلمنصورانلياط) \*

كأن الزنج لما فرغوا من البصرة سارعلى بن أبان الى جى وعلى الاهوا و يومند منصور المناط قد ولا معليها المعتمد بعد مو اقعت مالزنج بالعربين فسارالى الاهوا في ويراب جي وسارعلى بن أبان فالدالزنج لمربه وجاء أبو اللث الاصبهانى في البعر مدداله وتقدم الى منصور من غيرا مرعلى فظفر منصور وقتل الكثير عن معه وافلت منهز ما الى الخبيث ثم بواقع على "بن أبان مع منصور فهزمه واسعه الزنج فحمل عليهم وألتى نفسه في النهر ليعبر اليهم فغرق وقبل تهذم اليه بعض الزنج لما وآه فقتله في المام قتل أخوه خلف وغيره من العسكر وولى بارجوج على على منصور اصطيخو ومن قواد الاتراك خلف وغيره من العسكر وولى بارجوج على على منصور اصطيخو ومن قواد الاتراك

## \* (مسرالموفق لحرب الزنج)

كان أنوأ جدالموفق وهوأخو المعقد عكة وكان المعقد قداستقدمه عندما اشتقام الزنج وعقدله على الكوفة والحرمن وطريق مكة والمين معقدله على بغداد والسوادوواسط وكورد جسلة والبصرة والاهواز وأمره أن يعقدلما رجوج على البصرة وكوردجله والممامة والعرين مكان سعمدين صالح ولماانهزم سعمدين سعمد ابن صبالح عقد بالرجوج المصور بن جعفره كانه على البصرة وكورد حسلة والاهواز مُ قتله كانلنا، فعقد المعتمد لاخب أبي أحدا لموفق على مصروقنسرين والعواصم وخلع على مفلم وذلك في سع سنة عمان وخسين وسيرهم الحرب الزنج فساروا في عدة كاملة وخرج المعمديشب أخاه وكان على بن أبان بي و يحى بن مجد المحراني بنهرالعباس والخبيث في قله من النياس وأصحابه مترددون الى البصرة لنقل مأنهبوه فلانزل الموفق فهرمعقل أجفل الزنج الىصاحبهم تاعين فأمرعلى من أمان مالسير البهد ولغي مفلما في مقدمة الموفق فأقتتلوا وبيضاهه م يقتتلون اذأ صباب مفلما للهم غرب ففتل وانهزم أصحابه وأسرال كشرمنهم تمرحل الموفق نحوالابلة ليحمع العساكر ونزل نهرأ بى الاسد ووقع الموتان فى عد الحسر و فرجع الى ادرود وأقام العهم الاله وازاحة العلل واصلاح السفن تمعادالي عسكر الخبيث فالتفوا واشتذ الحرب منهم على نهرأى الخصيب وقلل جاءة من الزنج واستنقذ كثير من النساء المسيات ودجع الىءسكره سادرودفوقع الحربق فيءسكره ورحل الى واسط وافترق أصحابه فرحم الى سامرا واستخلف على واسط

## \* (مقتل البحراني قائد الزنج) \*

كأن اصطيفورلم اولى الاهواز بعده نصور الخداط بلغه مسير يعيي بنعدة الداريج الى نهر العباس عند مسيرا لموفق اليهم فخرج البدا صطيفور فقاتله وعبر يعيى النهروء نم

سفن المرة التي كاتب عندا صطيفور وبعث طلائعه الى دجلة فلقواجس الموفق فرجعوا هاربن وطلائع الموفق في اساعهم وعبروا النهرمنهزمين وبق يعيى فقياتل وانهزم ودخل في بعض السفن ويعاوغنم طلائع الموفق غنائهم والسفن وأحرقوا بعض اوعبروا الماخوره على يعيى فأنزلوه من سفنهم خشسة على أفقهم فسعى به طبيب كان بداوى جواحه وقبض عليه وحسل الى سام ما وقطع ثم قتل ثم أنفذ الخيف على بن أمان وسلميان بن موسى الشعرائي من قواده الى الاهوازوضم اليهما الحيش الذى كان مع يعيى وعد العرائي وذلك سنة تسع وخسين فلقيهما اصطيفو وبدسم سان وانهزم امامه ما وغره ما وحسن بن هزيمة والحسس بن جعفر وغيره ما وحسوا ودخل الزنج الاهوازفا قاموا بفسدون في نواحيها و يغنمون الى أن قدم موسى بن بغا

### \*(مسرابن بفالحرب الزيج)

ولما ملك الزنج الاهوا زسنة تسع و خسين سرح المعقد لحربهم موسى بن بغاوعقد له على الاعمال فيعث الى الاهوا زعيد الرحن بن مفلح والى البصرة المعتى بن كنداجق والى ادرود ابراهم بن سما وأمرهم عمدار بغارية الزنج فسار عبد الرحن الى على بن أبان فهزمه أولانم كانت لعبد دالرجن الكرة فانسانا أنحن فيهم ورجعوا الى اللبيت وجاه عبد الرحن الى حصن نهدى فعسكر به وزحف المدعلي بن أبان فا متنع علمه فسارالى ابراهم بن سما بسادرود فواقعه فانهزم أولا ابراهم ثم كانت له الكرة فانسا وسارا بن أبان في الغياض فاضرموها عليهم فارا فقر واهار بين وأسرم بهم جاعة وسارع بد الرحن الى على برابان وجاء والمدد من الكيدت في الحرف بيناء سدالر حن في حو به اذ السفن المعربية من خلفه وشعر بهم فرحع القهقرى ولم بصب منهم مشئ الابعض السفن المعربية ثم راجع حرب على " بن أبان وفي مقدمته فا شموه فأ وقعو ابعلى بن أبان وفي مقدمته فا شموه فأ وقعو ابعلى بن أبان وفي مقدمته فا شموه فأ وقعو ابعلى بن أبان وفي مقدمته فا شموه فأ وقعو ابعلى بن أبان وفي مقدمته فا شموه فأ وقعو ابعلى بن أبان وفي مقدمته فا شموه في وسعت لكل منهما طائفة يقا تاونهم وأقام والحلى ذلك سمعة عشر شهرا الى أن صرف موسى بن بغاعن حربهم و وليها مسرور البلني كانذكر

### \* (استملاء الصفارعلى فأرس وطبرستان)

قد تقدّم استدلاء يعقوب بالليث الصفارعلى فارس أيام المعتزمن يد على بن الحسين ابن منيل شعادت فا رس الى الخلفاء ووليها الحرث بن سيعاوكان بهامن وجال العراق محد بن واصل بن ابراهيم التسيى فا تفق مع أحد بن الليث من الاكراد الذين بنواحيها ووشواباطرث بنسجافقتاوه واستولى ابن واصل على فارسسنة ست وخسين وقام بدعوة المعتمد و بعث عليها المعتمد الحسن بن الفياض فسيار المه يعقوب بن الليث سنة سبع و خسين و بلغ ذلك المعتمد فصحت ب المه بالنكير و بعث المه الموفق بولاية بلغ وطنها رستان فلكه ما وقبض على رسيل و بعث الى المعتمد برسله وهدا باهم رجع الى بسبت واعتزم على العود الى سعستان فحيل بعض قواده الرحيل قبله فغضب وأقام سنة مرجع الى سعستان

﴿ استبلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر ﴾ ﴿ فِي طَاهِرِ منهامُ استبلاؤه على طبرستان ﴿

بامن الامر

بهاءالي هراة وحاصرمدينة حتى ملكها غساوالى بوشن وقبض على الحسين بن على بن طاهر بن الحسين و بعث المد محد بن طاهر بن عبد الله شآفعافيه فأي من اطلاقه م ولى على هراة ويوشنج و باذغيس ورجع الى معسسةان وكان بهاعبدالله السغرى شازعه فلاقوى علمه يعقوب فزمنه الى خراسان وحاصر مجدين طاهرفي نيسانورورجع السه الفقهاه فأصلحوا سنمه ويين مجدوولاه الطبسين وقهسستان وأرسل يعقوب فى طلبه فأجاره محد فسار بعقوب المه نيسا يورفله يطق لقاءه ونزل بعقوب بظاهرهافيعث مجديعه ومته وأهل مته فتلقوه ثمنوج السه فو بخدعلي النفريط في علدوقبض عليه وعلى أهل منه ودخرل بسابور واستعمل عليها وأرسل الى الخليفة بأن أهل خراسان استدعوه لتفريط ابن طاهر في أصه وغلبه العلوى على طهرستان فبعث المه المعتمد بالنكروا لاقتصار على ما يده والاسلاب به سيدل الخالفين وذلك سنة تسع وخسين وقبل في ملكه مسابور غيرذلك وهوان محدين طاهر أصاب دولته العزوالآدمارفكات بعض قراسه يعقوب بن الصفار واستدعوه فكتب يعقوب الى مجدن طاهر بمسئه الى ناحمة موذ بابقصد الحسين بن زيد في طهرستان وان المعتدأ مر مبذلك واله لا يعرض شمأ من أعمال خراسان و بعث بعض قواده عيذا علىه يمنعه من البراح عن مسابوروسا بعده وقدم أخاه عراالي مجدب طاهر فقيض عليه وعنفه على الاعال والعزوقيض على جسع أهل سه نحومن ما نه وستمن رحلا وجلهم جمعاالى سعستان واستولى على خواسان ووثب نوابه فى سائراً عالها وذلك لاحدى عشرة سنة وشهر ينمن ولاية محد ولماقبض يعقوب على ابن طاهر واستولى على خواسان هرب منازعه عبدالله السيخرى الى الحسن بن زيد صاحب طبرستان فيعث المه فيه فأجاره وسارالي يعقوب سنة ستين وحاربه فانهزم الحسن الى أرض الديلم وملك يعقوب سارية وامل ومضى في اثر المسسين من عسكره نحومن أربعن ألفامن الرجل والظهرونع ابعدمشقة شديدة وكتب الى المعتمد بذلك وكان عبد الله السخرى قدهرب بعده زيمة الحسن العلوى الى الرى فسا ربعة وب فى طلبه وكتب الى عامل الرى يؤذنه بالحرب ان لم يدفعه المه فبعث به المه وقتله و رجع الى حسمتان

## \* (استملاء الحسن بن ويدعلى حرجان) \*

ولماهرب الحسن بن زيدامام مفلح من طبرستان ورجدع مفلح اعتزم الحسن على الرجوع الى جرجان فيه عن مجد بن طاهر الها العساكر لفظ افلم بغنواعنها وجاء الحسن فلسكها وضعف أصراب طاهر فى خواسان وانتقض عليسه كثير من أعمالها وظهر المتغلبون فى نواحيها وعاث السراة من الخوارج فى أعالها ولم يقدر على دفعهم وآل ذلك الى تغلب الصفار على ابن طاهر وانتزاع خراسان من يده كاذكر فا

#### \* (فتنة الموصل) =

اذكرتكن وساراليها في جادى سفة تسع و خسين فأساء السيرة وأ ظهر المنكر وعسف الناس في طلب الخوارج و تعرض بعض الا بام رجل من حاشيته الى امرأة في الطريق و تخلصها من بده بعض الصالحين فأحضره اذكر تكن وضربه ضربا شديدا فاجتمع وجوه البلد و توامر وافى رفع أم هم الى المعتمد فركب البهم الموقع بهم فقاتلوه وأخرجوه واجتمع واعلى يعيى بن سلميان و ولوه أمرهم و لما حسك انت سنة احدى وسنين ولى استاكين عليها الهيم بن عبدالله بن الهم و ورجع عنهم الهمثم و ولى استاكين مكانه اسعق ففعل و فاتلوه أياما و كثرت الفتلى بنهم و ورجع عنهم الهمثم و ولى استاكين مكانه اسعق ابن أيوب الثعلبي حديث حدان وغيره وحاصرها مدة و مرس يعيى بن سلميان الامير في اثنائها فطمع اسميق في البلد وجد في الحصار واقتحمها من بعض الجهات فأخرجوه وحاوا يحيى بن سلميان في قبه و ألقوه امام الصف واشتد الفتيال ولم يزل اسميقير اسلهم وحاوا يحيى بن سلميان في قبه و ألقوه امام الصف واشتد الفتيال ولم يزل اسميقير اسلهم ويعدهم حسن السيرة الى أن أجاوه على أن يقيم بالربض فا قام اسبوعا ثم حدثت عن بالومه بعض الفعلات فوشوا به وأخرجوه واستقريعي بن سلميان بالوصل بالومه بعض الفعلات فوشوا به وأخرجوه واستقريعي بن سلميان بالوصل

#### \* (حروب ابن واصل بفارس) =

قدتقدم لناوثوب محدبن واصل بنابراهم التميى بالحرث بنسماعامل فاوس وتغلبه عليها سنةست وخسين فلابلغ ذلك الى المعقد أضاف فارس الى عبد الرحن بن مفلح

وبعثه الىالاهواز وأمدمنطاشتمر وزحفوامن الاهوازالي ان واصل سنة احدى وستن فسارمعهم من فارس ومعه أبود اود العاوس ولقيهم برام هرمن نهزمهم وقتل طاشتمر وأسراب مفلح وغنم عسكرهم وبعث المدالمعتمد في اطلاق ابن مفلح فشله خفية وسار لحرب مومى بن بغابو اسط وانتهى الى الاهو ازوبها ابراهم بن سما في جوع كثرة والمارأى موسى بنبغا اضطراب هذه الناحية استعنى المعتمد ونولا يتهافأ عفاه وكأن عندانصراف ابن مفلم عن الاهوازالى فاس قدولى مكانه بالساج وأمره بعدارية الزيم فبعث مهره عبد الرحن لذلك فلقمه على بن أبان قائد الزيج فهزمه على وقتله والمحماز أبوالساج الىعسكرمكرم وملك الزنج الاهوا زفعا نوافيها نمعزل أبوالسباح عن ذلك وولى وكانه ابراهيم بن سيافلون بهاحتى الصرف موسى بن بغاعن الاعمال كلها ولماهزم ابراهم بنسيمابن واصل عبدالرجن بنمفلح وقتسله طمع بعقوب الصفار فى ملك فارس فسارمن سحستان مجدا ورجع ابن واصل من الاهواز وترك محاربة أبن سماوأ وسلخاله أبابلال مرداس الى الصفار وواجعه بالمكتب والرسل بعيس ابن واصل وسلدور حل بعد السرليفية أعطى بغتة وشعربه الصفا دفقال خاله مرداس ات صاحبك فدغدر بناوساراليهم وقدأع واوتعبوا من شدة السير ومأت أكثرهم عطشا الماراهى الجعان انهزم ابن واصل دون قتال وغنم الصفار مافى عدد وماكان لابن مفلح واستولى على بلاد فارس ورتب بهاالعسمال وأوقع بأهل زم لاعانتهم ابن واصل وطمع في الاستبلاء على الاهواز وغيرها

## \*(صدأدولة بىسامان وراءالنهر)\*

كان جدهم أسد بن سامان من أهل خواسان و بوتها و متسبون في الفرس تارة الى سامة بن لؤى بن غالب أخرى وكان لاسداً ربعة من الولد نوح وأحد و يحيى والياس و تقدّموا عند دالمأمون أيام ولا يتدخوا سان واستهماهم ولما انصرف لأمون الى المراق ولى على خواسان غسان بن عبادمن قرابة الفضل بن مهل فولى نوحامنهم على سهر قند و أحد على فرغانة و يحيى على الشاش واشر وسدخة والياس على هراة فلما ولى على على ولا المسين بعده أقرهم على اعالهم ممات نوح بن أحد فأقر اخو نه يحيى وأحد على على ولا السيرة ومات الياس بهراة فولى عبد الله بن طاهر مكانه انهاس على على على واسعى على على واسعى أعماله بسعر قند وما الها وا قام الى انقراض أيام في طاهر و بعدهم وكان بلى أحماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراض أيام في طاهر واستولى الصف ارعلى أعماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراض أيام في طاهر واستولى الصفار على أعماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراض أيام في طاهر واستولى الصفار على أعماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراض أيام في طاهر واستولى الصفار على أعماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراض أيام في طاهر واستولى الصفار على أعماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراض أيام في طاهر واستولى الصفار على أعماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراض أيام في طاهر واستولى الصفار على أعماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراص أيام في طاهر واستولى الصفار على المورد بعده مو كان بله ولا الهماله من قبل ولا و المورد بعده مو كان بله ولا و المورد بعده مو كان بله ولا و المورد بعده مو كان بله وله و المورد بعده و كان بله وله و المورد بعده مو كان بله وله و المورد بعده و كان بله وله و المورد بعده و كان بله وله و المورد بعده و كان بله و كا

تواسان فعقد المعتمد النصر هذا على أعمالهمن قبله سنة احدى وستين ولما ملك يعقوب الصفارخر اسان كاقلنا بعث نصر جيوشه الى شعل جيمون مسطمة من الصفار فقت او المقدم مورجه والله بخارى المنه ففر عنها فولو اعليهم معزلوا مولوا معزلوا في عث نصر أخاه المعيل لضربط بخارى م ولى خراسان بعد ذلك رافع بن هرعمة بدعوة في طاهر وغلب الصفار عليها وحصلت بينه و بين المعيل صاحب بخارى موالاة اتفقافها على التعاون والتعاضد وطلب منه المعيل اعمال خوارزم فولاه اياها وفسد ما بين المعيل وأخيه فسروز حف نصر اليه سنة تنتن وسيعين واستحباش المعال وأخيه فسار اليه بنفسه مددا ووصل الى بخارى مم أوقع الصلح بينه وبين المعيل رافع بن هرغة فسار اليه بنفسه مددا ووصل الى بخارى مم أوقع الصلح بينه وبين المعيل واعلى نصر ولما حضر عنده ترجل له اسمعيل وقبس لده ورده الى كرمى امارته وظفر اسمعيل بنصر ولما حضر عنده ترجل له اسمعيل وقبس لده ورده الى كرمى امارته وطفر اسمعيل بنصر ولما حضر عنده ترجل له اسمعيل وقبس لده ورده الى كرمى امارته وسعر قندوا قام نا باعنه بعنارى وكان اسمعيل حدامكر مالاهل العلم والدين

(مسيرالموفق الى البصرة لحرب الزيج وولاية العهد)

ولمااستعنى موسى بن بغامن ولاية الناحية الشرقية عزم المعقد على عنها أخيه الى أحدالموفق غلس في دارااها مة وأحضر الناص على طبقاتهم وذلك في شو المن سنة احدى وستين وعقد لا بنه جعفر العهد من بعده واقعه المقوض الى الله وضم المعه موسى بن بغاو ولاه افريقة مصر والشأم والجزيرة والموصل وارمينية وطريق خو اسان ونهر تصدف وعقد لا خيه ألى أجداله هد بعده ولقبه الناصر لدين الله الموفق وولاه المشرق و بعداد وسواد الكوفة وطريق مكة والعن وكسكر وحكورد جلة والاهواز وفارس واصبهان والكرخ والدينو والرى وزنجان والسندوعقد لكل واحدمنه مالواه بن أبيض وأسود وشرط أنه ان مات وجعفر لم يلغ يتقدم الموفق عليه و مكون هو بعده وأخذت السعة بذلك على الناس وعقد جعفر لموسى بن بغاعلى أعال العرب واستوز رصاعد بن مخلد ثمن كبه سنة ثنين وسبعين واستصفاه واستكتب العرب واستوز رصاعد بن مخلد ثمن كبه سنة ثنين وسبعين واستصفاه واستكتب معتمة في المسر طرب الزنج فبعثه في معتمة واعتزم على المسر بعده

### \* (وقعة الصفاروالموفق) \*

مركان يعقوب الصفارمال فارس من يدواصل وخراسان من يدابن طاهر وقبض علمه صرح المعقد بأنه لم يوافعل مافعل مافعل باذنه وبعث ذلك مع حاج خراسان وطبرستان تمساو الى الاهوا ذير يدلقاء المعتمد وذلك سنة ثنتين وسبعين فأرسل المه المعتمد اسمعمل بن اسمتى وفهواج من قواد الاتراك ليردوه على ذلك وبعث معهما من حكان فى حبسه

هن اصحابه الذين حسوا عندما قبض على محدين طاهر وعادا سعيل من عند الصفاد بعزمه على الموصل فتأخر الموفق اذلك عن المسرطرب الزنج ووصل مع اسعفيل من عند الصفا رحاجب ذرهم يطلب ولاية طبرسمان وخراسان وبرجان والرى وفارس والشرطة ببغدا دفولاه المعتمدذاك كله مضافا الى ماسده من سحنستان وكرمان وأعاد حاجبه المهذاك ومعهعر بناسمافكتب يقول لابدنن المضورياب المعتمدوا رغل من عسكر مكرم حاما وسارالم أوالساح من الاهوازاد خوله تعت ولاته فأكرمه ووصله وسارالى بغدا دونهض المعتمد من بغداد فعسك بالزعفرانية وأخاه مسرور البطني فقاتله منتصف وجب واعهزمت مسرة الموفق وقتل فيهاا براهم بن سماوغيره من القوّادم تراجعوا واشتدت الحرب وجاء الى الموفق محدين اوس والداراني مددا من المعتمدوفشل أصحاب الصفارل ارأوامد داخليفة فانهزموا وحرج الصفاروأ تبعهم أصحاب الموفق وغفواه ن عسجيره غوامن عشرة آلاف من الفلهرومن الاموال مايؤد حله وكان محدين طاهرمع تقلامقه في العسكر منذقيض عليه بخراء أن فتخلص ذاك اليوم وجاءالى الموقق وخلع عليمه وولاه انشرطمة بيغداد وسار الصفارالي خورستان فنزل خندسانوروأ رساد صاحب الزنج يحده على الرجوع ويعده الساعدة فكتب المه قليا يها الكافرون لاأعبد ماتعد ون السورة وكان ابن واصل قد خالف الصفاراني فارس وملكها فتكتب المه ألمعتمد يولايتها وبعث السفاراليه جيشامع عمر إن السرى من قوًّا ده قائر تعديم ما وولى على الاهو الزمجد من عبد الله بن ثمرجه المعتمد الى سامر اوالموفق الى واسعا واعسترم الموفق على الماع الصغار فقعدبه المرض عن ذلك وعادالى بغداد ومعهمسر وزالبطني سار بعدموسي وأقطعه مالابي الساج من النسماع والمنازل وقدم معه محدين طاهر فقام بولاية الشرطة يغداد

## \*(سياقة أخبارالز نج)\*

قدد كران مسرورا البطنى ساربعد موسى بن بغالحرب الزيم مرامسرورالقاء المعتمد وحضر الموفق حرب الصفار وباغ صاحب الزيم جاؤا تلك النواحي من العساكر ف عث سراياه فيها النهب والحرق والتخريب في بعث سلميان بن جامع الحالمطيعة وسلميان بن موسى الحالقادسية وجاء أبو التركى في السفن يريد عسكر الزيم فأ حكمل مسلميان بن موسى و قاتله شهر احتى تخلص وانحاز الحيسليمان بن جامع و بعث المناساة في ومهم و أوقع وكان مسرور قد بعث قبل مسيره من واسط حذد افى المحرالى سليمان في ومهم و أوقع جهم وقتل أسراهم و نزل بقرة من وان قريد امن يعقوب منه ما الغياص والاغوار وزحف الدة قائدان من بغداد وهما اغرة شوحشيشا في العساكر بر او بحراوا من

ساص بالاصل

إسلمان أصحامه بالاختفاء في تلك الغماض حتى يسمعوا أصوات الطبول وأقبل اغرتمش ويهض شردمة من الزنج فوا تعوا أصحابه وشاغاوهم وسارسلمان من خلفهم وضرب طبوله وعبروا اليهم في الماء فانهزم أصحاب اغرتمش وظهرما كان مختضا وقذل حشيش واتنعوهم الى العسكروغموامنيه وأخيذوامن القطع البحرية ثم استردها اغرتمش من أيد يهسم وعادسلمان ظافرا و بعث برأس حشيش الى الخييث صاحب فيعث به الىءلى ما أمان في نواحى الاهواز وكان مسرورا لبلني قد بعث الى كور الاهوا زاجد ان كسونة فنزل السوس وكان صاحب الاهوا زمن قبل الصفار يكاتب صاحب الزينج ويداريه ويطلب له الولاية عنه فشرط علمه أن يصكون خليفة لان أبان واجتمعا يتسترولما وأكأحد تظافرهما رجع الى السوس وكان على بنأ مان روم خطية محدله دهمله فلمااجتمعا بتسترخط للمعتضد والصفار ولميذ كرانخست فغض عل وسار الى الاهوازوجا أحدن كيتونة الى تسترفأ وتع بمحمد بن عبد الله وتحصن منه بتستر وأفسل على بنأمان المه فاقتد الواشدة القدال سنهما والمزم على بنأمان وقدل جاعة من أصحابه وتحاشفسهم محافى السارمات مالنهر وعادالي الاهواز وسارمنهاالي عسكر الخدبث واستخلف على عسكره بالاهوازحي داوى براحه ورجع غربعث أخاه الغامل الى أحدبن كيتونة بمسكر مكرم فقاتله وقدأ كمن الهم فأنهزموا وقتل من الزنج خلق ورجع المنهزمون الى على بن أبان و بعث مسلحة الى السرقان فاعترضهم حيش من أعمان فأرس أصحاب أحدين كسونة وقتلهم الزنج جمعا فحظى عنده مذلك وبعث فى اثرا براهيم من قتله في سرخس ولما أراد الصفار العود الى محسنان ولى على نسابور عزيز سالسرى وعلى هراة خاه عروس اللث فاستخلف عروعلها طاهر سحفص الماذغسى وسارالى سعسنان سنة احدى وستن فاء الخدث الى أخمه على وزينله أن يقم فالساعنه في أموره بخراسان وطلب ذلك من أحمه يعقوب فأذن له وااارتحلوا جعجعا وحارب علمافأ غرجه من بلده غم غلب عزيز سالسرى على سمالوروملكها أول ننتن وستن وقابدعوة بى طاهرواستقدم رانع بهرعة من رجالاتهم فعله صاحب حسته وكتب الى يعمر بن سركب وهو يحاصر الح يستقدمه فلم بثق المه وسارالي هراة فلكهامن يدطاهر س حفص وقتله وزحف المه أحدد وكأنت سنهدما مواساة غرداخل بعض قوادأ جدا الحساق فى الغدر معمر على أن يكنه من أخسه أى طلحة فكف ذلك القائديه فتح ذلك وكسمهم أحدوقه صعلى يعمر وبعثه الى ناسه سسابو رفقته وقتسل أماطحة القائد الذى غدر بأخسه وسازالي سابورف حاعة لقي بنا الحسن بن طاهر من دود امن اصهان طمعا أن بدء وله أحد الخسسة اني كاكان

برعم حين أورد فلم يخطب فطبله أبوطلحة وأقام عسه سسابور فسلوالهما الخسة إنى من هراة في اثني عشر ألفا وقدم أخاه العياس فحرج المه أبوطله وهزمه فرحه أجدالى هراة ولم بقف على خبرأ خدموا تدبرافع وهرغة الى استعلام خيره واستأمن الى ألى طلحة فأمنه ووثق البه وبعث رافع الى أحدد بخبر أخده العباس م أنفذه طاهر الى بهق لحباية مالها وضم معه فائدين لذلك فحيى المال وقبض على القائدين وانتقض وساو الى الخسستاني ونزل في طريقه مقرية و بهاعلى بنعى الحادجي فنزل ناحدة عنه وركب ابن طاهرف اتباعه فأدركه بثلاث القرية فأوقع مالل أرجى يظنه رافعا وفيارافع الحالخستاني وبعث ابنطاهر اسحق الشارى الى حرمان لحارية الحسن بنزيد والديامنتصف ثلاث وستبر فأغن فى الديم ثمانتقض على ان طاهر فساراله وكسه اسحق فى طريقه فأنهزم الى نسابوروا ستضعفه أهلها فأخرجوه فأقام على فرسم منها وجمع جعما وحاربه ممثم كتب على أهمل بيسابور الى اسمق باستدعائه ومساءد نه على ان طاهروأى طلمة وكتب الى أهل نسانور عن اسمعق بالمواعدة وساراسحق أنو مجدفي قله من الحند فاعترضه أنوطلحة وقشله وحاصر نسابو رفاستقدموا الخسستاني منهراة وأدخلوه وسارأ بوطلحة الى الحسن اسزريدمستنعدافأ فعده ولميظائر وعادالى بإوحاصرها سننة خس وستين وخرج للعبستاني من سابوريه وحاربه المسن نزيدا عديه أباطلة وحاوأ هلح حان مددا للحسن فهزمهم الخسستاني وأغرمهم أربعة آلاف أنف درهم تمجاعرو اس اللث الى هراة بعدد وفاة أخسه يعقوب الصفار وعاد الخسسة انى من جرجان الى اسابور وساراامه عرومن هراة فاقتلا والهزم عرو ورجع الحاهراة وأعام أحمد سسابه روكات الفقها بنسابوريساون الىعمرو لتولية السلطان المهفأوقع الخسستاني سنهم الفننة لسغاهم بهاغ ساوالى هراة سينة سبع وسيتن وحاصرعوو ابن اللت فليظفرمنه بشئ فسارنحو محسةان وترك نائمه بنسابو رفأساء السبرة وقوى أهل الفسادفوثب به أهل نسابورواستعانوا بعمروس اللث وبعث اليهم حندا يقبض على نائب الخسمة في وأقاموا بها ورجع -ن معسمان فأخرجهم وملكها وأقام الى تمامسيع وستن وكاتب عروأ باطلحة وهو يحاصر بإ فقدم علمه وأعظاه أمو الاواستخلفه بخراسان وسارالي سحستان وسارأ حدالى سرخس واقسه أبوطلعة فهزمه أجدو لحق بسحستان وأقام أجد بطخارستان غماء أبوطاحة الى نسابور فقض على أهل الخسسة الى وعداله وجاء أحد من طغدادسة ان الى سابور وأقام باغ تمن لان طاهران الخيسماني اغمار وم انفسه ولسعلى ما يدعسه من القمام

وأمرهم وكان على خوارزم أحد بن محد بن طاهر فبعث قائده أبا العباس النوفلى الى نيسا بورقى خسة آلاف مقاتل وخرج أحد المامهم وأقام قريبا منهم وأخش النوفلى في الفتدل والصرب والتشويه وبعث اليه الخسسانى فنها وغين مشار دلك فضرب الرسل فلحق أحدل نيسابور بالخسسانى واستدعوه وجاوًا به وقبض على النوفلى وقتله م المغهات ابراهيم ب محد بن طلحة بن عبد الله بن طاهر بمروفسا واليه من أسور دفي يوم وليلة وقبض علمه به وولى عليها موسى البلنى ثم وافاها الحسين بن طاهر فأحسن فيهم السيرة ووصل اليه فعو عشرين ألف درهم وكان الخسسانى لما بلغه أخذ والدته من سيابوروهو بطخ ارستان سار مجدا فلما بلغ هراة أثاه غلام لايي طلحة مسيساً منا فأمند به وقربه فعص به وغلامه الخياصة عنده والجنود وطلب الفرصة في قتسل فأمند به وقربه فعص به وغلامه الخياصة عنده والجنود وطلب الفرصة في قتسل وأنفذ دا هجور خانمه الى الاسطال مع جماعة فركبو الدواب وساروا بالخيرالى أبي طلحة الاسطال بخسبر الخانم والدواب وطابوا دا مجور فلم يجدوه ثم عثر واعلمه بعد أيام فقتال واجمع واعلى واخر مصاحب الاسطال بخسبر الخانم والدواب وطابوا دا مجور فلم يجدوه ثم عثر واعلمه بعد أيام فقتال واجمع واعلى واخر وعلى من هوالدواب وطابوا دا مجور فلم يجدوه ثم عثر واعلمه بعد أيام فقتال واجمع واعلى واخر وعلى من هو عداله واحدوه ثم عثر واعلمه بعد أيام فقتال واجمع واعلى واخر والمده والم والدواب وطابوا دا مجور فلم يجدوه ثم عثر واعلمه وعد أيام فقتال واخر مع عواحد واختوا على واخر واعلمه والدواب وطابوا دا محرو فلم يجدوه ثم عثر واعلمه وعد أيام فقتال والمعرب والدواب وطابوا دا محرو والمحرود في المالم والدواب وطابوا دا محرود في المورد والمحرود في المورد والمحرود والمحرود

# (استبلا الصفارعلى الاهواز) =

مسار به قوب المفاومن فارس الى الاهوا زوا حدين كيتونة فائد مسرورالبطني على الاهوا زمقم على تسترفر حل عنها ونزل بعقوب جندسابو رففر كل من كان في تلك النواحي من عساكر السلطان و بعث الى الاهوا زمن أصحابه الخضر بن المعيرفا فرح عنها على بن ابان والزنج ونزلوا السدرة و دخل خضر الاهوا زوا قام أصحاب الخضر وفتك وابن ابان يغير به ضهم على بعض م فر ابن ابان وسار الى الاهوا زفا وقع بالخضر وفتك في أصحابه وغنم ولحق الخضر بعسكر مكرم واستخرج ابن ابان ما كان بالاهوا زورجع الى مراكسة و دعث يعفوب الى الخضر مددا وأحره بالكف عن قتال الزنج والمقام بالاهوا زفا بي ابن أبان من ذلك الاأن ينقل طعاماتًا كان هناك فنقله وتوادعوا

# - (استيلاد الزنج على واسط)

قد تقدّ ملنا واقعة اغرغش مع سليمان بنجامع وظفر سليمان به فلما انقضى أمر مسار سليمان الى صاحب الخبيث ومرفى طريقه بعسكر تسكين البخيارى وهو ببردود فلما حاذاه قريبا أشار عليه الجنانى أن يغسر على العسكر في البحرو بسستطر دلهم لينتهز وامنهم الفرصة ففعل وجامست طردا وقداً كنوالهم السكمنا وحتى أجازوا موضع السكائن

وركب سلمان البهم وعطف الجناني علىمن في النهر وخوجت الكمائن من خلفهم فأ تخذوا فيهم الى معسكرهم م ستوهم لملافنا لوامتهم وانكشف سلمان قليلا معبر أصحابه وأتاهم من وجوه عديدة براو بحرا فانهزم تبكين وغنم الزنج عدكره م استخلف سلمان على عسكره الجناني وسارالي صاحب الخيث سينة ثلاث وسيتين ومضى الحناني بالعسكر لطلب المرة فاعترضه جعلان من قولد السلط ان وهزمه وأخذ سيفة مُ زحف منحورومعدب على نحبيب من القوادو بلغ الجاحدة فرجع سلمان معدقه الىطهما ريد جعلان وفي مقدمته الحناني م كرالي اس خيد فهزمه وقتسل أخاه وغنم مامعمه غسارفي شعبان الى قرية حسان فأوقع بالقائد هناك حيش ابن خارتكن وهزمه ونهب القرية وأحرقها ثميعث العساكر في الجهات للنهب برا وبحرا واعترض جعلان بعضهم فأوقع بهمم شمسارسلمان الى الرصافة فأوقع بالقائديها واستباحها وغنم مافيها ورجع الى منزله بمدينة الخبيث وجاء مطرالي الحاجمة فعاث فيها وأسر جاعة منها كانمنهم القاضي سلمان فحمله الى واسط تمسار العطهما وكتب الجنانى بذلك الى سلمان فوافاه لثبتين من ذي الحجة وجاه أجدين كيتونة بعدان كان سإرالي الكوفة وجسل فعادالي البريدية وصرف جعلان وضبط تلك الاعال وأوقع تكن بسلمان وقتل جاءة من قواده ثم ولى الموفق على مدينة واسط محدين الولسد وساءه فى العساكرواسة تسلمان صاحب ما ظلدل من أمان فى ألف و خسما ته مقائل فزحف الما بن المولدوهزمه واقتعم والمطبها منتكبور البخارى فقاتلاعامة يومه ثم قتن ونهب الملدوأ حرقها وانصرف سلمان الى حسل واستدعوه فى فوا حيمانسعى لملة

# \* (استبلام ابن طولون على الشأم) \*

كان على دمشق أيام المعقد ماجور من قواد الاتراك فتوفى سنة أربع وسنن وقام المه على مكانه و بحيم فراجد والمعقدة وكتب الى ابن ماجود بأن المعقد أقطعه الشأم والشغور فأجاب الطاعة وسارا لحدوا ستخلف على مصرا بنه العباس ولقيده ابن ماجور بالرملة فولاه عليها وسارالى دمشق فلكها وأقر القواد على اقطاعهم ثم سارالى حص فلكها ثم حليه وكان على انطاكمة وطرسوس على اقطاعهم ثم سارالى حص فلكها ثم حليه ابن طولون بالطاعة وأن قره على ولايته فامتنع فساراليه ودلوه على عورة في سورالبلد نصب عليها انجابيق وقاتله فلكها عنوة فامتنع فساراليه ودلوه على عورة في سورالبلد نصب عليها انجابيق وقاتله فلكها عنوة وشكا أهلها غلاء السعر وسألوه الرحم ل فرحل عنهم الى الشأم ومضى الى حران و بها وشكا أهلها غلاء السعر وسألوه الرحم ل فرحل عنهم الى الشأم ومضى الى حران و بها عهد بن اتامش فاربه وهزمه واستولى عليها ثم جاءه الحبريات قاص انه العباس عصر

ساص الاصل

وانه أخد الاموال وسار الى رقة فلي و المار المار المام وأنزل عران عسكرا وولى مولاه الوالواعل الرقة وأتزل معه عسكرا وباغ موسى بناتامش خيرأف معدد فحمع العساكروسارنعو حرجان وبهاأحد سنحفونة من تؤاد ا بنطولون فأهمل مسره وقال له بعض الاعراب واسمه أبو الاعزلايم مدا من مفانه طماش قلق وأنا آتيك مفال افعل وزاده عشر ين رجلا وسارالي عسكر موسى ان أنامش فأكن بعض أصحابه ودخيل العسكر بالمافي على زي الاعراب وقصيد الخمل المرتبطة عندخمام ابن موسى فأطلقها وصاحوا فيهافذفرت واعتاج العسكر وركبوا واستطرداهم أنوالاعزحي جاوزالكمن وموسى فى أوائلهم فرج الكمين وانهزم أصحاب موسى منورائه وعطف علمه أنوالاعز فأخذه أسمرا وجاعه الى ان حيفونة و دهامه الى اسطولون فاعتقله وعاد الى مصرود لك سنةست وستين \* ( ومن أخبار الزنج ) \* ان سلمان احتفر نهرا عبر الى سواد الكوفقلم مأله الغارة فكسمم وهم يعلون وقدجروا على الما النواحي وكان أجدن كسونة عساكرهم لذلك فأوقعهم وقتل منهم فعوامن أربعين فائدا وأحرق سفنهم ورجع سليمان مهزوما الماطهما غمعدت عساكرالزنج النعهمانية واستماحوها وصارأهلها الىجرجرايا وأحفل أهل السواد الى بغدادوز حف على ن أبان بعسكر الزنج الى تستر فاصرها وأشرف على أخذها وكان الموفق استعمل على كور الاهوا زمسرورا البلني فولى عليها تمكن المخارى فسارالها ووافاها أهل تسد ترفى تلك الحال فأغزى على ابن أبان وهزمه وقتل من الزيج خلقا ونزل تستروبعث ابن أبان جاعة من قواد الزيج لمقموا بقنطرة فارس وجاءعن بخبرهم الى تكنن فكسهم وهزمهم وقتل منهم حاعة وسارا بن أبان فانه زم أمامه وكتب ابن ابان الى تسكم يسأله الموادعة فوادعه بعض الشئ واتهدمه مسرورفسار وقبض علمه وحسه عندعلان سأمان وفرو منه أعصابه وظائفة الى الزنج وطائفة الى محدن عبد الله الكرخي ثم أمن الباقين قرجعوا السه

## \* (موت بعقوب الصفار وولاية عروا -مه)

وفي سنة خس وستن أخر بات شوال منها مات يعقوب الصفاووقد كان افتح الرجع وقتل ملحكمة واسعة الحدود وافتح را بلستان وهي غرنة وكان المعتمدة واسعة الحدود وافتح را بلستان وهي غرنة وكان المعتمدة واستاله وقلده أعمال فاوس ولما مائ قام أخوه عمر ومن اللمث وكتب الى المعتمد بطاعت م فولاه الموفق من قبله ما كان له من الاعمال خو اسان واصبهان والسند و محستان والشرطة بغداد وسرمن وأى وقبله عبيد الله من عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن الله بن الله بن عبد الله بن ال

# ان أى داف مجدس أى السابح

# \* (أخبارالزنج مع اغرغش) \*

قد كان تقية مانا المقاع سلميان بن جامع باغرتمش وحر به بعد ذلك مع تكبن وجعلان ومطربن جامع وأحدين كتونة واستملاؤه على مدينة واسط ثمولى اغرغش مكان تكن المحارى ينولاه من أعمال الاهوا زفدخل تسترفى رمضان ومعمه مطربن جامع وقتل جاعة من أصحاب أمان كانوامأسورينها تمسادالى عسكرمكرم ووافاه هناك على بنامان والزنج فاقتلوا مُتحاجز والحكثرة الزنج ورجع على الى الاهوا زوسار اغرغش الى الخليل بنامان لمعروا المهمن قنطرة اربل وحامه أخوه على محدا وخاف أصحابه الخلفون بالاهوا زفارتعلوا ألى تهرالسروة وتعارب على واغرةش يومام رجيع على الى الاهوازولم يجدأ صحابه فمعثمن يردهم المه فلم يرجعوا وجاء اغرغش وقدل مطر ا بنجامع في عدّة من القوّاد وجاء المددلان أمان من صاحب الخبيث فوا دعه اغريمش وتركه تم بعث محمد بن عسد الله الى ا بكلاى ابن الخميث في أن برفع عنه بدا بن ابان فزاد ذلك في غيظه و بعث يطالبه محد بالخراج ودافعه فساراليه وهرب محد من وامهر من الى أفصى معماقله ودخل على والزنج وامهرمن وغنوامافيها ثم صالحه محدعلى مأثتي ألف درهم وترازأ عماله م استنعده محدب عسد الله على الاكراد على أن اعلى عنامهم فاستخلف على قلك مجازوطك منه الرهن فطل و دعث المه الحس فرحف م مالى الاراد فلمانش القتال انهزم أصحاب محدفانهزم الزينج وأشخن الاكرادفيهم وبعث على من يعترضهم فاستلقوهم وكتب على الى محدية تدده فاعتذرور دعلهم مكثرامن أسلابهم وخشى من المبدث وبعث الى أصحابه ما لالسألوه في الرضاعنه فأجابهم الى ذلك على أن يقم دعوته في أعماله ففعل كذلك عمسارا بن ابان الحصار موبة والمسكرمن آلات الحصار وعلمذلك مسرووالبلني وهو بكورالاهوا زفسارالسه وزافاه عليمافانهزم ابنأبان وتركما كان حله هناك وقتل من الزنج خلق وجاء الخبر عسيرا لموفق اليهم

# \*(استرجاع ابن الموفق ماغلب علمه الزنج -ن أعمال دجلة)\*

لمادخول الزنج واسط وعانوافيها كاذكرناه بعث الموفق المه أبا العماس رهو الذى ولى المحالافة بعد المعتمد ولقب المعتضد في عشرة ويعث معد ولقب المعتضد في عشرة آلاف من الحمول والرجال وركب التشميعة و بعث معه السنون في النهر عليها أبو حزة نصر فسارحتى وافى الحمل والرجل والسفن النهرية وعلى مقدمة الجنائي وانهم نزلوا الجزيرة قريدا من بردروبا وجاء هم سلمان بن موسى الشعراني مددا عمثل ذلك

وان الزيخ اختافوا في الاحتشاد ونزلوا من الصلح الى أسسفل واسط منهزون الفرصة في ابن الموفق لما يطنون من قله درايته ما لحرب فركب أبو العماس لاستفلام أشرهم ووافى نصرا فلقيهم جماعة من الزنج فاستطرد لهمأ ولائم كرفى وجوههم وصاح نصر فرجع وركب أبوالعباس السفن النهرية فهزم الزنج وأثخن فيهم واتمعهم ستةفر اسئ وغممن معيهم وكان ذاك أول الفتح ووجع سليمان بنجامع الحامر الامين وسليمان النموسي الشعراني المسوق الهيس وأنوالفياس على فرسخ من واسط يغاديهم القنال وتراوحهم عماحتشد سلمان وجائمن ثلاثة وجوه وركب في السفن النهرية وبرزاليه نصرفى سفنه وركيمه والعياس في خاصته وأمر الحند عماداته من الشط ونشب الحرب فوقعت الهزيمة على الزنج وغنت سفنهم وأفلت سلمان والجثانى والهلكة وبلغواطهنا ورجع اتوالعباس الى معكره وأخر باصلاح السفن المغنومة وحفرالز نج في طريق الخب ل الا باروغطوه افوقع بعقن الفرسان فهافع كالجند السلطان عن ذلك الطريق وأمر الخيث أصحابه بالسفن في النهر وأغار واعلى سفن أبى العباس وغنموا بعضها وزكب في اتباعهم ما واستنقد سفنهم وغم من سَفْنَهُ مِ يَحُوا مِن ثَلاثُن وجِدُّ في قَدَّالُهِ مِنْ وَتَعَمَّن ابْ جَامِع بَطَهُمَّا وسمى مدينته المنصورة والشعراني بسوق ألخيس وسمى مدينته المنبعة وكان أبو العباس يغرعلي المرة التي تأتيهم من سائر النواجي وركب في بعض الايام الى مدينة الشعر اني التي سماها المنهة وركب نصيرفي النهروا فترفوا في مسيرهم واعترضت أبا الغماس جماعة من الزننج فنعوه منطريق المديثة وقاتلوه مقدارتهاره وأشاء واقتل تصر وخالفهم نصر الى المدينة فأنخن فيهاوأ ضرموا النارفي يوتها وجاء الخبر بذلك الى أبي العماس بسمره غماء نصار ومعمه أسرى كشرون فقاتلوا الزنج وهزموهم ورجع أبو العماس الى عسكره وبعث الخبيث الى ابن أيان وابن جامع فأمر هما بالاجتماع على خوب أبي العماس

# (وصول الموفق الحرب الزنج وفق الشيعة والمنصورة)

وازحة علله ومسارقة أحواله فلا بلغه اجتماع ابن أبان وابن جامع لحربه سارمن بغداد وازحة علله ومسارقة أحواله فلا بلغه اجتماع ابن أبان وابن جامع لحربه سارمن بغداد اليه قوصل الى واسط فى ديم الاول من سنة سبع وسين ولقيما بنه وأخبره بالاحوال ورجع الى عسكره ونزل الموفق على نهرشد ادونزل المشرق دجلة على موهة بن مساور فأ قام يومين ثم وحل الى المنبعة بسوق المسسسار اليهافى النهر ونادى بالمقامة ولقيم الزنج عفار يوم ثم جاء الموفق فانه زم واواته عهم أصحاب أبى العماس فاقتعموا عليهم

المنهة وقتالواخلقا وأسروا أخرين وهرب الشعراني واختني في الأسام آخرون ورجع الموفق الى عند عصوره وقد استنقذ من المسلمات نحو خس عشرة امرأة معند اعلى المنعة فأمر شهما وهدم سورها وطمخند قهاواحرا فمايق من السفن فيها وسعث الاقوات التي أخذت فكانت لاحدلها فصرفت في الجند وكتب الحسن الى استجامع يعذره مثل مانزل بالشعرانى وجائ العمون الى الموفق ان ابن جامع بالحوا نت فسار الى الضمة وأمرابه بالسرفي النهر الى الحوانيت فلم بلق ابن جامع بما ووحد قالدين من الزينج استخافهم عليه المحفظ الغلات ولحق عد متدم المنصورة بطهما فقاتل ذلك الحندورجيع الىأسه مانطيرفأم مالمسرالمه وسارعلى أثره براويحراحتى بزلواعلى مملئ من طهتا وركب لسوني مقاعد القتال على المنصورة فلقمه الزنج وقا الوه وأسروا جماءة من علمانه ورمى أبوالعماس بن الموفق أحمد بن مهدى الجنباني فيات وأوهن موته غردكب بوم الست آخرد سعدن سنة سبع وعي عسكره وبعث السفن في البحر الذي يصل الى المنصورة تم صلى واشهل الدعا وقدم اسه أما العماس الى السور واعترضه الحند فقاتلهم علمه واقتصموا وولوامنهزمن الى الخنادق وراء فقاللوه عندها واقتصبها عليهم كلهاود خلت السفن المدينة من النهر فقتاوا وأسروا وأجاوهم عن المدينة وما اتصل بها وهومقدا رفرسخ وملكه الموفق وأفلت ابن جامع في نفرمن أصحابه وبلغ الطلاب فيأثره الى دحلة وكثرالقتل في الزنج والاسرواستنقذ العماس مننساء الكوفة وواسط وصسانهم أكثرمن عشرة آلاف وأعطى ماوحدفي المنصورة من الذعائر والاموال الاحماد وأسرمن نساء سلمان وأولاده عدة ولماء جاعة من الزننج الى الاتمام اختفوا فأمر بطلمم وهدمسور المدينة وطمخنا دقها وأقامسعة عشر يومافى ذائ غرجع الى واسط

### \* (حصارمد مة الخيث المختارة وقصها) \*

من الآلات العصار ومن كثرة المقاتلة ما استعظمه والمعان الزنج عساكر الموفق من الآلات العصار ومن كثرة المقاتلة ما استعظمه والمعان الزنج عساكر الموفق دهد واوقد ما بنه أبا العباس في السفن حتى الصقه الاسوار ورمود بالحارة في الجائية والمقالمة والاردى ورا وامن صره واصحابه مالم يحتسبوه مرجعوا وسعهم مستأمنة من المقاتلة والملاحن نزعو الى الموفق فقيلهم وأحسن البهم فتتابع المستأمنون في النهر فوكل الخيث بفوهة النهر من معهسم وتعبى اهل السفن الحرب مع بهبود قائد الخيث فرحف المهابو العباس في السفن وهزمه وقتل الحسكة يرمن المحابه و وجع فاستأمن فرحف المهابو وجع فاستأمن

المه بعض الدالد فن النهرية وكثير من المقاتلة فأنتهم وأقام شهرالم بقاتلهم عم عيعساكره منتصف شعبان في البروالعر وكانوا نحوا من خسد بن ألفاو كان الزيج في يحوثا ثمانة ألف مقاتل فأشرف عليهم ونادى بالامان الاللغييث ورمى بالرقاع فى السهام بالامان فحاء كثيرمنهم ولم وصحن حرب ثم رحل من مكانه ونزل قريسا من الختارة ورتب المنازل من انشاء السفن وشرع في اختطاط مديشة لنزله سماها الموفقة فأكل بنا مهاوش مدجامعها وكذب بحمل الاموال والمبرة اليهاوأغب الحرب شهرا فتنابعت المبرة الى المدينة ورحل البها التحاريص نوف المضائع واستعرفيها العدمران ونفقت الاسواق وحلبت صنوف الاشياء تمأمر الموفق آبنه أماالعماس بقتال من كان من الزني خارج الختارة فقاتلهم وأشخن فيهم فاستأمن المه كثيرمنهم فامنهم ووصلهم وأفام الموفق أباما يحاصرا لحاربين وبصل المستأمنين واعترض الزجج بعض الوفاد الحاشة بالمرة فامر بترتب السفن على مخارج الانهار ووكل أنه أما العماس بحفظها وجاءت طائفة من الزنج بعض الامام الى عسكر نصرر يدون الامقاع به فأوةمهم وظفر ببعض القوادمنهم فقتل رشقا بالسهام وتتابع المستأمنة فباغوا الي آخر رمضان خسي ألفا م بعث الحسث عسكر امن الزنج مع على بن أبان لم أبوامن ورآء الموفق اذا ماشهم الحرب ونمي المه الحبر بذلك فبعث ابنه أباالعباس فاوقع بهم وحلت الاسرى والرؤس فى السفن النهر به لمراها المست وأصحابه وظنوا ان ذلك تمويه فرمت الروس في الجمانيق حتى عرفوها فظهرمنهـم الجزع وتحكررت الحرب فى السفن بن أى العماس و بن الزنج وهو يظهر علم م في جمعها حتى انقطعت المرة عنهم فأشتد الحصارعايهم وخرج كشرمن وجوه أصحابه مستأمنين مثل مجدبن الحرث القمى وأحسد البربوعي وكانمن اشجع رجاله القمي منهم موكالا بحفظ السور فأمنهم الموفق ووصلهم وبعث اللبيث قائدين من أصحابه في عشرة آلاف ليأبو البطيعة من ثلاثة وجوه فيعبروامن تلك النواحي ويقطعوا المبرة عن الموفق وبلغ الموفق خبرهم فبعث البهم عسكرامع مولاه ونزل فأوقع بهم وقتل وأسروأ خيذمنهم أربعهما تهسفينة ولماتناه خروج المستأمنة وحسكل الخبث من يحفظها وجهدهم الحصارفيعث جاعة من قواده الى الموفق يستأمنون وان مناشهم الحرب ليحدوا السيمل المه فأوسل ائه أبا العساس الى نهر الغربي وبه على من أبان فاشتد الحرب وظهر أبو العماس على ابن أمان وأمده الخست النجامع ودامت الحرب عامة يومهم وكان الظفر لابي العماس وسارالمه المستأمنة الذين واعدوه وانصرف أبوالعماس الىمديث ة الحيث وقاتل بعض الزنج طمعافيهم لقتلهم فتكاثر واعلمه تمجاه المدد من قبل أبيه فظهر عليهم

وكان ابن جامع قدصعد في النهر وأتي أبا العماس من ورائه وخفقت طموله فانكشف أصحاب أبى العباس ورجع منهزمة الزنج فأجبت جماعة من علمان الموفق وعدة من أعلامهم وحاى أبوالعباس عن أصحابه حى خلصوا وقوى الزنج بهده الواقعة فاجع الموفق العبورالى مدينتهم بعسكره فعبى الناس لذلك من الغداة آخوذي الحجة واستكثر من المعابر والسفن وقصد واحصن او كان بالمدينة وفيها انكلاى بن الحيث وابن جامع وابنأيان وعلمه الجمانيق والالات فأم غلانه بالدنومنه فخامو الاعتراض نهر لاتراك بنهرم وسنه فصاحبهم فقطعوا النهرسياوتناولوا الركن السلاح يهدمونه غم صعدواعليه وملكوه ونصوابه علم الموفق وأحرقوا ماكان عليهمن الالات وقتاوامن الزنج خلقاعظما وكانأ توالعماس يقاتلهم من الناحمة الاخرى وابن أبان قبالته فهزمه ووصل أصحاب الى العماس الى السورفثاوه ودخاوا ولقيهم ابن جامع فقاتلهم حتى ردهم الى مواقفهم ثم توافى الفعلة فثلوا السورفي مواضع ونصبوا على الخندق جسرا عرعلمه المقاتلة فأنهزم الزنج عن السوروا تبعهما صحاب الموفق يقناونهم الى درابن سمعان فلكدأ صحاب الموفق وأحرقوه وقاتلهم الزنج هناك ثم انهزموا فبلغواميدان الخبث فركب من هنالاً وانهزم عنه أصحابه وأظلم الليل ورجع الموفق بالنياس وتأخر أبوالعباس لجل بعض المستأمنين في السفن واسعه بعض الزنج والوامن آخر السفن وكانبه ود مازاه مسرورالبلخي فنالمن أصحابه واستأمن بعض المنهزمن من الزنيج والاعراب بعثوا بذلك من عبادان والبصرة وكان منهم قائده ريحان أبوصالخ المعرى فامنهم الموفق وأحسن اليهم وضم ريحان الى أبي العبياس وخرج في المحرم آلى الموفق من قواد الخبيث وثقاله جعفر بن ابراهيم المعروف السحان فأحسن المه الموفق وحله فيبهض السفن الى قصر الخبيث فوقف وكلم الزنج فى ذلك وأقام الموفق أياما استعبم فهاأصابه فلاكان منتصف ربع الثاني قصدمد ينة الخبيث وفرق القوادعلى جهاتها ومعهم النقابون السورومن وراثهم الرماة يحمونهم وتقدم اليهم أن لايدخلوا بعدالهزم الاباذنه فوصلوا الى السوروثلوه وحاربو االزنج من ورائه وهزموهم وبلغوا أبعد عماوصلوا البه بالامس غراجع الزنج وحادبو امن المكامن فرجع أصحاب الموفق نحودحا تعدان السنهمال بخورجع الموفق الىمد نته ولام أصحابه على تقدمهم بغسرادنه غبلغ الموفق الأبعض الاعراب منبى تمسم يعلمون المرة الى الزنج فبعث البهم عسكرا أتخنوافهم قتلا وأسراوجي بالاسرى فقتلهم وأوعزالي البصرة بقطع المرة فانقطعت عن الزنج بالكلمة وجهد في الحصاروك ترالم أمنة وافترقاكنه من الزيج في القرى والامصار البعيدة وبث الموفق دعاته فيهم وم أن أبي قناوه وعرض

المستأمنين وأحسن اليهم ليستميل وتابع الموفق وابنه قتسال الزيمج وقتل بهبو دبن عبد الواحدمن قوادا لخست فى تلك الحروب فكان قدله من أعظم الفدوح وكان قدله فى السفن الحرية نصفها اعلاما كاعلام الموفق ويخايل أطراف العسكر فيصيب منهم وأفلت في بعض الايام من يد أبي العماس بعدان كان حصل في قدضه تم خمال أخرى لبعض السفن طامعافيها فحاربوه وطعنه بعض الغلمان مهافسقط في الماء وأخذه أصحابه فاتبن أبديهم وخاع الوفق على الغلام الذي طعنمه وعلى أهل السفمنة ولماهلك بهبودقبض الخبيث على بعض أصحابه وضربهم على ماله فاستفسد قلوبهم وهرب كشرمنهم الى الموفق فوصلهم ونادى بالامان لدة متهم ثم اعتزم على العبورالي لزنجس الجانب الغربي وكانت طرقه ملتفة بالنحمل فامر بقطعها وأدارا لخنادق على معسي ومحذرامن السات مصعب على الموفق القتال من الحانب الغربي لكثرة أوعاره وصعوبة مسالكه وما شوحه فيهاعلى أصحابه من خسل الزنج لقلة خبرتهم بهافسرف قسده الى هدم أسوارهم وتوسعت الطرق فهدم طاثفة من السورمن الحمة مرسلي والشراطرب نفسه واشتذالقتال وكثرت القتلي في الحانس ونشت الجراح وكأنت في النهر قنطر تان يعيرمنهما الزنج عند القتال وبأنون أصحاب المونق من ورائهم فام بعدمهمافهدمتاغ هدم طائفة من السور ودخاو المدشة وانتهواالى داران سمعان من خواتن الحست ودواويته م تقدموا الى الحامع فخر بوه وجاوًا عنبره الى الموفق وعدان استمات الزنج دونه فاريغنوا به ثم أكثروا من هدم السوروظهرت علامات الفتح ثم أصاب المونق فى ذلك المومسم فى صدره وذلك المس بقين من جادى سنة تسع وستنن فعادالى عسكره خمصابح الحرب تقوية لقاوب النياس ثمارم الفراش واضطرب العسكر وأشبر علمه دالذهاب الى بغدادفا بى فاحتصب عن الناس ثلاثه أشهر حتى اندمل مرحمه ثم ركب الى الحرب فوجد الريخ قدسددوا ما تدلمن الاسوار فامر بهدمها كاهاوا تصل القنال بمايلي نهرسلي كماكان والزنثج يظنون انهم لايأ نون الامنها فركب ومالقتالهم وبعث السفن أسفل نهرأبي الخصيب فانتهوا الى قصر من قصور الزنج فاحرقوه وانتهبوا مافعه واستنقذوا صكثيرا من الساكن فسه ورجع الموفق آخو تومه ظافرا ثم بكر لحربهم فوصلت المقسد مات داوأ نكادى بن الخسف وهي متصلة بداراسه وأشاران أبان ماجراء المساه على الساج وحفرا لخنادق بين يدى العسباكر وأمراكموفق بطمالخنادف والانهارورام احراق قصره وقصيده من دجلة فنعمن ذلك كثرة الحاة عنه فامرأن تسقف السفن الاخشاب وتطلى بالادوية المانعة من الاحراق ورتب فيها انجاد أصحابه وما تواعلى أهمة الزحف من الغد وجا كاتب الحسث وهو مجد

ان سمعنان عشا وذلك المومستامناو بكرواالى الحرب وأمر الموفق ابنه أناالعماس باحراق منازل القواد المتصلة بقصرا لخبيث لشغلهم عن حايته وقصدت السفن المطلبة قصرا لحبيث فأحرقو االرواشن والابنية الخارجة وعلت النارفيه ورموامالنار على السفن فلم تؤثر فيهام حصر الماء من النهر فزحفت السفن فلما عالدعاة الى القصر أحرقوا سوتا كانت تشرع على دجدلة واشتعلت النارفيها وقويت وهرب الخبث وأصحابه وتركوها ومافها واستولى أصحاب الموفق على ذلك كله واستنقذ واجعاعة من النساء وأحرق قصرانكلاي المه وجرحاوعاد الموفق عشاء يومه مظفرا ثم بكرمن الغد القتال وأم نصرا قائد السفن بقصد القنطرة التي كان الحست علها في مرافى الخصب دون القنطرة التي كان اتحذها وفرق العسكر في الجهات فدخل نصرف أول المذولصق بالقنطرة واتصل الشدمن ورائه فلم يقدر على الرجوع حتى حسرا لما عثها وفطن لها الزيخ فقصدوها فألق الملاحون أنفسهم في الماء وألقي نصر نفسه و قاتل ابن جامع ذلك الدوم أشدقتال ثمانهزم وسقط فى الحريق فاحترق ثم خلص بعدالهد وانصرف الموفق سالماوأصابه مرض المفاصل واتصلبه الى شعبان من سنته فامسان فيهذه المدةعن الحرب حتى أبلي فأعاد الخسث القنطرة التي غرق عندها نصروز ادفيها وأحكمها وجعل امامها سكرامن الخارة ليضمق المدخل على السفن فيعث الموفق طائفة من شرقى نهراى الحصب وطائفة من بحريه ومعهم الفعاد القطع القنطرة وجعل امامهاسفنا علوأة من القصب لتصديها النار بالنفط فعترق الحسر وفرق حنده على القتال وسادوالماأصهم عاشرشوال وتقدموا الى الحسرولقيم انكلاى والخسث وابنأبان واستحامع وحامواعن القنطرة لعلهم يمافى قطعهامن المضرة علمم ودامت الحرب عليهاالى العشي مغلهم أصحاب الموفق عليها ونقضما النحارون ونقضو االاثقال التى دونها وأدخاوا السفن بالقصب وأضرموها نارا ووافت القنطرة فاحرقتها ووصل المحارون بذلك الىما أرادوا وسهل سمل السفن في النهروقتل من الزيج خاتى واستأمن آخرون والتقل الخست بعدحرق قصوره ومساكن أصحابه الى الحانب الشهرف من عراني الخصي ونقل أسواقه السه وسن ضعفه فانقطعت عنده المرة ونقدت الاقوات وغلت حتى أكل بعض معضاوأ جع الموفق أن محرق الحانب الشرق كما أحرق الغربي فقصددار الهمذان وكان حصنا وعلمه الالاتفالا نتهي الهائعذر الصعود لعلوا لسورفرموا بالكلالس ونشبت في أعلام الخبيث وحسد بوهافتسا قظت فأنهزم المقاتلة وصعدالنفاطون فاحرقواما كانعلهامن الاله ونهبوا الاثاث والمتاع واتصل الحريق عاحولهامن الدورواستأمن للموفق جاعة من خاصة الخلعث

قامنهم ودلوه على سوق عظيمة منصلة بالجسر الاول تسمى المباركة و بها التعار الذين بهم قوامهم فقصده الاحراقه الربح عندها وأضرم أصحابه النارفيها فا تصلت وبنى التعريق عامة المبوم ثربع الموفق ثما نقل التعاربامة عتم وأموالهم الحائلة على المدينة ثم فعل الخييث في الجانب الشرق بعدهذه من حفر الخنادة و تغوير الطرق مثل ما كان فعل في الجانب الغربي واحتفر خند قاعر بضاحت به منازل أصحابه على النهر الغربي غدرة الموفق بالمبارا في وهم أشيع أصحابه قد تحصن وا بعصن منيع يخرجون على أصحاب الموفق عند الحرب فيعوقونهم فاجع على تخريبه وجع المقاتلة عليه برا و بحرا و وزقهم على عند الحرب فيعوقونهم فاجع على تخريبه وجع المقاتلة عليه برا و بحرا و وزقهم على سائر جهائه وجهات الخيث وأمد الخيث الحصن بالمهلي وابن جامع فلم يغنوا عنده والمهزموا و تركوا الحصن في بدى أصحاب الموفق وهزموه و قتلوا من الزنج خلقا و خلصوا من الحصن كثيرا من النساء والصدان ورجع الموفق الحياك عسكره ظافرا

## (استبلاءالموفق على الجهة الغربة)\*

ولماهدم الموفق سوردارا الحبث أمر شوسعة الطرق العرب وأحرق الحسرالاول الذى على غورأى المصب لمنع من مدد بعض معضافكان في احراقه وبعظمة وأعدت لذلك سفينة ملئت قصبا وجعل فيها النفط وأرسلت فى قوّة المد دفتيا درالزجيم البهاوغرقوهافركب الموفق الىفوهة نهرأ بى الحصيب وقصدهم من غربي النهر وشرقمه الحان انتهوا الحالجسرمن غريه وعلمه انكلاى بن الحسث وابن جامع فاحرقوه وفعل مثل ذلك من الحيانب الشرق فاحترف الحسروا لفطرة التي كانت لانشاء السفن وسعن كان هناك للغيث وانحازه ووأصحابه من الجانب الغربي واستأمن كثيرمن قواده فامنهم وأخرجوا ارسالاوخرج فاضمه هاربا ووكل بالمسرالثاني من عفظه وأمر الموقق أبنه أباالعباس بأن يتحهز لاحرا قه فزحف فى انجاد علانه ومعه الفعلة والالات وكان في الحانب الغربي قبالة أبي العباس انسكاري وابن جامع وفي الحانب الغربي قبالة أسدمولي الموفق الخبيث نفسه والمهلي وجاءت السفن في النهر وقاتلوا حامسة الجسرفانهزم ابنجامع وانكلاى وأضرمت النارفي الجسرول اوافعاه وهومضطرم نارا ألفيا أنفسه حافى النهر فلصابعدان غرقمن أصحابه ماخاق واحترق المسرواته ل الحريق يدورهم وقصورهم وأسواقهم وافترف الجيش فى الحانين ونهبت دارا لخبيث واستنقذمن كانف حسمه من النسوة والرجال وأخرج ما كان في نهر أبي الخصيب من أمسناف السفن الى دولة ونهما أصحاب الوفق واستأمن انسكلاى بن الخيث وعلم أيؤه فثناه عن ذلك واستامن سلمان سموسي الشعراني من رؤسا وواده فاحس بعد

وقف ولما حرج سعه أصحاب الخبيث فقاتلهم ووصل الدالموفق فاحسن المهواقشي أثره في ذلك شبل بن سالم من قواده وعظم على الخبيث وأوليا تماسة تمان هولا وصار شبل ابن سالم يخرج في السرايا الى عسكر الخبيث و يكثر النسكاية فيهم

### \* (استملا الموفق على الجهة الشرقية)\*

وف خلال هذه الحروب واتصالها مرن أصحاب الموفق على تحلل تلك المسالة والشعاب مع نضاية ها ووعرها وأجع الموفق على قصد الجانب الشرق في نهرا إلى الخصيب ومدب لذلك قوا دالمستأمنة لخبرتهم بذلك دون غيرهم ووعد هم بالاحسان والزيادة فأبوا وسألوه الاقالة فأبي لتميز مناصحتهم وجع سفن دجلة من كل جانب وكان فيها عشرة الاف ملاح من المرتزقة وأمر المه أبا العماس بقصد مدينة الخبيث الشرقمة من جهاتها فسار الى دارالمهابي وهو في مائة و خسب من قطعة من السفن قد شعنها بأنجاد علمائه وا تتخب عشرة آلاف مقاتل وأمرهم بالمسبر حفافي النهريشاهد أحوالهم وبكر الموفق لنمان خلون من ذى القعدة زاحف الله حبر بفاقت الوامليا وصبروا ثم انهزم الزنج وقتل منهم خلق وأسرا خرون فتتالوا وقصد الموفق المعمد والمراخرون فتتالوا وقصد الموفق المعمد المائية والمناب وقد جع الخبيث أصحابه للمدافقة فلم وغيالى دارالمهلي ونهم اواشت غل أصحاب الموفق وسبوا حريمه وبنيه وكانوا عشرين وغيالى دارالمهلي ونهم اواشت غل أصحاب المواقفهم ثم صدق الموفق المسفن فاطمع فلك دارالمهلي ونهم اورد واالناس الى مواقفهم ثم صدق الموفق المسلم عن فاطمع النهار فهزم الزنج الى دارالخبيث ورجع الناس الى عسكره ووصله كاب لولوع للام ابن طولون يستأذنه في القدوم عليه فأخر القتال الى حضوره

#### \*(مقتلصاحب الزيج)\*

ولماوصل غلام ابن طولون في الشانحرم من سنة سمعين جا في جيش علىم فاحسن الهم الموفق وأجرى لهم الارداق على من اتهم وأمن ما للتأهب لقتال الخبيث وقد كان لماغلب على نهر أى الخصيب وقطعت القناطر والجسو دالتى عليه أحدث فيه سكرا وضيق جرية الماء لينع السفن من دخوله اذا حضروية عذو خروجها أمامه ويق جريه لا يتهما الابازالة ذلك السكر فحاول ذلك مدة والزهج بدافعون عنه و دفع الموفق اذلك الواق أف أصحابه ليتمرنوا على حرب الزهج في تلك المسالك والطرق فأحسنو الدلافيها ووصلهم وألم على العسكر وهوكل يوم يقتل مقاتلة مع ويحرق مساحكم مويقتل المستأمنة منهم وقد كان بقي بالجهة الغربة بقية من أبذية ومن اوع وبها جماعة المستأمنة منهم وقد كان بقي بالجهة الغربة بقية من أبذية ومن اوع وبها جماعة وأحرقه واعتزم على العباس وأوقع بهم ولم يسلم منهم الاالشريد ثم غلبهم على السكر وأحرقه واعتزم على لقاء الخبيث وقدّم ابنسه أبا العباس الى دا دا الهاب وأضاف

المستأمنة الى شبل ب الموأم هم أن متظروا بالقتال نفخ البوق ونص عله الاسود على داوالكرماني م معدالهم وزحف الناس في البر والنهر ونفخت الابواق وذلك لثلاث بقن من المحرم سنةسعن واشتد القتال وانهزم الزنج ومات منهم قنلا وغرفا مالاعصى واستولى الموفق على المدينة واستنقذوا الاسرى وأسروا الخليل واسأمان وأولاده ماوعمال أخبههما ومضى الخبيث ومعها بنهانكلاي وابن جامع وقوادمن الزنج الىموضع بهرالسفهاني كانواأعدوه ملحأاذ اغلب على المديشة واسعمه الموفق فىالسفن ولوالوف البرغم اقتعم النهر بفرسه واسعه أصحابه فا وقعوا بالخسث ومن معه حتىء بروانهرا لسامان واعتصموا يحبل وراءه ورجع اؤاؤعنهم وشكرله الموفق ورفع منزلته واستشرالناس الفغ وجع الموفق أصحابه فويخهم على انقطاعهم عنمه غاستعذروا بأنهم ظنواانصرافه ثم تحالفواعلى الاقدام والشات حتى يظفروا وسالوه أن تردالمعا برالني يعبرون فيهاليستمت الناس ف حرب عدوّهم فوعده مبذلك وأصبح المنصفرفعي المراكب وبعثهم الى المراكزورة المعابرالتي عبروا فصاوتفة مسرعان المسكر فاوقعوا مالخدث وأصحابه ففضوا جاعة وأثخنوا فيهم قتلا وأسرا وافترقوا كل ناحسة وبت مع الخست لمة من أصحابه فيهم المهلى وذهب اسه انكلاى وابن حامع والسع كالرمنهسم طائفة من العسدور بأمرأى العباس بن الموفق ثم أسرابراهم بن حففرالهدذاني فاستوثقوامنه ثمكرا لخبيث والمنهزمون معهعليمن اسعهممن أهل العسكرفاز الوهم عنمواقفهم غرجعوا ومضى المونق في اتباع الخست الى آخرنهر أى الخصيب فلقه غلام من أصحاب لؤلؤ برأس الخيث وسارا نكلاى نحو الديناري ومعه المهاي وبعث الموفق أصحابه في طلهم فظفر بهرم وعن معهم وكانوا زها خسة الاف فاستوثق منهم ثماستامن المهورمونة وكان عندالبطيحة قداعتصر عفايض وآجام هنالك يخنف السابلة ويغبرعلي تلك النواحي وعلى الواردين الى مدينة الموفق فلاعدا بموت الخبيث سقط فى يده و بعث يستأمن فأمنه الموفق فحسنت بو نتمه ورد الغصو مات الى أهلها ظاهراوا من الموفق بالنداء برجوع الزنج الى موطنهم فرجعوا وأقام الموفق عديشة الموفقية المامن الناس عقامه وولى على المصرة والابلة وكود دحلة مجدن حماد وقدم ابنه أما العياس الى بغداد فدخلها منتصف حمادي من سمنة سعيز وكان خروج صباحب الزنج آخر دمضان سنة خس وخسين وقتله أوّل صفرسنة سمعن لاربع عشرة سنة وأربعة أشهر من دولته

\*(ولاية بن كنداج على الموصل)\*

كاسارا جيدن موسى بن بغاالى الجزيرة وولى موسى بنأ تامش على ديارر يعة فتغير

الذائد اسعق بن كنداج وفارق عسكره وأوقع بالا كرادالمعقو بية وا تهب أموالهم ملق ابن مساورا خارجى فقتله وسارالى الموصل فقاطع أهاها على مال وكان عليهم على ابن داود قائد افد فعه وساراب كنداج السه فرجعلى بن داود واجتمع جدان بن حدون الثعلبى العدوى فكانوا خسة عشر وجاء هم على بى داود فلفيهم اسعق فى ثلاثة آلاف فهزمهم بدسيسة من أهل مسيرتهم وسار جدان وعلى بن داود الى نسابور وابن أبوب الى نصيب وابن وابن وابن كنداج في اتباعه فسارعنها واستحار بعيسى ابن الشيخ الشيمانى وهو با مدوأى العزموسى فى اتباعه فسارعنها واستحار بعيسى ابن الشيخ الشيمانى وهو با مدوأى العزموسى ابن رزارة وهو عامل أردن فأ نجداه و بعث المعتمد الى اسعق بن كنداج بولاية الموصل فدخلها وأرسل المه ابن الشيخ وابن زرارة مائة ألف دينارعلى أن بقرهم على أعمالهم فدخلها وأرسل المه ابن الشيخ وابن زرارة مائة ألف دينارعلى أن بقرهم على أعمالهم اسعق بن أبوب وعيسى ابن الشيخ وأبو الهز بن حددان بن حدون فى ربعة و والمناسيخ وبكروالمين فه زمهم ابن كنداج الى نصيبين ثم الى آمدو حرعسكر الحصار ابن الشيخ و بكروالمين فه زمهم ابن كنداج الى نصيبين ثم الى آمدو حرعسكر الحصار ابن الشيخ نا مدوكانت منهم و وب

### \* (حروب الحوارج بالموصل)\*

كان مساورالمارجى قدهاك فى حروبه مع العساكر سنة ألاث وستى بالبوارسم وأرادا صحابه ولاية محدين جرداد بشهر زورفامننع و بابعوا أبوب بن حمان المعروف بالغلام فقتل فبابعوا هرون بعبدالله المحلى وكثراً ساعه واستولى على بالدالموصل وخرج علمه من أصحابه محدين حرداد وكان كثيرالعبادة والزهد يجلس على الارض و يلبس الصوف الغليفا و يركب البقرائلا يفرقى الحرب فنزل واسط وجا وجوه أهل الموصل فسسار اليهم وهرون غائب فى الاحشاد فبادراليه واقتتلا وانهزم هرون وقتل من أصحابه نحوما "من وقصد بنى أهاب مستنجدا بهم فأ نحدوه وساره همه حدان ابن حدون ودخل معه الموصل ودخل ابن حرداد واستمال هرون أصحابه ورجع ما المحدون ودخل معه الموصل ودخل ابن حرداد واستمال هرون أصحابه ورجع وأوقع بابن حرداد فقتله وأ وقع بالاكراد الحلالية وحكم أ تباعه وغلب على القرى والرساتيق من يقبض اعتبارالغلات واستمام أمره ما معه وسارالي نهرا لخازن وانهزمت في الرساتيق من يقبض اعتبارالغلات واستمام أمره ما معه بوساسان لقتاله سنه شت وانهزم والمنزم والمنزم

# \*(أخباررافع بن هرغةمن بعد الخسسان)

المافتل أحدا فخستاني سنة عمان وسنن كاقدمناه اجتمع أصوابه على رافع بهرغة من قواد محد بن طاهر وكان رافع هذالما استولى يعقوب الصفار على بيسابور وزال بنوطاهرصار رافع فيجلته وصحبه الى سحستان ثمأ قصامعن خدمته وعادالى منزله بنرواحي حي حتى السفندمه الخستاني وجعله صاحب حبشه فلماقتل الخستاني اجتمع المس علمه ميهراة وأتروه وساوالى نسابور فحاصر بهاأ ماطلحة بن شركب وقد كان وصل المهامن جرجان فضمق علمه الخنق فضارتها أنوطحة الى مرو وولى على هراة ابن المهدى وخطب فحمد بن طاهر بمرووهراة وزحف المه عمر وبن اللث فهزم وغلبه على ما يده واستخلف على مروعمدين بهل بن داشم وخوج أبوطلمة الى حكمد واستعان باسمعمل بنأجدالساماني فأمده بعسكر وأخوج محدين سهل وخطب بها لعمروب اللبث منة احدى وسعين عقلد الموفق تلك السنة أعمال خواسان لحمد أبنطاهر وهو يبغداد فاستخلف عليها وافعن الامث وأقزعلي ماوراء النهر نصرين أحد ووردت كتب الموفق بمزل عمرو بن اللث ولعنه فساورا فع الى هوا ة وقد كان بما محسد اللهدى خليفة أيى طلحة فثارعليه يوسف معدد فلياجا وافع استأمن اليه فأمنه واستعمل على هراة مهدى بن محسن ثمسا ررافع الى أبى طلحة بمرو بعدا أن استمدا اسمعمل ان أجدو أمد منفسه في أربعة آلاف فارس واستقدم على بن محسن المروروذي فقدم علمه فى عسكره وساروا جمعا الى أبي طلقة عروسينة تنتن وسيعن فهزموه وعاد اسمعل الى بخارا ولحق بأى طلحة وبهامهدى فاجتمع معه على مخالفة رافع فهزمهما وافع ولحق أبوطلمة بعمروب اللث وقيض علىمهدى سنة ننتن وسبعت شمخلي سسله وساررافع الى خوارزم في أموالها ورجع الى نسابور

# = (مغاضبة المعتمد للموفق ومسيرة ابن طولون ومانشأمن الفتنة لاجل ذلك) =

كان الموفق حددت سنه وبن اس طولون وحشه وأراد عزاه و بعث موسى بن بغا في العسا كراليه سنة ثنة بن وستين فأ قام بالرقة عشرة أشهر واختلف عليه العسكر فرجع وكان الموفق مستبدا على أخيه المعتمد منذ قيامه بأمرد ولتهم عما كان من المكفاية والغناء الاأنه كان المعتمد سنا في العروكت الى أحدد بن طولون في السرّيشكو ولائن وأشار عليه بالله على الموفق مشغولا بحرب الزنج فسار المعتمد منه صف سنة تسع وستين في القواد مظهر الموقد منه بي سائر الجزيرة أصحاب كنداج انه يتصدد مساوالي أعمال الموصل وعلم الومتذوعلى سائر الجزيرة أصحاب كنداج

وكتب صاعد بن مخلدوز برالموفق عن الموفق الى اسمق بردّه عن طريقه والقيض على من معه من القوّاد فلما وصل المعتد الى عله أظهر استقطاعته فارتحل في خدمته الىأ ولعلاس طولون م اجمع بالمعمدوالقوادوفيهم نبزك وأحدين خاقان وغرهم فعذلهم فى المسرالي النطولون والمقام تحت بده وطال الكلام بنهدم ملاغ دعاهم الى خمة وللمفاظرة فى ذلك أدمام عما المعتمد وقد هم وجاء الى المعتمد فعذله في المسمر عن دامر خلافته ومغاضية أخسه وهوفى دفاع عدوه ومن ويدخواب ملكدو حسل الجمع الىسامرا وقطع الزطولون الدعاء للموفق على منابره وأسقط اسمه من الطرر وغضب الموفق بديب ذلك على أحد س طولون وجل المعتمد على أن يشار بلعنه على المنابر وولى اسعق ن كنداج على أعماله وفوض المهمن ماب الشماسة الى افريقية وكان لؤلؤ مولى ابنطولون على الله على -صوحل وقنسرين ودبار مصر من الحزيرة وكان منزله بالرقة فانتقض علمه في هذه السينة وسارالي بالسرفنهم اوكتب الى الموفق فر بقرقسا و بها بنصفوان العقبلي فيار به وغلمه عليها وسلها الى أحد بن مالك ابنطوق ووصل الى الموفق فى عسكر عظم وهو يقاتل صاحب الزنج فأكرمه الموفق وأحسسن هوالغناء فى تلك الحرب ثم بعث ابن طولون فى تلك السسنة جيشه الى مكة لاقامة الموسم وعامل مكة هرون بنع مدفضارة فاخرفامن مم بعث الموفق حعفرا فعسكر فقوى بهم هرون واقوا أصعاب ابنطولون فهزموهم وصادر واالقائدعلي أنف دينار وقرئ المكتاب في المسعد بلعن ابن طولون وانقلب أهل مصرالي بلدهم آمنىن ولميزل الواؤفى خدمة الموفق الى أن قبض علمه سنة ثلاث وسمعين وصادره على أربعمائه ألف وأدبر أمره ثم عادالى مصر آخر أيام هرون بن حماديه

# \* (وفاة ابن طولون ومسيرا بن كنداج الى الشأم) \*

وفى سنة سبعين انتقض بازمان الخادم بطرسوس وقبض على نائبه وساراليه أحد ابن طولون فى المساكر وخاصر وه فامتنع عليه فرجع الى انطاحكية فرض هنالك ومات لست وعثير ين سدنة من ولايته على مصر وولى بعده ابنه خيارويه وانتقضت عليه دمشق فيعث اليها العساكر وعادت الى طاعته وكان يومنذ بالموصدل والجزيرة اسحق بن كنداج وعلى الانبار والرحية وطريق الفرات محدين أبى الساح فكانها الموفق فى المسيرالى الشأم واستمداه فأذن الهسما ووعده ما بالمدد فسارا وماهي ما يجاورهما من بلاده واستولى اسحى على انطاكية وحلب وحص وكاتبه نائب ده شق واجتمع الخلاف على خيارويه فسارا له فهرب الى شيزروهى فى طاعة خارويه ودمشق وجاداً بو العباس بن الموفق وهو المعتضد من بغدد ادبالعساكرف كسر شيزر وقتسل وجاداً بو العباس بن الموفق وهو المعتضد من بغدد ادبالعساكرف كسر شيزر وقتسل

من جندا بنطولون مقتلة عظمة ولحق فله مدمشق وأبو العباس في اتباعهم فيلوا عنها وملكمها في شعبان سنة احدى وسبعين ورجعت عسا و خيارويه الى الرملة وأقاموا بها وزحف المعق بن كنداج الى الرقة وعليها رعلى الثغور والعواصم ابن دعاص من قبل خيارويه فقا لله وكان الظهور لا سحق ثم زحف أبو العباس المعتضد من دمشق الى الرملة وسار خارويه ومن مصروا جمّع بعساكره في الرملة على ما الطواحين وكان المعتضد مقدالة مسارخار ويه من من مصروا جمّع بعساكره في الرملة على ما الطواحين الماه في محاربة خارويه وقد أكن له فانهزم خارويه المعتضد عساكره ولق خارويه وقد أكن له فانهزم خارويه أولا وملك المعتضد خيامه وشغل أصحابه بالنهب فحرج عليهم الكمين فانهزم المعتضد الى أولا وملك المعتضد الى المرسوس وأفام العسكران يقتبلان دون أميروا قام مدعو أنه و بنع الخيرالى خياو ويه فسر وأطلق الاسرى الذين كانوامعه منه ما ديار وخسمائة ثمناراً هل طرسوس بأبي العباس فأخر جوه وسار الى بغداد وولوا عليهم ما ذيار وخسمائة توب وخسمائة مناد ويه وسلاحا كثيرا فدعاله ثم بعث المه بخمسين ألف دينار وخسمائة توب وخسمائة مناد ويه وسلاحا كثيرا فدعاله ثم بعث المه بخمسين ألف دينار

# \* (وفاة صاحب طبرستان وولاية أخيه) \*

منوفي الحسن بنزيد العاوى صاحب طبرستان فى رجب سفة سبعين العشر بن سفة من ولايته وولى مكانه أخوه وكان على قزوين أتسكوت كن فسارالى الرى" فى أربعة آلاف فارس وساراليه المعمد بن زيد في عالم كثير من الديم والخراسانية والتقوا فانهزم محد بن زيد وقتل من عسكره فعو من سبقة آلاف وأسر ألفان وغيم أقصكوت كين عسكرا وملك الرى وأغرم أهلها ما فه ألف ينارو فرق عاله عليها وسار محد بن زيد الى جر جان معزل عرو بن اللبث عن خراسان وولى عليها محد بن طاهر واستخلف محد ابن رافع بن هر عنه وسار سفلف محد ابن رافع بن هر عنه وسار سفة خسوس معين الى جرجان وهرب عنها للله الى استرياد في المن وانع بن هر واستخلف محد في المناسنة سبع وسبعين واستأمن رسم بن قارن آلى رافع بطبر ستأن فأمنت وبعث الى سالوس محد بن هرون نا بماعنه وأتاه بها على بن كانى مستأمنا ثم جاء محد وما صره ما بسالوس وانقطعت أخبارهما عن نافع ثم جاء ما لخبر بحصاره ما فسار وحاصر هما بسالوس وانقطعت أخبارهما عن نافع ثم جاء ما لخبر بحصاره ما فسار وحاصر هما بسالوس وانقطعت أخبارهما عن نافع ثم جاء ما لخبر بحصاره ما فسار الهما فارتعل محد بن زيد الى أرض الديم فدخل رافع خلفه وأ بحن فيها نهبا وتخريبا الى حدود قروبن وعاد الى الى "الى أن وفي المعتمد سنة تسع و قسع بن وعاد الى الى "الى أن وفي المعتمد سنة تسع و قسع بن

# \* ( فتنة ابن كنداج وابن أبي الساج وابن طولون) .

كان ان أى الساح في أعماله بقنسر ين والفرات والرحبة ينافس اسحق وهوعلى الجزيرة ويريد التقدم علمه فدثت لذلك منهمافشة فخطب اب أبي السابح فلمارويه بن طولون وبعث المددودادرها قالمه فبعث المه خارويه أمو الاجهة وارالى الشام واجتمع باين ألى الساج بالس معمير ابن ألى الساج الفرات الى الرقة وهسزم استعقبن كنداج واستولى على أعماله وعبرخارويه ونزل الرقة ومضي استعق الى قلعة ماردين وحاصره ابنأبي الساجيها غمأفرج عنها وسارالي سنجا رافتال بعض الاعراب فسار ابن كنداح من ماردين الى الموصل فاعترضه ابن أبي الساح وهزمه فعاد الىماددين واستولى اين أبى الساج على الجزيرة والموصل وخطب فيهما للمارويه مُلنفسه بعده و دمث غلامه فعالى أعال الموصل لحماية الخراج وكان المعقوسة ونالسراة قريبامنه فهادنهم غدربهم فكسهم وجاءهم أصحابهم من غرشعور بالواقعة فماواعلي أصحاب فتحفا ستلمه وهم ثما تقض ابن أبى الساج واستبيع عسحكره وكان له بحمص مخلف من أثقاله فقدم خيارو به طائفة من العسكر الما فاستولوا على مافيها ومنعوا ابن أبي الساج من دخولها فسارالي - لم الى الرقة وخمارويه في اتباعه فعير الفرات الى الموصل وجاء خمارويه الى بلدوأ قام بماوسار ابن أبى الساج الى الحديثة وكان اسحق بن كنداج قد لحق بخمارويه من ماردين فيعث \*\*\* حيشاو جاعة من القواد وسارف طلب ابن أبي الساج وقد عبرد جله فجمع ابن كنداح المفن لموطئ جسر اللعبور وبينماهو فى ذلك أسرى ابن أبى الساح من تكريت الى الموصل فوصله الرابعة وساراب كنداج في اتباعه فاقتلوا بظاهر الموصل وابرأى الساج في ألفين فصبروا شدّ الفتال وانهزم ابن كنداج وهوفي عشرين ألف فخلص الى الرقة ومحمد بن أى الساج في اتباعه وكتب الى الموفق بسمة أذنه في عمور الفرات الى ملاد خارويه بالشأم فأمره بالتوقف الى وصول المددمن عنده ومضى ابن كنداج الى خارويه فحا يجموشه الى الفرات وتوافق مع ابن أى الساح والفرات منهما تم عبرت طاثفة من عسكرا من كنداج فأوقعوا بطاثفة من عسكر ابن أبي الساج فأنهزموا الى الرقة فسارابن أبي الساجءن الرقة الى بغداد سنةست وسبعين فى ربيع منهافأ كرمه الموفى ووصله واستولى ابن كنداج على ديار ربيعة من أعمال الجزيرة وأقامها وولى الموفق محدين أبي الساح على أذر بعان فسار الهافرج المه عبدالله بالمسين الهسمذاني عامل مراغة ليصده فهزمه الأي الساب فاصره وأخذمنه مراغة سنة عمان وسمعن وقتله واستفران أبي الساح فيعله بأذر بيحان

### \* (أخبارعروبن الليث) \*

كانعرو بناللث بعدمهاك أخمه يعقوب قدولاه الموفق خواسان واصبهان وسعستان والسندوكرمان والشرطة سغدادكا كان أخوه وقدذكر ناذاك قسل وكان عامله على فارس الن اللث فانتقض علمه سنة عان وستن فسارعرو لحريه فهزمه واستباح عسكره ونهب اصطغرتم ظفرت حبوشه بجعمد وأسره وحسه بكرمان فأقام بها تم بعث الى أحدد ن عبد العزيز بن أبي داف وهو بأصبهان بطلبه بالحال فيقث المهالاموال وبعث عمرو الحالموفق بثلثمائة ألف ديئار وبخمسين منامن المسل ومثلهامن العنبر وماثنتن من العود وثلثمائة ثوب من الوشي وم آنية الذهب والفضة والدواب والغلان فيمة مائهة أنف دينا رواستأذنه في غزو مجد بن عسد الكردي وامهرمن فأذن له فسعث فائدا من حدشه المه فأسره وحاميه الى عروثم عزل المعتمد سنة احدى وستنجرو بن اللث عما كان قلده من الاعمال وأدخل المه الحاج من أهلها عندمنصرفهم منمكة فأعلهم بعزله وأنه قدولي على خواسان مجدين طاهر وأمر بلعن عروعلى المنار وجهز مخلد بن صاعد الى فارس المرب عرو واستخلف عمد بن طاهر على خراسان رافع ن هرغة وكتب المعتمد الى أحدين عبد العزيز بن ألى دلف بأمره بقتاله وبعث المه الجموش فاقتتاوامع عمرو وكان في خسة عشراً لف مقاتل فأنهزم عمرو وخرج فائده الديلي وقتل مائة من أعمانهم وأسر ثلاثة آلاف فاستأمن منهم وغنموا منعسكره مالا يحصى ثم زحف الموفق سنة أردع وسعن الى فارس لحرب عرو فأنفذ عروابنه محداالى أرتبان في العساكر وعلى مقدمته أبوطلحة بنشركب وعماس بن اسعق الى سراف واستأمن أبوطلحة الى الموفق ففت ذلك في عضد عمر و رعاد الى كرمان واستراب الموفق بأيى طلعة فقيض عليه قريها هن شيرا زوجعه لماله لابنه أي العماس المعنضدوسارفي طلب عروفرح من كرمان الى محستان ومات المه محد بالمفازة ورجع عنه الموفق وساررافع بن اللهثمن خراسان وغلب محدين زيدعلي طبرستان كاقتمناه وقدم علمه هنالك على بن اللمث هووا ناه المعدل واللمث بن حسن أخمه على بكرمان تمقتله رافع سنة ثمان وستبن

### \* (مسيرالموفق الى اصبهان والحبل) \*

كان كاتب أبوتكين أنهى الى المعتضد ان له مالاعظيما ببلاد الجمل فتوجه اذلك فلي يجد شيائم سارالى الكرخ ثم الى اصبهان يريد أحد بن عبد العزيز بن أبى دلف فتنهى أحد عن البلد بعسكره و يرك داره بغرشها لنزل الموفق عند قدومه ثم رجع الموفق الى بغداد

### { قبض الموفق على الله أبى العباس المعتضد } { ثمو فا ته وقيام الله أبى العباس بالامر بعده }

كان الموفق بعدر جوعهمن أصبهان نزل واسط شمعاد الى بغداد وترائ المعتمد بالمدائن وأمرابنه أباالعباس وهو المعتضد بالمسيرالي بعض الوجو مفأبي فأمر بحيسه ووكليه وركب القوادمن أصحابه واضطربت بغداد فركب الموفق الى المدان وسكن الناس وهال انى احتمت الى تقويم إلى فقومته فانصرف الناس وذلك سنةست وسمعين وكان عندمنصرفه من الجبل الساشديه وجع النقرس ولم يقدرعلى الركوب فكان يحمل في المحفة ووصل الحداره في صفر من سنة سبع وطال مرضه وبعث كاتبه أما الصغر أن بلسل الى المسدان فاء المعقدوا ولاده وأنزله بداره ولم يأت دارا لموفق فارتاب الاولما ولذلك وعد غلمان أبي العباس فكسروا الاقفال المغلقة علمه وأخرجوه وأقعدوه عندرأس أسهوهو معود ننفسه فلافتح عسنه فتريه وأدناه ويجع أبوالصقر عنده القوّادوا لجندم تسامع الناس الالموفق عي فتسللواعن أبي الصقر وأواهم محمد بنأبى الساح فلريسع أباالصقر الاالحضوربدا رالموفق فحضر هووابنه وأشاع أعداء أى الصقرانه هرب عال الموفق الى المعتمد فنهبو اداره وأخرجت تساؤه حفاة عراة ونهب ما يحاوره من الدوروفة قت السحون ثم خلع الموفق على ابنه أبي العباس وأبى الصقر وركب الى منزلهم ماوولى أبو العباس غلامه بدا والشرطة تم مات لثمان بقتن من صفر سنة ثمان وسبعين ودفن بالرصافة واجتمع القوّاد فبايعوا ابنهأنا العباس المعتضدنالله واجتمع عليه أصحاب أبيه تمقيض المعتضد على أبي الصقر ابن بلبل وأصحابه وانتهت منازاهم وولى عبد الله بن سلمان ابن وهب الوزارة وبعث محد بنأبي الساج الي واسط لبردغلامه وصيفا الى بغداد فأبي وصيف وسارالي السوسفاقامها

# \* (ا ساء أص الله واحطة) =

كان المداع من هم فيمازعوا أن رجلاطهر بسوادالكو وقد سنة عان وسبعين وما شن تسم بالزهدوكان بدى قرمط بقال لكو به على ثوركان صاحبه بدى كر مسطة فعرب وقدل بل اسمه حدان ولقسه قرمط بقال وزعماً نه داعية لاهل الست للمستظرم نهم وا تسعه العباس فقيض علمه الهميم عامل الحكوقة وحسم فضر من حسم وزعم انه الخدى بشر به أحدين محدين المنفية وحاكمات نناقله القراطة فيه بعد السملة بقول القرح بن عمان من قرية نصر انه اله داعية المسم

وهوعسى وهوالكامة وهوالمهدى وهوأحد بنعد يناطنفية وهوجيريل وانالسيم تصوره فيجسم انسان فقال له الما الداعمة والمالحة والما الناقة والل الدابة وأنكيعي بنزكر ماوانكروح القدس وعرفه اناله الا أردع ركعات قبل طلوع الشمس وركعتان قبل غروبها وات الاذان التكبرف افتاحه وشهادة التوحد مرتن شمشهادة مالرسالة لاتدم شمنوح ثماراهم شعسى شمع مدصلوات الله علهم مثم لاحدين مجمد بنالحنفية ويقرأ الاستفتاح في كل ركعة وهومن المنزل على أجدين محسدين الحنفية والقيلة ستالمقدس والجعة يوم الاثنين ولايعمل فيمشئ والسورة التي تقرأفيها الجدلله بكلمته وتعالى ماء مه المنع مدلا ولما ته بأولما ته قلان الاهلة مواقعت للناس ظاهره عالمعلم عدد السنين والحسباب والشهور والانام وماطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سملي اتقوني باأولى الالماب وأناالذي لاأسأل عباأفعل وأنا العلم الحكم وأناالذي أبلوعبادي وأسمعن خلتي فنصبر على بلائي ومحنتي واختباري ألغيته فيجنتي وفي نعمتي ومن زالءن امرى وكذب رسلي اخلدته مهانا فى عذابى وأعمت أجلى وأظهرت على ألسنة رسلي فأناالذي لم يعل حار الاوضعته وأذللته فبنس الذي اصرعلي أمره ودام على حهالته وقال لن نبرح علمه عاكفين وبه موقنينا ولئك هم الكافرون ثميركع ويقول في ركوعه مرّ تن سحمان ربي ورب العزة وتعالى عمايصف الظالمون وفي معموده الله أعلى مرتن الله أعظم مرة والصوم مشروع ومالمهرجان والنمروز والنسذحرام والجرحملال والغسل من الحناية كالوضوء ولابؤ كل ذوناب ولاذ ومخااب ومن خالفهم وحارب وجب قتله وان لم يعارب أخذت منه الجزية انتهى الى غبرذلك من دهاوى شنيعة متعارضة يهدم بعضما بعضا وتشمد عليهم الكذب وهذا الفرح نصى الذى ذكرهذا أول الكتاب انه داعمة القرامطة والقب عندهم ذكرويه بنمهرويه ويقال انظهورهذا الرحلكان قبل مقتل صاحب الزنج وانه سار المه على الامان وقال له ان ورائى ما نه سه فتعال تتناظر فلعلنا تنفق وتتعاون ثم تناظرا فاختلفا وانصرف قرمط عنسه وكان يسمى نفسه القائم مالمق وزعم بعض الناس أنه كانرى رأى الازارقة من الخوارج

#### (قتنة طرسوس)\*

قد تقدّ م لنا انتقاض بازمان بطرسوس على مولاه أحد بن طولون وانه حاصره فامتنع علمه وانه راجع بعد طاعة ابنه خارويه بما حل المه من الاموال والامتعة والسلاح فاستقام أمره بطرسوس مدة وغزاس منه ثمان وسلمين بالمائفة مع أحد الجعنى و حاصروا اسكندافا صب محدم نعني قرجع وهلك في طريقه ودفى

بطرسوس وكان استخلف اب عيف فأقره خارويه وأمده بالخيل والسلاح والمال موزله واستعمل عليها اب عداب عدب موسى ب طولون ولما توفى الموفق بزع خادم من خواصه اسمه راغب الى الشك وطلب المقام بالثغر المجهاد فأذن له المعتضد فسار الى طرسوس و حبلاً ثقاله بها و ارائى لقا مخارويه بده شق فأكرمه واستعلب أنسه فطال مقامه وألهم مأصحاب بطرسوس انه قبض علمه فأوصلوا أهل البلد فى ذلك فوشوا بأميرهم عجد بن موسى حتى يطلق لهم راغب و بلغ الخبر الى خارويه فأطلقه فوشوا بأميرهم على فعلهم فأطلق والمجدب موسى وسار عنهم على فعلهم فأطلق والمجدب موسى وسار عنهم الى بيت المقدس فأعاد والبن عيف الى ولايته

# \* (فتنة أهل الموصل مع الخوارج) =

قد تقدّ م لذا أن هرون بن سلمان كان على السراة من الموارح وكان بنوشيان يقاتلونهم ويغيرون على الموصل فلا كانت سفة تسع و سبعين جا بنوشيان لذلك وأغار واعلى سوى وغيرها من الاعمال فاجتمع هرون الشاري في الخوارج و جدان بن جدون الشعلي على مدافعتهم و حكان مع بني شيبان هرون بن سيمامولي أحدب عيسى بن الشيخ الشيماني بعثه محدب اسعى بن كنداجي والماعلى الموصل عندمامات أبوه اسعى وولى مكانه على أعمال لموصل و ديارر بعد فليرضه أهل الموصل وطردوه فسارالى والمور بنائه بفك أعماب حدان والمور بنائه بفك التي الجعان المزم بنوشيبان أولا واشتغل أصحاب حدان والمور بنائه بفكر تعليم بنوشيبان وظفر وابهم وكتب هرون بن سيما الى المناسعة بن كنداجي يستحده أهر ابن كنداجي ومروا في طريقهم الى بغداد يطلبون عاملا يكفيهم أهر ابن كنداجي ومروا في طريقهم المي المجروح الموكل بعفظ الطريق فألفوه وقد وصل اليه بولاية العهد الموصل في ادو وملكها وقائق ابن كنداجي في مكانه و بعث الى خارو به بأله حدية ويسأل امارة الموصل في ادو وملكها كان من قبل فلم يحبد الى ذلك شعرل المحروح وولى بعده على بندا ودالكردى

### \* (الصوائف أيام المعتد)

وصل المهرفى سنة سبع وخسين بأن مال الروم بالقسطنطينية ميخا بيل بن روفيل وثب عامه قريبه مسك و يعرف بالصلى فقتله لاربع وعشر بن سنة من ملك ومال مكانه وفى سنة تسع و خسين خرجت عساكر الروم فنا زلوا ميساط ثم نا زلوا مليطة وقاتلهم أهلها فأخر رموا وقت لبطريق من بطارقتهم وفى سنة ثلاث وستن استولى الروم على قلعة السقالية وكانت فغر الطرسوس وتسعى قلعة كركرة فرد المعتمد ولاية ثغر طرسوس

لأس طولون وكان أحددن طولون قدخطب ولايتهامن الموفق ريدأن يجعلها ركاما لجهاده لخبرته بأحوالها وكان يرددالغزومن طرسوس الى بلادالروم قبل ولايةمصر فلمصم الموفق وولى عليها الموفق محمد بنهرون النعلى واعترضه السراة أصحاب مساور وهومسا فرفى دحلة فقتاوه فولى كانه أماجور بنأ ولغ بن طرخان من الترك فساواليها وكان غراجاهلافأساء السرة ومنع أقران أهلكر كرةمبرتهم وكتبوا الى أهلطرسوس بشكون فجمعوا الهسم خسة عشرألف دينار فأخذهاأ ماجورلنفسه وأبطأعلي أهل القلعة شأنها فنزلواعنها وأعطوها الروم وكثرأسف أهل طرسوس لذلك عما كانت نغرهم وعينالهم على العدوو بلغ ذلك المعتمد فكتب لاحمد بن طولون بولايتما وفؤض السه امر الثغور فوليها واستعمل فيهامن يحفظ الثغرو يقهرا لجهاد وقارن ذلك وفاة أماجورعامل دمشق وملك ابن طولون الشأم جمعها كاذكرناه قبل وفي سنة أربع وسنبن غزا بالصائفة عبد الله ينرشدين كاوس في أربعين ألها من أهل النغورالشامية فأنخن فيهم وغنم ورجع فلارحل عن البديدون خوج عامه بطريق ساوقية وقره كوكب وحرسية وأحاطوا بالمسلن فاستمات المسلون واستلمعهم الروم بالقتل ونجافلهم الى الثغروأ سرعيدالله بن كاوس وحل الى القسطنطينية وفي سنة خسوستن خرج خسة من بطارقة الروم الى أذنة فقتاها وأسروا والى الثغو رأوخود فعزل عنهاوأ قامم ابطاو بعث ملك الروم بعبدالله ين كاوس ومن معسمين الاسرى الىأحدين طولون وأهدى المهعدة مصاحف وفي سنةست وستنزلق اسطول السلن اسطول الروم عندصقلة فظفر الروم بهم ولحق من سلم منهم مصقلة وفيها خرجت الروم على ديار ربيعة واستنفرالناس ففروا ولم يطبقوا دخول الدرب لشة البردفيها وغزا عامل ابن طولون على الثغور الشاهمة فى ثلثما تهمن أهل طرسوس واعترضهم أربعة آلاف من الروم من الادهرقل فنال المسلون منهم أعظم النيل وفي سنة عمان وستعنزج ملك الروم وفيهاغزا بالصنائفة خلف الفرغاني عامل ان طولون على الثغورالشامية فأشخن ورجع وفى سنةسبعين زحف الروم في مائة ألف ونزلو اقلمة علىستة أميال من طرسوس فرج اليهماز بارفهزمهم وقدل منهم سبعين ألفا وجاعة من البطارقة وقتل مقدمهم بطريق البطارقة وغنم منهم سبع صلبان ذه اوفضة وكان أعظمها مكالابالحواهروغم خسة عشرأ لف داية ومن السروج والسوف مثل ذلك وأربع كاسىمن ذهب ومائتن من فضة وعشر ين علامن الدساج وآنية كشمرة وفى سنة ثلاث وسبعين غزا بالصائفة ماز باروبوغل فى أرض الروم وقتل وغنم وأسر وسي وعاد الى طرسوس وفي سنة عنان وسنعن دخل أحدا لحعني طرسوس وغزا

معباز يار بالسائف ونازلوا اسكندافأصيب باز بارعلها بجبر منعنيق فرجع ومات في طريقه ودفن بطرسوس

# \* (الولايات بالنواحي أيام المعتز) \*

كانت الفينة قدملا تنواحي الدولة من أطرافها وأوساطها واستولى بنوسامان على ماورا النهروالصفارعلي محستان وكرمان وملك فارس من يدعمال الخليفة وانتزع خراسان من بى طاهر وكلهم مع ذلك يقمون دعوة الحليفة وغلب الحسن بن ذيد على طبرستان وجرجان منازعا بالدعوة ومحار بابالديل لابن سامان والصفار وعساكر الخليفة باصبهان واستولى صاحب الزنج على البصرة والابلة الى واسعا وكورد جلة منازعاللدعوة ومشاققا وأضرم تلك النواحي فتنة ولمهزل الموفق في محاريته حتى حسم علت وقطع أثره واضطرمت بلادا لموصل والحزيرة فتنة بخوارج السراة وبالفرب من في شيبان وتغلب الاكراد واستولى ابن طولون على مصر والشأم مقم الدعوة الخلافة العياسية وابن الاغلب بافريقسة كذلك وأتما للغرب الاقصى والاندلس فاقتطعاعن المملكة العياسة منذأ زمان كإقلنا ولم يكن المعقدمة ذخلافته كلهاحكم ولاأم ونهبي انماكان مغليالا خمه الموفق وتعت استبداده ولم يكن الهماجمعا كبعر ولاية في النواحي ماستبلامن استولى عليها عمن ذكرناه الابعض الاجناس فلنذكر ماوصل المنامن هذه الولايات أيام المعقد فلاقل ولايته استوزر عسد الله ن يحيى ابنافان وبعث جعد الان الحرب الزنج مالبصرة فكان أمر ، معهدم كامرتم ولى عدى ابن الشيخ من بي شيبان على دمشق فاسد مَأْثر بها ومنع الخراج وجاء مسين الخادم من بغد آديطلب المال فاعتذر بأنه أنفقه على الجندف كتب له المعتمد عهده فى ارمينية لمقمم مادعو وقلدأما وودمشق وأعالها فسارالها وأنف ذعيسي سالشيخ ابنه منصورالقنال أماجورني عشرين ألفافا نهزموا وقتل منصور وسارعيسي الى ارمسنمة على طريق الساحل و دخل أماحو ردمشق وفي سنة ست و جسين سارموسي من بغيا لحرب مساورا الحارجى فلقسه ساحة جائعين فنال الخوارج منهم وفيها كان وثوب مجد ان واصل بن ابراهم المتميى على الحرث بن سماعامل فارس فقدله وغلب عليها كامر وفهاغلب الحسين زيد الطالى على الرى فسار المهاموسي بن بغاوغلب على عساكر الحسن وظهرعلى ابن زيد مااكر فة وملكها و بعث المعتمد لمحارث حصورا لتركى فخرج عنها على القادسمة ثم الى خمّان ثم الى بلاد نى أسد وغزاه كيمورمن الكوفة فأوقعبه وعاد الى السكوفة ثم الىسر من رأى وفى سنة سبع وخسين عقد المعتمد لاخبه الموفق على المصكوفة والحرمين والهن شمعلى بغداد والسواد الى البصرة

اصالاصل

والاهواز وأمره أن يعمقدلمارجوج على البصرة وكوردجلة والممامة والمحرين محكان معمد الحاجب وعقد بارجو جعلى ذلك لنصور بن جعسفرا للماط ونزل الاهواز معقد المعتمد حرب الزنج مالمصرة لاحدين الولدف ارالهاوقاتل الزنج وكان ماليطا عرسعمد بن أحد الباهلي متغلبا عليها فأخذه ابن المولدو يعث الى سامرا وفيها تغلب يعيقوب الصفارعلى فاس وبعض أعمال خراسان وولاه المعتمدماغلب وفيهاغلب الحسن بنزيد على خراسان وانتقضت على ابن طاهر أعمال خواسان وفيهاا قتطع المعقدمصروأ عمالها لمارجوج التركى فولى عليها أحد ان طولون ومات اردو ج اسنة بعدهافاستدان طولون بها وكان عبد العزيز بن أبي دلف على الرى ففرج عليها خوفا من جموش الن زيدصاحب طبرستان فيعث الحسن من قرابة ه القاسم بن على بن القاسم فأسا وفيها السيرة وفي سنة عمان و خسين قتل منصور ابنجعه الخياط فحرب الزنج وولى بارجوج على أعمال منصور فولى عليها اصطيخوروهاك فى حرب الزنج وعقد المعتمد للموفق على ديارمصر وقنسرين والعواصم وبمثه لحرب الزنج ومعهمفلح فهلك في تلك الحرب وعقد المعتمد على الموصل والجزيرة لمسرورا البلني فكانت منه وبن مساور الشماني حروب وكذلك بين الاكراد والمعقوبة وأوقع بهم كامروفيها رجع أحدين واصل الىطاعة السلطان وسلم فأرس للعسن بنالفهاض وفي سنة تسع وخسين كان مهلك اصطيخور بالاهواز فأمر المعقد موسى بن بغايالمس مرارب الزنج كامروفيها ملك يعقوب الصفارخ اسان وقيض على مجدى طاعروكان انعورعلى الكوف فسادعتها الىسام ابغسراذن وأص مالرجوع فأبى فيعث المعقدعة تمن القواد فلقوه بعكبر فقتاوه وجاوا رأسه وفيها غلب الحسن بن زيد على قومس وملكها وكانت وقعمة بن محمد بن الفضل بن نسسان و بن دهشودان ان حسان الديلي فهزمه محدوفها غلب شرك الحال على مرو ونواحها وفي سنة ستن أقام بعقوب بن الصفار الحسين نزيد فهزمه ملك طبرسة ان كامر وأخرج أهل الموصل عاملهم أتسكو تكنن أساته كن فيعث عليهم أساتكن المعنى بنأبوب فيعشر ينألفا ومعهجدان بنجدون الثعلى فامتنع أهل الموصل منهم وولوا البهم عيى من سلمان فاسة ولى عليها وفيها قدّات الاعراب منعوروا لي حص فولي حكر وولى على أذر بعيان الرذين عربن على لما بلغيه أن عاملها العلامن أحد دالازدى فلِ فلا أي الردي حاربه العلا فانهزم وقتل وا .... تولى الردين على مخلفه قريبامن ألفي ألف وسبعما له ألف دوهم وفيهاسنار على بن زيد القائد مالكوفة الى صاحب الزيخ فقتله وفي سنة احدى وستن عقد المعقد لموسى بن بفاعلى الأهوا زوالبصرة والصرين

والمامة مضافا لماءده فولاها موسى عبد دارجن بن مفطر و يعثه طرب بن واصل إ فهزمه ابن واصل وأسره كامر ورأى موسى بن بغااضطراب تلك الناحمة فاستصفى منها وولهاأ بوااساح وملك الزنج الاهوازمن يدهفصرف عن ولايتهاو ولها ابراهيم بنسما وولى محديناً وسالبلخي طريق خراسان عجاء المفارالي فارس فغل عليها ابن واصل كامر فهزالعقد أخاه الموفق الى البصرة بعد أن ولاه المعمد عهده بعدابه جعفركاذ كرناه وبعث الموفق اينه أبا العماس لحرب الزنج فتقدما بين يديه وفيها فارق مجددن ويدولا بة بعقوب الصفار وسارابن أبي الساج الى الاهواز وطلب أن وحه المستن ن طاهر ن عبدالله ن طاهر الى خراسان وفيها استمدّ نصر س أحدن سامان بسهرقند وماوراءالنهر وولى أخاه اسععدل يخارا وفيها ولي المعتمد على الموصل الخضر ان أحدين عرب الخطاب وفيه ارجع الحدين ين زيد الى طيرستان وأخرج منها أصحاب الصفاروا حرق سالوس لممالا فأهلها الصفاروا قطع ضماعه لديلم وفيها نادى المعتمد في حاج خراسان والرى وطبرستان وجرجان بالنكر على مافعله الصفار فيخراسان وابن طاهروانه لم يكنعى أمره ولاولاه وفيها قتسل مساور الشعارى معيي النجعفرمن ولاةخراسان فسارمسرورالبطني فيطلمه والموفق من ورائه وفيسنة المتن وستن كانت الحرب بن الموفق والصفار واستولى الزنج على البطيعة ودسمسان وولى على الاهواز كأذكرنا وبعث مسرو والبطني أحدث اسونة لحربهم كامروفها الأحدب عدد الله الخسستاني في خراسان بدعوة في طاهر وغلب علمها الصفارالى أن قتل كامرذ كره وفيها وقعت مفاضمة بين الموفق والن طولون فبعث المسه الموفق موسى بنبغافأ قام مالرقة حولا وعجزءن المسسراةلة الاموال فرجم الى العراق وفيها انصرف عامل الموصل وهوالقطان صاحب مفلم فقتله الاعراب المرية وفى سنة ثلاث رستن استولى الصفارعلى الاهو ازومات مساور الشاربي وهو قاصد لقاءاله ساكرالسلطانية بالتواريخ فولى الخوارج مكانه هرون بن عبداقه البلني فاستولى على الموصل وفيهاظفرا صحاب الصفار ماس واصل وفيهاهزم ابن أوسمن طريق خراسان وعاد الى الموصل وفيها ظفر أصحاب الصفار ماين واصل وأسروه وملت عسداللهن عيى ناخا قان وزير المعتمد فاستوزرمكانه الحسين ن مخلد وكان موسى ابن بغاغا بهافى غزوا لعرب فلماقدم خافه الحسين وتغب فاستوزره كانه سلمان ابن وهب وفيها غلب أخوشركب الحال على بيسابور وخرج عنها الحسب بن بن طاهر الحاص ووبهاخوا رزمشاه يدعو لاخسه محسد وفيها ملك الزنج مدينة واسط وقاتله دونها مجددين المولدفهزمه ودخلها واستباحها وفيهاتيض المعتمد محلي وزبره سليمان

ابن وهب وولى محكانه الحسن بن مخلد وجاء الموفق وعبدالله بن سلمان شفيعا فليشقعه فتعول الى الحانب الغر الممغاض باواختلفت الرسل سنه وبين المعتمدوكان مع الموفق مسرور كمقلغ وأحدبن موسى بنبغا ثمأطاق سلمان ودعا الى الحوسق وهرب مجدن صالح بنشرزاده والقوادالذين كانوابسام المعقدخوفا من الموفق فوصلوا الى الموصل وكتب الموفق لاحدين أبى الاصبغ في قبض أموالهم وفيهامات أماجور عامل دمشق وملك ابن طولون الشأم ومارسوس وقتل عاملها سما وفى سنة خس وستين ولى مسرورالبلني على الاهواز وهزم الزنج وفيها مات بعيقوب الصفاروقام بأمره أخوه عرولاه الموفق مكان أخسه بخراسان واصبهان وسعستان والسندوكرمان والشرطة بغداد وفيما وثب القاسم بزمهان بداف ابنعبدالعزيز بنأى داف باصبهان فقتله فوثب جماعة من أصحاب داف بالقاسم فقتاوه فولى اصبهان أحدين عبدالعز بزأخودلف وفها لحق محدين المواد يعقوب الصفار وقبضت أمواله وعقاره ببغداد وفيهاحس الموفق سلمان بنوهب وابنه عددالله ومادوهماعلى تسعمائه ألف دينا روفيها ذهب موسى بنأ تامس واسعق ابن كنداجق والفضل بنموسي بن بغامف اضمين وبعث الموفق فى اثرهم صاعد ابن مخلدفرة هممن صرصروفيها استوزرالموفق أباالصقرا معمل بنبلبل وفح سنةست وسستين ملك الزنج وامهرمن وغلب أساتسكين على الرى وأخرج عنها عاملها فطلقت ممضى الى قزوي وبهاأخوه كمقلغ فصالحه وملكها وفيهاولى على بن اللث على الشرطة ببغدا دعسدالله بعيدالله بنطاهروعلى اصهان أحدب عبدالعزيز بنأبي دلف وعلى الحرمين وطريق مكة محديث أبي الساح وولى الموفق على الجزيرة أحد ابنموسى بنبغافولى من قبله على ديارر بيعة موسى بنأ تامش فغضب لذلك اسعق ابن كنداجق وفارق عدكرموسي وسارالي بلد وأوقع بالاكراد المعقوسة ثملقي النمساورا لخارجي فقاتله وسارالي الموصل وطلب من أهلها المال وخرج على ابندا وداقتاله مع اسحق بن ألوب وحدان بنجدون وكانت منهم حروب أخرها المعتمد لاسعقين كنداجق على الموصل وقدمر ذلكمن قسل وفيها قتل أهل حصعاملها عسى الكرخي وفيها كانت بن لؤلؤ غلام ان طولون و بن موسى بن أ تامش وقعمة رأسعن وأسره لؤاؤ وبعثبه الى الرقة ثماقسه أجدين موسى فاقتناوا وغلب أجد أولاثم كزلؤلؤفغلهم وانتهوا الى قرقيسيا تمساروا الى بغسدا دوسامرا وفيهاأ وقع أجدبن عبدالعزيز ببكم فانهزم ولحق بغداد وأوقع الخستاني بالحسن بنزيد بجرجان فلمق بأسمد وملك الخستاني جرجان وأقطعه من طبرستان واستخلف على سارية الحسن

من وفيها كانت الحرب المدينة من في حسن وفي جعفروف سنة سدم وستن كأنت الفتئة بالموصدل بن الخوارج وفيها حسر السلطان عجد بن عسد ابته من طاهر وجماعة من سنه الهدمه عرو س اللث عمالا " الخسستاني والحسن س طاهر أخمه فكتب الى المعقد وحبسه وفيها كانت بين كيقلغ التركى وأحدن عبد العزيز بنألى دلف وانهزم أحدوملك كمقلغ همذان فزحم المه أحدين عبدالهز بزفهزمه وملك حمذان وساركمقلغ الى الصعرة وفيها أزال الخستاني ذك محدين ما إهرمن المنابرودعا لنفسه بعدالمعتمد وضرب السكة ماسمه وجاور بدالعراق فأنهى الحالري تمرجم وفيها أوقع أصحاب أبى الساح بالهيثم العجلي صاحب الكوفة وغفوا عسكره وفيها أوقع أبوالعماس بالموفق بالاعراب الذبن كانوا يجلبون المبرة بالزنج من بني غيم وغيرهم أصحابه بعده على رافع بن هرغة وفي سنة عمان وسمتن كان مقتل الخيستاني و من قوّاد بى طاهر وملك بلادخراسان وخوارزم وفيها انتقض محدد بن اللث بفيارس على أخده عرو فساد السه وهزمه واستباح عسكره وملك اصطيخور وشراز وظفريه فحسه كامروفها كانت وقعة بن اتكوتكن بن اساتكن وبن أحد بن عبد العزيز بنأى دلف فهزمه اتكوتكن وغلبه على قيروفيها بعث عروبن الليث عسكر االى مجد ابن عبدالله الكردى وفيها التقض لؤلؤ على مولاه أحدبن طولون وسارالي الموفق وقاتل معه الزنج وفيهاسا والمعتدالى ابن طولون عصر مغاضيا لاخمه الموفق وكتب الموفق الى اسعق بن كنداحق الموصل برده فسارمعه المى آخر عله ثم قبض على القواد الذين معمه ورده الىسام اوفيها وثب العامة بغداد بأميرهم الخلفي وكان كاتب عسدالله ن طاهر وقدل غلام له امرأة بسهم فلم بعدهم عليه فوشوابه وقداوا من أصحابه ونهبوا مترنه وخرج هاربا فركب مجدن عسدالله واستردمن العامة مانهبوه وفها وثب اطرسوس خلقمن أصحاب ان طولون وعامله على الثغور الشامسة فاستنقذه أهل طرسوس من بده وزحف اليهم ابن طولون فامتنعو اعلمه ورجع الى حص عمالي

دمشق وفيها كانت وقعة بن العاويين والجعفر يبن بالحاز فقت ل ثمائية من الجعفريين

وخلصواعامل المدينة منأيديهم وفيهاعقدهرون بنالموفق لابى الساح على الانبار

والرحبة وطريق الفرات وولى محدن أحدعلى الكوفة وسوادها ودافعه عنها محد

ين عدين جعفر بن عبدالله العديق بن حسين الاصفر بن ري العابدين فل المهرم

الحسن سرزيد أظهر الحسن س محدانه قتل ودعالنفسه وحاربه المسن سرريد فظفريه

وقتله وفيها ملك الخيستاني مسابورمن يدعامل أينهروين اللمث وفيها في صفر زحف

الموفق لقةال صاحب الزنج فلمزل يحاصره حتى اقتعم علسه مدينته وقتله منتصف

ساص الاصل

ابنالهيئم فهزمه محدود خلهاوفيهامات عسى بنالشيخ الشيباني عامل ارسنية ودبار بكر وفيهاءظ مت الفتنة بن الموفق وابن طولون فحمل المعند على لعنه وعزله وولى اسعق ن كنداجي على اعماله الى افريقة وعلى شرطة الخاصة وقطع ان طولون الغطية للموفق واسعهمن الطرروفي املك ابنطولون الرحمة بعدمقاتلة أهلها وهرب أحدين مالك بنطوق الى الشأم مسارالى ابن الشهاخ بقرقسماوفى سنة سمعن كان مقتمل صاحب الزنج وانقراض دعوته ووفاة الحسسن بنزيد العلوى صاحب طبرستان وقمام أخمه محمد بأص مووفاة أحدين طولون صاحب مصروولاية ابنه خارونه ومسمر اسعق ب كنداجي باب دعامس عامل الرقة والثغور والعواصم لابن طولون وفى سنة احدى وسيعن اربالمدينة محدوعلى ابنا الحسن بنجعفر بن موسى الكاظم وقت الإجماعة من أهلها ونها أموال الناس ومنعا الجعمة بمسعد رسول الله صلى الله علمه وسلم شهرا وفيها عزل المعتمد عروس الليث من خراسان فقائله أحدين عبداللهن أي دلف ناصهان وهزمه وفيها استعاد خدارو به الشأم من يدأني العماس ابن الموفق وفرّالى طرسوس كاتقدم وفيهاعقد المعتمد لاجدين مجد الطائى على المدينة وطريق مكة وكان يوسف ن أبي الساج والى مكة وجا ويدرغلام الطائي أمنراعلي الحاج غاربه بوسف على ماب المستعدا لحرام وأسره فسارا لحندوا لحاج سوسف وأطلقوا يدرا من يده وجاوا بوسف أسراالي بغدادوفي منتصف سنة اثنتين وسيعين غلب أتبكو تكن على الرى من يدم مدن زيد العلوى سارهومن قزوين في أربعة آلاف ومحدين زيد من طهرستان في الديلم وأهل خواسان فانهزموا وقتل منهم ســـتـة آلاف وفيها ثار أهلطرسوس بأبى العماس بنالموقق وأخرجوه الى نفداد وولو اعلمهما زيار وفيها بوفى سلمان بن وهب فى حس الموفق وفيهاد خسل حداث بن حدون وهرون مدينية الموصل وفيهاقدم صاءد بنمخلدالوزرمن فارس وقدكان عشمالموفق الها فرجع الى واسط وركب القواد لاستقباله فترجلوا المه وقبلوا يده ولم يكامهم م قبض الموفق على جسع أصحابه وأهلدونه منازلهم وكتب الى بغد ادبقبض ابنه أبى عسى وصالح وأخسه عسدون واستمكنب مكاله أباالصقر اسمعمل ابنيلبل واقتصر بهعلى الحكمانة وفيهاجا منوشسان الى الموصل فعانوا فى واحما وأجع هرون الساري وأصابه على تصدهم وكتب الى أحدد بنحدون المتعلى فحاءه وساروا الى الموصل وعبروا الجانب الشرق من دجلة بمساروا الى يمر الحنادر فلمازا عى الجعمان انهزم هرون وأصحابه وانحلى سوى عنها وفى سنة ثلاث وسيعين وقعت الفتنة بينابن كنداحق بينابن المالح وساراب أبى الساح الى

J-NET-C

ابنطولون واستولى على الجزيرة والموصل وخطب لهفيها وقاتل أأشراة كاذكرنا وفهاقمض الموفق على لؤلؤغلام ابن طولون وصادره على أربعه مائة ألف ديثار وبقى في ادرارالي أن عاد الى مصر أيام هرون بن خيارويه وفي سنة أربع وسيعين سيار الموفق الى فارس فاستولى عليهامن يدعمرو بن اللث ورجع عمروالى كرمان وسحستان وعادالموفق الى بغداد وفى سنة خس وسيمعين نقض ابن أبى الساح طاعة خيارويه وقاتله خارويه فهزمه وملأالشأم منيده وسارالي الموصل وخارويه فياتباعه الى بغداد ولحق الأأى الساج الحديثة فأفام بماالى أن رجم خارويه وكان اسعق ان كنداح قد جاءالى خارويه فبعث معه جيشا وقوادا في طلب اين أى الساح واشتغل يعمل السفن للعبورالمه فساران أبى الساج عنها الى الموصل وأتمعه اس كنداج وسارالي الرقة فأتمعه ابنأي الساج وكتب الى الموفق يستأذنه في اتماعه الى الشأم وجاءان كنداح بالعسا كرمن عند دخارويه وأفام على حدود الشأم غهزم ابنأبي الساج فسارالى الموفق وملك ان كنداج دبارر سعة ودبار منمر وقد تقدمذكر ذلك وفيهاخرج أجدين محدالطائي من الكوفة لحرب فارس العدى كان عذف السابلة فهزمه العمدى وكان الطائى على الكوفة وسوادها وطريق غراسان وسامرا وشرطة بغداد وخراج مادر دمادقطر بلوفيها قبض الموفق على ابنه أبى العباس وحبسه وفيهاملك رافع نهرت جرجان من يدمجدس زيدوحاصره في استراباذ يحوا من سنتهن م فارقها الحسل لحر به فسارعن سارية وعن طبرستان سنةسم وسعين واستأمن رسية بن فارن الى رافع وقدم عليه على بن اللث من حدس أخسه بكرمان هووابناه العدل واللث وبعث رافع على سالوس معد بنهرون وجاء المعلى بن كاني مستأمنا فصرهم ما مجدب زيد وسار المه رافع ففر الى أرض الديل ورافع فى الماعه الىحدود قزوين فسارفها وأحرقها وعادالى الري وفى سنة ست وسسمعين رضى المعتمد عن عرو ان اللث وولاه وكتب اسمه على الاعلام وولى على الشرطة ببغدا دمن قبله عسدالله النعمدالله بنطاهر ثم التغض فأزيل وفيها كانمسد الموفق الي الحب للا تكوتكين ومحاربة أحدين عبد لعز بزن أبى دلف وقد تقدم ذلك وفيها ولى الموفق ان أبى الساح على أذر بيان فسار الماود افعه عبد الله بن حسن الهمذ انى صاحب مراغة فهزمه ان أبي الساح واستقرى عله وفها زحف هرون الشارى من الحديثة الى الموصل يربد حربها عمانعه أهل الوصل ورحل عنهم وفي سنة سيسع وسيعين دعاماز بار بطرسوس المارور بن أحدين طولون وكان أنف ذالمه ثلاثين ألف د سار وجسمائة ثوب وخسمائة مطرف وسلاحا كثيرا وبعث المه بعد الدعاء يخمسين ألف دينار

وفى سنة عمان وسبعين كانت وفاة الموفق وسعة المعتضد بالعهد كامر وفيها كان ابداء أمر القرامطة وقد تفدّم وفى سنة تسع وسبعين خلع جعفر بن المعتمد وقدم عليه المعتضد وكانت الحرب بين الخوارج وأهدل الموصل وبين بنى شيبان وعلى بنى شيبان هرون بن سمامن قبل محد بن اسمتق بن كنداج ولاه عليم افطرده أهلها فزدف اليهم مع بنى شيبان وهافع عن أهدل الموصل هرون الشارى و جدان بن جدون فهزمهم بنو شيبان وخاف أهدل الموصل من ابن سيما و بعثوا الى بغداد يطارون والما فولى المعتمد عليهم محدد بن يعيى المجروح الموكل بحفظ الطريق وكان ينزل الحديثة فأقام بها أياما عليهم محدد بن يعيى المجروح الموكل بحفظ الطريق وكان ينزل الحديثة فأقام بها أياما مناسبدل منه بعلى بن داود الكردى

# \* (وفاة المعمدوبيعة المعتضد)

وفى المعقد على الله أبو العباس أحد بن المتوكل اعشر بقين من رجب سنة تسع وسبعين وما شين لذلاث وعشر ين سنة من ولايته ودفن بسامرا وهوأ قول من انتقل الى بغداد وكان فى خلافته مغلبا عاجزا وكان أخوه الموفق مستبدا عليه ولم يكن له معه حكم فى شئ ولما مات الموفق سئة عمان وسبعين كاقدمناه أقام مكانه ابنه أيا العباس أجد المعتضد وجرالمعقد كا حكان أبوه محجره وولاه عهده كاكان أبوه م قدمه فولى فى العهد على ابنه جعفر م هلك فعايم الناس للمعتضد بالخلافة صبيحة موته فولى غلامه بدرا الشرطة وعسد الله بنام المناس وهب الوزارة و محد بن السارى بن ملك علامه بدرا الشرطة وعسد الله بن سلمان بن وهب الوزارة و محد بن السارى بن ملك المرس ووفد علمه لا قل خلافته ولا قل ولا يقتراسان فعقد له عليها و بعث المه بالخلع واللوا ولا قل خلافته مات نصر بن أحد الساماني ملك ما ورا النهروقام مكانه أخوه اسمعيل

#### = (مقتل رافع بن اللث) =

كان دافع بن الله قد وضع بده على قرى الساطان بالرى و تب المه المعتضد برفع بده عنها فكتب الى أحد بن عسد العزيز بن أبى دلف باخواجه عن الرى فقا تله وأخرجه وسادالى جرجان و دخل بسابورسنة ثلاث و غائب فوقعت بنه و بين عروج بوانم زم رافع الى اسورد و خلص عروا بنى أخد من حسم و ه ما العدل و الله شاباعلى بن الله ث وقد تقدم خبرهما ثم ساردافع الى هراة و رصده عرو بسرخس فشعر به و رجم الحانب سابور فى مسالك صعبة وطرق ضيقة والبعد عروف اصره فى بيسابور ثم تلاقها وهر بعن دافع بعض قواده الى عروف نهزم رافع و بعث أخاه عدين هر عمة الى محد ابن زيد يستمده كاشرط له فلم يفعل وافترق عن دافع و بعث أخاه عدين هر ون

الىأحدبن اسمعيل فى بخارى ولحق وافع بخوا رزم فى فلمن العسكر ومعه بقمة أمواله فاستغفله وغدر به وحل في وآلته ومرقى طريقه بأبى سعمد الدرعاني بلد رأسه الى عروب اللث بنسابورودلك فى شوّال سنة ثلاث وغمانين

#### \* (خبرالحوارج بالموصل) =

فدتقدم لناأنخوارج الموصل من الشراة استقدر عليهم بعد مساورهرون الشارى وذكرناشيأ مناخبارهم ثمخرج علمه سنة ثمانين مجدين عبادة ويعرف بأبي جوزةمن بى زهبرمن البقعاء وكان فقبرا ومعاشه ومعاش بنمه فى التفاط الكما ته وغبرها وأمثال ذلك وكان يتدين ويظهر الزهد تمجمع الجوع وحكم واستجمع اليه الاعراب من تلك النواحي وقبض الزكوات والاعشارمن تلك الاعمال وبنى عند سنعار حصنا ووضع فمه أمتعتم وماعونه وأنزل بهابنه أباهلال فى ما ثة وخسين فيمع هرون الشارى أصحابه وبدأ بحصارا لحصن فأحاطبه ومحمد سعبادة فى قرابا وجدفى حصاره حتى أشرف على فقعه وقددأ باهلال ابنه ونفرامعه وبعث بنو تعلب وهممع هرون الىمن كان بالممن من بى زهر فأتنوهم وملك هرون الحسن غرساروا الى مجد فلقيهم وهزمهم أولا م كرواعلمه مستمتن فهزموه وقتلوامن أصابه ألفا وأربعهما ته وقسم هرون ماله ولحق مجدنا مدفار به صاحبها أحدب عسى بن الشيخ فظفر به و بعثه الى المعتضد

# (ا يقاع المعتضد ببني شدمان واستدلاؤه على ماردين) .

وفى سنة عانين ساوالمعتضد الى بنى شيبان بأرض الخزيرة ففروا أمامه وأثارعلى طوائف من العرب عند السند فاستباحهم وساراني الموصل فيه مبنوشدان وأعطوه رهنهم على الطاعة فغلمهم وعادالي بغداد وبعث الى أحدب عيسى بن الشيخ في أموال ين كنداج التي أخدد هابأجد فبعث بهاويم ل أياما كشرة معها ثم بلغه أن أحد بن جدون بمالئ لهرون الشارى وداخل في دعوته فسار المعتضد المهسنة احدى وثمانين واجتمع الاعراب منبني ثعلب وغيرهم للقائه وقتل منهم وغرق في الزاب كثيرا وسارالى الموصل ثمبلغه انتأحده ربعن ماردين وخلف بهاابنه فسارا لمعتضدالمه ونازله وقاتله يوماغ صعدمن الغدالى ماب القلعة وصاح مان حدان واستفتر الماب ففترله دهشاوأ مربنقل مافى القلعة وهدمها وبعث فى طلب حدان وأخذأ موآله

### \* (الولاية على الجبل واصبهان) \*

عقد المعتضد سنة احدى وتمانين لاشه على وهو المكتفى على الرى وقزو ين وزنجان

واجروقة وهمذان والدينو رفاسة أمن اليه عامل الرى لرافع بن الليث وهو الحسن ابن على كوره فأمنه و بعث به الى أبه

### \* (عود جدان الى الطاعة).

وفي سنة ندرو عان ساوالمعتفد الى الموصل واستقدم اسحق بنا بوب وجدان ابن حدون فبادرا معق بقلاعه وأودع ومه وأمو اله فبعث المده المعتفد العساكر مع وصيف ونسر القسورى فروابذ بل الزعفران من أرض الموصل و به الحسين ابن على كوره ومعه الحسين حدان فاستأمن الحسين وبعثو اله المعتفدة أم بهدم القلعة وساروصيف في الماع حدان فواقعه وهزمه وعبرالى الحانب الغربي من دجلة وسارف ديارر بعة وعبرت المعالمة ساحكر وحدسوه فأخذوا ماله وهرب وضافت عليه الارض فقصد خيمة اسحق بنا بوب فى عسكر المعتضد مستعمرا به وخيسه فاحضره عند المعتضد فوكل به وحبسه

### \* (هزيمة هرون الشارى ومهدكة)

كان المعتضد قد ترك الموصل اصرا القسروى لاعادته العمال على الحسامة وخوج بعض العمال لذلك فأغارت عليهم طائفة من أحساب هرون الشارى وقت ل بعضهم فكثر عبث الخوارج وكتب نصرالقسروى الى هرون يهدده فأحابه وأساف الرد وعرض بذكرا الحامة فبعث نصر بالمكاب الى المعتضدفا مر مبالحد في طلب هرون وكان على الموصل يكم طاتشمر من مواليهم فقبض علمه وقدده وولى على الموصل الحسن كوره وأمرولاة الاعمال بطاعته فجمعهم وعسكر بالموصل وخندف على عسكره الى أن أوقع بالناس غلاتهم ثم ارالى الخوارج وعبرالزاب اليهم فقاتلهم قتالاشديد افهزمهم وقتل منهم وافترقوا وسارالكثمرمنهم الحأذر بعبان ودخل هرون البرية واستأمن وجوه أصحابه الى المعتصدة أمنهم ثم سار المعتصد سنة الاث وعمانين في طلب هرون فأنه بي الى تكريت وبعث الحسنن حمدون في عسكر نحومن ثلثما ية فاوس واشترط ان جاءبه اطلاق ابنه حدان وسارمعه وصيف وانتهى الى بعض مخايض دجلة فأرصد بها وصيفا وقال لاتفارة وهاحتي تروني ومضى في طلب فواقعه وهزمه وقدل من أصابه وأقام وصيف ثلاثه أيام فأبطأ علمه الامرفسارفي اتماع ابن جدان وجاهم ون منهزما الى تلك المخاصة فعبروان حدان في أثره الى حي من أحماء العرب تداجة ازبهم هرون فدلوا ابنجدان علمه فطفه وأسره وجاميه الى المعتصد فرجم المعتصد آخر رسع الاول وخلع على الحدين واخوته وطوقه وأدخل هرون على الفيل وهو ينادى لاحكم الالله

ولوكره المنسركون وكان صغدمائم أمر المعتضد بحل القبود عن جدان بن جدون والاحسان المهو باطلاقه وفي سنة تتن وثما بنسار المعتضد من الموصل الي الحمل فبلغ الحكرخ فهرب عسر بنعسداله زيز بنألى دلف بين بديه فأخدأمواله وبهث البه في طلب جد كان عنده فوجهه السه م بعث المعتضد وزيره عبسد الله بن سلمان الى المعالى ليسرمن هذاك الى عربن عند العزيز بالامان فسار وأتنه ورجع الى الطاعة فلم علمه وعلى أهل سته وكان أخوه بكر بن عبد العز يز قد استأمن قبل ذلك الى عدد الله بن سلمان ويدر فولاه على أن يسمر الى مر به فلما وصل عر في الامان قال ليكرا غياولينال وأخول عاص فامضما الي أميرا الود في المعتضد وولى عسى النوشرى على اصبهان من قبل عروهرب بكرالى الاهواز وسارعدالله ابن سليمان الوزير الى على بن المعتضد بالزى ولما بلغ الخبر الى المعتضد بعث وصيفا موسكن الى بكر سعد العزيز بالاهوا زفلمقه بحدود فارس فضي بكرالي اصبهان لملاور جمع وصف الى بغداد وكتب المعتضد الى بدره ولاه بطلب بكرين عبد العزيز وحربه فأمر بذلك عسى النوشرى فقاميه ولق بكرا نبواحي اصبهان فهزمه بكرغ عاد النوشرى اقتاله سنة أربع وعمانين فهزمه بنواحي اصهان واستماح عسكره ولحأ بكر الى محدىن دالعلوى بطبرستان رهائم اسنة خس وغانين وكان عرامات أنوه قبض على أخسه الحرث ويكني أماليلي وحسه في قلعية ردووكل به شفيها الخياد م فللماء المعتضد واستأمن عروه رب كرو بقبت القلعة سدشفسع بأمو الهارغب المهالخرث في اطلاقه فلم يف على وكان شف عيسام وكل الله و منصرف في ادنه ليله و نادمه و قام شف على ماحمة فعل الحرث في فراشه عمالا وعطاء وقال لحاربه قولي لشف اذاعاده ونائم ومضى فاختنى فى الداروفك القددعن رجله عمر ادخل المه وبرديه مسماره والمأخر شفيع بنومه مفي الى من قده وقصده أبوليلي على فراشه فقدله وأمن أهل الدارواجمع علمه الناس فاستصلفهم ووعدهم وجدع الاكراد وغيرهم ونوج من القلعة ناقضا الطاعة فساوالى عسى النوشري وحاربه فأصاب أباله لي سهم فات وحلرأسه الى اصمان ثم الى دغداد

# \* (خبران الشيخ المد) \*

وفى سنمة خص وعانين توفى أحد بن عدسى بن الشيخ وقام بأمره فى آمدواً عمالها ابنه محدف المعتضد الده فى العساكر ومعه ابنه أبو محد على المدكتنى ومربالموصل وحاصر المعتمد الى وسيع الاستومن سنة ست وعائين ونصب عليها المحانيق حتى استأمن انفسه ولاهل آمد وخرج الى المعتمد فلع عاسمه وهدم سورها ثم بلغسة أنه يروم الهرب فقيض

# عليه وعلى أهله

# \* (خبرابن أبى الساح) \*

فدتة ترماناولاية محمد بن أى الساج على أذر بيجان ومدافعة الحسين اباه عن مراغة م فقمها واستملاؤه على أغمال أذر بيجان و بعث المعتضد سنة ثنتين وغمانين أخاه وسف بن أبي الساج الى الصمرة مدد الفتح القسلانسي غلام الموفق فخرج بوسف فمن أطاعه فولاه المعتضد على أعماله و بعث السه بالخلع وأعطاه الرهن بماضمن من الطاعة والمناصحة و بعث بالهدايا

# \* (ابتدا وأمر القرامطة بالبعرين والشأم) \*

كان في سنة احدى وعمانين قد جاء الى القطيف العرين رجل تسمى بيعيى س المهدى وزعمأنه وسولمن المهدى وانه قدقرب خروجه وقصد من أهدل القطمف على من المعلى بنجدان الربادين وكان متغالباني التشمع فجمع الشبعة وأقرأهم كأب المهدى ليشدرع الخسرف سائرقرى البحرين فأجابوا كلهم وفيهم أبوسعد الجناني وكأن من عظمائهم مغاب عنهم يعى بنالهدى مدة ورجع بكاب المهدى يشكرهم على اجابتهم وأمرهم أن يدفعوا ليحيى ستة دنا نبروثلثين عن كارجل منهم ففعلوا ثم عاب وجاء بكتاب آخر بأن يدفعوا المه خسرأم والهم فدفعوا وأقام يتردد في قمائل قيس ثمأ ظهرأ بو سعمدالجنابي الدعوة بالتصرين سنةست وثمانين واجتمع المه القرامطة والاعراب وقتل واستياح وسارالي القطيف طالبا البصرة وبلغت النفقة فمهأر بعة عشر ألف دينار غ قرب أوسعدمن نواحى المصرة و بعث المعتضد اليهم المددمع عباس بن عرالغنوى وعزله عن فارس وأقطعه المامة والعرين وضم المه ألفين من المقاتلة وسارالي البصرة وأكثرمن الحشدجندا ومتطوعة فسارولتي أباسعيد الجنابي ورجع من كان من بنى ضبة الى البصرة ثم كان اللقاء فهزمه الحنابي وأسر مواحتوى على معسكره وحرق الاسرى بالناروذلك في شعبان من هذه السنة وسارالي هجر فلكها وامن أهلها ورجع الى أهل البصرة وبعثوا اليهم بالرواحل عليها الطعام والما فأعترضهم بنواسد واخذوا الرواحل وقتلوا الفل واضطربت البصرة وتشوف أهلها الى الانتقال فنعهم الواثقي ثمأ طلق الجنابي العباس الغنوى فركب الى الابلة وسارمنها الى بغداد فخلع علىه المعتضد وأماظهورهم بالشأم فان داعية مذكرويه بن مهرويه الذي جا بكتاب المهدى الى العراق لمارأى الحموش متنابعة الى القرامطة مالسواد وأرادهم القتل لحق باعراب أسدوطي فلمعسه فيعث أولاده في كاب ن وبرة فلم يحسه منهم اللابنو

القليظي بن ضعضم بن عدى بن جناب فبايعواذكرويه ويسمى بيميى و يكني بأبي القاسم ولقموه الشيخ وانهمن ولدامه عمدل الامام بنجعه فرالصادق وأنه يحيى بنعسدالله ابن يحسى اسمعمل وزعم أناله مائه ألف تادع وان نافته التي ركيها مأمورة فن تعها كان منصورا فقصدهم شبل مولى المعتضد في العساكر من ناحمة الرصافة فقتاه وفسار اليهم شدمل مولى أحدبن محدد الطائي فأوقع بهم وجاء ببعض رؤسائهم أسيرا فأحضره المعتضدوقال له هل رَّجمون أنَّروح الله وأنبها مُه تحل في أجسادهم فتعهم مكم - ن الزال وبوفقكم لصالح العمل فقال له باهذا أرأيت ان حلت روح ابليس فئا ينفعك فاترك مالا يعنيك الى ما يعنيك قال له فقل فعا بعنيني فقال له قبض رسول الله صلى الله علمه وسلم وأبوكم العباس حى فلم يطاب الامر ولامايعه ثممات أبو بكرواستخلف عروهورى العاس أولم يعهدا المه عرولا جعله من أهل الشورى وكانو استة وفيهم الاقرب والابعدوه ـ ذا اجاع منهم على دفع جدّل عنها فياذا تستحقون أنم الخلافة فأمريه المعتضد فعذب وخلعت عظامه غ قطع مرتين غ قتل ولما وقع شبل القرامطة بسواد الكوفة ساروا الى الشأم فانتهوا الى دمشق وعلم اطغير بنجف مونى أجد بن طولون من قبل اسمه هرون فرج اليهم فقاتله مم اراهزموه في كلهاهذه أخيا وبداية مم ونقيض العنانءنها الى أن نذكر سياقتها عندما فعدد أخبارهم على شريط تنافى هذا الكاب كاتقدم

# = (استملاء ابن ماسان على خراسان من يدعرو بن الليث وأسره مم مقتله) =

لما تغلب عرو بن الديث الصفار على خواسان من بدرافع بن الليث وقت له و بعث برأسه الى المعتفد وطلب منده أن يوليه ما وراء النهر فاقا الى ولا يه خواسان كتب له بذلك فيهز الحدوث لحي المعمل بن أحدصا حب ما وراء النهر و جعل عليه معد بن بشير من أخص أصحابه و بعث معه القوّا دفا نتهوا الى آمد من شط جيمون وعبر اليه من المعمل فهزمهم وقتل محد بن بشير في سمتة آلاف و لحق الفل بعمر و في نسابو رفتيه بن وسار الى بلخ وكتب المده اسمعمل يستعطفه و يقول أنافي ثغروا أنت في دناعريضة فاتركني واستفداً لفتي فأبي وصعب على أصحابه عبور النهر لشدته فعبر اسمعمل وأخذ الطرف على بلخ وصار عرو محصورا ثم اقتلوا فأنهزم عرو وتسر ب من بعض المسالك الطرف على بلخ وصار عرو محصورا ثم اقتلوا فأنهزم عرو وتسر ب من بعض المسالك عن أصحابه فو جدفي أجة وأخد ذا سيرا و بعث به اسمعسل الى سمر قند ومن هذا لذا لى المعتفد سنة تسع بعدها فقتله ابنه المكتفى وعقد لا سمعيل على خراسان كما كانت العمر ووكان عمر و عظيم السماسة وكان يستكثر من المماله لي يجرى عليهم الارزاق و يفرقه معلى قواده ليطافه وه بأخباره موكان من المماله لي يجرى عليهم الارزاق و يفرقه معلى قواده ليطافه وه بأخباره موكان من المماله لي يجرى عليهم الارزاق و يفرقه معلى قواده ليطافه وه بأخباره موكان من المماله لي ويجرى عليهم الارزاق و يفرقه معلى قواده ليطافه وه بأخباره موكان

# شديدالهيبة ولم يكن أحديت اسرأن يعاقب غلاما ولاخادما الاأن يرفعه الى ججابه

# \*(استىلاءابن مامان على طبرسنان من بدالعلوى ومقتله)\*

ولما بلغ محد بن درا اعلوى صاحب طبرستان والديا ماوقع بعمروب الله وانه أسر طمع هوفى خراسان وظن أن ابن اسمعه للا يتماوز على فسارالي حرجان وبعث الده اسمعه لى بالكف فألى فهز لحربه محد بن هرون وكان مى قوّا درافع بن الله واستأمن الى عروث الى اسمعل فنظمه فى قوّا ده وندبه الا آن لحرب محد بن ذ دفسا ولذلك ولقمه على باب خراسان فاقتتلوا قتا لا شديدا وانم زم محمد بن هرون أولا وافترقت عساكم محمد ابن ديد على النهب ثمر بدع هو وأصحابه وانم زم محد بن ديد وجر حجراحات فاحشة الن ديل النهام وأسرابه ذيد وبعث به اسمعمل الى مخاوا واجتراعلمه وغنم ابن هرون معسكرهم ثم سارالى طبرستان فلكها وصارخ اسان وطبرستان لبنى سامان واتصات لهم دولة تذكر سماقة أخبارها عند افراد دواتهم بالذكر كاشر طفاه في تأليفنا

### (ولاية على بن المعتضد على الجزيرة والثغور) \*

ولماملك المعتضد آمد من يدابن الشيخ كماقد مناه ساوالى الرقة وتسلم قنسرين والعواصم من يدعمال هرون بن خمارو به لانه كان كتب المه أن يقاطعه على الشأم ومصرو يسلم البه أعمال قنسرين و يحمل المه أر بعهمائه ألف د ما روخسين ألفا فأجابوه وسارمن آمدالي الرقة فأنزل ابنه علما الذي لقيمه بعد ذلك بالمكتني وعقد لهعلى الخزيرة وقنسرين والعواصم سنةست وغمانين واستكتب له المسن بن عرالنصرابي واستقدم وهوبالرقة راغبامولي الموفق من طروس فقدم علسه وحسه وحس ملنون غلامه واستصني أموالهما وماتراغب لايام من حيسه وقد كان راغب استبد بطرسوس وترك الدعاءلهرون بن خارويه ودعاليدرمولي المعتضدولم اجاءأ حدين طمان للفرّسنة ثلاث وعمانين تنازع معه راغب فركب أحدا ليحرفي رجوعه ولم يعرج على طرسوس وتركئها دممانة غلام بازيار وأمدم فقوى وأنكر على واغب أفعالا بحمل دميانة الى بغدا دواستبدّراغب الى استدعا والمعتضد ونكيمه كاقلفاه وولى اس الاخشاءعلى طرسوس فحات لسفة واستغلف أباثابت وخرج سينة سيبع وعمانين غازيا فأسروولى الناس عليهم مكانه على بن الاعرابي ولحق علطمة في هذه السنة وصيف مولى عجدين أبي الساج صاحب بردعة وكتب الى المعقديس أله ولاية النغور وقدوط صاحبه أن يسبراله اذاولها فيقصدان ابن طولون وعلكان مصرمن يده وظهر المعتضد على ذلك فسار لاعتراضه وقدم العساكر بين بديه فأخدذوه بعين زرية وجاؤايه

الى المعتضد فيسه وامن عسكره ورحل الى قرب طرسوس واستدى رؤسا وها وقبض عليهم بمكاتبتهم وصيفا وأحربا حواق مراكب طرسوس بأشارة دميانة واستعمل على أهل الثغور الحسن بن على كوره وسارالى انطاكية وحلب ورجع منها الى بغداد وقتل وصيفا وصلبه واستقدم المصحتنى بعدوفاة المعتضد الحسن بن على وولى على الثغور منطفر بن حاجثم شكا أهدل الثغر منسه فعزله وولى أبا العشائر بن أحد بن نصر سنة تسعين

### \*(حرب الاعراب)\*

وفى سنة ست وغيانين اعترضت طيئ ركب الحاج بالاجيه روقاتاق وخبوا أموال التعبار ماقيته ألف ألف دينيادم اعترضوا الحاج كذلك سهنة تسع وغيانين بالقرن فهزمهم الحاج وسلوا

# \* (تغلب ابن اللث على فارس واحراح بدراماه) \*

وفي فاتح عمان وعمانين جاء طاهر بن مجد بن عروب الديث العساكر الى بلاد فارس وأخر جمنها عامل المعتضد وهو عيس النوشرى كان على أصبهان فولاه المعتضد فارس فسار البها فجاء ه طاهر وملكها وكتب اليده اسمعيل صاحب ماورا النهر بأن المعتضد ولاه سحسة ان الذلك وعقد المعتضد لبدرم ولاه على فارس وهرب حمال طاهر عنها وملكها بدر وجبى خراجها ثم مات المعتضد وسارم فر باعن فارس فقتل بواسط و قاطع طاهر بلاد فارس على مال يحمله فقلده المكتفى ولا يتها سنة تسعين

### \*(الولامات في النواحي)\*

كان أكثر النواحى فى دولة المعتضد مغلبا عليها كغر اسان وما و دا النهر لابن سامان والبحرين القرامطة ومصر لابن طولون وافر يقسة لابن الاغلب وقدد كرنامن ولى الموصل وفى سنة خسس و ثمانين ولى المعتضد عليها وعلى الجزيرة والتغور الشامية مولاه ثم ملك آمد من بدا بن الشيخ وجعلها لابت على المكتنى و أنزله الرقة كاذكرناه وعقد له على المكتنى و أنزله الرقة كاذكرناه اسمق بن أبوب بن عدر بن الخطاب الثعلي العدوى أمير ديار ربعة فولى المعتضد المحتف بن أبوب بن عدر بن الخطاب الثعلي العدوى أمير ديار ربعة فولى المعتضد مكانه عبد الله بن المعتضد وفي سنة ثمان و ثمانين ظهر بالمين بعض العالويين و تفليب على صنعاء فيم المناو معفروا تا و وفي سنة ثمان و ثمانين ظهر بالمين بعض خسين فارسا و ملك بنو بعفر صنعاء و خطبوا فيها للمعتضد و هلك ابن أبى الساح في هذه المستنة فولى أصحابه المنه ديودا دوناز عدع مديوسف بن رافع بابن أخيه وهزمه و مضى المستنة فولى أصحابه المه ديودا دوناز عدع مديوسف بن رافع بابن أخيه وهزمه و مضى المستنة فولى أصحابه المنه ديودا دوناز عدع مديوسف بن رافع بابن أخيه وهزمه و مضى المستنة فولى أصحابه المنه ديودا دوناز عدع مديوسف بن رافع بابن أخيه وهزمه و مضى المستنة فولى أصحابه المنه ديودا دوناز عدع مديوسف بن رافع بابن أخيه وهزمه و مضى

しっていまっつ

الى بغداد على طريق الموصل واستقل بوسف علك اذر بعدان وعرض على ابن اخيه المقام عنده فأبى وقلد المعتضد لاول خلافته ديوان المشرق لمحمد بن دا ودب الجراح عوضاعن أحد بن محد دبن الفرات وديوان المغرب على بن عيسى بن دا ودبن الجراح ومات وزيره عبيد الله بن سلمان بن وهب فولى ابنه أبا القاسم مكانه

#### \*(الصوائف)\*

وفى سنة خس وغانين غزارا غب مولى الموفق من طرسوس فى البحر فغنم مرا كب الروم قتل فيها نصوامن ثلاثه الاف وأحرقها وخرج الروم سنة سبع وغنانين ونازلوا طرسوس فقاتلهم أميرها والمعهم الى نهر الرحال فاسروه وفى سنة ثمان وثمانين بعث الحسن بن على كوره صاحب النغور بالصائفة فغزا وفتح حصونا كثيرة وعاد بالاسرى فخرج الروم في أثره براوي واللى كيسوم من نواحى حلب فأسروا نحوامن خسة عشر ألفا ورجعوا

#### \* (وفاة المتصدوسعة اسه) \*

كانبدرمولى المعتضد عظيم دولته وكان القاءم بن عسد الله الوزيرير وم نقل الحلافة في غير بن المعتضد وفا وض ف ذلك بدرا أيام المعتضد لما بالفعة في خالفته فلما ما المعتضد كانبدر بفارس بعثه البها المعتضد لما بالفعة أن طاهر بن محمد بن عمر و بن الله غلب عليها فيعت بدرا وولاه فلمات عقد الوزير السعة لا بنه المكتفى وخشى من بدر فيما اطلع عليه منه فأعمل الحيلة في أمره وكان المكتفى أيضا يحقد البدركثيرا من منازعة معه أيام أيه فدس الوزير الى القواد الذين مع بدر بمفارقته ففارقه العباس ابن عرالغنوى ومحد بن اسمتى بن كنداج وخافان العلمي وغيرهم فأحسس الملتقى النهر موسار بدرالى واسط فوكل المكتفى بداره وقبض على أصحابه وأمر بحواسمه من الفراش والاعلام و بعث الحسس بن على كوره في جيش الى واسط وعرض على بدو الفراش والاعلام و بعث الحسس بن على كوره في جيش الى واسط وعرض على بدو ما شامن من الذواحى فقال لابدى المأشاف مولاى بألمول فوكل به غربعث الوزير المكتفى القاضى أبى عرالمالكي و حدله الامان الى بدر فياء بأمانه و بعث الوزير من اعترضه بالطريق فقتله لست خلون من رمضان و حل أهله شاوه الى مكة فدفن بها لوصيته بذلك وعون القاضى أبوع ولاخفار ذمة هولان القاضى أبوع ولاخفار ذمة هولان القاضى أبى عرالمالكي و حدله الامان الى بدر فياء بأمانه و بعث الوزير من اعترضه بالطريق فقتله لست خلون من رمضان و حل أهله شاوه الى مكة فدفن بها لوصيته بذلك ولان القاضى أبوع ولاخفار ذمة هولان القاضى أبوع ولاخفار ذمة هولان المكة فدفن بها لوصيته بذلك ولعن القاضى أبوع ولاخفار ذمة هما المكان المكا

# \* (استىلام محدين هرون على الرى ثم أسره وقتله) =

قدتقدملناذ كرمجد بنهرون وأنه كان من قواد رافع بنهر عمة ونظمه اسعمل بن أحد صاحب ماورا النهرفي قواده و بعثه لحرب مجد بن زيد فهزمه واستولى على طبرستان

وولاه اسمعيل المساكر لقتال ابن حسان فهزموه وكان على الرى من قب للكتنى وبعث اسمعيل العساكر لقتال ابن حسان فهزموه وكان على الرى من قب للكتنى اغريمش التركى فأسياء المدرة فبعث أهل الرى الى مجد بنه وون أن يسيرا ليهم ويولوه فساد وحارب اغريمش فهزه وقتله وقتل ابنيه وأخاه كمعنغ من القواد واستولى على الرى وبعث المكتنى مولاه خافان المفلحي لولاية الرى في جيش كشف فلم يصلها وبعث المكتنى الى اسمعيل بولايته ومحاربة مجد بنهرون فسادا سمعيل اليه وهزمه فرجين الرى الى قروين وزيجان مولاه ناوس المكبر والزمه احضار محد بنهرون فكاتبه نارس وضمن له صلاح الحال فقبل وانصرف عن الديلم الى بخارى فبعث اسمعيل من اعترضه وجل الى بخارى مقد افيات في الحسر بعد شهر وذلك في شعبان سنة تسعين وجل الى بخارى مقد افيات في الحسر بعد شهر وذلك في شعبان سنة تسعين

\* (استملاء المكتفى على مصروا نقراض دولة ابن طولون) \*

كان محد بن سلمان من قواد بي طولون وكاتب جيشهم واستوحش منهم فلني بالمعتضد وصرفوه فى الخدم وكانت القرامطة عاثو افى بلاد الشام وحاصروا عامل بي طولون بدمشق وهوطغج بنجف وقتلوا قوادهم وسارالمكثني اليهم فنزل الرقة وبعث محدين سلمان الرجم ومعه الحسن نحدان والعساكرو بنوشيان فلقيهم قربحاة فهزمهم واتمعهم الى الكرفة وقيض في طريقه على أميرهم صاحب الشامة فبعثبه الى المكتني فرجع الى بغداد وخلف مجد بن سلمان في العساكر فتبعهم وأسر جاءة منهم وبيناهو بروم العودالى بغدادجاء كأبيدرا لحامى مولى هرون نخارو به ومجد فائق صاحب دمشق يستقدمانه الى البلاد ليجزهرون عنها فأنهى ذلك محسدين سليمان عندعوده الىالمكتني فأعاده وأمده بالجنودوالاموال وبعث دممانة غلام بازيارفى الاسطول لدخل من فوهة النيل و يحاصر مصر ولما وصل ودنامن مصر كأتب القوادوخرج البه ويسهم بدرالحامى وتثابع منهم جاعة وبرزهرون لقتاله فاربه أياما موقعت بعض الايام في عسكره هبعة ركب لها لسكنها فاصاشه حربة مات منهاوا جمع أصحابه على عده سمان ويذل الاموال فقاتلوا معه تمجاءهم كأب مجدن سلمان بالامان فاجابوه وخالف شيبان اليمصر فاستولى عليها واستأمن البه شيبان سرافامنه ولحقيه محقيض على بى طولون وحسم مواستصغى أموالهم وذلك فىصفرسنة ثنتين وتسعين وأمره المكتنى بازالة آل طولون وأشباعهم من مصروالشام ففعل وساربهم الى بغداد وولى المكتنى على مصرعسى النوشرى وخرج عليه ابراهم الخليجي من قوادبي طولون يخلف عن مجمد بن سلميان فخلفه وكثر جعه وسيارا لنوشري

الى الاسكندرية عزاءن مدافعته واستولى الخليبى على مصر وبعث المكتنى بالجنود مع فاتك مولى المعتضد واحدين كمغاغ وبدرا لجامى من قواد بنى طولون فوصاواسنة ثلاث وتسعين وتقدم أحدين كمغلغ وجاعة من القواد فلقيهم قرب العريش فهزّمهم وقوى الامر وبلغ الحبرالى المكتنى فعسح رظاهر بغداد وانتهى مده الى تكريت فلقيه كتاب فاتك فى شعبان بذكر أنهم هزموا الخليبي بعد حروب متصلة وغنموا عسكره ثم هرب واختى بفسطاط مصروجا من دل عليه فأمر المكتنى بحدله ومن معه الى بغداد فبعثوا بهم وحسوا

### \* (اسداءدولة بي مدان) =

وفى سنة تنتن وتسعين عقد المكذني على الموصل وأعمالها لابى الهيماء عبدالله بن حداث بن حدون العدوى النعلى فقدمها أول المحرم وجاء الصريخ من بينوى بان الاكرادالهدمانية ومقدمهم محدب سلال قداغار واعلى البلاد وعانوا فرج فى العساكر وعبرالحسر الى الحانب الشرقى ولقيهم على الحارد فقاتلهم وقتل من قواد سليمان الجدانى ورجعءتهم وبعث المى الخليفة يستمذه فابطأ عليه المددالى ويسعمن سنةأر بعفلاجا والمددسارالي الهدمانية وهمجتمعون فيخسة آلاف ست فارتحاوا امامه واعتصمو اعبل السلق المشرف على الزاب فاصرهم وعرفو احقه فذله أمرهم محسدين سلال بالمراسلة في الطاعة والرهين وحث أصحبابه خلال ذلك في المسمرالي اذر بيجان واشعهمأ بوالهجاء فلمقهم صاعدا الى جبل القنديل فنال منهم وامتنعوا بذروته ورجع أبوالهجا عنهم فلمقوا بأذربيحان ووفد أبوالهجا على المكتني فانجده بالعسكروعادالي الموصل غسارالي الاكراد بجبل السلق فدخله وحاصرهم بقنته وطال حصارهم واشتد البرد وعدمت الاقوات وطلب محد ين صلال النعاة بأهار وواده فنحاواستولى ابن جدان على أموالهم وأهليهم وأمنهم ثماستأمن مجدبن سلال فأمنه وحضرعنده وأقام بالموصل وتنابع الاحكراد الجمد يتمستأمنين واستقامأهم أى الهجاء بالموصل ثم انتقض سنة احدى وثلثما ته فبعث المه المقتدرم وتساالخادم فجاء بنفسه مستأمنا ورجع به الى بغدا دفقبله المقتدر وأكرمه وبق يغدادالي أن انتقض أخوه الحسين بديار وسعة سنة ثلاث وتلثمانة وسارت العساكر فحاوابه أسرا فيس المقتدر عندذا أباالهجاه وأولاده وجع اخوته بداره ثمأ طلقهم سنة خسر وثلثمائية

\*(أخبارابناللنفهارس)\*

قدتقدم لنااسة قلال طاهر بن محدب عروب اللبث ببلاد فارس وان المكتفى عقداد

علىهاسنة تسعين ثم انه تشاغل باللهو والصدو أعرض عن أمورملكه ومضى في بعض الايام الى سعسستان فو شب على فارس الله ت سعلى بن اللهث وسيكرى مولى عروب اللهث فاستوحش منها بعض قوادهما يعرف بأى قابوس وفارقهما لى بغداد وأحسن المكتنى المه م كتب المه طاهر فى رداً بى قابوس المه و يحتسب له مامعه من أمو ال الجماية فأعرض الخليفة عن ذلك

#### \*(الصوائف)\*

وفى سنة احدى وتسعين خرج الروم الى النغور في مائه أنف وقصد جماعة منهم الحدث تمغزا بالصائفة من طرسوس القبائد المعروف غلام زرافة ففتح مدينة انطاكية وفقعها عنوة فقتل خسة ألاف من مقاتلتهم وأسرمثلها واستنقذمن اسرى المسلين مثلهاوغنم ستين من مراكب الروم بمافيها من المال والمتاع والرقيق فقسمهامع غنائم انطاكية فكان السهم ألف دينار وفى سنة ثنتين وتسعين أغار الروم على مرعش ونواحيها خرج أهل المصصة وأهل طرسوس فأصيب منهم مجماعة فعزل المكتني أبا العشائرعن المثغور وولى رستم بنبردو فكانعلى يديه الفدا وفودى ألف من المسلمن ثم أغارت الروم سنة ثلاث وتسعين على موارس من أعمال حلب وقاتلهم أهلها فانهزموا وقتل منهم خلق ودخلها الروم فأحرقوا جامعها وأخذوا من بتي فيها وفى سنة أربع وتسعين غزااب كمغلغ من طرسوس فأصاب من الروم أربعة آلاف سماواسمامن بطريق من الروم فأسلم ثم عاود ابن كيغلغ الغزوو بلغ سكندو افتتعها وسارالي اللبس فبلغ خسين ألف وأس وقتل من الروم خلقائم استأمن البطريق المتولى الثغورمن جهة الروم الى المكتنى وخرج عائتي أسسرمن المسلمن وكان ملك الروم قد شعر بأص وبعثمن يقبض علمه فقتل الاسرى المسلون من جا المقبض علمه وغنو اعسكرهم واجتمع الروم على محاربة البطريق الذوقس وزحف المسلون لللاصه وخلاص من معهمن الاسرى فبلغوا قويسة وخربوها وانصرف الروم وأمر الساون في طريقهم بحصن الدوس فخرج معهم بأهله وسارالي بغداد وفي سنة احدى وتسعن خرج الترك الى ماوراء النهر في خلق لا يحصون فبعث الهرم اسمعيل عدد والمطوعة فكبسوهم واستباحوهم وفي سنة ثلاث وتسعين افتتح اسمعيل مدائن كنبرة منبلادالتركوالديلم

### \* (الولايات بالنواجي)

قدد كرناولايات خاقان المفلحي على الرى ثم اسمعمل بن أحمد بن سامان بعده وولاية عيسى النوشرى على مصر بعد انتزاعها من بني طولون وولاية أبى العشائر أحدب نصر

على طرسوس وعزل مظفر بن حاج عنها سنة تسعين تم عزل أى العشائر وولاية رسم ابن بردوسنة تنتين وتسعين وانتزاع الليث بن على بن الليث بلاد فارس من بدطاهر بن عجد سنة ثلاث وتسعين بعدان كان المكتفى عقدله عليها سنة تسعين وولاية أى الهجاء عبدالله بن حدان على الموصل سنة ثلاث وتسعين وفي هنده السنة تارداعية القرامطة بالمين الحصنعاء فلكها واستباحها وتغلب على كثير من مدن المين و بعث المكتفى المنطقر بن الحاج في شو المن هذه السنة الى عسله بالمين فأ قام به وفي سدنة المحدى وتسعين وفي الوزير أبو القاسم بن عبيد الله واستوز رمكانه العباس بن الحسن الحسن

#### \* (وفاة المكتور معة المقدر)

مُ وَفَى المَكَتَّقِ مِا لللهَ أُو مِحِد على بن المُعتَّضِد في شهر جدى سنة خسوت سعين استسنين ونصف من ولا يشه و وفن بدار محد بن طاهر من بغداد بعد ان عهد بالأحراب والمحد بندا و وجعفر وكان الوزير العباس بن الحسن قداستشاراً صحابه فهن بوليه فأشار محد بندا و ابن الحراح بعيد الله بن المعتزو وصفه بالعقل والرأى والأدب وأشاراً بوالحسن بن محد ابن الفرات مجعفر بن المعتضد بعداً ن أطال في مفارضته و قال له اتق الله ولا تول الامن خيم و محد بناله من المحد بعداً ن أطال في مفارضته و قال له اتق الله ولا تول المن الناس ولا المتها ون بالدين فلا يحتنب الماتم ولا يطلب الثواب ولا تول من خبر الناس ولا المتاوية على أحواله مفست كثر على الناس فعمهم وأصلح الموجود ين مع ذلك وعاملهم واطلع على أحواله مفست كثر على الناس فعمهم وأصلح الموجود ين مع ذلك جعفر بن المعتف على أخواله مفست كثر على الناس فعمهم وأصلح الموجود ين مع ذلك علمنا ثم استشار على بن عسى فقال اتق الله وانظر من يصلح فالت نفس الوزير الى جعفر كا أشارا بن الفرات و حكما أوصى أخوه فبعث صائفا الحدى فأتى به من علم فأخذ له السعة على الحاشمة ثم جاء به من الحراقة وأقعده على الاريكة وجاء الوزير فالمال وكان خدة عشراً لف فأخذ له السعة على الماسعة على الماسعة على الماسعة والسعة واستقام الامي والقواد في المال وكان خدة عشراً الف والقواد في المواد في المال وكان خدة عشراً الفي والقواد في المواد في المواد والمناف المعتبد والمناف المعتبد والمناف المالون بناد فأخر بحمنه حق السعة واستقام الامي المعتبد بناد فأخر بعنه حق السعة واستقام الامي المال وكان خدة عشراً الفي يدا لوزير في المال وكان خدة عشراً الفي المناف المعتبد والمناف المعتبد والمعتبد والمناف المعتبد والمعتبد والمناف المعتبد والمعتبد و

#### \* (خلع المقدريان المعترواعادته)\*

ولما ويع المقتدروكان عرو ثلاث عشرة سنة استصغره الناس وأجع الوزير خلعه والسعة لا ي عسدا لله محد بن المعتز وراسله في ذلك فأجاب والتفرقد وم نارس حاجب اسمعيل بن سامان كان قد التقض الى مولاه وسارعنه فاستأذن في القدوم الى بغداد وأذن له وقصد الاستعانة به على والى المعتضد وأبطأ نارس عليه وهلك أبو عبد الله ابن المقتدر خلال ذلك فصرف الوزير وجهه لا بى الحسين بن الموكل فات فاقتر

المقتدر ثمبداله وأجمع عزله واجتمع لذلكمع القواد والقضاة والكتاب وراسلوا عبدالله ان المعتزفاً جابههم على ان لا يكون قتى ال فأخسروه ما تفاقههم وان لامنا زع لهم وكان المتولون لذلك الوزر العماس فالحسب ومجدب داودب الحراح وأما المثنى أحسدين يعقوب القاضي ومن القوا دالحسن نحدان وبدرا لاعمى ووصف ن صوارتكن غرأى الوزرام مصالحامع المقتدرفيد الهفى ذلك فأجمع الاتوون أمرهم واعترضه المسنن حدان وبدوا لاعمى ووصف فى طريق استانة فقتاوه لعشر بقن من وسع الاول سينة ست وتسعين وخلعوا المقتدرمن الغدوبايعو الابن المعتز وكان المقته دو ف الملدة ملعب الاكرة فلى المغه قتل الوزيرد خل الداوو أغلق الابواب وجاء الحسسين من حدان الى الحلية لدفتك به فلريجهده فقدم وأحضروا ابن المعتزف إيعوه وحضر الناس والقواد وأرباب الدواوين سوى أبى الحسسن بن الفرات وخواص المقتد رفا يحضروا ولق ابن المعتز المرتضى مالله واستوزر مجد بن داود بن الحراح وقلد على بن موسى الدواوين وبعث الى المقتدريا فخروج من دارا فلافة فطلب الامهال الماللسل وقال مؤنس الخادم ومؤنس الخازن وعربت الحال وسائر الحاشب فلابدان يبدى عذرافهما أصابنا واكرا لحسمن ستحدان من الغددا والخلافة فقاتله الغلمان والخدم من وراء السوروانصرف فلياجا والليل سارالي الموصيل بأهله وأجمع رأى أصحاب المقتدرعلي قصدان المعتزفي داره فتسلموا وركبوا في دجله فلمارآهم أصحاب ابن المعتزاضطربوا وهربوا واتهم واالحسن بنجدان انه قدواطأ المقتدرعلهم وركب اس المعتزووزره مجدين داود بنالجراح وخرجوا الى الصحراء ظنامنهم أن الحند الذين ما يعوهم يخرجون معهم وانهم يلحقون بسام افمتنعون فلماتفرد والالصحراء رجعوا الى الملد وتسر بوافى الدورواختني ابن الحراح فى داره و دخل ابن المعتزوم ولاه داراً بى عدالله ان الحصاص مستعبرابه وثار العمارون والسفل منهمون وفشا القتل وركان عروبه صاحب الشرطة وكانعن بايعان المعتزفنادى شارا لمقتد رمغالطافقاتله فهرب واستتر وأمم المقتدرمؤنسا الخازن فزحف في العسكر وقمض على وصيف من صوارتكن فقتله وقبض على القاضي أبي عرعلى بن عسى والقاضي مجدين خلف ثم أطلقهم وقمض على القاضي أبي المثنى أجدس يعقوب قال لاماييع المقتدر قال هوصي فقتله وبعث المقتدر الى أبى الحسين بن الفرات كان مختضا فأحضره واستوزره وجاء سوسسن خادم اس الحصاص فأخبرصافها الخرمي مولى المقتدر عكانه عندهم فكست الدار وأخذا بالمعتزوحس الى اللمل غخصت خصيتاه فاتوسلم الى أهله وأخذان المساص وصودرعلى مال كثير وأخذيجد سنداود وزيراس المعتزوكان مستترافقتل ونغى على بن عيسى بن على الى واسط واستأذن من ابن الفرات في المسمر الى مكة فسار

الهاعلى طريق البصرة واقام بها وصود والقامى أو عرعلى مائة ألف دينا روساوت العساكر في طلب الحسين ب حدان الى الموصل فلم يظفروا به وشفع الوزيرا بن الفرات في ابن عرويه صاحب الشرطة وابراهم بن كنفلغ وغيرهم وبسط ابن الفرات الاحسان وادر الارزاق للعباسيين والطالسين وأرضى القواد بالاموال ففرق معظم ماكان في بيت المال وبعث المقتد والقاسم بن سما و جاعة من القواد في طلب الحسين ب حدان في لغوا قرق سما والرحمة ولم يظفر وابه وكتب المقتد والى أخيد أبى الهيجاء وهو عامل الموصل بطلب في القيام بن سما والقواد ولقوه عند تسكر يت فهزموه و بعث مع الموصل بطلب المعباس بن سما والقواد ولقوه عند تسكر يت فهزموه و بعث مع المسان وعزل عنها العباس بن سما والفوى فساد المها الحسين ووصل الوس مولى و عاشان وعزل عنها العباس بن سموا ويفوى فساد المها الحسين ووصل الوس مولى اسمعل بن سامان فقلده المقتد و بياور سعة

# \* (الله اعدولة العسد بين من الشعة ما فريقية) \*

فسسة هو لا العبيدين الى أول خلفاتهم وهوعبيد الله المهدى بن عدد الحبيب بن جعفر المصدق ابن محدد المحدد المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمناف

الس الذل في بلادالاعادى \* وعصر الخليفة العلوى من أبوه أبي ومولاه مولا \*ى اداضامني المعمد القصى لف عرق بعرفه مدالنا \* سجمعا محمد وصلى الف

وأما المحضر الذي ثبت بعداداً يام القادر بالقدح في نسبهم وشدفه اعلام الاعة مثل القدوري والصهري وأبي العباس الاسوردي وأبي حامد الاسفرايي وأبي الفضل النسوى وأبي حد عفر النسفي ومن العباوية المرتضى وابن البطفاوي وابن الازرق وزعيم النسبعة أبوعبد الله بن النعمان فهي شهادة على السماع وكان ذلك متصلا في دولة العباسة مندما تمن من السنين فاشا في أمصارهم وأعصارهم والشهادة على السماع في مناه وأنه من السماع في مناه والشهادة على السماع في مناه والشهادة على السماع في مناه والشهادة على طبيعة الوجود في الانقباد الهدم وظهور كلتهم أدل شيء على صدق شبهم وأمامن جعل طبيعة الوجود في الانقباد الهدم وظهور كلتهم أدل شيء على صدق شبهم وأمامن جعل في مناه التربيمة من مقدمة وقما الكتاب وانقسمت مذاهب الشبيعة من مقدمة الزيدية القبائل بعدة المامة الشبيعين مع فضل على و يحق ذون امامة المضول وهو الزيدية القبائل بعدة المامة الشبيعين مع فضل على و يحق ذون امامة المفضول وهو

مذهب زيدالشهد وأتماعه والرافضة ويدعون بالامامسة المترثين من الشيخين باهماله\_ماوصة الني صلى الله علمه وسلم بخلافة على مع أنهذه الوصمة لم تنقل من لمريق صحيح قالهما أحدمن السلف الذين يقتدى بهم وآنماهي من أوضاع الرافضة وانقسم الرافضة بعددلك الى اثن عشرية نقلوا الخلافة من جعفر بعد الحسن والحسين وعلى زين العابدين ومجدد الباقر وجعفر الصادق الى ابنه موسى الكاظم ووأده على سلسلة واحدة الى عمام الاش عشر وهو محدالمهدى وزعوا أنه دخل سردا بأوهم فانتظاره الى الآن والى الاسماعلية نقلوا الخلافة من جعفر الصادق الى ابنه اسمعيل مساقوها فعقبه فنهمن انهنى بهاالى عسد الله هذا المهدى وهم العسدون ومنهم منساقها الى يحيى نعسد الله سجد المكتوم وهؤلا طائفة من القرامطة وهيمن كذباتم مولايعرف لحمدين اسمعمل ولداسمه عسدانته وكان شسعة هؤلاء العسدين بالمشرق والين وافريقة وساربها الحافر يقدة وحلان يعرف أحدهما بالحلواني والاتخر بالسفياني أنفذهما لشبعة الى هنالك وقالوا لهماان العرب أرض بورفاذهما واحرثاها حتى يعماصاحب المذروسار الذلك ونزلاأ رض كامة أحدهما ملديسمي سوق جاروفشت هذه الدعوة منهما في أهل تلك النواحي من المربر وخصوصا في كمَّامة وكانوا بزعون أنالنى صلى الله علمه وسلم أوصى الى على الخلافة بالنصوص الجلمة وعدل عنهاالصحابة الىغيره فوجب البراءة عن عدل عنها ثما رصى على الى ابنه الحسن م الحسن الى أخمه الحسن م الحسن الى المه على زين العابدين م زين العابدين الى الله مجدالباقرغ مجدالباقرالي ابنه جعفرالصادق غ جعفرالصادق الى ابنه المعمل الامام الى اينه محدو يسمونه المكتوم لانم مكانوا يكتمون اسمه حذراعلمه ثما وصى محدد المكتوم الى ابنه جعفر المصدق وجعفر المصدق الى ابنه مجد الحبيب ومجد الحبيب الى ا بنه عسد الله المهدى الذى دعاله أبوعيد الله الشدعي وكانت شدعهم منتشرين فىالارض من المن الحالخ از والحرين والطرق وخراسان والحكوفة والبصرة والطالقان وكان محمد الحبيب ينزل سلمة من أرض حص وكان عادتهم في كل ماحمة يدعون للرضا منآل محمد وبرومون اظهار الدعوة بحسب ماعليهم وكان الشمعة من النواحى يعملون مكيهم فأكبرالاوقاتان بارة قبرا لحسين ثميه رجون على سلمة لزيارة الائمة من ولداسمعسل وكان بالمن من شعتهم ثم يعده لا مُتهة وم يعرفون بيني موسى ورجل آخر يسرف بمعمد بن الفضل أصله من جندوجا مجدد الى زيارة الامام محمد الحبيب فبعثمعه أصحابه رسم بن الحسن بن حوشب بن داود النحاروهو كوفي الاصلوأمر مناقامة الدعوة وأن المهدى خارج في هذا الوقت فسارالي المن ونزل

خلد

على بني موسى وأظهر الدعوة هناك للمهدى من آل محدد الذي ينعتونه بالنعوت المعروفة عندهم فاتبعه واستولى على كثيرمن نواحي البمن وكان أبوعمد الله الحسن ان أحدين محدين ركر بالمعروف الحتسب وكان محتسبا بالمصرة وقل اعالمحتسب أخوه أبوالعباس الخطوم وأنوعب دالله يعرف بالعلم لانه كأن يعرف مذهب الامامية الماطنية قداتصل بالامام مجدالحب وخبرأهليته فأرسله الىأبي حوشب ولزم مجالسته وأفادعله ثم بعثهمع الحاج اليني الى مكة وبعث معه عسد الله بن أبي ملافأتي الموسم وافي به رجالات كأمة مثل حريث الجيلي وموسى بن كادفا ختلط بهم وعكفوا علمه لما رأ واعنده من العبادة والزهدووجه البهم بدرامن ذلك المذهب فاغتبط واغتبطوا وارتعل معهم الى بلدهم ونزل بمامنت ف رسع سنة عان وثلاثين وعن لهم مكان د نزله بفتح الاحاروأن النصعنده من المهدى بذال ولجهره المهدى وان أنصاره الاخمار من أهل زمانه وان اسم أنصاره مشتق من الكتمان ولم يعمنه واجتمع لناظرته كثير منأهل كامة فأبي ثمأ طاءوه بعدفتن وحروب واجتمعوا على دعوته وكأنوا يسمونه أبا عبدالله المشرف والشمعي ولما اختلف كأ قعلمه واجتم كشره نهم على قتله قام نصرته الحسن بنهرون وساريه الى حيل المكعان وأنزله مدينة تاصروت من بلدزرارة وفاتل مل تبعه عن سعمه حتى استفاه واجمعاعلى طاعتمه وباغ خره ابراهم سأجمد ا بن الاغلب عامل افريقه ما لقروان فأرسل الى عامل مله يسأله عن أص فقره وذكر انه رجل بلس الخشن و يأمر بالعبادة والخبر فأعرض عنه حتى اذا اجتمع لابي عبد الله أمره زحف فى قدائل كامد الى بلدمدلة فلكهاعلى الامان بعد الحصارفيعت ابراهم ابنأجد بنالاغلب ابنه الاحول في عسكرهم يحاوز عشرين ألفافهزم كمامة واستع أنوعب دالله بحسل أنكمان وأحرق الاحول مدينة تاصروت ومدينة مدلة وعادالي افريقية وبنى أنوعمدالله بحسل الكانمدينة سماهادار الهيورة غروفي ابراهيم ابنالاغلب صاحب افريقمة وولى ابنه أبو العماس وقتل واستقرالام لزيادة الله وكان الاحول حل العساكر لحضوره فاستقدمه زيادة الله وقتله

# \* (وفاة الحبيب وايصا وه لابنه عبيدالله) \*

ولماوق محدالسب وأوصى لا معسدالله وقال له أنت المهدى وتهاجر بعدى هجرة بعدة وترى محنالله درة فقام عدد الله بالامروا تشرت دعوته وأرسل المه أبوعدالله الشمعي رجالامن كامة يخبرونه عافت الله عليهم وانهم في انتظاره وشاع خبره وطلبه المكتنى فهرب هو وولده نزار الذى ولى بعده و تلقب بالقائم وخرج معه خاصته وموالمه

ير يدالمغربوا نتهيى الىمصروعليها يومئذ عيسى النوشرى فليس عسداللهزى التحار يتستربه وجاء كتاب المكتني للنوشري القبض عليه وفيه صفته وحاسه فبعث العمون فىطلبه وغى الخربذلك الى عسد الله من بعض خواص النوشرى فرح فى رفقة ورآه النوشرى وأحضره ودعاه للمؤاكلة فاعتد ذربالصوم ثمامتحنة فإتشهدله أحواله بشئ مماذ كرلهعنه وقارن ذلك رجوع ابنه أي القاسم يسأل عن كاب للصدضاع له فلمارآه النوشرى وأحبرأنه ولدعسدالله علمأت هده الدالة في طلب الضائع منافية للرقية والخوف فحلى سدله وجدالمهدى في السبروكان له كتب من الملاحم ورثها منقولة عن أيهسرقت من رحله فى تلك الطريق ويقال انّا بنه أما القاسم لما زحف الى مصر أخذها من بلاد برقة ولما انتهى المهدى وابنه الى طرابلس وفارقه التحار أهل الرفقة قدّم أبا العماس أخاأى عسدالته الشمعي الى أخمه بكامة وور بالقبروان وقدسيق خبرهم الى زيادة الله وهو يسأل عنهم فقيض على أبى العباس وسأله فأنكر فح سموكت الى عامل طرابلس بالقمض على المهدى ففائه وسارالى قسط: طمنية فعدل عنها خشمة على أبي العماس أخي الشمعي المعتقل بالقبروان وذهب الي سحاماسة ومها الشميع ان درارفا كر م ما و مكاب زيادة الله و يقال كاب المصحقي بأنه المهدى الذي داعه فى كتامة فحسه و بعث زيادة الله العساكر الى كتامة مع قريبه ابراهيم بن حيش وكانوا أربعين ألفافانهى الى قسطنطينية فأقامها وهم متحصنون بخيلهمستة أشهر غ زحف البهم ودافعهم عندمد بنة بلزمة فانهزم الى القبروان وكتب أنوعمدالله الفتح الى المهدى وهوفى محسم أزحف الى مدينة طينة فحاصرها وماحكها بالامان ثم الى مدينة بلزمة فلكهاعنوة فبعث زيادة الله العساكرمع هرون الطيني فأنتهوا الى مدينة دارماوك وكانوا قدأطاعوا الشمعي فهدمهاهرون رقتل أهلها وسارالي الشيعي فانهزم من غيرقتال وقتل وفتح الشيعي مدينة عيسى فزحف زيادة الله فى العساكر سنة خس وتسعن ونزل الاربس ثم أشارعاسه أصحابه بالرجوع الى القيروان أيكون ردأالعسا كرفيعث الجيوش مع ابراهم بنأني الاغلب من قراشه ورجع وزحف أبوعب دالله الى ماغاية فهرب عاملها وملكها ثم الى مدينة مرماحية فافتنحها عنوة وقتل عاملها ثمالي مدينة تيفاش فلكهاعلى الامان واستأمن المه القيائل من كل جهة فأتنهم وسار ينفسه الى مسلباية ثم الى تبسة ثم الى محانة ففيها على الامان ثمسار الى القصرين ونقودة وأسنأهاهاوسار بدرقادة وبلغ الخبر الى ابراهم سن أى الاغلب وهو بالاربس أمراعلى الحيش فشي على زيادة الله برقادة لقلة عسكره وارتحل ذاهما المه وسارأ بوعمد الله الى قسطنط منه فاصرها وافتقعها

على الامان ورجع الى ماعاية فأنزل بهاء سكرا وعاد الى ايكعان فسارا براهم بنأبي الاغل الى ماغامة وحاصراً صحاباً بي عبد الله بهافيعث أبوعبد الله عسا كره الى مج العرعارفألفوا ابراهم قدعادعنهاالى الاربس غ زحف أبوعبدالله الى ابراهم سنة ستوتسعين فى مائه ألف مقاتل وبعث من عسكره من يأتى ابراهيم من خلف وسار المه فأنهزم وانخن فيهمأ بوعبدا للمالقتل والاسروغنم أموالهم وخيلهم وظهرهم ودخل الاربس فاستباحها غمسارفنزل قودة وبلغ الحبرالى زيادة الله فهرب الىمصر وافترق أهلمد ينة رقادة الى الفيروان وسوسة ونهب قصور بى الاغلب ووصل ابراهيم بنأى الاغلب الحالقروان فنزل قصرا لامارة وجمع الناس ووعدهم الجماية وطلب المساعدة بطاعتهم وأموالهم فاعتذروا وخرجوا الى الناس فأخبروهم فثاروابه وأخرجوه وبلغ أباعمد الله الشميعي هرب زيادة الله وهو يشمه فدخل ألى رفادة وقدم بين بديه عروية بنوسف وحسن بن أبي خنر برفساروا وأتنفوا الناس وخرج أهل القبروان القاء أبي عبدالله فأكرمهم وأتنهم ودخل رقادة في رجب سنةست وتسعين ونزل قصورها وفرق دورهاعلى كتامة ونادى بالامان وتراجع الناس فأخرج المدمال وطلب أهل الشرقهر بواوجه ع أموال زيادة الله وسلاحه وأمر بحفظها ويحنظ حواريه واستأذنه الخطبا المن يخطمون فلريعين لهم أحدا ونقش على السكة من احد الوجهين بلغت مجة الله ومن الا خر تفرق أعدا الله وعلى السلاح عدة في سيل الله ورسم أفحاد الخدل بالملك لله

### \*(سعةالمهدىسصلماسة)\*

ولما ملك أبوعب دالله افريقه فقه أخوه أبو العباس منطلقا من اعتقاله فاستخلفه عليها وتركمه أبازاكي عام بن معارك من قواد كامة وسار الى المغرب ففرق القبائل من طريقه وخافته زنانه فدخاوا في طاعته ولما قرب من سعلماسة الى المهدى عسسه من طريقه وخافة فأنكر وافتى الحيرالى يسأله عن خاله فأنكر وافتى الحيرالى أبي عبد الله فشي عليهم وأرسل الى اليسع يتلطفه فقتل الرسل فأغذ أبوعد الله السير وحاصره بو ما وهرب اليسع من الله لهووا صحابه وبنوعه وخوج أهل البلد الى أبي عبد الله في عالم وسيم رؤسا الته في المحلس المهدى فأخرجه هووا بنه أبا القاسم وأركبهما ومشى مع رؤسا القيائل بن يديم من المهدى فأخر وبعث القيائل بن يديم من المهدى فأخر وسيم من سنة الفرح ثم أنزله المخيم و بعث في أثر السيافي و بعث المنافي في أثر اليسام في وم اللهدى واستولى على في أثر اليسام والمنافي واستولى على من المنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافية والمنافي

المؤمنين وبعث دعاته فى الناس فماوهم على مذهب مناجاتوا الاقليلاعرض عليه م السمف وقسم الاموال والجوارى فى رجال كامة وأقطعهم الاموال والاعلى ودون الدواوين وجي الاموال وبعث العمال على البلاد فبعث على صقلمة الحسن بن أحد ابن أى خنزير فوصل الى مازر فى عيد الاضحى سن سنة تسع وتسعين فاستقصى بها اسحق بن المنهال وأجاز البحرسنة عمان وتسعين الى بسط قلورية فأ شخن فيما وعاد وثاريه أهل صقلمة سدنة تسع وتسعين فيسوه واعتذروا الى المهدى لسو سرته فعذرهم ولى عليم على بن عراا بلوى فوصل اليهم خاتمة السنة المذكورة

#### \*(أخباران الله ثبفارس)

قدد كرنامن قبل استملاء اللمث بنعلى بن اللمث وسم عصرى مولى عرب اللمث على فارس من يدطاهر بن محدثم أخرج سكرى بعد ذلك اللهث وانفرد بها وسار السه طاهر بن مجدبن عرو فواقعه وانهزم طاهروأ سرسكرى وأسرأخا م يعقوب و بعث بهماالى المقتدرمع كالمه عبدالرجن نجعفر الشبرازي وقدآمره على ما يحمله وذلك منةست وتسعين تمسارالمه اللث بنعل من سحستان سنة سمع وتسعين فغلمه وملك فارس وهرب سكرى الى ارجان وأمده المقتدر عؤنس الحادم في العساكر في ال أرجان وجاء الحسين بنجدان من قي الى السفاء في اعالته فسار الا قاله وأضل الطريق الى مسالك صعبة أشرف على عسكر مؤنس وكان سيكرى قديعث أخاه الى شرا زليحفظها فلما أشرف على العسكر ظنه عسكر أخده فثاروا المه واقتتاوا وانهزم عسكر اللمث وأخذأ سعرا وأشارعلمه أصحابه أن يقبض على سمكرى ويطلب من المقتدرولاية فارس مكانه فوافقهم طاهر ودسالسه فلحق بشيرا زوعادمؤنس الي ىغدادىاللىث أسراوا لحسن ينجدان الى عله بقت ثم ان عبد الرحن بنجعفر كاتب سمكرى استولى على أمره وحسده أسحابه وأكثروا السعابة فيه عندسكرى فيسه واستحتب مكانه اسمعمل بنابراهم المن فحمله على العصمان ومنع الحل ودس عبدالرجن بنجع فرم محسه الى الوزيرابن الفرات بذلك فكتب الحامؤنس وهو بواسط يأمره بالعود الى فارس فساروأ رسله سمكرى وأنسه وسأل منه الوساطة فى أمره وشعرابن الفرات عمل مؤنس الى بغداد وسار محدين جعفر فهزم سمكرى على شراز فلص الى قم وقعصن م اوحاصره عمد من جمد فرثم خرج المه فهزه ه ثانية ودخل مغارة خراسان فلقسه عساكرا سمعيل الى بغداد فحساهنالك واستولى محد اب جعفر من القوّاد على فارس وولى علم اقبيحا خادم الافشين مصارت ولا يتمالبدر وفيآخر اسعمدالله الجامى

- اص الاصل

سنة تسع وتسعين وما شن قبض حرمه وقامت الهدعة سغداد ثلاثة أيام مُسكنت وذلك لللائسنين وثلاثة أشهر من وزارته فاستو زرمكانه أباعل محد بن يحيي بن عسد الله بن يحيي فرتب الامور وولى على الدواوين مُ زادة رفه الصديق صدره وطيشه وعدوله عن مذاهب الرياسة الى الوضاعة ومراجعة أصحاب الحاجات والحقوق الى ماريد قضاء منها وكثرة التولية والعزل وتبعي أصحابه عليه في اطلاق الاموال وانساط الحاه بافساد الاحوال واعتزم المقتدر على عزله بأبى الحسين بنأى الفضل فاستدعاه من اصبهان مُ قبض عليه زعلى أبى الحسين بنأى الوزراء وصادير جع الى قول النساء والخدم فطمع العمال في الاطراف مُ أخرج ابن الفرات من محسه وجعدله في بعض الحروا حسن الله وصاد يعرض عليه مطالعات العمال وأراد أن يست وزره مُ بداله واستدى على بن عيسى من مكة فاستوزره لاقل العمال وأراد أن يست وزره مُ بداله واستدى على بن عيسى من مكة فاستوزره لاقل عيسى بالوزارة وأصلى ما أفسده الخاقاني وحسه وعين حرساعليه وقام على بن عيسى بالوزارة وأصلى ما أفسده الخاقاني واستقامت الامور

## \*(قيام أهل صقاية بدعوة المقتدر غرب وعهم الى طاعة المهدى) \*

قدد كرنا ولاية على بعرعلى صقامة من عبد الله المهدى سنة تسع وتسعين ثم ان أهل صقلمة انقضوا علمه وولوا عليهم أحدب موهب ثم انقضوا علمه وأراد واقتله فدعا الى طاعة المقتدر وخطب له بصقلمة وقطع خطبة المهدى و بعث اسطولا الى ناحمة ساحل افريقية فاقوا اسطول المهدى وعله الحسن بن أبى خنزير فأحرقوه وقتلوا الحسن ووصلت خلع السواد والويه لابن موهب من بغداد ثم جاءت أساطه للمهدى فى المعروف سدا مراين موهب ثم ثارت أهل صقلمة به سنة ثلثما ته وأسروه و بعثوا به الى المهدى دع جاعة من أصحاب فأ مرهم بفتلهم على قبر ابن أبى خنزير

#### \* (ولارة العهد) \*

وفى سنة احدى وثلثمائة ولى المقتدرا به أبا العباس العهد وهو الذى ولى الخلافة بعدد القياه وسمى بالرافضى فولاه أبوه المقتدر العهد وهو ابن سنين وقلده مصر والمغرب واستخلف أعليها مؤنسا الخيادم وولى ابنه الا تحر علما على الرى ودنباوند وقزوين وأذر بصان وأبهر

## \* (ظهور الاطروش وملكه خراسان) .

كانهدذا الاطروش من ولدعر بنعلى زين العابدين وهوا لسن بنعلى بن الحسين

اب على بعروكان قددخل الى الديل بعدقتل محد بن زيد ولبث ميهم ثلاث عشرة سنة يدعوهم الى الاسلام ويأخذمنهم العشرو يدافع عنهم ملكهم ابن حسان فأسلم على بديه منهم خلق كثيروبن لهم المساجد وزحف بهم الى تغور المسلين أراهم مثل قزوين وسالوس فأطأءوه وهدم حصن سالوس ثمدعاهم الىغزوطبرستان وهي فى طاعة بنسامان وكان اسمعمل بنأجد لمانتقض بهامحدين هرون وقبض علمه اسمعمل ولى عليها أبا العماس عبدالله بن مجدين وح فأحسن السيرة وأظهر العدل وبالغ فى الاحسان الى العلوية الذين بها واستمال الديل بالمهاداة والاحسان فأشتمل الناسعامه فلادعاهم الحسن الى غزوطبرستان لمصموه دن أحلاس وعثم ان أحد ابن اسمعمل عزل ابن نوح عنها وولى عليها سلاما وأما السيرة ولم يحسن سماسة الديلم فهاجوا الميه فقاتلهم وهزمهم واستعنى من ولايتها فعاد اليها ابن وح وصلحت الحال كاكانت الى أن مات فولى عليها محدين ابراهيم بن صعاول فأساء السدرة وتذكر للديلم فصادف المسنمنها الغزة ودعاهم الىغزوطبرسةان فأجابوه وسارالمه ابن صعاول على من يرحله من سالوس بشاطئ المحرفانهزم وقته لمن أصحابه أربعة آلاف ولحأ الباقون الىسالوس فاصرهم الاطروشحى استأمنوا ورجع عنهم الى آددم جاء الحسن بن القاسم العلوى الداعى صهر الاطروش الى أولئك المستأمنين فقتلهم واستولى الاطروش على طبرستان ولحق ان صعاول الرى سنة احدى وثلثما ته وسار منهاالى بغدادوكان الاطروش زيدى المذهب وجميع الذين أسلوا على يده فماوراء اسعمدولي الى آمد كلهم على مذهب الشمعة ثم ان الاطروش العلوى تفيى عن آمد الىسالوس دودأنغلب عليهافيعث السه صعاولة الري من قدل انسامان جسما فهزمهم وعادالى آمدغ زحفت المهعسا كرااسعمد صاحب خراسان سنة أربع وثلثمائة فقتلوه وكانهذا الاطروش عادلاحسن السبرة لمرمثله فى الاسه وأصابه الصممن نسربة في رأسه السمف في الحرب وقال ابن مسحكو به في كتاب تجارب الام ويقال فيه الحسن بنعلى الداعى وليسبه واغما الداعى الحسن بن القاسم صمره وسينذ كره فيما بعد وكان له من الولد الوالحسن وكان قواده من الديم جماعة ابن النعمان وكانت له ولاية جرجان وما كان بن كالى وكان على استرابا دومعرائم كان من قواد ولدمن الديلج اعدآ خرون منهم اسفارين شرويه من أصاب ما كان بن كالى ومرداو به بن زياد من أصحاب اسفار واسكرى من أصحابه أيضاو بنوبويه من أصحاب مرد أو يح وسيأتى الخيرعن جمعهم انشاء الله تعالى

\* (غلب المهدى على الاسكندرية ومسير مؤنس الى مصر)

ساضانالاصل

وفى سنة نتيز والممائة بعث عبيدالله المهدى عساكره من افريقه قيمة الى الاسكندوية مع قائده خفاشة الكتابي فغلب عليها وسارالى مصرو بلغ المقتدرف عث مؤنسا الخادم في العسا كر لمحاربته وأمده بالاموال والسلاح وسارالهم وقاتلهم فهزمهم بعدو قائع متعددة فتل فيها من الفريقين و بلغ القتل والاسرمن المغارية سبعة آلاف ورجعوا الى المغرب

## · (التقاض الحسين على ابن حدان بديارو بعة وأسره) .

كان الحسين ب حدان والماعلى دياروجة وطالبه الوزير على ب عسى بالمال فدافعه وأمره بتسليم البلاد الى عمال السلطان فامتنع وكان مؤنس الحادم بمصرفي محاربة عساكر المهدى صاحب افريق مسته فهزا لوزير الى ابن حدان رائقا الكبيرفي عسكر سنة ثلاث وثلاث وثلاث المحمون أن يسيرالى الجزيرة لقتاله بعد فراغه من أصحاب المالوى بمصرفسا درائق أقولا وهزمه الحسين ولحق بمؤنس فأمره بالمقام بالموصل وساد فحوا الحسين و تبعه أحد ب حسكم الحريرة ابن عروالحسين بأره منه ورجع الكثير من عسكره الى وتبعه أحد ب المحمون وانتهى المجزيرة ابن عروالحسين بأره منه ورجع الكثير من عسكره الى والمعام بالمقومة و المحموني والمحمد والمحمد المحمد والمحمد وا

#### \* (وزارة ابن الفرات الثانية) \*

كان الوزير أبوالحسن بن الفرات محبوسا كاذ كرناوكان المقتدريشاوره ويرجع الحداً به وينفي بعض أصحاب المقتدر اعادته و باغ ذلك الوزير على بن عيسى فاستعنى ومنعه المقتدر عمان بعض الايام قهرمانه القصر تناظره في نفقات الحرم والحاشية وكسوتهم فألفته نائحافله يوقظه الها أحد فرجعت وشكت الى المقتدر وأتمه فقبض على ما عليه في ذى القعدة من سنة أربع و المثمانة وأعاد ابن الفرات على أن يعسى المال ألف د سار و خسمائة د ينار فى كل يوم وقبض على الوزير من قبله على بن عيسى والحاقاني وأصحابه ما وصادرهم أبوعلى بن مقله وكان محتفيا مند فقبض على ابن الفرات فقد مه الاستخلصه

## - (خبرابن أبى الساح بأذر بهان)

قدذكر نااستقرار بوسف نأبي الساجعلى ارسنية وأذر بعان منذمهاك أخمه مجد سنة عان وعائن ومائن وكان على الحرب والصلاة والاحكام وكان علمه مال يؤديه فلاولى الخافاني وعلى بنعسى الوزارة والتأمت أمور بوسف فى الاستبداد وأنو بعض المال واجتمع له مار بده الذلا و بلغيه به الحجمة الوزير على بن عيسي فأظهر انالعهد وصبل البه بولاية الري على يدعلى سعسى وكان حمد س صعاول من قواد بنسامان قديعث على ألرى ومايلها وقاطع علهاء ال عمله فساراليه نوسف سنة ربع وثلثمائة فهرب لىخراسان واستولى توسف على الرى وقزوين وزعان وكتب الى الوزىرابن الفرات بالفتح ويعتذو بأنه طرد المتغلبين ويذكر كثرة ماأنفق من ذلك وانه كان بام الوزر على بن عسى وعهده المهذلك فاستعظم المقتدردلك وسال على الزعسى فأنكرو فالسلوا الكاب والحاشية والعهدواللوا اللذين كان يسربهمامع بعض القواد والخدام فكتب اس الفرات ما شكرعلي يوسف وجهز العسا كراد به مع خافان المفلى ومعه أحد بنمسرور البلني وسماانا زى وغور رالصغير وسارواسنة خس وثلثمائه فهزمهم بوسف وأسرمنه مرجماعة فبعث المقتدرمؤنا الخادم فىجس كشف لحارشه وعزل خاقان المفلمي عن أعمال الحمل وولاها نحريرا الصغير وساومؤنس واستأمن لهأجدن على أخوصعاوك فأتنه وأكرمه وبعثابن أى الساح في المقاطعة على أعمال الري تسميعما له ألف دينا رسوى أرزاق اللذد والخدم فأبى له المقتدر من ذلك عقو ية على ما أقدم عليه وولى على ذلك العمل وصيفا البكتمري وطلب ابن أبي الساح أن يقاطعه على ما كان سده قيل الري "ن أذر بيان وارمنية فأبى المقتدر الاأن عضرفى خدمته فلايئس النأبي الساح زحف الى مؤنس وقانله فانهزم مؤنس الى زنجان وقتل من قواده حاعة وأسرهلال بندروغره فحسه بمهوسف في الرديل وأقام مؤنس برنجان بجمسع العساكر ويستمدّمن المقتدر وابنأبي ألساج راسله في الصلح والمفتدر لا يحسب الى ذلك ثم قا تله مؤنس في فاتحسنة سبع وثلثمائة عندارد يل فهزمه وأحره وعاديه الى بغدادأسسرا فحسه المقتدر وولى مؤنس على الرى ودنها وند وقزوين واجروز نحيان على بن وهشودان وجعل أموالهارجه وولى مؤنس على اصهان وقم وقاشان أحدث على بن صعاول وسارعن أذربيان فوثب سدك ولى يوسف بنأبي الساح فلكها واجتمع علمه عسكرفولى مؤنس منعمد سعسد الفارق وسار بمار بهسمك فانهزم وعادالى بغداد وتحكن سبك في أذر بحان وسأل المقاطعة على مائتي ألف وعشر بن ألف دينارفي كل سنة فأحسب وعقددله عليها وكان مقم ابقزو بن فقتله على مراسة ولحق بالده فولى المقتدر وصفاالبكترى مصكانه على أعمال الرى وولى محدين سلمان صاحب الجيس على الخوارج ما غوش أحدب على بن صعاول صاحب اصبان وقم على الرى فلكها وكتب المه المقتدر بالتنكيروان بعود الى قم فعادم أظهر الخلاف وأجع المسيرالى الرى وسار وصف البكترى لحربه وأمر نحرير االصغيران يسيرمد دالبكترى فسيقهم أحد بن صعاول الى الرى وملكها وقسل محد بن سلمان صاحب الخوارج وبعث الى نصر الحاجب ليصلح أمره بالمقاطعة على أعمال الرى عمائية وستين ألف دينار وينزل عن قم فكتب له بذلك وولى غيره على قم

## \* (خبرسمستان وكرمان) \*

كانت معسستان قد صارت لا بن سامان منذ سنة عان و تسعين و ما تين عم تغلب عليها كثير بن أحد بن صه فو د من بده ف كتب المقد درالى عامل فا رس وهو بدر بن عبدالله الجافى أن يرسل العسا كر لها ربته و يؤمل عليه مدركا و يجعل على الخراج بها زيد ابن ابراهيم فساوت العسا كرو حاد بوا أهل سحستان فهزم و هم و أسر وا فيد بن ابراهيم وكتب كثير الى المقتدر بالبرا و قمن ذلك وطوية أهل حستان و أرسل المقتدر أن يسير الفتالة بنفسه خاف كثير وطلب المقاطعة على خسمائة ألف د بنارفى كل سنة فأجب و قررت البلاد عليه و ذلك سنة أربع و المعائمة و التقض في هذه السنة بكر مان صاحب الخوار جها أبو زيد خالد بن محمد المارد انى وسارمنها الى شدرا في يوم التغلب على فارس فسار المهدر الجامى العامل و حاربه فقتله و حل و أسه الى بغداد

#### \*(وزارممامدبنالعباس) \*

وفي سنة سن والممائة قبض المقدوعلى وزيره أبى الحسن بن الفرات بسبب شكوى الحند عطله أرزاقهم واعتذر بضب قالاموال للنفقة في حروب ابن أبى الساج ونقص الارتباع بخروج الرى عن ما حكف في الحندوركبوا وطلب ابن الفرات من الحليفة اطلاق مائتى ألف دينار من خاصته يستعين بهافنه حرد لل عليه لانه كان ضمن القيام بارزاق الاحشاد وجسع النفق المرتبة فاحتج بنقص الارتباع وبالنفقة في الحرب بارزاق الاحشاد وجسع النفق المرتبة فاحتج بنقص الارتباع وبالنفقة في الحرب كان قدم فل يقدم فل يقدم فل يقدل ويقال سعى فيه عند المقتدونة تل المقتدونة تل المقتدونة بن جدان وقبض الى أبى الساح في الاعمال واداسار عنده اتفقاعلى المقتدونة تل المقتدوا بن حدان وقبض على الابن الفرات في حمادي الاسمال المسلم وكان حامد بن العماس على الاعمال بواسط وكان منافر الابن الفرات وسعى به عند و الى والده المقتدور سعة نفسه وكثرة أنه عه و ذلك

عنداستيعاشهمن ابن الفرات فاستقدمهمن واسط وقبض على ابن الفرات وابنه المعسن وأساعهما واستوزر حامدافل يوف حقوق الوزارة ولاسماستها وتعاشى علمه الدواوين فأطلق المقتدر على نعسى وأقامه على الدواوين كالنائب عن حامد فكان يزاحه واستبذبالاموردونه ولميبق لحامدا ض عليه فأجابه ابن الفرات بأحقه ضنه وقال لشفيع اللؤلؤى قل لامير المؤمنين حامد انماحسله على طاب الوزارة أنى طالبته بأكثرمن ألني ألف ينارمن فضل ضانه فاستشاط حامد وزادفي السفه فأنف المفتدرمن ردابن الفرات الى محسه غصودروضرب ابنه الحسن وأصحابه وأخذت منهم الاموال ثمان مامد المارأي استطالة على ن عسى علمه وكثرة تعمر فه في الوزارة دونه ضمن للمقتدرا عمال الخوارج والضماع اللماصة والمحدثة والقرادية بسواد بغدادوالكوفة وواسط والبصرة والاهواز واصبهان واستأذنه فى الانحدار الى واسط لاستخراج ذلك فافعدرواسم الوزارةله وأفام على بنعيسى يدبر الامورفأ ظهر حامد فى الاموال وبسط المقدر بده حتى خافه على بن عسى معورك السعر سفداد فشغبت العامة ينهموا الغسلال لانحامدا وغمره من القواد كانوا يحزنون الغلال وأحضر عامدانههم فحضرفقاتلوه وفتقوا السخون ونهبوا دارالشرطة وأنفذ المقتدرغريب الحال فى العسكرفسدكن الفتنة وعاقب المتصدين للسرو أمر بفتح المخازن الني للعنطة وببيعها فرخص السعر وسكن الىمنع الناس من يبع الغيلال

\*(وصول ابن المهدى وهو أبو القاسم الى ابنه) =

فى السادروخزنم افرفع الضمان عن حامد وصرف عماله عن السواد وردد المالعلي بن

وف منة سبع وثلثمانة بعث المهدى صاحب افريقية أبا القاسم فى العساكر الى مصر فوصل الى الاسكندرية فى ربيع الاخروملكها ثم ساراً لى مصر ونزل بالجيزة واستولى على الصعيد وكتب الى أهل مكذ فى طاعته فل يحيدوا وبعث المقتدر مؤنسا الخادم الى مصر لمدافعته فكانت بنه مرح وب كثرفيها القتلى من الحابين وكان الظهور اؤنس واقب بومئذ بالمظفر ووصل من افريقية اسطول من عانين مركا مدد اللقائم موعليهم سليمان الخادم و يعقوب الكامى وأمن المقتدر بأن يسير اليهم اسطول طرسوس فساد فى خسة وعشرين مركا وعليه م أبو اليمن ومعهم العدد والانف اطفعلموا اسطول افريقدة وأحرقوا أكثر من اكبه وأسر سليمان الخادم و يعقوب الكامى في جاعة قتل أكثرهم وحسسايمان بعنوقع الغلاء عندهم وكثر الموتان فى الناس والخبل وانقطع المددعن عسكر المغاربة فوقع الغلاء عندهم وكثر الموتان فى الناس والخبل وانقطع المددعن عسكر المغاربة فوقع الغلاء عندهم وكثر الموتان فى الناس والخبل

سامسالاصل

# فارتعاواراجعين الى بلادهمو بارعسا كرمصرف أثرهم حتى أبعدوا

قدتق ـ قرانا أنّ مؤنسا حارب وسف سأى الساج عامل أذر بيان فأسره وحسله الى بغداد فسيها واستقريعده في علهستك مولاه ثم أن مؤنسا شفع فيمسنة عشر فأطلقه المقتدروخام علمه ثم عقدله على أذر بصان وعلى الرى وقزوين وأجروز نحان على خسمائة ألف دينارفي كل سنة سوى أرزاق العسا كروسار يوسف الى أذر بيمان ومعهوصف البكترى فى العساكرومر بالموصل فنظر في أعمالها وأعمال ديار ربعة وقدكان المقتدر تقدم المهدلك غسارالى أذر إيحان وقدمات مولامسك فاستولى عليها وسارسة احدى عشرة الى الرى وكان عليها أحدث على أخوصع اول وقداقتطعها كاقدمنا ثمالتقض على المقندر وهادنما كان ف كالىمن قواد الديل القيام مدعوة ادلاد الاطروش في طهرستان وجرجان فلياجاء يوسف الى الري ماريه أخدفقتله بوسف وأنفذ رأسه الى بغدادوا ستولى على الرى في ذى الحجة وأقام بهامدة ثم سارءنها الى همذان فاتح ثلاث عشرة واستخلف جامو لاه مفلا وأخرجه أهل الرى عنهم فعاد بوسف الهدم فحادى من سنته واستولى عليها المائمة غ قلده المقتدر سنة أربع عشرة نواحى المشرق وأذن له في صرف أمو الهافي قي اده وأحناده وأحره بالمسترالى واسط عمنها الى هدر لحارية أبي طاهر القرمطي فسار يوسف الى طاهر وكان بهامؤنس المظفر فرجع الى بغداد وجعل له أموال الخراج نواسي همذان وساوة وقم وقاشان وماه المصرة وماه الكوية وماسدان النفقها في عسكره ويستعن ماعلى حرب القرامطة ولماسارمن الرئ كتب المقتدر الى السعد نصر بنسامان ولاية الرى وأمره بالمسعولها وأخذها من فاتل مولى بوسف فسارالها فانح أوبع عشرة فكاانتهى الىجبل قارن منعه أبونصر الطبري من العبور وبذل له ثلاثيناً ف دينار فترك سدله وسارالى الرى فلكهامن بدفاتك وأقام بهاشهرين وولى عليها سيمجور الدوانى وعادالى بخارى ماستعمل على الرى محدين ألى صعلولة فأ فامم الى شعمان سنة ستعشرة وأصابه مرض وكان الحسن بن القامع الداعى وما كان بن كالى أمرى الديل في تسليم الرى المهدمافقدماوسارعنها ومات في طريقه واستولى الداعي والدياعليها

\*(بقة اللبرغن وزراء المقتدر)\*

قد تقدم الكلام في وزارة حامد بن العباس وانعلى بن عسى كان مستبدًا علم

فوزارته وكان كثيرا مايطرح جانبه ويسي ف توقعا ته على عماله واذا اشتكى السه أحدمن نؤابه بوقع على القصة اغاعقد الضمان على الحقوق الواحسة فالمكف ألظار عن الرعمة فأنف حامد من ذلك واستأذن في المسترالي واسط النظر في ضعاله فأذن له م كثرت استغاثة اللدموا لماشةمن تأخر أرزاقهم وفسادها فانعلى سعسي كان ووخرهاواذا اجتعت عددشهو وأسقطوا بعضها وكرت السعابة واستغاث العملك وجدع أصحاب الارزاق بأنه حطمن أرزاقهم شهرين من كلسنة فيكثرت الفتنة على حامدوكان الحسدن أبن الوزير ابن الفرات متعلقا عفلج الاسود خالصة الخليفة المقتصر لاسه وخى سنه و بين حامد يو ما كالرخ فأساء عليه حامد وحقد له وكتب ر کان ان الفرات الى المقتدر وضمن له أمو الافاطلقه واستوزره وقيض على على بنعسى وحسه فيمكانه والكسنة اجدىءشمرة وجاعطمدمن واسط فبعث ابن الفرات من بقص عليه فهرب من طريقه واحتفى بغدادم مضى الى تصراب الحاجب سرا وسأل الصاله الى المقتدروأن عسه بدأر الخلافة ولاعكن اس الفرأت منه فاستدعى نصر الماحب مفل اللادم حتى وقف معلى أمره والمعله فحوفع المؤاخذة عما كانمنه فضى الى المقتدر وفاوضه عاأح وأمر المقتدر باسلامه لاس الفرات فسمعدة ثمأحضره وأحضرله القضاة والعمال وناظره فيماوصل المهمن الجهات فأقر بنعو ألف ألف دينار وضمنه المحسن ن الفرات بخمسمائة ألف دينار فسلم المدوعذبه أنواعامن العذاب وبعثه الى واسط لسمع أمواله هذاك فهلك في طريقه ماسهال أصاله مصودرعلى بنعسى على المائة ألف دراروعذبه الحسن بعددلك علمافليستغرج منه شدما وسيرها من انفرات أمام عطلته وحسه نعد أن كان رعاه وأحسن النه فقيض علمه مدة مم أطلقه وقيض على الناطوري وسلم الى الما المحسن فعدم م بعثه الى الاهواز لاستفراج الاموال فضربه الموكل بهحتى مات وقبض أيضاعلي الحسين ان أحد وكان بولى مصروالشأم وعلى عدين على المارد انى وصادرهما على ألف أاف وسيعمائه ألف دينار وصادر جماعة من الكتاب سواهم ونكهم وجامؤنس من غزاته فأنهى المهأفعال الزالفرات وماهو يعتمده من المصادرات والنكايات وتعذيب ابنه للناس فخامه ابن الفرات وخوف المقتدرمنه وأشار يسيره الى الشأم المقبرهن الك بالنغرفيعثه المقتدر وأبعده تمسعي ابن الفرات بنصر الماجب وأغرامه وأطمعه فى ماله وكان مكثرا واستعار نصر بأم المقدر عمر كثر الارجاف ابن الفرات فحاف وأنهى الى المقتدر بأن الناس عادوه انعمه للسلطان واستنفاء حقوقه وركب هووابنه المخسن لى المقتدرة أوصلهما المه وأسهمهما وخرجاس عنده فنعهما نصرالحاجب ودخل

اص بالاصل

مفلع على المقتدر وأشار المه بعزله فأسر السه وفاقه على ذلك وأعر بتخلية سد لهما واختنى الحسن من يومه وجاناز ولئو بلتي من الغدفي جماعة من الحسد الى دارابن الفرات فاخرجوه عافدا حاسرا وجل الى مؤنس المففرومعه هلال بنبدر تمسلم الى شَفْيع اللوَّلوَى فيسعنده وصودرعلى ألف ألف دينار وذلك سنة ثنتي عشرة وكان عبدالله أبوالقاسم نعلى معدن عسدالله نعيى بنافان لمانغير حال ابن الفرات سعى فى الوزارة وضمن فى ابن الفرات وأصحابه ألني ألف دينار على بدمؤنس الحادم وهرون بن غريب الحال ونصر الحاجب فاستوزره المقندرعلي كراهد فيه ومات أبوه على على وزارته وشفع المهمؤنس الخنادم في اعادة على نعسى من صفعاء ذكتب له فى العود وعشارفة أعمال مصروالشأم وأفام المسدن بن الفرات مختفيامة متمجات امن أة الى دا والمقتدر تنادى بالنصيعة فأحضرها نصر الحاجب فدلت على الحسن فأحضره الزول صاحب الشرطة فسلم للوزير وعذب بأنواع العذاب فلم يستخرجمنه شئ فأمر المقتدر بعدمال أسمدار الخلافة وجاء الوزر أبوالقاسم الخاقان الى مؤنس وهرون ونصر فذرهم مأن ابن الفرات وعائلته بدار الخلافة وأغراهم به فوضعوا القوّادوالجندوقالوالابدّمن قتل ابن الفرات وولده ووافق هؤلاء على ذلك فأمر ازولة بقتلهما فذبحهما وجامهرون الى الوزير اللماقاني يهنته بدلك فأعي علمه مُأَفَاقُ وأَخَذُمنه ألني دينار وشقع مؤنس المظفر في الله عبد الله وألى نصر فأطلقهما ووصلهم ما بعشر بن ألف دينار معرل الخافاني سينة ثلاث عشرة لانه أصابه المرض وطالبه وشغب الجند فى طلب أرزاقهم فوقفت به الاحوال وعزله المقندر وولى مكانه أباالعباس الحصى وهكان كاتبا لاته فقام بالامر وأقرعلى بنعسى غل أعنال مصروالشأم فكان يتردد الهنما من مكة ثمان الخصى اضطربت أموره وضاقت الحمامة وكان مدمنا للسكرمه ملاللامود ووكل من يقوم عنه فالتروا مصالحهم وأضاعوا مصلعته وأشارمؤنس المظفر بعزله وولاية ابنعسي فعزل اسدنة وشهرين واستقدم على بزعيسي من دمشق وأبوالقاسم عبدالله بن محدد المكلواذي بالنماية عنه الى أن عضر فضرأ ولسنة جس عشرة واستقل بأمر الوزارة وطلب كفيالات المصادرين والعهمال وماضمن من الامؤال بالسؤاد والاهواز وفارس والمغرب فاستحضرها شسمأ بعدشي وأدر الارزاق وبسط العطاء وأسقط أرزاق المغنين والسامرة والندمان والصفاعنة وأسقطمن الجندأ صاغرالاولاد ومن لس لهسلاح والهرمى والزمتي وباشرالامور بنفسه واستعمل الكفاة وطلب أباالعماس الخصي في المناظرة وأحضرته الفقها. والقضاة والهجاب وسأله عن أموال الخوارج

والنواجى والمصادرات وكفالاتهاوماحصل منذلك وماالواصل والبواقى فقال لاأعلم فسأله عن المال الذي سلم لان أبي الساح كيف سله بلامصرف ولامنفق وكيف سلمالسه أعال المشرق وكف بعثه لبلاد الصراء بهجره وأصابه من أهل الغاول والنص فقال طننت منهم القدرة على ذلك وامتنع ابن أى الساج من المفق فقال وكمف استعزت ضرب ومالمادرين فسكت ممتلعن الخراج فخلط فقال أنت غررت أميرا المؤمنين من نفسك فهلا استعذرت بعدم المعرفة ثم أعمد الى محسه واستمر على سعيسي فى ولايته ثم اضطربت علمه الاحوال واختلفت الاعمال ونقص الارتماع نقصافا حشاوزادت النفقات وزاد المقتدر تلك الايام في نفقهات الحدم والحرم مالايحصى وعاد الجندمن الانبارفزادهم فىأرزاقهم مائتن وأربعن ألف دينار فلما رأى ذلك على بزعيسي ويئسمن انقطاعه أوتوقفه وخشي من نصر الماج فقد كان اغرف عنه لمل مؤنس المه وما سنهما من المنا فرة في الدولة فاستعنى من الوزارة وألح في ذلك وسكنه مؤنس فقال له أنتسبا مرالي الرقة وأخشى على نفسي بعدك مفاوض المقتدر تصرا الحاجب بعدمسرمؤنس فأشار يوزارة أبى على منمقلة فاستوزره المقتدر سنةست عشرة وقبض على على تنعسى وأخمه عمد الرجن وأعام ا من مقلة الوزارة وأعانه فها أبوعد الله البريدي لمودة كانت بنهما واسترت حاله على ذلك ثم عزله المجتّدرونكيه بعد منتن وأربعة أشهر حن استوحش من مؤنس كانذكره وكان اسمقلة متهما بالمل المهفا تفق مغسه في يعض الوجوه فقيض علسه المقتدر فلماجا مؤنس سأل فى اعادته فلم يحبه المقتدروأ يا دقتله فخنعه واستوزوا لمقتدر سلمان ساالسن وأمرعلى بنعسى عشاركته فى الاطلاع على الدواوين وصودر ان مقلة على مائتي ألف ديناروأ قام سلمان في وزارته سنة وشهر بن وعلى ان عسى مشاركه فى الدواو سوضافت علمه الاحوال اضاقة شديدة وكحثرت المطالمات ووةفت وظائف السلطان ثمأفردالسواد بالولاية فانقطعت موادالوفربر لانهكان يقيم من قب الدمن يشد ترى توقعات الارزاق عن لا يقدر على السعى في تعصلها من العمال والفقهاء وأبرباب السوت فيشتريها بنصف المبلغ فتبعرض بعضمن كان يذتي الفلح الخادم لتعصير ذلك للخدفة وتوسط أدمالح فدافع لذلك وجاهرفي تحصيله من العمال فاختلت الاحوال بذلك وفضم الدبوان ودفعت الاحوال اقطع منافع الوزراء والعمالالتي كانوار تفقون بها وأهمالهم أمورالناس بسميذلك وعادا نالمل على الدولة وتحرّلنا لمرشعون الوزارة فى السعاية وضمان القمام بالوظائف وأرزان بلند وأشارمؤنس بوزارة أبى القالم الكلواذي فاستوزره المقتدر فيرجب

من سنة تسع عشرة وأقام في وزارته شهرين وكان سغداد رجل من المخرَّفين يسمى الدائالي وكأن ورافاذ كامحتالا مكتب لطوط فى الورق ويدا ويهاحتى تم البلي وقدأودعها ذكرمن راممن أهل الدرلة برموز واشارات ويقسم لهفيها منحطوط الملكوالحاء والمحسكين قسمة من عالم الغسي وهم أنهامن الحد مان القديم المأثور عن دانيال وغره وأنهامن الملاحم المتوارثة عن آياته فقه ل مدل دلك بمفلح وكتبله فى الاوراق مهم بأن يكون له كذا وكذاوساً له مفلح عن الميم فقال هوكا ية عندك لانك فلح متولى المقتدر وناسب سه وبن علامات مذكورة في تلك الاوراق حتى طبقها علمه فشغف بهمؤنس وأغناه وكانداخل الحسين القاسم بعسدالله ابن وهب فرمن اسمه في كتاب وذكر بعض علاماته المنطبقة علمه وذكر انه يستوزره الخلمفة الثامن عشرمن عي العباس ونستقيم الامور على مديه ويقهر الاعادي وتعمر الدنياف أيامه وخلط ذلك في الكتاب بحدثان كشروقع بعضه ولم يقع الا حروقرأ الكتاب على مفلم فأعيه وجامالكاب الى القندر فأعب به الا خو وقال لفلم من تعلم بهذه القصة فقال لاأراء الاالحسين بنالقاسم فالصدقت وانى لامدل اليه وقد كان المقتدر أرادولا يتهقبل ابن مقلة وقبل الكلواذي فامتنع ونس ثم قال المقدر لفل انجاءتك رقعمة منه مالسعى فى الوزارة فأعرضها على تمسأل مفلح الدانيالى من أين لل الكتاب قال وراثة من آبائي وهو من ملاحم دانيال فأنهى ذلك آلى المقدر واغتبطوا بالحسن و بلغ اللبراليه فكتب الى مفلح بالسعى في الوزارة فعرض كتابه على المقتدد فأمره ما والاحمون واتفق أن الكاواذى عل-ساباعا عماج السعمن النفقات الزائدة على الحاصل فكانت سعمائه ألف د ناروكت عليه أهل الديوان خطوطهم وقال لسلهده جهة الامايطلقة أمرا اؤمني فعظم ذلك على المقتدروأ مراطسين بن القاسم أن يضمن جميع النفقات وزيادة ألف ألف دينار است المال وعرض كابه على الكاواذي فاستقال وأذن للكاواذي لشهرين من وزارته وولى الحسينين الفاسم واثترط أنلايشارك على بنعيسى فىشئمن أموره واخراجه الصافية واختص به الحسن بن البزيدى وابن الفرات والماولى واطلع على نقصان الارتساع وكثرة الانفاق وضاق علمه الامر فتعيل الجماية المستقملة وصرفها في الماضمة وبلغ ذلك هرون سغر ببالحال فأنهاه الى المقتدر فرت معدا الحصى واطلع على حسابه فألق فه حسمة ليس فيهارمن م فأظهر ذلك للمقتدر وجمع الكتاب واطلعوا عليها وقابلوا الوزير مصديق الخصى فيما قاله وقبض على الحسن بالقاسم في شهرر بيع من سنة عشر ين اسبعة أشهر من ولايته واستوزر أبا الفتح الفضل بنجعفر وسلم البه

## الحسين فلم يؤاخذه ماساعه ولم يزل على وزارته

## \* (أخبار القرامطة في المصرة والكوفة)

كان القرامطة قداستد ظائفة منهم بالتحرين وعليهم أبوطا هرسلمان من أبي سعمد الجنانى ورث ذلك عن أسه واقتطعوا ذلك العمل ماسره عن الدولة كالذكر في أخمار دولتهم عندافرادها بالذكر فقصدأ بوطاهر البصرة سنة احدى عشرة ومائتن وبها مط مفل فكدسم الدلاف ألفن وسعمائة وتسفو االاسوار بالحبال ورصيحت سدك فقتلوه ووضعوا السمف في الناس فأفحشوا في القتل وغرق كثير في الماء وأقام أتوطاهر بهاسميعة عشر نوما وحلماقدرعلمهمن الاموال والامتعة والنساء والصسان وعادالي هروولى المقندر على البصرة مجدن عددالله الفارق فأنحد رالها بعدانصرافهم عنها ثمسا رأبوطاهر القرمطي سنة ثنتي عشرة معترضا للحاح في رحوعهم من مكة فاعترض أوا تلهم ونهم وجاء الدرالي الحاج وهم بعد وقد فتبت أزوادهم وكان مهم أبوالهجان جدان صاحب طريق الكوفة تم أغار عليهم أبوطاه رفأ وقع بوم وأسرأ باالهجاء أجدين بدرمن اخوال المتندر ونهب الامتعة وسي النساء والصدان ورجع الى همروبتي الحاج ضاحين في القفر الى أن هلكوا ورجع كشمر من الحرم الى بغداد وأشغبوا واجتمع معهم حرم المنكوبين أيام اس القرات فكان دلكس أساب والمحسنه مأطلق أوطاهر الاسرى الذين عنده اس حدان وأصحابه وأرسل الحالمقتدر يطلب البصرة والاهوا زفلم بصبه وسارمن هجر لاعتراس الماج وقدسار إين أيديهم جعفر بنورقاء السياني في الفرجلمن قومه وكانصاحت أعال الكوفة وعلى الحاج عثل صاحب العروجنا الصفواني وطريف السكري وغيرهم في سنة آلاف رجل فقاتل جع فرالشيباني أولاوهزمه ثم استع الحاج الى الكرفة فهزم عسكرهم وفتك فيهموأ سرحنا الصفواني وهرب الماقون وملك الكوفة وأقام بظاهرها ستة أيام بقيم في المسجد الى الله لويدت في عسكره وجل ماقدرعليه من الاموال والمناع ورجم الى هجرووصل المنهزمون الى بغداد فتقدم المقتدرالى مؤنس بالخروج الى الكوفة فسار الهابعد خروجهم عنها واستعلف عليها باقوتاومضي الىواسط لمانع أباطاهردونها ولم يحج أحد هذه السنة وبعث المقتدر سنةأ ربع عشرة عن وسف أبي الساح من أدر بعان وسسره الى واسط لحرب أتى طاهر ورجمع مؤنس الى بغداد وخرج أبوطاهرسية خسعشرة وقصدالكوفة وجاء الخبرالى النأى الساح فرج من واسط آخر رمضان يسادق أباطاهر المافسيقه أبوطاهر وهرب العمال عنها واستولى على الاتراك والعلوفات التي أعدت ما وومل

ساضان بالاصل

ان أبي الساح المن شو ال بعدوصول أبي طاهر بوم وبعث يدعوه الي الطاعة للمقتدر فقال لاطاعة الانتهفا ذنه مالحرب وتزاحفو الوما الى الله ل ثم انهزم أصحاب ابن أبي الساح وأسروا ووكل أبوطاهر طمسا يعالج جراحته ووصل المنهزمون سغداد فأرجفوا بالهرب وبرزمؤنس المظفراقصدا اكوفة وقدسارا لقرامطة الىءمن التمرفمعث مؤنس من بغدا د خسمائة سر ية ليمنعهم من عبور الفرات ثم قصد القرامطة الانبار ونزلواغرى الفرات وجاوا بالسفن من الحديثة فأجازفها الممائة منهم وقاتلوا عسكر الخليفة فهزموهم واستولوا على مدينة الانباروجا والخيرالي بغداد فخرج الحاحب في العب اكرو لحق بمؤنس المظفرواج تموا في نف وأربعين ألف مقاتل الي عيد وي القرامطة ليخلصوا اينأبي الساج فقاتلهم القرامطة وهزموهم وكأن أبوطاه وقدنظر الى ابن أبى الساح وهو يستشرف الى الخلاص وأصحابه يشبرونه فأحضره وقتله وقتل جسع الاسرى من أصحابه وكثراله رج يغدادوا تخدذوا السفن بالانحدار الى واسط ومنهممن أقل متاعه الى حلوان وكان ماز ولنصاحب الشرطة فأكثر التطواف ماللمل والنهاروة تلبعض الدعارفأ قصرواعن تمسادالقرامطة عن الاتبار فاتحة سنةست عشرة ورجع مؤنس الى بغداد وسارأ بوطاهرالى الرحبة فلاستهها واستباحها واستأمن المه أهل قرقيسما فأتنهم وبعث السرامالي الاعراب مالجزرة فنهبوهم وهريوابن بديه وقد راليهم الاتاوة في كلسة يحملونها الي همر شمار أبوطاهرالى الرقة وقاتلها ثلاثاو بعث السرابا الى رأس عن وكفر نوثا وسنحار فاستأمنوا اليهم وخرج مؤنس المظفرمن بغدادف العسكر وقصدالرقة فسارأ بوطاهر عنهاالى الرحبة ووصلهامؤنس وسارالقرامطة الى هنت فامتنعت عليهم فساروا الى الكوفة وخرج من يغدا دنصرا لحاجب وهرون بنغربب وبي بن قيس في العساكر الهاووصلت حندالقرامطة الىقصران همرة ثمص ض نصرا لحساجب واستخلف على عسكره أحدين كمغلغ وعادفيات في طريقيه وولى مكانه على عسكره هرون بن عريب وولى مكانه في الحجة ابنه أحدثم انصرف القراه طة الى بلادهم ورجيع هرون الى بغداد فىشوال من السنة ثم اجتمع بالسواد جماعات من أهل هذا المذهب تواسط وعبن التمر وولى كلجاعةعليم رجلامهم فولى جاعة واسطح بث بن مسعود وجاعةعين التمرعيسي بن موسى و ارالى وصرف العمال عن السواد وجي الخراج وسارح بث الى أعمال الموفق وبن بهاد اراسماهاد ارالهجرة واستولى على تلك الناحمة وكان صاحب الحرب واسطبى ن قس فهزموه فبعث المه المقتدد هرون مغريب فى العساكر والى قرامطة الكوفة صافى المصرى فهزموهم من كلجانب

وجاؤاماء لامهم بيضاعليها مكنوب ونريدأن غن على الذين استضعفوا في الارض الا من وأدخلت الى بغداد منكوسة واضعمل أمر القرامطة بالسواد

## \* (استملا القرامطة على مكة وقلعهم الحر الاسود) \*

مساراً بوطاهرالقرمطى سنة نسع عشرة الى مكة وج بالناس منصور الديلى فلا كان بوم التروية نهباً بوطاهراً وال الجاج وفتك فيهم بالقتل حتى في المسجد والكعبة واقتاع الجرالاسود وحسله الى هجروخ ج المسه أبو مخلب أميره كة في جاعة من الاشراف وسألوه فلا يسعفهم وفا تلوه فقتلهم وقلع باب البيت وأصعد رجلا بقتاع الميزاب فسقط فات وطرح الفتلى في زمن م ودفن الباقين في المسجد حسن قتلوا ولم يفسلوا ولاصلى علم مولا كفنوا وقسم كسوة البيت على أصحابه ونهب بوت أهسل مكة و بلغ الجبر الى المهدى عسد الله بأفر يقمة وكانوا يظهرون الدعا له فكتب المسه بالنكرواللعن و بتهدده على الخرالاسود فرده وما أمسكنه من أمو ال الناس واعتذر عن بقيدة ما أخذوه بافتراقه في الناس

#### \* (خلع المقدروعوده) =

كان من أقل الاسباب الداعية لدلك ان قتنة وقعت بين ماجوريه هرون الحال ونازوك ما حب الشرطة في بعض مذاهب المواحش فيس نازوك ما جوريه هرون وجاء أصحابه الى محسب الشرطة ووشوا بنائيه واخذوا أصحابه من الحس ورفع فازوك الامراني المقتدر فلم يعد أحدام به مالم كانه ما منه فعاد الامر بنهما الى المقاتلة وبعث المقتدر اليهما بالنصير واقصر اواستوحش هرون وحرج بأصحابه وبزل السمان النحيى و بعن المه المقتدر يسترضه فأرجف الناس أن المقتدر جعله أمير الامراف فشق ذلك على أصحاب مؤنس وكان بالرقة فكنه والده فأسر عالعود الى بعداد وبزل بالشماء فلم يقبل وتكنت الوحشة وأسكن المقتدر ابن خاله هرون بعده مؤنس وتردد الامران بن المقتدر ومؤنس وسار المه نازوك صاحب الشرطة فيرل عند مؤنس وتردد الامران بن المقتدر ومؤنس وسار المه نازوك صاحب الشرطة فيرل عند مؤنس وكان المقتدر قدأ خذمنه الدينور وأعادها المهمؤنس واشتمل عليه وجمع المقتدر في داره هرون بعر يب وأحد بن كي غلغ والغلمان الحرية والمبال وجمع المقتدر في داره هرون بعر يب وأحد بن كي غلغ والغلمان الحرية والحدم المصافية ثما تنقض أصحاب المقتدر وجاؤا الى مؤنس وذلك في سنة سبع عشرة المصافية ثما تنقض أصحاب المقتدر وجاؤا الى مؤنس وذلك في سنة سبع عشرة المصافية ثما تنقض أصحاب المقتدر وجاؤا الى مؤنس وذلك في سنة سبع عشرة في المقتدر في داره هرون بأن الناس ينكرون سرده فيما أقطع الحرم والحدم في المحدم والحدم والمحدم والمحدم

من الاموال والصماع ورجوعه البهدم في تدبيرملكه ويطالبه باخرا جهدم من الدار واخراج هرون بزغر يسمعهم وانتزاع مافى أيديهم من الاموال والاملاك فأجاب المقتدرالى ذلك وكتب يستعطفه ويذكره السعة ويخؤفه عاقمة النكث وأخرج هرون الى الثغور الشامية والحزرية فسكن مؤنس ودخل الى بغداد ومعه ابن حدان ونازول والناس رجفون بأنه خلع المقتدر فلما كانعشر محرم من هذه السخة ركب مؤنس الح باب الشماسة وتشاورمع أصماء فللاغر رحموا الى دار الخلفة بأسرهم وكان المقتدرة مصرف أحدين نصر القدوري عن الحامة وقادهاماقوتا وكان على حرب فارس فاستخلف مكانه اينه أما الفتح المظفر فلاجاء مؤنس الى الدارهرب ابنياقوت وسائرا عجبة والخدم والوزر وكلمن بالدارودخ لمؤنس فأخوج المقتدر وأته وولده وخواص جواريه فنقلهم الىداره واعتقلهم مماو بلغ الخبر هرون اسغر يب بقطر بل فدخد للى بغداد واستترومضي النحدان الى داراب طاهر فأحضر محدين المعتضد وبايعوه والقبوه القاهر بالله وأحضروا القاضي أباعر المالكي عندالمقتد وللشهادة علمه مالخلع وقام ابن حدان يتأسف له ويسكى ويقول كنت أخشى عليك شلهذا ونصمتك فلم تقبل وآثرت قول الخدم والنساء على قولى ومع هذا فنين عسدا وخدما وأودع كاب الحلع عندالقاضي أي عروا وظهر عليه أحداحتي سله الى المقتدر بعدء وده فسن موقع ذلك منه وولاه القضاء ولماتم الخلع عمد ونس الى دارا الداسة فنهما ومضى الن نفس الى تربة أمّ المقدر فاستخرج من بعض قدورها سمائة أافدينار وجلهاالى القاهروأخر جمؤنس على بنءيسي الوزير من الحبس وولى على بن مقلة الوزارة وأضاف الى نازوك الحجابة مع الشرطة وأفطع ابن حدان حلوان والدينوروه مذان وكرمان والصمرة ونها وندوشرا زوماس مذان مضافأ الى ماسده من أعمال طريق خواسان وكان ذلك منتصف المحرّم ولما تقلد نازول الحساية أمرارجالة بتقويض خمامهم من الداروأ دالهمان جالة من أصحابه فأسفهم بذلك وتقدد موا الى خلفاء الحاب بأن عنعوا الناس من الدخول الأعصاب المراتب فاضطربت الحجر ية اذلك فلاكان سابع عشر الحزم وهو يوم الاثنين بحسكرا اناس الى الخلمفة لحضور الموكب وامت الأت الرحاب وشياطئ دجلة بالناس وجاءالرجالة المصافعة شاكى السلاح بطالمون بحق السعة ورزق سنة وقد بلغ منهم الحنق على فاذوك مبالغه وقعد مؤنس عن الحضور ذلك الموم وزعق الرجالة المصافعة فنهي نازوك أصحليه أن يعرضوالهم فزاد شغبهم وهيمواعلى الصحن المنبعي ودخل معهممن كان على الشط من العامة بالسلاح والقاهر جالس وعنده على من مقلة الوزير ونازوك فقال النازوك

اخرج اليهم فدكنهم فخرج وهومتعامل من الخارة تقدّم الى الرجالة للشكوى يحالهم ورأى السيوف فأيديهم فهرب فدالهم الطمع فيه وفي الدولة والمعوه فقتلوه وخادمه عمفا ونادوا بشعار المقتدر وهرب كلمن في الديارمن سا والملمقات وصلموا الزول وعمقاعلى شاطئ دجله مساروا الى دارمؤنس يطلبون المقدروأ غلق الملادم أبوابدارأ لحلفة وكانوا كلهم صنائع المقتدروة صدأ والهيجاء جدان الفراث فتعلق بهالقاهروا ستقدم به فقال له اخرج معي الىء شعرتي أقتل دونك فوجد الابواب مغلقة ففلل انحدان قف حتى أعود الباث ونزع ثمايه ولس بعض الخلقان وجاء الى الماب فوجدهمقاها والناسمن ويائه فرجع الى القباهر وعالا أبعض الخدام على قتله فقاتلهم حتى كشفهم ودخل في بعض مسارب السيستان في أوه فرج الم مفقتاوه وجلوا وأسمه وانتهى الرجالة الى دارمؤنس يطلبون المقند رفسلم الهدم وحلوه على رقابع مالى دارا خلافة فلاتوسط الصحن المنعي اطمأت وسأل عن أخسه القاهر واستحدان وصحتب الهما الامان بخطه وبعث فيهما فقسل له ان ابن جدان قدقتل فعظم علمه وقال واللهما كان أحديسمف في هذه الامام غمره وأحضر القاهر فاستدناه وقسل وأسه وقال له لادنساك ولولقسوك المقهورا كان أولى من القاهر وهو سكى و تطارح علمه حتى حلف له على الامان فانسط و حكن وطنف رأس ازوله واستحدان وخرج أبو غسها و عامن مكان استناره الى الموصل عمالي أرسنية ولحق بالقسطنطمنية فتنصر وهرب أبوالسراباأخوأبي الهجاءالي الموصيل وأعاد المقتدر أماعلى مقلة الحالوزارة وأطلق العندأرزاقهم وزادهم وسعمافي الغزائن بأرخص الاتمان وأذن في سع الاملاك لتمة الاعطمات وأعادم ونسالي محله من تدبيرا لدولة والتعو بل علمه في أموره و يقال انه كان مقاطعاللم قتدروانه الذي دس الى الصافية والخرية عافعا وه ولذلك قعدى الخضور الى القاهر عمان المقتدر حس أخاه القاهر عندأ مه فمالغت في الاحسان المه والتوسعة علمه في النفقة والسراري

## (أخمارة وادالديلم ونغلبهم على أعمال الخليفة) .

قد تقد قد ما الخبر عن الديم في غيره وضع عن الكتاب وخبر افتتاح بلادهم بالجدال والامصارالني تليه امثل طبرسة أن وجرجان وسارية وآمد واستراباذ وخبراسلامهم على بدالاطروش وأنه جعهم وملائم بالاد طبرسة ان سنة احدى وألمقائة وملائمن بعده أولاده والحسن بن القاسم الداعى صهره واستعمل منهم القواد على تغووها في كانت المه ولاية جرجان عن الحسن بن القاسم الداعى سنة عان وثلاثين وكانت بن بنى سامان وبن بنى الاطروش والحسن بن الفاسم الداعى وقواد

الديل حروب هلا فيهاليلي بنالنعه ان سنة تسع وثلثمائة لان أص الخام كان قدا نقطع عن خراسان وولوهالمنى سامان فكانت بسيب ذلك ستهم وبين أهل طبرستان من الحروب ماأشرنا المه غ كانت بعد ذلك حرب مع بئ سامان فولاها من قواد الديلم شرخاب بربيبودان وهوابن عمماكان بن كالى وصاحب حسر أبى الحسس الاطروش وقاتله سيمعور صاحب جيش فى سامان فهزمه وهلك شرخاب وولى ابن الاطروش ماكانس كالى على استراباذ فاجتمع المه الديلم وقدموه على أنفسهم واستولى على جرجان كايذ كردلك كله في أخدار العلومة وكان ون أصحاب ما كان هـ ذاأسفار ابنشرويه من قواد الديرعن ماكان الى قواد بنى سامان فاتصل بكر بن محدين السع بنسانور وبشهف الجنودلافتتاح جرجان وبهاأبوا لحسن كالى ناثباءن أخسه ماكان وهو يطهرستان نقتل أنوالحسن وقام بأمرجر جان على بن خرشد ودعااسفار انشرويه الىحايتهامن ماكان فزحف البهم من طبرستان فهزموه وغلبوه عليها ونصبوا أماالحسسن وعلى بنخوش مفزحف ماكان الى اسفار وهزمه وغلسه على طهرستان ورجع الى بكر بن محدين اليسع بجرجان ثم توفى بكرسنة خس عشرة فولى نصر بنأ حدين سامان اسفار بن شرو يه مكانه على جرجان وبعث اسفارعن مرداو يحن زيارالحلى وقذمه على حسه وقصدوا طبرستان فلكوها وكان المسن ابن القاسم الداعي قداستولى على الرئ وأعمالهامن يدنصر بن سامان ومعمه قائده ماكان بن كالى فلماغاب المفيار على طبرستان زحف المسه الداعي وقائدهما كان فانم زماوقتل الداعى ورجعما كان الى الرى واستولى اسفار بن شرويه على طبرستان وجرجان ودعالنصر بنأحد بنسامان ونزل سارية واستعمل على آمدهرون بنجرام مُسارًا سفارالى الى "فأخـ ذهامن بدما كان بن كالى وسارما كان الى طرستان واستولى اسفارعلى سائرأ عمال الرى وقزوين وذنحان وابهروقم والكرخ وعظمت حيوشه وحد ثنه الله على الملك فانتقض على نصر من سامان صاحب خراسان واعتزم على حربه وحرب الخليفة وبعث المقندر هرون بنغريب الحال في عسكر الى قزو بن فاريه اسفاروهزمه وقتل كشرامن أصحابه غزحف المه نصر بنسامان من بخارا فراسله في الصلح وضمان أموال الجباية فأجابه وولاه ورجيع الى بخيارا فعظهم أمر اسفار وكثرعسه وعسف جنسده وكان قائده مرداو يممن أكبرقواده قدبه شهاسفار الى سلارصاحب سميرم والطرم يدعوه الى طاعته فأتفق مع ملارعلى الوثوب باسفار وقدماطن فى ذلك جماءة من قوّا داسفا رووز بره محدد بن مطرف الجرجاني وغيى الخبر الى اسفارو أربه الجند فهرب الى بهق وجامردا و يحمن قزوي الى الرى وكتب

الى ما كان بن كالى بستدعه من طعرستان لنظاهر معلى اسفار فقصد ما كان اسفاد فهرب اسفارالى الرى لتصل بأهله وماله وقدكان أنزلهم بقلعة المرت وركب المفازة اليها وغي الخبر الى مرداو يحفسا ولاعتراض موقدم بعض قواده أمامه فلحقه القائد وجامه الى مرداو م فقتله ورجع الى الرى ثم الى فزو بن وة حكن في الملك وافتتح البلاد وأخذهمذان والدبنور وقموقاشان واصبهان وأساء السيرة فىأهل اصبهان وصنعسر رامن ذهب لحاوسه فلاقوى أمره نازعما كان في طهرستان فغليه عليها مُسارًا لى جربان فلكها وعاد الى اصبهان ظافرا وسارما كانعلى الديلم مستنجدا بأبى الفضل الثائر بهاوسار معده الى طبرستان فقاتلهم عاملها من قبل مرداو يح بالقسم بن باليعين وهزمهم ورجع الثائرالي الديلم وسارما كان الى بيسابور مسار الى الدامغان فسده عنها القسم فعاد الى خراسان وعظهم أص مرداويج واستولى على بلدالرى والجسل واجتم المه الديام وكثرت جوعه وعظهم خرجه فلم مكف مأفيده من الاعمال فسما الى التغلب على النواحي فيعث الى همذان الحيوش معان أخته وكانتبها عداكر الخليفة مع مجدين خلف فحاربهم وهزمهم وقتسل ابنأخت مرداويح فسارمن الرى الىهمذان وهرب عسكر الخليفة عنها وملكها مرداو يمعنوة وأستباحها ثمأمن بقيتهم وأنفذ المقتدرهرون بنغر ببالحال فى العساكر فلقيه مردا و يحوهزمهم واستولى على الادالجبل وماورا معدان وبعث فائده الى الدينورففته هاعنوة وانتهت عساكره المحلوان فقنل وسي وسارهرون الى فرقسما فأعام بهاواستمد المقتدروكان معه المشكرى من قواد اسفاروكان قداستأمن بعداسفارالى الخليفة وسارف جلته وجامع هرون فى هدده الغزاة الى نها وندلجل المال المهمنه افلادخلها استمدت عينه الى ثروة أهلها فصادرهم على ثلاثه آلاف ألف دينار واستخرجها فحمدةاسبوع وجند بهاجندا ومضى الى اصبهان وبهايومنذ ابن كيفلغ قبل استبلام مردا و يع عليها فقاتله أحدو انوزم و ملك البشكري اصهان ودخل الهاأصابه وقام يظاهرها وسارأ حدين كخلغ فى ثلاثين فارساالي بعض قرى اصبهان وركب المشكري استطوف على السورفنظر الهسم فسارنحوهم فقاتاوه وضربه أحمدين كيغلغ على رأسه بالسيف فقمة المغفر وتجاوزه الى دماغه فسقطمت وقصدأ جدالمد ينة ففرأ صحاب المشكرى ودخل أجدالي اصهان وذلك قسل استملاء عسكرمرداو يحعلها فاستولى عليها وحقدواله فيهامساكن أجد ان عبد العزر بن أى دلف العجلى و بسائنه وساء مرداو ع فى أربعين أو خسين ألف فنزلها وبعث جعاالى الاهوازفا ستولوأعابها والىخوز ستان كذلك وجي أموالها

وقسم الكشرمنها في أصحابه والدخر الماقى و بعث الى المقتدر وطلب ولا يدهده الاعمال واضافة همدان وماه الكوفة المهاعلى مائتى ألف دينارفى كل سنة فأجابه و قاطعه وولاه و ذلك سنة تسع عشرة ثم دعام ردا و يحسنة عشر ين أخاه وشكم برمن بلاد كلان فحنا المه بدو باحافها بحاكان وهانى من أحو ال المداوة والتبذل في المعاش مسكركل ما يراه من أحو ال الترف ورقة العيش تم صار الى ترف الملك وأحوال الرياسة فرفت حاشيته وعظم ترفهم وأصبح من عظم ما الملوك وأعرفهم بالتدبير والسماسة

## \*(الدامال أي عندالله الريدى)\*

كاندا به أمره عاملاعلى الاهوار وضبط ابن ما كرلان هذا الاسم بالموحدة والراف المهملة نسبة الى المريد وضبطه ابن مسكو به بالماف المثناة التحتيانية والزاى نسبة الى يزيد بن عبد الله بن المنصور الجبرى كان حدّه يخذمه ولما ولى على بن عسى الوزارة واستعمل العمال وكان أبو عمد الله قد ضمن المحاصة بالاهوا زوا خوه أبو يوسف على سوق فا تق من الاقتصار به وأخوه على هذا فلما وزراً بوعلى بن مقلة بذل له عشر بن ألف لا ينارعلى أن يقلده أعمال فا تقة فقلده الاهواز جمعها غيرا السوس وجناسا بوروقلد المحسار وجمل الحسن بن محمد الما يوسف الخاصة والاسافل وضمن المال أما يوسف السمسار وجمل الحسن بن محمد المارداني مشرفا على أبي عسد الله فلم المنف المناسف وكتب المه الوزير بن مقلة بالقبض على بعض العسمال ومصادرته فأخد خدم فه عشرة الاف دينار واسما أثر به على الوزير فلمانك ابن مقلة كتب المقت بدر بخطه الى الماحب أحدين فسر القسورى بالقبض على بعض العسمالا قهم وظهر ترويره فأحضرهم المابع على أبوء بدا لله بكاب المقتدر ينار وأعطوها المنابع وصود رواعلى أبر بعمائه ألف دينار فأعطوها

## \* (الصوائف أيام المقتدر)

ساره وليس المطفر سنة ست واسعين في العساكر من بغداد الحرالة وات ودخل من ناحمة ملطنة ومعه وأبو الاغراف السلى فظفر توغيم وأسر حاعة وفي سنة سمع وتسعين بعث المقتدد وأما القاسم بن سيمالغزو الصائفة سيئة شمان وقسعين وفي سنة تسمع وقسعين في سنة تسمع وقسعين وفي سنة أميرا النغور ودخل من ناحمة طرسوس ومعه دميانة وحاصر حصن مليم الارمني ففق و أحرقه وفي سنة تلها أنه مات اسكندروس بن لاورم الدالروم ومالت بعدة المدالة والمعارفة بنام ومعمد ما من على بن عسى العدة الله والمطنطان ابن الذي عشرة ساد على بن عسى

الوذير فىأاف فارس لغزوالصائفة مدد السير الخادم عامل طرسوس ولم سميرالهم الدخول في المصف فد خلواشا ته في كاب البردوشد ته وغنوا وسيوا وفي سنة ثنتين وثلثمانة غزابسر الحادم والىطرسوس بلاد الروم ففتح وغنم وسيى وأسرمائة وخسين وكانالسي نعوام ألنى رأس وفى سنة ثلاث وثلثما تة أغارت الروم على تغور الحزرة ونهموا حصمن منصور وسمموا أهله بتشاغل عسكرا لحزرة بطلب الحسن ان حدان معمونس حي قبض علمه كامر وفي هذه السنة خرج الروم الي ناحمة طرسوس والفرآت فقاتلوا وقتلوا نحوامن ستمائة فارس وجاءمليح الارمني الى مرعش فعاثفى نواحيها ولم يكن للم المن في هذه السنة صائفة وفي سنة أربع بعده اسار مؤنس المظفر بالصائفة ومر بالموصل فقلدسبكا المفطى باريدى وقردى من أعمال الفرات وقلدعثمان العبودي مدينة بلدوس نحاره ومسمقا البكقري باقي بلادر سعة وساوالى ملطية فدخل منها وكتب الى أى القاسم على بن أحسد بن بسطام أن يدخسل منطرسوس فيأهلها ففتح مؤنس حصوفا كثبرة وغنم وسي ورجع الى بغداد فأكرمه المعتضدوخلع علمه وفى سنة خس وثلثمائة وصل رسولان من ملك الروم الى المفتدرفي المهادنة والفدا فتلقما بالاكرام وحلس لهما الوزيرفي الابهة وصف الاجناد بالسلاح العظ مرالشان والزينة الكاملة فأدما المه الرسالة وأدخله مامن الغدعلي المقتدر وقداحتفل فىالاج ةماشا فأجابهما الى مأطلب ماكهم وبعث مؤنسا الخادم للفداء وجعله أمراعلى كل بلديد خله الى أن ينصرف وأطلق الارزاق الواسعة لمن سارمعه من الحنود وأنف ذمعه مانة وعشرين ألف دينا وللفدية وفيها غزا الصائف خبنا الصفواني فغنم وغزا وسرنمالي الخادم في الاسطول فغنم وفي السنة بعدها غزاتمالي فى الحركذاك وجنا الصفواني فظفروفتم وعاد وغزابشر الافشين بلادالروم ففترعدة حصون وغم وسي وفى سفة سربع غز آنمالى فى المحرفلق مرا كب المهدى صاحب افريقية فغلهم وقتل جاعة منهم وأسرخاد مالامهدى وفى سنة عشرة وثلثاثة غزا مجد بن نصرا لحاجب من الموصل على قالمقلا فأصاب من الروم وسارأ هل طرسوس من ملطمة فظفروا واستماحوا وعادوا وفي سنة احدى عشرة غزاء ونس المظفر بلاد الروم فغنم وفق حصونا وغزانمالى فى المحرفغنم ألف وأسمن السدى وعمانية آلاف من الظهر ومائه ألف من الغنم وشيأ شرامن الذهب والفضة وفي سينة ثنني عشرة جا وسول ملك الروم بالهدايا ومعه أبوعمر بن عبد الباقي يطلبان الهدنة وتقريرا لفداء فاجساالى ذلك مغدروا بالصائفة فدخل المسلون بلاد الروم فأ تخنوا ورحموا وفسية ربع عشرة خرجت الروم الى ملطبة ونواحيه امع الدمستق ومليح الارمني صاحب

الدروب وحاصرواملطمة وهربواالى بغداد واستغاثوا فإيغاثوا وغزا أهل طرسوس بالمائفة فغنموا ورجعوا وفي سنة خسعشرة دخلت سرية من طرسوس الى بلاد الروم فأوقع بهم الروم وقتلوا أربعه مائة رجل صبراوجا الدمستق في عسا كرمن الروم الى مد سنة دسل و بهانصر السبكي فحاصرها وضد ق مخنقها واشتدفى قتالها حتى نقب سورها ودخل الروم الماودفعهم المسلون فأخرجوهم وقتلوا منهم بعدأن غنوا مالا يحصى وعانوا في أنعامهم فغزوامن الغنم ثلثمانه ألف رأس فأكاوها وكان رجلمن رؤسا الاكراد يعرف الفحالف حصن العسرف بالجعبرى فتنصروخدم وللا الروم فلقمه المسلون في سنة الغزاة فأسروه وقتلوا من معه وفي سنة ست عشرة وثلثما لة خرج الدمستق فيعسا كرالروم فحاصرخلاط وملكها صلحاوجه سل الصاب في جامعها ورحل الى تدنيس فعل ماكذلك وهرب أهل أردن الى بغدادوا ستفانوا فليف ثوا وفيها ظهرأهل ملطة على سعمائة رجلس الروم والارمن دخلوا بلدهم خفية وقدمهم مليح الارمني ليكونوالهم عونااذا حاصروها فقتلهم أهل ملطبة عن آخرهم وفي سنة سمع عشرة بعث أهل الثغور الحزر يةمث لملطمة وفارقين وآمد وارزايس تمذون المقتبدر في العساكر والافعطوا الاتارة للروم فلم عدهم فصالحوا الروم رملكوا البسلاد وفيها دخل مفلح الساجي الادالروم وفي سنةعشر ين غزانمالي بلادالروم من طرسوس ولتي الروم فهز و بهم وقتل منهم ثلث أنه وأسر ثلاثة آلاف وغنم ن الفضة والذهب شأكنراوعا بالصائفة فيسنته في حشدك شرو بلغ عورية فهرب عنها من كان تجمع الها من الروم ودخلها المسلون فوحدوامن الاه تعة والاطعمة كثيرا فغنموا وأحرقوا وتؤغلوا فىبلاد الروم بقتسلون ويكتسيمون ومخرلون حتى بلغوا انكمورية التي مصرها اهده وعادوا سالمن وبلغت قمة السي مأنة ألف وستة وثلاثين ألف دينار وفي هذه السينة واسل ابن الريداني وغيره من الارمن في نواحي أرمنسة وحثواالروم على قصد بلاد الاسلام فساروا وخربوا نواحى خلاط وقتلوا وأسرواف الرالم مفلم غلام وسف أى الساح من أذر بيحان في جوع من الحند والمتطوعة فأنخن فى بلاد الروم حتى بقال انّ الفتسلى الغوامائة ألف وخرب بلاد ابنالريداني ومن وافقه وقتل ونهب مجاءت الروم الى معساط فصروها وأمدهم معدين حدان وكان المقتدرولاه الموصل وديارر سعة على أن يسترجع ملطية من الروم فلماجا وسول أهل عيساط اليهم فأجفل الروم عنهافسا والي ملط موسها عساكر الزوم ومليم الارمني صاحب الثغور الرومسة ونى بن قسرصاحب المقتدر الذي تنصرفك أأحسوا باقمال سعمدهر بواوتركوها خشمة أن يسبهم أهلهاو الكهاسعمد

#### فأستخلف علها وعاد الى الموصل

## \* (الولايات على النواحي أيام المقتدر) .

كان اصبهان عبدالله بن ابراهم المسمى عاملاعليها خالف لاول ولاية المقدد وجمع من الأكرادعشرة آلاف وأمر المقتدريدرا الحامى عامل اصبهان بالمسيرا المه فساوالمه في خدة آلاف من الحند وأرسل من يخوّفه عاقبة المعصمة قراجه الطاعة وسارالي بغدادوا ستخلف على اصهان وكان على المن المظفر بن هاج ففتح ما كان غلب علم الحريث باليمن وأخسذا لحليمي من أصحابه وكانعلى الموصل أبواله يماء منحدان وسار أخوه الحسين بن حدان وأوقع باعراب كاب وطى وأسرستة أوبع وتسعين ثمسار الى الاكراد المتغلمين على نواحي الموصل سنة خس وتسعين فاستباحهم وهريوا الى رؤس الجدال وخرج الحاج في مة أربع وتسعين وصدف بنسوارتكين فصره أعراب طي بالقنال وأوقعهم فهزمهم ومضى الى وجهه ثم أوقع بهم هذالك الحسن ابنموسي فأشخى فيهم وكان على فارس سنةست وتسعن الدشكري غلام عروس اللاث فلماتغلب وكانعلى الثغور الشامية أجدبن كمغلغ في منه سبع وتسعين ملك اللث فارسمن بدالد سكرى غماه وأنس فغلمه وأسره ورجمع الشكري اليعله كامر فى خبره وفى سنةست وتسعين وصل ناسره وسى بن سامان وقلد ديار رسعة وقدمرد كره وفيها وجدع الحسين حددان من الخلاف وعقدله على قم وقاشان فساوالها ونزل عنها العباس بنعر لفنوى وفي سنة سبع وتسعن توفى يسي الوشري عامل صر وولى المقتدر مكانه تحكين الحادم وفيسنة عمان وتسعين توفى منع خادم الافشين وهوعامل فارس وكان عصمد من حعفر الفريابي فاتامعا وولى على فارس عبد الله ابن ابراهم المسمعي وأضمق الممكرمان وفيهاولت أمموسي الهاشمة قهرمة دارالمقتدروكان تؤدى الرسائل عن المقتدروأ تمه الى الوزراء وعن الوزراء المهدما وفى سنة تسع وتسعن كان على البصرة مجدين اسمى بن كنداج وجاء المه القرامطة فتاتلهم فهر بوا وفي سنة لمنائة عزل براهم بن عبدالله المسمع عن فارس وكرمان ونقل المابدر الحامى عادل اصمان وولى على اصمان على بنوهشودان وفيهاولى بشبرا لافشين طردوس وفيها قلدأ بوالعباس بن المقتدد مصروا لمغرب وهوا من أربع سنن واستخافله على مصره وأنس المظفر وقلدمعين الطولوني المعرفة بالموصل معزل واستعمل مكانه نحر برالصغير وفيها خالف الوالهجاء عبدالله بن حدان بالموصل فساراليهمؤنس وساويه على الامان غرقاد الموصل سدمة المتهن وثلثمائه فاستخلف عليها وهو ينغدادم خالف أخوه الحسين سنة ثلثما تة وسارا لمه وثس وجابه أسترافيس

وقبض المقتدر على أبي الهجاء واخوته جمعافسوا وفيها ولحالحسن سعد ابن عينونة عامل الخراج والضباع بدبارر سعة بعدوفاة أسه عدين أي بكروفى سنة ربع عزل على بن وهشودان صاحب الحرب الصهان عنافرة وقعت سنه وبين أحد بنشاه صاحب الخراج وولى محكانه أحدين مسرور البلني وأقام ابن وهشودان بنواجى الحيل ثم تغلب يوسف من أبي الساج عليها كامر وسار المهمؤنس سنة سسبع فهزمه وأسره وولى على أصبهان وقم وقاشان وساوة أحدب على بن صعاولة وعلى الرى ودنياوند وقزو بنوابهم وزغمانعلى بنوهشودان استدعاه من الحبل فولاه ووثب بهعه أحدين مسافر صاحب الكرم فقتله بقزوين فاستعمل مكانه على الحرب وصيفا البكترى وعلى الخراج محدين سلمان غسارأ جدين صعاول البها فقتل محد ابن سليمان وطرد وصيفاغ قاطع على الاعمال عمال معداوم كامر وكان على أعمال مان كثير بن أخدمه قور متغلبا عليه افسار البه أبوالجامى عامل فأرس فحافه كثروقاطع على البلاد وعقدله عليها وكانعلى كرمان سنة أربع وثلثمائة أبوز بدخالد ابنع دالمارداني فانتقض وسارالي شراز فقاتله بدرالجامي وقتله وفي هذه السنة فلدمؤنس المظفر عنسدمسره الى الصائفة وانتهائه الى الموصل فولواعلى بلدماديدى وفردى سكاالفطى وعلى مدينة الدوستعار وباكرى عثمان العبودى صاحب الحرب بديار مصر فولى مكانه وصدف البكترى فعيز عن القيام بها فعزل وولى مكانه جنا الصفوانى وكانعلى البصرة في هذه السنة الحسن من الخليل تولاهامنذسنين ووقعت فتنبينه وبين العامة من مضرور يعة واتصلت وقتل منهم خلق ثم اضطرّوه الى الالحاق بواسط فاستعمل عليها أبادلف هاشم بنجد الخزاعي ثم عزل استنة وولى سبكا المفلى لبابة عن شفيع المقتدري وفي سنة ست رئلتمائه عزل عن الشرطة نزار وجعل فيها نجيم الطولوني فأفام في الارباع فقها يعمل أهل الشرطة بفتواهم فضعفت الهسة بذلك وكثراللصوص والعبارون وكست دورالتعاروا ختطفت ثباب الناس وفى سنة سبع وثلثمانة ولى ابراهم بنحدان دمارر معة وولى فى بن قس بالادشهر زوروا تسعت علمه فاستقد المقتدرو حاصرها غقاد الحرب بالموصل وأعمالها وكان على الموصل قبله مجد الناسعة بن كنداج وكان قدسا ولاصلاح الدلاد فوقعت فتنة بالموصل فرجع اليها فمعوه الدخول فحاصرهم وعزله المقتدرسنة ثلاث وثلثمائه وولى محكانه عدالله ينعجد الغسانى وفيسنة عان وثلمائة ولى المقتدر أبااله يساعب دالله ينحدان على طريق خواسان والدينوروفها ولى على دقوقا وعكبرا وطريق الموصل بدرا الشرابى وفى سنة تسع ولى المقتدوعلى حرب الموصل ومعونتها محدد بنصر الحاحب فسأوالها

وأوقع بالمخالفين من الاكراد المادرانية وفيها ولى داودين حدان على دبارر سعة وفسنة عشرعقدلموسف بنأى الساجعلى الرى وقزوين وابهروزنجان وأذربهان على تقدر العلومة كامر وفيها قبض المقتدر على أمموسى القهرمانة لانها كانت كشرة المال وزوحت بنت أختها من بعض ولد المتوكل كأن من النغلافة وكان محسنا فلماصاهرته أوسعت فى الشوارواليساروالعرس وسعى بهاالى المقتدرانها استخلصت القوادفقيض عليهاوصادرهاعلى أموال عظمة وجواهرنفسة وفيهاقت لخليفة نصر ب محدالحاحب الموصل قتله العامة فهز العساحك من بغداد وسارالها وفى سنة احدى عشرة ملك بوسف بن أبي الساح الرى من يدأ حدين على معاولة وقتله المقتدر وقدم خرم وفيها ولى المقتدرين بنقس على حرب اصهان وولى محدين بدر المعتضدى على فارس مكان ابنه بدر عند ماهلات وفى سنة ثنتي عشرة ولى على اصهان يحى الطولوني وعلى المعاون والحرب بهاوندسعيد بن جدان وفيها توفي محدين نصر الحاجب صاحب الموصل وتوفى شفيع الأولؤى صاحب البريد فولى مكانه شفيع المقتدرى وفى سنة ثلاث عشرة فتح ابراهم السمعي عامل فارس ناحمة القفص من حدودكرمان وأسرمنهم خسة آلاف وكانفى هذه السنة ولى على الموصل أما الهجاء عبدالله بنجدانوا بنه ناصر الدولة خدفة فيهافأفسدالاكوادوا امرب بأرض الموصل وطريق خراسان وكانت المهفكت المهابنه ناصر الدولة سنة أردع عشرة مالانحدارالى تكريت للقائه فحامى الحشدوأ وقع بالعرب والاكراد الخلالية وحسم علمهم وفيها قلد المقتدر يوفي ف س أبي الساح أعمال الشرق وعزله عن أذر بصان وولامواسط وأدتم بالسرالها لحرب القرامطة وأقطعه همذان وساوة وقموقاشان وماه المصرة وماه الكوفة وماسدان النفقة في الحرب وجعل على الري من أعماله نصر بنستامان فولها وصارمن عماله كامر وفيها ولى أعمال الحزرة والضماع بالموصل أبااله عاعدالله بنحدان وأضيف المهاريدي وقردى وماالم وفيهافتل ابنأى الساح كامر وفى سنه خس عشرة مأت ابراهم المسمعي بالنويندجان وولى المقتدرعلى مكانه بافوت وعلى كرمان أباطاهر محمد بنعمد الصمدوفي سنةست عشرة عزل أحمدن نضرالقسوري عن عمة الخلفة وولها باقوت وهوعلى الحرب بفارس واستخلف علماانه أماالفتم الظفر وفيها ولى على الموصل وأعالها يونس المؤنسى وكانعلى الحرب الموصل انعددالله نحدان وهو ناصر الدولة فغضب وعادالى الخلافة وقتل فى تلك الفتنة نازوك وأقرعلى أعمال قردى وماريدى التي كانت مدأى الهجماء الله فاصر الدولة الحسين وعلى أعمال الموصل غور راالصغير

م ولى عليها سعيدا ونصرا ابن حدان وهدما أخوا أبى الهيما و يلى ناصر الدواة على ديار و سعة ونصيبن وسنمار والخابور ورأس عن ومما فارقن من ديار بكروأرزن على مقاطعة معاومة وفي سنة عمان عشرة صرف النارائق عن الشرطة ووليها أبو بكر محدب اقوت عن الحجمة وقلدا عمال فارس وكرمان وقلدا بنه المظفر اصبهان وابنه أبابكر محدا سعستان و حعل مكان ياقوت وولده في الحجمة والشرطة ابراهيم و محدد النارائق فأقام باقوت بشيراز وكان على بن خلف ابن طمان على الخوارج فتعاقد اعلى قطع الحل عن المقتدرالي أن ما المعلى بن و به بلاد فارس سنة ثلاث وعشرين وفي هذه السنة غلب مردا و يح على اصبهان وهمذان والرى وحلوان و قاطع عليها بمال معاوم وصارت في ولايته

## \* (استيماش، ونسمن المقتدر الثانية ومسيره الى الموصل) .

كان الحسين بن القاسم بن عبد الله بن وهب وزير اللمقند روكان ونس منعرفا عنده قبل الوزارة حتى أصلح بلىق عاله عنده وأنس فوزروا ختص به بنو البريدي وابن الفرات غ بلغ ونساأن الحسن قدواطأ جماعة من القوادفي التدبير علمه فتنكر لهمؤنس وضافت الدنياعلى المسين وبلغه انمؤنسا يكدسه فانتقل الى دارا الخلافة وكتب الحسين الى هرون بنغر ب الحال يستقدمه وكان مقم ابدر العاقول بعد انهزامه من مرداو يحوكت الى مجد بن ما قوت يستقدمه من الاهو از فاستوحش مؤنس مجمع الحسب الرجال والغلان الحرية فى دارا ظلافة وأنفى فيهم فعظمت نفرة مؤنس وقدم هرون من الاهوا زنفرج، ونس مغاضاللم قتدر وقصد الموصل وكتب الحسين الى القواد الذين معه بالرجوع فرجه منهم ماعة وسارمؤنس في أصحابه ومواليه ومعممن الساحمة عاعائة من رجالهم وتقدم الوزير بقبض أملاكه وأملاك من معه واقطاعهم فصل منه مال كثيروا غيم المقتدريه لذلك ولقيه عمدالدولة ورسم اسمه فى السكة وأطلق يده فى الولاية والعزل فولى على البصرة وأعالهاأبالوسف يعقوب بنجمد البريدى على مبلغ ضمنه وكتب الى سعيد وداود انى جدان واس أخير ماناصر الدولة السين من عبد الله عدار بده ونس فاجمعواعلى حربه الاداودفانه بوقف لاحسان ونس السه وترسته اباه معلموا علمه فوافقهم على حربه وجع وأنس فى طريقه رؤساء العرب وأوهمهم أن الخليفة ولاه الموصل وديارر يعة فنفرمعه بعضهم واجتمع له ون العسكر عماعاً فقوز حف المه بنوحدان فى ثلاثين ألفا فهز مهم وملك و فاس الموصل في مفر من سنة عشرين وجاءته العساكر من بغدادوااشأم ومصر رغبة في احسانه وعادناصر الدولة بنجدان الى خدمته

#### وأقام معه بالموصل ولحق سعد ببغداد

## · (مقتل المقتدروبيعة القاهر) \*

ولماملك ونس الموصل أفام بهاتسعة واجتمعت العساكر فانحدوالي بغد دادلقتال المقتدر وبعث المقتدر الحنودمع أبي كرمجد بنياقوت وسعدين جدان فرجع عنهم العسكرالى بغداد ورجعوا وجاء ونس فنزل ساب الشماسمة والقواد قيالته وندب المقتدرا بن خاله هرون بن غريب الى الخوارج لقتاله فأعتذر ثم مرج وطالبوا المقتدر مالمال لنفقات الحند فاعتذروأ رادأن يتحدرالي واسط ويستدعي العساكرمن البصرة والاهواز وفارس وكرمان فرده ابن ياقوت عن ذلك وأخرجه للعرب وبين بديه الفقهاء والقوادوالماحف مشهورة وعلمه البردة والناس يحدقون به فانهزم أصحابه واقسه على بزيليق من أصحاب مؤنس فعظمه وأشار علمه مالرجوع وطقه قوم من المغمارية والبربر فقته اوه رجلوا رأسه وتركوه بالعراء فدفن هنالك ويقيال انءلي بنبله وأشار البهم بقتله ولمارأى مؤنس ذلك ندم وسقط فى يده وقال والله لنقتلن جمعا وتقدّم الى الشماسية وبعثمن يحتاط على دارا للافة وكان ذلك لخس وعشرين سنة منخلافة المقتدر فأتسع الخرق وطمع أهل الفاصية فى الاستبدا دوكان مهملا لامور خلافته محكم النساء والخدم في دولتهم فر را لامواله ولماقتل لحق ابنه عبد الواحد بالمدائن ومعه هرون بن غريب الحال و يجد بن يافوت وابراهيم بن دائق ثم اعتزم. وُنس على السعة لولده أبى العباس وكان صغيرا فعذله وزيره أبو يعقوب اسمعسل النويجي فى ولاية صغير في عرامته وأشار بأخيه ألى منصور محسد بن المعتضد فأجاب، ونس الى ذاك على كره وأحضرو بويع آخرشوال من سنةعشرين ولقموه القاهر مالله واستحلفه مؤنس لنفسه ولحاجب بلتق وابنه على واستقدم أماعلي بن مقلة من فارس فاستوزره واستحب على بناسق عقرض على أم المقت دروض بهاعلى الاموال فحلفت فأمرها يحلأ وقافها فامسعت أحضرهوا لقضاة وأشهد بحلأ وفافها ووكل فى يعهافا شتراها الجندمن أرزاقهم وصادر جمع حاشمة المقتدروا شينتف المعث عن ولده وكس عليهم المنازل الى أن ظفر بأبي العباس الراضي وجماعة من اخوته وصادرهم وسلهم على بنبلت الى كأنبه الحسين بن هرون فأحسن صحبتهم وقبض الوزير ان قلة على البريدى واخوته وأسحابه وصادرهم على جلة من المال

## \* (خبراب المقدر وأصحابه) \*

قدذكرناان عبدالواحدبن المقتدر لحق بعدمقتل أبيه بالمدائن ومعه هرون بنغريب

المال ومفلم وهمد بن اقوت وا بنارائق ثم المحدر وامنها الى واسط وأ قاموا بها وخشيهم القاهر على أمره واستأمن هرون بغريب على أن بذلك وعقدله على أعماله وتطلقله أملاكه فأتفه القاهر ومؤنس وحسسه بذلك وعقدله على أعمال ما الكوفة وماسدان ومهرو بان وسارالى بغداد وسار عبد الواحد بن المقتدر فين معه من واسط ثم الى السوس وسوق الاهواز وطردوا العمال وجبوا الاموال و بعث مؤنس اليهم بليقافى العساكر وبذل أبوع مدالله البريدى في ولاية الاهواز خسين ألف دينا وفائقة من العساكر وسارمعهم وانتهوا الى واسط ثم الى السوس فازعبد الواحد وين معمد من الاهواز الى تسترثم فارقه جسع القواد واستأمنوا الى بليق الاابن ياقوت ومفلها ومسرورا الخادم وكان محد بن اقوت مستبد اعلى جمعهم في الاموال والتصرف فنفر والذلك واستأمنو الانفسم مم ولا بن المقدد الى بليق فأمنهم بعد أن استأمنوا الى بغداد جمعهم فوفى لهم القاهر وأطلق لعبد الواحدا ملاكه وترك لامه المصادرة التى صادرها واستولى أبوعبد الله البريدى على أعمال فارس وأعاد اخونه المصادرة التى صادرها واستولى أبوعبد الله البريدى على أعمال فارس وأعاد اخونه الماء علهم

## « (مقتل مؤنس وبليق وابنه)»

لمارجع محدن الوزيرا بنعلى بن مقلة عداوة فاستوحش لذلك ودس الى مؤنس وكانت بينده و بن الوزيرا بنعلى بن مقلة عداوة فاستوحش لذلك ودس الى مؤنس اق مجد بن اقوت يسمى به عند القاهر وان عيسى الطبيب فيره فى ذلك فيعث ونس على بن بليق بالاحساط على القاهر فو كل به أحد ابن زيرك وضيق على القاهر وكشف وجوه النساء المختلفات الى القصر خشمة ايصالهم ابن زيرك وضيق على القاهر وكشف وجوه النساء المختلفات الى القصر خشمة ايصالهم الرقاع الى القاهر حتى كشفت أوانى الطعنام ونقل بليق المحابس من دارا الحلافة الى داره وفيهم أم المقتدر فأكرمها على بن بليق وأنزلها عنداً منه فعات فى جادى من سمنة احدى وعشرين وعلم القاهر أن ذلك من مؤنس وابن مقلة فشيرع فى التدرير عليه وكان طريف السكرى ونشرى من خدم مؤنس قداسة وحشا من الموصل ولم يوف وابنه عليهما وكان اعتماد مؤنس على الساجية وقد حاق امعه من الموصل ولم يوف وابنه عليهما وكان اعتماد مؤنس على الساجية وقد حاق امعه من الموصل ولم يوف المنه فاستوحشو الذلك فد اخلهم القاهر جمعا وأغراهم عرفس و بليق و بعث الى أبى جعفر محد بن القاسم بن عبد الله وكان محتمونا بن مقلة وصاحب رأيه فوعده بالوزارة فيكان يطالعه بالاخبار وشعر ابن مقلة بذلك فأ بلغوا الى مؤنس و بليق وأجعوا على تخلع خلان يطالعه بالاخبار وشعر ابن مقلة بذلك فأ بلغوا الى مؤنس و بليق وأجعوا على تخلع فيكان يطالعه بالاخبار وشعر ابن مقلة بذلك فأ بلغوا الى مؤنس و بليق وأجعوا على تخلع فيكان يطالعه بالاخبار وشعر ابن مقلة بذلك فأ بلغوا الى مؤنس و بليق وأجعوا على تخلع

الساجة فرقة من عسكر الخسلافة مسماة بهذا الاسم على ماهوا صطلاح الملوك في تلقيب كل جاعدة من العسكر تميزا لهم عاعداهم اه من خطالشيخ العطار

القاهر واتفق بليق وابنه على وابن مقلة والحسين بن هرون على السعة لابي أحدين المحكتني فبايعوه وحلفواله وأطلعوا مؤنساعلى ذلك فأشار بالمهل وتأنس القاهر حتى يعرفوا من واطأه من القوّاد والساجية (١) والحرية فأبوا وهونوا علمه الامن في استعال خلعه فأذن لهم فأشاعوا أن أماطاهر القرمطي ورد الكوفة وندبواعلى بن بلتق للمسمر المه لمدخل للوداع ويقبض على القاهروان مقلة كان ناعما فلا استدقظ أعاد الكاب الى القاهر فاستراب م جام مطريف السسكرى غلام مؤسف زى امرأة مستنصافأ حضره وأطلعه على تدبيرهم وسعتهم لابى أجدين المكتني فأخذالقاهر حذره وأكن الساجمة في ده المزالقصر وعرّاته وجاعلي سن المق في خف من أصحابه واستأذن فلميؤذن له وكان داخار فغنب وأفحش فى القول فأخرج الساجسة فى السلاح وشموه وردوه وفرعنه أصحابه وألق بنفسه فى الطمار وعبرالى الجانب الغربى واختنى الوزيران مقلة والحسن بنهرون وركب طريف الى داوالقاهرفأ نكر بليق مأجرى لابنه وشبتم الساجية وقال لابدأن أستعدى الخليفة عليهم وجاءالي القاهر ومعدة وادمؤنس فلم بأذن له وقبض عليه وحسه وعلى أجدين زيرك صاحب الشرطة وجاء العسحكرمنكر ين لذلك فاسترضاهم ووعدهم بالزيادة وباطلاق هؤلا المحبوسين فافترقوا وبعث الى مؤنس بالحضور عنده ليطالعه برأيه فأبي فعزله وولى طريف السكرى مكانه وأعطاه خاتميه وقال قد فوضت الى ابن عبد الصمدما كان المقتدرفوض مالى المه مجدوقلدتك خلافته ورئاسة الحبش وامارة الامراء ويوت الاموال كاكان مؤنس وأمضى السه وأجله الى دار الخلافة مرفها علسه لئلا يجمع المهأهل الشرويفسدما بنناو بنه فسارطريف الى مؤنس وأخسره بأمان القاهرله ولاصحابه وحدادعلى الخضورعنده وهون علمه أمره وأن القاهر لا يقدر على مكروهة فركيب وحضر فقيض علمه القاهروحسه قبل أنرراه وندم طريف على مافعل واستوحش واستوز رالقاهرأ باجعفر يجدبن القاسم بن عسدالله ووكل بدورمؤنس وبلمق والمهعلي والنمقلة والنزيرك والنهرون ونقل مافيها وأحرقت دارالن مقلة وجامعد سناقوت وقام بالحسة فتسكراه طريف السكرى والساحسة فاختني ولحق بابنه بفارس وكتب المه القاهر بالعتب على ذلك وولاه الاهواز وكان الذي دعاطريفا السكرى الى الانحراف عن مؤنس وبليق أن مؤنسا وفع رتبة بليق وابنه علم معد ان كانا يخدمانه فأهم لاجانبه ثم اعتزم بلتي على أن يولده مصر و فاوض في ذلك الوزير النمقلة فوافق عليه مُأراد على "بنبلت على مصرانفسه ومنعمن السال طريف فتربص بهم وأماالساجية فكانوامع مؤنس بالموصل وكان بعدهم وبمنيهم ولما

ولى القاهر واستبد بأمرمل فلهم وكان من أعيانهم اللادم مسندل وكان اديداد المقاهر خادم اسمه مؤتمن باعه واتصل بالقاهر قبل الخلافة فاستخلفه فلماشر عفى التدبير على مؤنس وبلنى بعث مؤنسا هذا الى مسندل عث المه تقديمه ويدخله في أمر القاهر واذالة الخرعنه فقصد الى مسندل وزوجته وتاملف ووصف القاهر عبالله من محاسن الاخلاق وحدل زوجت على الدخول الى داوالقاهر حتى شافهها بماأرا دابلاغه الى بندل وداخل صندل في ذلك سيمامن قواد الساحية واتفقوا على مداخلة طريف السمكرى في ذلا لعلههم ماستصاشه من مؤنس فأجابهم على شريطة الابضاء على مؤنس وبلبق وابئسه وأنلارال مؤنس من ص بتسه وتصالفوا على ذلك من الجانيين وطلب طريف عهدالقاهر بخطه فكتب وزادفه أنه يسلى بالنباس ويخطب لهم ويحج جهم ويغزومعهم ويتند لكشف المظالم وغمرد للثمن حسسن السرة وكالجماعة من الحبرية قدا بعدهم النباس وأدال منهم بأصحابه فداخلهم طريف في أمر القاهر فأجابوه ونمى الخسير بذلك الى اسمقلة والى بلىق وأراد واالقيض على قواد الساجية والخرية تمخشوا الفتنة ودرواعلى القاهر فليصاوا السه لاحتياب عنهسم بالمرض فوضعوا أخبار القرامطة كاقدمناه ولماقيض القاهرعلى مؤنس ولى الحابة سلامة الطولوني وعلى الشرطة أحدين خاقان واستوذرا باجعفر محدين القاسم بنعبسد الله مكان ابن مقلة وأحر مالندا على المتسترين والوعسد لمن أخفى وطلب أنا حدين المكنني فغاغريه وين علسه حائطا فحات ثم ظفر يعلى فقتله ثم شغب الجنسد في شعيسان ومعهه أصحاب مؤنس وثاروا ونادوا بشعاره وطلبوا اطلاقه وأحرقوا روشسن دار الوزيراك جعفر فعمدالقاهرالي بلتى في محسه وأمريه فذبح وجل الرأسن الي مؤنس فلاوآهمامؤنس استرجع ولعن فاتلهمافأ مربه فذبح وطيف بالرؤس ثمأ ودعت بإنخزانة وقيل ان قتل على "بنبليق تاخرعن قتل أسه ومؤنس لانه كان مختصا فل اظفر به بعدهما قتسله ثميعث التاهرالى أبى يعقوب استقين اسمعيل البوصى فأخذمن محيس الوزير محدين القامم وحسه وارتاب النباس من شدة القاهر وندم الساحسة والحرية على مداخلته في ذاك الامن م قبض القاهر على وزيره أبي جعفر وأولاده وأخسه عسدالله وخدمه لثلاثة أشهر ونصف من ولايته ومات اغان عشيرة لسلة من حسه واستوزر مكانه أما العيناس أحدن عدد الله ن سلمان الحصيي ثم استبد القاهر على طريف النسمكري واستخف بدنفافه وتنكر ثمأ حضره بعدا أن قبض على الوزير أبي جعفر فقبض عليه وأودعه السعن الىأن خلم القاهر

» (اسدا دولة غيو به) »

كان أوهم أبوشماع بو ممن رجالات الديل وكان له أولاد على والحسن وأحد فعلى أبو الحسن عادالدولة والحسن أنوعلى ركن الدولة وأحد أبوالحسن معزالدولة ونسهم ابنماكولاف الساسانية الىبهرامووين ردجرد وابن مسحويه الىردجردين شهر ماروهو نسب مدخول لاتالر ماسة على قوم لا تسكون في غيراً هل بلدهم كاذكرنا فمعدمة الكتاب ولماأسلم الديلعلى بدالاطروش وملائهم طبرستان وجرجان وكان من قوادمما كان بن كالى ولدلى بن النعهمان واسفاد بن شهرو به ومردا و يح بن وزياد وكانواماوكاعظاما وازدحوا في طهرستان فسيار والملك الارض عندا ختلاط الدولة مة وضعفها وتصدوا الاستبلاء على الاعبال والاطراف وكأن يتوبو بهمن جدلة قوادما كانبن كالى فلاوقع منسه وبينم داو يحمن الفتنة والخلاف ماتقدم وغليهم رداو يحعلى طبرستان وجرجان عادوا إلى مرداو يم لتخف عنه مؤنتهم على أنير جعوا اليه اذاصلح أمره فساروا الى مرداو يحفقبلهم وأكرمهم واستأمن اليه جماعة من قوادما كان فقتلهم وأولادهم وولى على س بو به على الكرج وكان أكبر اخوته وسارجمعهم الى الى وعلما وشمكرين وزيار أخوم داو عومعه وذره الحسسنان مجداللقب مالعسمد فاتصل معلى تن يويه وأهدى المديغلة كانت عنده ومشاعاوندم مرداو يحعلى ولاية هؤلاه المستأمنة من قوادما كان فكت الى أخمه وشمكر مالفيض على الباقين وأرادأن يبعث في الرعلي من ويه تخشى الفتنة وتركه ولما ومسل على من ويه الى الكرج استقاماً من وفق قلاعا للعرمسة ظفر منها بذخار كشرة واستمال الرجال وعظم أصء وأحب الناس ومرداو ع يومند بطبرسمان معادالى الرى وأطلق مالالماعة من القوادعلى الكرج فوصلوا الى على تنويه فأحسن اليهم واستمالهم وبعث اليهم مرداو يحقد افعه فندم على اطلاقهم وبعث فهم مرداو بمأمرا الحكر جفاستأمن المه سرزادمن أعسان قوادالديل فقويت نفسه وسارالى اصبهان وجاالمظفر بن بأقوت على الخسرب فى عشرة آلاف مقاتل وأبوعلى بزرسته على اللوارج فأرسل على ينبويه يستعطفه مافى الانصيار الى طاعة الخلفة وخدمته والمسرالي الحضرة فليعساه وكان أبوعلى أشذكراهة لهفات تلك الايام وسارا بن اقوت ثلاثة فراسم عن اصبهان وحسكان في أعما به حسل وديلم واستأمنوا الماينويه ثما فتتلوا فأنمزم النياتوت واستولى على بنبويه على اصهان وهوعادالدولة وكانء سكرمفوامن تسعمائة وعسكران ماقوت فحوا من عشرة آلاف وباغ ذلك القاهر فاستعظمه وباغ مرداو يح فأقلقه وخاف على ما يده وبعث ليعادا ادولة عنادعه يطلب الطاعة منسه للطمئن للرسالة وعنالفه أخوه وشمكرف

العساكر وشعرا بنو به بذلك فرحل عن اصبهان وقصد ارجان وبها أبو بكر بن باقوت فانهزم أبو بكرمن غبرقتال ولحق برامهرمن واستولى ابن بويه على ارجان وخالفه وشمكير أخوم رداويح الى اصهان فلكها وأرسل القاهر الى مرداويح بأن يسلم اصهان لمحمد ان اقوت ففعل وكتب أبوطالب يستدعمه ويهون عليه أمراس اقوت ويغريه به فشي ابن ويهمن كثرة عساكر ياقوت وأمواله وأن يحصل بنه وبين ابنه تأهبات فتوقف فأعاد عليه أبوطالب وأراهأن مرداو يحطلب الصلح من ابن ياقوت وخوفه اجتماعهماعليه فسارا بنبو بهالى أرجان فى رسع سنة احدى وعشرين ولقيتهم هنالك مقدمة ابن باقوت فانهزمت فزحف ابن ياقوت اليهم وبعث عماد الدولة أخاه ركن الدولة الحسن الي كازرون وغرهامن أعمال فارس فجي أموالها ولتي عسكرابن اقوت هنالك فهزمهم ورجع الى أخسه وخشى عماد الدولة من اتفاق صرداو يحمع ابن ياقوت فسار الى اصطغرواتهم ابناقوت وشمعه الى قنطرة بطريق كرمان اضطروا الى الحرب عليها فتراحفواهنالك واستأمن بعض قواده الى ابن ياقوت فقتلهم فاستأمن أصحابه وانهزم ابن افوت والبعه ابن بويه واستباح معسكر و دلك في جمادي سنة انت ن وعشرين وأبلى أخوممعز الدولة أحدف ذلك الموم بلاء حسنا ولحق ابن اقوت واسط وسارجاد الدولة الى شرازفلكها وأمن الناس واستولى على بلادفارس وطلب الحند أرزاقهم فعزعنها وعثرعلى مسناديق نخلف ابن اقوت وذخائرين الصفارفها خسما تدألف دينادفامتلا تخزا منهوبت ملكدواستقراب ياقوت بواسط وكانه أبوعدالله البزيدى حتى قتل مرداو يع عادالى الاهوا زوومسل عسكرمكرم وكأنت عساكران بويه سبقته فالتقوا بنواحى ارجان وانهزم ابنياقوت فأرسل أبوعد الله الزيدى في الصلح فأجابه ابن ويه واستقراب باقوت بالاهواز ومعه ابن المزيدي وابن ويه يلاد فارس تمزحف مردا ويحالى الاهوازوملكهامن يدابن ياتوت ورجع الى واسط وكتب الى الراضى وكان بعد القاهر كاندكره والى وزيره أبى على بن مقلة بالطاعة والمقاطعة فيما سدممن البلادياع الفارس على ألف ألف درهم فأجس الى ذلك وبعث المماللواء والخلع وعظم شأنه فى فارس وبلغ مرداو يحشأنه فحاف عائلته وكان أخوه وشمكرقد رجع الى اصبهان بعد خلع القاهر وصرف محدب اقوت عنها فسار الهام داويح للتسد برعلى عماد الدولة وبعث أخاه وشمكرعلى الرى وأعالها

\* (خلع القاهرو بعد الراضي) \*

ولماقتل القاهر مؤنسا وأصحابه أفام يتطلب الوزير أباعلى بن مقله والحسن بن هرون وهمامستران وكاناير اسلان قواد الساجمة والحجربة ويغر بانهم بالقاهر فانهم غروه

قوله وعبارعلي مسنا ديق ذكر صاحب كتاب الفرج بعدالشدة حكاية غرية في ذلك ملخصها أن الجند ضايقوه بطلب المال فنام فىدارالامارة مستلقماعلى قفاه مفكرافرأي حمة دخلت في السقف فاستدعى بعض الخدم لمكشف الحقيقة فرأى تلك الصناديق وعثر أيضاعلى مال كان ودبعة ولحكامة أسافىدلكالكاب اه من خط الشيخ العطار

كافعل أصحابه قبلهم وكان النمقلة يحتمع بالقواد ويراسلهم ويحى اليهم منتكرا ويغريهم ووضعوا على سماأن منعماأ خبرهأنه شك القاهر ويقتله ودسوا الىمعمر كان عنده أمو الاعلى أن يحذره من القاهر فنفرو استوحش وحفر القاهر مطامير في داره فقيل لسيما والقوادا غياصنعت لكم فازدادوا نفرة وكان سيمار تيس الساحية فارتاب القاهروجع أصعابه وأعطاهم السلاح وبعث الى الخرية فحمد عهم عنده وتحالفواعلى خلع القاهروز حفواالى الدور وهجمواعلمه فقاممن النوم ووجد الابواب مشعونة بالرجال فهرب الى السطح ودلهم عليه خام فاؤه واستدعوه النزول فأى فتهدوه بالرشق بالسهام فنزل وحاؤاته الى محس طريف السمكرى فحسوه مكانه وأطلقوه حتى سمل بعد ذلك وذلك لسينة ونصف من خلافتيه وهرب الحصمي وزبره وسلامة حاجبه وقدقسل فى خلعه غبرهذا وهوأن القاهر لماتمكن من الخلافة اشتد على الساجمة والحررة واسمهان مرم فنشا كواثم خافه حاجمه سلامة لانه كان يطالبه بالاموال ووزيره االحصيي كذلك وحفرالمطامير في داره فارتابوايه كاذكرنا وأسرجاعة سن القرامطة فحسهم مثلك المطامروأ رادأن يستظهر بهم على الحرية والساجية فتسكروا ذلك وقالوا فيدللو زير وللعاجب فأخرجهم من الدار وسلهم لحمد ابنياقوت صاحب الشرطة وأرصاه الهدم فازداد الساجدة والحورية رية ثم تنكر لهم القاهر وصاريعان بدمهم وكراهتهم فاجتمعوا خلعه كإذكرنا ولماقيض القاهر بعثواعن أبى العماس بالمقتدروكان محموسامع أتمه فأخرجوه وبايعوه في جادى سنة ثنتن وعشرين ومايعه القواد والناس وأحضر على تن عسى وأخاه عبد الرجن وصدر عن وأيهما وأوادعلى بنعسى على الوزارة فامتنع واعتذر بالنكر وأشاريان مقلة فأمنه واستوزره وبعث القضاة الى القاهر ليخلع نفسه فأبي فسهل وأمن اسمقلة المصيى وولاه وولى الفضل بنجعفر بن الفرات نا ساعنه عن أعمال الموصد ل وقردي وباريدى وماردين وديار الحزيرة وديار و المجر وطريق الفرات والثغور الحزرية والشامسة وأجناد الشأم وديارمصر يعزل وبولى منراه فى الخراج والمعادن والنققات والبريد وغيرذلك وولى الراضي على الشرطة بدرا الحمامي وأرسل الي مجمد بن رائق يستدعه وكان قداستولى على الاهوا زودفع عنها ابن ياقوت من تلك الولاية الى السوس وجندى ابوروقدولى على أصهان وهو بروم المسدر المهافل اولى الراضى استدعاه للحيابة فسارالى واسط وطلب مجدس اقوت الحجابة فأجسب الهافسارفي اثر اب وائق وبلغ ابن وائق الخبرفسارمن واسط مسابقالا بن ياقوت بالمدائ توقيع الراضي بالحرب والمعادن في واسط مضافا الى ما سدممن المصرة والمعادن فعاد متعدرا في

دجاة ولقيدا بناقوت مصعداود خدل بغداد وولى الجبة وصارت المدرياسة الجيش وتظرفى أمر الدوا وبن وأمر هم بعضور مجلسه وأن لا ينفذوا وقيعافى ولاية أوعزل أواطلاق الا بخطه وصار نظر الوزيرفى الحقيقة له وابن مقلة مكابر مجلسه مع جلتهم ومتمزعتهم في الا شاروا لمجلس فقط

#### \*(مقتل عرون)\*

كان هرون بنغريب الحال على ماه الكوفة والدينوروما سندان وسائر الاعمال التى ولاها القاهرا ماه فلما خلع الفاهر واستخلف الراضى وأى هرون أنه أحق بالدولة من غيره لانه ابن خال المفتدر فكاتب القواد ووعد هم وسارمن الدينورالى خافقين وشكا ابن مقلة وابن اقوت والحجرية والساجمة الى الراضى فأدن لهم في منعه فراساوه أولا ملمانعة والزيادة على مافى يدهمن الاعمال فلم يلتفت اليهم وشرع في الجماية فقويت شوكته فسار اليه مجدبن اقوت في العساكر وهرب عنه بعض أصحابه الى هرون وكتب الى هرون وكتب الى هرون بستم الدفل عيب وقال لا بدّمن دخول بغداد ثم تزاحفوا لست بقين من حادى الا ترقسة تنتين وعشرين فالمهرون منفرد الاعتراضه فد خسل في بعض المهاه وسقط عن فرسه و لحقه عنام أقوت وتم بسوادهم وساد عن فرسه و لحقه عنارة وتبالى بغداد ظافرا

#### \*(نكبة ابنياقوت)\*

قدد كرناأنه كان نظرفى أمرالدواوين وصدرابن مقلة كالعاطل فسعى به عندالقاضى واوهمه خلافه حتى أجع القبض عليه فى جادى سنة ثلاث وعشر ين جاس المليفة على عادنه وحضر الوزير وسائر النياس على طبقاته سمير يد تقليد جاعة من القواد للاجمال واستدعى ابن يافوت المغدمة فى الحبة على عادته في ادروعدل به الى حرة فيس فيها به وخارو بعث الوزير ابن مقلة الى دار محدمن يحفظها من النهب وأطلق بده فى أمور الدولة واستبديها وكان ياقوت مقيما بواسط فله بلغه القبض على ابنسه المعدر الى فارس لمحادبة ابن بويه وكتب يستعطف الراضى و يسأله ابقاء ابنه ليساعداه على شأنه فارس لمحادبة ابن بويه وكتب يستعطف الراضى و يسأله ابقاء ابنه ليساعداه على شأنه ولم يزل محد محبوسا الى أن هلك سنة أرس عشرة فى محسه

#### =(خرالريدى)=

كان أبوعبد الله البريدى أيام ابنيا قوت ضامنا الاهواز فل استولى علم امرداويح وانهزم ابنيا قوت كامرد ومع المريدى الى البصرة وصاريت في أسافل الاهوا زمع

كانة باقوت مساوالى اقوت فا قام معه بواسط فلاقبض على ابن اقوت وكتب ابن مقلة البه والى اقوت بعنذر عن قبض ابن اقوت و يأمر هما بالسرافيح فارس فساد باقوت على السوس والبريدى على طريق الماه حتى التهما الى الاهواز وحكان الى أخو به أبى الحسن وأبى بوسف ضمان السوس وجندى سابور وادع باان دخل البلاد أخذه من داو يح وبعث ابن مقلة ما يالتي تقق لذلك فوا فاهم وكتب بصدقهم فاستولى ابن البريدى ما بن ذلك على أربعة آلاف ألف د شارم أشار أبو عبدالقه بن على "بن ياقوت بالمسولة في فارس وأقام هو لجماية الاموال في المنابعية وساريا قوت فلقيه بالى وامهر من وأقام المنابعة وساريا قوت فلقيه المنابعة بالموال في المنابعة وساريا قوت فلقيه المنابعة في المنابعة وساريا قوت فلقيه المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة وساريا قوت فلقيه المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة وساريا قوت فلقيه المنابعة في الم

#### \*(مقتل ياقوت)\*

قدتقدم لناا غرام ياقوتمن فارس أمام عادالدولة ان بويه الى عسكرمكرم واستملاء ابن يويه على فارس وكان أبوعبدالله البريدى بالاهوا زضامنا كاتقدم وكان معدلك كاسالياقوت وكان ياقوت يستنبح البه ويثقبه وكان مغفلاضعمف السماسة فحادعه الوعيدالله البريدي وأشار علمه مالمقهام بعسكرم كرم وأن يعث المه بعض جنده الواصلنمن بغداد تخضفا للمؤنة وتعذرامن شغهم وبعث السه أخام ذلك أما وسف ودفع لهمن مال الاهوا زخسي أأف دينار ثمقطع عنه فضاق الحال علمه وعلى جنده وكان قدنزع المدمن أصاب ابنويه طاهرا لجلوكاته أبوجعفر الصهري ثم انصرف عنه المستق حاله الى غربى تستراستغلب على ماه البصرة فكسم اس بويه وغنم معسكره واسرالسهيرى فشفع فسه وزبره وأطلقه فلمتى كرمان واتصل بعد ذلك بمعزالدولة ان بويه واستكتبه ولما أنصرف طاهرعن ماقوت كتب الى الديدي يشكوضعفه واستطالة أصحابه فأشار عليه بارسالهم المى الاهوا زمتعرفين لقومهم فلماوصلوا السه انتق خمارهم وردالياقن وأحسن الى من عنده وبعث القوت المه في طلب المعزفل يبعث المه فجاءه بنفسه فتلقاه وترجل المه وقبل يدهوأ نزله بداره وقام في خدمته أحسن مضام ووضع الحندعلي الباب يشغبون وبرومون قتله فأشار المه بالنحاة فعاد الي عسكر مكرم فسكت المه يعذره اتباعهم وأن عسكرمكرم على ثمانية فراسع من الاهوا زوأري ان تتأخر بتسترفت عصن بها وكتب له على عامل تستر بخمس ن ألف دينا و وعذله خادمه مؤنس فى شأن ابن البريدى وأراه خديعته وأشار علسه باللحاق بغداد وأنه شيخ الجرية وقد عكاتموك فسرالى رياسة بغداد والافتعاجل الم البريدى وتخريعه عن الاهوا زفصم من نصيمته وأبي من قبول السعاية فيه وتسايل أصحابه الي النالبريدي

حتى لم يق معه الانحوالثما عائة وجاء الله المظفر ناجما من حس الراضى بعد أسبوع فاطلقه و بعثه الى أسه فأشار علمه بالمسير الى بغد اد فان حصل على ماير بدوالا فالى الموصل وديار رسعة و يملكها فأبي عليه أبوه ففارقه الى ابن البريدى فأكرمه ووكل به محذر ابن البريدى غائلة ياقوت في عثم المه بان الحليمة أحمى مهاز عاحه من الملاد اما الى بلاد الحيل لبوليه بعض أع الها فسيستمه له فأبي من المهلة و بعث العساكر من الاهواز وساريا قوت الى عسكر مكرم ليكس ابن البريدى هنالله فصبح العساكر من الاهواز وساريا قوت الى عسكر مكرم ليكس ابن البريدى هنالله فصبح المدول بعد وجاءت عساكر ابن البريدى مع قائد أبى جعفر الجال فقاتله من أمامه وأكن آخرين من خلفه فانهرم وافترق أصحابه وحسا الى حافظ منذكرا فريدة به قوم ابن البريدى الى تستر غمل ماكان له قوت هنالك وقبض على المه المظفر و بعثه الى بغداد واستد تبلك الاعبال وذلك سنة أربع وعشرين

# \*(مسيران مقلة الى الموصل واستقرارهالابن حدان)\*

كان ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن أبى الهيماء عبد الله بن جدان عاملاء في الموصل في الموصل في الموصل في المدينة في المال من ابن أخيه وشعر ناصر الدولة بذلك فرج لتلقيه فحالفه الى بنه في عثمن قبله واهم الراضى بذلك وأمم الوزيراً باعل بن مقلة بالمسير الى الموصل فسارى العساكر من شعبان سنة ثلاث وعشر بن قر حل عنها ناصر الدولة ودخل الرووان والمعه الوزير المي حل السن ثم عادعنها الى الموصل وأقام فى حسابتها و بعث ناصر الدولة الى بغداد بعشرة آلاف دينارلابن الوزير ليستحث أباه فى القدوم ف كذب المه عا أزع مفساومن الموصل واستخلف علماء في سن خلف بن طباب وماترد الديلى من الساجمة ودخل والمحدرة الى بغداد منتصف شوال وجع ناسر الديلة وأفى ماترد الديلى على نصيبين فه زمه الى الرقة والمحدرة بها الى بغداد منتصف شوال وجع ناسر الديلة وأفى ماترد الديلى على نصيبين فه زمه الى الرقة والمحدرة بها الى بغداد وخقه ابن طباب واستولى ناصر الدولة حدان على الموصل وكتب فى الرضا وضمان الملا دفاً حيب وتعذوت عليه

## \* (نكبة ابن مقلة وخبر الوزارة) \*

كان الوزير بن مقلة قد بعث سنة ثلاث وعشر بن الى محد بن رائق بو اسطيط البه بارتفاع أعمال واسط والمصرة وكان قد قطع الحيل فل اجاء كتاب ابن مقلة كتب المه جوابه بغ الطه وكتب الى الراضى بالسعى فى الوزارة وأنه يقوم بنفقات الدار وأرزاق الحند فيهز الوزيرا بنه سنة أدبع وعشر بن لقصده وورى با الاهوا زواً نفذ رسوله الى ابن رائق بهذه المتورية يؤنسه بها و باكر القصر لانفاذ الرسول فقبض عليه المظفر بن

ياتوت والحير به وكان المنظم قد أطلق من عسه وأعيد الى الحيدة فاستحسس الراضى فعلهم واختى ألوا لحسب من ابن الوزير وسائراً ولاده وحمه وأصحابه وأشارالى الحير به والساجمة بوزارة على بن عدسى فامنع وسار بأخمه عبد الرحن فاست وزره الراضى وصادراً بن مقلة تم عزعن بحسب الامور وضاقت علمه الجداية فاستعنى من الوزارة فقبض علمه الراضى وعلى أخمه على ثلاثه أشهر من وزارته واستوزراً ما حه فرهد بن القاسم الكرخي فصادر على "بن عدسى على مائه ألف دينار ثم عزعن الوزارة وضاقت الاموال وانقطعت وطمع أهل الاعمال فيمائيد يهم فقطع ابن وائق حل واسط والبصرة وقطع ابن البريدى حل الاهواز وأعمالها وانقطع حل فارس لغلب ابن بويه على الملافة والاحوال متلاشمة فقعم أبوجه فروحك ثرت علمه المطالمات وذهبت على الملافة والاحوال متلاشمة فقعم أبوجه فروحك ثرت علمه المطالمات وذهبت المية فاختنى لذلائه أشهر وفصف من وزارته واستو زراز اضى مكانه أبا القاسم سليمان المسن فكان حاله مثل حال من قبله في قلة المال ووقوف المال

#### \*(استملاءانرائق على الخلفة)\*

ولمارأى الراضى وقوف الحالمن الوزراء استدعى أمابكر محددن وائق من واسط وكاتسه بأنه قدأجابه الى ماعر من السعى فى الوزارة على القسام بالنفقات وارزاق المندفسران وائق بذلك وشرع يتعهز للمسمرة أنفذ المهار اضي الساحمة وقلده امارة الحسروج عسله أمير الاحراء وفوض المه الخراج والدواوين والمعادن في حسع السلاد وأمرما المطبقة على المنابروا فعدوااسه الدواوين والكتاب والحجاب ولماجاء الساجمة قيض عليهم بواسط فى ذى الحجة من سنة أربع وعشرين ونهب رجالهم ودواجم ومتاعهم لموفرأ رزاقهم على الحرية فاستوحشو الذلك وخموا بداوا خلافة وأصعدا بنرائن الى بغدادوفوض الخاسفة المهوأ مرالحرية يتقويض خمامهدم والرجوع الى منازلهم وأبطل الدواوين وصيرالنظر المه فلم يكن الوزير ينظرفي شئ من الامور ويق ابن دائق وكتابه ينظرون في جميع الامور فيطلت الدواوين وسوت الاموال من بومت فوصارت لامرالامرا والاموال تعمل الى خزانته ويتصرف فبها كاريدو يطلب ن الخليفة ماريد وتغلب أصحاب الاطراف وزال عنهم الطاعة ولم يتقالف المنافذادوا عالهاوابن رائق مستبدءاسه وأتمايا فى الاعمال فكانت البصرة فيداب راقق وخو زستان والاهواز فيداب البريدى وفارس في دعاد الدولة ابن ويه وكرمان في دعلى بن الماس والرى واصمان والحيل في دركن الدولة ابن بؤية ووشمكير أخوم داويم يثازغه فى هذه الاعمال والموصل وديار التسكرومضر

وربعة في دعدان ومصروالشام في داب طغير والمغرب وافريقية في دائه رفي دو الاندلس في دعد الرحن النباصر من ولدعبد الرحن الداخل وما وراء النهر في ديسامان وطبرستان في دالد با والمحرين والمسامة في دا بي الطاهر القرمطي ولم يبق لنامن الاخبار الاما يتعلق بالخيلافة فقط في نطاقها المتضايق أخيرا وإن كانت مغلبة وهي أخبار ابن واثق والبريدي وأمّا غير ذلك من الاعبال التي اقتطعت كاذكر المفسد كراً خيارها منفردة ونسوق المستبدين دولا كاشرطناه أقل الكتاب ثم كتب ابن وائت عن الراضي الي أبي الفضل بن جعفر بن الفرات و كان على الخراج بمسر والشام وخان أنه بوزا ونه تكون له تلك الجباية فوصل الى بغداد وولى وزارة الراضي وابن دائي جعفا

# \* (وصول عكممع ابن دائق)\*

كان يحكم هذا من جاد مرداو مع قائد الديل سلاد الجدل وكان قبله في جداد ما كان كالى ومن مواليه وهده اله وزيره أبوعلى الفارض ثم فارق ما كان مع من فارقه الى مردا و يح وحكال مردا و يح قدمك الى واصبان والاهو از وضع ملكه وصنع كراسي من ذهب وفضة للعلوس عليها هو وقواده و وضع على وأسة تاجا مظنة تاج كسرى وا مران يخاطب بشاهنشاه وا عترم على قصد العراق والاستملاه عليه و وتعديد قصور كسرى بالمدائ وكان في خدمتة جاءة من الترك ومنهم يحكم فأساه ملكهم وعسكرهم فقتلوه سنة ثلاث وعشر بن بناه واصبان كانذكره في أخبارهم واجتمع الديلم والحدل بعده على أخبه وشكر بن زيار وهو والدقابوس ولما قتل مردا و يح افترق الاتراك فرقتين ففر فة سارت الى عاد الدولة بن بويه في الاخرى وهي الاكترسارت نعو فرقتين ففر فة سارت الى عاد الدولة بن بويه في السيراليه فأذن الهم وارتاب الحجرية بهم فأمرهم الوزير بالرجوع الى بلدا لجدل فعضوا واستدعاهم ابن واقتى صاحب واسط والبصرة فضوا اليه وقدم عليهم عيكم وكان الاتراك والديلم من أصحاب من داويم فياطيانه

# \* (مسيرالراضي وابن دائق لحرب ابن البريدى) \*

م اعتزم ابن دائق سنة خس وعشر ين على الراضى فى المسير الى واسط لطلب ابن البريدى فى المسير الى واسط لطلب ابن البريدى فى المال ليكون أقرب لمناجرته فانحد رفى شهر محرّم وارتاب الحرية بفعله مع الساحية فتخلفوا ثم تبعوه فاعترضهم وأسقط أكثرهم من الديوان فاضطر بوا وثاروا

فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم جاعة ولخأفلهم الى بغدادفأ وقع بهم لؤلؤ صاحب الشرطة وغمت دورهم وقطعت أرزاقهم وقبضت أملاكهم وقتل ابن رائقمن كان فى حاسه من الساحدة وسارهو والراضي نحوالاهوا زلاحلا ابن البريدي منها وقدم السه فى طلب الاستقامة وتوعده فحدّد ضمان الاهوا زباً لف دينار فى كل شهرو بعمل ف كل وم قسطه وأجابه الى تسلم الحس لمن يسسر الى قتال ابن و به لنفر تهسم عن بغداد وعرض ذلك على الراضى فأشارا لحسن بنعملي القونجي وزيربن وائتى بأنالا تقسل لانه خداع ومكروأشارأ بوبكر نمقاتل الجالة وعقد الضمان على ابن الديدى وعادان دائق والراضي الى بغداد فدخلاها أقل صفر ولم يف ابن البريدي عمل المال وأنف ذابن دائق جعفر بن ورقاء ليسسر بالجيش الى فارس ودس البهسم ابن البريدي أن يطلبوامنه المال ليتمهزوا به فاعتذر فشتموه وتهددوه بالقتبل وأتى ابن البريدي فأشارعله مالنعام ثمسى اسمقاتل لاس البريدى فى وزارة الإراثق عوضاعن الحسين القوغى وبذل عنه ثلاثين ألف د شارفا عنذرله بسوابق القونجي عنده وسعيه له وكان مريضا فقالله ان مقاتل انه هالك فقال ابن رائق قد اعلى الطبيب أنه ناقه فقال الطبيب راجمك فمه لقربه منك ولكن سل ابن أخمه على بن حدان وكان القونجي قد استناب الأخمه فامرضه فأشارعله النمقاتل أن يعرف الامرا داساله عهلكه وأشارعله أن يستوزره فلياسأله ايزرائق أيأسه منه فقيال ابزرائق عنسد ذلك لابن مقاتل اكتب لابن البريدي رسلمن سوب عنده في الوزارة فيعث أحدى الكوني واستولى مع ابن مقاتل على أبن دائق وسعو الابن البريدى أبي يوسف في ضمان البصرة وكانعامل البصرة من قبل ابن رائق محد من رداد وكان شديد الظلم والعسف بهم فحادعه اس البريدي وأنفذ أبوعبد اللهمولاه اقبالا في ألني رجل وأقاموا في حصن مهدى قريبا فعدام النيزداد أنه يروم التغلب على البصرة وأقاماعلى ذلك وأقام ابن رائق شأن هدذا العسكرفي حصن مهدى وبلغه أيضاأن استخدم الحبر يين الذين أذن لهم فى الانسياح فى الارض وأنهم اتفة وامع عسكره على تطع الحل وكاتبه يطردهم عنه فلم يفعل فأمر النالكوني أن يكتب الى الن البريدى بالكاب على ذلك ويأمر باعادة المسكرمن حصسن مهدى فأجاب باعدادهم للقرامطة وابن يزدادعا جزعن الجماية وكان القرامطة قدوصلوا الى الكوفة في ربيع الا تخزوخ ج ابن رائق في العساك الى سن اب هميرة ولم يستقر بينهم أمر وعاد القرمطي الى بلده وساوان وائتى الى واسطفكت ابن البريدي الىء سكره بعين مهدى أن يدخلوا البصرة وعلكوهامن يد انرندا دوأمدهم جاعة من الحربة فقصد واالبصرة وقاتلوا اسرنداد فهزموه وللق

الكوفة وملك اقبال مولى الرالبريدى وأصحابه البصرة وكتب المرائق الى البريدى يتهدده و وأمره ماغراج أصحابه من البصرة فلم يفعل

### \*(استبلاء يحكم على الاهواز) \*

والمامتنع ابن العريدى من الافراج عن البصرة بعث ابن رائق العساكرمع بدر الحريشي ويعكم مولاه وأمرهم بالمقام بالحاهدة فتقدم يعكم عن بدروسارالي السوس وجاته عساكرالبريدى معغلامه محسدا بليال فى ثلاثة آلاف ومع يحكم ما شان وسبعون من الترك فهزمهم يحكم ورجع محدين المال الى ابن البريدي فعاقبه على انهزامه وحشدته العسكرفسارفى ستةآلاف ولقيهم يعكم عندنه رتسترفأ نهزموامن غبرقت الورصك ابن البريدى السفن ومعه ثلثمائه ألف دينار ففرق أصابه وماله ونحاالي البصرة وأقام بالابلة وبعث غلامه اقبالافلق حاعة من أصحاب النرائق فهزمهم وبعث ابن وائقمع جماعة من أهل البصرة يستعطفه فأبى فطلبوا البصرة فحلف ليحرقنها ويقتسل كلمن فيها فرجعوا مستمصرين فى قتاله وأقام اس المريدى بالبصرة واستولى يحكم على الاهوازغ بعث ابن راتق حيشه فى البحروالبرفانهزم مسكرالبر واستولى عسكرالما على الكالافهرب ابن البريدى في السفن الى جزيرة أوال وترك أخاه أما الحسين في عسكر عالمصرة فدفع عسكرا بن رائق في الكلافسار ابن دائق من واسط واستولى يعكم على الاهواز وقاتلوا المصرة فامتنعت عليهم وسار ابن عبد الله ابن البريدي من أوال الى عباد الدولة بن بويه بفارس فاطمعه في العراق وبعثمعه أخاه معزالدولة الى الاهوا زفسسرالها ان رائق مولاه يحكم على أن يكون المالوب والغراج أقامان ليريدى على البصرة وزحفت المدعسا كرهم فاعلوه عن تقويض خمامه فأحزقها وسارالي الاهواز مجردا وسينقته عساكره الم واسط وأقام عنديحكم أياماوأ شرعلمه بحبسه فليفعل ورجع ابنرا تق الى واسط

#### \*(استىلامعزالدولة على الاهواز)\*

المساراتو عسدالله بن البريدى من جزيرة أوال الى عماد الدولة الناويه به بفيارس مستعبرا به من الن رائق و عدف ومستعدا عليم طمع عماد الدولة في الاستبلاء على العراق فسيد معه أماه معز الدولة أحدين ويه في العسكر ووهن الن البريدى عنده ولديه أما الحسين عسد إوا ما جعفر الفياض وسار يحكم للقائم معز الدولة ثلاثة عشر يوما امامهم وعاد الى الاهوا زوخ لف حيشا بعسكر مكرم فقا تلهم معز الدولة ثلاثة عشر يوما عمادة فوا بنستر ومناك معز الدولة عسد كرمكرم وذلك سنة ست وعشرين

وساديحكممن الاهوازالى تسترو بلغ الخبر الى ابن دائن بواسط فسارالى بغدادوجاء يجكم من تسترالي واسط واسااستولى معز الدولة وابن البريد على عسكر مكرم ولقيهم أهل الاهواز وساروامعهم الهافأ قامواشهرا تمطل معز الدولة من ابن العريدي عسكره الذى البصرة لسير بهرم الحا أخده ركن الدولة بأصهان طرب وشمكرة أحضر منهمأر بعة آلاف مطلب من عسكره الذين بحصن مهد السعر بهم في الماء الى واسط فارتاب ابن البريدى وهرب الى البصرة و بعث الى عسكرها الذين ساروا الى أصهان وكانوامتوقفين بالسوس فرجعوا ألهه ثم كتب اليمعز الدولة أن يفرج لهعن الاهواز المقكن من الجباية والوقام مالا خسمه عماد الدرفة وكان قدضي له الاهواز والبصرة بثمانية عشرأاف ألف درهم فوحل معز الدولة الى عسكر مكرم وأنفذا بن البريدى عامله الى الاهواز غبعث الى معز الدولة بان يتأخر الى السوس فأبى وعلى يحكم بحالهم فيعث جيشا استولواعلى السوس وجندى سابورو بقت الاهواز سدان البريدى ومعز الدولة بعسكرمكرم وقدضاقت أحوال خنده ثم بعث المه أخوه عاد الدولة بالدد فسار الى الاهوازوملكها ورجع ان البريدي الى البصرة ويحكم في ذلك مقر بواسط وقد صرفهمه الى الاستملاء على رسة ان رائق سغداد وقدأ نفذله ان رائق على سخلف طناب لسبروا الى الاهوازو يخرجوا ابن بويكون يحكم على الحرب واسخلف على الخراج فليلتفت محكم لذلك واستوزرعلي ابن خلف ويحكم في أحوال واسط ولما رأىأبوالفتم الوزير ببغدادا دباوالاحوال أظلمع ابنوائق في مصروالشأم وقال أنا أجبهمالك وعقد ينه وبين ابن طغج صهرا وسار أبوا لفق الى الشأم في ربيع الأثنو وشعرا بزرائني بمعاولة يحكم علسه فبعث الحاس البريدي بالاتفاق على يحكم على أن يضعن الن البريدى واسط بستمائة ألف فنهض يحكم الى ابن البريدي قبل ابن رائق وسار ألى النصرة فيعث المدان البريدي أباجعفرا لجال في عشرة آلاف فهزمهم يحكم وارتاع إن البريدي لذلك ولم يكن قضد يتحكم الاالالفة فقط والتضرع لاس راثق فبعث المه بالمسللة وان يقلده واسطراذاتم أمره فاتفقاعلى ذلك وصرف نظره الى أمر بغداد

#### \* (وزارة ابن مقلة ونكبته) .

ولمناانصرف أبوالفتح بن الفراف الى الشام استوزرالراضى أباعلى بن مقدة على سنن من في الاسترادة وكتب له في أمواله و املا كه فلم يردها فشرع في التددير علمه فكتب الى ابن رائق بواسط ووشمكر بالرى يطمع كلامنه مافى مكانه وكتب الراضى يشير بالقتض على ابن رائق وأصحابه واستدعى يحكم لمكانه وأنه يستخرج و به من ثلاثة آلاف ألف دينا رفاط معه الراضى على كره فكتب هوالى يحكم

بسته شه وطلب من الراضي أن منتقل الى دارانل الفق مق يتم الامر فأذن له وحضر متنكرا آخر ليلة من رمضان سنة ست وعشرين فأمر الراضي باعتقاله واطلع ابن رائق من الغد على كتبه فشكر ذلك له ابن رائق وأمر بابن مقلة فى منتصف شوال فقطع شم عوب و برئ وعاد الى السعى فى الوزارة والتظلم من ابن رائق والدعاء عليه فأمر بقطع لسائه وحسه الى أن مات

### \*(استملاع يحكم على بغداد)\*

لم المعدد من المهرالته عدة لان رائق و يكتب على أعداده و تراسه يحكم الرائق الى ان وملت كتب ابن مقلة بأن الراضى قلده امرة الامرا فطمع و كاشف ابن رائق و محما المدهن اعلامه وسلاحه وسارمن واسط الى بغداد فى ذى القعدة سنة ست وعشرين و كتب المدالراضى بالرجوع أى ووصدل الى غرد بالى وأصاب ابن رائق فى غريسه فالمهزموا وعبروا النهرسدا وسارابن رائق الى عكبرا و دخل يعكم بغداد فى غريسه فالمهزموا وعبروا النهرسدا وسارابن رائق الى عكبرا و دخل يعكم بغداد المنتصف ذى القعدة و الى المنازع من الفدوولاه أحد برالامراه وكتب عن الراضى الى القواد الذين مع ابن رائق بالرحوع عنه فرجعوا وعاد ابن رائق الى بغداد فاختنى بها المسنة واحد عشرشهرا من امارته و نزل يعكم بداره و نس واستقر ببغداد ادم تحكم في الدولة مستداعلى الخليفة

### \* (دخول ادر بعان في طاعة وشمكير) =

كان مى عمال وشكر على أعمال الجدل السيكرى بن مردى وكان مجما ورالاعمال ادر بعان وعليها بوه مذدد يسم من ابراهم الكردى من أصحاب ابن أبى الساح فد ثت السمكرى نفسه بالتغلب عليها في مع وساد اليها وخرج المه ديسم فانهزم فاستولى على سائر بلاده الاأرد سل وهى كرسى اذر بيعان فاصر ها السيكرى وضيق حصاده ما فراسالود يسم بالمشى لقتال السمكرى من ورائه فقعل وجاه بوم قتالهم من خلف فانهزم السمكرى الى موقان فأعانه اصبهبدها ابند والة وسا رمعه في وديسم فانهزم فانهزم السمكرى المي واستده على الماعة وشعر ديسم وقصد و شمكر بالرى واستده على أن بدخل في طاعته و يضمن له مالافى كلسنة فأجابه و بعث معه العسكر و بعث أصحاب السمكرى الى وشمكر بأنهم على الطاعة وشعر بذلك السمكرى فسار في خاصم الى أرمنية وآكتسم في نواحيها نم سان بن السمكرى وقصد وا بلد طرم الا دمنى لمثأر وامنهم بأصحابهم فقا تلهم طرم وأثنى فيهم وسار واالى الرواة بن حدان وانحد و به شهم الى بغد ادو حكان على المعادن باذر بيمان فاصر الدولة بن حدان وانحد و به شهم الى بغد ادو حكان على المعادن باذر بيمان

الحسين بن سعيد بن جدان من قبل ابن عد ناصر الدولة فل جاء الى الموصل أصحاب السب كرى مع ابنه بعثهم ابن عدياذ ربيجان لقتال ديسم فلم تكن له به طاقة ورجع الى الموصل واستولى ديسم على اذر بيجان في طاعة وشكير

### = (ظهوراب رائق ومسيره الى الشأم) .

وفى سنة سبع وعشرين وثلثما أنه تساريحكم الى الموصل وديارد سعة بسبب ان ناصر الدولة بن حدان أخوا لمال الذى علمه من ضعان البلاد فأعام الراضي شكريت وساد يحكم ولقيه ناصر الدولة على سنة فراسخ من الموصل فانهزم وا تبعه يحكم الى نصيبين م الى آصد وكتب الى الراضي بالفتح فسار من تبكريت في الما الى الموصل وفارقه جاعة من الفرامطة كانوا في عسكره وكان ابن وائق يكاتبهم من مكان اكتفائه فلا وصاوا بغداد خرج ابن وائق المهم واستولى وطاوا ناحبرالى الراضي فأصعد من الما وسارالى الموصل وكتب الى يحكم بذلك فرجع عن قصيبين بعدان استولى علها وشرع وسارالى الموصل وكتب الى يحكم بذلك فرجع عن قصيبين بعدان استولى علها وشرع وتعمل خسمائة ألف درهم فأجابوه وقرته ورجعوالى بغداد ولقيهم أبوجه فرهم دبن أهدان والرها وماجا ورها جندى قنسرين والعواصم فأجابه الراضي وقلده وديار مضرح ان والرها وماجا ورها جندى قنسرين والعواصم فأجابه الراضي وقلده وسارالى ولايته في رسع الا خروكان عسمي مقدا ستناب بعض قواد الاترائ على الانبار واسمه بالدان وطلب تقليد طريق الفرات فقلد وسارالى الرحبة ثما تنقض وعاد لابن والمه وأدخله بغداد على حن غفله تلمسة أيام من الابن وعصى على يحكم فسار المه غازيا وكيسه بالرحمة على حن غفله تلمسة أيام من مسره فظفر به وأدخله بغداد على جل وحدسه وكان آخر العهد به

#### \* (وزارة ابن البريدى) =

قد تقدة مانداه سدرالوز رأى الفتر الفضل بن جعفر بن الفرات الى الشأم ولما السنناب بالخضرة عبد الله بن على البصرى وكان يحكم قدة مض على وزيره خلف بن طباب واستوزرا باجعفر محمد بن هي بن شيرزا دفسعى فى وزارة ابن البريد ليحكم حتى م ذلك مُ ضمن ابن البريدى أعمال واسط بسما له ألف د بنا ركل سنة مُ جاء الخبر عوت الى الفتح بن الفرات بالرملة فسعى أبو جعفر بن شيرزا دفى وزارة أبى عبد الله الخليفة فعقد له الراضى بذلك واستغلف بالخضرة عبد الله بن على البصرى كا كان مع أبى الفتح له الراضى بذلك واستغلف بالخضرة عبد الله بن على البصرى كا كان مع أبى الفتح

## (مسيرركن الدولة الى واسط ور جوعه عنها)

لمااستقراب البردى بواسط بعث جدشااني السوس وجاأ بوجعفر الظهيرى وزيرمعز

الدولة أجدب ويه ومعز الدولة الاهوا زفت عن أبوجعفر بقلعة السوس وعاث الجيش في نواجها وكتب معز الدولة الى أخسه و كن الدولة وهو على اصطغر قلب من اصبهان لما غلبه و شكر عليها فلما جاء كاب أخبه معز الدولة سار مجد الى السوس وقد رجع عند و بش بن البريدى غي الحانب الغربي واضطرب عسكر ابن و يه واستأمن جاعة منهم الى ابن البريدى في الحانب الغربي و يحكم من بغداد الى واسط للامداد فرجع ركن الدولة الى ابن البريدى ثم سار الراضى و يحكم من بغداد الى واسط للامداد فرجع ركن الدولة الى الاهواز ثم الى رامه و من و بلغه أن و شعد عسكرة من وأخرج من بق منها من أصحاب كالى وان اصبهان خالسة فسار اليها من رامه و من وأخرج من بق منها من أصحاب و شكر وملكها فاستقربها

# \*(مسر عكم الى بلد البسل وعوده الى واسط واستبلاؤه عليها)\*

كان يحكم قد أرسل ابن البريدى وصاهره وا تفقاعلى أن يسبر محكم الى بلاد الجبل لفته هامن يد وشكر وأبوعب دائله بن البريدى الى الاهوا زلا خذها من يدمع والدولة ابن بو به فسار يحكم الى حلوان و بعث البه ابن البريدى بغمسه ما تقرحل مدد ا و بعث يحكم بعض أصحابه الى ابن البريدى يستحثه الى السوس والاهوا زفا قام عاطله ويدافعه و بين له أنه يريد مخالفة يحكم الى بغداد فكتب البه بذلك فرجع عن قصده الى بغداد وعزل ابن البريدى من الوزارة وولى مكافه أ باالقاسم بن سلمان بن الحبسب بن مخلد وقبض على ابن شير ذاد الذي كان ساعماله و قعه زالى واسط و المحسد وفي المناه آخر ذي الحبسة عمان وعش عسكرا في البرو بلغ الحسر ابن البريدى فسارعن واسط الى البصرة واستولى علم العكم وملكها

### \*(استيلاءاب واتقعلى الشأم) =

قد تقدّم لنامسران را تقالی دمار مضر و نغو رقنسر بن والعواصم فلا استقرّبها حدّثته نفسه علل الشام فسارالی حص فلکهاش سارالی دمشق و بها بدو بن عبد الله الاخسسدى و بلقب بدیر فلکها من بده شسارالی الرملة ومنها الی عریش مصر برید ملك الدیا را لمصر به ولفیه الاخسسد فانم زمان را تقالی دمشق و بعث الاخسد فی را تق خیامه شخیر و سارالیم ابن را تق من دمشق فه زمهم وقتل أبو نصر فكفنه ابن را تق من دمشق فه زمهم وقتل أبو نصر فكفنه ابن را تق من دمشق فه زمهم وقتل أبو نصر فكفنه ابن را تق من دمشق و بعتذر فا كرم ابن را تق و حله مع ابنه من احمالی أن قد كون مصر اللاخشد من حد الرملة وما الاخسسة من احا واصطلح مع أبه علی أن قد كون مصر اللاخشد من حد الرملة وما

وراءها ن الشأم لابن رائن و يعطى الاخشد عن الرملة فى كلسنة مائة وأربعين ألف دينار

#### \* (الصوائف ايام الراضي)\*

وفى سنة ثنتين وعشر بن ساوالدمستق الى ، يساط فى خسين ألفا من الروم وناذل ملطية وحاصرها مدة طويلة حتى فتعها بالامان و بعنه سمالى مأمنهم مع بطريق من بطارقته و تنصر الكثير منه معبة فى أهليهم وأمو الهم ثم افتحوا سيساط وخربوا أعمالها وأفحشو افى اسطوله فى البحر ففتحوا بلد جنوة ومى وابسر دائية فأ وقعوا باهلها ثم مى وابقرة يسما من احل الشأم فأحرقوا مى احكم اوعاد واسالمي وفى سنة ست وعشرين كأن النداء بن المسلمين والروم فى ذى القعدة على بدابن ورقاء الشيبانى المريدى فى سنة آلاف وثلثما نه أسعر

### \* (الولايات أيام الراضي والقاهرة له)

قدتقة ملناأنه لم سق من الاعلى قصر يف الخلافة لهذا العهد الأأعمال الاهواذ والبصرة وواسط والجزيرة وذحكر نااستدلاء بن ويه على فارس واصهان وشهكير على بلاد الجولواب البريدى على البصرة وابن را تقعلى واسط وان عماد الدولة بن ويه والسان وهمذان وقم وقالسان على فارس ووكن الدولة أخوه يتنازع مع وشمكير على اصبان وهمذان وقم وقالسان والكرج والرى وقزو بن واستولى عن الدولة أخوه ما على الاهواز وعلى كرمان واستولى ابن البريدى على واسط وسارابن واثق الى الشأم فاستولى عليها وفي سنة ثلاث وعشرين قلد الراضى ابنيه أباحه فرواً باالفضل ناحية المشرق والمغرب وفي سنة المدى وعشرين ورد الخبر وفاة تكن الخاصى عصروكان أميرا عليها وولى القاهر مكانا ابنه مجدا وثاربه الجند فظفر بهم وفيها وقعت الفينة بين في تعلب وبني أسد ومعهم طي ورحيك ناصر الدولة واستماحهم الى الحديثة فلقيم مأنس غلام مؤنس والماعلى الموصل فانضم عدان ليم بنو تعلب في المدوعاد والى ديار ويعة وفي سنة أربع وعشرين قلد الراضى اله بنو تعلب و بن وأسد وعاد والى ديار ويعة وفي سنة أربع وعشرين قلد الراضى عليه من الشأم وعزل عنه أحدين كمغلغ

### = (وفاة الراضي وسعة المنق) =

وفى سنة تسع وعشرين وثلثما أنه تونى الراضى أبوالعباس أحدين المقتدد في رسع الاوّل منها السبع سنين غير شهره من خلافته ولما مات أحدم يعكم ندما مه وجلسامه المنتفع بماعند هم من الحكمة فلم يفهم عنهم المجته وكان آخو خليفة خطب على المنبر

وان خطب غيره فنادر وآخر خليفة جالس السمر وواصل اندما ودرلت آخردول الملفاه في ترتيب النفقات والجوائروال وايات والمطابخ والخدم والحجاب وكان يحكم يوم وفاته غائب الواسط حين ملكها من بدا بن البريدى فانتظر في الامور وصول من اسمه فورد كتابه مع كاتبه ألى عبد الله الكوفي بأص فيه باجتماع الوزرا وأصحاب الدواوين والقضاة والعلويين والعباسين ووجوه البلد عند الوزيرا في القاسم سليمان بن الحسن ويشاورهم المكوفي في نصب الفلافة عن يرتضى مذهبه وطريقه فاجتمعوا وذكروا ابراهم بن المقتدروا تفقو اعدره وأحضروه من الغدوبا يعواله آخر وسع الاول من المات تسم وعشرين وعرضت عاده الالقاب فاختار المتي لله وأقر سليمان على وزارته كاكان والتدبير كله الكوفي كاتب يحكم وولى سلامة الطولوني على الحجبة

### \*(مقتل یحکم)\*

كان أبوعبد الله البريدى بعدهر به الى البصرة من واسط أنفذ جيشا الى المدارف عث الى لق أنهم جيشا من واسط عليهم بورون انتخب له الكرة فظفر بحيش ابن البريدى ولتى يحكم خبره فى الطريق فسر بذلك وذهب من مد فبلغ نهر جود وعثر فى طريقه بيعضر الاكراد فشره لغزوهم وقصدهم فى خف من أصحابه وهر بوا بين بديه وهو برشقهم بسهامه وجاء علام منهم من خلفه فطعنه فقد له واخداف عسكره فضى الديا في كانوا الفاو خسما أية الى ابن البريدى وقد كان عزم على الهرب من البصرة فبعث لقدود بهسم وضاعف أروا تهم وأدر هاعليهم وذهب الاتراك الى واسط وأطلقو ابكتيك من حسم وولوه عليهم فساد بهم الى بغداد فى خدمة المتقى وحصر ما كان فى دار يحكم من الاموال والدوا وين في كانت ألف ألف ومائه ألف دينا و ومدة المارته منان وعمائية أشهر والدوا وين في كانت ألف ألف ومائه ألف دينا و ومدة المارته من الهم وأنه ألف ألف ومائه ألف دينا و ومدة المارته من الموال

#### \*(امارة البريدى سفدادوعوده الى واسط)

لماقتل بحكم قدم الدياعليه مبكشوا رسن ملك بن مسافر ومسافر هو اس سلاو صاحب الطرم الذى ماك ولده بعده اذر بيجان وقاتلهم الاتراك فتتلوه فقدم الدياعليم سمكانه كورت كين منهم وقدم الاتراك عليم بكسك مولى يحكم وانحد والديا الحالي بدائله بالبريدى فقوى بهم واصعد واالى واسط وأرسل المتنق اليهم مائة و خسب بن ألف دينا وعلى أن يرجعو اعنها م قسم فى الاتراك فى أجناد بغداد أر بعدا نه ألف دينا دمن مال يحكم وقدم عليهم سلامة الطولونى و برزيهم المتنق الى نهر ديالى آخر شعب ان سنة ست وعشر بن وسادا بن البريدى من واسط فاشفق أتراك بحكم ولحق بعضه مهاب البريدى وساد آخرون الى الموسل منهم تورون و جعيم واختنى سلامة الطولونى وأبوع بدائله الطولونى وأبوع بدائله الطولونى ودخل أبوع بدائله المولونى وأبوع بدائله الطولونى ودخل أبوع بدائله المولونى وقيمه الوزير

أبوالحسين معون والحكماب والقضاة وأعمان الناس و بعث المه المتنى بالمهنئة والطعام وكان بعن اطب الوزير م قبض على الوزير أبى الحسين لشهر بن من وزارته وحدسه بالبصرة وطلب من المتنى خسمائة ألف د شار المعند وهدده بما والعلامعة والمستعن والمهدى فبعث بها اليه ولم يلقه مدة مقامه سغداد ولما وصله المال من المتنى شغب الجند علمه في طلبه وجا الديم الى دار لاخمه الى الحسين م انفم الهم الترك وقصد واداراً بى عبد الله فقطع الحسر ووثب العامة على أصابه وهرب هو وأخوه والمحمد واداراً بى عبد الله فقطع الحسر ووثب العامة على أصابه وهرب هو وأخوه والمحمد واداراً بى عبد الله فقطع الحسر ووثب العامة على أصابه وهرب هو وغير بن يومامن قدومه

# \* (امارة كورتكن الديلي) \*

ولما هرب ابن البريدى استولى كورتكن على الامور بغداد ودخل الى المتنى فقلده مارة الامراء وأحضر على بنعسى وأخاه عبد الرجن فد برا الامور ولم يسمهما بوزارة و سنو فرأ السعق مجد بن أحد الاسكافى القراريطى وولى على الحبة بدرا الجواشيني م فبض كورتكين على بكسك مقدم الاتراك خامس شوال وغرقه واقتل الاتراك والديل وقت ل بنهما خلق وانفرد كورتكين الامر وقبض على الوزيرا في اسعق القراريطى الشهرون صف من وزارته وولى مكانه أباجع نسر مجد بن القاسم الكرخي

#### \* (عودابن واثق الى بغداد))

قد تقدّم لنا أن جاءة من أتراك يحكم لما انفضواعن المتقي ساروا الى الموصل غساروا منها الى ابن رائق بالشام وكان من قوادهم تورون وجعيم وكورت كين وصدة وان فأطمعوه فى بغداد غرجان له كشب المتقي يستدعه فسارا خريمضان واستخلف الشأم أبا الحسس أجد بن على بن مقاتل وتني ناصر الدولة بن حدان على طريقه م حل اليه مأنه ألف دينار وصالحه و بلغ الخبر الى ألى عبد الله بن البريدى فيعنا خونه الى واسط وأخر جالد بلم عنها وخطبواله بها وخرج كورتكين عن بغداد الى عكبرا فقائله ابن رائق أباما غم أسرى له المله عرفة فأصبح بغداد من الجانب الغربي واتي الخليفة وركب معه في دجلة ووصل كورتكين آخر النهار فركب ابن رائق القتالة وهو من حل واعتزم على العود الى الشأم غم طائفة من عسكره لمعمروا دجلة ويأتوا من وراثهم وصاحت على العود الى الشأم غم طائفة من عسكره لمعمروا دجوهم فأنهزم واواسما من منهم غو العامة مع ابن رائق ورده وخلع آلمة قي على ابن رائق وولاه أميرا لامن اوعزل الوزير أبا جعفر الكرخي الشهر من ولايته وولى مكانه أحد المكوفي وظفر بكورتكين فيسه دار الخلافة

# \* (وزارة اب البريدى واستبلاقه على بغداد وفرا والمتق الى الموصل) .

المستقران وافق فامارة الامراء بدمشق بغداد أخران البريدي مسل المالمن واسط فالمحدر المدفى العسامسكر في عاشورا من سينة ثلاثين وهرب شو المريدي الى البصرة غمسى أوعبدا قدالكوفي منهموين ابن دائق وضعن واسط بسقائه ألف ديشاد وبقاياها عائتي ألف ورجع ابن دائق الى بغداد فشغبت علمه الجند وفيهم يؤرون وأعدابه ثمانفضوا آخررهم الى أي عسد الله وإسط فقوى مهم وذهب ان رائق الى مداراته فكاتمه بالوزارة واستضف عليها أناعبدالله بنشروادم انتقض واعتزم على المسدرالي بغداد في جدع الاتراك والديل وعزم ابن رائق على التعصن بدارا خلافة ونصب عليها الجمانيق والعرادات وجندالعامة فوقع الهوج وخرج بالمتق الحانم ردبالى منتصف مادى الآخرة وأتاهم أبواط سين في الماء والبر فهزمهم ودخل دارا علافة وهرب التق وابنه أبومنصوروا بزرائق الى الموصل ليستة أشهر من امارته واختنى الوز برااة واربطى ونجبت دارا غليفة ودووا لحرم وعظم الهرج وأخد كودمكين من عسه فأنقذ الى واسط ولم يعرضو اللقاهر وكان نزل أو المسن بدار الخلافة وجعل تورون على الشرطة بالخانب الغرى وأخذرها تن القوادية رون وغره وبعث بنسائهم وأولادهم الى أخسه صدالله بواسط وعظم النهب سفداد وترك دورهم وفرضت المكوس فى الاسواق خسة دنا الرعلى الكرفغات الاسعاد والتهي الى ثلثما ته د شار الكروجا تمرةمن الكوفة وأخذت فقيل انهالعامل الكوفة وأخذها عامل بغداد وكان معه جاعة من القرامطة فتا اللهم الاتراك وهزموهم ووقعت الحرب بن العامة والديلم فقتل خلق من العامة واختفى العمال لمطاولة الحندالي الضواحي منته ون الزرع يسنبله عندحصاده وساءت أحوال بغداد وكثرت نقمات الله فيهم

# \* (مقتل ابن وائق وولاية ابن حداث مكانه)

كان المتى قديمث الى ناصر الدولة فاقسه شكر يت منه زما ورجع معد الى الموصيل فأمد وبعد الدولة فاقسه شكر يت منه زما ورجع معد الى الموصيل وخرج ناصر الدولة عن الموصيل عتى حلف له اب رائق واتفقا فيا و تركه شوق دجلة وعبر المدة ومنصور بن المتى وابن رائق فبالغ فى تبكر منه ما فلماركب ابن المتى قال لابن وائق أقم تتعدث في وأسافلها لاعتذاد وألم عليه ناصر الدولة فاستراب وجذب يده وقصد الركوب فسقط فأمر ناصر الدولة بقتله والقائمة في دجدة و بعث الى المتنق بالعذر وأحسن القول وركب المه فولاه أمير الامر اعولقيه ناصر الدولة وذلك مستمل شعبان من سنة ثلاثين و خلع على أخيه أبى الحسن ولقيه بسيف الدولة فل اقتلال ان شعبان من سنة ثلاثين و خلع على أخيه أبى الحسن ولقيه بسيف الدولة فل اقتلال ان

وائقساوالاخشيذمن مصرالى دمشق وبها محد بنيز دادمن قبل ابن وائق فاستأمن النه وملك الاخشيذ دمشق وأقراب يزداد عليها غنقله الى شرطة مصر

\*(عودالمتق الى بغداد وقرا والبريدى)\*

السرولي أبوالحسن البريدى على بغداد وأساء السرة كامر امتلا ت القاوب منه نفرة فلماقتل النرائق أخسذا لجندفي الفرارعنه والانتفاض علمه ففر بحجيرالي المتق واعتزم يؤرون وأنوش تكن والاتراك على كدس أبى المسلمن البريدي وزحف تورون الذاك فى الديم فالفه أنوش تكن فى الاتراك فذهب تورون الى الموصيل فقوى بهماب جدان والمتق وانحدروا الى بغدادوولى الأحدان على أعمال الخراج والضساع بدياد مضروهي الرهاوخران ولقداأ بالمسيئ أجدين على من مقبائل فاقتتاوا وقتبل ابن مقاتل واستولى ابن طباب عليها ولما وصل المتق وابن جدان الى بغداد هرب أبوالحسين الأالبريدى منهاالي واسط لثلاثه آشهر وعشنرين وماسن دخوله واضطريت العيامة وكثراله ودخل المتق والنجدان في العساكرف شوّال من السينة وأعاداً بالمعنى القراريطى الى الوزارة وولى توزون على الشرطة غسارالهم أبوالحسم البريدى فخرج يغوجدان القائهم والتهوا المالمدائن فأقامها بالمسرالدولة وبعث أخاه سيف الدولة وابنعه أماعمد الله الحسين نسعمد بنجدان فاقتتلوا عنده أماما وانهزم سيف الدولة أولاغ أمدهم ماصر الدولة بالقواد الذين كانوامعه وجحج بالاتراك وعاودوا القتال فانهزم أبوالحسين الىواسط وأقصر سيف الدولة عن أساعه لما أصاب أصابه من الوهن والحراح وعاد ناصر الدولة الى بغد ادمنتصف ذى الحة تمسار مف الدولة الى واسط وهرب سوالبريدى عنهالى البصرة فلكهاوأ قامبها

\*(استدلا الدياعلى ا ذر بصان) =

كانت اذر بيجان مدديدم بن ابراهم الكردى من أعجاب وسف بن أبى الساخ وكان أبوه من أحجاب هرون الشارى من الخوارج ولماقت لهرون المق باذر بيجبان وشرد في الاكراد فوادله ديسم هذا فكر وخدم ابن أبى الساخ و تعدّم عند مالى أن ملك بعد هم اذو بيجان ومباء السمكرى خلافة وشمكر في الحبل سنة ست وعشرين وغلبه على اذر بيجان عسارهوالى وشمكم وضي له طاعة ومالا واستمده فأمده بعسكرمن الديلم وساروا معه فعلب السمكرى وطرده وملك الملاد وكان معظم حدسه الاكراد فتغلب السمكرى وطرده وملك الملاد وكان معظم حدسه الاكراد فتغلب وغيرهما فالمنافرين الفضل وغيرهما فالسنظهر بهم وانتزع من الديلم وفيهم صعاولة بن محدث مسافرين الفضل وغيرهما فالسنظهر بهم وانتزع من الاكراد ما تعلموا عليه وقبض على جاءة من رؤسائهم وكان وذيره أبو القاسم على بن جعفر قدا و تاب منه فهرب الى الطوم و بها محد بن مسافر

من أمراه الديم وقد القض عليه ابناه وهشود ان والمردبان واستوليا على بعص قلاعه على بنجه فرالمرزبان وأطهه هفى أدر بعجان فقلده وزارته وكانت محلمه التشيع واحدة لان على بنجه فرالمرزبان وأطهه هفى أدر بعجان فقلده وزارته وكانت محلمه وكانب على واحدة لان على بنجه فركان من الساطنية والمزربان من الديم وهمشهة وكانب على ابنجه فرافعال ديسم واستمالهم واستفسد هم عليه وخصوصا الديم المنفة واللحرب وجاء الديم المرزبان واستماره على محمهم كثير من الاكراد وهرب ديسم فى المن المحابد الى أرم نيمة واستمار بحاحق بن الديواني فأجاره وأكرمه وندم على مافوط فى ادماد الاكراد وهم على مذهبه فى الخاوجمة وسلالمرزبان اذر بيجان واستولى عليها أستوحش منه على بن جعفر وزير ديسم وقتل الديم عندهم من جند المرزبان فأطمعه المرزبان فأحداً موالهم وجلهم على طاعة ديسم وقتل الديم عندهم من جند المرزبان فأست المن المرزبان فأست خاص المرزبان فاستصلى وجاء ديسم غليم المرزبان أو مستصلى وجاء على بن وجعفر الى المرزبان ماصرا لمرزبان اود سلحتى بن له ديسم على الأمان وملكها ملها وملك وزير كذلك ووفى له مم طلب ديسم أن يبعثه الى قلعته بالطرم ف عثه بأهدا وولده وملك وزير كذلك ووفى له مم طلب ديسم أن يبعثه الى قلعته بالطرم ف عثه بأهدا وولده وملك والم

# \* (خبرسف الدولة نواسط)=

لمافر سوالبريدى عن واسط الى البصرة وترابها سيمف الدولة أراد الانحدار خلفهم لا نتراع البصرة منهم واسمة أخاه ناصر الدولة فأمد معال مع أبى عبد الله المكوفى وكان تورون و جحيج يستطيلان عليمه فأراد الاستثنار بالمال فرده سيف الدولة مع الكوفى الى أخيه وأدن لتورون في مال الحامدة و للحجيج في مال المداروكان من قبل براسل الاتراك وملك الشام ومصر معه فلا يعيبونه ثم ثار واعلمه في شعبان من سينة احدى وثلاثين فهرب من معسكره وفع بسواده وقتل حاعة من أصحابه وكان ناصر الدولة المأخرة أبو عبد الله المكوفى بخرائو خيمه في واسط برزيسير الى الموصل وركب البه المتنى يستهله فوقف حتى عاد وأغذ السير لثلاثة عشر شهراه من امارته فشار الديم والاتراك ونهبوا داره ودر الامور أبو اسعى القراريطي من غيرات الوزارة وعزل أبو العباس ورون و حدي واست قرائل المورة واسط بعد سيف الدولة تورون و حديج واست قرائل ال كون تورون أميرا و حجيج صاحب الحيش ثم طمع الإردي في واسط واصعد الها وطلب من تورون أن يضمن عاياها فرده وردا المورون المن تعمل علا وسعى الى تورون و كان قد سار حجيج لدافعة به الرسول في طريقه وحادثه طويلا وسعى الى تورون

بأنه لحق بان البريدى فأسرى المه وكبسه منتصف رمضان فقيض علمه وجاء به الى واسط فسمله و بلغ الخبر الى سف الدولة وكان لحق بأخمه فعادالى بغداد منتصف رمضان وطلب المال من المتنى لمدافعة بورون فبعث أربعه مائة ألف درهم وفرقها في أصحابه وظهر لهمن كان مستخف البغداد وجاء بورون من واسط بعدان خاصبها كمغلغ فلا أحس به سيف الدولة رحل فين انضم البه من أجد ادواسط وفهم الحسن ابن هرون وسارالى الموصل ولم بعارد بنوجدان بعدها بغداد

#### \* (امارة تورون ثم وحشته مع المتنى) =

المتق أمرالامرا وجعل النظر فى الوزارة لابى جعفر الكرخى كاكان الكوفى ولما المتق أمرالامرا وجعل النظر فى الوزارة لابى جعفر الكرخى كاكان الكوفى ولما سارة رون عن واسط خالفه اليها البريدى فلكها نما فحدر ورون أول ذى القهدة لقتل البريدى وقد كان يوسف بن وجمه صاحب عان سار فى المراكب الى البصرة وحارب ابن البريدى حتى أشرة واعلى الهلاك فم احترقت مراكب عان بحيلة دبرها ومض الملاحين ومرب منها مال عظيم ورجع يوسف بن وجمه مهزور فى الحرم سنة ثنتين وثلاثين وهرب في هذه الفينة أبوجع فرين سرزاد شورون فاشم لما علمه وكان تورون عند الاعادمين وهده الفينة أبوجع فرين الراحين المرودي فاشم لما علمه وكان تورون عند الوزير أبو الحسن بن مقلة بمكان ابن شيرزاد من تورون رخافا عالمه وكان تورون بهذه الوزير أبو الحسن بن مقلة بمكان ابن شيرزاد من تورون رخافا عائلة موخو فا المتى كذلك وأوه ماه أن البريدى ليخلفه و يسلم فانز عج اذلك و عزم على المسير لى ابن حدان ابن شيرزاد جام بن البريدى ليخلفه و يسلم فانز عج اذلك و عزم على المسير لى ابن حدان وكتبوا اليه أن ينفذ عسكرا يسير صعبته

#### \* (مسرالتق الى الموصل) \*

ولما تت سعاية ابن مقلة وابن سال بورون مع المتى انفق وصول ابن شيرزاد الى بغداد أول نتن وثلاثين في ثلثما أنه فارس وأقام بدست الامر والنهى لا يعرج على المتى في شي وكان المتنى قد طلب من ناصر الدولة بن حدان عسكرا يعصبه الى الموصل فبعثهم ابن عمه ابوعبد الله الحسين بن سعيد الداختنى ابن شيرزاد وخوج المتنى اليهم في حرمه وولده ومعه وزيره وأعيان دولته مثل سلامة الطولوني وأبى وأبى زكريا يعيى بن سعيد السوسي وأبي مجدد المارد انى وأبى اسحق القراريطي وأبى عسد الله الموسوى وثابت بن سمان بن فرة الطبيب وأبى نصر بن محدب أل الترجان وساروا الى تمكر بت وظهر ابن شيرزاد في بغداد وظلم النياس وصادرهم و بعث الى ورون في واسط بخبرالمتنى فعقد ضمان واسط على ابن البريدى وزوجه ا بنته وسار الى تورون في واسط بخبرالمتنى فعقد ضمان واسط على ابن البريدى وزوجه ا بنته وسار الى

بغداد وجاسف الدولة الى المتق من يتم بعث المتق الى تاصر الدولة يسته فوصل اليه فى ربيع الا خو وركب المتق من يكر بت الى الموصل وأقام هو شكر بت وسارة رون لحر به فتقدم المه أخو مسيف الدولة فاقت الوا أيا ما ثم انمزم سيف الدولة وغم تورون سواده وسواد أخسه ولحقو ابالموصل وتورون فى اساعهم ثم سارواء نها مع المتق الى نصيب ودخل تورون الموصل ولحق المتق بالرقة وراسل تورون بأن وحشته لاجل ابن البريدى وان رضاه فى اصلاح بى حدان فصاله ما تورون وعقد الضمان لناصر الدولة على ما سده من الملاد لللاث سنين شلائه آلاف وسمة اله ألف درهم لكل سنة وعادية رون الى بغداد وأقام المتق و بنوحدان بالرقة

- (مسراين به الى واسط وعوده عنها ثم استدار ومعلما) .

كان معزالدولة بند به بالاهواز وكان ابن المريدى بطمعه فى كل وقت فى ملك العراق وكان قد وعده أن عده و اسط فلما أصعد بورون الى الموصل الى بغداد وانحد رمنها للقاء معزالدولة منتصف دى القعدة من سنة تنبن وثلاثين واقتناوا بقياب جمد بضعة عشر بوما ثم تأخر تورون الى ثمر ديالى فعيره و منع الديل من عبوره عن كان معه من المقاتلة في الما و ذهب ابن بويه ليصعدو يتمكن من الما فيعث بورون بعض أصابه فعيروا ديالى وكنواله حتى اذا صارم صعدا خرجوا عليه على غيراً هيه فانم زم هو ووزيره الصهيرى وأسر منهما ربعة عشر قائدا واستأمن حكنهمن الديل الى تورون و ملق ابن بويه و الصهيرى والصهيرى بالسوس ثم عاد الى واسط ثانية فلكها و لحق أصحاب في المريدى بالمهمرة و الصهيرى بالسوس ثم عاد الى واسط ثانية فلكها و لحق أصحاب في المريدى بالمهمرة

\* (قتل ابن البريدي أخاه نم وفاته)

كان أبو عبد الله بن البريدى قد استهاك أمو اله في هذه الذو أنب التي تنويه و استقر سلمن أخيه من أخيه ما بي يوسف مرة وعدمرة وكان أثرى منه و مال الحند المه البرويه وكان يعب على أخيه سندره وسوء تدبيره من على الحبر البه أنه بريد المكرية والاستبداد بالام وتنكر كل واحد منه ما الا خريم أكن أبوعبد الله على أنه في طريق أبي يوسف فقتاوه وشغي الجند الله فأراهم شاوه فافترقوا و دخل داراً خيه وأخد خمافها من الاموال وحواهر نفسة كان باعهاله بخسسين أفي درهم وكان أصلها المحصيم وهم البنته ويواهر نفسة كان باعهاله بخسسين أفي درهم وكان أصلها المحصيم وهم البنته ويند أبو وسف في قيم المكرمن دارا خيلافة فاحتاج اليها أبوعبد الله بعد فيا عهاله وغيم أبو وسف في قيم الامر بعده بالبحد أبو وسف في قيم الامر بعده بالبحرة أبو الحسن فاساء السيرة مهالي أبو المسن فاساء السيرة في المند فارا والمد في المناه والواعام بالبصرة في المند فارا والمد في المناه والواعام بالبصرة في المند في المناه والواعام بالبصرة في المند في المناه والواعام بالبصرة في المناه والمناه وولواعام بالبصرة في المناه والمناه و

أباالقاسم ابن أحمه أي عبد الله وأمد أبوطاهر القرمطى أبا الحسن بعث معه أخو به المصار البصرة فامسعت عليهم وأصلحوا بن أي القاسم وعه ودخل البصرة وسارمنها الى بورون سغداد م طمع بأنس مولى أي عبد الله في الرياسة وداخل بعض قواد الديا في النورة بأى القاسم واجتمع الديا الى القائد و بعث أبو القاسم وله يأنس فهم به لفرد بالام فهرب بأنس واختفى و تفرق الديا واختفى القائد ثم قيض عليه و فاه وقبض على بأنس بعد أيام وصادره على مائه ألف دينار وقتله والقدم أبو الحسب بنا البريدى الى يغداد مستأمنا الى ورون فأمنه وطلب الامداد على ابن أحمه و بذل فى ذلك أمو الا بعدا بن ورون في أبن الموال فأقره على عله وشعر أبو الحسن بذلك فسعى عند ابن ورون في ابن أحمه من البصرة بالاموال فأقره على عله وشعر واستظهر أبو عبد الله بن أي موسى البهاشي بفتا وى الفقهاء والقضاة الماحة دم أبى الحسيين كانت عند من أيام ناصم الدولة وأحضر وابدا را لمتقى وستلواعن فتيا و يهسم فاعترفوا بأنه سم أخرق و مها واغن فتيا و يهسم فاعترفوا بأنه سم أخرق و مها داره وكان ذلك مستصف ذى الحبة من السينة وكان ذلك أخرى وصلب ثم أحرق و مها داره وكان ذلك مستصف ذى الحبة من السينة وكان ذلك أخرى المرادين

### \*(الصواتفأيام المتقى)\*

خرج الروم سنة ثلاثين أيام المتق وانتهوا الى قرب حلب فعائو افى البلاد و بلغ سبيهم خسة آلاف وفيها دخل على من احسة طرسوس فعاث فى بلادالروم وامتلا تأيدى عسكره من الغنائم وأسرعة من بطارقتهم وفى سنة احدى وثلاثين بعث ملك الروم الى المتق يطلب منه مند بلاف معة الرهاؤعوا أن المسيح مسع به وجهه فار شعت فيه صورته وأنه يطلق فيه عددا كثيرا من أسرى المسلين واختلف الفقهاء والقضاة في اسعافه بذلك وفي من غضاضة أومنعه ويق المسلمون بحيال الاسرفا شارعلمه على النعيمي باسعافه نظلاس المسلمان فأم المتق بتسليم الاسرى وفي سنة ثنتين وثلاثين خرجت طوارق من الروس فى الحيرالي نواحى أذر بحيان ودخلوا في نهر المديم والموعة فقتلوهم و قاتلوهم فهزمهم الروس فى الديم بأدر بحيان فرحوا من المسلم المنافر ملك الديم بأدر بحيان فرحوهم من البلدو قاتلوا من بق وغفوا أموالهم واستنقر المرزبان الناس وزحف اليهم فى ثلاثين ألف افقات الوهم بعض العامة ما لمرزبان وصابرهم م وقتل أميرهم و فعا الماقون الى حصن المندو حاصرهم المرزبان وصابرهم عاد المدوحاصرهم و المنافرة الحسين بن سعمد المناه والمنافرة المدوحاصرهم المرزبان وصابرهم عاد المدوحاصرهم المناب بأن أباعيد دالله الحسين بن سعمد المناه والمدوحاصرهم المرزبان وصابرهم عاد المالمة بالمناب بن سعمد المناه والمنافرة المنافرة الحسين بن سعمد المناه و المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة بعن المنافرة بالمنافرة بالمنافرة بالمنافرة المنافرة بالمنافرة بعض المنافرة بالمنافرة بالمن

الروسهم المسمون الآن بالموسقو وهم عدد كثير اله من خط الشيخ المسيخ العطار

ان حدان بلغ ساس موجها الى أذر بصان بعثه الها اب عه ناصر الدولة المتلكها في عسكرا لحصار الروس فى بردعة وسار الى قتال ابن حدان فارت ل ابن حدان راجعا الى ابن عمر السستيدعا عمالا نحدار الى بغداد لما مات وردن وأقام العسر على حصار الروس ببردعة حتى هر بوامن الملدو حاوا ما قدروا عليه وطهر الله الملد منهم وفيها مال الروم رأس عن واستباحوها ثلاثا وفاتلهم الاعراب ففارقوها

#### \* (الولامات أمام المتق) =

قد تقدم الناانه لم يكن بقى قاصر يف الله ف الاقتال الاهواز والبصرة وواسط والحزيرة والموصل لبنى حدان واستولى معزالد وله على الاهواز شملى واسطو بقيت البصرة بدأ ي عبدالله بن البريدى واستولى على بغداد مع المتق يحكم شم ابن البريدى شم قررت كمن الديلى شما بن واثن ثائية شماب البريدى أناية شم حدان شم و رون يعتلفون على المتقى واحدا بعد واحد وهو مغلب الهم والحل والعقد والابرام والنقض بأبديهم ووزير الخليفة عامل من عمالهم متصرف تحت أحكامهم وآخر من دبر الامور أبوعبد الله الدوق كاتب ورون وكان قبله كاتب ابن واثن وكان على الحبة بدر بن الحرسى فعزل عنها سمة ثلاثين وجعل مكانه سلامة الطولوي وولى بدرطريق الفرات ذه زع المي الدولي ويلى بدرطريق الفرات ذه زع المي الدولي ويلى بدرطريق الفرات ذه زع المي الدولي وي النواحي وسف المي الاحتسد واستقامن المه فولاه دمشق وكان من المستدير في النواحي وسف الن وجه وكان صاحب المشرطة بغداداً بالعماس الديلي

## \* (خلع المتق وولاية المستكنى) \*

لم إلى المتنى عندي حدان من شهر و بعد الا خرسة المتن والدين الحاقر السنة مرا المستقدم المناه المسن المون والعدالله المسن المون والعدالله المستقدم في الماهم وكتب الحالا خشد محدين طغير صاحب مصر وستقدم الماهم والمنه على المحلوب وبها أبو عدالله بن سعيد بن حدان من قبل ابن عه ناصر الدولة فارتعل عنها وتخلف عنده ابن مقاتل وقد كان صادره ناصر الدولة على خسين ألف د سار فاستقدم الاختمد وولاه خواج مصر وسار الاختمد من حلب ولى المتن المقال المناه والحالمة واجتمد به ولى المتن المقال المناه والمتناوع والمناوع المناوع والمناوع و

وتأكد المين فشارق المتق الاخشد فقعد الارض وقال قدوفيت بينى ووكل به والمحداية والمحداية والمحداية والمدوقية بينى ووكل به وبأصحابه وأثراه في خيمة م مالدلله المستنبين ونصف من خلافته وأحدراً باالقاسم عمد الله بن المكتفى فيا يعمد الناس على طمقاتهم ولقب المستنكني ويح مالمتى فيكان المستنكني ويح مالمتى فيكان المستنبوا سورورا بالفرج محدين على السامى في فيكان الماسم الوزارة على سنن من قبله والامورواجعة لابن شيرزاد كاتب تورون م خلع المستنكني على المستنكني المقتد والذي لقب فيما بعد على ورون وتوجه وحس المتى وطلب أ باالقاسم الفضل بن المقتد والذي لقب فيما بعد بالمطبع فاختنى سائراً بامه وهدمت داره

### \* (وفاة تورون وامارة ابن شرراد)

وفى الحرّم من سنة أربع والاثين والمهات مات ورون سغداد است سنن وخسة أشهر من امارته وكان ابن شفرواد كائمة أيامه كلها و بعثه قبل موته لاستخلاص الاموال من هست فل بلغه خبر الوقاة عزم على عقد الامارة لناصر الدولة بن جدان فأبى الجند من ذلك واضطر بوا وعقد واله الرياسة عليهم واجتمع واعلمه وحلقوا و بعث الى المستكثى ليحلف ف فأجابه وحلف المحضرة القضاة والعدول و دخل المهابن شرزاد فولاه أميرا لامراء وزاد فى الارزاق زيادة متسعة فضاقت عليه الاموال فبعث أباعد الله بنائى موسى الهاشمي الى ابن جدان يطاله بالمال و يعده بامارة الاقراء فأنف الله بنائى أموال الموال على العمال المه خسمائه أنف درهم وطعاما وفرقها فى الجند فلم تكف ففرض الاموال على العمال المه حسمائه أنف درهم وطعاما وفرقها فى الجند المائة النائل وأخذ الناس فى الخلاص من بغداد ثم استعمل على واسط اللصوص و كسوا المنازل وأخذ الناس فى الخلاص من بغداد ثم استعمل على واسط عليها من قبله

\* ( استمالًا معزالدولة بن و يه على بغدا واندراج أحكام الحلافة في سلطانهم ) \*

قد تقدة لنااستبداد أهل النواجى على الخلافة منذأ بام المتوكل ولين لنطاق الدولة القياسة يتضايق أما فشما وأهل الدولة بسندة ون واحداً بعدوا حدالى أن أحاطرا بغداد و ماروا ولاة متعددة بفرد كل واحدمنه، بالذكر وسيافة الليرالى آخرها وكان من أقرب المدتمدة بأن وي به بأصبهان وفارس ومعز الدولة، مهدم بالاهوار وقد تفاب على واسط ثم انتزعت منه و بنوجدان بالموصل والجريرة وقد تفات

على هت وصارت بحت ملكهم ولم يقالد ها الابغدادونوا حيها ما بن دجلة والفرا - وأمر اوهم مع ذلك مستبد ون عليهم و يسمون القائم دولتها أميرا لامرا و كانما في أخبارهم الى أن انتهى ذلك الى دولة المنق والقائم بها ابن شيرزاد وولى على واسط نيال كوشه كاقلنا فانحرف عن ابن شيرزاد وكاتب معز الدولة وقام بدء و به فى واسط واستدعام للك بغداد فرحف في عساكر الديلم اليها ولقيم ابن شيرزاد والاتراك وهر بوا الى بغداد فدخلها وظهر الخليفة فغلهر عنده المهلى وجددله السعة عن معز الدولة الى بغداد فله وعن أخو به عاد الدولة على وركن الدولة الحسن وولاهم المستكنى الى بغداد على أعمالهم واقبهم بهذه الالقاب ورسمها على سيكته ثم جاء و الزادولة الى بغداد وملكها وصرف الخليفة في حكمه واختص باسم السلطان فيقيت أخبار الدولة المعاتفي منذ المستكنى الى المتق مند رجة فى أخبار بني و به والسلوقية من بعدهم لعطلهم منذ المستكنى الى المتق مند رجة فى أخبار بني و به والسلوقية من بعدهم لعطلهم من التصر فى الاقليلا يحتص بالخلفاء عن ذاكره ونرجي بقية أخبارهم المأخبار من الديلم والسلوقية الغالبين على الدولة عن ذاكره ونرجي بقية أخبارهم المأخبار الدولة من الديلم والسلوقية الغالبين على الدولة عن ذاكره ونرجي بقية أخبارهم المأخبار الديلم والسلوقية الغالبين على الدولة عندما نفرد دولة مكاشرطناه

﴿ الله رغن الخلفا من في العباس المغلبين لدولة بني بو يه من السلجوقية من بعدهم } من أدن المستكفي الى المتبي ومالهم من الاحوال الخياصة بهم ببغد ادونوا حيما }

لمادخل معز الدولة بن به به الى بغد ادغلب على المستكنى و بقى فى كفالته وكان المستكنى فى سنة دُلاث وثلاث ن فعلها قبض على كاتبه أبى عبد الله بن أبى سليمان وعلى أخيه واستكتب أبا أحد الفضل بن عبد الرجن الشير ازى فى خاص أحم ه وكان قبله كاتبالا بن حد ان وكان بكتب المستكنى قبل الخلافة فلمانصب الخلافة قدم من الموصل فاستكتبه المستكنى في هذه السنة على وزيره أبى الفرح لا ننتين وأربعين بومامن وزارته وصادره على ثلثمائه ألف درهم ولما استولى معز الدولة ببغد ادعلى الامر و بعث أبو القاسم البريدى صاحب المصرة ضمن واسط وأعمالها وعقد له عليها

#### \* (خلع المستكني و يبعة المطبع)

وأقام المستكفى بهداستملا معزالدولة على الامر أشهراقلا تل ثم بلغ عزالدولة أن المستكفى يسعى في اقامة غيره فتسكرله ثم أجلسه في يوم مشهود الحضور وسول من صاحب خراسان وخضرهو في قومه وعشم ربه وأمر رجلين ونقبا الديلم جاآلية المستكفى ثم جذباه عن سريره وساقاه ماشما وركب معز الدولة وجامه

الىداره فاعتقله بماواضطرب الناس وعظم النهب ونهب دارا لللانة وقبض على أبي أحدالشرازي كاتب المستكفي وكان ذلك في حادى الا خرة اسنة وأربعة أشهر من خلافته مرويع أوالقام الفضل المقتدروقد كان المستكؤ طله حن ولى لاطلاقه على \* أنه في طلب الخلافة فلم يظفر به واختفى فلياجا معزالد ولة تحوّل الى داره واختنى عنده فلماقيض على المستكني بويعله ولقب المطمع لله ثم أحضر المستكني عنده فشهدعل نفسه ماخلع وساعله ماخلافة ولمسي للغليفة من الامرشي المتة مندأيام معزالدولة ونظر وزرا الحلدفة مقصورعلي اقطاعه ونفقات داره والوزارة منسوبة الىمعز الدولة وقومهمن الديلم شعة للعلى يةمنذاسلامهم على بدالاطروش فلم يكونوا من شمعة العماسمة في شئ ولقد يقال بأنّ معز الدولة اعتزم على نقل الخلافة منهم الى العلومة فقال له بعض أصحابه لانول أحد ايشركك وومك كلهم في محيته والاشتمال عليه وربمايصراهم دونك فأعرض عن ذلك وسليهم الامر والنهبي وتسلم عماله وجنده من الديلم وغرهم أعمال العراق وسائراً راضه وصار اللهفة اغما تتناول منه ما يقطعه معز الدولة ومن بعده في يسد بعض حاجاته نع انهم كانوا يفردونهم بالسر يروالمنسبروالسكة والختع على الرسائل والصكولة وبالوس للوفد واجلالهم فى التعمة والخطاب وكل ذلك طوع القيام على الدية وكان يفرد في كل دولة بني و مه والسلوقية بلقب السلطان ممالا يشاركه فسه أجدومعني الملكمن تصريف القدوة واظهارالابهة والعزحاصل لهدون الخليفة وغبره وكانت الخيلافة حاصلة للعناسي المنصوب افظامساوية معنى والله المدير للامورالا الهغمره

#### \*(انقلاب عال الدولة بما تعدد في الجماية والاقطاع) =

لما استولى معز الدولة طلب المندأ رزاقه معلى عادته موأحك ترلسب ما عدد من الاسلا الذي لم يكن له فاضطر الى ضرب المكوس وأخذ أمو ال الناس عن غير وجهها وأقطع قو اده و تعمله من أهل عصمته وغير المساه معن له في الامر جميع الفرى التي يجانب السلطان فار فعت عنها أيدى العمال و بطلت الدواو بن واختلف حال القرى في العسمارة عما كان في أيدى القو ادوالرؤساء حصل مسم لاهلها الرفق فزارت عمارتها ويو فردخها ولم تكن مناظر تهم في ذلك ولا تقديره عليه مرما كان بعد من الغلاء والنهب واختلاف الايدى بأيدى العامة والاساع عظم خرابه لما كان بعد من الغلاء والنهب واختلاف الايدى ومايزيد الا تن من الظلم و مصادرات الرعايا والحيف في المباية واهم ردّوها وطلبوا تعديل القناطر والمسارب وقسم الماه على الارضين فاذا خر بت قراهم ردّوها وطلبوا العوض عنها في صرالا تخرمنها لما صاراليه الاول ثم أمر معز الدولة قواده وأصحابه العوض عنها في صرالا تخرمنها لما صاراليه الاول ثم أمر معز الدولة قواده وأصحابه

#### \*(مسران جدان الى نغداد)

ولمااستولى مزالدولة على بغداد وخلع المستكني بلغ الخبرالي فأصر الدولة بنحدان فشق ذلك عليه وسارمن الموصدل الى بغد ادوانتهى الىسامر افى شعبان سنة أربع وكان معز الدولة حين سفع قدوم عساكر معنال كوشه وكائد آخر فقته ل القائد ولحق بناصر الدولة وجاء ناصر الدولة الى بغدد ادفأ قام بها وخالف معز الدولة الى تمكريت فنهها الانهامن اعماله معادمع واللولة والمطمع فنزلوا بالحانب الغرى من بعداد وقاتلوا ناصر الدولة بالحانب الشرقى وتقدم اصر الدولة الى الاعراب الحانب الغرى بقطع المرة عن معز الدولة فغلت الاسعاروعزت الاقوات ومنع ماصر الدولة من الخطية للمطسع والمعاملة بسكته ودعاللمتني وستمعز الدولة مرارا وضاف الامرية واعتزم على ترك بغداد والعودالى الاهوازم أظهر الرحمل ذات المدوأ مروزره أباجعته الصهرى بالعبورف أكثر العساكر وأقام بالتكينة مكانه وجانبال كوشه لقتاله فانهزم واضطرب عسكر ناصر الدولة وأجفاوا وغنم الدبلم أموالهم وأظهرهم ثم أمن معز الدولة الناس وعاد المطبع الى داره فى محرّم سنة خس وثلاثين وقام التورونية عليه فلماشعروا به نسكروه وهموا بقتله فأسرى هاربا ومعسه ابن شرزاد وفرالى الحانب الغربي ملق بالقرامطة فأجاروه وبعثوه الى الموصل ماستقر الصلح بينه وبين الدولة كاطلب ولمافز عن الاتراك اتفقوا على تمكن الشيرازي فولوه عليهم وقبضوا على من تعلف من كلاب وأصابه وساروافي اتباعه الى نصعب فن الى سنعارتم الى الحديثة ثم الى السن ولحق هنالك عسكرمعز الدولةمع وذبره أبى جعفر الصهرى وقد كأن استمده ناصر ألدولة سارناصر الدولة وأبن الصهرى الى الموصل فتراوا عليها وأخذ الصهرى من ناصر الدولة انشرزادوحله الى معزالدولة وذلك سنه خسو وثلاثين

\* (استملا معزالدولة على البصرة) \*

وفاهذه السنة التقض أبوالقاسم البريدى بالبصرة فيهزمعز الدولة الجيش جماعة

أعيانهم الى واسط ولقهم حيش بن البريدى فى الماء على الظهر فانه زموا الى المصرة والمروامن أعيانهم جاعة غمار معز الدولة سنة ست وثلاثين الى المصرة ومعه المطبع لا يتنقاذها من يداً بي القاسم بن البريدى وسلكوا اليها البرية فبعث القرامطة بعذ لون فى ذلك معز الدولة فحك سيمة دهم ولما قارب البصرة استأمنت المه عساكم فى ذلك معز الدولة فلا القرامطة فأجاروه وملك معز الدولة المبصرة غمسار منها الى الاهوا زلتلق أخيه عباد الدولة وترك المطبع وأباجه في الصهرى بالمصرة واقى أخاه بأر جان عماد الدولة بن معه معه وأواد السيرالى الموصل فأرسل المه ناصر الدولة وملك في الصلح وجل المال فتركه غما القص سنة سبع وثلاثين فسار المه عز الدولة وملك الموصل والمولة والمناب بأن عسكر خراسان قصدت جرجان والرى واستة وفاضل المومل والمحز برة وما ملكه سبف الدولة من الشأم احرالدولة بي ويه فاستقر الصلح على ذلك وعادالى بغداد

#### - الداء أمرى شاهن البطصة) -

كان عسران بن شاهين من أهل الجامدة وحصلت عنده جدايات فهرب الى البطيعة خوفا من الحكام وأقام بن القصب والا حام بقتات بصد السبك والطير كشف سابلة البطيعة واجتمع علده جاءة من الصادين واللصوص ثم السبتذ خوفه فاستأمن الى أي القاسم بن البريدي صاحب البصرة نقله جاءة الجامدة ونواحى البطائع وجسع السبلاح واتحد مقاتل على تلال البطيعة وغلب على نواحها وسرت معزالدولة وذيره أباحه فرالصهرى سنة عان وثلاث بن فقاتله وهرب واستأمن أهله وعياله ثم جاء الخبر الى معزالدولة بموت أخيه عهاد الدولة بفارس واضطراب أحواله بها فسكت الى المعيدي بالفراد الى شيرزاد لاصلاح الامور فسيار اليها وعاد عمران بن شاهين الى البطيعة وأجتمع المدة أصعابه وقوى أمره و بعث معزالدولة الى قتالة دوز بهان من المعلمة وأجتمع المدون البذرة والخفارة من جند السلطان في السابلة وانقطع عسكره وصار أصحابه يطلبون البذرة والخفارة من جند السلطان في السابلة وانقطع عسكره وصار أصحابه يطلبون البذرة والخفارة من جند السلطان في السابلة وانقطع عسكره وصار أسماه يقلب والمسرة فصعد الى واسط وأمده بالقواد والسلاح وأطلق بده في الانفاق فرخف الى البطيعة وضيق على عمران فانه على المعلمي فكتب المه في الانفاق فرخف الى البطيعة وضيق على عمران فانه على المهلمي فكتب المه في والمناد عالم المفاي فكتب المه في ورزيجان عاجمة القوم وكتب الى معزالدولة يشكو المطاولة من المهلمي فكتب المه ورزيجان عاحران المهلمي فكتب المه ورزيجان عاحران عادة القوم وكتب الى معزالدولة يشكو المطاولة من المهلمي فكتب المه ورزيجان عاحران عادة القوم وكتب الى معزالدولة يشكو المطاولة من المهلمي فكتب المه و

معزالدولة بالاستبطا فبادرالى المناجزة وبوغلى تلك المضايق فانهزم وقدل من أسحابه وأسر ونجاهو ماحة فى الما وأسر عمران أكابر القوادحتى صالحه معز الدولة وقلده البطائع وأطاق له أهله على أن يطلق القواد الذين فى أسره فأطلقهم

### \* (موت الصهرى ووزارة المهلي)\*

كأن أبوحه فرجم دبن أحد الصهيرى وزير المعزالدولة وكان قد سارا قتال عران واستغلف مكانه أباعد الحسن بن محد دالمهلى فعرفت كفايته واصلاحه وأماته وتوفى أبوجعفر الصه يرى محاصر العمران فولى معز الدولة م عليه أباعد المهلى فأحسن السيرة وأزال المظالم وخصوصا عن البصرة ف كان فيها شعب كثيرة من المظالم من أبام أبى البريدى و تنقل في البلاد لكشف المظالم و يخلص الحقوق فسن أثره و نقم عليه معز الدولة بعض الامورف كيه سنة احدى وأربعين وحسه في داره ولم يعزله

#### \* (حصارالبصرة)\*

قد تقدم الما أن الفرامطة أنكروا على معز الدولة سسيره الى البصرة على بلادهم وذكر ناماد ارسنهم فى ذلك ولما على بوسف ابن وجيم استيما شهر بعث اليهم يطمعهم فى النصرة واستمدهم فأمد وه وسارفى البحرسنة احدى وأربعين و بلغ الخبر الى الوزير المهلمي وقد قدم من شان الاهواز فسارالى البصرة وسبق اليها أبن وجيم و فا تلافه زمه وظفر بحراكبه

#### (استملامعزالدولة على الموصل وعوده)

قد تقدّم انماصلح معز الدولة مع ناصر الدولة على ألنى ألف درهم كل سنة فلى كانت سنة سنة مسبع وأربعن أخرج حل المال فسار معز الدولة الى الموصل في جادى ومعه وزيره المهلى فاستولى على الموصل وطق ناصر الدولة بنصيبن ومعه كابه وجدع أصحابه وحاشيته ومن يعرف وجوه المنافع وأنزلهم فى قلعة كو اشى وغيرها وأمر الاعراب بقطع الميرة عن الموصل فضاقت الابواب على عدد كرستز الدولة فسارعن الموصل الى نصيبن واستخلف عليها سمكتكن الحياجب الكبيرو والخده فى طريقه أن أولاد ناصر الدولة بسنحار فى عدم عشكراف كسوهم واشتغلوا بالنهب فعاد اليهم أولاد ناصر الدولة وهدم غازون فاستطموه موسار ناصر الدولة عن نصيبن الى ميافارقين ناصر الدولة وهدم غازون فاستطموه موسار ناصر الدولة عن نصيبن الى ميافارقين ورجع أصحابه الى معز الدولة مستأمنين فسار هو الى أخيه سيف الدولة بحلب فتلقاء ورجع أصحابه الى معز الدولة مستأمنين فسار هو الى أخيه سيف الدولة بحلب فتلقاء وأكرمه و تراسلوا فى الصلح على ألنى ألف درهم وتسعما أنه ألف درهم واطلاق من أسر

بسنهار وأن يكون ذلك في ضمان سف الدولة فتر بنهما وعادمعز الدولة الى العراق في محرّم سنة عمان وأربعين

### \* (بناءمعزالدولة ببغداد) \*

أصاب معز الدولة سنة خسين من اشغى منه حتى وصى واستوخم بغداد فارتحل الى كلواد اليسيرالى الاهوا زواً سف أصحابه لمفارقة بغداد فأشار واعليه ان يبنى لسكاه فى أعاليها فبنى دارا أنفق عليها ألف ألف دينار وصادر فيها جماعة من الناس

#### \* (ظهور الكابة على المساجد) \*

كان الديم كانقدم لناشيعة لاسلامه معلى بدالاطروش وقدد كرنامامنع بني ويه من من و بل الخلافة عن العباسة اليهم فلا كان سينة احدى وخسين وثلثما ته أصبح محتويا على باب الجامع بغدا داعن صريح في معاوية ومن غصب فاطمة فدلا ومن منع من دفن الحسن عند جده ومن نبي أباذر ومن أخرج العباس من الشورى ونسب ذلك الى معزالد ولة محى من اللسلة القابلة فأرا دمعز الدولة اعادته فأشار وسب مكان الحو لعن معاوية فقط والظالمن لا لرسول الله صلى الله عليه المهابي بأن يكتب مكان الحو لعن معاوية فقط والظالمن لا لرسول الله صلى الله عليه العزير من أعمان الشيعة وفي السينة بعدها أمر الناس في ومعاشورا وتعزير الناس في ومعاشورا أن يغلقوا دكا كنهم ويقعد واعن البيع والشرا ويلد والمسوح ويعلنوا بالنباحة وتخرج النساء مسبلات الشعور مسودات الوجوه قد شقق شابهن ولطمن خدوده ترنا على المساء مسبلات الشعور مسودات الوجوه قد شقق شابهن ولطمن خدوده ترنا على المساء مسبلات الشعور مسودات الوجوه قد شقق شابهن ولطمن خدوده ترنا وأعيد ذلك سنة ثلاث وخسين فوقعت فتمة بين أهل السنة والشيعة ونهب الاموال

### \* (استبلاءمعزالدولة على عمان وحصاره البطائع)

الحدرمعز الدولة سدنة خس وخسين الى واسط لقتال عران بن شاهين المطاع وأنفذ الجيش من هنالك مع أى الفضل العباس بن الحسد ن وساد الى الابله فأنفذ الحيش الى عان وكان القراء طة قد استولوا عليها وهرب عنها صاحبها نافع و بق أمر هافوضى فاتفى فاضيها وأهل البلد أن ينصبوا عليهم وجلامنهم فنصبوه ثم قتله بعضهم فولوا آخر من قرابة القاضى يعرف بعبد الرحن بن أحدث مروان واستكتب على بن أحد الذي كان ومسلم عالقرامطة كاتبا وحضر وقت العطاء فاختلف الزنج والبيض في الرضا بالمساواة وبعدمها واقتلوا فغلب الزنج وأخرجوا عمد الوهاب واستقرعلى في الرضا بالمساواة وبعدمها واقتلوا فغلب الزنج وأخرجوا عمد الوهاب واستقرعلى

ابن أحداً ميرا فلا معزالدولة الى واسط هذه السنة قدم عليه نافع الاسود صاحب عمان مستنعدا به فاغدر به من الابلة وجهزله المراكب لحل العساكر وعلمهم أبو الفرج محد بن العماس بن فساغس وهي ما تة قطعة فساروا الى عمان وملكوها تاسع ذى الحجة من سنة خس و خسين وقتلوا من أهلها وأحرقوا مم اكبها وكانت تسعمة وعمانين وعادم عز الدولة الى و اسط و حاصر عران وأقام هنالك فاعتمل وصالح عران وانصرف عنه

#### \* (وفاة الوزر المهلى)\*

سادالوزيرالمهاي في حادى سنة ثنين وخسين الى عان ليفقها فاعتل في طريق و ورجع الى بغداد في التي في عبان قبل وصوله وحل فد فن بها لثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر من وزارته وقبض معز الدولة أمواله وذخائره وصادت المهوحو اشمه ونظر في الامور بعده أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازى وأبو الفرج على دب العباس ابن فسافس ولم يلقب أحدمنه ما بوزارة

#### \* (وفاة معزالدولة وولاية الله بحسار) \*

والمارجع معزالدولة الى بغداداشد من منه فعهد بالسلطنة الى المه عزالدولة وتصدق وأعتى ويوفى في رسع من سنة ست و حسين لندين وعشرين سنة من سلطنته وولى المه عزالدولة بحداروقد كان أوصاه بطاعة عهركن الدولة و بطاعة الله عضد الدولة لانه كان أكبرسنا وأخبر بالسيماسة ووصاه بحاجبه سكتكن و بكاتسه أبى الفضل العباس وأبى الفرح فحالف وصاياه وعكف على اللهو وأوحش هولا وننى كاوالديم شرها في اقطاعاتهم وشغب عليه الاصاعد فذا دهم واقتدى بم الاتراك وجا أبو الفرح محد بن العباس من عمان بعد أن سلها الى نواب عضد الدولة الذين كانوا في أمداده وخشى أن بوم ما لمقام بها و شفر دا أبو الفضل ما حيما لوزارة بعداد فكان كاظن ما المقض بالبصرة وطلب منه المعونة على أخمه بخشا رسنة ست و حسن فيعث الوزير أبو الفضل العباس قسارم و ريابالاهواز و نزل واسط وكتب الى حشى بأنه جا الوزير أبو الفضل العباس قسارم و ريابالاهواز و نزل واسط وكتب الى حشى بأنه جا لهما المصرة و طلب منه المعونة على أخمه فنا نفذ المه مائى ألف درهم وأرسل الوزير خلال ذلك الى عسكر الاهواز أن بوا فوه بالا بلة لمو عد ضربه لهم فوافوه وكسوا خيلال ذلك الى عسكر الاهواز أن بوا فوه بالا بلة لمو عد ضربه لهم فوافوه وكسوا حبينا بالبصرة و حسوه برامه و من الدولة بمنا بصرب المنا من الكتب و بعث ركن الدولة بمنا بي المن حلة ما أخسه و جعله عند عضد الدولة فأ قطعه الى أن مات سنة سبع وستين الدولة فأ قطعه الى أن مات سنة سبع وستين

# \* (عزل أى الفصل ووزارة اس بقية)

لماولىأ والفضل وزارة بحسار كنرظله وعسفه وكان محددن بقمة من ماشمة بخسار وكان يتولى له المطبخ فلما كثرشف الناس من أبي الفضل عزله بخسارسنة ثنتين وستمن وولى مكانه محمد من بقية فانشر الظلم أكثر وخربت النواحي وظهرت العمارون ووقعت الفتن بن الاتراك و بخسار فأصل ان بقدة بنهدم وركب سكتكين الاتراك الحربخسارم أفسدسهم وتعزك الدباعلى سيكتكين وأصعابه أرضاهم بختدار

المال ورجعواعن ذلك

ناصر الدولة بنحدان قدقيض عليه المأو تعلب وحسه سنةست وخسين وطمع فى المسير الى بغداد وجاء أخوه حدان وابراهم فازعين الى بختيار ومستنعدين به فشغل عنهما بماكان فسهمن شأن البطيحة وعمان حتى اذا فضي وطرممن ذلك وعزل أباالفضل الوزيروا ستوزرا بنبقية حلمعلى ذلك وأغرامه فسارالي الموصل ونزلها ع الا خرسنة ثلاث وستين ولحق الوثعلب بسنعار بأصحاله وحكماله ودواوينه بمسارالي بغدادو بعث بخسارف أثره الوزيرا بن بقسة وسيكتكن فدخسل ابن بقية بغداد وأقام سيحك كن يحاربه في ظاهرها ووقعت الفتنة داخل بغذاد في الحانب الغربي بن أهل السنة والشمعة وانفق سكتكن وأنو تعلم على أن يقيضاعلى الخليفة والوزير وأهل بخسار ويعودسكتكن الى بغداد مستوليا وألو ثعلب الى الموصل تم اقصر سكتكن عن ذلك ولوقف وجا والوزير النعسة وأرسلوا الى أى تعلب فى الصلح وأن يضمن البلادو يردّعلى أخسم حدان أقطاعه وأملاكه الاماردين وعادأ تو فعلب الى الموصل ورحل بخسار وسارسكتكن للقائه واجمع يخسار وأبو تعلب على الموصل وطلب أبو تعلب زوجته المذيخسار وأن يحط عندهمن الضمان ويلقب لقماسلطانيا فأجب الى دائ خشيمة منه ورحل بخسارالي بغدادوسر أهل الموصل برحله لمانالهممنه وبلغه في طريقه ان أبا ثقل قتل قوما من أصحابه وكانوا استأمنو العسار وزحفو النقل أهلهم وأموالهم فاشتد ذلك علمه وكنب الى الوزيرأ بي طاهر بن بقية والحاجب ان سكتكين يستقدمهما في العساكر فحاؤا وعادوا الى الموصل وعزم على طلبه حدث سارفأ وسل أنو تعلب في الصل وجاء الشريف أتوأحمد الموسوى والدالشريف الرضى وحلف على العلم في قتمل أولتك لمستأمنة وعادالصلح والاتفاق كاكان ورجع بحسارالي بغيداد وبعث ابتهالي روجها أى تعلب

« (الفينة بن بحسار وسكتكن والاتراك) \*

كان بحسارقدقات عنده الاموال وكترت مطالب الجندوشغيم فكان يحاول على جمع الاموال فتوجه الى الموسل الذلك ثم رجع فتوجه الى الاهوا زليحة ويعه الى مصادرة عاملها وتخلف عنه سكتكن والاتراك الذين عمه ووقعت فتنة بين الاتراك والديم لاهوا زواقت الواولج الاتراك في طلب الرهم وأشار علمه أصحاب الديم بقص رؤساء الاتراك وقوادهم ففعل وكان من جلتم عامل الاهوا ذركاته ونهبت أموالهم و بوتهم ونودى في البلد باستماحتهم و بلغ الجرالى سبكتكن وهو ببغدا في فض طاعة بحتما دورك في الاتراك و حاصر داره يومين وأحرقها وأخذا خويه وأتهما في عنه ما لى واسط في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وانحد را لمطسع معهم فرده وترك في عنه ما لدما وأحرق الكرخ وظهراً هل السنة

# \* (خلع المطسع وولاية الطائع) \*

كان المطسع قد أصابه الفالج وعزعن الحركة وكان يتستربه وانكشف حاله بسبكتكين فهذا الواقعة فدعاه الى أن يخلع نفسه ويسلم الخلافة عبد الكريم ففعل ذلك منتصف ذى القعدة سنة ثلاث وسستين لست وعشرين سدنة ونصف من خلافته وبويع ابنه عبد الكريم ولقب الطائع

#### \*(الصوائف)\*

وعادت الصوائف منذا ستبدنا صرالدولة بن جدان بالموصل وأعمالها وملك سمف الدولة أخوه مدينتي حلب وحص سنة ثلاث وثلاثين فصاراً من الصوائف السه فنذكرها في أخبار دولتم فقد كان لسف الدولة فيها آثار وكان للروم في أيامه جولات حسنت فيها مدافعت م وأمّا الولايات فانقطعت منذا ستبلاء معز الدولة على العراق وانقسمت الدولة الاسلامية دولانذكر ولايات كل منها في أخبارها عندانفرادها على ماشر طناه

### \* (فتنةسكتكين وموله وامارة افتكين) \*

لماوقع بحتيار فى الاتراك المالاهوا زماوقع والتقض سبكتكين ببغداد عد بحتيارالى من حبسه من الاتراك فأطلقهم وولى منهم على الاتراك زادويه الذى كان عامل الاهواز وسارالى واسطلاقائه واخويه وكتب الى عه ركن الدولة وابزعمه عندالد ولة يستنعدهما والى أبي تعلب بن حدان فى المدد بنفسه و يسقط عنه مال

الاقطاع والى عران بن شاه بن بالبطيعة كذلك فهزاليه عه وكن الدولة العسكرمع وزيره ألى الفقي بن العمد وكتب الى ابن عه عضد الدولة بالمسيم عه فتثاقل وتربص بحتسار طمعا في ملك العراق وأمّاعران بن شاهر فدا فع واعتد فربأت عسحكره لا يفتكون فى الدول لما كان منهم وأمّا أبو ثعلب في عث أخاه أباعب دالله الحسين في عسكر الى تدكر بت فلما سأر الاتراك عن بعداد الى واسط افتال بحتسار وجاهو اليهاليقيم الحجة فى سقوط الاقطاع عنه ووجد الفتنة حامية بين العبارين فكف الفسامة وانتظر ما وقع بحتسار فيدخل بغداد وعلكها ولما سار الاتراك الى واسط حاوا معهم وسيكتكن معاوولى الاتراك عليهم افتكن من أكابرة وادهم ومولى معز الدولة فا تنظم أمرهم موساروا الى واسط وحاصر وابها بحتسار خسين بوما حتى المستدعلية والتمار وهو يستحث عضد الدولة

### \*(نكبة عتمارعلى دعفد الدولة معوده الىملك)

لماتنابعت كتب يختبار الى عضد الدولة ماستحثاثه سارفى عساكرفارس وجاءه أبوالقاسم بنالعمىدوزرأ سهالى الاهوازني عساكرالرى وساروا الى واسط وأحفل عنهاافتكن والاتراك الى بغداد ورجع أبوثعلب الى الموصل ولماجا عضد الدولة الى واسط سارالى مغداد في الحائب الشرقي وسار بحتسار في الحائب الغربي وحاصروا الاتراك سغدادمن جمع الجهات وأرسل عتسارالى ضبة بنعد الاسدى من أهل عن النمر والى أبي سنان وأبي تعلب بن حدان بقطع المرة والاغارة على النواحي فغلا السعر سغداد وثارالعمارون ووقع النهب وحصكيس افتكين المنازل فى طلب الطعام فعظم الهرج وخرج افتكن والاتراك العرب فاقيهم عضد الدولة فهزمهم وقنل أكثرهم واستماحهم ولحقوا شكريت وجلوا الخليفة معهم ودخل عضدالدولة الى بغداد فى حادى سنة أربع وستن وحاول فى ردّاخليفة الطائع فرده وأنزله بداره وركب للقائه الماء فى وممشهود م وضع الجندعلى بخسار فشغبو أعلسه فى طلب أرزاقهم وأشارعامه وبالغلظة عليهم والاستعفامن الامارة وانه عند ذلك يتوسط في الاصلاح فأظهر بخسارا لتحلى وصرف الكتاب والجباب ثقة بعضد الدولة وتردد السفراء سنهم ثلاثاغ قبض عضد الدولة على بخسار واخوته ووكل بهم وجع الناس وأعلهم بعجز بختسار ووعدهم بحسن المظروقام بواجبات الخلافة وصكان المرز مان ن بختسار أمرا بالبصرة فامتنع فيها على عضد الدولة وكتب الى دكن الدولة يشكوما عرى على أسه بختسارمن ابنه عضد الدولة ووزيره ابن العسميد فأصابه من ذلك المقيم المقعد حتى

لقدطرقه المرض الذي لم يستقل منه وكان النبقية وزير بحسار الحاصد الدولة وضمنه واسط وأعمالها فانتقض علمه بهاوداخل عران بنشاهن في الخلافة فأجابه وكتب الىسهل بنشر وزيرافتكن بالاهوا زوقد كان عضد الدولة ضمنه اماها وبعشه المهامع حس عسارفاسماله ان قلة وخرجت المه حسوش عضد الدولة فهزمهم وكأتبأ باهركن الدولة بالاحوال وأوعز ركن الدولة السه والى المرزبان بالبصرة على المسربالعراق لاعادة بختمار واضطربت النواحى على عضد الدولة لانكار اسه وانقطع عن مددفارس وطمع فهما الاعداء فبعث أما الفتح بن العدمد الى أسه بعتذرعاوقع وان بعتمار عزولا يقدرعلى الملكة وانه يضمن أعمال العراق بثلاثين ألف ألف درهم وسعث بحساروا خونه السملنزله بأى الاعمال أحب و بخبراً ماه فىزولدالعراق المدبرا لللافة وبعودهوالى فارس وتهددا بامبقت ل عسار واخوته وجدع شبعهم انالم يوافق على واحدة من هذه فعاف ابن العميد عائلة هذه الرسالة وأشاربارسال غمه وأنعضى هو بعدها كالمطرفيعث عضدالدولة غمره فلاألتي الرسالة غضب ركن الدولة ووثب الى الرسول لمقتلة غرده بعدأن سكن غضه وجله الى عضد الدولة من الشتم والتقريع على مأفعله وعلى ما يطلب منه من كل صعب من القول وجاء أن العسمدعلي الرذاك فيسه وتهدده عملم زليسترضه بعهدده واعتذربأن قبوله لهذه الرسالة حملة على الوصول السه والخلاص من عضد الدولة وضمن له اعادة عضد الدولة الى فارس وتقر ربختما ربالعراق فأجاب عضد الدولة الى ذلك وأفرج عن بحسار ورده الى السلطنة على أن يكون نا ساعنه و يخطب عنه و يعمل أخاه أبااسعق أمرا لحس لعز بخسارور دعلهم ماأخذلهم وسارالى فارس وأمران العسميدأن ولحق به بعدة الاث فتشاغل مع بخسار باللذات ووعده أن بصرالى وزارته بعدوك زالدولة وأرسل بختمارعن النبقمة فقام بأمر الدولة واحتمن الاموال فاذاطولب بهادس للعند فشغمواحتى تنكرله بخسار واستوحشهو

#### \* (خبرافتكين)\*

ولمد انهزم افتكن من عضد الدولة المدائن لحق بالشأم وبزل قر سامن حص وقصد ظالم النموهوب أمير في عقد العاوية بالشأم فلم تمكن منده وسارا فتكين الحدمشق وأميرها ربان خادم المعزلدين الله العاوى وقد غلب عليه الاحداث فرح الهمشيخة البلد وسألوه أن علكهم و وصلف عنهم مشر الاحداث وظلم العمال واعتقاد الرافضة فاستمافهم على ذلك ودخل دمشق وخطب فيما الطائع في شعمان سنة أربع وستين ورجع أيدى العرب من ضواحما وفتك فيهم و تكرت جوعه وأمو اله وكاتب

المعز بمصريداريه بالانقبادفكتب يشكره ويستدعيه ليوليه منجهته فلم شقاليه فتعهز لقصده ومات في طريقه سنة خس وستين كانذكر بقية خبره في دولتهم

#### \* (ملك عضد الدولة بغد ادوقتل بحتمار) \*

ولماانصرف عضد الدولة الى فارس كاذكرناهة أقام بهاقل لاثم مات أبوه ركن الدولة سنةستوستن بعدأن رنبي عنه وعهداه بالملك كاندكره فى خبره فلامات شرع بحتسار ووزيره ان بقية في استمالة أهل أعماله مثل أخمه فخر الدولة وحسنويه الحيردي وطلب ابنجدان وعمران بنشاهين في عدوانه فسار عضد الدولة لطلب العراق واستمد حسنويه والنجدان فواعداه ولم سعداه فسازالي الاهوازغ سارالي بغداد ولقمه بخسارفه زمه عضد الدولة واستولى على أمواله وأثقاله ولمق واسط وحدل السه النشاهين أمو الاوهداماوه خل السهمؤ كداللاستعارة به مصعد الى واسطو بعث عضد الدولة عسكراالي البصرة فلكوها وكانت مصرشعة لودون ربيعة وجع بخسار ما كان المسغدادو البصرة في واسطوقيض على ابن بقية وأرسل عضد الدولة في الصل واختلفت الرسائل وجاءه عبدالرزاق وبدرا بناحسنو يه فى ألف فارس مددافا تقض وسار الى بغددادوسارعضدالدولة الى واسط ثم الى المصرة فأصلح بين رسعة ومضر بعداختلافهم مائة وعشرين سنة ثمدخلت سنة سبع وستن فقبض عضدالدولة على أبى الفتح س العسمدى وزيراً سموجدع أنفه وسمل احدى عينه لما بلغ معنه فىمقامه بالفرات عند بحتما رولما اطلع عليه من مصكاتبته الاه فبعث الى أخسه فخرالدولة بالرئ بالقبض عليه وعلى أهله فقبض عليه وأخذداره بمافيها غسار عضد الدولة الى بغدادسنة سبع وستن وبعث الى بحتمار يخبره فى الاعمال فأجاب الى طاعته وأمره مانفادان بقية المه ففقأعينيه وأنفذه وخرج عن بغيداد بقصد الشأم ودخل عضدالدولة بغدادوخطبله بهاوضربعلى مابه ثلاث توتات ولم يكنشئ منذلك لمن قبله وأمر مابن بقدة فرمى بن الفدلة فقتلته ولماسار بختما والى الشأم ومعه حدان أخوأى نعل وانتهواالى عكرا أحسن المجدان وقصد الموصل وكان عضد الدوا قد استعلفه أن لايدخل ولايه أبي تعلب فنكث وقصدها وجاءته رسل أبي تعلب شكريت فى اسلام أخمه عدان المه فمده منفسه و بعده الى ملكه فقيض على حداث و بعثه معنوا به فسه وسارأ و تعلب المه في عشر بن ألف مقاتل ورحفوا الى بغداد ولقيهما عضد الدولة فهزمهما وأمر بعتبار فقتل صرافى عدة من أصحابه لاحدى عشرة سنة

# · (استبلا عضد الدولة على ملك بن حدان) .

م ماوعضد الدولة بعد الهزية ومقتل بحسارالى الموصل فلكهامنتصف ذى القعدة من سنة سبع وستين وكان جلمعه الميرة والعلوفات فا قام فى وغدوب السراة فى طلب أى ثعلب وراسله فى ضمان البلاد على عادته فلم يجسه فسارالى نصيبين ومعه المرزبان بن بحسار وأبو اسحق وطاهراً خو بحسار وأمهم فيعث عضد الدولة عسكرا الى نصيبين مع أى الوفاء الى جزيرة ابن عرم مع حاجب أى عر لحرب طغان وعسكرا الى نصيبين مع أى الوفاء المح وثعلب أو تعلب ألى ما فارقن والمعمة أبو الوفاء المهافا منعت علمه ولحق أبو ثعلب أودن الروم مم بالمسنية من أعمال ألجزيرة وتتبع أبو ثعلب قلاعه وأخذ أمو اله فى كواشى وغيرها وعاد الى ممافار فين مم سار عضد الدولة المه بنفسه واستمام اله كثير من أحصابه ورجع الى الموصل و بعث العسكر في الماء فدخل واستمام الدولة فهزمهم ونجا الى بلاد الروم لمساعدة ورد على شأنه لما بؤمّل من من من حي فتح عضد الدولة جميع بلاده كايذ كرفى أخبار دولتهم واستخلف من مد شهرين حتى فتح عضد الدولة جميع بلاده كايذ كرفى أخبار دولتهم واستخلف ما الوفاء على الموصل وعاد الى بغداد وانقطع ملك بن حدان عن الموصل حينا من الدهر

# \* ( وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة ) \*

م توقى عضد الدولة في شوال سنة نتين وسبعين المسسنين ونصف من ملكه واجتمع المقواد والامراعلى ولاية ابنه كاليما والمرز بان و بايعوه والقبوه صمصام الدولة وجاء الطائع معسز بانى أسه و بعث اخو به أبا الحسين أحد وأ باطاه رفيروزشاه فانتقض آخوهم شرف الدولة بكرمان الى فارس وسبق اليها أخو به وملكها وأ قاما بالاهواز وقطع خطبة صحصام الدولة أخمه وخطب لنفسه وتلقب تاج الدولة وبعث اليه صمصام الدولة عسكره مع الامير الدولة عسكرا صحبة على بن دنقش حاجب أسه و بعث شرف الدولة عسكره مع الامير أب الاغر دفليس بن عفيف الاسدى والتقياع في الملا من أبي المهرم وطمع في الملا من أن اسفاد بن كردوية من أكابر الديلم قام بدعوة شرف الدولة بغداد سنة جس من أكابر الديلم قام بدعوة شرف الدولة بغداد سنة جس من أكابر الديلم قام بدعوة شرف الدولة بغداد سنة جس عن أخبه شرف الدولة و واسلهم صمصام الدولة في الرجوع عن ذلك فلم يزدهم الاتحاد با عن أخبه شرف الدولة و واسلهم صمصام الدولة في الرجوع عن ذلك فلم يزدهم الاتحاد با واجابه فولاد بن مابدواد أنفسة من متابعة اسفاد وقاتله فهزمه وأخذاً بامضل السرا

وأحضره عند دأخيه صمصام الدوله واتهدم وزيره ابن سعدان عدا خلتهم فقتله ومضى اسفارالي أبى الحسين بن عضد الدولة وباقى الديلم الى شرف الدولة وسارشرف الدولة الى الاهواز فل كهامر بدأخيه الحسين ثم ملك البصرة من بدأخيه أبى طاهر وراسله صمصام الدولة في الصلح فا تفقوا على الخطبة لشرف الدولة بالعراف وبعث اليه بالخلع والالقاب من الطائع

# \* (نكبة صمصام الدولة وولاية أخيه شرف الدولة) \*

المائشرف الدولة من يدأ خدمة أي طاهرسا والى واسط فلكها وعدصهم الدولة الى أخدة أي نصروكان محبوسا عنده فأطلقه و بعثه الى أخده شرف الدولة بواسط شرف الدولة فقو يلادا لحب وجزع صمصام الدولة واستشاراً صحابه في طاعة أخيسه شرف الدولة فحق فوه عاقبته وأشار بعصه ما الصعود الى عكبرا ثم منها الى الموصل و بلادا لحب حتى يحدث من أمر الله في فتنة بين الاتراك والديم أوغ برذلك ما يسمل العود وأشار بعضهم بمكاسة عمه فحرالدولة والمسرعلي طريق اصبهان في خالف شرف الدولة الى فارس فر بما يقع الصلاع له ذلك فأعرض صمصام الدولة عن ذلك كامه وركب لحرالى أخيه شرف الدولة في المسترف للموالى أخيه شرف الدولة في المتناف وسار المن بعداد في شهر رمضان من سنة ست وسبعين فوصلها وأخوه صمصام الدولة في اعتقاله والمتناف الدولة المائلة آلاف ثم كثرت المنازعات منه سم وعض الديم والمتراك وأرادوا اعادة والاتراك ثلاثة آلاف ثم كثرت المنازعات منه سم وعض الديم والمتواخسة عشراً لف المعتمام الدولة الى الملكث اقتلوا فعلم سم الديم وقتلوا منه م وغفوا أمو الهم وسار عضمهم فذهب في الارض و دخر الا خرون مع شرف الدولة الى نقار س و دخر حالات خرون مع شرف الدولة الى نقار س و دخر حاله عنه موسام الدولة الى المدولة الى فارس في عام والدولة الى المن و رسن صالحان

# \* (ابتدا ولة بادوبي من وان بالموصل) =

قد تقدّم لذا ان عضد الدولة استولى على ملك بن حدان بالموصل سنه سبع وستين ما استولى على ميافارة بن وآمد وسائر ديار بكرمن أعمالهم وعلى ديار مضراً بضامن اعمالهم سنة عمان وستين وولى عليها أيا الوفاء من قواده و ذهب ملك بن حدان من هذه النواحي وكان في نعور ديار بكر جماعة من الاكراد الجمدية مقدّمهم أبو عبدالله الحسين بن دوشتك ولقه بادوكان كثيرا لغزو بتلك الميلاد واخافة سبها وقال ابن الاثير حدّث بعض أصد فا تنامن الاكراد الجميدية أن اسمه بادوكنيته أبوشعها على ابن الاثير حدّث بعض أصد فا تنامن الاكراد الجميدية أن اسمه بادوكنيته أبوشعها

وان الحسن هو أخوه وان أول أمره انه ملك أرجيش من بلاد أرمينية فقوى اه ولماملك عضد الدولة الموصل حضرعنده وهم بقبضه غسأل عنه فافتقده وكفعن طلبه فلامات عضد الدولة استفعل أمره واستولى على ممافارقين وكثيرمن دبار بكرغ على نصيبن وقال بن الاثبرسارمن أرمنية الى دبار بكرفلك ممافارقن وبعث صعصام الدولة المه العساكر مع أى سعد بهرام بن أودشرفه زمهم وأسر جماعة منهم فبعث عساكرأ خرىمع أبى القاسم سعمد سالماجب فلقيهم في بلدكواشي وهزمهم وقتل منهم وأسرغ قتل الاسرى صبرا ونح اسعمد الى الموصل و بادفى اتماعه فثاريه أهل الموصل نفورامن سومسرة الديلم فهرب منها ودخل بادوملك الموصل وحدث نفسه بالمسعوالى صعصام الدولة يبغداد وانتزاع بغددادمن يدالديلم واحتفل فسه واقيهم باد فى صفر من سنة أربع وسبعن فهزموه وملكوا الموصل ولحق باديد باربكر وجمع علمه عساكر وكان شوسسف الدولة بنحدان بعلب قدملك هامعهم سعد الدولة ابنه بعدمهلك فبعث المصصام الدولة أن يكفيه أمر بادعلى أن يسلم المه ديار بكرفيعث سعد الدولة المه جيشا فلم يكن لهم طاقة وزحفوا الى حلب فبعث سعد الدولة من اغتاله فى من قده بخسمته من البادية وضربه فاعتسل واشفى على الموت وبعث الى سعدوزياد الامرين بالموصل فصالحهماعلى أن تكون ديار بكروا لنصف من طورعد دين لماد ورجع زياد الى بغدد ادوهوالذى جاميعساكر الديلم وانهزم بادأمامه ثم يوفى سعد الحاجب بالموصل سنةسبع وسبعين فتعدد لبادالطمع في ملكها و بعث شرف الدولة على الموصل أبانصرخوا شاذه فدخل الموصل واستمدالعسا كروالاموال فأبطأت عنه فدعاالعرب من ي عقدل وي غمروا قطعهم البلاد لمدافعواعنها واستولى ماد على طور عسدين وأقام بالحمل و بعث أخاه في عسكر لقتال العرب فانهزم وقتل و بينما خواشاذه بتعهزافتال مادجاءه الحندعوت شرف الدولة ثمجاءأبو ابراهيم وأبو الحسين ابناناصر الدولة بنحدان أمعين على الموصل من قبل بهاء الدولة و بقت في ملكهما الىسنة احدى وعمانين فبعث بهاء الدولة عسكرامع أبي جعفرا لحياج بنهرمن فلكها وزحف المه أبوالرواد محمدن المسب أمير بنى عقبل فقاتله و مالغ فى مدا فعته واستمد بها والدولة فبعث اليه الوزير أباا لقاسم على بن أجد وسار أول سنة ثنتين وعمانين وكتب الى أى جعفر بالقبض عليه بسعاية أبن المعلم وشعر الوزير بذلك فصالح أما الروادورجم ووجدبها الدولة قدقيض على اس المعلم وقتله

<sup>\* (</sup>وفاة شرف الدولة رملك بها الدولة) \*

مُوفى شرف الدولة أبوالفوارس شرزيك بنعضد الدولة في جمادى سنة تسع وسبعين

السنتين وغانية أشهرمن امارته ودفن بمشهد على بعدأن طالت علته بالاستسقاء وبعث وهو علسل الى أخسمه صمصام الدولة بفارس فشمله و بعث المه أماعلى الى بلادفارس ومعه الخزائن والعدد وجرات من الاتراك وسئل شرف الدولة في العهد فلكدوا بي أن يعهدواستخلف أخاهم اءالدولة لحفظ الامورف حمائه فلمات قعدفى المملكة وجاء الطائع للعزاء وخلع علمه للسلطنة فأقر أمامنصور بنصالحان على وزارته وبعث أباطاهرا براهم وأماعه مدانته الحسن ابني ناصر الدولة من حدان الى الموصل وكان فى خدمته شرف الدولة فاستأذناها الدولة بعدمونه فى الاصعاد الى الموصل فأذنالهما ثمندم على مافرط فىأمرهما وكتب الى خواشاذه بمدا فعتهدما فامتنعا وجاآ ونزلا بظاهر الموصل وثارأهل الموصل بالديل والاتراك وخرجوا الى بن حدان وعاتلوا الديلم فهزموهم وقتل الديلم كشرامنهم واغتصم الباقون بدارالامارة فأخرجوهم على الامان ولحقوا بغداد وملك بنوحدان الموصل وكان أبوعلى بنشرف الدولة لما انصرف المىفارس بلغهموت ابنه بالبصرة فيعث العمال والاموال فى البحرالي أرجان وارهواليها ثمسارالى شيرازفوافاه بهاعم صمصام الدولة وأخوه أبوطاهر قدأ طلقهما الموكلون بمسماومعهسماةولاد وجاؤا الىشبراز واجتمع عليهسم الديلم وخرج أبوعلي الى الاتراك فاجتمع واعلسه وقاتل صمصام الدولة والديلم أياما غمسار الى نسسا فلكها وقتسل الديليها غسارالى أرجان وبعث الاتراك الى شرا ذلقتال صعصام الدولة فنهدوا الملدوعادوا السهبأ رجان ثم بعشبها الدولة الى على الن أخب يستقدمه واستمال الاتراكسر الحملوا أباعلى على المسراليه فسارفى جادى سنة عانن فأكرمه م قبض علمه وقتله غ وقعت الفتنة يغداد بن الاتراك والديل واقتتلوا خسة أيام غراسلهم بهأ الدولة فى الصلم فل يحسوا وقتلوا وساد فظاهر الاتراك عليه م فغلموهم واشتدت شوكة الاتراك من يومنذ وضعف أمر الديام وصالح بينه معلى ذلك وقبض على بعض الديلم وافترقوا

#### \* (خروج القادر الى البطيعة)

كان اسعق بن المقدر لما توفى ترك ابنه أبا العباس أحد الذى لقب بالقادر فرت سنه وبين أخت الممنازعة في ضبعة ومرض الطائع مرضا مخوفا ثم أبل فسعت تلك الاخت بأخها وانه طلب الخلافة في مرض الطائع فأنف ذ أبا الحسين بالخلافة في مرض الطائع فأنف ذ أبا الحسين بالخلافة في مرض الطائع فأنف ذ أبا الحسين عليه وخرج من داره في حاعة للقبض عليه وكان بالحريم الظاهرى فغلبهم النساء عليه وخرج من داره متسترا ثم لحق بالبطيعة ونزل على مهدذب الدولة فب الغ فى خدمته الى أن أتاه بشير الخلافة

#### \* (فتنة صمصام الدولة) \*

لما تغاب صمصام الدولة على بلادفارس وجاء أبوعلى شرف الدولة الى عه مهاء الدولة فقتله كاذكر ناسار جاء الدولة من بغداد الى خوز ستان سنة عمانين و الممائة قاصد الادفارس واستخلف أبا فصرخوا شاذه على بغداد ولما الغ خوزستان أتاه في أخيه أى طاهر فيلس للعزاء به شمارالى أرجان فلكها وأخذ ما فيها من الاموال وكان ألف ألف ديناروع النه آلاف درهم وكثيرا من الثياب والجواهر و ثغب الجند لذلك فأطلق قلل الاموال كلهالهم شما رت مقدمته وعليها أبو العلاء بن الفضل الى النو بندجان وبها عسد صحام الدولة فالم زموا و ثبت أبو العلاء بن الفضل فى نواحى فارس شمعت صمصام الدولة من شيرا زالى قولاد بن مابدان فهزموا أبا العلاء وعاد الى ارجان وجاء صمصام الدولة من شيرا زالى قولاد بن مابدان فهزموا أبا العلاء وعاد الى ارجان وجاء وارجان واجاء الدولة من شيرا زالى قولاد ثم وقع الصلح على أن يكون لعمصام الدولة بلادفارس منهما اقطاع في بلدصاحبه وتعاقد اعلى ذلك ورجع بهاء الدولة الى بغد ادفو حد الفتنة بن أهل السنة والشيء في المنهم والتدبير في دولته لا بي منصور بن صالحان واستوزر وكان الحكم والتدبير في دولته لا بي منصور بن صالحان واستوزر وكان الحكم والتدبير في دولته لا بي المسين ابن المهم أبا نصر سابور بن أرد شيروكان الحكم والتدبير في دولته لا بي الحسين ابن المهم أبا نصر سابور بن أرد شيروكان الحكم والتدبير في دولته لا بي الحسين ابن المهم أبا نصر سابور بن أرد شيروكان الحكم والتدبير في دولته لا بي الحسين ابن المهم

# \* (خلع الطائع و بعد القادر) \*

م انجا الدولة قات عنده الاموال وكثر شغب الجند ومطالباتهم وقبض على وذيره سابور فليغن عنه وامتدت عيناه الى أموال الطائع وهم بالقبض عليه وحسس له دلك أبوالحسين ابن المعلم الغيالب على هواه فتقدّم الى الطائع بالجيوش لحضوره فى خدمته فحلس وجلس بها الدولة على كرسى مم جا بعض الديلم يقبل بدالطائع فخذ به عن سريره وأخرجه ونهب قصور الخلافة وفشا النهب فى الناس وجلل الطائع الى دار بها الدولة فأ شهد علمه ما الدولة خواص أصحابه الى البطيعة ليحضروا القادر بالله أبا العباس أحد ابن اسحق بن المقتدر ليبا يعوه في الناس للقمة فتلقوه برحمل و دخيل دار الخلافة فى خدمته وسار بها الدولة وأعيان لناس لتلقمة فتلقوه برحمل و دخيل دار الخلافة فى خدمته وسار بها الدولة وأعيان لناس لتلقمة فتلقوه برحمل و دخيل دار الخلافة فى خدمته وسار بها الدولة وأعيان لناس لتلقمة فتلقوه برحمل و دخيل دار الخلافة تناس من غير شهر ولم يخطب له بخراسان و خطب له صبيعتها و كات مدة الهامة و فا نزله بجعرة من ثلاث من غير شهر ولم يخطب له بخراسان و أ قاموا على سعة الطائع فأ نزله بجعرة من قصره و و كل عليه من يقوم بخدمته على أم الوجوه وأبوى أحواله على ما كان عليه قصره و و كل عليه من يقوم بخدمته على أم الوجوه وأبوى أحواله على ما كان عليه قصره و و كل عليه من يقوم بخدمته على أم الوجوه وأبوى أحواله على ما كان عليه قصره و و كل عليه من يقوم بخدمته على أم الوجوه وأبوى أحواله على ما كان عليه قصره و و كل عليه من يقوم بخدمته على أم الوجوه وأبوى أحواله على ما كان عليه قصره و و كل عليه من يقوم بخدمته على أم الوجوه وأبوى أحواله على ما كان عليه و المواحل و المواحلة و كالمواحل ما كان عليه و كل عليه من يقوم بخدمته على أم الوجوه و أبوى و كل عليه و كله و كل عليه و كله و كله

### فى الخلافة الى أن توفى سنة ثلاث وتسعين فصلى عليه ودفنه

## \* (ملك مهمام الدولة الاهواز وعود هالبها الدولة ثم استملاؤه ثانياعليها)

قدتقة مناماوقع بنبها الدولة وصمصام الدولةمن الصلح على أن يكونله فارس وابها الدولة خورستان وماورا مهاوذلك سنة عان ولما كانت سنة ثلاث وعمانين تحمل بها الدولة فبعث أما العلا عبد الله من الفضل الى الاهو ازعلى أن يبعث المه الحدوش مفترقة فأذا اجتعت كيس بلاد فارس على حين غذلة وشعر صمصام الدولة بذلك قبل اجتماع العسا كفيعث عساكره الىخورستان ثمجاءت عساكر العراق والتقوا فانهزم الوالعلاء وحلالي صمصام الدولة أسيرا فاعتقله ويعشبها الدولة وذبره أبانصر ابنسابورالى واسط يحساول لهجم المال فهرب الىمهذب الدولة صاحب البطيعة م كترشف الدياعلي بها الدولة ونهبو ادارالوز يرنصر بنسائور واستعنى واستوزر القاسم على نأحدثه هرب وعادسا بورالى الوزارة وأصلح الديلم ثأنف فبهاء الدولة عسكره الى الاهوازسنة أربع وعما بن وعليهم طغان النركى وانتهوا الى السوس فارتعلءنهاأ صحاب صمصام الدولة وملكها طغان وكازأ كثرأ صحابه الترك وأكثر أصحاب صمصام الدولة الديلم ومعهمتم وأسدفزحف الىطغان بالاهوازوأسرىمن تسترليكبس الاتراك الذين مع طغان فقتل فى طريقه وأصبح دونهم بمرأى منهم فركبوا لقتاله وأكنواله غ فاتلوه فهزموه وفتكوافى الديلم بالقتل حربا وصيرا وجاء الخير الىبهاء الدولة بواسط فسارالى الاحوا ذفترك بماطعان ورجع ولحق صمصام الدولة بفارس فاستلم من وجدبهامن الاترالة وهرب فلهم الى كرمان واستأذنو املك السند فى اللعاق بأرضه فأذن الهم غركب لتلقيهم فقتلهم عن آخرهم غ جهز صمصام الدولة عساكره الى الاهوازمع العلامن الحسين وكان افتسكين برامهر من قبل بها الدولة مكانأى كالمحار المرزمان سفهمعون وحاميها والدولة الى خورستان للعلاء فائد صمصام الدولة وكاتمه وكاتم انتكن وابن مكرم الىأن قرب منهم وملك الملد من أيديهم وأقاموا بفلاهرها واستمدّ واجما والدرلة فأمدّهم بثمانين من الاتراك فقناوهم عن آخرهم وساربها الدولة نحو الاهوازم عاد الى المصرة وعاد ان مكرم الى عسكر مكرم والعلاء والديلم في اتماعه الى أن جاوز واتستراله فاقتتا واطويلا وأصحاب م الدولة من تسترالى وامهر من وهم الاتراك وأصحاب صمصام الدولة من تسترالى ارجان فاقتتاوا سيتةأشهر ورجعوا الى الاهوازغ رحل الاتراك الى واسطوا تبعهم العلاء قليلا تمرجع وأقام بعسكرمكرم

#### \* (ملك صمام الدولة البصرة)\*

المارحل بها والدولة الى البصرة استأمن كثير من الديلم الذين معه الى العلاء نحو من أربعمائة فبعثهم عقائده السكرستان الى البصرة وقاتلوا أصحاب عاالدولة ومال اليهم أهل البلد ومقدمهم أبوالحسن بن أي جعفوا لعلوى وارتاب بهم بها الدولة فهرب الكثيرمنهم الى السكرسةان وحلوه في السنن فأدخلوه المصرة وخرجها الدولة وأصحابه فكتب الىمهذب الدولة صاحب البطيحة بغريه بالبصرة فبعث اليها حسامع فائده عبدالله بنمرزوق فغلب عليها السكرستان وملكها لمهدب الدولة ثمعاد السكرستان وقاتلها وكاتب مهذب الدولة بالصلح والطاعة والخطبة له بالبصرة وأعطى انه رهسنة على ذلك فأحابه وملك البصرة وعسف بهدم وكان يظهر طاعة صمصام الدولة وبها الدولة ومهذب الدولة ثمان العلاء بنالحسن نائب صمصام الدولة بخورستان بةفى بعسكر مكرم فمعث مكانه أباعلى اسمعمل سأستاذهر من وسارالى حنديسانور فدفع عنها أصحاب ماء الدولة وأزاح الاترالة عن تغرخراسان جدلة وعادوا الى واسط وكاتب جاعة منهم ففزعوا المه غ زحف اليهم أبو محدمكرم والاتراك وجرت منهم وقائع ثمانتقض أبوعلى اسمعدل نأستاده ومن ورجع الىطاعة بهاء الدولة وهو يواسط سينة عُمان وعمانين فاستوزره ودبرأ مره واستدعاه الى مظاهرة قائده ابن مكرم بعسكرمكرم فساوا المده وكانت من اسمعل خديعة نور طفيها بهاء الدولة واستمدد س حسويه فأمده بعض الشئ وكاد يهلك عما مالفرج بقتل صمصام الدواة

#### \* (مقتل صعصام الدولة) \*

كان ممسام الدولة بن عضد الدولة مستوليا على فارس كاذكرناه وكان أبو القاسم وأبو نصرا بنا بحسار محبوسين بعض قلاع فارس فرد الموكان بهما في القلعة وأخرجوا عنها واجتمع اليهما من الاكراد وكان جماعة من الديلم استوحشوا من صمصام الدولة اليهم لما أسقطهم من الديوان فلحقو ابنى بحسار وقصد والرجان و تجهز صمصام الدولة اليهم وكان أبوعلى ابن استاذه من مغيما بنسافنار به الجند وحسمه ابنا بحسار ثم نما وقصد صمصام الدولة القلعة التي على شراز ليمنع فيها الى أن يأسم المدد فلم عصصاء أن يأتيها من ذلك وأشار عليه بالمحاق بأنى على بن أسستاذه رمن أو ما لاكراد وجاء ته منهم طائفة فرج معهم المواله فنه موه وسارالى الرود مان على مرحلتين من شيراز وجاء أبو النصر ابن بحسارالى شيراز وجاء أبو النصر

## وقتله فى ذى الحبة سنة عمان وعمانين لتسع سنين من امار ته على فارس

## \* (استبلامها الدولة على فارس) .

ولماقتل صعصام الدولة وملك ابنا بعتسار بلادفارس كتباالي أبي على بن أستاذهرمن فى الاهواز بأخذ الطاعة الهمامن الديلم ومحاربة بها والدولة فحافهم ما أبوعلى بما كان من قتله أخو يهما وأغرى الديام بطاعة بهاء الدولة وراسله واستعلفه لهم فلف وضمن الهم غائلة الاتراك الذين معه وأغراهم بنارأ خمه من ابي بحتمار فدخلوا في طاعته وجاء وفدمن أعمانهم فاستو ثقوامنه وكنبوا الىمن كانبالسوس منهم بذلك وركب بها الدولة الى نائب السوس فقاتاوه أولا غ اجتمعوا علمه وساروا الى الاهواز غ الى رامهرمن وارجان وملكواسائر بالادخورستان وسارأ بوعلى بناسمعيل الحاشراز وقاتلها وتسرب المهأ صحاب ابى بحسار فاستولى على شعرا زسينة تسعوها نين ولمني أبونصر بن بخسار ببلاد الديلم وأبو القاسم بدر بن حسويه م بالبطيعة وكتب أبوعلي الى ما الدولة بالفق في ا موترك شراز وأحرق قرية الرودمان حيث فتل أخوه صمصام الدولة واستأصل أهاها وبعث عسكوامع أبي الفتح الى جعفر بن أستاذهرمن الى كرمان فلكها ولمالحق أبوالقاسم بن مختما ربيلاد الديلم كاتب من هنالك الديلم الذين بكرمان وفارس تسلهم فأجابوه وساراني بلادفارس واجتع عليه كثعرمن الزط والديلم والاتراك ثمسارالي كرمان وبهاأ بوجعفر بنأستاذه رمن فهزمه الى المسرجان ومضى ان عتمار الى جيرفت فلكهاوأ كتركرمان و بعث بها الدولة الموفق بنعلى ابن اسمعيل في العساكر الى جيرفت فاستأمن السهمن كانبها من أصلب بغتيار وملكها ويجرد فيجاءة منشععان أصابه لاتماع اس عسار فلقهدار ينوقاتلا فغدر به بعض أصحابه فقتله وجلرأسه الى الموفق واستولى على بالادكرمان واسمعمل عليها وعاد الى بهاء الدولة فتلقاه وعظمه واستعنى الموفق من الخدمة فلريعفه ولي الموفق فى ذلك فقبض علمه بها الدولة وكتب الى وزير مسابور مالقبض على ذويه م قتله سنة أربيع وتسعين واستعمل بهاء الدولة أباعمد مكرماعلى عان

#### \*(الخبرعن وزراء بها الدولة)\*

قدد كرناات بها الدولة حكان استوزراً بانصر بن سابور بن أردشر بغدادوقبض على وزيره أبي منصور بن صالحان قبل مسيره الى خورستان وان أبا الحسن بن المعلم كان يدبرد ولته وذلك منذ سنة عانين فاستولى ابن المعلم على الاموروانصرفت اليه الوجوه فأسا والسيرة وسعى في أبي نصر خواشا ده وأبي عبد الله بن طاهر فقبضهما بها و

الدولة مرجعة من خورستان وشغب الخندوطلبوا تسليمه اليهم ولاطفهم فلم رجعوا فقبض عليه وسلمه اليهم فقت الوه وذلك سنة ثنتين و عائين عبد العزيز بن يوسف عما استوزر الاهوا رسنة احدى و عائين واستوزراً بالقاسم عبد العزيز بن يوسف عما استوزر الاهوا رسنة ثنتين و عائين لا تها مه عدا خلا الجند في أمر ابن المعلم واستوزراً با فصر بن سابور و أنام نصور بن صالحان جمع اوشغب الجند على أى نصر و يم بواداره سنة ثلاث و غائين فاسته في رفيقه ابن صالحان فاستوزراً بالقاسم على بنا حديم هرب وعاداً بونصرالى الوزارة بعداً ن أصلح أمو والد بم فاستوزر مكانه الفاض لوقيض عليه سنة ست و عائين و استوزراً بالمعمدة فاستوزر بها الدولة على ما مرب و فرق أموال بها الدولة في القواد عم العرب الى البطيعة فاستوزر بها الدولة مكانه عيسى بن ما سرخس

#### \*(ولاية العراق)\*

كان بها الدولة منذا ستولى على فارس سنة تسع وغمانين أقام بها وولى على خورستان والعراق أباج عفر الحاج بنهر مز فنزل بغداد ولقيه عيد الدولة فسائت سيرته وفسدت أموال البلدد وعظمت الفتنة ببغداد بين الشيمة وأهل السينة وتظاول الدعار والعيارون فعزله بها الدولة سنة تسعين وولى مكانه أباعل الحسن بن أستاذهر من واقعه عيد الحيوش فأحسن السيرة وحسم الفتنة وجل الى بها الدولة أمو الاجلدلة نم ولى مكانه سينة احدى وتسعين أبان صرسا وروثار به الاتراك بغداد فهرب منهم ووقعت المتنة بين أهل الكرخ والاتراك وكان أهل السينة مع الاتراك ثم مشى الاعلام بينهم في الماسلة فها دنوا

## \*(انقران دول واسداه آخرى فى النواحى) \*

وفى سنة غاندا شدأت دولة بى مروان بديار بكر بعد مقتل خاله سماد وقد ورد كره وفى سنة تنته وغانين انقرضت دولة بى حدان الموصل واشد تت دولة بى المسيب من عقب كاند كرها وفى سنة أربع وغانين انقرضت دولة بى سامان واشد تت دولة بى سامان وفى سنة تسع وغانين انقرضت دولة بى سامان عماورا النهر وانقسمت سوسكتكين وملك القان ملك النرك وفى سنة غمان وغانين ابتد تت دولة بى حسنو به الاكراد بخراسان وفى سنة تسع و تسعين كان ابتدا منولة بى صالح بن مرداس من بى كلاب بحلب كانستوفى ساقة أخبارهم فى دولهم منفردة كاشر طناه

#### \*(ظهور بى مند) \*

وفى سنة سبع وثمانين خرج أبوا لسين على بن مزيد فى قومه بى أسدو نقص طاعة ما الدولة فبعث المه العدا كرفهرب أمامهم وأبعد حتى امتنع عليهم م بعث في الصلح والاستقامة وراجع الطاعة غرجع الى انتقاضه سنة ثنتن وتسعن واجتعمع قرواش بنالمقلدصاحب الموصل وقومه بن عقب فحاصر واللدائن معث الهسمأ يو حعفرالحاج وهونائب بغداد العساكر فدفعوهم عنها وخرج الحجاج واستنعد خفاجة فحاء من الشأم وقاتل بى عقب وبى أسد فهزموه غرج البهم واقتهم سواحى الحكوفة فهزمهم وأثخن فبهم بالقتل والاسر واستماح ملك عي من يدوظهر في بغداد فى مغس أبي جعفر من الفتمة والفساد والقتل والنهب مالا يحصى فكان ذلك السب فأنبعث بهاءا هولة أماعلى نجعفر أستاذهرمن كامر ولقسه عمدالجيوش فسكن الفتنة وأمن الناس ولماعزل أبوجه فرأقام بنواجي الكوفة وارتاب به أبوعلى فحمع الديار والاتراك وخفاجة وساراله واقتتاوا بالنعه مانية وذلك سنة ثلاث وتسعن فانهزم أبوجعفروسا وأبوعلى الىخورستان ثمالى السوس فعاد أبوجعفرالى المكوفة ورجع أوعلى في الماعه فلم تزل الفتنة بنهم ماوكل واحدمنهما يستنعد بني عقب وبي أسدوخفاجة حتى أرسلها الدولة عن أبى على و بعثه الى البطيحة لفسنة بني واصل كما نذكره فىدولتهم ولما كانت سنة سبع وتسعين جع أبوجعة روسار لحصار بغداد وأمده انحسنو وأمرالا كرادوداك أنعمدالحموش ولى على طريق خواسان أماالفضل بنعنان وكانعد والمدرب حسنو مفارتاب اذلك واستدعى أباحفروجع لهجوعا من أمراء الاكرادمنهم هندى سعدوأ بوعسى شادى بن مجدورزام بن محدوكان أوالحسن على بن مزيد الاسدى انصرف عن بها والدولة مغاضاله فسارمعهم وكانوا عشرة آلاف وحاصروا بغداد وبهاأ والفق بنعنان شهرا عجاءهم الخبرانه زامان واصل بالبطعة الذى سارعمد الحبوش المه فافترقوا وعادا ت مزيد الى بلده وسار أبوجعفر الى حاوان وأرسلها الدولة في الطاعة وحضر عنده بتسترفأ عرض عنه رغمالعمىدالحوش

#### \*(فسه ني من بدو سي د سس)

كان أنوالغنام محدبن من مدمقها عنداصهاره بى ويسفى جزيرتهم بخورستان فقتل أنوالغنام بعض رجالاتهم ولحق بأخمه أبى الحسن فالمحدر أبوالحسن اليم فى ألنى فارس واستمد عيدالجيوش فأمده بعسكرمن الديلم ولقيهم فانهزم أبوالحسين وقتل

#### أخوه أبوالغنائم

### \* (ظهوردعوة العاوية بالكوفة والموصل) \*

وفي أول المائة الخامسة خطب قرواش بن المقلد أمير بن عقيل لصاحب مصرالحاكم العاوى في جميع أعماله وهي الموصل والانب الوالمدائن والحكوفة فبعث القادر القاضي أبا بكر الساقلاني الى بهاء الدولة يعرفه فأكرمه وكتب الى عسدالجيوش بعاورة قرواش وأطلق له مائة ألف دينار يستعين بها وسارع بدالجيوش لذلك فراجع قراوش الطاعة وقطع خطبة العلوبين وكان ذلك داعيا في كتابه الحضر بالطعن في نسب العلوبة بمصر شهد في ه الرضى والمرتضى وابن البطعاوي وابن الازرق والزكي وأبو يعلى العلوبة بمصر شهد في ه الرضى والمرتضى وابن المطعاوي وابن الازرق والزكي وأبو يعلى عربين مجدومن العلماء والقضاة ابن الاكذابي وابن الجزري وأبو العباس الاي وردى وأبو حمد الله السفاوي وأبو عبد الله السفاوي وأبو عبد الله المنافق والقضل النسوي وأبو عبد الله النه المنافق من المهود المقالة وعلت به نسخ و بعض المنافقة المنافقة المنافقة وعلت به نسخ و بعث بها الى البلاد

## \* (وفاة عمد الحبوش وولاية فرالملك) \*

كان عسد الحدوث أبوعلى بن أبى جعفراً ستاده رمن وكان أبوجعفرهذا من جاب عضد الدولة وجعل الله أباعلى في خدمة ابن صمصام الدولة فل قتل رجع الى خدمة بها الدولة عليها الدولة وللما الدولة ولما الدولة عليها فأصلحها وقع المفسد بن ومات لنمان سنين ونصف من ولايته الى أول المائة الخامسة وولى بها الدولة مكانه بالعراق في الملك أباغالب فوصل بغداد وأحسس السياسة واستقامت الاموريه واتفق لاول قدومه وفاة أبى الفتح محدب عنان صاحب طريق واستقامت الاموريه واتفق لاول قدومه وفاة أبى الفتح محدب عنان صاحب طريق خواسان مجاوان لعشرين سنة من امارته وكان كثير الاحلاب على بغداد فلما وفي ولى الماعة وأصلح حاله المعامة فعث فرا الملك العساكر انتياله فه زموه الى حلوان ثم واجع الماعة وأصلح حاله

#### \* (مقتل فرالملك وولاية ابن سهلان) .

كان فرالملك أبوعالب من أعظم وزراء بى بو به وولى بابة بغد اداسلطان الدولة خسس من وأربعة أشهر ثم قبض عليه وقتله فى ربيع سنة ست واربعما أبة وولى مكانه أبا محدا لحسن بن سهلان واقعه عبداً صحاب الجيوش وسارسنة تسع الى بغدا دو جرد من الطريق مع طراد بن دشير الاسدى في طلب مهاوش ومضر ابنى دشير وكان مضرقد

قبض عليه قدعا بأمر فرالمك فأراد أن بأخذ جزيرة بنى أسدمنه ويوليها طرادا فساووا عن المدار والمعهم ولحق الحسن بنديس آخرهم فأوقع به واستباحه ثم استأمن له مضرومها رش فأمنه ما وأشرك معهم اطرادا فى الجؤيرة ورجع وأنكر عليه سلطان الدولة فعله ووصل الى واسط والفتنة فاعة فأصلحها ثم بلغه اشتداد الذتن بغداد فسار وأصلحها وكان أمر الديل قد ضعف بغداد وخرجوا الى واسط

## \* (الفتنة بين سلطان الدولة وأخمه أبي الفوارس)

قدد كرناان سلطان الدولة لما ملك بعداً به بها الدولة ولى أخاه أبا الفوارس على كرمان وألما البها اجتمع المسه الديم و جلوه على الانتقاض وانتزاع الملك من بدأ خسه فساد سنة عمان الحديث المرازم سارمنها واقيه مسلطان الدولة فهزمه وعاد الحكرمان والمعه سلطان الدولة فخرج ها رباحي كرمان و لحق محود برسمت كن مستنعد ابه فأ حسوره وأمده بالعسا كروعليهما بوسعيد الطائي من أعمان قواده فسار الحكرمان وملكها عمان و ربعت كذلك وعاد سلطان الدولة لحربه فهزمه وأخرجه من بلاد فارس الحكرمان و بعث الجدوس في اثره فا نتزعوا كرمان منه ولحق بشمس الدولة بن في الدولة بن و يهصاحب المحدولة المن و متاملة عامدة أكرمه و بعث المداخوة جدال الدولة من الدولة الحرب البطيعة فأكرمه و بعث المداخوة جلال الدولة من الدولة الحرب البطيعة فأكرمه و بعث المداخوة و جلال الدولة من المصرة ما لا و ثمان و قبض سلطان الدولة سنة تسع على و ذير من فا نجس واخوته و أعاده الحدولة الما أعالم الحسن بن منصور

#### = (خروج التركمن الصين)=

وفى سنة عَان وأربعن خرجت من المفازة التي بن الصين وما وراء النهر أم عظمة من الترك تزيد على المفائة ألف خمة ويسمون الحمة جد كان و يتخذونها من الحاود وكان معظمهم من الحطاقد ظهروا في ملك تركستان فرض ملحكها طغان فساروا اليها وعاثو افيها ثم أبل طغان واستنفر المسلمن من جمع النواحي وسار اليهم في ما ته وعشر بن ألفا فهز مواا مامه والمعهم من الدواب والسوت وأواني الذهب والفضة من معدمول الصن ما لا يعمر عنه

## \* (ملائمشرف الدولة وغلبه على سلطان الدوله) \*

لميزل سلطان الدولة ثابت القدم في ملكه بالعراق الى سنة احدى عشرة وأربعمائه

فشغب علمه الحندو فادوا بشعار أخمه مشرف الدولة فأشرعلمه محسه فعف عن ذلك وأرادا لانعدارالي واسط فطلمه الحندفي الاستخلاف فاستخلف أخام مشرف الدولة على العراق وسارالي الاهواز فلما بلغ تستراستوزرسهلان وقد كان اتفق مع أخسه مشرف الدولة الوزيرا بنسهلان أن لايستو زره فاستوحش لذلك مشرف الدولة وبعث سلطان الدولة الوزر ابن سهلان ليخرجه من العراق فحمع أتر الدواسط وأما الاغرد بس ابنعلى بنمزيد ولقي انسهلان عندواسط فهزمه وحاصره بهاحتي اشتدحصاره وجهده الحصارفصالحه ونزلءن واسط فلكها في ذى الحجة من سنة احدىء شرة وسار الديل الذين بواسط فى خدمته وسار أخوه جلال الدولة أبوطاهر صاحب المصرة الى وفاقه وخطبه مغداد وقمضعلي النسهلان وكحله وسارسلطان الدولة الى ارحان غ رجع الى الاهوازو ارعلمه الاتراك الذين هنالك ودعوا يشعار مشرف الدولة وخرجوا الى السابلة فأفسد وهاوعاد مشرف الدولة الى بغداد فطب لهم اسنة ثنتي عشرة وطلب منه الديلم أن يتعدروا الى سوتهم يخو دستان فيعث معهم و ذيره أباغال فلياوصلوا الى الاهوازا تتقضوا ونادوا بشعار سلطان الدولة وقتلوا أباغالب لسينة ونصف من وزارنه ولحق الاتراك الذين كانوا معه بطراد بن دمس بالحزيرة وبلغ سلطان الدولة قتل أبي غالب وافتراق الديار فأنفذا بنهأما كالمحارالي الاهواز وملكها ثم وقع الصلم بشهماعلي يدأني مجد بنألى مكرم ومؤيد الملك الريخي على أن تكون العراق لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة واستوزرمشرف الدولة أماالحسين من الحسن الريخي ولقبهمؤ يدالملك بعدقتل أبى غالب ومصادرة ابنه أبى العباس تمقبض علمه سنة أربع عشرة بعدحول من وزارته بسعاية الاثراك ادم فيه واستوزومكانه أباالقاسم الحسين ابن على بن الحسد من المغربي كان أبوه من أصحاب سمف الدولة بن حدان وهرب الى مصروخدم الحاكم فقتله وهرب الممأبو القاسم هذا الى الشأم وحل حسان بن الفرج ان الحراح الطائى على نقض طاعة الحاكم والسعة لاى الفتوح الحسن نرحعفر العاوى أمرمكة فاستقدمه الى الرملة وبايعه مخلفه وعاد الىمكة وقصد أبو القاسم العراق واتصل الوزير فحرا لملك وأمره القادر بابعاده فلحق بقرواش أميرا لموصل وكتب معادالى العزاق وتنقلت بهالحال الى أن وزر بعد مؤيد الملك الريخي وكان خسامحتالا حسودا تمقدم مشرف الدولة الى بغدادسنة أربع عشرة والقمه القادرولم يلق أحداقداد

## \*(الخبرعن وحشة الاكراد وفسة الكوفة)\*

كان الاثير عنبرا خادم مستوليا في دولة مشرف الدولة الوزير أبي القاسم المغربي عديله في حلها فنقم الاتراك عليه مأوطل من مشرف الدولة الخراج من بغداد خوفاعلى

انفسهما فرج معهما غضاعلى الاتراكون لواعلى قرواش بالسندية واستعظم الاتراكذلك و بعثوا بالاعتذار والرغبة وقال أبوالقاسم المغربي دخل بعدادا نماهو أربعه ما نه ألف وخرجها سمائة فاتركوا مائة وأحمل مائة فأجابوه الى ذلك خداعا وشعر بوصولهم فهرب لعشرة أشهر من وزارته ثم كانت فتنة بالعدي في بن العلوية والعباسية وكان لابي القاسم المغربي صهر وصداقة في العلوية فاستعدى العباسيون المغربي عليه م فلم يعذهم لكان المغربي وأمم هم بالصلح فرجعوا الى الكوفة واستمد كل واحد منهم خفاجة فأمدوه م وافترقوا عليهم واقتبل العلوية والعباسمة فعلهم العلوية ولعباسمة فعلهم العلوية ولعباسمة فعلهم بالكوفة فعهد القاد للمرتضى أن يصرف أبا الحسن على "بن أبي طالب ابن عرعن نقابة الحسون على "بن أبي طالب ابن عرعن نقابة الحسون ويقد ويردها الى الفادر وبعث القادر الى قرواش بطرده فلحق بابن مي وان في ديار بكر

## \* (وفاةمشرف الدولة وولاية أخيه جلال الدولة) \*

#### \* (قدوم جلال الدولة الى بغداد) \*

ولمارأى الاتراك اختلال الاحوال وضعف الدولة بفتندة العاتة وتسلط العرب والاكراد عصار بغداد وطمعهم فيها وأنهم بقوا فوضى وندمواعلى ما كان منهم في اد حلال الدولة اجتمعوالى الخليفة برغبون الده أن يحضر جلال الدولة من البصرة ليقيم أمر الدولة فبعث الده القياضى أبا جعفر السمنانى العهد عليه وعلى القواد فسار جلال الدولة الى بغداد فى جادى من سنة عان عشرة وركب الخليفة في الطيار لتلقيه فدخل ونزل التحييى وأمر بضرب الطبل في أوقات الصاوات ومنعه الخليفة من ذلك فقطعه

مغاضسام أذن له الخليفة فيه فأعاده وأرسل مؤيد الملك أباعلى الريجي الى الاثير عنبر التحادم عند قروا شيستدعمه يعتذرون الاتراك م شغب الاتراك عليه مسنة تسع عشرة وحاصروه بداره وطلبوا من الوزيراي على بن ماكولا أرزاقهم وخبوا دوره ودورالكتاب والحواشي و بعث القادر من أصلح بينهم م و بينه في كن شغبهم م خالفوا أبا كاليحار بن سلطان الدولة الى البصرة فلكها م ملك كرمان بعدوفاة صاحبها قوام الدولة أبى الفوارس ابن بهاء الدولة كاندكرف أخبارهم في دولتهم عندا فرادها بالذكر فنستوفى أخبارهم ودول سائر بني بويه و بني و شمكيرو بني المرزبان وغيرهم من الديل في المرزبان وغيرهم من الديل في المرواحي

#### \*(مسرحلال الدولة الى الاهواز)\*

كأن نووالدولة دسر بنعلى بن من يدصاحب الحلة ولمتكن الحلة يومندعد شدة قد خطب لاي كاليما راضايقة المقلد بن أبي الاغراطسسن بن من يدو جمع علمه منيعا أمير ى خفاجة وعساكر بغداد فعلب هولاى كالمحارواستدعاه للك واسطو بهاالملك العزيزان جلال الدولة فلحق بالنعمانية وتركيها وضمق علمه نورالدولة من كل جهة فتفرق ناس من أصحابه وهلك الكثيرمن أثقاله واستولى أبو كالعارعلي واسطم خطبله في البطيحة وأرسل الى قرواش صاحب الموصل وعنده الا تبرعنبر يستدعيهما الى بغداد فانحدر عنبرالى الكعمل ومات به وقعد قرواش وجع جلال الدولة عسماكره سغداد واستمدأ باالشوك وغره وانحدرالي واسطوأ قام هنالك من غبرقتال وضاقت علمه الاحوال واعتزم أبوك المحارعلي مخالفته الى بغداد وجاء كأب أبي الشوك بزحف عساكر مجودين سكتكن الى العراق ويشهر بالصل والاجتماع لدافعتهم فأنفاذ أبوكاليمارالكتاب للال الدولة فلم منتهءن قصده ودخل الاهوازفنهمها وأخذمن دار الامارة مائتي ألف دينار واستباح العرب والاكرادسا راابلد وسحل مريم كالعارالي بغدادسمافات أمه في الطريق وسارأ وكالعارلاء تراض حلال الدولة وتخلف عنه دسس لدفع خفاجة عن أصحابه واقتتلوا في ربيع سنة احدى وعشرين ثلاثه أيام فأنهزم أبوكاليماروقتل من أصحابه ألفان ودسس لمافارق أباكاليمار وصل الى بلده وجع المهجاعةمن قومه وكانو امنتقضن علىه بالحامعين فأوقع بهم وحبس منهم وردهمالى وفاقه ثماني المقلدبن أبى الاغروعسا كرج لللالدولة فانهزم امامهم وأسرجاعة من أصحابه وسارمنهزماالى أى سنان غربب بن مكن فأصلح حاله مع جـ لال الدولة وأعاده الى ولايته على ضمان عشرة آلاف د شار وسمع بذلك المقلد في مع خفاجة ونهبوا النيل وسورا وأحرقوامنازلها معبرالمقلدالي أبى الشوك فأصل أمره معجلال

الدولة مبعث حسلال الدولة سنة احدى وعشرين عسكره الى المدارف كهامن بد أصحاب أبى كاليحار واستباحوها و بعث أبو كالمحار عسكره لمدا فعنهم فهزم وهم وثار أهل الملدم فقتاوهم ولحق من نجامنهم بو اسط وعادت المدار الى أبى كالمحار

## \* (استبلاء - بلال الدولة على البصرة ثانيا وانتزاعهامنه) \*

المااسة ولى حلل الدولة على واسط رن ما ولده وبعث و زره أماعلى ما كولا الى البطائع فلحكها غربعثه الى البصرة وبهاأ بومنصور بخساربن على من قبل أبي كاليحارفسارفي السفن وعابهم أبوعد دالله الشرابي صاحب البطيحة فلتي بخسار وهزمه غمسارالوز رأبوعلى فى اثره فى المهنوف زمه بخسار وستى المه أسرافا كرمه وبعثه الى أبى كاليحارفاً قام عنده وقتله على المخوفامنه القبيح منهم اطلع عليه وكان قدأ حدث في ولا يه رسوما عائرة ومكوسافا ضعة ولما أصب الوزير أبوعلى بعث حلال الدولة من كان عنده من حند البصرة فقاتلوا عسكراً في كالمعاروة زموهم وملكوا البصرة ونجامن كانهاالى أى منصور بخسار بالابلة وبعث السفن لقتال من بالبصرة فظفر بهمأ صحاب جلال الدولة فسار بخسار بنفسه وقاتلهم وانهزم وقتل وأخذ كثير من السفها وعزم الاتراك بالبصرة على المسمرالي الابلة وطلبوا المال من العامل فاختلفوا وتنازعوا وافترقوا ورجع صاحب البطيحة واستأمن آخرون الى أبى الفرج ابنمسافيس وذيرأى كاليحار وجاه الى البصرة فلكهام توفى بخسارمال البصرة وقام بعده صهره ألو القاسم بطاعة أى كالمحارف المصرة ثم استوحس وانتقض وبعث بالطاعة لحلال الدولة وخطاله وبعث الى اسم العزيز واسط يستدعه فسار السه وأخرج عساكراى كالمحاروأ قام معه الى سنة خس وعشرين والحكم لاى القاسم غ أغراه الديليه واله يتغلب عليهم فأخرجه العزيز وامتنع بالابلة وحاربهم أياما وأخرج العزيزعن البصرة ولحق بواسط وعادأ بوالقاسم الىطاعة أى كاليعار

### \* (وفاة القادرونصب القامم) \*

مُوفى القادر بالله سنة تنتن وعشر بن وأر بعمائة لاحدى وعشر بن سنة وأربعة أشهر من خلافته وكانت الخلافة قبلها قدد هبرونقها بسارة الديلم والاتراك عليها فأعاد اليها أبه تهاوج تد ناموسها وكان له في قاوب الناس هيمة ولما توفى نصب للغلافة ابنه أبوجع فرعبد الله وقد كان أبوه بايع له بالعهد في السنة قبلها لمرض طرقه وأرجف الناس عونه فيويع الات واستقرت له الخلافة ولقب القائم، أمر الله وأول من بابعه الشريف المرتضى و بعث القاضى أبا الحسن الماوردى الى أبي كالما ولمأخذ عليه الشريف المرتضى و بعث القاضى أبا الحسن الماوردى الى أبي كالما ولها خذعليه

السعة و يخطب له فى بلاده فأجاب و بعث الهدا با و وقعت لا قول سعته فتنة بن أهل السنة والشعة وعظم الهرج والنهب والقتل وخربت فيها أسوا قوقتل كثر من جباة المكوس وأصيب أهل الكرخ و تطرق الدعار الى كس المنازل لدلا و تنادى الجند بكراهية حلال الدولة وقطع خطبته ولم يجبهم القائم الى ذلك و فرق جلال الدولة فيهم الاموال ف كنوا وقعد فى سنه وأخرج دوابه من الاصطبل وأطلقها بغيرسائس ولاحافظ لقلة العلف وطلب الاتراك منه أن يحملهم فى كل وقت فأطلقها وكانت خسسة عشر وفقد الحارى فطرد الطواشى والحواشى واللاتباع وأغلق باب داره والفتنة تتزايد الى آخر السنة

\* (ونوب الحند بعلال الدولة وخروجه من بغداد)\*

تمجا الاتراك سنةست وعشرين الى جلال الدولة فنهبو ادار موكته ودواو بنه وطلبوا الوزرأااسعق السملي فهرب الى حلة غريب نمكن وخرج حلال الدولة الى عكرا وخطموا بغداد لابى كالمحاروهو بالاهواز واستقدموه فأشارعله بعض أصحابه بالامتناع فاعتذرالهم فأعادوا لحلال الدولة وساروا الممعتذرين وأعادوه بعدثلاثة وأربعين وماواستوزرأ باالقاسم بنما كولائم عزله واستوزر عبدالملك أباسعمد عبد الرحيم أمره بصادرة أى المعمر بن الحسب الساسرى فاعتقله في داره وجاء الاتراك لمنعه فضربو االوزبر ومنقوا ثمابه وأدموه وركب جلال الدولة فأطفأ الفتنة وأخذمن البساسيرى ألف ديناروأ طلقه واختني الوزير تمشغب الجند ثانيافى رمضان وأنكروا تقديم الوزيرأى القاسم من غبرعلهم وانه ريد التعرض لامو الهم فوشوابه ونهبوا داره وأخرجوه الى سحدهنالك فوكلوا به فوث العامة مع بعض القوادمن أصماله فأطلقوه وأعادوه الى داره وذهب هوفى اللمل الى الكرخ بحرمه ووزيره أبو القاسم معه واختلف الجند فيأمره وأرساوا المهبأن يلكوا بعض أولاده الاصاغرو ينعدرهو الى واسط وهوفى خلال ذلك يستملهم حتى فزف جماعتهم وجاء الكثير المه فأعاد ومالى داره واستخلف البساسري في جاءة العانب الغربي سنة خس وعشر ين لاشتداداً من العمارين مغدادوكثرة الهرج وكفايته هوونهضته تمعادأ مرائخلافة والسلطنة الىأن اضمعل وتلاشي وخرج بعض الحندالي قرية فلقهم أكراد وأخذوا دوابهم وحاؤا الي استان القائم فتعللوا على عاله بأنهم لمدفعوا عنهم ونهدو اغرة الستان وعزجلال الدولة عن عتاب الأكراد وعقاب الحندوسفط القائم أمره وتقدم الى القضاة والشهود والفقهاء لتعطمل المراتب الدينمة فرغب حلال الدولة من الحند أن يحملهم الى ديوان الخلافة فحملوا وأطلقوا وعظم أمر العمارين وصاروا فى جاية الحندوا تشر العرب

فالمقرة ولحق الوزيرا بوسعد وزير جلال الدولة بأبى الشوائمفار قاللوزارة ووزد فالمقبرة ولحق الوزيرا بوسعد وزير جلال الدولة بأبى الشوائمفار قاللوزارة ووزد بعدها بالقاسم فكثرت مطالبات الحند عليه فهر بواخد الجندوجاؤابه الى دار الملك حاسرا عاريا الامن قبص خلق وذلك لشهر بن من وزارته وعاد سعيد بن عبد الرحيم الى الوزارة ثم تارا لجند سنة سبع وعشر بن محلال الدولة وأخرجوه من بغدا دبعد أن استمهلهم ثلاثا فأبوا ورموه بالحجارة فأصابوه ومضى الى دار المرتضى بالكرخ وسارمنها الى رافع بن الحسين بن مكن شكر بت ونهب الاتراك داره وقلعوا أبواجها ثم أصلح القائم شأنه مع الحند وأعاده وقبض على وزيره أبى سعيد بن عبد الرحيم وهى وزار به السادسة وفي هذه السينة نهي القائم عن التعامل بالدنانير المعزية وتقدم الى الشهودان لايذكر وهافى كتب التعامل

## \*(الصلح بينجلال الدولة وأبي كاليمار)\*

تردت الرسل سنة عمان وعشرين بن بحلال الدولة وابن أخيه أبى كالمحارحى انعقد المنهما الصلح على بدالقاضى أبى الحسن الماوردى وأبى عبدالله المردوسي واستحلف كل واحدمنه مالا تخروا ظهر حلال الدولة سمنة تسع وعشرين من القائم الخطاب علل الملوك فرد ذلك الى الفتما وأجازه القاضى أبو الطبب الطبرى والقاضى أبو عبدالله المهرى والقاضى بن السضاوى وأبو القاسم الكرخى ومنع منه القاضى أبو الحسن الماوردى ورد عليه من السفاوى وأبو القاسم الكرخى ومنع منه القاضى أبو الحسن الماوردى ورد عليه من أخد فقر والهم وخطب له بهلك الملوك وكان الماوردى من منه من ومضان الناس بحلال الدولة وكان يتردد المه ثم انقطع عنه بهد ه النساولزم سه من ومضان الى النحر فاستدعاه حلل الدولة وحضر خاتفاوشكره على القول الحق وعدم الحاماة وقد عدت الى ما تعب فشكره و دعاله وأذن للعاضرين الانصراف معه وكان الاذن لهم تبعاله

## \*(استبلاء أبي كاليجارعلى البصرة)\*

وفى سنة احدى وثلاثين بعث أنوكاليجارعساكره الى البصرة مع العادل أى منصور مسافيه وكانت فى ولاية الظهيراً فى القاسم بن وليها بعد بخسارا تقض علمه مرّة تم عاد وكان يحمل الى أى كاليجار كل سنة سعين ألف ديناروكترت أمواله ودامت دولت مثم تعرّض ملا الحسين بن أى القاسم بن مكرم صاحب عان فكاتب أبا كاليجار وضمن البصرة بزيادة ثلاثين ألف دينارو بعث أبو كاليجار العساكر معابن مسافيه كاذكر ناوجا والمددمن عمان الى البصرة وملكوها وقبض على الظهير

ساص الاصل

أى القياسم وأخدت أمواله وصودر على مائتى ألف دينار فأعطاها وجا الملك أبو كاليجار البصرة فأقام بهاأياما وولى فيها الله عز الملوك ومعده الوزير أبو الفرج ابن فسانجس معادالى الاهوا زوجل معه الظهير

## \* (شغب الاتراك على جلال الدولة) \*

م شغب الاتراك على جلال الدولة سسنة ثنين وثلاثين وخيموا بظاهر البلدون موامنها مواضع وخيم جلال الدولة بالحيان الغربي وأراد الرحسل عن بغداد فنعه أصحب فاستمد دسس بن مزيد وفرواشا صاحب الموصل فأمد ومبالعسا كرخ صلت الاحوال بنهم وعاد الى داره وطمع الاتراك وكثر نهم وتعديم وفسدت الامور بالسكلية

#### \*(الداودولة السلموقية)\*

قدتقة مانا أنَّام الترك في الربع الشرقي الشمالي من المعمورما بين الصين الى تركستان الىخوارزم والشاش وفرغانة وماورا النهر بخارا وسمرقند وترمذوان المسلينأ زاحوهم أول الملةعن بلادماورا النهر وغلموهم عليها وبقيت تركستان وكاشغر والشاش وفرغانة بأيديهم يؤدون عليها الجزائم أسلواءليها فكان لهم بتركسةان ملك ودولة نذكرها فعايعه فاق استفعالها كأن فى دولة بني سامان جيرانهم فيماورا النهروكان في المفازة بين تركستان وبلاد الصين أممن النوك لا يحصيهم الاخالقهم لاتساع هذه المفازة وبعدأ قطارها فانها فمايقال مسيرة شهرمن كلجهة فكان هنالك احماء بادون منتجعون رجالة غذاؤهم اللحوم والالبان والذرة في بعض الاحيان ومراكبهم الخيل ومنهاكسهم وعليها قيامهم وعلى الشاء والبقرسن بين الانعام فلم رالواسلك القفارمذودين عن العدمران الحامية المالكير الفي كلجهة وكانمن أبمهم الغزوالخطا والتتروقد تفدتم ذكرهؤلا الشعوب فلياانةت دولة ملوك تركستان وكان شغرالي غايتها وأخذت في الاضميلال والتلاشي كاهو شأن الدول وطسعتها تقدمه ولاءالي بلادتر كستان فأحلموا عليهاي كان غالب معاشهم في تخطف المناس من السمل وتناول الرزق بالرماح شأن أهل القفر المادين وأقاموا عفازة بخارا ثم انفرضت دولة بنى سامان ودولة أهل تركستان واستولى مجود بن سبكتكين من قواد بى سامان وصنائعهم على ذلك كله وعبر بعض الايام الى بخيارا فضرعنده ارسلان ان سلموق فقيض عليه و بعث به الى بلاد الهند فيسه وسارالى احمائه فاستباحها ولحق بخراسان وسارت العساكرفي اتباعهم فلحقوا باصبهان وهم صاحبها علا الدولة ابن كالويه بالغدر بهم وشعروابذلك فقاتلوه باصهان فغلهم فانصرفوا الىأذر بيعان

فقاتلهم صاحبها وهشودان من بى المرزبان وكانوالماقصدوا اصبهان بتي فلهم خواحى خوارزم فعانوا فى البلاد وخرج اليهم صاحب طوس وقاتلهم وجا مجود بنسكتكين فسارفى اتباعهم من رستاف الىجرجان ودجيع عنهم ثم استأمنوا فاستخدمهم وتقدمهم يغمروأنزل ابنه بالرى ثممات مجمودوولي أخوه مسعود وشغل بحروب الهند فانتقضوا وبعث اليهم قائدا في المساكر وكانو ايسمون العراقية وأمرا وهم يومنذكوكاش ومرقاوكول ويغمر وباصعكي ووصلوا الى الدامغان فاستباحوها تمسمنان ثمعاثوا في أعمال الري واجمع صاحب طبرستان وصاحب الري مع قائد مسعود وقا الوهم فهزمهم الغز وفتكوا فبهم وتصدوا الرئ فلكوه وهرب صاحبه الى بعض قلاعه فتعصن بهاوذلك سنةست وعشر بنوأر بعمائه واستألفهم علا الدولة بن كالويه لمدافع بهم ان سكتكر فأبار أولام المقضوا وأماالذين قصدوا أذر بصان منهم ومقدموهم وقاوكوكاش ومنصورود انافاستألفهم وهدودان ليستظهر بهمفلم يعصل على بغيته من ذلك وساروا الى مراغة سنة تسع وعشر بن فاستباحوها ونالوا من الاكراد الهديائية فحاربوهم وغلبوهم وافترة وافرقتين فرجع بوقا الى أصحابهم الذين الرئ وسارم نصور وكوكاش الى همذان و بهاأ و كالعارب علا الدولة بن كالويه فظاهرهم على حصاره متى خسروين مجد الدولة بلم فلاجهده المصاركي ماصهان وترك البلدفدخاوها واستباحوها وفعاواني الكرخ مشل ذلك وحاصروا قزوين حتى أطاعوهم وبذلوالهم سبعة آلاف دينار وسارطا ثفة منهم الى بلدالارمن فاستماحوها وأ تخنوا فيها ورجعوا الى أرمينية غرجعوامن الرى الى حصارهمذان فتركهاأ وكالعار وملكوها سنة ثلاثين ومعهم مىخسرو المذكور فاستماحوا تلك النواحي الى استراماذ وقاتلهم أبوالفتم بن أبي الشول صاحب الدينورفه زمهم وأسرمنهم وصالحوه على اطلاق أسراهم تممكروا بأبي كالعارأن يكون معهم ويدبرأمرهم وغدروابه ونهبوه وخرجعد الدولة مناصبهان فلق طائفة منهم وأوقعهم وأنخن فيهم وأوقع وهشودان عن كان منهم فى أذر بيجان وظفرهم الاكراد وأنخنوافيهم وفرواجماعهم غوفى كول أمرالفرق الذين الرى وكانو الماأجازوا من ورا والنهر الى خراسان بق بمواطنهم الاولى هنالله طغرليك من مكايل بن سلوق واخوته داردوسعواويال وحقرى فرجوا الىخواسان من بعدهم وكانوا اشدنهم شوكة وأقوى عليهسم سلطانا فساريال أخوطغرلبك الى الرى فهربوا الى أذربيحيان غالى جزيرة ابن عرود بار بكرومكر سليمان بن نصر الدولة بن مى وان صاحب الحزيرة اعتصور بزعزعلى منهم فبسه وافترق أصحابه وبعث قرواش صاحب الموصل اليهم

جيشه فطردهم وافترقت جوعهم ولحق الغزبديار بكروأ نخذو افيها وأطلق نصيرا لدولة أمرهم منصورا منيدا به فلم ينتفع منهم بذلك وقاتلهم مساحب الموصل فاصروه غركب فى السفين ونجاالى السندوملكوا البلدوعانوافيها وبعث قرواش الى الملك ج ـ لال الدولة يستنعده والى دس بن من يدوأ من ا العرب وفرض الغز على أهل الموصل عشرين ألف دينارفنا رااناس بمسموكان كوكاش قدفارق الموصل فرجع ودخلهاعنوة فيرجب سنةخس وثلاثين وأغش في القتل والنهب وكانو الخطبون للغليفة ولطغرليك بعده فكتب الملك جلال الدولة الى طغرليك بشكوله بأحوا لهمم فبكتب المهانه ولاء الغزكانوا في خدمتنا وطاعتنا حتى حدث سنناو بين محمود ابنسبكتكينما علم ونهضنا المه وساروا فى خدمتنا فى نواحى خراسان فتعباوزوا حدود الطاعة وملكة ألهسة ولابدمن انزال العقوبة بهم وبعث الى نصر الدولة بعده يكفهم عنه وساردبس بن مزيده بنوعقيل الى قرواش حاحب الموصل وقعدجلال الدولة عن اغجاده لمانزل به من الاتراك وسمع الغزيجموع قرواش فبعثوا الىمن كان بديار بكرمنهم واجقعوا الهمم واقتتل الفريقان فأنهزم العرب أقل النهار ثمأ تيعت لهمالكرة على الغز فهزموهم واستباحوهم وأثخنبوا فيهم قتلا وأسراوا تمعهم قرواش الى نصسىن ورجمع عنهم فسماروا الى ديار بكرو بالإدا لادمن والروم وكثر عشهم منهما وكان طغرلبك واخوته لماجاؤا الى خواسان طالت الجروب منهم وبين عساكر بى سبكتكين حق غلبوهم وحصل الهم الظفروه زمو اسساوشي حاجب مسعود آخر هزائهم وملكواهرا ةفهرب عنهاساوشي الحاجب ولحق بغزنة وزحف اليهم مسعود ودخاوا البرية ولمرزل في اتباعهم ثلاث سنين ثم انتهزوا فيه الفرصة باختلاف عسكره بوما على الما فأنهزموا وغنواعسكره وسارطغرلمك الى بسابور سنة احدى وثلاثين فلكها وسكن السادياج وخطب الهالسلطان الاعظم العمال فى النواحي وكان الدعار قداشتد ضررهم بنسابور فسدأم هم وحسم عللهم واستولى السلوقية على جميع الملاد وسار مقوالي هراة فلكها وسارداودالي بلخ وبهاالقوساق حاحب مسعود فاصره وعزمسعودعن امداده فسلم البلداد اودواستقل السطوقية علا البلاد أجمع ثمملك طغرلبك طبرستان وجرجان من يدأنوشروان بن متوجهر قابوس وضمنها أنوشروان ثلاثين ألف دينار وولى على جرجان مرداويج من أصحابه بخمسين الف دبناروبعث القائم القاضي أبااطسين الماوردي الىطغرليك فقررا لصلم سنه وببن حلال الدولة القائم بدولته ورجم بطاعته

\* (فتنهقرواشمع جلال الدولة) =

كان قرواش قداً نفذ عسكره سنة احدى وثلاثيز لحصار خيس بن ثعلب شكريت واستغاث بجلال الدولة وأمر قروا شاما لكف عنه فلم فعل وسار لحصاره ينفسه وبعث الى الاتراك بغدا ديستفسد هم على جلال الدولة فاطلع على ذلك فبعث أبا الحرث ارسلان البساسيرى فى صفر سنة ثنتين وثلاثين لاقبض على نائب قرواش بالسندسية واعترضه العرب فنعوه ورجع وأقاموا بين صرصر وبغداد يفسد ون السابلة وجع جلال الدولة العساكرو خرج الى الانبار وبها قرواش في اصرها ثما ختلفت عقيسل على قرواش فرجع الى مصالحة جلال الدولة

## \* (وفاة جلال الدولة وملك أبي كالعجار)

لماقلت الحيامات سغدا دمذ جلال الدولة يده الى الحو الى فأخذه ما و كانت خاصة بالخليفة غرق في جلال الدولة أبوطاهر بن بها الدولة في شعبان سينة خس وثلاثين وأربعما نةلسبع عشرةمن ملكه ولمامات خاف حاشبته من الاتراك والعاتبة فالتقل الوزركال الملك بزعبدالرحيم وأصعابه الاكابرالى حرمدا داخلافة واجتمع القواد للمدافعة عنهم وكاتموا الملك العزيزأ بامنصورين جلال الدولة فى واسط بالطاعة واستقدموه وطلبواحق السعة فراوضهم فيهافكاتهم أوكالعمارعنها فعدلوا المه وجاوا لعزيز من واسط وانتهى الى النعسمانية فغسدر به عسكره ووجعوا الى واسط وخطموالاى كاليعادوسامالعز مزالى دمس من من يدثم الى قرواش من المقلد ثم فارقه الى أي الشول فغدر به فسار إلى يال أخى طغرلبك فأ فام عنده مدة م قصد بغيداد عنتفها فظهرعلى بعض أصحابه فقتهله ولحقهو بنصرالدولة بنمس وان فتوفى عنده بمافارقن سنة احدى وأربعن وأماأ بوصيحاله ارفط له مغدادف صفر سنةست وثلاثن وبعث الى الخلفة بعشرة آلاف ديناروبأموال أخرى فرقت الى الحند ولقمه القام عجى الدين وخطب أبوالشوك ودسس بن من بدونصر الدولة بن مروان بأعالهم وسارالي بغداد ومعموزيره أبوالفرج عدبن جعمفرين عمدين فساغس وهم القام لاستقباله فاستعنى من ذلك وخلع على أر باب الجدوش وهم الساسعى والنساوري والهدمام أواللقاء وأخرج عمدالدولة أباسعد من بغداد فضى المانحكر بتوعادأ ومنصور بعلا الدواة بن كالويمصاحب اصهان الىطاعته وخطب اوعلى منبره انحرلفاعن طغرابك عراجمه بعدا المصاروا صطلح اعلى مال يحسطين بعث أبو كاليعبارالي السلطان طغرليك في الصلح وزوجه ا بنتسه فأجلب وتم بنهما سنمنسع وثلاثين

## · (وفاة أبي كالبعاروملك ابنه الملك الرحيم) «

كان أو كاليجاروالمرزبان بنسلطان الدولة قدسا واسنة أربعين الى نواحى كرمان وكان صاحبها بهرام بن لشكرستان من وجوه الديم قدمنع الحل فتنكرله أو كاليجارو بعث الى أى كاليجار يحتى به وهو بقلعة برد شيرفلكها مريده وقتل بهرام بعض الحند فلهر منهم على الميل لاى كاليجار فساد المهوم في طريقه ومات عدية جنايا في سنة أربعين لا ربع سنين وثلاثه أشهر من ملكه ولمانو في مب الاتراك معسكره وانتقل ولده أبومنصور فلاستون الى مخيم الوزير أى منصوروا را دوانم به فنعهم الديم وساروا الى شيراز فلكها ابو منصور واستوحش الوزير منه فلق بعض قلاعه وامتنع بالمي المائد وبما ولده الملك الرحيم أبون صرحسره فيروز فيايع له الحند و بعث الى الخليفة في الخطيمة والتلقب بالملك الرحيم أبون صرحسره فيروز فيا يعلن المائد و بعث الى الخليفة في الخطيمة والتلقب بالملك الرحيم في أخوه أبو منصور كاذ كرنا على شيرا ذفيعث الملك الرحيم وكان بها أخوه أبوعلى واستولى أخوه أبوعلى بن كاليجار عمام سار الملك الرحيم الى من عند قرواش الى البصرة فد افعه أبوعلى بن كاليجار عمام سار الملك الرحيم الى من عند قرواش الى البصرة فد افعه أبوعلى بن كاليجار عمام سار الملك الرحيم الى من عند قرواش الى البصرة فد افعه أبوعلى بن كاليجار عمام سار الملك الرحيم الى خودستان وأطاعه من بهامن الجند وكثرت القتنة ببغداد بين أهل السنة والشيعة خوذستان وأطاعه من بهامن الجند وكثرت القتنة ببغداد بين أهل السنة والشيعة

#### \* (مسرالملك الرحيم الى فارس) \*

مسارالملك الرحم من الاهوازالى فارسسنة احدى وأربعن وخم بظاهر شيراز ووقعت فتنة بين أتراك شيراز وبغداد فرحل أتراك بغداد الى العراف وتعهم الملك الرحم لا بغرافه عن أتراك شيراز وكان أيضا مغرفاعن الديم بفارس لملهم الى أخبه فلاستون باصطغر وانتهى الى الاهواز فأقام بها واستخلف باوجان أخو يه أياسعد وأباطالب فزحف الهم ما أخوه ما فلاستون وخرج الملك الرحم من الاهوازالى وأمهر من الما الهوازالى الاهوازالى الاهوازالى المورة ألى المورة ألى واسط وسارت عساحكر فارس الى الاهوازالى الاهوازالى الاهوازالى الما الماك الرحم في عشالى بغداد واستقراب المناهرة أن مندوا وبا بعين من تقدم سنة ثلاث الرحم في عداد واستقراب المناهد الذين بها وسارالى الاهواز فلكها وأقام بنتظر عسكر بغداد أساد الى عسكر مكرم فلكها سنة ثنين وأربعين ومعد مديس بن من بدوالساسيرى وغيرهما وساده زارشب بن تنجير ومنصور بن المسين الاسدى في معهما من الديلم والاكراد من ارجان الى تستر ومنصور بن المسين الاسدى في منهما من الديلم والاكراد من ارجان الى تستر فساه ما المالك المسين المال وغلم معهما من الديلم والاكراد من ارجان الى تستر فسينه المالك الرحم في الها وغلم معهما من الديلم والاكراد من ارجان الى تستر في المالك الرحم في الها وغلم معهما من الديلم والاكراد من ارجان الى تستر فوا فاه أمين في مناه المنال حسير المالك الرحم في الها وغلم معهما من الديلم والاكراد من اربان الى تستر فوا فاه أمين في في في مناه المنال المناه في المالك المنال حسير الها وغلم معهما من الديلم والاكراد من اربان الحراد المنال حسير الها وغلم مع من مناه و في في عسكر هذا وشب فوا فاه أمين و في في المالك المناه المناه المناه و في في المالك المناه و في المالك المناه و في المالك المناه و المالك المناه و المالك المالك المالك المناه و المالك المناه و المالك المالك

أبومنصور بمدينة شيرازفا ضطربوا ورجعوا ولحقمنه مجماعة بالملك الرحيم فبعث عساكر الى رامهر من وبها أصحاب أبي منصور فاصرها وملكها في رسع سينة ثلاث وأربعين ثميعث أخاه أباسعد في العساكر الى بلادفارس لان أخاه أبانصر خسرو كان اصطغر وضحرمن تغلب هزار أب بن تنكر صاحب أخده أي منصور وكتب الى أخيه الملك الرحم بالطاعة فمعث البه أخاه أباسعد فأدخله اصطفر وملكه ثماجة عرابو منصورفالاستون وهزا وشب ومنصورين الحسين الاسدى وساروا للقاء الملك الرحم بالاهوا زواستمذوا السلطان طغرلبك وأبوا طاعته فبعث البهدم عسكرا وكان قدملك اصبهان واستطال وافترق كثيرمن أصحاب الملك الرحيم عنه مثل البساسيري ودمس ابن من يدوالعرب والذكر ادويق في الديام الاهو ازية و بعض الاتر المن بفدا دوراً ي أن يعودمن عسكرمكرم الى الاهواز ليتعصن بهاو ينتظر عسكر بغداد ثم بعث أخاه أباسعدالى فارسكماذكر بالبشغل أبامنصوروهزا رشب ومن معهما عن قصده فلم يعرجوا على ذلك وساروا السمالاهو ازوقاتلهم فانهزم الى واسط ونهب الاهواز وفقد في الواقعية الوزر كال الملك أبو المعالى عبد دارجم فلم يوقف له على خبر وسار أبومنصور وأصحابه الىشرازلاجل أبي مدوأ صحابه فلقيهم الريمامنها وهزمهم مرات واستأمن المه الكثيرمنهم واعتصم أبومنصور بعض القلاع واعسدت الخطبة بالاهوا زلاملك الرحيم واستدعاه الجنديها وعظمت الفتنة يغداد بين أهل السنة والشبعة في غيبة الملك الرحيم واقتناوا وبعث القائم نقب العلويين ونقب العباسين اكشب الامرينهما فليوقف على يقين فى ذلك وزاد الامر وأحرقت مشاهد العظماء من أهدل البيت وبلع الخبر الى دبيس بن من يدفأ تهدم القيامٌ بالمداهنة في ذلك فقطع الخطبة له ثم عوتب فاستعتب وعاد الى حاله

#### = (مهادنة طغرلبك للقائم)=

قدتقد ملناشأن النزواسنبلائه معلى خراسان من يدبى سبك كن أعوام ندين وثلاثين ثماستيلا وطغرلبا على اصبهان من يدابن كالويه سنة تنتين وأربعين ثميعت السلطان طغرابك ارسلان بن أخمه داودالى بلادفارس فافتصها سنة تنتين وأربعين واستطم من كان بها من الديام ونزل مديسة نساو بعث المه القائم بأمر الله بالخلع والالقاب وولاه على ما غلب علمه فبعث السه طغرنباك بعشرة آلاف دينار واعلاق نفسة من الجواهر والثياب والطيب والى الحاشمة بخمسة آلاف دينار والموزير ويس الرؤسا والفين وحضروا العسدف سئة ثلاث وأربعين بغداد فأمر المليفة بالاحتفال في الربع وأربعين الى شيراف بالاحتفال في الزينة والمراكب والسلاح ثم سار الغزسنة أربع وأربعين الى شيراف

# وبهاالاميرأ بوسعدأ خوالملك الرحيم فقاتلهم وهزمهم كانذكرف أخبارهم

\* (استملا الملك الرحم على المصرة من بدأ خيه)

تمبعث الملك الرحيم سسنة أربيع وأربعين جبوشه الى البصرة مع بصيرة البساسيرى هاصروابهاأخاه أباعلى وفائلواعسكره في السفن فهزموهم وملحكواعليهم دحلة والانهروجاه الملك الرحيم بالعسكرف البرواسة أمن المه قبائل وبعة ومضرفأ تنهدم وملك البصرة وجاءته رسل الدبل بخوزستان بطاعتهم ومضي أخوه أبوعلي الىشط عمان وتحصن فسارالسه الملك الرحم وملك علسه شطع ان ولحق بعيادان وسارمنها المى ارجان ثم لحق بالسلطان طغر لبك باصبهان فأكرمه وأصهر المه وأقطع له وأنزله بقلعة منأعمال جرباذقان وولى الملك الرحيم وزيره البساسميرى على البصرة وسارالى الاهوا زوأرسل منصوربن الحسين وهزارش في تسليم ارجان وتسترفتسلها واصطلحا وكأن المقدة معلى ارجان فولاد بن خسر ومن الديلم فرجع الى طاعة الماك الرحيم سنة خس وأريعان

#### \* (فتنة ابن أى الشوائم طاعته) \*

كانسعدى بنأ في الشولة قدأ عطى طاعته للسلطان طغرلبك بنواجي الريّ وسيار فى خدمته وبعنه سنة أربع وأربعين في العساكر الى نواحي العراق فيلغ النعمانية وكثرعشه وراسله ملدمن عقبل قرابة قريش بنبدران فى الاستظهارا على قريش ومهلهلأخى أبى الشولة فوعدهم فساراليهم مهلهل وأوقع بهسم على عكبرا فساروا الى سعدى وشكوا البه وهوعلى سامرافساروأ وقع بعدمه مهلهل وأسره وعادالي حلوان وهم الملك الرحم بتعهيزا لعساكراليه بعلوان واستقدم دسس بن من بدادلك معظمت الفتنة سنة خسوا ربعين بغدادمن أهل الكرخ وأهل السنة ودخلها طوائف من الاترالدوعة الشر واطرحت مراقب ة السلطان وركب القواد لحسم العلة ففتاوا علويامن أهل الكرخ فنادت نساؤه مالويل فقاتلهم العامة وأضرم النار في السكرخ بعض الاتراكة فأحترف جمعه ثم بعث القائم وسحكن الامر وكان مهلهل لماأسرسارا ينهيدوالى طغرلبك وابن سعدى كان عند درهينة وبعث الم سعدى باطلاق مهاهل عندذلك فامتنع سعدى منذلك وانتقض على طغرلبك وساومن همذان الى حاوان وقاتلها فاستنعت عليه فكاتب الملك الرحيم بالطاعة ولحقه عساكر طغوليك فهزموه ولحق يبعض القلاع هنالك وسادبدرف اتباعه الىشهر ذوو غياءه اللبريأت جعامن الاكراد والاتراك قدأ فسدوا السابلة وأكثروا العث فخرج البهم

البساسيرى واسعهم الى البواريخ وأوقع بالطوائف نهرم واستباحهم وعبروا الزاب فلم يكنه العود اليهم وغبوا

#### \*(فسنة الاتراك)\*

وفي سنة سن وأربعين شغب الاتراك على وزير الملك الرحم في مطالبة أرزاقهم واستعدوه على فلم فلم فلم فلم فلم فله على خبر المساسري واستكشف حال الوذير فلم يقف المعلى خبر وكست الدور في طلبه في كان ذلك وسيلة للاتراك في نهب دورالناس واجتمع أهل المحال لمنعهم ونهاهم الخليفة فلم ينتهوا فهم بالرحلة عن بغداد ثم ظهر الوذير وانصفهم في أرزاقهم فتمادوا على بغيهم وعد فهم واشتد عيث الاكراد والاعراب في النواحي في ربت المسلاد وتفرق أهلها وأغارا صحاب ابن دران البردوكسوا حلل كامل بن فحر بت المسيب ونهبوها ونهدوا في جلتها ظهر اوأنعاما المساسري وانحل أمم الملك والسلطنة الكلية

## \* (استملا طغرلبك على أذر بيجان وعلى أرمينية والموصل) \*

سارطغرلبك سنة أربعين الى أذر بهان فأطاعه صاحب قبر يرأ بومنصوروشهودان ابن يحد وخطب له ورهن ولده عنده ثم أطاعه صاحب جنده أبو الاسوار ثم البعار النواحي على الطاعة وأخذره بهم وساوالى أره منه فحاصر ملاذكرد وامتنعت علمه فخرب ما جاورها من البلاد و بعث المهد في مروان الهدايا وقد كان دخل في طاعته من قبل وسا را السلطان طغرلبك لغزو بلاد الروم واكتسها الى أن بلغ أردن الروم ورجع الى أذر بيجان ثم الى الرى وخطب له قريش بندوان صاحب الموصل في جميع أعلله وزحف الى الانبار فقيعها ونهب ما فيها السياسيرى فاتقض لذلك وساوفى العساكر الى الانبار فاستعاده من يده

#### \* (وحشة الساسيرى)

كان أبو الغنائم وأبوسعد ابنا الجلمان صاحبى قريش بندران وبعهما الى القيائم سر امن السماسرى الدلك واستوحش من القيائم ومن رئيس الرؤسية وأسقط مشاهراتهم ومشاهرة حواشيهم وهم بهدممنا ذل بن المجلمان ثم أقسر وسار الى الانبار وبها أبو القاسم بن المجلمان وجاء دسس بن من يدعد اله في المراكز الانباد و فيهم الاسمان أهلها خسمانه وما أيمن بن خفاجة

اصالاصل

وأسرأ باالغنائم وجامه الى بغداد فأدخله على جل وشفع دسس من يد فى قتله وجاءالى مقابل التاج من دار الخليفة فقب ل الارض وعاد الى منزلة

#### \* (وصول الغز الى الدسكرة ونواحي بغداد)

وفى شوّال من سنة ست وأربعين وصل صاحب حلوان من الفروه و ابراهيم ابن استحق الى الدسكرة فافتحها ونهم اوصادرا انساء مسارالى رسغه ادوقلعة البردان وهى لسعدى بن أى الشوك وبها أمو اله فامتنعت علسه فرّب ما حولها من القرى ونهم اوقوى طمع الغزفى البلاد وضعف أمر الديلم والاتراك م بعث طغرلبك أباعلى ابن أبى كالمحار الذى كالمحار الذى كالمحارة فى حيش من الغزالى خورستان فاستولى على الاهواز وملكها ونهب الغزالذين معه أمو ال الناس ولقوا منهم عناء

## \*(استبلا الملك الرحيم على شيراز) =

وفى سنة سبع وأربعين سارفولادالذى كان بقاعة اصطغرمن الديم وقدد كرناه الى شيرا زفلكها من بدأى منصورفولا ستون بنأ بى كاليجار وكان خطب بهالا سلطان طغرابك فخطب فولاد بهالا ملك الرحيم ولاخمه أى سعد يحاد عهما بذلك وكان أبوسعد بأرّ جان فاجتمع هو وأخوه أبو منصور على حصار شيرا زفى طاعة أخيم ما الملك واشتد الحصار على فولاد وعدمت الاقوات فهرب عنها الى قلعة اصطغر وملك الاخوان شيرا زوخط بالاخيم ما الملك الرحيم

## = (وثوب الاتراك بغداد بالساسرى) .

قدذ كرنا تأكدت سنة بن البساسيرى ورئيس الرؤسا مم تأكدت سنة سبع وأربعين وعظمت الفتنة بالجانب الشرق بن العامة وبن أهل السنة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وحضروا الديوان حتى أذن لهدم فى ذلك وتعرضوا العض سفن البساسيرى منعدوة الهده بو اسط وكشفوا فيها عن جرار خر فحاؤا الى أصحاب الديوان الذين أمر واعساعدتهم واستدعوهم لكسرها فكسروها واستوحش اذلك الساسيرى ونسمه الى رئيس الرؤساء واستفتى الفقهاء فى أن ذلك تعديم سفينته فأفتاه الحنفسة بذلك ووضع رئيس الرؤساء الاعمان على الساسيرى باذن من داو فأفتاه الحنفة وأظهر معاسه و بالغوافى ذلك تم قصد وافى رمضان دو والساسيرى باذن من داو من دا والخلفة وأطهر معاسه و بالغوافى ذلك تم قصد وافى رمضان دو والساسيرى باذن من داو من دا والخساسيرى وانه يكاتب المستنصر صاحب من دا والقائم الى المالك الرحيم بذم الساسيرى وانه يكاتب المستنصر صاحب من دا والقائم الى المالك الرحيم بذم الساسيرى وانه يكاتب المستنصر صاحب من من دا والقائم الى المالك الرحيم بذم الساسيرى وانه يكاتب المستنصر صاحب من من دا والقائم الى المالك الرحيم بذم الساسيرى وانه يكاتب المستنصر صاحب من من دا والقائم الى المالك الرحيم بذم الساسيرى وانه يكاتب المستنصر صاحب من والمناسية والمالك الرحيم بذم الساسيرى وانه يكاتب المستنصر صاحب من والمناسية والمناسية والمناسية والمناسية والمناسية والمناسية والمناسية والمناسية والمناسية وليساء والمناسية والمناس

فأمر ما معاده فأبعده

#### \* (استيلاء السلطان طغرلبال على بغد ادوا خلعة والخطية له)

قدد كرامن قبل رجوع السلطان طغرلبك من غزوال وم الحالي تم رجع الحاهم المناس الحرب بغداد وغلاج ساز بالشأم لا زالت من بدالعلوية وأجفل الناس الح غربي بغداد وعظم الارجاف بغداد ونواحيها وخيم الاتراك بظاهر الملد وجاء الملك الرحيم من واسط بعداً ن طرد البساسيرى عنه كا أمره القائم فسار الحي بلدد بيس بن من بدلصهر بنه ما و بعث طغرلبك الحي لقائم ما بالطاعة والحي الاتراك بلقار بة والوعد فلم يقبلوا وطلبوا من القائم اعادة البساسيرى لانه كبرهم ولما وصل الملك الرحيم سأل من الخليفة اصلاح أمره مع السلطان طغرلبك فأشار القائم بان يقوض الاجناد خيامهم و يحسموا بالحريم الخلاف و عثوا جيعالى طغرلبك بأن يقوض الاجناد خيامهم و يحسموا بالحريم الخلاف و عثوا جيعالى طغرلبك بأن يقوض الاجناد خيامهم و يعثوا الحيط فراب بغداد فطب آخر ومضان من سنة سبع بالطاعة والاشراف وأعيان الديلم و بعث طغرلبك للقائم وزيره أبانصر الكندرى وأ بلغه وسالة القيائم واستخلفه له والماك الرحيم وأمراه الاجناد و دخل طغرلبك و بغداد و نزل بباب الشهاسة الحس يقين من رمضان وجاه هنا الدوريش من بدران صاحب بغداد و نزل بباب الشهاسة الحس يقين من رمضان وجاه فالك قريش من بدران صاحب بعداد و نزل بباب الشهاسة الحس يقين من رمضان وجاه هنا الدورية من من بدران صاحب بغداد و نزل بباب الشهاسة الحس يقين من رمضان وجاه هنا الدورية من من بدران صاحب بغداد و نزل بباب الشهاسة الحس يقين من رمضان وجاه هنا الدورية من من بدران صاحب الموصل و كان من قبل في طاعته

## \* (القبض على الملك الرحيم وانقراض دولة بني بويه)

ولمان للغرابك بغدادوا فترق أهل عسكره فى البلد يقضون بعض حاجاتهم فوقعت بنهم و بين بعض العامة منازعة فصاحوا بهم ورجوهم وظن الناس أن الملك الرحيم قداعترم على قدال طغرلبك فتواشوا بالغزمن كل جهمة الاأهل السكرخ فانهم سألوا من وقع اليهم من الغزوا وسل عسد الملك وزير طغرلبك عن عدمان بن الرنبي فقب العلويين وكان مسكنه بالكرخ فشكره عن السلطان طغرلسك ودخل أعيان الديلم وأصحاب الملك الرحيم الى دارا خلافة في اللهمة عنهم وركب أصحاب طغرابك فقاتلوا العاشة وهزموهم وقتلوا منهم خلقا ونهبواسا الرائدروب ودور رئيس الرؤسا وأصحابه والرصافة ودورا خلفها وكان بها أموال الناس نقلت الها للعرمة فنهب الجيع والرصافة ودورا خلفها وكان بها أموال الناس نقلت الها للعرمة فنهب الجيع والسستد البلاء وعظم الخوف وأرسل طغرابك الى القائم بالعتاب ونسبة ما وقع الى المائل الرحيم والديلم وانهم انحرفوا وكانوابرآء من ذلك وتقدم اليهم الخليفة بالمضور

عندطغرلبك مع وسوله فلاوصلوا الى الخرام نهها الغزونه بوارسل القاع معهدم ثمقيض طغراب أعلى الملك الرحيم ومن معه وبعث بالملك الرحيم الى قلعة السيروان فيس بهاوكان ذلك است سننمن ملكه ونهب في تلك الهيعة قريش من يدران صاحب الموصل ومن معه من العرب وفع اسلسا الى خمة بدر بن المهلهل واتصل بطغرليك خبره فأرسل المهوخلع علسه وأغاده الي مخمه وبعث القيائم الي طغرلمك مانكارماوقع في اخفارد تنه في الملك الرحيم وأصحابه وانه يتعول عن بغداد فأطلق له بعضهم بلك حساريه وأنزع الاقطاعات من يدأتها به الملك الرحم فلعقوا بالساسرى وكثرجعه وبعث طغرابك الى دسس بالطاعة وانفاذ الساسرى فطبله فى بلاده وطرد الساسرى فسازالى وحدة ملك وكاتب المستنصر العلوى صاحب مصر وأمرطغرلمك بأخذأموال الاتراك الحندوأهملهم وانتشر الغز السلموقية في سواد بغدادة بهبوا الجانب الغربي من تسكريت الى النمل والجانب الشرقي الى النهر وانات وغرب السوادوا نجلى أهله وضمن السلطان طغرلسك البصرة والاهوا زمن هزارشيس شكر س عماس شلمانة وسستن ألف دينار وأقطعه ارجان وأمره أن يخطب لنفسه بالاهو ازدون ماسواها وأقطع أباعلى بن كاليمارويس من وأعمالها وأمرأهل الكرخ بزيادة الصلاة خرمن النوم فى نداء الصبح وأمر بعمارة دارا لملكة وانتفل اليهافى شوال ويوفى ذخرة الدين أبوالعباس محددين القام مالله فى ذى القعدة من هذه السنة عانكم السلطان طغرابك من القام بالله خديجة بنت أخبه داود واسمها ارسلان خانون وحضرللعقدعم دالملك الكندى وزيرطغرلبك وأبوعلي ان أبي كالحار وهزا رشب بنشكر بن عماض المكردي وابن أنها الشوال وغسرهم منأمرا الاترالأمن عسكرطغرابك وخطب رئس الرؤساء وولى العقد وقبل الخلىفة بنفسمه وحضرنقب النقباء أبوعلى نأبى تمام ونقب العلويين عدنان ان الرضى والقاضى أبوالحسن الماوردى وغرهم

#### \*(التقاض أى الغنام بواسط)\*

كان رئيس الرؤسا سعى لا إلغنام بن المحلمان في ولا ية واسط وأعمالها فوليها وصادر أعمانها وحد حدث على واسط وخطب المستنصر العاوى عصر فساراً بونصر عسد العراق لحربه فهزمه وأسرمن أصحابه ووصل الى السور في اصره حتى تسلم البلدوم وأبوالغنام ومعمه الوزير بن فساغيس ورجع عمد العراف الى بغداد بعد أن ولى على واسط منصور بن الحسين فعادا بن فساغيس الى واسط وأعاد خطيمة العاوى وقتل من وجده من الغر ومضى منصور بن الحسين الى المدار

وبعث يطلب المدد فكتب المه عمد العراق وريس الرؤسا عصاروا سط فاصرها وقاتله النفسانجس فهزمه وضيق عصاره واحتامن المه جماعة من أهل واسط فلكها وهرب فسانجس والمعومة أدرسكوه وجل الى بغداد في صفر سنة ست وأربعين فشهر وقتل

## \* (الوقعة بين البساسيري وقطلس)

#### \* (مسرطغرلبك الى الموضل) \*

اكان السلطان طغرليك قد ثقات وطأنه على العامة يبغداد وفشا الضرروا لاذى فيهمن معسكره فسكاته القائم يعظه ويذكره ويصف لهما الناس فعه فأجابه السلطان بالاعتذار بكثرة العساكر مرأى رؤيافى ليلته كان الني صلى ألله علىه وسلم يوجعه على ذلك فيعث وزيره عسد الملك الى القام بطاعة أمره فمناأم وأخرج الحند من ورا العامة ورفع المصادرات مبلغه خبر وقعة قطاش مع الساسرى واغراف قريته صاحب الموصل الى العاوية فتعيهز وسارعن بغداد ثلاثه عشرشهرامن نزوله علماونهت عساكره أواناوعكمرا وحاصرتكر بت-تى رجع صاحبها نصر بنعسى الى الدعوة العباسة وقتله السلطان ورجيع عنه الى البوار بم فتوفى نصروخافت أتمه غربة بنت غريب سُحكنان عِلتَ البلدا خوه أبو العشام فاستخلفت أبا الغنامُ اس الجلدان ولحقت بالموصل ونزلت على دسس من مد وأرسل أو الغنام وتسس الرؤسا وأصلح ماله ورجع الى بغداد وسلمه تكريت وأقام السلطان مالبوار يخالى سنة تسع وأربعين وجاءه أخوه باقوتى في العسا كرفسارالي الموصل وأقطع مدسة بلد هزارش بنشكر الكردى وأراد العسكرنيها فنعهم السلطان مأذن لهم في اللحاق الى الموصل ويؤجه الى نصيبن وبعث هزارت الى البرية في ألف فارس ليصب من العرب فسارحتي قارب رحالهم وأكنن الكائن وقاتلهم ساعة ثم استطردهم والمعوه فرحت عليهما المكاثن فانهزموا وأثخن فيهم الغز بالقتل والأسرو كان فيهم حاعة من بي نمر أصفاب حران والرقة وحسل الاسرى الى السلطان فقتلهنم أعجعن ثم بعث ديس

وقريش الى هزارشب يستعطف لهم المسلطان فقسل السلطان ذلك منهما ووردأم الساسرى الى الخليفة ومعه الاتراك البغداديون وقتل ابن المقلد وجماعة من عقسل الى الرحية وأرسل السلطان اليهماأ باالفتح بن ورام يستضرهما فحا وبطاعتهما وعسر هزارش الهمافأذن له السلطان في المسروحاء الهما واستحلقهما وحثهماعلى الحضور فافا وأرسل قريش أما السمدهمة الله ت حفرود مس الممنصورا فأحكرمهما السلطان وكتب لهدما بأعمالهما وكان لقريش نهرا لملك وباذرو باوالانبار وهت ودحسل ونهر سطروعكرا وأوانا وتسكر بتوالموصسل ونصيين غمسارا لسلطان الى ديار بكر فحاصر جزرة ابن عرو بعث المه يستعطفه وسذل له المال وجاء ابرأهم نيال أخوالسلطان وهومحاصر ولقيه الامراء والناس وبعث هزارشب الى دسس وقريش يحذرهمافا نحدردس الى بلده بالعراق وأفام قريش عندالساسرى بالرحبة ومعه ابنه مسلم وشكاقطلش ماأصاب أهل سنعار منه عندهز عته أمام قريش ودس فبعث العسا كرالها وحاصرها ففتعها عنوة واستماحها وقتل أمرهاعلى ابزمرجي وشفع ابراهيم في الباقين فتركها وسلمها الله وسلم معها الموصل وأعمالها ورجع الى بغد أدفى سنة تسع وأربعن فخرج رئيس الرؤسا وللقائه عن الفائم وبلغه سلامه وهديته وهي جام من ذهب فعم حواهر وألسه لماس الخليفة وعمامته فقيل السلطان ذلك بالشكروا لخضوع والدعا وطلب لقاء كلفة فأسعف وحلس له حاوسا غماوجاء السلطان في الصوفقرب لهلازل من السهيرية من مراكب الخلفة والقائم على سربرعلوه سبعة أذرع متوشحا البردة وسده القضب وقبالته كرسي للوس السلطان فقبل الارض وجلس على الجيرسي وقال لهرسس الرؤساء عن القائم أصرا لمؤمنن شاكراسعمك حامد لفعلك مستأنس بقربك وولالة ماولاه الله من بلاده وردالك مراعاة عياده فاتق الله فيماولالة واعرف نعمته علىك واجتهد في نشر العدل وكف الظلم واصلاح الرعية فقبل الارض وأفيضت علم ما الخلع وخوطب علك المشرق والمغرب وقبل يداخله فة ووضعها على عنده ودفع المه كتاب العهد وخرج فبعث الى القام خسين ألف دينار وخسس نعاوكا من الاتراك منتقن يخبولهم وسلاحهم الى مافى معنى ذلك من الثياب والطب وغيرهما

« (فتنة نيال مع أخيه طغرلبك ومقتله) .

كان ابراهم نيال قدمال بلاد الجبلوه مذان واستولى على الجهات من واحيماالى حلوان أعوام سنة سبع وثلاثين ثم استوحش من السلطان طغرلبك بماطاب منه أن يسلم السمدينة همذان والقلاع فأبى من ذلك نيال وجمع جوعا وتلاقيا فانهزم

نال وتعصن بقلعة سرماح فلكها علمه بعد الحصار واستنزله منها وذلك سنة احدى وأربعين وأحسن المه طغرلبك وخبره بين المقاممة أواقطاع الاعمال فاختارا لمقام تملامك طغرلمك بغداد وخطبله بهاسنة سمع وأربعين أخرج المدالساسيرى معقريش بندوان صاحب الموصل ودسس ن من بدصاحب الحلة وسارطغرلدك اليهم من بغداد ولحقه أخوه ابراهيم نيال فلماملك الموصل سلها اليه وجعلها لنظره مع سنحار والرحبة وسائرتلك الاعمال التي لقريش ورجع الى بغداد سنة تسع وأربعين ثم بلغه سنة خسين بعدها أنه سار الى بلاد الجبل فاستراب به و بعث المه يستقدمه بكايه وكتاب القائم مع العهد الكندى فقدم معه وفي خلال ذلك قصد الساسري وقريش الندران الموصل فلكاها وحفاواعنها فأشعهم الى نصيبن وخالفه أخوه ابراهم نيال الى همذان فى رمضان سنة خسى يقال ان العلوى صاحب مصر والساسرى كأسوه واستمالوه وأطمعوه فى السلطنة فسار السلطان في أشاعه من نصسم وردوزره عمدالماك الكندى وزوجته خابون الى بغدادووصل الى هـمذان ولحق بهمن كان سغدادمن الاتراك فحاصرهمذان فى قلعة من العسكر واجتمع لاخمه خلق كثمر من الترك وحلف الهم أن لا يصالح طغرلبك ولايدخل بم ما لعراف لكثرة نفقاته وجامه محدوأ حدابنا أخمه ارباش بأمدادمن الغزفقوى بهمم ووهن طغرلبك فأفرج عنمه الى الرى وكاتب الى ارسلان الن أخد مداود وقد كان ملك خراسان بعداً مهسنة احدى وخسمن كايذ كرفى أخبارهم فزحف المسه فى العساكر ومعمة أخواه باقوت وفاروت بكولقيهم ابراهم فين عه فانهزم وجى به وبابني أخمه مجدوأ حداً سرى الى طغرابك فقتلهم جمعاورجع الى بغدا دلاسترجاع المائم

#### \* (دخول الساسرى بغدادوخلع القامم عوده)

قدذ كرنا أن طغرليك سارالى هـمذان اغتال أخيه وترك وزيره عدد الملك الكندى بغدادم المله في وكان الساسيرى وقريش بندران فارقا الموصل عند ذحف الساطان طغرليك اليهما فلماسارع بغداد لقتال أخيه بهم مذان الفه الساسيرى وقريش الى بغداد و كثر الارجاف بذلك و بعث عن دس بن من بدلد و واحاجبه بغداد و بزلوا بالحانب الشرق وطلب من القام الحروج معه الى احمائه واستدى عزا رشب من واسط المدافعة واستمهل في ذلك فقال العرب الانشر فأشروا بنظر كم وجاء الساسيرى ثامن ذى القعدة سنة خسين في أر بعدما ئه غلام على غاية من سوء الحال ومعدماً تو المساسيرى وخيموا مفترقين ومعدماً توالساسيرى وخيموا مفترقين وحطب وحامد الدواجة ع العسكر والقوم الى عيد العراق وأقاموا ازاء الساسيرى وخطب وخطب

المساسيرى سغداد للمستنصرا لعاوى صاحب مصر عجامع المنصور ثم بالرصافة وأمر بالا وان بي على خرالعه مل وخم بالزاهر وكان هوى الساسرى لمذاهب الشمعة وتركأه لالسنة للانحراف عن الاتراك فرأى الكندى المطاولة لانتظار السلطان ورأى رئس الرؤسا المناجرة وكان غير بصبر بالحرب فخرج لقتالهم فيغف له من لكندى فانهزم وقتل من أصابه خاق ونهب اب الإزج وهو باب الخلافة وهرب أهل الحريم الخلاف فاستدعى القام العمدي الكذرى للمدافعة عن دارالخلافة فلم برعهم الااقتصام العدوعليهم من الباب النوى فركب الجلفة ولس السواد والنهب قدوصل باب الفردوس والعميد الكندى قداستأمن الى قريش فرجيع ونادى بقريش من السور فاستأمن المعلى لسان رئيس الرؤسا واستأمن هوأ يضامعه وجرجاالمه وسارامعه ونكرالساسرى على قريش نقضه لماتعاهد اعليه فقال اغمانعاهد ناعلى المشركة فماستولى علمه وهدار سالرؤسا الثواظلفة لى والحضرونس الرؤسا عندالساسري وبخه وسأله العفوفأي منه وحلقريش القائم الى معسكره على هيئته ووضع خابون بنتأخي السلطان طغرلبك في يدبعض النقات من خواصه وأمره يخدمها وبعث القائم ابع ممهارش فساريه الى بلده حديثة خان وأنزله بهاوأقام الساسعرى بغدادوم ليعسدالنعر بالالوية المصرية واحسن الى الناس وأجرى أرزاق الفقهاء ولم يتعصب لمذهب وأنزل أتالقائم بدارها ومهل جرايتها وولى مجود اس الافرم على الحكوفة وسعى الفرات وأخرج رئيس الرؤساه من محسه آخرذي الحية فصلبه عندالنعي المسين سنة من تردده في الوزارة وكان اسما كرلاقد قسل شهادته سنةأ ويع عشرة ويعث الساسرى الحالمستنصر العلوى بالفتح والخطيسة له مالعراق وكان هنالك أبوالفرج ابن أخى أبى القيائم المغربي فاستهان بف عله وخوفه عاقبته وأبطأت أجو شهمدة ثمجات بغيرما أمل وسارا لبسباسري من بغيدادالي واسط واليصرة فلكها وأراد بصرالاهوا زفيعت صاحبها هزاريب بنشكر فأصل أجره على مال يعمله ورجع الساسري الى واسط في شعمان سنة احدى وخسين وفارقه صدقة سمنصور سالحسن الاسدى الى هزارش وقد كان ولى بغداداً ماه على مليد كرغم جاء الخبرالي الساسري بطفرطغرابك بأخده وبعث المه والي قريش فى اعادة الخليفة الى داره ويقم طغرليك وتكون الخطية والسكة له فأبي الساسري من ذلك فسارطغ رليك الى العراق وانتهى الي قصير شيرين وأحفيل الناس بدنديه ورحل أهل الكرخ بأهليهم وأولادهم وراو بحراو كرعمت بي شيمان في الناس وارتحل البساسري بأهله ووادم سادس ذي القعدة سنة اجدي وخسين لحول كامل

من دخوله وكثر الهرج في المدينة والنهب والاحراق ورحل طغرليك الى بغداد بعد أنأوسل من طريقه الاستاذ أحدين مجدين أبوب المعروف مان فورك الى قريشين مدران الشكرعلي فعمله في القيام وفي خابون بنت أخمه دوجة القام وأن أمابكرين فوركاجا احضارهما والقنام بخدمتهما وقدكان قريش بعث الىمهارش بأن دخل معهم الى العربة بالخليفة لتصدّد لك طغرليك عن العراق و يتحكم عامد معاريد فأبي مهارش لنقض الساسرى عهوده واعتذر بأنه قدعاهد الخليفة القائم عالاعكن نقضه ورحسل بأخامقة الى العراق وجعل طريقه على مدران ن مهلهل وجاء أبوذورك الىيدر فيسمله معه الى الخليفة وأبلغه رسالة طغرليث وهداياه ويعث طغرليك للقيائه وزيره الكندى والامراء والحاب بالخمام والسراد فأت والمقربات بالمراكب الذهسة فلقوه فى بلدىدر ثمخرج السلطان فلقيه بالنهروان واعتذرعن تأخره بوفاة أخمه داود بخراسان وعصان الراهم بهمذان وانه قتله على عصمان وأفام حتى رتب أولادداود فى علكته وقال أنه بسرالي الشأم في اتباع الساسيري وطلب صاحب مصرفقلده المقائم سدفه اذلم يحدسواه وأبدى وجهه للاص اء فحسوه وانصرفوا وتقدم طغرلدك لى بغداد فلس فى الساب النوى مكان الحاجب وجاء القام فأخد طغرلى الحام مغلته الى باب داره وذلك لجس يقين من ذي القعد تسنة احدى و خسين وسار السلطان الىمعسكره وأخذفي تدبيرا موره

#### \*(مقتل الساسرى)\*

أم أرسل السلطان طغرلبك خارتكين في ألفين الى الكوفة واستقره عه سرايا بن منيع في خفاجة وسارا السلطان طغرلبك في الرهم فلم يشعرد بيس وقريش والساسرى وقد كانوانه بوالكوفة الاوالعسا كرقد طلعت عليهم من طريق الكوفة فاحفلوا تعو البطيحة وسارد بيس ليرد العرب الى القمال فلم يرجعوا ومضى معهم ووقف البساسيرى وقريش فقمل من أصحابهما جاعة وأسر أبوالفنح بن ورام ومنصور بن بدران وجاد بن دبيس وأصاب البساسيرى سهم فسقط عن فرسه وأخد رأسه لمتنكير وأتى العصد وبيس وأصاب البساسيرى سهم فسقط عن فرسه وأخد رأسه لمتنكير وأتى العصد الساسيرى الى السلطان وغنم العسكر جمع أمو الهم وأهليم وجل رأس البساسيرى الى دا را للافة فعلق قبالة الذولي في منتصف ذى الحسة ولحق دبيس البطيحة ومعه زعم الملك أبوا لحسن عبد الرحم وكان هذا البساسيرى من عماليك بها الدولة بن عضد الدولة اسمه ارسلان وكنيته أبو الحرث ونسبه في الترك وهذه النسبة الى مدينة بفارس حرفها الاقول متوسط بين الفاء والباه والنسبة اليها المعروفة له نسبة الى مدينة بفارس حرفها الاقول متوسط بين الفاء والباه والنسبة اليها فلذلك قبل فيه فسوى ومنها أبوعلى الفارسي صاحب الايضاح وكان أقرلا بنسب الها فلذلك قبل فيه فسوى ومنها أبوعلى الفارسي صاحب الايضاح وكان أقرلا بنسب الهافلذلك قبل فيه فسوى ومنها أبوعلى الفارسي صاحب الايضاح وكان أقرلا بنسب الهافلذلك قبل فيه

#### هر بساسری (۱)

#### · (مسرالسلطان الى واسط وطاعة دسس)

م المحدر السلطان الى واسط أول منه نتين وخسين وحضر عنده هذا دشب بن شكرمن الاهواز وأصلح حال ديس بن من يد وصدقة بن منصور بن الحسين أحضره ما عند السلطان وضمن واسط أبوعلى بن فضلان بما يقى ألف دينار وضمن المصرة الاغر أبو سعد سابو ربن المظفر وأصعد السلطان الى بغداد واجمع بالخليفة م ساوالى بلد الحسل في ربيع سنة ثنتين و خسين وأنزل ببغداد الامع برسوشعنة وضمن أبو الفيم المظفر بن الحسين في ثلاث سنين بأر بعما ية ألف دينار ورد الى محود الاحرم أمارة بن خفاجة وولاه الكوفة وسق الفرات وخواص السلطان بأر بعد آلاف دينار في كل سنة

#### \*(وزارة القائم)\*

ولماعادالقام الى بغدادولى أبار اب الاشهرى على الانهاد وحضورالمراكب ولقبه عادي الحاب وكان خدمه بالحدشة مسي الشيخ أبومنصور في وزارة أبى الفتح بن أحد المندارست على أن يحمل مالافأ حب وأحضر من الاهو از في منتصف ربيع من سنة ثلاث و خسن فاستوزره وكان من قبل تاجرا لابى كالمحادثم ظهر عزه في استيفاء الاموال فعزله وعادا لى الاهو از وقدم اثر ذلك أنو نصر بن جهير و ذير نصيرالد إلة بن مروان بازعامنه الى الخليفة القائم فقيله واستوزره ولقيم فرالدولة

#### \* (عقدطغرليك على الله الخليفة) \*

كان السلطان طغرلمك قد خطب من القائم است على بدأ نى سعد قاضى الرق سنة ثلاث وخسين فاستنكف من ذلك عن بعث أبا مجد التسمى فى الاستعفا من ذلك والا في في الاستعفا من ذلك والمعنى أبا مجد التسمى ذلك للوثر عبد الملك في الاحري على الاجابة قال ولا يحسن الاستعفا ولا يلمق بالحلمة طلب المال وأخبر السلطان بذلك فسر به وأشاعه فى الناس ولقب وزيره عمد الملك وأقى أرسلان خابون زوجية القائم ومعمما نة ألف ألف د شار وما يناسبها من الجواهر والحواد وبعث معهم قراص دين كاكو به وغيره من امراء الرى فلا وصاوا الى القائم استشاط وهلم بالحروج من بغداد و فال له العمد ماجع لك فى الاول بن الامتناع والافتراح وخرج مغضما الى النهر وان فاستوقفه قاضى القضاة والشيخ أبوم من عمد الملك وجاءه الحواب الديوان الى خارتكن من أصحاب السلطان بالشكوى من عمد الملك وجاءه الحواب الرفق ولم رن عسد الملك وجاءه الحواب الملك وباءه الحواب الملك والمناه والمن

(۱) عبارة الى الفداء بساوهي بالعربة فسامن اللباب فتحالساء الموحدة والسين المهداة مُ ألف ومديئة فساعن ابن حوقل أكسير مدنة في كورة دارا بحردو تقارب فىالكبرشرازوفي اللباب مسب اليما العربة فسوى" وأهل قارس سبودالها الساسرىوسدد ارسلان التركي" من فسافنسب الغيلام اليبه واشتربالساسري والساسيرى المذحكورله ذ کر مشهور فی التواريخ وهدو الذى خطب خلفاء مصرفي بغداد وطرد القائم العباسيعن دغداد اهاختصار

أربع وخسن ورجع الى السلطان وعرفه بالحال ونسب القضمة الى خارتكن فتسكر له السلطان وهرب والمعه أولاد نبال فقتاوه شأرأسهم وجعسل مكانه سارتسكن وبعث للوزير بشأنه وكتب السلطان الى قاضي القضاة والشديخ أي منصورين يوسف بالعتب وطلب بنتأخى زوحة القائم فأجاب الخليفة حسنتذالي الاصهار وفوض الى الوزير عمدالكندرى عقدالذكاح على ابنته للسلطان وكتب بذلا الى أبى الغنام الجلدان فعقدعليها في شعبان من تلك المستة نظاهر تعريز وجل السلطان للغليفة أمو الاكثيرة وجواهرلولي العهدوللمغطوبة وأقطعما كان العراف لزوجته خاتون المتوفاة للسدة بنت الخليفة وبوجه المطان في المحرم سنة خس وخسين من ارمينية الى بغد ادومعه من الامراء أبوعلى سأى كالمعار وسرخاب بندر وهزارو أبومنصور بنقرام دبن كاكويه وخرج الوزران جهدفتلقاه وترلئعسكره مالحانب الغربي ونادى الناسيهم وجاء الوزيرابن العمد الطلب المخطوبة فأفردله القائم دورا اسكاه وسحنى حاشيته وانتقات المخطوية الهاوجلست على سربرمليس بالذهب ودخل السلطان فقيل الارض وحللهامالا كشرامن الحواهر وأولمأباما وخلع على جمع امرانه وأصحابه وعقد ضمان بغداد على أبي معد الفارسي عائة وخسد من ألف دينا روا عادما كان أطلقه رس العراقين من المواريث والمكوس وقبض على الاعرابي سعد ضامن البصرة وعقدضمان واسطعلى أبي جعفر بن فضلان بمائتي ألف

## \* (وفأة السلطان طغرلبك وملك ابن أخيه داود) \*

مسارالسلطان طغرلبالمن بغدادفي وسع الا خرالى بلدا لحيل فلا وصل الى بغداد أصابه المرض ويوفى فامن رمضان من سنة خسر و خسيرة و بلغ خبروفانه الى بغداد فاضطر بت واستقدم القائم مسلم بن قريش صاحب الموصل ود يس بن مزيد وهزار شب صاحب الاهواز و بنى و رام و بدر بن مهله ل فقد سوا وأقام أبو سعد الفارسى ضامن بغداد سوراعلى قصر عسى و جع الغلال و خرج مسلم بن قريش من بغداد فنهب النواحى وسارد يس بن مزيد و بنو خفاجة و بنو و رام و الاكراد لفتاله فم استنب و رجع الى الطاعة و يوفى أبو الفتح بن و رام مقدّم الا كراد و الحاوانية و جل العامة السلاح لقتال الاعراب في أبو الفتح بن و رام مقدّم الا حكر اد و الحاوانية و جل العامة السلاح لقتال الاعراب في أن الفتح بن داود و حمد بن داود وهو يومئذ أخاه جعفر بك و الدار وهو عجد بن داود وهو يومئذ باغي سيان و او دم الى قزو بن فحطب لا خيه المارسلان وهو عجد بن داود وهو يومئذ باغي سيان و او دم الى قزو بن فطب لا خيه المارسلان وهو عجد بن داود وهو يومئذ بن اسان و و زيره نظام الملك سارالى المذكور وسال الناس المه وشعر بالحد بن و اسان و و زيره نظام الملك سارالى المذكور وسال الناس المه و شعر

الكندرى ماختلال أمره فغطب مالرى السلطان الب ارسلان وبعده لاخسه سلمان وزحف المارسلان في العساكر من خراسان الى الرى قلقد الناس جمعاودخاوا في طاعته وجاء عسد الملك الكندري الى وزيره نظام الملك فحدمه وهاداه فلريغن عنه وخشى السلطان غائلته فقيض عليه سنةست وخسين وحسبه بمروالروذ م بعث بعد سنةمن محسه بقتله فى ذى الحجة من سنة سبع وخسين وكان من اهل مسابوركاتما بلمغافل املك طغرلبك نيسابور وطلب كاتبافدله علمه الموفق والدأبي سهل فاستكتبه واستخلصه وكانخصما يقال أن طغرليك خضاه لانه ترويح مامرأة خطماله وغطى علمه فظفريه فحاصره وأقرمعلى خدمت وقبل أشاع عندأعدائه أنه تزوجهاولم يكن ذلك فغصى نفسه لمأمن من غائلته وكان شديد التعصب على النسافعية والاشعرية واستأذن السلطان في لعن الرافضة على منابر خواسان ثم أضاف اليهم الأشعرية فاستعظم ذلك أعمة السنة وفارق خراسان أبوالقاسم القشيرى ثم أبوالمعالى الى مكة فأقام أربعة سنين بترقد بين الحرمين بدرس ويفتى حتى لقب امام الحرمين فللحاءت دولة السارسلان أحضرهم نظام الملك وزيره فأحسن اليهم وأعاد السلطان السارسلان السمدة بنت الخليفة التي كانت زوجة طغرليك الى بغدا دو بعث فى خدمتما الامعرا تكن السلماني وولاه شحنة سغداد وبعث معهاأ بضاأ ماسهل محدين همة الله المعروف ماس الموفق لطلب الخطبية ببغدا دفيات في طريقه وكان من رؤساء الشيافعية بنسيابور وبعث السلطان وكانه العصدأ باالفتح المظفر بنالحسسن فات ايضافي طريقه فبعث وزبره نظام الملك وخوج عسدالملك ابن الوزر فحرالدولة بنجهرلتلقهم وجاس الهم القائم حلوسا غما فى جادى الاولى من سنة ست وخسى وساق الرسل تقليد الب ارسلان السلطنة وسلت اليهم الخلع عشمدمن النياس ولقب ضداء الدولة وأحرما لخطية له على منابر بغداد وأن يخاط مالولد المؤيد حس اقتراحه فأرسل الى الديوان لاخذ السعة النقب طراد الزينبي فأرسل المه بنقعوان من اذر بيجان ومايع وانتقض على السلطان البارسلان من السلوقة ماحب هراة وصغالبان فسار الهم وظفرهم كالذكرف أخبارهم ودولتهم عندافرا دهامالد كرانتهي

\* (فننة قطاش والمهاد بعدها) \*

كان قطلش هذامن كارااسلحوقه وأقربهم نسماالى السلطان طغرله للومن أهل سنه وكان قدامسولى على قومة واقصراى وملطمة وهو الذى بعثه السلطان طغرله للأقول ماملك بغداد سنة تسع وأربعين لقتال الساسيرى وقريش ابن بدرات صاحب الموصل ولقيهم على سنعار الرى فيهز الب ارسلان العساحكر من نيسابور في المحرم من سنة سسع وخسين وساروا على المفارقة فسدة واقطلس الى الرى وجاء كاب السلطان الده

ولقيه فلم شت ومضى منه زما واستباح السلطان عسكره قتلا وأسرا وأجلت الواقعة عنه قسلا فحزن له السلطان و دفت من سارالى بلاد الروم معتزما على الجهاد ومرّ باذر بيعان ولقب ه طغر تكن من أمم ا و التركان في عشب و كان عمار سالله ها دفئه على قصله وسلك دليلا بين بديه فوصل الى نجران على نهرارس وأمم بعد مل السفن لعبوره و بعث عساكر لقتال خوى وسلماس من حصون اذر بيعان وساره وفى الوساكر فدخل بلاد الكرخ وفتح قلاعها واحدة بعد واحدة كانذكر فى أخسارهم ودوخ بلادهم واحرق مدنهم مرحصون من بلاد الديلم فافتحها وأنحن نها و بعث مدنهم مرحصون مساوالى مدنه ما المنائرالى بغداد وصاطه ملك الكرخ على المزية ورجع الى اصهان تمسار منها الى كرمان فأطاعه أخوه قاروت بن دا ودجع من بلاد الديلم فافتحها وأشهر السها ما المنها الكرم و قام و سارالى مرو وأصهر السها قان ماك مان فأطاعه أخوه قاروت بن دا ودجعة ربك تمسارالى مرو وأصهر السها قان ماك مان فأطاعه أخوه قاروت بن دا ودجعة ربك تمسارالى مرو وأصهر السها قان

#### = (العهد بالسلطنة لملكشاه بنااب ارسلان) =

وفى سنة عان وخسين عهد الب ارسلان بالسلطنة لا بنده مليكشاه واستخلف له الاحراه وخلع عليهم وأمر بالخطبة له فى سائرا عاله وأسلع بل لاخيه سليمان وخوارزم لاخيه ازعزا ومرولا بنده ارسلان شاه وصغائيان وطخار سيان لاخيه الباس ومازند ران للاميرا بنايخ و بغوا وجعل ولا به تقشوان ونواحها لمسعود بن ازباس وكان وزيره نظام الملك قدا بندا سنة سبع وخسين بنا المدرسة النظام سينا سعق الشيرازى واجتمع فى ذى القعدة سنة تسع وخسين وعين المدر بسبها الشيخ اسعق الشيرازى واجتمع الناس لحضور درسة وتخلف لانه سمع أن في مكانها عصبا وبق الناس في النظاره حتى ينسوا منه فقال الشيخ أبو منصور لا ينفصل هذا الجع الاعن تدريس وكان أبو منصور الصباغ حاضرا فدر س وأقام مدرسا عشرين بوما حتى سمع أبو اسعق الشيرازى الشيرين وما حتى سمع أبو اسعق الشيرازى بالندر يس فاستقر بها

#### \* (وزراء الخليفة) \*

كان فرالدولة ابن جهروزيرالقائم كاذكرناه معزله سنة سنن وأربعه مائة فلق بنور الدولة دسر بن من بديالقلوجة و بعث القائم عن ألى يعلى والدالوزير ألى شعاع وكان يكتب لهزار شب بن عوض صاحب الاهوا زفاسة قدمه ليوليه الوزارة فقدم ومات في طريقه وشقع دس بن من بدف فرالدولة بن جهيرفاً عبد الى وزارته سنة احدى وسنين في صفر

وفي سنة ثنين وستين خطب محدب أي هاشم عكة للقائم والسلطان الب ارسلان وأسقط خطبة العلوى صاحب مصر وتركسي على خبر العدمل من الاذان و بعث ابنه واقدا على السلطان بذلك فأعطاه ثلاثين ألف ديشار وخلع نفيسة ورتب كل سنة عشرة آلاف ديثار

#### \* (طاعة ديس ومسلم بن قريش) \*

كانمسلم بن قريس منتقضاعلى السلطان وكان هزارش بن شكر بن عوض قدا غرى السلطان بديس بن شكر بن عوض قدا غرى السلطان بغراسان فو فدد بسر على السلطان ومعه ما منسرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل وخر به نظام الملك لتاقيم ما فأكرمه ما السلطان ورجعاالى الطاعة

## \* (الخطبة العماسية بحلب واستبلا الساطان عليها) \*

كان محود بن صالح بن من ادقد استولى هو وقومه على مد سه حلب وكانت العاوى صاحب مصر فل ارأى اقبال دولة الب ارسلان وقوتها خافه على بلده في ماهم على الدخول في دعوة القام وخطب له على منبابر حلب سنة ثلاث وستين بركت بدالت الى القيام فيعث البيد فقيب النقباء طراد بن محد الزيني بالخلع مساوالسلطان الى المبار الى حلب و مرتبد بالربكر في حاليه صاحبها ابن من وان وخسد مه عائمة ألف دينا رومر با مد فام شعت عليه وبالرها حكذلك من الحضورة الحق حلب و بعث البه صاحباً محود مع نقب النقباء طواد بالاستعفاء من الحضورة الحق دلك وحاصره فالماشة عليه المناف و معها منه منعة بنت رئاب النمرى ملقبائ فسه فأكر مه السلطان وخلع عليه وأعاده الى بلده فقام بطاعته

#### \* (واقعة السلطان مع ملك الروم وأسره) \*

كان ملك الروم فى القسطنطينية وهو ارمانوس قد خرج سنة ننتين وستين الى بلاد السئام في عساكر كثيفة ونزل على منبع ونهمها وقتل أهلها وزدف البه محود بن صالح ابن مرداس وابن حسان الطائى فى بنى كلاب وطبئ ومن البهم من جوع العرب فهزمهم وطال عليه المقام على منبع وعزت الاقوات فرجع الى بلاده واحتشد وسادف ما نتى الف من الزنج والروم والروس والكوخ وخرج فى احتفال الى أعمال خلاط ووصل الى ملاز جردوكان السلطان المارسلان عدية خوى من ادر بعمان عندعوده من حلب فتشوق الى الجهاد ولم يتكن من الاحتشاد فيعت أثقاله وزوجته مع نظام الملك

الى هدهذان وسارة من حضره من العساكر وكانوا خسسة عشر ألفا ووطن نفسه على الاسمانة فلقت مقدّمته عند خلاط جوع الروسة في عشرة آلاف فانهزموا وجى علكهم الى السلطان فسه و بعث الاسلاب الى نظام الملآث لرسلها الى بغدادم تقارب العسكران و جنم السلطان فرحف وأكثر من الدعا والمبكا وعفر و جهه بالتراب م حل علهم فهزمهم وامتلا تالارس بأشلامهم واسر الملك ارمانوس جا به بعض الغلمان أسبرا فضر به السلطان على رأسه فلا أو و يخه م فاداه بألف ألف د بنارو خلا عليه وتم الصلاع على دالسم عنده وأن تكون عساحكر الروم مدد الاسلطان متى بطلها وتم الصلاع على ذلا لمدة عليه وأطلقه وورث منايل على الروم فلك عليه وأطلقه وورث منايل على الروم فلك عليه مكان ارمانوس في مع ماعنده من الاموال فيكان مائتي ألف د بنار و حدى بطبق عليه وأطلقه وورث منايل وجى وطبق عملوه عبوا هرقيمة متسعون ألذائم استولى ارمانوس بعدد الأعمل على أعمال و بلادهم

#### \*(شعنة بغداد)\*

قدد كرناآن السلطان البارسلان ولى لا ولمدكما شكن السلماني شعنة سغداد سنة ست و خسين فأ فام فيهامدة غسارالى السلطان في بعض مهمانه واستخلف المسهمانه فأساء السيرة وقدل بعض المماليك الدارية فأنفذ قدصه من الديوان الى السلطان وخوطب بعزله وكان نظام الملك بعني به فكتب فيه بالشفاعة ووردست فأربع وستين فقصد دارا الخلافة وسأل العفو فلم يجب و بعث الى تكريت ليسوغها باقطاع السلطان فبرز المرسوم من ديوان الخلافة عنع ذلك ولما رأى السلطان ونظام الملك اصرار القائم فيرز المرسوم من ديوان الخلافة عنع ذلك ولما رأى السلطان ونظام الملك اصرار القائم على عزله بعث السلطان مكانه سعد الدولة كوهرا بين اساعالم ضاة الخليفة ولما ورد بغداد حرج الماس للقائه وحلس له القائم واستقرش عنة

#### \* (مقتل السلطان ألب أرسلان وملك المه ملك ام) \*

سازالسلطان السارسلان محدالى ماورا النهر وصاحبه شمس الملك تكن وذالت سنة خس وستن وغرعلى جسرعقده على جيمون في نف وعشر بن و ماوعسكره تزيد على مائتى ألف و حله المستن عقده على جيمون في نف وعشر بن و ماو مائتى ألف و حله المستندة على المسلطان فغضب وأمن باطلاقه و رماه بسمت فأخطأه فستند السلطان عن سرره فعثر و وقع فضر به بسكنة وضرب سعد الدولة و دخل السلطان عن سرره فعثر و وقع فضر به بسكنة وضرب سعد الدولة و دخل السلطان عن سريعا وقتل الاثراك وسف هذا ومات السلطان من جراحته

عاشروب عسنة خسوست التسعسة ونصف من ملكه ودفن عروعندا سه وكان المام و السع ملكه حتى قبل في فسلطان العالم ولمامات وقداً وصى الملك لا بنه ملكشاه فجلس للملك وأخذ له السعة وزيره نظام الملك وأرسا الى بغداد فخطب له على منابرها وكان الب ارسلان أوصى أن بعطى المحدورة فاروت بك أعمال فارس وحكرمان وشياً عينه من المال وكان بكرمان وأن يعطى ابسه اياس بن الب ارسلان ما كان لا سه داود وهو خسما فه ألف د شاروعهم بقتال من لم يقض بوصيته وعاد ملكشاه من بلاد ماورا والنهر فعبرا لجسر في ثلاثه أيام وزاد المندف أوزاقهم سعمائه ألف د شارونزل بسابو روارسل الى ملوك الاطراف بالماعة والخطبة فأجابوا وأنزل أخاه المسين المها وسابرالى الى مأوك الاطراف المائظام الملك وأقطعه مد شة طوس التي هي منشوه وغيرها ولقب ه ألقا بامنها أنابك المنتق الى بغداد سنة ست وستين لا قتضاء المهد فيلس له القائم وعلى وأسه حافده وولى عهده المقتدى بأمن الله وسلم الى سعد الدولة كوهرا بين عهد السلطان ملكشاه وولى عهده الماؤد في المحفل وعقد له الله والمن عهدا السلطان ملكشاه وولى عهده الموزر أوله في المحفل وعقد له الله ودفعه المهد ودفعه المهد والوزر أوله في المحفل وعقد له الله الوزر أوله في المحفل وعقد له الله والمناب المناب المالية والوزر أوله في المحفل وعقد له الله والمدهد ودفعه المهد والمناب عداله والمناب الملكشاه والوزر أوله في المحفل وعقد له الله والمدهد ودفعه المهد ودفعه المدهد والمناب الملكشاه والوزر أوله في المحفل وعقد له الله والمدهد ودفعه المدهد والماله والمدهد والمدهد والمناب المدهد والموسم المدهد والمدهد والمدهد المدهد والمدهد والمدهد

\* (وفاة القائم ونصب المتقدى للغلافة) \*

م وفالقائم بأمرالله أبوجعفر بن القادرا فتصد منتصف شعبان من سنة سبع وستين ونام فانفر فصاده وسقطت قوّته ولما أيقن بالموت أحضر حافده أبا القاسم عبدالله ابن به دخيرة الدين محدواً حضر الوزير ابن جهيروا لنقياه والقضاة وغيرهم وعهدله بالخلافة ثم مات الحسورا ربعين سنة من خلافته وصلى عليه المقتدى وبويع بعهد جده وحضر بعته مؤيد الملك بن نظام الملك والوزير فيرالدولة بن جهير وابسه عبد الدولة وأبو اسمى الشيرازي وأبو نصر بن الصماغ ونقب النقياه طراد والنقب الطاهر المعسر بن محدو قاضى القضاة أبوع سد الله الدامغاني وغيرهم من الاعسان والاماثل ولما فرغو امن البعة صلى بهم العصر ولم يكن لاقائم عقب ذكر غيره لان الساهري جدائه وفي حماته ولم يكن له غيره فالعقد دالقائم لذلك السمة أشهر بولدذكر فعظم سرور القائم به ولما شماء تادية المساسري جله أبو العنائم بن الجمليان الى حران وهو ابن أربع سنين وأعاده عند عود القائم الى داره فل المغالم المائم بالخالم عهدله القائم بالخالافة ولما أبد و بعث ابن وأعاده عند عود القائم الى داره فل المقددي وزارته بوصدة حدة مالقائم بذلك و بعث ابن المقتدى وأقر فرالدولة الى السلطان ملكشاه لاحدا المعتم في ومنان من سنة سمع وستين عسد الدولة الى السلطان ملكشاه لاحدا المعتم في ومنان من سنة سمع وستين عسد الدولة الى السلطان ملكشاه لاحدا المعتم في ومنان من سنة سمع وستين

و بعث معه من الهدايا ما يجل عن الوصف وقدم سعد الدولة كوهرا بين سنة عمان وستين الى بغداد وقدم مؤيد الملك ابن نظام الملك سنة سبعين الافامة بغداد ونزل بالدار التي يجو ارمد رستهم

## \* (عزل الوزير انجهرووذاره أي شعاع) \*

كان أبونصر بن الاستاد أبى القاسم القشيرى قد جسنه تسع وستن فورد بغداد منصرفا من الحيج ووعظ الناس بالنظامية وفي رباط شيخ الشيوخ ونصر مذهب الاشعرى فأنكر عليه الحنابلة وكثر التعصب من الجائين وحدث النشة والنهب عند المدوسة النظامية فأرسل مؤيد الملائ الى العب مدوالشيخة فحضروا في الجند وعظمت الفتنة ونسب ذلك الى الوزير فحر الدولة بن جهيرو عظم ذلك على عضد الدولة فأعاد كوهرابين الى الشيخة بغداد وأوصاه المقتدى بعزل فرالدولة من الوزارة فأمركوهرابين بالى القبض على أصحابه وغي الخبرالي بن جهيرف ادر عبد الدولة ابن الوزير وأمركوهرابين بالقبض على أصحابه وغي الخبرالي بن جهيرف ادر عبد الدولة ابن الوزير الى نظام الملك في الشفاعة لها من فرالدولة بلزوم منزله ثم جاءا بنه عدد الدولة وقد استصلى نظام الملك في الشفاعة لها م فأعيد بلزوم منزله ثم جاءا بنه عدد الدولة وقد استصلى نظام الملك في الشفاعة لها م فأعيد بلزوم منزله ثم جاءا بنه عدد الدولة وقد استصلى نظام الملك في الشفاعة لها م فأعيد بلزوم منزله ثم جاءا بنه عدد الدولة وقد الستصلى نظام الملك في الشفاعة لها م فأعيد بلزوم منزله ثم جاءا بنه عدد المدولة وقد الستصلى نظام الملك في الشفاعة لها م فأعيد بلزوم منزله ثم جاءا بنه عدد المدولة وقد العدولة وذلك في صفر سنة ثنين وسمعين عبد الملك الى الوزارة دون أبيه في الدولة وذلك في صفر سنة ثنين وسمعين

#### \* (استيلا - تشبن الب ارسلان على دمشق واسدا و ولته ودولة نفيه فيها) \*

كان أتسربهمزة وسير وزاى ابن ابق الخوارزى من أمرا السلطان ملك شاه وقد سار
سنة ثلاث وسستين ألى فلسطين من الشأم فقته مدينة الرملة م حاصر بين المقدد
وقتها من بدالعلو بين أصحاب مصر وملك ما يجاورها ماعدا عسقلان م حاصر
دمشق حى جهدها الحصار فرج عوبقي رددالغزوات اليها كل سنة م حاصرها سنة
سمع وستين وبها المعلى بن جدرة من قبل المنتصر العسدى فأ قام عليها شهرا م أقلع
دارا هل دمشق بالمعلى لسوء سيرته فهرب الى بائياس م الى صور م أخدالى مصر
وحاس بها ومات محبوسا واجتم المصامدة بعده به من دمشق و ولوا عليهم انتصار
وحاس بها ومات محبوسا واجتم المصامدة بعده به من دمشق و ولوا عليهم انتصار
ورجيع أنسز الى حصارها فبرائه عنها أتسز للمقتدى العماسي في ذى القعدة سنة عمان
ورجيع أنسز الى حصارها فبرائها من عمن الأذان بي على خير العمل م سارسنة تسع
وستين و تغلب على أكثرا لشأم ومنع من الأذان بي على خير العمل م سارسنة تسع
وستين و تغلب على أكثرا لشأم ومنع من الأذان بي على خير العمل من سارسنة تسع
وستين الى مصر و حاصرها حتى أشرف على أخذها ثم انهزم من غيرقتال و وجيع الى
وستين الى مصر و حاصرها حتى أشرف على أخذها ثم انهزم من غيرقتال و وجيع الى
وستين الى مصر و حاصرها حتى أشرف على أخذها ثم انهزم من غيرقتال و وجيع الى
وستين الى مصر و حاصرها حتى أشرف على أخذها ثم انهزم من غيرقتال و وجيع الى
وستين الى مصر و حاصرها حتى أشرف على أخذها ثم انهزم من غيرقتال و وجيع الى

ورفع عنهم خراج سنة وبلغه ان أهل القدس وثبوا بأصحابه ومخلفه وحصروهم في محراب داود علمه السلام فساراليهم و قاتلوه فلكهم عنوة وقتلهم في كلمحال الامن كان عند الصخرة ثمان السلطان ملكشاه أقطع أخاه تاج الدولة تتس سنة سبعين وأربعما ته بلاد الشأم وما يفتحه من نواحيا فسارالي حلب سنة احدى وسبعين وحاصرها وضي عليها و كانت معه جوع حكثيرة من التركان وكان صاحب مصر قديه ثمان كرمع قائده فصيرالدولة لمصارد مشق فأحاطوا بها و بعث أنسز الى تتش وهو على حلب بستمة ه فساراليه وأجفلت العساكر المصرية عن دمشق وجاء اليها تتش فرح أتسز المقائد بنظاهر الملذ فعنى عليه حيث لم يستعد القائد وقد من عليه وقتله لوقته وماك البلد وأحسان السيرة فيها وذلك سينة احدى وسيعين فيما قال الهدمذاني و قال المائد وأحسان المائد والشاميون في هذا الاسم افسلس والصبيح أنه أنسز وهو اسم تركى

# \*(سفارة الشيخ أبي اسعق الشيرازي عن الخليفة) \*

كان عدد العراق أبوالفتح بن أبى الليث قد أساء السيرة وأساء الى الرعاية وعسفهم واطرح جانب الخايفة المقتدى وحواشيه فاستدعى المقتدى الشيخ أبا المعدى الشيرازى و بعثه الى السلطان ملك شاه والوزير نظام الملك بالشكوى من ابن العميد فسار لذلك ومعه جاعة من أعمان الشافعية منهم أبو بكر الشاشى وغيره وذلك سنة خس و حسين وتنافس أهدل السلاد فى لقائه والتمسيح بأطرافه والنماس البركة فى ملبوسه ومن كو به وكان أهل البلاداذ امرتهم بتساء لون المه ويزد حون على دكابه وينشدون على موكيه كل أحدما بناسب ذلك وصدر الامرياها نه ابن العميدور فع بده عايت علق بحواشى المقتدى وجرى بينه وبين امام المرمين مناظرة بحصرة نظام بده عايت علق بحواشى المقتدى وجرى بينه وبين امام المرمين مناظرة بحصرة نظام الملكذ كرها الناس فى كتبهم انتهى

# \*(عزل ابنجهرعن الوزارة وامارته على ديار بكر)

من قبل السلطان ونظام الملك يطلب في جهيرة الماندى على الوزارة وواصل من قبل السلطان ونظام الملك يطلب في جهيرة أذن لهم وساروا بأهله مالى السلطان فلقاهم كرامة وبراوعقد لفغر الدولة على ديار وكار مكان في مروان وبعث معه العسا كرسنة وأعطاه الا آلة وأذن له أن يخطب فيها لنفسه و يكتب اسمه في السكة فسار لذلك منه ست وسبعين م بعث المه السلطان سنة سبع وسبعين عمد دالعسا كرام والامراريق بن استخصب حل أصحاب مارد بن لهذا العهد وكان ابن مروان

قداسة تفرالدولة تزجهر مواحهاوكان معمماعة من التركان فتقدموا الى فتل مشرف الدولة وانهزم أمامهم وغنم التركان من كان معهمن احماء العرب ودخل آمد فصره بهانفرالدولة وأرتق فواسل ارتق وبذل له مالاعلى الخروجمن ناحته فأذنله وخرج ورجع انجهرالى مدافارةن ومعهما الدولة منصورين من بدصاحب الحلة والنبل والحامعين وابنه سف الدولة صدقة ففارقوه الى الغراق وسارهو الى خلاط وكان السلطان لمابلغه الهزام مشرف الدولة وحصاره ما تمديعث عمد الدولة من فخر الدولة بنجهيرفى عسكره الى الموصل ومعه قسيم الدولة اقسنقر جدنور الدين العادل وكأنب امراء التركان بطاعته وساروا الى الموصل فلكوها وساوا لسلطان بنفسه اليها وقارن ذلك خلوص مشرف الدولة من ارآمد فراسل مؤيد الدولة بن نظام الملك وهوءلى الرحية وأهدى له فسعى له عند السلطان وأحضره وأهدى للسلطان سوايتي خمله رصالحه وأقره على بلاده وعادالى خواسان ولم رزل فوالدولة من جهرفى طلب ديار بكرحتى ملكهافأ نفذاله زعم الرؤسا والقاسم سنة عان وسبعن وحاصرها وضمق عليها حتى غدربها بعض أهل العسكر ون خارج وملكها وعداً هل الملد الى موت النصارى منهم فنهموها بماكانواعمال بني مروان وكان لهم حورعلى الناس وكان فحرالدولة مقماعلى ممافارقين محاصرالها وجامه معدالدولة كوهرابين في العسكر مددامن عند السلطان نخرج في حصارهما وسقط بعض الايام جانب من سورها فدهش أهل الملدوتنادوا بشعارا اسلطان ملكشاه واقتعم ففر الدولة البلد واستولى على ماكانلبنى مروان وبعث بأموالهم الى السلطان مع ابنه زعيم الرؤساء فلهقه باصهان سنة عان وسسعن م بعث فرالدولة أيضاعسكرا ألى جزيرة ابن عمر وحاصروها حتى جهدهم الحصارفوثب طائفة منأهل البلديعاملها وفتعوا الباب ودخل مقدم العسكر فالثالبلدودخل سنة غان وسبعن وانقرضت دولة عىم وانمن دبار بكرواستولى علما فرالدولة سحهم مأخد ذهاالسلطان من يده وسارالي الموصل فتوفى ساوكان مولدهما واستخدم لبراة بن مقلة ومفرعسه الى ملك الروم عسار الى حلب ووز دلعز الدولة أى هال بن صالح تم مضى الى ماطمة تم الى مروان بديار بكر فو زرله ولولده تم سار الى بغداد ووزرالغلمفة كامرف آخرماذ كرناوية في سنة ثلاث وعمانين انتهى

#### \*(خبرالوزارة)\*

لماعزل الخليفة المقتدى عبد الدولة عن الوزارة سنة ستوسعين رتب فى الدوان أبا الفتح المطفر بن رئيس الرؤساء ثم استوزر أباشعاع محد بن الحسين فلم يزل فى الوزارة المسئة أربع وعانين فتعرض لابى سعد بن سمعاء الميودى كان وكيلا السلطان وتظام

الملكوشاركوهرابين الشعنة الى السلطان باصبهان غضى الهودى في ركابه وسمع المقتدى بذلك فرج بوقعه بالزام أهل الذمة بالغيار فأسل بعضهم وهرب بعضهم وكان عن أسلم أبوسعد العلام بالحسن بنوهب بنموصلا باللكانب وقراسة ولما وصل كوهرابين وأبوسعد الى السلطان وعظمت سعابته ما فى الوزير أبى شجاع فكتب السلطان ونظام الملك الى المقتدى فى عزله فعزله وأمر مبلزوم بينه وولى مكانه أباسعد ابن موصلا باللك الى المقتدى المهما في عبد الدولة بنجهر فيعنا به المه واستوزره سنة أردع وعمانين وركب المه نظام الدولة فهذا ما لوزارة فى بينه ويوفى الوزيراً بوضعاع سنة عمان وعمانين

#### \* (استملاء السلطان على حلب)

ندذكرنامن قبل استملاء السلطان الب وسلان على حلب وخطمة صاحبها محود ان صالح بنص داس على منابره ماسمه سانة ثلاث وسامن شم عاديد د ذلك الى طاعة العلوية عصر ثما تقفت دولة بى مرداسها وعادت راسة اشورى فى مشعقها وطاءته ملسلم بن قريش صاحب الموصل وكبيرهم ابن الحششي واستقرماك سليمان ان قطلش بالادالروم وملك انطا كمة سنة سبع وسبعين وتناذعمع مشرف الدولة ان قريش ملك حلب وتزاحفا فقتل سلمان بن قطلش مسلمين قريش سفة تسع وسبعين وكتب الى أهل حلب يستدعهم إلى طاعته فاستمهاوه الى أن يكاتمو أألسلطان ملكشاه فاتالكل كانوافي طاعت وكتبوا المتتش أخى السلطان وهو بدمشق أن يملكوه فسا رالهم ومعه ارتق بن أحكس كان قد لحق به عندما جا السلطان الى الموصل وفقعها خشمة بمافعله فى خلاص مسلم بن قريش من حصار آمد فأ قطعه تتش بيت المقددس فلماجاء تتش الى حلب وحاصرا القلعة وبهاسالم بن مالك بن بدران بن عر مشرف الدولة مسلم بنقريش وكان ابن الحشي وأهل حلب قد كاتبوا السلطان ملكشاه أن يسلوا المه البلدفسا رمن اصهان في جادى سنة تسع وستين ومرّ بالموصل م بحران فتسلها وأقطعها محد بن مسلمين قريش تمالرها فلكهامن بدالروم ثم بفلعة حعمر فاصرها وملكهامن يدبعض بى قشرع عنبع فلكهام عبرالفرات الىحلب فأحف لأخوه تتش المه البرية ومعه ارتق عادالى دمشق وكانسالم بنمالك متنعا القلعة فاستنزاهمنها وأقطعه قلعة جعير فلمتزل سده ويدبنه محتى لمكهامنهم نورالدين العادل وبعث الى السلطان بالطاعة على شرار وولى السلطان على حلب قسم الدولة صاحب شرا زنصر بن على بن منقذ الكاني وسلم المه الاردقية وكدرطاب وفامة فأور على شنيرا زوولى السلطان على حلب قسم الدولة اقسنقر جدورالدين العبادل ورحل

الى العراق وطلب أهل حلب أن يعفيه من ابن الحثيثي فعمله معه وأنزله بديار بكر فترفى فيها بحال الملاق ودخه السلطان بغداد فى ذى الحجة من سنة تسع وسمعين وأهدى الى المقتدى وخلع عليه الخليفة وقد جلس له فى مجاس حفل ونظام الملك قائم بقدم أمراء السلطان واحدا بعدوا حدا خرالسلام المغليفة ويعرف بأ عائم م وأنسابهم ومرا تبهم م فق الخليفة المقتدى الى السلطان أمو والدولة وقب له موانصرف ودخل نظام الملك الى مدرسة فحلس فى خرانة الكتب واسمع جرء حديث وأملى آخر وأقام السلطان ببغداد شهرا ورحل فى صفر من سنة عمانين الى المبان وجاء الى بغداد مرة أخرى فى ومضان عن سنة أر بع وعمانين ونزل بدار الملك وقدم عليه أخوم ناج الدولة تشرو قسيم الدولة اقسمة ورمن حلب وغيره مامن أمراء النواحى وعمل ليلة المبعاد عن سنة خس وعمانين لم يرأه لي بغداد مثله وأخذ الاهراء فى بناء الدود ببغداد السكاهم عند قد ومهم فلم تهلهم الايام لذلك

## \* (فسة بغداد) \*

كانت مدينة بغداد قداحتفلت في حكرة العياسة بالفتن و كترفيها المفسدون منذميد الخليقة فيما علماه واضطربت آخر الدولة العياسة بالفتن و كترفيها المفسدون والدعار والعيار ون من الرها وأعماعلى الحكام المرهم ورجماً ركبوا العساكر لقتالهم ويضنون فيهم فلم يحسم ذلك من عللهم شماً وربحا حدثت الفتن من أهل المذاهب ومن أهل السنة والشيعة من الخلاف في الاماه قومذاهما و بين الحنابلة بالشافعية وغيرهم من تصريح الحنابلة بالتشمية في الذات والصفات ونسبتهم ذلك المالامام أحد وحاداه من عمر علالما والنكرم بقضى الى الفتنة بين العوام وتكرر ذلك منذ حرائلا الم المهدة والمنابلة بين العوام وتكرر ذلك منذ حرائلا المام أحد وحاداه ولم يقدر بنويويه ولا السنة وقدة على حسم ذلك منها السكن العلل لا تفاقهم وانحاسكان و بعده معن بغداد والشوكة التي تكون بها حسم الفتنة ولم يحصل من ماوكهم اهتمام لحسم ذلك لا شينغالهم عماهوا عظم منه في الدولة والنواحي وعامة بغداد ولم يقلع عنها الى أن اختلفت جدتها وتلاشي عرانها وبق طراز في درائه الم تذهبه الايام

# \* (مقتل نظام الملك وأخباره)

كان من أبنا والدها قبن بطوس أبو على الحسين بن على بن المحق فشب وقرأبها وسمع

الحديث الكمر وتعلق بالاحكام السلطانية وظهرت فيها كفايته وكان يعرف بحسن الطوسى وكان أمره الذى يستخدمه بصادر كل سنة فهر ب منه الى دا ودوحةرى مك وطلبه مخدومه الامرفنعه وخدم أباعلى بنشادان متولى الاعال ببلر لفرى مكأخى السلطان طغرلبك وهووالدالسلطان البارسلان ولمامات أبوءلي وقدعرف نظام الملك هذابالك فاية والامانة أوصى به الب ارسلان فأعام بأمورد ولته ودولة ابنه ملكشاهمن بعدهو بلغ المبالغ كامروا ستولىءلي الدولة وولى أولاده العمال وكان فهن ولاممهم ابنابنه عثمان جال وولى على مرو وبعث السلطان الماشعنة من أعظم أمرائه وقع سنه وبن عثمان نزاع فحملته الحداثة والادلال بجاهه على أن قبض على الامير وعاقبه فانطلق الى السلطان مستغشا وامتعض لها السلطان وبعث الى نظام الملك بالنكرمع خواصه وثقاته فحملته الدالة على تحقيق تعديد حقوقه على السلطان واطلاق القول فى العتاب والتهديد بطوارق الزمن وأرادوا طى ذلك عن السلطان فوشي به بعضهم فلاكان رمضان من سنة خس وعمانين والسلطان على نها وندعائد امن اصهان الى بغداد وقد انصرف الملك ومدذلك من خمة السلطان الى خمته فاعترضه صى قبل انه من الماطنة في صورة مستغث فطعنه بسكينة فيات وهرب الصي فأدرك وقتسل وجاء السلطان الى خمية نظام الملك بومه وسكن أصحابه وعسكره وذلك الثلاثين خةمن وزارته سوى ماوزرالاسه الب ارسلان أيام امارته بخراسان

## \* (وقاة السلطان المئشاه وملك ابنه مجود)

لماقتل نظام الملائعلى نهاوند كاذكر ناه سارالسلطان لوجهه ودخل بغداد آخر رمضان من سنته ولقيه الوزير عبد الدولة بنجه برواء تزم السلطان أن بولى وزارته تاج الملائ وهو الذى سعى بنظام الملائ وكانت قد ظهرت كفايته فلما صلى السلطان العمد عادالى بنه وقد طرقه المرض ورق في منتصف شو ال فكتت زوجنه تركان خاون و وته وأنزلت أموالها وأموال أهل الدولة بحريم دارا خلافة وارتحلت الى اصبهان وسلوا السلطان معهافى تابوته وقد مذلت الاموال للامراء على طاعة انها محود والسعة له فيا يعوه وقد مت من طريق قوام الدولة كربو قاالذى ملك الموصل من بعد ذلك فسار بخاتم السلطان لنائب القلعة وتسلها ولما أيعت لولدها مجود وعره بومنذ أربع سنين بعث الى الملك و تنون أمراء أيه موالقائم شد بيرا لملك وأن يصدر عن رأى الوزير تاج الملك و يكون أنزه ن أمراء أيه هو القائم شد بيرا لملك وأن يصدر عن رأى الوزير تاج الملك و يكون له ترتب العدمال وحماية الأموال فأبت أولامن قبول هذا الشرط حتى جاءها الامام أبوحامد الغزالى وحماية الأموال فأبت أولامن قبول هذا الشرط حتى جاءها الامام أبوحامد الغزالى

وأخبرهاأن الشرع لا يجبير تصرفاته فأذعنت لذلك غطب لا بنها آخر شوال من السنة ولقب ناصر الدولة والدبن وكتب الى الحرمين الشريفين فحطب له بهما

# \*(تورةبريكارقعالساه)\*

كانت تركان خانون عند موت السلطان ملك شاه قد كمت موته و با يعت لا بنها مجود الماقلناه و بعثت الى اصبهان سر الى القبض على بركارف ابن السلطان ملك شاه خوفا من أن ينازع ابنها مجود الحدس فل اظهر موت ملك شاه و شب محالدك بركارق نظام الملك على سلاح كان له ماصبهان و فاروافى البلد وأخر جوابركارق من محسسه و با يعوم وخطبو اله ياصبهان و كانت أمّه فريدة بنت عم ملك شاه و هو يا قولى خاتف تعلى ولاها من خاتون أم مجود و كان تاج الملك فد تقدم الى اصبهان وطالبه العسكر بالاموال فطلع الى بعص القلاع لمنزل منها المال وامت عنها خوفا من محالسك فظام الملك ولما مجود ا ماصبهان خرج في معه معمن النظامية الى الرى واجتم معه بعض أمراه ابنها مجود ا ماصبهان خرج في معه معمن النظامية الى الرى واجتم معه بعض أمراه أبيه و بعث خاتون العساكر الى قتاله وفيهم أمراه ملك شاه فلما تراى المعان هرب كثير من الامراء الى بركيا رق واشد ترالقتال فانهزم عسكر مجود وخاتون وعاد وا الى اصبهان وسار بركارة في أثرهم فحاصرهم بها

## \* (مقتل تاج الملك) \*

كان الوزير تاج الملك قد حضرمع عسكر خانون وشهد وقعدة بريكارق فلم النهزم واسار الى قلعة يرد جرد فيس فى طريقه و حل الى بريكارق وهو محاصر اصبهان وكان يعرف كفايته فأجع أن يستوزره وأصلح هو النظامسة وبذل لهم مائتى ألف دينار واسترضاه مبها ونمى ذلك الى عثمان مائب نظام الملك فوضع الغلمان الاصاغر عليه الطالبين فارسبدهم وأغراهم فقتاوه وقطعوه قطعا وذلك فى المحرم سنة ست وثمانين غرج الى بريكارق من اصبهان وهو محاصر لهاعز الملك أبوعبد الله بن الحسين بن نظام الملك وكان على خوارزم ووفد على السلطان ملك شاه قبل مقتل أسه ثم كان ملكهما فأقام هو ياصبهان وخرج الى بريكا رق وهو يحاصرها فاستوزده وفوض السه فرد ولنه أنهى

# \*(الطبةلبركارق بغداد)\*

مقدم بركارة بغدادسية ست وعمانين وطاب من القدى الخطيمة فطب العلى

منابرها واقب ركن الدين وحل الوزيرعد دالدولة بنجهر المه الخلع فلسما وتوفى المقتدى وهومقير بغداد

# وفاة المقتدى ونصب المستظهر الخلافة).

مُوقَى المقدى بأمر الله أبوالقاسم عبد الله بن الذخيرة محد بن القائم بأمر الله في منتصف محرم سنة سبع وغاين وكان موته فأه أحضر عنده تقليد السلطان بركارة لمعلم عليه فقراء ووضعه عقدم المه طعام فأحكل منده عمنى عليه فيات وحضر الوزير فهزوا جنازته وصلى عليه ابنه أبو العباس أحدود فن وذلك لتسع عشرة سنة وعمانية أشهر من خلافته وكانت له قوة وهمة لولا أنه كان مغلبا وعظمت عمارة بغداد في أيامه وأطن ذلك لاستفعال دولة في طغرابك ولما وفي المقتدى وحضر الوزير الى أحضر ابنه أبا العباس أحدا لحاشمة فبا يعوه ولقبوه المستظهر وركب الوزير الى بركارة وأخذ سعته لامستظهر عضر بركمارة ولنائمة من وفائه ومعه وزيره عز الملك بن نظام الملك وأخوه بها الملك وأمر السلطان بأرباب المناصب فهموا وحضر النقسان طراد العباسي والمعمر العلوى و قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني والغزالي والشاشي و غرهم فيسوا في العراء و بايعوا

# \* (أخبارتشوا تقاضه وحروبه ومقتله)

قدد كرنافيماتقدم أن تشرا بالسلطان الب ارسلان استقل علائد دمشق وأعمالها وانه وفد على السلطان ملكشاه سغداد قبل موته وانصرف و بلغه خبروفاته بهت فلكها وسارالى دمشق فجمع العساكروز حف الى حلب فأطاعه صاحبها قسم الدولة افسنقر وسارمعه وحكتب الى ناعيسان صاحب انطاكية والى برا رصاحب الرها وحران يشبر عليه ما بطاعة تشرحتى يصلح حال أولاد ملكشاه فقلوا منه وخطبواله في بلادهم وساروا معه فضر الرحمة وملكها في المحرّم سنة ست وغانين وخطبواله لنفسه عم فتح نصيبين عنوة وعاث فيها وسلم المحمد بن مشرف الدولة وسارير يد الموصل ولقيه الكافى في الدولة بن جهبروكان في جزيرة ابن عرفاستوزده ود مثالى ابراهيم بن وفقيه الكافى في الدولة بن جهبروكان في جزيرة ابن عرفاستوزده ود مثالى ابراهيم بن الى بغداد فأبي من ذلك وزحف البه تش وهوفى عشرة آلاف واقست قرعلى من منا الماهم وأحدة أسيرا ووق ران على ميسرنه وابراهيم في ستبن ألفا والتقوا فأنهزم ابراهيم وأحدة أسيرا وقتل جاعة من أمر ا العرب صبرا وملك تاح الدولة تش الموصل وولى عليها على وقتل جاعة من أمر ا العرب صبرا وملك تاح الدولة تش الموصل وولى عليها على ابن مشرف الدولة وأمر صفية عمة تش وبعث الى بغداد يطلب مساعدة كوهرابين ابن مشرف الدولة وأمر صفية عمة تش وبعث الى بغداد يطلب مساعدة كوهرابين

الشحنة فحا العذر ما تظار الرسل من العسكرف ارالي دمار بكر وملكها ثمالي اذو بعان بلغ خبره الى يكارق وقداستولى على همذان والرى فسيار الدافعية فلما التق العسكران جنم اقسنقرالى بركارف وفاوض تؤران فى ذلك وانم ماانما سعاتش حتى نظهراً من أولاد ملكشاه فوافق على ذلك وسارامعا الى بركارق فانهزم تش وعادالى دمشق واستفعل بركارق وجامه كوهرا بين يعتذر من مساعدته لتتش فى الططعة فلي يقله وعزله وولى الاميرنكرد شعنة بغداد مكانه ثم خطب ليركار ف سغداد كاقتدمناه ومأت المقتدي ونصب المستظهر ولماعاد تنش من اذر بعيان إلى الشأم جع العساكر وسادالي حل اقتبال اقسينقرو بعث بركارق كر يوقا الذي صارأمهر ل مدد الاقسنقر ولقيهم تتش قريها من حلب فهزمهم وأسرا قسنقر فقتله صهرا لحق بوران وكربو قاحلب وحاصرهما تتش فلكها وأخذهما أسبرين وبعث الىحران والرهافي الطاعة وكانسالتوران فامتنعوا فبعث برأسه الههم وأطاعوه وحسركر بوقا فحصالى أن أطاعه رضوان بعدقت لأسه تتش غسار تش الى الحزيرة فلكهاغ دراو بكر تم خلاط وارمسنسة تماذر بيحان تمساراني همذان فلكها وكان بها فخرالدولة نظام الملك ساومن وان لخدمة بركارق فلقسه الامير اجمن عسكر مجود بزملكشاه باصهان فنهب مأله ونحا نفسه الى همذان رصادف بها تش وشفع فيه باغسمان وأشار بوزارته فأستوزره وأرسل الى بغداد يطلب الطمة من المستظهر و بعث بوسف ن أبق التركاني شحنته الى بغداد في جعمن التركان فنعمن دخولها وكان بركارق قدسارالي نصيبن وعبردجلة فوق الموصل الحاربل ثم الى بلدسرخاب بنبدرحتي اذاكان سنهوبين عهدتسعة فراميخ وهوف ألف رجل وعمف خسس ألف افسته بعض الامراء من عسكرعه فأنهزم الى أصبهان وبهامجودان أخسه وقدمات أمّه تركان خاون فأدخهام المجمود واحتاطواعلمه غمات مجود سليشوال من سنة سبع وغمانين واستولى ركارق على الام وقصده ويدالملك منظام الملك فاستوزره في ذى الجة واستمال الامراء فرحعوا المهركثر جعه وكان تنش بعدهز عة بركارق قداخناف علمه لامراء وراسل امراء اصهان مدعوهم الى طاعته فواعدوه التظارير كارق وكان قد صابه الحدرى فلاأبل سذوا السهعهده وساروامع بركارق من اصبهان وأقبلت اليهم العساكرمن كل مكان وانتهوا الى ثلاثين ألفاو التقو اقريسامن الرى فانتهزم تتش وقته له بعض أصحاب اقسه قروكان قد حدر وزيره فخر الملك سنظام الملك فأطلق ذلك الموم واستفعل أمر بركارف وخطب له يغداد

\* (ظهورالسلطانملكشاه والطيقة بغداد)

كان السلطان بركارف قدولى على خراسان وأعساله اأخاه لاسم فاستقل ماعسال خواسان كابذكرفى أخمار دوانهم عندانفرادها بالذكر وانمانذ كرهنا من أخمارهم مايتعلق بالخلافة والخطبة الهم بغدادلان مساق الكلام هنا انماه وعن أخمارد ولة ني العباس ومن وزرلهم أوتغل خاصة وكان لسنحر بنملك شاه أخ ثقيق اسمه مخدوالا هلك السلطان ملكشاه سارمع أخده محود وتركان خانون الى اصهان فلاحاصرهم بركارق لتى به أخوه محده في الوسار معه الى بغداد سينة ست وعمانين وأقطع دجلة وأعالها وبعث معه قطلغ تكن أتابك فلااستوى على أمره قتله أنفة من حره تملق به مؤيد الملائبن عبدالله من نظام الملك كأن مع الامعراز ودا خلد في الخلاف على السلطان بريكارق فلا اقتل أنز كانذكر في أخسارهم لحق مؤيد الملك بعمد ابن السلطان ملكشاه وأشارعليه ففعل وخطب لنفسه واستو ورءؤ يدالملك وقارن ذاك أت السلطان بركارق قتل خاله مجدا لملك السارسلاني فاستوحش منه أمراؤه ولحقو ابأخسه مجد وساربركارق الى الرى واجمع لهبهاعساكروجا عزاللك منصورين نظام الملك في عساكرو بيناهوفى الرى اذبلغه مسمرأ شده مجد المه فأجذل راجعا الى اصهان فنعه أهلها الدخول فسارالى خورستان وجاء السلطان عمدالى الرى أقلدى القعدةمن سننة تنتنن وتسعن ووجدام بركيارق بماوهي زيدة خانون فحسهامؤ يدالملك وقتالها واستقعل ملك مجدوجاء سعدالدولة كوهرا بمن شحنة بغدادوكان مستوحشامن وكارق وجامعه كربوقاصاح الموصل وحكرمس صاحب جزيرة ابزع روسرخاب النابدرصاحبكرك ورفلقوه جمعابةم وساركر بوقاوجكرمس معهالى اصهان وردكوهرا بنالى بغداد في طلب الخطية من الخليفة وأن يكون محنسة بهافا جابه المستظهرالى ذلك وخطب له منتصف ذى الحجة سنة تنتين وتسعين ولقب غياث الدنيا

#### \*(اعادة اللطبة الركارق) =

لماسار بركارق مجفلامن الرى الى خورسة ان امام أخيه مجدواً مع عسكره بوه مئذ نبال بن أنوش تكن الحسامي و عه جاءة من الامراه أجع المسير الى العراق فسار الى واسط وجاء مصدقة بن مزيد صاحب الحلة ثم سار الى بغداد فقطب له بمامنت مف صفر من سنة ثلاث و تدعين ولحق سعد الدولة كوهرا بين ببعض الحصون هذا الله ومعه ابو الغارى بن ارتق وغيم من الامراء وأرسل الى السلطان محد ووزيره مؤيد الملك يستحده هذا في الوصول فيعث المه كربو قاصاحب الموصل و حكر مس صاحب الجزيرة فليرضه وطلب جكر مس العود الى بلده فأطلقه ثمن عكوهرا بين ومن معه من الامراء فليرضه وطلب جكر مس العود الى بلده فأطلقه ثمن عكوهرا بين ومن معه من الامراء

الى بركارة باغزادكر بوقاصاحب الموصل وكانبوه فرج الهم ودخلوا معه بغداد واستوزره الاغزابو لمحاسن عبدا لجليل بن على بن محمد الدهستانى وقبض على عيد الدولة ابن جهير وزير الحليفة وطالبه بأموال ديار بكروا لموصل فى ولايته وولاية أسه وصادره على مائة وستين ألف ديسار فحمالها اليه وخلع المستظهر على السلطان بركارة واستقرأ ميه

## \* (المصاف الاول بين بركارف ومحدوقتل كوهر ابن واللطبة لحمد)

غمسار بركارق من بغداد الى شهر زوراقتال أخسه محدوا جتمع السه عسكر عفايم من التركان وكاتسه رئيس همذان بالمسراليه فعداعنه ولقى أخاه مجداعلى فراسيخ من هبذان ومجدفى عشر بنألف مقاتل ومعه الامبرسرخو شحنة اصبهان وعلى منته أمراخر وانهاماز وعلى مسرته مؤيد الملك والنظامية ومع بركيارة في القلب وزيره أبو المحاسن وفى ممنته كوهراين وصدقة بن مزيدوسرخاب بندر وفي سدرته كريو فاوغره من الامراء فملكوهرابن من ممنة بركارق على مسرة محدفا نهزموا حتى نهبت خمامهم غ جلت ممنة مجدعلى مسرة ركارق فانهزمت وجل مجدمهم فانهزم بركارق ورجع وهرا بن المنه زمن فكايه فرسه وقلل وافترقت عساكر بركارق وأسروز بره أبوالمحاسن فأكرمهمؤ يدالملك وأنزله وأعاده الى بغداد ليخاطب المستظهر في اعادة الخطسة للسلطان مجد ففعل وخطب له بنغد ادمنتصف رحب سنة ثلاث وتسعين واشداءأم كوهرا منأنه كانلام أذبخورستان وصارخاد ماللملا أبي كالعارس سلطان الدولة وحفلي عنده وكان يستعرض حوائج تلك المرأة وأصاب أهلهامنه خبرا وأرسله أبو كالصارمع ولده أبي نصرالي بغداد فلاقبض علمه السلطان طغرلما مضي معه الى محسم بقلعة طيرك ولمامات أبونصرسارالى خسدمة السلطان السأرسلان فحظ عنده وأقطعه واسط وجعداه شحنة بغدادوكان حاضرامعه وم قتله وسف الخوارزى ووقاه بنفسه م بعثه المهملك شاه الى بغدا دلاحضار الخلع والتقلمد واستقر عنة مغداد الى أن قتل ورأى مالم ره خادم قباله من نفوذ الكلمة وكال القدرة وخدمة الامرا والاعمان وطاعتهم انتهي

# \* (مصاف بركارق مع أخيه سنعر) \*

ولما انهزم السلطان بركارة من أخمه محمد لحق بالرى واستدى شمعته وأنصاره من الامراء فلحقوابه عمداروا الى اسفر اين وحكاتب الاميرداود حيشى بن التونطاق يستدعيه وهو صاحب خراسان وطبرستان ومنزله بالدامغان فأشار عليه باللهاق

نسابوردى بأنه فدخول بسابوروقبض على رؤسائها م أطلقهم وأساء التصرف م أعاد الكاب الى داود حشى بالاستدعاء فاعتذر بأن السلطان سنعرز حف المه فى عساكر بلخ م أل منه المددف اربر كارق السه فى ألف فارس وهو فى عشرين ألف والتقواب في منالم منه المنوب على رسم فقتله والمربر عش وفى مدسرته كوكرومه فى القلب رسم فم خمل بركارق على رسم فقتله والم زم أصحابه ونم بعسكرهم وكادت الهزيمة تم عليم مم محل برغش وكوكر على عسكر بركارق وهم مشتغلون بالنب فالمهزموا والم زم بركارق وجاء بعض التركان بالاميدا ودحشى أسيرا الى برغش فقتله ولم بركارة بحرجان م بالدامغان وقطع البرية الى اصبهان عراسله أهلها فسديقه وحوم عداليه افعاد سمرهم انتهى

# (عزل الوزيرعمد الدولة بنجهرووفاته)

قدد كرنا أن وزير السلطان بركارة وهو الاغر أبو المحاسن أسرفي المصاف الاقل بين بركارة وجهد وان سويد الملك بن خام الملك وزير مجد أطلقه واصطنعه وضعنه عارة بغداد و حله طلب الخطبة لمحمد سغداد من المستظهر فطب له وكان في الحلالمستظهر عزل وزيره عمد الدولة بن جهير وبلغ ذلك عبد الدولة فأرسل من يعترض الاغروب قتله فامتنع بعقر بأبل مم صالحه ذلك الذي اعترضه وطلب لقاء فلقمه ودس الاغرالي الى المغازى بن ارتق وكان وصل معه وسمقه الى بغداد فرجع المداملا ويئس منه ذلك الذي اعترضه ووصل الاغر بغداد وبلغ الى المستظهر وسالة مؤيد الدولة فى عزل عبد الدولة المنافقة الى أن هلك فى محسه وعشر بن ألف دينار و بقى محبوسابد ارائل لافة الى أن هلك فى محسه

# \* (المصاف الساني بين بركارق وأخيه محدومقتل ويد الملك والخطبة البركارة)

قدد كرناأن بركارق لما الم زم امام أخيده مجدى المصاف الاقل سارالى اصبهان ولم يدخلها فضى الى عسكرمكرم الى خورسدان وجاء الاميران زنكى والبكى ابنابرسى مسارالى هدمذان ف كاتبه ايازمن كاوأ مراء مجديما كان استوحش منه فياء فى خسسة آلاف قاوس وأغراه بالقياء فارتبع لذلك م استأمن اليه سرخاب بن كندسرو صاحب آوة فاجتم له خسون أليامن المقاتلة وبقي أخوه فى خسسة عشر ألفام اقتتلوا أقل جمادى الاسرة سنة أربع وتسعين وأصحاب مجديغدون على مجدشسافشسا مستأمنين ثم انه زم آخر النهاروأ سروزيره مؤيد الملك وأحضره عشد بركارة غيام لجمد الملك البارسلاني الرمنه مولاه فلما حضرو بخديكارة وقتده وبعث الوزيرا بو

المخاسن ويسلم المه أمواله وصادرعلها قراشه والى غريغدا دمن بلاد العجم ويقال كان فيما أخد له قطعة من البطنش زنة احدى وأربعن مثقالا مساو بركارق الى الرى واقمه هناك وقاصاحب الموصل ونور الدولة ديس بنصدقة بن مزيد واجتمعت المسه نمحو من مائه ألف غارس حتى ضاقت بهم البلاد ففرق العساكر وعاد دسس الى أسمه وساركر بوقالى ادر بيجان لقتمال مودودين اسمعمل بن ما قوتا كان خرج على السلطان هنالك وسارا بازالي هدمذان ليقضى الصوم عندأ هادو يعود فبغي وكاوف فخف من الحنود وكان محد أخوه لما المزم لحهات عد أن سارالي شقيقه بخراسان فانتهى الىجرجان ويعث يطلب منه المددفأ مدّه بالمال أولاثم سازاليه منفنسه الى برجان وسارمعه الى الدامغان وخرب عسكر خراسان مأمر وابه من البلاد وانتهوا الى الرى واجمعت المهم النظامية وبلغهم افتراق العساكر عن بركارق فأغذوا المه المسيرفرحل الى همذان فيلغه أن ابازراسل محدا فقصد خورستان وانتهي الى تستروا سيقدى بنى برسق فقعدوا عنسه لمبابلغهم مراسلة ابازللسلطان فسار بركارق نحوالعراق وكأن ابازرا سلمحدافي المكون عه فلم قسله فسارمن همذان ولحق ركارق الى حلوان وساروا جمعا الى بغدا دواستولى محدعلى مخلف الأزم مذان وحلوان وكانشما ممالا يعبرعشه وصادر حماعة من أصحاب المازمن أهل همذان ووصل يركارق الى بغداد منتصف ذي النعدة سينة أربع وتسعين و بعث المستظهر لتلقيه أمين الدولة بن وصلايا في المراكب وكان يركارة مريضا فلزم سه و بعث المستظهر في عبد الاضحى الى داره منبرا خطب عليه ماسمه وتخلف ركارة عن شهود العمدلمرضه وضاقت علمه الاموال فطاب الاعامة من المستظهر وجل المه خمسين ألب دينار بعدالمراجعات ومديده الى أموال الناس وصادوهم فضعوا وارتبكب خطسة شنعاء في قاضى حبيلة وهوأ ومحدعبد اللهن منصور وكان من خبره أناأياه منصورا كان قاضما عملة فى ملكة الروم فلملكها المسلون وصارت فى يد أى الحسين على بن عمار صاحب طرابلس أقرّه على القضام بهاويو في فقام المسه أبو محده فامقامه وليس شعارا لخندية وكان شهدمافهما ينعار بالقبض علده وشعر فانتقض وخطب للغلفاء العباسة وكان انعبار يخطب للعلوية عصر وطالت منازلة الفرنج بحسن جبلة الى أن ضجر أبو مجمدهذا وبعث الى صاحب دمشق وهو يومئذ طغتكن الاتابك أن يسلم المه البلد فبعث إنه تاج الماولة مورى وتسلم منه البلد وجاء به الى دمشق و بذل لهم فد مه ابن عمار ثلاثهن ألف ديساردون أمواله فلم رضو المخفيار ذمتهم والعنهم الى بغداد ولقي مابركمارق فأحضره الوزير أبوالحاس والمه

فى الاتن ألف د بنارفا جاب وأحالهم على منزله بالانب ارف عث الوزير من أناه بعميع مافيه وكان لا يعبرف كانت من المسكرات التي أناها بركارق ثم بعث الوزير الى صدقة بن منصور بن دس بن من دصاحب حلب بطلب منسه ألف ألف د شارم تفافة من مال الجسابة وتهدده عليها فغض و انقض وخطب لحد وبعث السه بركار ق الاميرا باز يستقدمه فلم يحب و عث الى الكوفة وطرد عنها ناشب بركارق واستضافها اليه

#### \* (استىلاء محمد على بغداد) \*

قدد كرنااستيلا عمد على همذان في آخودى الحة من سنة أربع و تسعين ومعه أخوه سنمروده بركارق الى بغداد فاستولى عليها وأساء السيرة بها و بلغ الخبر الى محد فسار من همذان في عشرة آلاف فارس و أنسه محلوان أبو الغازى بن أرتق شحنته بغداد في عساكره وأساعه و كان بركارة في شدة من المرض قد أشرف على الهدلال فاضطرب أحجما به وعسروا به الى الجانب الغربي حتى اذا وصل محد بغداد وترآى المحمان من عدوتي دحد له ذهب بركارة وأصحابه الى واسط و دخل محد بغداد وجاء موقسع السية ظهر بالاستقاض محاوقع به بركارة وخطب له على منابر بغداد وجاء مد قة بن منصور صاحب الحلافة أخرج الناس للقائمة ونزل سنحر بدار كوهرا بين واستروز محد بعده ويدا اللائدة على منابر بغداد وجاء واستروز و حديد مدة من منصور صاحب الحلاث خطب الملك أيا منصور محد بن الحسين فقدم المسه في الحرم سنة خس و فسعين انتهابي

# « (المصاف الثالث والرابع وما تخلل بينه مامن الصلح ولم يتم) »

م ارتحل السلطان و المحدود و المحرون بغداده متصف المحرم من المنه خس و تسعين و قصد المنحر و السان و محده دان فاعترض بركار ق خاص الخلفة المستظهر و المغدالة بيع فاستدى المستظهر محدالقة البركار ق فاء المه و قال انا أكفيكه ورتب أ با المعالى المحنة بغداد و كان بركار ق و السط كا قلنا فل أبل من مرضده عبر الى الحانب المشرق و معد جهدو صعوبة لفرا و الناص من و السط لسو و سيرته م م سار الى بلاد في برسق حتى أطاعوا و استقاموا و سار و امعه فا السع أخاه محدا الى نها وندو الصافوا يومين و منعه ما أطاعوا و استقاموا و سار و امعه فا المعه فا المعمد و المان و منعه ما المراء من عسكر محدودة فا وضوا في شكوى مانزل بهم من هذه الفتنة ثم اتفقوا على من الامراء من عسكر محدودة فا وضوا في شكوى مانزل بهم من هذه الفتنة ثم اتفقوا على أن تكون السلطنة بالعراق البركارة و يكون لحمد من البلاد الحيرة و أعمالها وادر بيجان و ديار بكر و الحزيرة و الموصل على أن عدم من الملاد الحيرة و أعمالها وادر بيجان و ديار بكر و الحزيرة و الموصل على أن عدم المناح السيمة خس و تسعين مسار و مناح علي منه المناح الفاعل ذلك و افتر قافي و بسيع الاول سيمة خس و تسعين مسار المناح المنا

بركارق الىساوة ومحدالى قزوين وبداله فى الصلح واتهم الاحراء الذين سعوافيه وأسر الى رئيس قزوين أن يدعوهم الى صنبع عنده وغدربهم محد فقت ل بعضا وسهل بعضا وأظهر الفتنة وكان الامرنال سأنوش تكن قدفار قركارق وأقام محاهدا للماطنية في الحبال والقلاع فلق محداوسارمعه الى الرى وبلغ الخيرالي بركارف فأغذ المهااسرفى عمان لسال واصطفوافى الناسع وكلا الفريقين فعشرة آلاف مقاتل وجل سرخاب ن كنعد مروالد يلي صاحب آوة من أصحاب بركارق على سال س أنوش تكين فهزمه وانهزم معه عسكرمحد وافترقوا فلحق فريق بطبرستان وآخر بقزوين ولحق محد باصهان في سيعين فأرساوا يه الأرواليكي بنبرسق فتحالى البلدوم انوايه فلم مانشعث من السور وكان من شاء علا الدين بن كاكو به سنة تسع وعشر بن اقتال طغرلبك وحقرانلناد فوأبعدمه واهاوأجرى فيهاالماه ونصالجانيق واستعد للعصاروجاه وكارق فيحمادي ومعه خسسة عشر ألف فارس ومائهة ألف من الرحمل والاساع فاصرهاحتى جهدهم المصاروعدمت الاقوات والعلوفة فخرج مجدعن البلدفءمد الاضع من سنته في مائه وخسى فارسا ومعه نيال ونزل في الامراء و بعث يركارق في الماعه الامراباز وكانت خسل مجدضا في من الحوع فالتنت الى ابازيد كره العهود فرجع عنه بعدان نهب منه خداد ومالا وأخذعله وحنده وعادالى ركمارف مُشد ركارق فيحصار اصهان وزحف بالملالم والذبابات وجع الابدى على الخند ف فطمه وتعلق الناس السورفاستمات أهل الملدود فعوهم وعلر كارف امتناعها فر-لعنها المنعشرذى الجه وجرعسكرامع ابنه ملكشاه وترشك الصوالى على الملد القديم الذي يسمى بهرستان وسارالى همذان بعدان كان قتل على اصهان وزره الأغرأبو المحاسن عدا لحلدل الدهستاني اعترضه في ركوبه من خمته الى خدمة السلطان منظلم فطعنه وأشواه ورجع الى خمته فات وذهب للتحار الذين كانوا يعلماونه أموال عظمة لاقالحمامة كانت ضاقت بالفتن فاحتاج الى الاستدانة ونفرمنه التحار لذلك معامله بعضهم فذهب مالهم عوته وكان أخوه العميد المهذب أبوعجد قدسار الى بغدا دلسوب عنه حن عقد الامرا والصلح بن ركارة ومحدفقيض عليه الشعنة بغداد أبو الغازى الأارنق وكان على طاعة محد

## \*(الشعنة مغدادوالطمة الركارق)\*

كان الوالغازى من أرتق شعنة مغداد وولاه على السلطان محمد عند السلطان عمد عند السلطان عمد عند السلطان عمد عند الدوضرب في المصاف الا ولم وكان طريق خواسان المه فعاد بعض المارم من أصدابه بعض الملاحن بسهم في ملاحات وقعت بينهم عند العمو رفقة له

فثارت بهم العامة وأمسكواالقاتل وجاؤابه الى باب النوية فى دارا خلافة ولقيهم ولد الى الغازى فاستنقذه من أبديه مرفوجوه وجاوالي أبيه مستغشاورك الي محملة الملاجن فنهما وعطف على العبارون فقتاوا من أصحابه وركبوا السفين للنعاذ فهرب الملاحون وتركوهم فغرقوا وجعما اوالغازي التركاني لنهب الجانب الغربي فبعث المه المستظهر فاضي القضاة والبكآ الهراسي مدرس النظامية بالامتناع من ذلك فاقتصر الوالغازى اثنباه ذلك متمسكابطاعة السلطان مجدفل انهزم محسدوا نطلق من سيسار اصهان واستولى بركارى على الرى بعث فى منتصف رسع الا ول من سنة ست وتسعين من همذان كستكن القيصر اني شعنة الى بغداد فلاستم أبو الغيازى بعث الي أخمه سقمان يحصن كمفايستدعه للدفاع وجاء سقدمان وم شكريت فنهيها ورصل كستكن واقمه شعة بركارق وأشار واعلمها اهاجله ووصل الى بغداد منتصف رسع وخرج الوالغازى وأخوه مقمان الى دجيل ونهما بعض قراها واسعهماطا تفةمن عسكركستنكن غرجعوا عنهما وخطب السلطان بركارف سغدادو بعث كستكن الى سيف الدولة صدقة بالحلة عنه وعن المستظهر بطاعة بركارق فلريعب وكشف القناع وسارالي جسر صرفقطعت الخطبة على منابر بغداد فليذكر أحدعابهامن السلاطين واقتصرعلي الخليفة فقط وبعث سف الدولة صدقة الى الى الغازى وسقمان بأنهجا النصرتم مافعادوا الى دجسل وعاثوا في الملاد واجتمع لذلك حشد العرب والاكرادم مستف الدولة ويعث المه المستظهرف الاصلاح وخموا جمعامالرملة وقاتلهم العامتة ويعث الخليفة فاضي القضاة أباالحسن الدامغاني وتاج رؤسا الرياسة الزالموصلاناالي سف الدولة : و عن النساد فاشترطوا خروج كمستكين القنصراني شحنة بركارق واعادة الخطية للسلطان مجدفتم الامرعلي ذلك وعادسه الدولة الى الحسلة وعاد القيصرانى الى واسط وخطب بمالبركار ففسار المهصدقة والوالغازى وفارقهاالقصراني فاتنعه سمف الدولة ثماستأمن ورجع المهفأ كرمه يخطب للسلطان مجد بواسط ويعده لسمف الدولة وابي الغازى واستناب كل وأحدولاه ورجع ابو الغازى الى بغداد وسف الدولة الى الحلة وبعث ولدممنصور الى المستظهر يغط رضاه عاكان منه في هذه الحادثة فأحس الى ذلك

# \* (أستبلانيال على الرى بدعوة السلطان محدوم سمره الى العراق) \*

كانت الطمه مالرى السلطان بركارى فلماخر ج السلطان محد من الحصار باصبهان بعث نيال بن أنوش مكين الحسامى الى الرى القيم الخطبة له بها فسار ومعمه أخوه على وعدف الرعايا مُ بعث السلطان بركارة الدم برسق بن برسق فى العساحك

فقاتله الى الرى وانهزم نيال وأخوه منتصف رسع من سنة ست و تسعين و ذهب على الى قروين وسلان نيال على الجمال الى بغداد و تقطع أصحابه فى الا وعار و ققاوا و وصل الى بغداد فى سديه ما تقريب لواً كرمه المستطهر واجتمع هو وأبو الغازى و سقمان انها ارتق عشهد ألى حنيفة فاستحلفوه على طاعة السلطان محدوسار وا اله سيف الدولة صدقة و استحلفوه على ذلك و استقر نيال بغداد فى طاعة السلطان محدور توج أخت أى الغازى كانت تحت تاج الدولة تشر وعسف الناس وصادر العمال و استطال أمد الغازى كانت تحت تاج الدولة تشر وعسف الناس وصادر العمال واستطال و بعث البه المستظهر مع القاضى الدامغانى بالنهى عن ذلك و تقبيح فعله مم ا بلغارى فأجاب و حاف على كف أصحابه و منعه ما النهى عن ذلك و تقبيح فعله مم ا بلغارى فأجاب و حاف على كف أصحابه و منعه ما المها الى بغداد في قوال من سنة ست و تسعين و خيم بالمنحمي و دعانيا لا لارحلة عن العراق على أن يدفع المه وعاد الى الحلة و سار بال مستمل ذى القعدة الى أوا ناففعل من النهب و العسف أقدم تما فعل سغداد ف عث المستظهر وأى الغازى الشحنة و ذهب نيال فارس وساروا المهم الى أدر بيجان قاصد الى السلطان محدور جدم أبو الغازى و العساك عنه أمامهم الى أدر بيجان قاصد الى السلطان محدور جدم أبو الغازى والعساك عنه أمامهم الى أدر بيجان قاصد الى السلطان محدور جدم أبو الغازى والعساك عنه

## \*(المصاف الخامس بن السلطانين)\*

كانت كعة وبلاداً رزن السلطان عمد وعسكره مقم بهامع الامبرعزعلى فلاطال حصاره ما مهان بالناسر ته و معهم منصور بنظام الملك و محدابن أخده مؤيد الملك و وصلوا الحالى آخر ذى الحقد خصر وتسعين وفاوقه عسكر بريكار ق غرج محد من اصبهان فساروا البه ولقوه به مذان ومعه سال وعلى ابنا أنوش تكين فاجمعوا في ستة آلاف فارس وسارسال وأخوه على الرى وأزعم معنها عساكر بريكار ق كامر غواهم الخبر في هدذان برحف بريكار ق المهم فسار محدالى بلاد شروان ولما انتهى الى أرديل بعث المهمود ودين اسمعمل بن باقوت وكان أميرا على بلقان من أذر بعان وكان أبوه اسمعمل خال بريكار ق وا تتقض علمه أقل أمره فقتله فكان مو وديطا لسه منار أسموكان أحده على الماعة لحمد وفيهم سقمان منت في مات وتسعين فاجمع عسكره على الطاعة لمحمد وفيهم سقمان القطبى صاحب خلاط وأرمينية و محدين عافيا المناقر بيكار ق اجمال المنافر به أغذ السيراله من أحياب بريكارة على عشكر محدد فانه زموا وسارالى خلاط ومعده سقمان القطبى من أصحاب بريكارة على عشكر محدد فانه زموا وسارالى خلاط ومعده سقمان القطبى من أصحاب بريكارة على عشكر محدد فانه زموا وسارالى خلاط ومعده سقمان القطبى من أصحاب بريكارة على عشكر محدد فانه زموا وسارالى خلاط ومعده سقمان القطبى من أصحاب بريكارة على عشكر محدد فانه زموا وسارالى خلاط ومعده سقمان القطبى من أصحاب بريكارة على عشكر محدد فانه زموا وسارالى خلاط ومعده سقمان القطبى من أصحاب بريكارة على عشكر محدد فانه زموا وسارالى خلاط ومعده سقمان القطبى من أصحاب بريكارة على عشكر على ما يكور بيكان من المغرب الحالة العمال و معده سقمان القطبى من أحداث بالمنافرة بيكور بيكان من المغرب المالة بالمعالية بدينان من المغرب الميكان من المعلى بالمعالية بيكور بيكان من المعرب معلى المعالية بيكور بيكو

وبهامنوجهر أخوفضاون ولقهه الاسرعلى صاحب ارزن الروم ثمسا دالى الروادى شمسارالى تمر مزوطق محدد من مزيد الملك بديار بكروسار منها الى بغداد وكان من خبره انه كان مقما سغداد مجاور اللمدرسة النظامية فشكا الحيران منه الى أسه فكتب الى كوهرا بمن القيض علمه فاستحار بدارا خلافة غرسارسنة ثنتن ونسعن الى المجدالملك الماسلاني وألوه حمنئذ بكنعة عندالساطان محمد قبل أن يدعو لنفسه غمسار العدأن قتل مجد الملك الى والدممؤ يدالملك وهو وزير السلطان مجدثم قتل أبوه واتصل هو بالساطان وحضرهذه الحروب كاذكرنا وأما السلطان ركارق بعدهز عة مجد فانه كان خليفة المستظهر سديد الملك انزل حملا بين مراغة وتدرزوا قاميه حولا كاذكرناه تمقيض علمه منتصف رجب سنمةست وتسعين أنوالمعالى أوحدس مدارا لخامقة مع أهلد كانوا قدوردوا علمه من اصمان وسب عزل جهله بقواعد دو ان الخلافة لأنه كأن بتصر ف في أعمال السلاطين واست في اهد القوانين ولماقيض عادأمن الدولة أبوسعد بنالموصلاما الى النظرفى الديوان وبعث المستظهر عن رَعم الرؤساء أى القاسم بنجهرمن الحله وكان ذهب البهافي السنة قبلها مستعبرا مسيف الدولة صدقة لان خاله أمن الدولة أبي سعد من الموصلاما كان الوزير الاعز وزر ركارق يشمع عنه أنه الذي يحمل المستظهر على موالاة السلطان محدوا للطمة له دون ركارق فاعتزل أمن الدولة الدوان وساراب أختمه هدذا أبوالقاسم بنجهم مستعمرا بصاحب الحلة فاستقدمه الخليفة الاكوخرج أرباب الدولة لاستقيالة وخلع علىه للو زارة والقدة وام الدولة ثمء له على رأس المائة الخامسة واستحارسف الدولة صدقة س منصور سغدا دفأ جاره وبعث عنه الى الحلة وذلك لنلاث سنين ونصف من وزارته وناب في مكانه القاضي ألوالحسن بن الدامغاني أياما ثم استوزره كانه أباالمهالي سجدين المطلب في المحرّم سنة احبدي وخسمائة ثم عزله سنة ثنتين باشارة السلطان مجدوأعاده باذنه على شرطمة العدل وحسن السبرة وأن لايستعمل أحدامن أهل الذمة معزل في رجب من سنة ثنتن وخسى واستوزرا ما القاسم بن جهرسنة نسع وخسين واستوزر بعده الرسعة بامنصورين الوزيرة بي معماع مجد ابنالمسن وزرالسلطان

# \*(السلم بن السلطانين بركارق ومحد)

ولمانطاولت الفتنة بين السلطانين و تغراله بوالهرج وخربت القرى واستطال الامر عليهم وكان السلطان بركارف بالرى والخطبة له بها وبالجدل وطبرستان وخوزستان وفارس وديار بكروا لخزيرة والحرمين وكان السلطان محدد بأذر بيمان والخطبة لهبها

ويلادادان وأ رمنسة واصبهان والعراق جمعه الاتكريت واماالبطائع فبعضها لهذا وبعضها الهدذا والخطية بالبصرة لهماجه عاوأتماخر اسان من عربان الى ماوراه النهر فكان يخطب فيمالسخر بعدد أخده السلطان مجد فلىاستنصر بركارف في ذلك ورئى تحصكم الامرا علمه وقله المال جنم الى العلم وبعث القياضي أبا المظفر الحرجاني الحنفي وأباالفرج أحدبن عبدالغفار الهمذاني المعروف بصاحب قراتكين الى أخيه مجد في الصلح فوص لا المه عراغة وذكراه ووعظاه فأجاب الى الصلح على أنّ السلطان لبركارق ولاعنع عدامن انتخاذ الآلة ولابذكر أحدمنهمامع صاحبه في الخطبة في البلاد التي صارت المه وتكون المكاتمة من وزير يهما في الشؤن لا يكانب أحدهما الانز ولايعارض أحددمن العسكر فى الذهاب الى أيهماشا ويكون للسلطان مجدمن نهرا سندرو الى الانواب ودبار بكروا لحزيرة والموصل والشأم وأن يخل سه ف الدولة صدقة بأعاله فى خلفه و يلاده والسلطنة كلها و بعدة الاعمال والبلاد كلهاللسلطان ركارق ومشجهدالي أصحابه ماصهان مالافراج عنها لاصحاب خسه وجاوا بعرم محدالمه بعد أن دعاهم السلطان ركارف الى خدمته فامتنعوا فأكرمهم وحلح بمأخم وزودهم بالاموال وبعث العساكر في خدمتهم غربعث السلطان بركارق الى المستفلهر عااستقرعله الحال في الصل منهم وحضر أبو الغازى بالدبوان وهوشعنة مجد وشبعته الاأنه وقف مع الصلح فسأل الطبية لبركارق فأمربها لمستظهر وخطب اعلى منابر بغداد وواسط في حيادي سنةسب وتسعن ونكرا لامير مدقةصاحب الحله الخطمة لبركارق وكان شمعة لمحمد وكتب الى الخليفة بالنسكير على أبى الغازى وأنه سائر لاخراجه عن بنداد فجمع أبو الغازى التركان وفارق بفداد الى عقرقو ما وجاء سف الدولة صدقة ونزل مقابل آلتاح وقبل الارض وخم مالحانب الغربى وأرسل المه أنوالغازى يعتذرعن طاعة بركارق بالصلح الواقع والأانطاعه بعلوان فيجلة بلاده التي وقع الصلم عليهاو بغداد التي هوشعنه فيها قدصارت له فقبل ورضى وعادالى الحلة و بعث المستظهر فى ذى القعدة من سنة سيميع وتسعين الخلع للسلطان بركارة والامرابازوا للطيروز بريكارق وبعثمعهما العهدد السلطنة واستعلفه الرسل على طاعة المستظهر ورجعوا

# \* (وفاة السلطان بركارة وملك ابنه ملك شاه)

كان السلطان بركارق بعد الصلم وانعقاده أقام باصبهان أشهر اوطرقه المرض فسار اله بغداد فلما بلغ بلدين دجرد اشتدمرضه وأقام بها أربعين بوماحتى أشفى على الموت فأحضر ولده ملك شماه وجماعة الامراء وولاه عهده فى السلطنة وهو ابن خس سمنين

وجعل الامرابازاتابكه وأوصاهم بالطاعة لهما واستعلفهم على ذلك وأحم هم بالمسير الى بغداد وتخاف عنهم ملعود الى أصبهان فتوفى في شهرو سع الا خرسنة عان وتسعين و بلغ الخبرالى ابنه ملك شاه والامراباز على الني عشر فرسخا من بلد بزد جرد فرجعوا وحضر والتجهيزه وبعثوا به الى اصبهان للدفن بها في تها عدها وأحضر الماز السراد قات والخيام والخفروا لشعسة وجسع آلات السلطنة فعلها لملك شاه وكان أبو الغازى شعنة بغداد وقد حضرعند السلطان بركارق باصهان فى الحرم وحشه على المسير الى بغداد فل امات بركاوق سارمع ابنه ملك شاه والامراباز ووصاوا بغداد منتصف رسع الاخر برأبو القاسم على من جهر المنتصف رسع الاخر في خسسة آلاف فارس وركب الوزير أبو القاسم على من جهر للماشاه بن بركارق فأجاب المستظهر الى ذلك وخطف له ولقب القاب جدّه ملك شاه ونثرت الدنان بركارة فأجاب المستظهر الى ذلك وخطف له ولقب القاب جدّه ملك شاه ونثرت الدنان عند الخطبة

• (وصول السلطان محدالى بغداد واستبداد مالسلطنة والخطبة ومقتل اباز) \*

كان مجد بعد صلحه مع أخمه بركيارق قداعتزم على المسرالي الموصل ليتناولها من يد حكرمس الكانت من الملاد الني عقد عليها وحكان شريز بذنظروصول أصحابه من أدر بيجان فلاوصاوا استوزرسعد الملك أما الحاسن السن أثره فى حفظ اصبهان غرحل فىصفرسنة ثمان وتسعين ريدالموصل وسمع حكرمس فاستعد للعصاروأس أهل السواد بدخول البلدوجا محدف امره وبعث المه كتب أخسه بأن الموصل والحزيرتمن قسمته وأراءايمانه بذلك ووعده بأن يقره على ولايتها فقال حكرمس قدجا عنى كتب ركارق بعدالصل مخلاف هدذا فاشتد محدفى حصاره وقتل بن الفريق نخلق ونقب السورللة فأصحوا وأعادوه ووصل الخبر الى جكرمس وفاة بركارق عاشر جادى فاستشارا صحابه ورأى المصلحة في طاعة السلطان محسد فأرسل المه مالطاعة وأن مدخل المه وزبره معد الملك فدخل وأشارعلمه مالحضور عندالسلطان فضروأ قبل السلطان علمه ورده لحسه لما وقعمن ارتباب أهل البلد بخروجه وأكثرمن الهدايا والتحف السلطان ولوزيره ولما بلغ وفاة أخمه بركارق سار الى بغداد ومعه سقمان القطى نسبة الى قطب الدولة اسمع ل ساقوتا سداود وداود هوحقر سانوأ بوالب ارسلان وسارمعه حكرمس وصاحب الموصل وغيرهما امن الامراء وكان سيف الدولة صاحب الله قد جمع عسكرا خسة عشر ألف من الفرسان وعشرة آلاف رجل و بعث ولديه بدران ودسس الى السلطان محديس تحشه على بغداد ولما مع الاسراباز بقدومه خرجهو وعسكره وخموا خارج بغداد

واستشارا صحابه فصممواعلى الحرب وأشاروز بره أبوالحاس بطاعة السلطان محدد وخوفه عاقبة خلافه وسفه آراءهم فى حربه وأطمعه فىزيادة الاقطاع وتردداباز فأمره وجع الدفن عنده وضبط المثار ووصل السلطان محدآ خو حادى منسنة عان وتسعن ونزل بالحانب الغربى وخطب له هنالك ولملانشاه بالحانب الشزقى واقتصرخطب جامع المنصور على الدعاء للمستظهروا سلطان العبالم فقط وجمع اباذ أصحابه للمين فأبوامن المعاودة وقالوالافائدة فيهاوالوفاء انمايكون واحدة فارتاب ابازبهم وبعثوز بره المصفى أباالحاسن الى السلطان عدفى الصلح وتسلم الام فلق أولاوزره سعد الملائأ ماالحاسن سعد بن محدوأ خبر فأحضره عند السلطان محد وأدى رسالة الماز والعذرع اكانمنه أنام ركارق فقدله السلطان وأعتبه وأجاله الى المن وحضر من الغدد القاضي والنفسان واستعلف الكا الهراسي مدوس النظامية بحصر القاضي وزبراباز بمعضرهم لملكشاه ولاباز والامراء الذين معه فقال أماملك شاهفهواني وأمااما زوالامرا فأحلف لهم الايال بنأ نوش وساروا ستعلفه الكاالهراسي مدرس النظامسة بمعضرالقاضي والذقسين غ حضرا بازمن الغدد ووصل سف الدولة صدقة وركب السلطان للقائم ما وأحسن البهما وعل الازدعوة فىداره وهىداركوهرابن وحضرعنده السلطان وأتعفه بأشاء كثيرة منهاحبل البلنش الذي كأن أخذهمن تركه مؤيد الملك سنظام الملك وحضرمع السلطان سمف الدولة صدقة منمزيد وكان ابازقدتفتم الى غلمانه بلس السلاح ليعرضهم على السلطان وحضرعندهم بعض الصفاعين فأخذوامعه فى السخرية وألسوه درعا تحت قبصه وجع اوا يتناولونه وأيديهم فهرب منهم الى خواص السلطان ورآه السلطان متسلح افأمر بعض غلماته فالتمسوه وقدوجدوا السلاح فأرتاب ونهض من دارابازم استدعاه بعد أمام ومعه حكرمس وسائر الامراء فلماحضر وقف عليهم بعض قواده وقال لهمم ان قليم ارسلان بن سلمان بن قطلش قصد ديار بكر لملكها فأشبروا عن نسيره اقتاله فأشار واجمعا بالاميرا بازوطل هومسيرسيف الدولة صدقة معه فاستدعى الأوصدقة لمفاوضهم في ذلك فنهضوا المهوقدا عدّ جماعة من خواصه لقتل الافلادخاوا شرب الأزفقطع رأسه واعشاوه فيمشلح وألقى على الطريق وركب عسكره فنهبوا داره وأرسال السلطان لجابتها فافترقوا وآختني وزيره تمحل الى دار الوزير سعدا لملك وقتل في رمضان من سنته وكان من ست رياسة بهد مذان وكان اياز من عمالما السلطان والمشاه وصار بعدموته في حلة أمرآخر فاتحذه ولدا وكان شحاعا حسن الرأى في الحرب واستبد السلطان محد بالسلطنة وأحسن السمرة ورفع

الضرائب وكتب ما الالواح ونصب فى الاسواق وعظم فساد التركان بطريق خواسان وهى من أعمال العراق فبعث أبوالغازى بن ارتق شعنة بغداد بدل ابن أخيه بهرام بن ارتق على ذلك البلد فهماه وكف الفساد منه وسارالى حصن من أعمال سرخاب بن بدر في صره وما كدم ولى السلطان محدسفقر البرسقي شعندة بالعراق وكان معه فى حروبه واقطع الامير قاياز لكوفة وأمر صدقة صاحب الحلة أن يحمى أصحابه من خفاجة ولما كان شهر ومضان من سنة ثمانية وتسعين عاد السلطان محدالى اصبهان وأحسن فيهم السيرة وكف عنهم الايدى العادية

## = (الشحنة سغداد)=

كان السلطان قد قبض سنة ننتين وخسين على أى القاسم الحسين عبد الواحد صاحب المخزن وعلى النافرج بن رئيس الرؤساء واعتقله ما وصادره مماعلى مال يحملانه وأرسل مجاهد الدين لقبض المال وأمره بعمارة دار الملك فاضطاع بعمارتها وأحسدن السيرة فى الناس وقدم السلطان اثر دلك الى بغداد فشكر سيرته وولاه شحنة بالعراق وعاد الى اصهان

# (وفاة السلطان مجدوماك ابنه مجود)\*

م وفي السلطان محد بن ملك شاه آخر ذى الحجة من سنة احدى و جسمائة وقد كان عهد لواده محود وهو ومئذ غلام محتلم وأمره ما بلوس لى التخت بالتاح والسوارين وذلك المنتي عشرة سنة و نصف من استبداده بالملك واجتماع الناس عليه بعد أخريه وولى بعده ابنه محمود و بايعه أمراه السلحوقية ودبرد ولته الوزير الرسب أبومنصور ابن الوزير أبي شجاع محدين الحسين وزير أبيه و بعث لى المستظهر في الخطبة فحطب له على منابر بغداد منتصف الحرم سنة نتى عشرة وكان اقسنقر البرستي مقيما بالرحب استخلف مها ابنه مسعود اوسار الى السلطان محديط بالزيادة في الاقطاع والولاية ولقيه بحياوان يوقي يامن بغداد فنعه مهروز الشحنة من دخولها وسار الى اصبهان فلقيه بحياوان يوقي عالساء ان محمود بأن يكون شحنة بغداد لسعى الامراء له في ذلك تعصباعلى عماهد الدين مهروز وغيره منه بكانه عند السلطان محمود اقسنقر وولى شحنة بغداد الاميره بنكير من وكانت من أعماله معزل السلطان محمود اقسنقر وولى شحنة بغداد الاميره بنكير من حكانت من أعماله معزل السلطان محمود اقسنقر وولى شحنة بغداد الاميره بنكير من حكانت من أعماله معزل السلطان محمود اقسنقر وولى شحنة بغداد الاميره بنكير من حاكاني دولته باصبهان الموسق من المستقله و بالعدة فلم يتوقف فسارا قسنقراليه و قاتله و انهزم الامير حسين الموقاتله و انهزم الامير حسين المستقله و انهزم الامير حسين المستقله و انهزم الامير حسين الموقاتله و انهزم الامير حسين

# وقدل أخوره وعادالى عسكر السلطان وذلك في ربيع الاقل من سنة ثنتي عشرة

مُوقِى المستظهر بالله أبوالعماس أحدب المقتدى بالته أبو القاسم عبد الله بن القام بالله فى منتصف و سع الا خوسنه التي عشرة و خسمائة لا و بع وعشر بن سنة والله أشهر من خلافته ويو يع بعده اسه المسترشد بالله الفضل وكان ولى عهده منذ ثلاث وعشرين سنة وبايعه أخوه أنوعدا لله مجدوه والمقتدى وأنوطال العماس وعومته بنوالمقتدى وغيرهم من الامراء والقضاة والاغة والاعمان ويولى أخدالسعة القاضي أبوالحسن الدامغاني وكان نائباعن الوزارة فأقره المسترشدعلها ولميأخذ السعة فاض غبرهذ الامسترشد وأحد من أبي داودلاو اثق والقاضي أبوعلى اسمعل بناسعق المعتضد ثم عزل المسترشد قاضي القضاة عن نباية الوزارة واستوزرا بالمحاع مجدب الرسب أى منصور خاطب أبوه وزير السلطان يجود والمه مجد فى شأنه فاستوزره تمءزله سنةعشر واستوزرمكانه حلال الدين عمد الدولة أباعلى بنصدقة وهوعم جلال الدين أبى الرضى بنصدقة وزير الراشد والمشغل الناس ببعة المسترشد ركب أخوه الاميرأ بوالحسن في السفن مع ثلاثة نفروا نحدر الى المدان ومنها الى الحلة فأكرمه دسس وأهم ذلك المسترشد وبعث الى دسس فى اعادته مع النقب على بنطراد الرثدى فاعتد ذر بالذمام وأنه لايكرهه فطب النقب أباالحسين أخاالخليفة فى الرجوع فاعتذر بالخوف وطلب الامان محدث من البرستي ودبيس مانذكره فتأخر ذلك الى صفر من سنته وهي سنة ثلاث عشرة فسارأ بوالحسن بن المستظهر الى وأسط وملكها فمادرا لمسترشد الى ولاية العهد لاينه جعفر المنصور ابن اثنتي عشرة سنة ففطبله وكتب الى البلاد مذلك وكتب الى دس عماجلة أخده أى الحسس فانه فارقدمامه فبعث ديس العساكر الى واسط فهرب منها وصادفوه عندالصبح فنهبوا أثقاله وهرب الاكراد والاتراك عنه وقبض علمه بعض الفرق وحاؤابه الجادسس فأكرمه المسترشد وأتنه وأنزله أحسن نزل

رائتها اللك مسعود على أخمه السلطان محود كالممان محدد كالممان مصالحته واستقرار حكرمس شعنة ببغداد

كان السلطان محددة أنزل المه مسعود الالحداد وجعل معه حدوس بك اتابال فلما ملك السلطان محود بعد وفاة أيه م ولى المسترشد الخلافة بعداً به وكان ديس صاحب الحله عرضا في طاعته وكان اقسنقر البرسق شحنة بالعراق كاذكرناه أرادة صد الحسلة

وأخلى ديس عنها وجع لذلك جوعامن العرب والاكرادو برز من بغداد فى جمادى سنة ثنتى عشرة وبلغ الخبرالى المالئ مسعود بالموصل وان العراق خال مر المامية فأشارعلمه أصحابه بقصدالعراق للساطنة فلامانع دونها فسار فىجيوش كثيرة ومعه وزيره فرالملك أبوعلى بزعمارصاحب طرابلس وسسأتى خبره وقسم الدولة زنكى بناقسنقرا بنالماك العادل وصاحب سنحار وأبوا لهجا صاحب اربل وكريادكمن خراسان التركماني صاحب المواريخ ولما قربوا من العراق حافهم اقسنقر البرستي بمكان حدوس بكمن الملك المسعود وأتماهو فقد كان أبوه مجمد حمله أتلك لابنه مسعود فسارالس قي لقتالهم ويعثوا المه الاميركر بادى في الصلح وأنهسم انماجاؤا بحدةله على دسس فقبل وتعاهدوا ورجعوا الى بغداد كامرخره وسارالبرستي لفتاله فاجتمع معدس بنصدقة واتفقاعي المعاضدة وسالا للك مسعود ومن معمه الى المدائن للقا وسر ومنكرس ثم بلغهم كثرة جوعهما فعاد الملكمسعود والبرسق وحدوس بك وعبروانه رصرصر وحفظ الخاصات وأفش الطائفتان في نهب السواد واستباحته بنهرالملك ونهروسرصر ونهرعيسى ودجدلو بعث المسترشدالى الملائه مسعودوالبرستي بالنكبرعليهم فأنكرا لبرستي وقوع شئ دن ذلك واعتزم على العود الى بغدادو بلغه مات دس ومنكرس قد جهزالعساكر الهامع منصور أخى دسس وحسن سأوربك سبمنكرس فأغذا استروخلف أنه عزالدين مسعودا على العسكر بصرصرواستصب عادالدين ذنكي بن اقسينقر وجاؤا بغداد لهلا فنعواعسا كرمنكبرس ودبيس من العبورثم انعقدا أصلح بين منكبرس والملك معود وكانسيه أتحدوس بككاتب السلطان محودوهو بالموصل فى طلب الزيادة له ولاملك مسعود فحا كاب الرسول بأنه أقطعهم أذر بيحان غم بلغه قصدهم بغداد فاتهمهم بالانتقاض وجهزالعساكرالى الموصل وسقط الكاب سدمنكبرس وكانعلى أتم الملائم معود فيعتبه الى حدوس بكودا خله في الصلح والرجوع عماهم فيه فاصطلحوا واتفقوا وبلغ الخبرالى البرسق فجاءالى اللكمسعود وأخذماله وتركه وعادالي بغداد نفيم يحانب مها وجاء الملك مسعود وحسوس مك فيسما في جانب آخر وأصعددسس ومنكبرس فحمما كذلك وتفرق على البرسق أصحابه وجوعه وسارعن العراق الى الملك مسعودفأ قام معه واستقرمنكبرس شحنة سغدا دوعادد سس الى الحلة وأساء منكبرس السرةفي بغداد بالظلم والعسف وانطلاق أيدى أصعابه بالفسادحتي ضعر الناس و بعث عنه السلطان محود فسار المه وكفي الناس شراه

\* (المقاصر الملك طغرل على أخمه المطان محود) \*

كان الملك طغرل قداقطعه أبوه السلطان محدسنة اربيع وخسين و خسمائه سارة واوة وزغبان وجعل أتابكه الامبرشركبر وكان قدافتخ كثيراه نقلاع الاسماعيلية فاتسع ملك طغرل بها ولما مات السلطان محديعث السلطان محود الامبر حسينة أتابك طغرل وأمر مأن يحمله السهوحسن له المخالفة فانتقض سنة ثلاث عشرة فبعث السه السلطان ثلاثين ألف دينار وتعف وودعه باقطاع كثيرة وطلاه فى الوصول فنعه كتيغرى وأجاب بأننافى الطاعة ومعنى العساكروالى أي جهة أراد السلطان قصدنا فاعترم السلطان على السير المهم وسارمن همذان فى جهادى سنة ثلاث عشرة فى عشرة فاعترم السلطان على السير المهم وسارمن همذان فى جهادى سنة ثلاث عشرة فى عشرة السلطان الى العسكر برنفيان فنهم و وأخد ذمن حزانة طغرل ثلثمائة ألف دينار وأقام برنفيان ويوجه منها الى الرى وكتبغرى من سرجهان بكنعة وقصده أصحابه وقويت برنفيان ويوجه منها الى الرى وكتبغرى من سرجهان بكنعة وقصده أصحابه وقويت شوكته وتأكدت الوحشة بينه و بين أخيه السلطان محود

• (الفينة بن السلطان محود وعد سنجر صاحب فراسان والخطبة بغداد لسنجر)\*

كان الملك سنعر أمبراعلي خراسان وماورا والنهرمندأ بامشقيقة السلطان محسد الاولى معبركارق والماتوفى السلطان محدجز عاهجزعا شديداحتى أغلق البلدالعزاء وتقدم للغطمة بذكرآ اده ومحاسن سبره من قتال الماطنمة واطلاق المحكوس وغبرذلك وبلغه ملكانه مجودمكانه وتغلب الامراء عامه فنكرذ لكواعتزم على قصد بلدالحمل والعراق وأتي له مجود سن أخسه وكان القب ساصر الدين فتلقب معز الدين لقب أسمه ملكشاه وبعث السه السلطان مجود بالهدايا والتحف مع شرف الدولة أنو شروان بنخالدو فوالدولة طغارك نأكفرين وبذل عن مازندان مائتي ألف ديناركل سنة فتعهز لذلك ونكرعلي محود تغلب وزبره أى منصور وأمبر حاجب على من عرعلمه وسار وعلى مقدمته الامهر أنزوجهز السلطان محمود على نعسر حاجسه وحاجب أسه فيعشرة آلاف فارس وأقامهو بالرى فلاقارب الحاحب مقدمة سنحرمع الاميرانز بجرجان راسله باللين والخشونة وان السلطان محمدا وصانا تنعظيم أخمه سنعر واستعلفنا على ذلك الاأنالانقضي على زوال ملكا تمته لده بكثرة العساكر وقوتها فرجع نزعن جرجان والمعم يعض العساكر فنالوامسه وعادعلى نعسرالي السلطان مجود فشكره وأشارعلمه أصحابه بالمقام بالرى فلم يقبل غضجر وساوالى موقان ويوافت المه الامداد من العراق مسكرس شعنة بغداد في عشرة آلاف فارس ومنصور أخود مس وأمراء البلنة وغيرهم وسارالي همذان فأقامها ويوفى ماوزيره الرسب واستوزر مكانه أباطال السمري ترجاءالسلطان سنحرالي الري فيعشرين ألفاوتما يةعشر

فلاومعه الذالاميرأى الفضل صباحب محسستان وخوارزم شاه محد والاميرانز والامبرةاج اتصل به علا الدولة كرساسف ال قرام دين كاكو به صاحب رد وكان صهر مجمدو سنحرعلي أختهما واختص بمعمدودعاه محودفتا خرعنه فأقطع بلده لفراجا الساقى الذى ولى بعدد للذفأ وس وسارعلا الدولة الى سنحر وعرفه حال السلطان محود واختلافأصحابه وفسادبلادهفزحف المهالسلطان مجودمن همذان فيثلاثين ألفا ومعه على من عرأ مبرحاح ومنكبرس وأتابكه غرغلي وبنو برست وسنصق المحارى وقراحاالساق ومعه نسعما ئة جلمن السلاح والتقيا على ساوة في جمادي سنة ثلاث عشرة فأنهزمت عساكرا لسلطان سنحرأ ولاوثنت هوبر الفسلة والسلطان محود واجتمع أصحابه المسهو بلغ الخسيرالى بغداد فأرسال دسس بنصدقة الى المسترشد فى الخطية للسلطان سنعر فحطب له آخر جادى وقطعت خطية مجود بعدالهزيمة الى اصبهان ومعموز بره أبوطالب السميرى والامبرعلى بزعروقراجاوا جمعت علمه العساكروقوى أمره وسارالساطان سنحرمن همذان ورأى قلة عساكره فراسل ان أخمه في الصلح وكانت والدنه وهي جدة محود تعزضه على ذلك فأجاب المه ثم وصل المهاقنسقرالبرسق الذى كان شحنة سغداد وكان عند الملك مسعود من يوم انصرافه عنها وجا رسولهمن عندالسلطان محودبأن الصلح انميابوا فق عليه الامراء بعدعود السلطان سنجر الى خراسان فأنف من ذلك وسارمن همذان الى الكرج وأعاد مراسلة السلطان محود فى الصلح وأن حيون ولى عهده فأجاب الى ذلك وتحالفا علمه وجاء السلطان محود الى عمسنحر ونزل في مت والدنه وهي حدة محود وحل المه هدية حفلة وكئب السلطان سنحر الح أعماله بخراسان وغزنة وماورا النهروغ مرها من الولايات بأن يخطب للسلطان مجمود وكتب الى بغداد بمثل ذلك وأعاد علمه حمسع السلادسوي الرى لثلاتحذث مجودانفسه بالانتقاض ثمقتل السلطان مجود الامبرمني كميرس شحنة بغدادلانه لماانهزم مجود وسارالي بغداد لمدخلها منعه دمس فعادفي المسلادورجم وقداستقرف الصلح فقصد السلطان مستعمرابه فأبىمن اجارته ومؤاخذته وبعشه الى السلطان مجمود فقتله صرائما كان ستبدعله مالامور وسار شحنة الى بغداد على زعمه فقدله ذلك وأمر السلطان سعر باعادة مجاهد الدين بهرو زشحنة بالعراق وكان بهانائب درس من صدقة فعزل به م قتل السلطان مجود حاجبه على من عروكان قداستخلفه ورفع منزلته فكثرت السعارة فمه فهرب الى قاعة عند الكرخ كان بهاأهله وماله مملق بخورستان وكان بدبى برسق فاقتضى عهودهم وسارالهم فلاحكان على تستربعثوامن يقبض عليه فقاتلهم فلم يقرعنه وأسروه واستأذنوا السلطان مجودا

# في أمر ه فأمر بقتله و جلر أسه اليه

# \* (انتقاص الملك معود على أخيه السلطان محود والفسنة بينهما) .

كان الماك مسعود قداستقر فالموصل وأذر بصان منذصالحه السلطان مجودعلها بأول ملكه وكانا قسنقرالبرستي مع الملك مسعودمنذ فارف شحنة بغداد وأقطعه م اغة مضافة الى الرحبة وكان د مس يكاتب حسوس بك الا تامك في القيض علمه وبعثمه الى مولاه السلطان محود ويبذل لهم المال على ذلك وشعر مذلك البرسية ففارقه الى السلطان مجو وعاد الى جمل رأيه فسه وكان د مس مع ذلك بعزى الاتامك حدوس بك بالخلاف على السلطان محود ويعدهم من نفسه المناصرة المنال ماختلافهم فى تمهد سلطائه مأناله أبوه ماختـ لاف بركارق ومحـد وكان أبو المؤيد محـد من أبى اسمعسل الحسين على الاصبهاني مكتب للملك مجودورسم الطغرى وهي العلامة على مراسمه ومنهاهاته وحاءوالده أنواسمعدل من اصهان فعزل الملك مسعود وذره أناعلى بنعمارصاحب طرابلس واستوزره مكانه سنة ثلاث عشرة فسن له الخلاف الذى كان دس بكاتبهم فيه و يحسنه لهم و بلغ السلطان محود اخبرهم فكتب يحذوهم فلميضاوا وخلعوا وخطبواللملك مسعود بالسلطنة وضربواله النوب الخسروذلك سنة أدبع عشرة وكانت عساكرالسلطان محودمفترقة فبادروا السه والتقواف عقبسة استراباذمنتصف سعالاقل والبرستى فى مقدمة محودواً بلى يومتدذ واقتتاوا يوما كأملا وانهزمت عساكر مسعودفى عشبته وأسرجاءة منهم وفيهم الوزير الاستناذ أبواسمعمل الطغرائي فأمر السلطان بقتله لسنة من وزارته وقال هوفاسد العقمدة وكان حسن الكتابة والشعرولة تصانف في الكما وقصد الملك مسعود بعدالهزعة جلا على اثنى عشر فرسخا من مكان الوقعة فاختفى فمه وبعث يطلب الامان من أخمه فمعث المه البرسقي يؤمنه ويعضره وكان بعض الامرا وقد لحق به في الحيل وأثر ارعلمه باللحاق بالموصل واستمدد يسافسا رلذلك وأدركه البرسق على ثلاثين فرسخنا من مكانه وأتنسه عن أخسه وأعاده السه فأريب العساكر للقائه و مالغ في اكراه و خلطه ينفسه وأتماأ تابكه حموس بك فلما فتقدالسلطان مسعودسا رالى الموصل وجع العساكر وبلغه فعل السلطان مع أخمه فسارالى الزاب ثمجاء السلطان بهمذان فأمنه وأحسن المه وأتماد مس فليابلغه خبراله زعة عاث في السيلاد وأخربها وبعث السه المسترشد بالنكهرفلم يقدل فكتب يشأنه الى السلطان مجود وخاطمه السلطان فيذلك فلريقيسل وساوالى بغدادوخم ازاء المسترشد وأظهرانه يتأرمنهم بأسه تمعاد عن بغدادووصل السلطان فى وحدقيعت دس السه زوجته بنت عسد الدولة من جهيري الوهداما

نفسة وأجب الى الصلى على شروطامت عمنها فساراله السلطان في شوال ومعه ألف سفينة م استأمن الى السلطان فأتنه وأرسل فياء الى البطيعة وسارالى أى الغازى وبعث أخاه مستعيرا به ودخل السلطان الحلة وعادعنها ولم يرل دبيس عند أى الغازى وبعث أخاه منصورا الى أصحابه من أمر المالنواجي ليصلى حاله مع السلطان فلم يتم ذلك وبعث الميه أخوه منصور يستدعيه الى العراق فسارمن قلعة جعبرالى الحلة سينة خسعشرة وملكها وأرسل الى الحايفة والسلطان بالاعتذار والوعد بالطاعة فلم يقبل منه وسارت السيم العساكر معسعد الدولة بن تش ففارق الحلة ودخلها سعد وأنزل بالحلة عسكرا وبالكوفة آخر مراجيع ديدس الطاعة على أن يرسل أخاه منصورا رهينة فقبل ورجع العسكرالى بغداد سنة ستعشرة

# \* (اقطاع الموصل للبرسق وممافارة بن لابي الغازي)

مُ أقطع السلطان مجود الموصل وأعمالها والجزيرة وسنحار ومايضاف الى ذلك للا مير اقسىنقر البرستي شعنة بغداد وذلك انه كانملا زماللسلطان في حروبه ناصحاله وهو الذي حل السلطان مسعود اعلى طاعة أخسه مجود وأحضره عنده فلما حضر حبوس بك وزيره عند السلطان مجود من الموصل بقمت بدون أمير فولى عليها البرستي سنة خس عشرة و خسمائة وأمره بجاهدة الفرنج فا قام في امارتها دهراهو و بنوه كاياتي في أخبارهم م بعث الامير أبو الغازى بن ارتق ابنه حسام الدين تمر تاش شافعا في ديس بن صدقة وأن يضمن الحلة بألف ديناروفرس في كل يوم ولم يتم ذلك في ديس بن صدقة وأن يضمن الحلة بألف ديناروفرس في كل يوم ولم يتم ذلك في المسلطان أقطع أباه أبا الغازى مدينة مما فارقين وتسلها من يدسقمان صاحب خلاد سنة شما في وخسمائة كايد كرفي أخبارهم

# · (طاعة طغرل لاخمه السلطان محود) \*

قد تقدّم ذكراتها ضاللك طغرل بساوة وزنجان على أخيده السلطان مجود عداخلة أنابكه كتبغرى وان السلطان مجود المشارالية أزعه الى كنعة وسار الى أذر بيجان يحاول ملكها ثم توفى أتابكه حكتبغرى في شوال سنة خس عشرة وكان اقسمقر الاحديلي صاحب من اغة فطمع في رسة كتبغرى وسارالي طغرل واستدعاه الى من اغة وقصد وا أرديل فامنعت عليهم فحاوًا الى تبريز و بلغهم أن السلطان أقطع أذر إيجان لحموس بك و بعثه في العساكر وأنه سبقهم الى من اغة فعد دلواء تها وكافوا صاحب زغيان فأجابهم وساره عهم الى المهرفل بنم لهم من ادهم وراسلوا السلطان في الطاعة

واستقرحالهم وأماحيوس بكفوقعت بينه وبين الامراء من عدكره منافرة فسعوابه عندااسلطان فقدله تبريز فى رمضان من سنته وكان تركامن عماليك السلطان محد وكان حسن السيرة مضطلعا بالولاية ولما ولى الموصل والجزيرة كان الاكراد قدعا أبو فى نواحيها وأخافوا سبلها فأوقع بهسم وحصر قلاعهم وفتح الكثير منها بلد الهكارية و بلد النسوية و بلد النحسة حتى خاف الاحكر أد واطمأن الناس وأمنت السبل

# \* (أخبارد بدس مع المسترشد) \*

تدذكر نامسرالعساكر الى دبيس مع برسق الكركوى سنة أربع عشرة وكف وقع الاتفياق وبعث ديدس أخاه منصورا رهينة فجياس تقش به الى بغداد سينة ستعشرة ولمرض المسترشد ذلك وكتب الى السلطان محود بأن دس لا يصلمه شئ لانه مطالب شارأ سه وأشار بأن معث عن البرسق من الموصل لتشديد دييس ويكون شعنة يبغداد فمعث المسه السلطان وأنزله شحنسة سغداد وأمره بقتال دسس فأقام عشر ينشهوا ودييس معه مل في الخلافة ثماً من ما لمسترشد بالمسير اليه واخر اجه من الحلة فإستقدم البرسق عساكرهمن المومسل وسارالى الحلة واقسمدسس فهزم عساكره ورجع الى بغداد في رسع من سنة ست عشرة وكان معه في العسكر مضر بن النفيس بن مذهب الدولة أجدن أي الخبرعامل البطيعة فغداعله عه المظفر بن عادين أبى الخبرفقة له في انهزامهم وسارالي البطيحة فتغلب عليها وكاتب دسس في الطاعة وأرسل ديس الى المسترشد بطاعته وأن يعت عماله لقرى الخماص يقيضون دخلها على أن يقبض المسترشدعلي وزروجلال الدين بنعلى نصدتة فترسم ماذلك وقبض المسترشد على وزره وهرب اب أخسه جلال الدين أنوالرضى الى الموصدل وبلغ الخبر بالهزعة الى السلطان محمود فقيض على منصور أخد دسس وحسسه وأذن دسس لاصحاب الاقطاع بواسط فى المسر الى اقطاعهم فنعهم الاتراك بمافهز المسمعسكرامع مهلهل ان أبي العسكروأ مرمظفر بن أبي اللهر عامل البطيحة عساعدته وبعث البرستي المدد الى أهل واسطفلقه مهاهل ن أى المظفر فهزموه وأسروه وجاعة من عديره واستلمموا كثيرامنهم وجاء المظفرأ بوالخبرعلي أثره وأكثرالنهب والعيث وبلغسه خبر الهزيمة فرجع وبعث أهل واسط تتذكرة وجدوهامعمهلهل بخطدس فأمره بالقبضءني المظفر فبال البهسم وانحرف عندبيس غبلغ دبيس ان السلطان محودا سيل أخاهمنصورا فانتقض ونهدما كان المغليفة باعماله وسار أهدل واسط الح النعمائية فأجملواعنهاأ صحاب ديس وتقدم المسترشدالي البرستي بالمسير لحرب دبيس

نسار لذلك كانذكر ثم أقطع السلطان مجمود مدينة واسطالعرستي مضافة الى ولاية الموصل فبعث عمادالدين زنكى بن اقنسنقر ولدنو رالدين العادل

## \* (نكبة الوزيراب صدقة وولاية نظام الملك) \*

قدذ كرناآ نفاأن ديس اشترط على المسترشد في صلحه معه القبض على وزيره جلال الدين الى على بن صدقة فقبض على هورب جلال الدين أبوالرضى ابن أخى الوزير الى الموصل الدين على بن طرا دالزينى وهرب جلال الدين أبوالرضى ابن أخى الوزير الى الموصل و بعث السلطان محود ألى المسترشد فى أن يستوز ونظام الدولة أبانصر أحد بن ثغام الملك و كان السلطان محود قد استوز رأخاه شمس الملك عنمان عند ماقل الباطنية واستوز رغام الملك وقد كان وزر السلطان محدسة خسمائة ثم عزل ولزم داره ببغداد فلا وزر عام ابن صدقة أنه يخرجه طلب من المسترشد أن يستيرالى سلمان بن مهارش بحديث غانة فأذن له فسارون بوفي طريقه وأسر ثم خلص الى مأمنه في واقعة عسمة ثم قسل السلطان محود وزيره شمس الملك فعزل المسترشد أخاه نظام الدين أحدد عن وزارته وأعاد جلال الدين أراعلى بن صدقة الى مكانه

# \* (واقعة المسترشدمع دسس) \*

كان دس في واقعته مع البرستي قد أسر عفيفا الخدم ثم أطلقه سنة سبع عشرة وحله الى المسترشد رسالة بحرو ج البرستي للقنال بمدة ده بذلك على ما بلغه من على أخسه وحلف النهبين بغداد فاستطار المسترشد غضب وأمر البرستي بالمسير لحربه فسار في رمضان من سنته ثم يحبه الخدمة في من عقداد واستدى العساكر في هما ونهب دسس ابن مهارش صاحب الحديثة في من عقداد واشتدى العساكر في مسلم وغيرهما ونهب دسس نمر الملك من الخليفة ونودى في بغداد في عشر ذى الحجة وبرزلار بع بعدها وعبرد جلة وعاسه قباء أسود وعمامة سوداء وعلى كتفسه البردة وفي بده القضيب وفي وسطه منطقة حديد صدر الدين اسمعيل وغيرهم فنزل بخير مة وبلغ البرستي على بن طراد وشيخ النسبوخ صدر الدين اسمعيل وغيرهم فنزل بخير مة وبلغ البرستي خروجه فعاد بعسكره المسترشد والدين اسمعيل وغيرهم فنزل بخير مة وبلغ البرستي وقف البرستي المستره ووقف خروجه فعاد بعسكره المستره فنزل المباركة وعبى البرستي أصحابه الحرب ووقف والامراء على المناصحة وسار فنزل المباركة وعبى البرستي أصحابه الحرب ووقف المسترشد وراء العسد و فراصة وعبى دينس أصحابه واحدا و بدر برسم المسترشد وراء العسد و فراصة وعبى دينس أصحابه واحدا و بدر بدير مسترشد وراء العسد و فراصة وعبى دينس أصحابه واحدا و بدر برسم المسترشد وراء العسد و فراسة و من المسترشد وراء العسود و فراسة و من المسترسة و فراسة و من المسترسة و من المست

الاما و تعزف وأصحاب الملاهى وعسكر الخليف تتجاذب القراء والتسييم عدنداته ومع اعلامه كرباوى حراسان وفى الساقة سلميان بن مهارش وفى منه البرسق أوبكر الماس مع الأمراء البطنية فحدمل عنتر بن أبي العسكر من عسكرد يسرعلى معنة البرسق فد حرجها وقد ل ابن أبي بكر م حدل ثانية كذلك في لم عياد الدين زنكى ابن اقسيقر في عسكر واسط على عنتربن أبي العسكر فأسره ومن معه وكان من عسح المسترشد مدكن منوار فلما التيم الناس خرج الكمين والستد الحرب وحرد المسترشد سيفه وكبرو تقدم فانهزمت عساكر ديس وجي والاسرى فقد الوابن وجرد المسترشد سيفه وكبرو تقدم فانهزمت عساكر ديس وجي والاسرى فقد الوابن ورد عالم المنافق وسي نساؤهم ورجع الخليفة الى بغداد في عاشو والمن ذلك المارار ضاالمسترشد والسلطان فسار الى المشقر من المحرين فأجابوه و سار بهم الى المصرة فنه بوها وقشا والسلطان فسار الى المشقر من المحرين فأجابوه و سار بهم الى المصرة فنه بوها وقشا والسلطان فسار الى المشقر من المحرين فأجابوه و سار بهم الى المصرة فنه بوها وقشا والسين فيارة من العرب عن نواحها ولحق ديس بالفرنج في جعبر و حاصر معهم حلب فلم يظفروا وأقلعوا العرب عن نواحها ولحق ديس بالفرنج في جعبر و حاصر معهم حلب فلم يظفروا وأقلعوا العراق كانذكر

# \* ( ولاية برتقش شخنة بغداد)\*

مُ ان المسترشد وقعت منه و بين المرسق منافرة فك بالى المسلطان محود في عزله عن العراق وابعاده الى الموصل فأجابه الى ذلك وأرسل الى المرسق بالمسير الى الموصل لجهاد الافر نج و بعث المه بابن صف من أولاده بكون معه وولى على شعنة بغداد برتقش الزكوى وجاء بالسم الى بغداد فسلم المسما المرسق العسمل وسار الى الموصل بابن السلطان و بعث الى عساد الدين ذاكى أن يلحق به فسسار الى المسلطان وقدم عليسه بالموصل فاكره وأقطعه المصرة وأعاده الها

## \* (وصول الملك طغرل ودبيس الى الموراق) \*

قدد كرنامسيردييس بنصدقة من الشأم الى الملك طغرل فأحسن المه ورسه في خاص أمن الله وجعل ديس بغر به بالعراق و يضي له ملك فسالدالله سنة تسع عشرة ووصاوا دقو قاف كتب مجاهد الدين مهروز من تكريت الى المسترشد بخبره سما فتعهز الى دفاعهما وستنعد فبلغت الى دفاعهما وشنام وأمن برتقش الزكوى الشعنة أن يستنفرو يستنعد فبلغت عشرة وسار

فنزل الخالص وعدل طغرل الى طريق حراسان وأكرت عساكره النهب ويزل رباط المسترشدة وساواله الوزير جلال الدين بن صدقة في العساكر فنزل الدسيسير شدة برندة برندة برندة برندة وانفقا أن يقطعا جسر النهروان فدقيم دس على المعابر و يحالفهم طغرل الى بغداد ثم عاقتهم جمعاعوا ثق المطر وأصابت طغرل الحيى وجائد بيس الى النهروان لمعبروقد لحقهم الجوع فصادف احمالا من البروالاطعدمة جائت من بغداد المسترشدة نهما وأرجف في معسكر المسترشد النهروان وجدواد بس وأصحابه بيا مافاستدة في المافالارض بين بدى المسترشد وتندلل النهروان وجدواد بس وأصحابه بيا مافاستدة في المافار والمروان وجدواد بين وعبرود خل السلطان سنعر ومروا بن وما وسارد بيس الى طغرل ثم اعتزموا على المسير الى السلطان سنعر ومروا بهمذان فعاثو الى أعمالها وصادروا واسعهم السلطان فانم زموا بين بديه ولحقوا بالسلطان سنعر ومروا بهمذان فعاثو الى أعمالها وصادروا واسعهم السلطان فانم زموا بين بديه ولحقوا بالسلطان سنعر ومروا بهمذان فعاثو الى أعمالها وصادروا واسعهم السلطان فانم زموا

#### \*(الفتنة بن المسترشد والسلطان محود)\*

ثموقعت بىن برتقش الزكوى و بين نواب المسترشد نبوة فبعث الميسه المسترشد يتهذده نفافه على نفسه وسارالي السلطان محودفي رجب سينة عشر بن فحذرمنه وانه أماور العساكرولتي الحروب وقويت نفسه وأشار ععاجلته قسل أن يستفعل أمره ويمسع علمه فسار السلطان لحوالعراق فيعث المه المسترشد بالرجوع عن البلاد لمافيها من الغلامن فتنة دمس ويذل له المال وأن يسسرالي العراق مرّة أخرى فارتاب السلطان وصدق مأظنه يرتقش وأغذالسيرفعيرا لمسترشد الحالب الغربى مغضيا يظهر الرحمل عن بغداد اذقصدها السلطان وصانعه السلطان الاستعطاف وسؤاله فى العودفا فى فغضب السلطان ودخيل نحو بغدادوا فام المسترشد مالحانب الغربي وبعث عقدفا الحادم من خواصه في عسك رالى واسط لمنع عنها نواب السلطان فأرسل السلطان السمعاد الدين ذنكي بن اقنسقر وكان على البصرة كإذكرناه فسار المهوهزمه وقتل مساعره ونجاعف فالى المسترشد برأسه فجمع المسترشد السنن وسدّاً يُوابِدارانخلافة الاباب النوبي ووصل السلطان في عشرذي الحجة من سنة عشر ينوبزل باب الشماسة ومنع العسكرعن دورالناس وراسل المسترشدف العود والصلر فأبى ونجاج اعةمن عسكوا لسلطان فنهبوا التاج فيأقل المحرم سنة احدى وعشر بنفضج العامة لذلك واجمعوا وخرج المسترشد والشمسة على رأسه والوزير بنيديه وأمر بضرب الطبول ونفخ الابواق ونادى بأعلى صوته بالهاشم ونصب الحسر

وعبرالناسدفعة واحدة وكان فى الداود بالمحتفون فى السراديب فرجواعلى العسكر وهم مستغلون فى نهب الدارفا سروا جماعة منهم منهب العامة دوراً فعاب السلطان وعبرا لمسترشدا فى الجناب الشرق فى ثلاثين ألف مقاتل من أهسل بغداد والسواد وأمر بحفرانلاند فى ففرت لملاوم نعوا بغداد عنهم واعتزمواعلى كس السلطان مجود وجاء عماد الدين زنكي من البصرة فى حشود عظيمة ملائت البرواليحر فاعتزم السلطان على قت ال بغداد وأذعن المسترشد الى الصلح فاصطلحوا وأقام السلطان بغداد دالى دبيع الا خرسنة احدى وعشرين ومرمن فأشر عليه بفارقة بغداد فارتحل المدهمذان ونظرفين بوليسه شعنة العراق مضافا الى مايسده ويشق به بغداد فارتحل المدهمذان ونظرفين بوليسه شعنة العراق مضافا الى مايسده ويشق به النشاباذى لا تهامه عمالا قالمسترشد واستوزر محكانه شرف الدين أنو شروان بن خدمه الدين أنو شروان بن خلاو كان مقيما بغداد فاستدعاه وأهدى السه الناس حتى الخليفة وسار من بغداد في شعبان فوصل الى السلطان باصبهان وخلع عليه ماستعنى لفسرة أشهروعادالى في شعبان فوصل الى السلطان باصبهان وخلع عليه ماستعنى لفسرة أشهروعادالى بغداد ولم ين الوزير أبو القاسم محبوسالى أن جا السلطان سنجرالى الى قالسية والسلطان وخلع عليه ماستعنى لفسرة أشهروعادالى بغداد ولم ين الوزير أبو القاسم محبوسالى أن جا السلطان سنجرالى الى السلطان المسلمة والمناد ولم ين الوزير أبو القاسم محبوسالى أن جا السلطان سنجرالى الى السلطان وخلو عليه ما المناون وألده المناون وخلو والمناون والمناون والرة السلطان وخلو عليه ما المناون والرة السلطان وخلو والمناون والرة السلطان والمناون والم

## = (أخبارد بسمع السلطان سعر)\*

لماوصدل دس الى السلطان سنعر ومعه طغرل أغر باه بالمسترشد والسلطان محود الماماعات بذلك فباد وللقائه ولماوصل أمر سنعرالعسا كوفتاقوه وأجلسه معه على سريره وأقام عنده مدة وأوصاه بدس أن يعده الى بلده ورجع سنعرالى خواسان منتصف ذى الحجة ورجع مجود الى هدمذان ود بسر معه م سارالى بغداد فقدمها في تاسوعا سنة ثلاث وعشر بن واسترضى المسترشد لدس فرضى عنه على شريطة أن يوليه غيرا لحلة فبذل فى الموصل ما أنه ألف دينار وشعر بذلك ذركى فجاء بنفسه الى السلطان وهيم على السيرة على الموصل ما أنه ألف و بناه والمائه ألف فأعاده السلطان الى المدان و بعث السلطان الى المدان و بعث السلطان في الموصل و أعاد م و ورب م و ورمن المائة فد خلها ديس فى ومضان من سنة الاث وعشرين و بعث السلطان فى الره الامر بن اللذين ضمناه له وهرب م المراد والا مديل فلا في ومضان من سنة الاث وعشرين و بعث السلطان فى الره الامرين اللذين ضمناه له وهرب م المراد والاحد على فلا وعشرين و بعث السلطان فى الره الامرين اللذين ضمناه له وهرب م الاموال والرجال وعشرين و بعث السلطان فى المراد الامرين اللذين ضمناه له وهرب م المراد والاحد على فلا وعشرين و بعث السلطان فى المرين اللذين ضمناه له وهرب م الاموال والرجال وعشرين و بعث السلطان فى المرين المائد بن ضمناه له وهرب م المراد والامرين اللذين ضمناه له وهرب م المراد والامرين المائد في ومضان من المراد والاحد على فلا وعشرين و بعث السلطان فى المرين المدين المائلة وهرب م الاموال والرجال وعشرين و بعث السلطان فى المدينة علم موضل المدين المرين المائلة وهرب م المدين المائلة وهرب م المرين المائلة وهرب م المرين المائلة بن ضمناه المائلة وهرب م المرين المائلة بن ضمناه المائلة المائلة بالمائلة بالمائلة بالمائلة المائلة بالمائلة بالمائ

حتى بلغ عسكره عشرة آلاف ووصل الاحمد بلى بغداد في شوّال وسارف اثرد مس ثم جا السلطان الى العراق فيعث السه ديوس بالهدا يا وبذل الاموال على الرضافاً بى ووصل الى بغداد ودخل ديوس البرية وقصد البصرة فأخدما كان فيها اللغليفة والسلطان وجا ت العساكر في اتباعه في خل البرية التهي

\* (وفاة السلطان محود وملك ابنه داود عمنا زعته عومه واستقلال مسعود) •

ثم توفى السلطان محود فى شوّال من سنة خس وعشر ين لثلاث عشرة سنة من ملكة واتفق وذبره أبوالقاسم النشاباذى واتابكه اقسنقر الاحديلي على ولاية السهداؤد مكانه وخطب أفى حسع بلادالحل واذر بيجان ووقعت الفتنة بهسمذان ونواحها غمسكنت فسياوا لوذبر بأحواله الحالرى كبأحن فحايالة السلطان سنحرثمان الملك داود سارفى ذى القعدة من سنة خسر وعشر بن من همذان الى ربكان وبعث الى المسترشد بغدادفى الخطمة وأتاه الخمربأت عمه مسعود اسارمن جرجان الى تبريز وملكها فسادالسه وحصره في تبريز الى سلخ المجرم من سنة سن وعشرين ثم اصطلحا وأفرج داودعن تبريزوخ جالسلطان مسعود منها واجتمعت علمه العساكر فانتقض وسار الى همذان وأرسل الى المسترشد في الخطية فأجابهم جمعابات الخطية للسلطان سنحر صاحب خراسان ويعين بعد ممن براه وبعث الى سنحر بأنّ الخطبة انما نسغي أن تكون لكوحدد الفوقع ذلك منه أحسن موقع وكانب السلطان مسعود عاد الدين زنكى صاحب الموصل فأجابه وساراله وانتهسى الى المعشوق وبينمياهم فى ذلك إذسار قراجاالساقى صاحب فارس وخورستان مالملك سلموق شاه ابن السلطان مجدوكان أتابكه فدخل بغدادفي عسكركبع ونزل دارالسلطان واستحلفه المسترشدلنفسه ووصل مسعود الى عباسة فبرزوا للقائه وجاءهم خبرعاد الدينذ كي فعبر قراجالي الحانب الغربى للقائه وواقعه فهزمه وسارمنهزماالى تسكريث وبها يومت ذبحم الدين أبوب أبوالسلطان صيلاح الدين فهمأله الحسر للعبور وعسرفأمن وسيارلوجهه وجاء السلطان مسعودمن العباسة القاء أخبه سليوق ومن معهمد لاعكان زنكر وعسكره من وراتهم وبلغه خرائه زامهم فنيكص على عقيه وراسل المسترشد بأن السلطان سنجر وصلالي وطلب الاتفاق من المسترشد وأخمه سليوق شاء وقراجاعلي قتال سنجرعلي أن يكون العراق المسترشد تبصر ف فسمنوا به والسلطنة لمسعود وسلحوق شاه ولى عهده فأجابوه الى ذلك وجاءالى بغداد في حادى الاولى سنة ست وعشر بن وتعاهدوا

لمانوفي السلطان مجودوولى انه داودمكانه نكرذلك عمالسلطان سخرعلهم ومشار الى الادالحيل ومعه طغول ال أحد السلطان عد كان عنده منذوضو لهمع داس فوصل الى الرى تم الى همذان وسار السلطان مسعود وأخوه سلحوق وقراجا السافى أتابك الموق القائه وكان المشرشد قدعاهدهم على الخروج وألزموه ذلك غمات الساطان سنحر بعث الى دس وأقطعه الخلف وأمي مالسسرالى بغداد وبعث الى عاد الدين والكري ولاية شحنكمة بغداد والسمرالها فبلغ المسترشد خبرمسرهما فرجع لمدافعتهما وسارالساطان مسعودوأ صحابه للقاء السلطان سنحرونزل استراباذف ماأنة ألف من العسكر في المواعن لقائه ورجعوا أربع من احدل فاسمهم سنحر ورامى الجعان عندالد ينور ثامن رجب فاقتتاوا وعلى ممنة مسعود قراجا الساق وحكزل وعلى مسرته رتقش باردار وبوسف حاروس فحمل قراحاالسافى فىعشرة آلافعلى السلطان سنحرحتي ورط في مصافه فانعظم واعلب من الحاسن وأخذا سرابعد حراحات وانهزم مدعود وأصحابه وقذل يعضهم وفيهم يومئذ يوسف حادوس وأسر أخرون فيهم قراجافأ حضرعند السلطان سعر فو يخه ثم أص يقتسله وجاء السلطان مسعود المه وغالب وعالم عني الفته وأعاده أوبرا الي كنعة وولى الملك طغرل أن أخسيه مجدا في السلطنة وعلى وزيره أما القامم النشاماذي وزير السلطان مجود وعادالى خراسان ووصل نسابورفى عشرى رمضان منسنته وأماا خلفة فوجمالي بغداد كاقلناه لمدانعة دمس وزنكي وبلغه الخبر بهزعة السلطان مسعود فعسرالي الحانب الغربي وسارالي العداسة ولقم ماعصن البرامكة آخر رجب و فى مينته جال الدولة اقبال وفي مسرته مطر الخادم فانهزم اقبال لحله زيكي وجل اللمفة ومطرعلى دسس فانهزم وسعه زنكي فاسترت الهزعة عليهم وافترقوا ومضى دسس الى الحدلة وكأنت سداف ال وجاء المددمن بغداد فلق دسس وهزمه م تخلص بعدالحهد وقصدواسط وأطاعه عسكرها الىأن خلت سنةسسع وعشر ين فاءهم اقال ورتقش باردار وزحفوافى العساكر براويحرافانهزمت أهل واسط ولما ستقرطغ لىالسلطنة وعادعه سنعرالي خواسان للاف أحدخان صاحب ماوراء النهرعلمه وكان داود سلادا فربيعان وكنعة فانتقض وجع العساكر وسارالي همذان وبرزالمه طغرل وف معننه النبرسق وفى مسرته كرل وفى مقدمته اقسنقر وساراله داودوفى منتهرتقش الزكوى والتضافى رمضان سنةست وعشرين فأمسك برتقش عن الفتال واستراب التركانمنه فنهيوا خمت واضطرب عسكردا وداذال فهرب اتابكه اقسنقر الاجددلي واسترت الهزعة عليهم وأسر برتقش الزكوى ومضي داود

م قدم بغداد ومعه اتابكه اقسنقرالا جديلى فأنزله الخليفة بدارالسلطان وأكرمه ولما بلغ السلطان مسعود اهز عة داود ووصوله الى بغداد قدم اليها وخرج داود لتلقيه ورجل له عن فرسه و رزل مسعود بدار السلطنة فى صفر سنة سبع وعشر ين وخطب له على مناب بغداد ولدا و دبعده واتفقام عالمسترشد الى اذر بيجان وان عدهما وسارا لدلا وملك مسعود سائر بلادا در بيجان وحاصر جاعة من الاحمال الديل م هزمهم وقتل منهم وسادالى هدف ان وبرزا خوط عرل القائه فانهزم واستولى مسعود على همذان وقتل اقسنقول الباطنية و بقال بدسسة السلطان محمود وللعصار فارتاب فعرل المعارف واستولى بلادفارس فاسعه مسعود واستأمن المه بعض أمراه طغرل فارتاب بالباقين وانهزم الى الرق فى زمضان من سنته واسعة مسعود فلحقه بالرى و قائله فانه زم طغرل وأسر جاعة من أمرائه وعاد مسعود الى هدذان ظافرا وغند ماقصد طغرل الرى من فارس قندل في طريقه و ذيره أيا القاسم النشاباذى فى وغند ماقصد طغرل الرى من فارس قندل في طريقه و ذيره أيا القاسم النشاباذى فى قوال من سنته لموحدة و جده اعله

### \*(مسىرالمسترشد اصارالموصل)\*

لما المزم عاد الدين زنكي امام المسترشد كاقلشا لحق بالموصل وشغل سلاطين السلوقية في همذان بالخلف الواقع بنهم وجاعة من امراه السلوقية الى بغداد فرارا من الفتنة فقوى بهم المسترشد و بعث الى عاد الدين زنكي بعض شموخ الصوف قد من حضرته فأغلظ أو في الموعظة فأهانه زنكي وحدسه فاعتزم المسترشد على حصارا لموصل و بعث بذلك الى السلطان مسعود وسارمن بغداد منت في شعمان سنة سبع وعشر بن في ثلاث بألف مقاتل ولما قارب الموسل فارقها زنكي ونزل بها نا به نصر الدين حقر و لحق بسنت برشد حق ضافت بهم الامور و الميرة عن عسكر المسترشد حق ضافت بهم الامور و حاصر ها المسترشد و الميرة عن عسكر المسلطان مسعود لانه قاصد العراق من سفته بقال ان مطرا الحادم جاهمن عسكر السلطان مسعود لانه قاصد العراق فارتصل اذلك

## (مصاف طغرل ومسعود وانهزام مسعود)\*

ولماعادمسعودالى همذان بعدائم زام اخيه طغرل بلغه انتقاض داودا بن أخيه محمود بادر بيمان فسارالسه وحصره بعض قلاعها فالفه طغرل الى بلادا فيسل واجتمعت عليه العساكر ففتح كثيرامن البلاد وقصد مسعودا وانتهى الى قز و ين فسار مسعود للقائم وهرب من عسكره جاعة كان طغرل قددا خله مواستمالهم فولى مسعود

منهزماآخر رمضان سنة عان وعشرين واستأذن المسترشد في دخول بغداد وكان فاتبه باصبهان البقش السلامي ومعه أخوه سلوق شاه فلما باغهم خبرالهزعة لحقوا بغداد ونزل سلموق بدار السلطان وبعث السه الخليفة بعشرة آلاف ديشار م قدم مسعود بعدهم ولتى في طريقه شدة وأصحابه بين راجلين وركاب فبعث اليهم المسترشد بالمقام والاموال والشاب والا آلات وقرب اليهم المنسازل ونزل مسعود بدار السلطنة ببغداد منتصف شوال سنة عمان وأقام طغرل بهدان

## \* (وفاة طغرل واستملاء السلطان مسعود)

ولماوصل مسعودالى بغدادا حكرمه المسترشد وعده بالمسيره عه لقتال أخيه طغرل وازاح على عسكره واستحثه اذلك وكان جاعة من أمراء السلوقية قد ضجروا من الفسنة ولحقوا بالمسترشد فساد وامعه ودس اليهم طغرل بالمواعد فارتاب المسترشد بعضهم واطلع على كاب طغرل المه وقبض عليه ونم بماله فلحق الباقون بالسلطان وبعث فيهم المسترشد فنعهم السلطان فحدث بنهم الوحشة اذلك وبعث السلطان الى الحليفة بازمه المسترمعه و بنناهما على ذلك اذبياه الخبر بوفاة طغرل فى المحترم من سنة تسع وعشرين فسار السلطان مسعودالى همذان وأقبلت المه العساكر فاستولى عليها وأطاعه أهل البلاد واستوز وشرف الدين أنوشروان خالدا وكان قدساد فاستولى عليها وأطاعه أهل البلاد واستوز وشرف الدين أنوشروان خالدا وكان قدساد

## \* (فتنة السلطان مسعودمع المسترشد)

المسترشد ولى السلطان مسعود على هدان استوحش منه جاعة من أعمان الامراه منهم برتقش وكرل وسنقر والى هدان وعدال جن بن طغرلبك ففارقوه ود بس بن صدقة معهم واستأمنوا الى الخليفة وخقوا بخورستان وتعاهد وامع برسق على طاعة المسترشد وحدر المسترشد من د بس و بعث شديد الدولة بن الانبارى بالامان الامراء دون د بس و رجع د بيس الى السلطان مسعود وسار الامراء الى بغذاد فأكرمه ما المسترشد واعتم المسترشد فاعتزم المسترشد على قتاله وبرزمن بغداد فى عشرى رجب وأقام بالشفسع وعصى عليه صاحب المصرة فلم يجمه وأمراء السلحوقية الذين بقوامعه يحرضونه على المسترشد فاعتزم المسترشد المحاون عمسارمن شعبان واستخلف على العراق اقبالا خادمة فى ثلاثة آلاف الى حلوان عمسارمن شعبان واستخلف على المورق المناق على المسترشد بالاعراب فارس و لحقة برسق بن برسق فبلغ عسكره سبعة آلاف فارس و كان أصحاب الاعراب فارس و المسترشد بالطاعة فاستصلحهم مسعود و المقوابة و المقاع عسكره خسة عشر كاتون المسترشد بالطاعة فاستصلحه مسعود و المقوابة و المقاع عسكره خسة عشر يكاتون المسترشد بالطاعة فاستصلحه مسعود و المقوابة و المقاع عسكره خسة عشر يكاتون المسترشد بالطاعة فاستصلحه مسعود و المقوابة و المقاعة عسكره خسة عشر

ألفاوتسلل المه كثير من عسكر المسترشد حتى بقى ف خسة آلاف و بعث السهدا ود ابن السلطان محمود من اذر بعدان بأن يقصد الدينور للقام بها بعسكره ففل للقاء السلطان مسعود وسار وفي مينت مبرتقش باردار وكور الدولة سنقر وكرل وبرسق ابن برسق وفي ميسرته جاولي برسقى وسراب سلار واعلما الذي كان قبض عليه من امراه السلم وقية عوافقتم السلطان

عاشررمضان سنة تسع وعشرين والمحازب مسيرة المسترشدالية وانطبقت عساكرة عليه وانهزم أصحاب المسترشد وأخذه وأسيرا بموكية وفيهم الوزير شرف الدين على بن طراد الزينبي وقاضى القضاة وانخطباء والفقهاء والشهود وغيرهم وأبزل المسترشد في حية وحدس الماقون بقلعة سرحاب وعاد السلطان الى همذان و بعث الادبريال آى المحمدى الى بغداد شخية فوصل سلح رمضان و معه عمد فقيضوا أملاك الحلامة وأحد فواعلاته وضبح الناس سغداد و بكوا على خلافة مواعول النساء شمع دالعامة الى المنه في مدورة ومعوامن الحطمة وتعاقبوا في الاسواف يحثون التراب على رؤسهم وقاتلوا أصحاب الشحنة فأ شخن فيهم بالقتل وهرب الوالى والحاجب وعظمت الفتينة ثم بلغ السلطان في شوال أن دا ودابن أخسه مجود عصى عليه بالمراغة فسارلة تاله والمسترشد معه و تردّد الرسل بعنه حافى الصلح

#### \* (مقتل المسترشدوخلافة الراشد) \*

قدد حسك رنامسرالمسترشد مع السلطان مسعودالى مراغة وهوى خمة موكل به ورد دن الرسل بينه ما و تقرر الصلح على أن يعمل ما لاللسلطان ولا يجمع العساكر لحرب ولانتية ولا يخرج من داره فائه قد على ذلك بينه ما وركب المسترشد و حلت الغاشمة بين بد به و هو على العود الى بغداد فوصل الخبر عوا فا قرسول من السلطان سنعرف أخو مستره اذلك و ركب السلطان مسعود القاء الرسول و كانت خمة المسترشد منفرة و منافع العسكر فدخل علمه عشر ون رجلا أو رزيد و ن من السلطانية فقتاوه و جدعوه و صلموه و ذلك سابع عشر ذى القعدة من منة تسع و عشر بن السبع عشرة و نصف من خلافته وقت لل الرجال الذين قتاوه و بو يع المه أبوجه فريع هدا به المه فذلك في قد دت له الميعة عبرالى الجانب الغربي وأصعدالى تكريت و نزل على مجاهدالدين بهروز ثم بعدم قتل عبرالى الجانب الغربي وأصعدالى تكريت و نزل على مجاهدالدين بهروز ثم بعدم قتل المسترشد بأيام قتل ديس بن صدقة على بأب سرادة و بظا هرمد ية خوى "أمر السلطان مسعود غلاما الرمنيا بقت له فوقف على وأسه فضر به وأسقط رأسه واجتمع الى أسه مدقة بالخلة عساكرة و عالم كواستأمى المه قطلغ تمكن وأمر السلطان مسعود بالمساحدة على المناس معاد بالمساحدة و المواحدة بالخلة عساكرة وعالم كواستأمى الم قطلغ تمكن وأمر السلطان مسعود بالمان مسعود بالمان مسعود بالمان مسعود بالمنان مسعود بالمناس معالية بالمناس معالية بالمساحدة بالمناس مناس المناس مناس المناس بالمناس معود بالمان مسعود بالمان مسعود بالمناس مناس بالمناس مناس بالمناس بالمناس

آى شعنية بغداد فأخه المالة من بدصدقة فيعث بعض عبكره الى المدائر وشامعن لقيائه حتى قدم السلطان الى بغداد سنة احدى وثلاثين فقصده وصالحه ولزم بابه \*(الفتئة بن الراشد والسلطان مسعود ولحاقه بالموصل وخلعه) \*

وبعد سعة الراشدواسة قراره في الخلافة وصل برتقش الزكوي من عند السلطان محوديطلب من الراشدما استقرعلي أسهمن المال أبام كونه عندهم وهوأر بعمائة ألف ويساوفا جامه بأنه لم يخلف شدأ واتماله كان معه فنهب ثمنى الى الراشد أت برتقش تهجم على داواللافة وفتش المال في مع الراشد العساكر وأصبط السورم ركب يرتقش ومعه الامراء البليسة وجاؤالهجم الدار وقاتله معسكر الخلفة والعاتة فسارواالىطريق خراسان وانحدربك آى الى خراسان وسادير تقش الى البندهيين ونهيت العامة داوالسلطان واشتذت الوحشة بن السلطان والراشد وانجرف إلناس عن طاعة السلطان الى الخليفة وساردا ودائ السلطان في عسي وادر بعيان الى بغداد وزر لبدار الساطان في صفر من سنة ثلاثين ووصل عاد الدين زنيكي من من الوصل ووصل وتقش ماردا رصاحب قزو بن والدقش الكيموماجي اصبهان وصدقة بندس صاحب الحلة وابن رسق وابن الاحديلي وجفل الملك دا ودبر تقش باردا رشينة بغداد وقيص الراشد على باصرالدولة أي عيد الله الحسس بن جهر استاداروعلى حال الديناقدال وكانقدم المه من تكريت فتسكرله أصحابه وخانوه وشفع زنكى فى اقمال الخادم فأطلقه وصارعنده وخرج الوزر حلال الدين أبو الرضا ان صدقة لتلقى زنكي فأقام عنده مم شفع فسه وأعاده الى وزارته ولحق قاضي القضاة الزينى بزنكي أيضا وسارمعه الى الموصل ووصل سلحو ق شاه الى واسط وقبض بهامك آى وغيب ماله فانحدرونكي السه وصالحه ورجع الى بغداد غمسار السلطان داود غيو طريق خراسان ومعه زنكى لقتال السلطان مسعود وبرزالرا شدأ ول رمضان وسيار الىطريق خواسان ورجع بعدثلاث وأرسل الى داودوا لامراء بالعود وقتال مسعود منورا السور وراسلهم مسعود بالطاعة والموافقة فأبوا وتنعهم الخليفة ف ذلك وجاء مسعود فنزل على بغدادوحصرهم فيهاو ثار العيارون وكثر الهرج وأقاموا كذلك نيفاو خسسن وامتنعوا وأقلع المطانعنهم ثموصله طرنطاني صاحب واسط بالسفن فعادوع برالى الحائب الغربى فأضطرب الراشدوأ صابه وعاددا ودالى بلاده وكان زنكى بالجانب الغربى فعيرالمه الراشدوس ارمعه الى الموصل ودخل السلطان مسعود بغدادمنتصف ذى القعدة سنة ثلاثن وأمن الناس واستدعى القضاة والفقهاء الشهود وعرض عليهم عن الراشد يخطه اني متى جندت جندا وخرجت واقست

أحدامن أصاب السلطان بالسف فقد خلعت نفسى من الامر فافتوا بخلعسه ووافقه معلى ذلك أصاب المناص والولايات وانفقوا على ذمه فتقدة م السلطان غلعه وقطعت خطبته بغداد وسائر البلاد في ذى القعدة من سنة ثلاثين لسنة من خلافته

#### \* (خلافة المقتنى) \*

ولماقطعت خطة الراشد استنار السلطان مسعوداً عمان بغداد في يوله فأشاروا بعد مدن المستظهر فقدم البهم بعمل محضر في خلع الراشدود كروا ما ارتكبه من أخذ الاموال ومن الافعال القادحة في الامامة وختموا آخر المحضر بان من هده صفته لا يصلح أن بحكون ا ماما وحضر القاضي أبوطاهر بن الكرخي فشهدوا عنده بذلك وحكم بخلعه ونفذه القضاة الا تحرون وكان فاضي القضاة عاساعند زنكي بالموصل وحضر السلطان دارا خلافة ومعه الوزير شرف الدين الزيني وصاحب الخزن ابن العسقلاني وأحضر أبو عبد الله بن المستقلاني وأحضر أبو عبد الله بن المستقلاني والمؤتر واستخلفاه ولقبوه المؤتر واستخلفاه ولقبوه المقتنى واستور رشرف الدين على بن طراد الزيني و بعث كتاب الحكم بخلع ولقبوه المقتنى واستور رشرف الدين على بن طراد الزيني و بعث كتاب الحكم بخلع الراشد الى الا فاق وأحضر قاضى القضاة أ با القاسم على بن الحسين فأعاده الى منصمه وكال الدين حزة بن طلحة صاحب المخزن كذلك

## وقينة السلطان معود معدا ودواجماع داود للراشد المعرب ومقتل الراشد)\*

ولما و يع المقتنى والساطان مسعود بغدا دبعث عساكره بطاب الملادا و دفاة به عند مراغة فانهزم داود وملك قراست قراد ربيعان م قصد داود خورستان واجتمع عليه من عساكر التركان وغيرهم نحو عشرة آلاف مقاتل و حاصر تستروكان السلطان سلبوق شاه بو اسط بعث الى أخيه مسعود بستنصده فأ نحيده بالعسا حكر وسار الى تسترفقاتله داود و هزمه و كان السلطان مسعود مقنما بغداد مخافة أن يقصد الراشد العراق من الموصل و كان قد بعث لزنكي في طب المقتنى في رجب سنة احدى و ثلاثين وسار الراشد العراق من الموصل فلم المغ خبر مسيره الى السلطان مسعود أذن العسكر في العود الى بلادهم وانصر ف صدقة بن دبس صاحب الحلة بعد ان زقرجه ابنت مثم قدم على السلطان مسعود جماعة الامراء الذين كانوامع الملك داود مثل البقش السلامي و برسق بن برسق صاحب تستر و سنقر خارتكن شعنة هدمذان فرضى عنهم و ولى البقش شعنة بغد الدولة الناس وعده م ولما فارق الراشد زنكي من الموصل سار الى اذر بيجان واشهى فنام الناس وعده م ولما فارق الراشد زنكي من الموصل سار الى اذر بيجان واشهى

الىم اغةوكان وزارة وعد الرحن طغرلسا صاحب خلاال والملاداودان السلطان محود خائفين من السلطان مسعود فاجتمعوا الى منكبرس صاحب فارس وتعاهدواعلى سعة داودوان ردواالراشدالى الخلافة فأجابهم الراشدالى ذلك وبلغ الخمرالى السلطان فسارمن بغداد فى شعبان سنة تشتر وثلاثين وبلغهم قيسل وصوله وصول الراشد اليهم فقانلهم بخورستان فأنهزموا وأسرمنكرس صاحب فارس فقتسله السلطان مسعود صبرا وافترقت عساكره للنهب وفى طلب المنهزمين ورآه يوزانة رعبدالر جن طغرلك في قل من الحنود في ماواعلام وقتل بوزاية جاعة من الامراء منهم صدقة بندسس وابن قراسنقرالا تابك صاحب اذر بيحان وعنتر بن أى العسكر وغيرهم كان قبض عليهم لاول الهزعة وأسحهم عنده فللبلغه قتل منكرس قتلهم جمعا وانصرف العسكران منهزمن وقصدمسعودأذر بيمان وداودهمذان وحاءالمهال اشد بعدالوقعة وأشاربوزاية وكأن كمرالقوم يمسرهم فساري مالى فارس فلكها وأضافهاالىخورستان وسار سلحوقشاه ابنالسلطان مسعود لملكها فدافعه عنها البقش الشحشة ومطرا لحاح أمرا لحاج وثارا لعدارون أيام تلك المرب وعظم الهرج بغداد ورحل الناس عنهاالى الملاد فلا نصرف سلموق شاه واستقر البقش الشعنة فتاث فيهم القتل والعلب ولماقت لصدقة بن دسس ولى السلطانءلي الحلة مجمداأخاه وجعل معهمهلهلا أخاعنتر سنأبى العسكريدبره ولمما وصل الراشدو الملك داود الى خورستان مع الامراء على ماذكر ناوما حجوا فارس ساروا الى العراق ومعهم خوارزم شاه فلاقاربوا الحزرة خرج السلطان مسعود لمدافعة مفافترقو اومضى الملك داود الى فارس وخوارزم شاه الى الاده ويق الراشد وحده فسار الى اصبهان فوت علمه في طريقه نفر من الخراسانية الذين كالوافى خدمته فقتلوه في القاولة خامس عثمر ردضان سنة ثنتين وثلاثين ودفن بشهرستان ظاهراصهان وعظم أمره فمالفتنة واختلفت الاحوال والمواسم وانقطعت كسوة الكعمة في هذه السنة من دارا خلافة من قبل السلاطين حتى قام بكسوتها تاجر فارسى من المترددين الى الهندا نفق فيها عمائية عشر ألف دينا رمصرية وكثرالهر جمن العمارين حتى رك زعاؤهم الخمول وجعوا الجوع وتسترالوالى سغداد بلماس اس أخمه سراويل الفتوةعن زعمهم لدخل في جلتهم وحتى هم زعمهم مقش اسمه في سكة ماندار في اول الشحنة والوزير على قتله فقتل ونسب أمر العيارين الى النقش الشحنة لماأحدث من الظلم والعسف فقيض علمه السلطان مسعود وحسه تكريت عندمجاهد الدين مروزغ أمريقتل فقت ل غقدم السلطان مسعود في سع

سنة ثلاث وثلاثين في الشهداء وكان بشق بالعراق ويصد مف بالجبال فل قدم أزال المكوس و معنى الجبال فل قدم أزال المكوس و معنى أبواب الجمامع ورفع من العامة نزول الجند عليم فكثر الدعاء له والثناء عليه

#### \* (وزارة اللفة)\*

وفي سنة أربع وثلاثين وقع بمن المقتنى ووزيره على بنطرادالزينى وحشسة بماكان وعترض على المقتنى في أمره فأف واستجار بالسلطان مسعود فأجاره وشفع الى المقتنى في اعاديه فامنع وأسقط اسمه من العسكتب واستناب المقتنى ابن عه قاضى القضاة والزينى ثم عزله واستناب شديد الدولة الانبارى ثم وصل السلطان الى بغداد سنة ست وثلاثين فوجد الوزير شرف الدين الزيني فى داره فبعث وزيره الى المقتنى شفيعا فى اطلاف سداه الى بينه فأذن له انتهى

#### \*(الشحنة بغداد)\*

وفي سنة ست وثلاث عزل مجاهد الدين بهروز شعبة بغداد وولى كرل أمراآخر من عماليك السلطان معود فكان على البصرة فأضف البه شعنكة بغداد ولماوصل السلطان مسعود الى بغداد ورأى بسط العمارين وفساده مرأعاد بهروز شعنة ولم ينتفع الناس بذلك لان العمارين كانوا بتسكون الحاه من أهل الدول فلا بقد بهروز على منعهم وكان ابن الوزيروابن فاروت صهر السلطان بقاسمانهم فعما بأخذون من النهب وا تفق سنة ثمان وثمانين أن السلطان أرسل مائب الشعنكية وو بخه على فساد العمارين فأخره بشأن صهره وابن وزيره فأقسم ليصلينه ان لم يصلبه ما فأخذ خاتمه على ذلك وقبض على مهره ابن فاروت فصليه وهرب ابن الوزير وقبض على أكثر العيارين وافترقوا وكنى الناس شرهم

#### \* (المقاض الاعماص واستبداد الامرام على الامرم معود وقتله الاهم)\*

وفى منة أربعن ساد بوزابة صاحب فارس وخورستان وعساكره الى قاشان ومعمه الملائد مجد ابن السلطان مجود واتصل بهم الملائد سلمان شاه ابن السلطان مجد ولق بوزابة الامير عباس صاحب الرى و تا مرافى الانتقاض على السلطان مسعود وملكا كثيرا من بلاده فسار السلطان وسعود عن بغداد ونزل بها الاميرمها لهد والخادم مطر وجماعة من غلان بهروزوسار معه الامير عبد الرحن طغراب وكان حاجمه ومتحمكا في دولته و حكان هو اهما مع ذين المكين فسار السلطان وعسد الرحن حتى تقارب

العسكران فلق سلمان شاه أخاه مسعودا فنق علمه وجرى عبد الرحن فى الصلى بين الفريقة بين الفريقة وساد أبوالفتم ابن هزاره وساد أبوالفتم ابن هزاره وساد أبوالفتم المن هزاره و وزيالة فاستبدوا على السلطان و هجروه و التصريف فيما بريده و كان بك ارسلان بن بلنكرى المعروف بخاص بك خالصة للسلطان عما كان من ترييته فداخلوه واستولوا به على هوى السلطان بكل معنى وكان صاحب خلال و بعض أذر بيمان فلاعظم تحكمه أسر السلطان الى خاص بك بقتل عبد الرحن فدس ذلك الى جماعة من الامراه وقد اوه فيه و كمه ضربه بعضهم عقرعة حديد فسقط الى الارض مينا و بلغ الى السلطان مسعود ببغدا دوه عماس عقرعة حديد فسقط الى الارض مينا و بلغ الى السلطان مسعود ببغدا دوه عماس الى الداره فليا انفرد عن غلمائه أمر به فقتل و كان عماس من غلمان السلطان و وولى الرى و واهد الماطن و حسنت آثاره فيهم وكان مقتل في السلطان السلطان معدد و المقام من فارس وخورستان وسارالى اصبهان في اصرها غماد الى الماطان مسعود و التقياع رح و التكين فقتل و زاية قبل بسهم أصابه وقبل أخذ السرا وقتل صبرا و المزمت عساكره الى همذان و خراسان

## \*(التقاض الامراء الية على السلطان) \*

سنة أربع وأربعن جاعة أخرى من الامراء وهم المقش كون والطرنطاى وابن دبيس وملك شاه ابن السلطان مجود فراسلوا المقتنى في الخطبة لملك شاه فلم يحبهم وجع العساكر وحصن بغداد وكانب السلطان مسعود ابالوصول الى بغداد فشغل عه سنعر الى المارى ولماعه لم السلطان مسعود الماروان وقبض على على تنديس وهرب الطرفطاى الى النعمانية ووصل السلطان مسعود الى بغداد منتصف شوال ورحل البقش كون من النهروان وأطلق ابنديس

#### \* (وزارة المقتني) \*

وفى سنة أربع وأربعن استوزرالمقنى يحيى بن هبرة وكان صاحب ديوان الزمام

#### \* (وفاة السلطان مسعود وملك ملكشاه ابن أخمه مجود)

ثموفى السلطان مسعودا ولرجب سنة سمع واربعين وخسمائه لاحدى وعشرين سنةمن بيعته وعشر ينمن وده بعدمنازعة اخوته وكانخاص بك سلكرى متغلباعلى دولته فبايع لملكشاه ابن أخسه السلطان محود وخطبله بالسلطنية فى همذان وكانهذا السلطان مسعود آخر ماول السلوقية عن بغداد و بعث السلطان ملكشاه الامبرشكاركرد في عسكر الى الحلة فدخلها وسارالمه مسعود جلال الشعنة وأظهرله الاتفاق ثمقيض علمه وغرقه واستمدنا لحلة وأظهر المقتني المه العساكرمع الوزيرعون الدولة والدين بنهبرة فعبرا لشحنة الهم الفرات وفاتلهم فانهزموا وألارأهل الحلة يدعوة المقتني ومنعوا الشحنة من الدخول فعادالي تكريت ودخل ابن همرة الحلة و بعث العساكر الى الكوفة وواسط فلكوها وحا تعساكر السلطان الى واسط فغلبوا عليهاعسكر المقتني فتجهز بنفسه وانتزعهامن ايديهم وسار منهاالى الحلة ثمعادالى بغدادفى عشرذى القعدة ثمان خاص مك المتغاب على السلطان ملك شاه استوحش وتنكر وأراد الاستبدا دفيعث عن الملك مجداب السلطان مجد يخورستان سنة عان وأربعن فمايعه أقل صفر وأهدى المه وهومضمر الفتك فسدقه السلطان محدلذلك وقتله انى وم السعة الدغدى التركاني المعروف بشملة من أصحاب خاصربك ونهاه عن الدخوله الى السلطان عجد فليقسل فلاقتل خاصبك نهب شملة عسكره ولجق بخورستان وكان خاص بكصدامن التركان تصل السلطان مسعود واستفلصه وقدمه على سائر الامراء

\* (حروب المقتنى مع أهل اللاف وحصار البلاد) \*

غ بعث المقتنى عساكره الحصارتكر يتمع ابن الوزيرعون الدين والامبرتر شائمن خواصه وغبرهما ووقع بينه وبينابن الوزير منافرة خشي لها ترشك على نفسه فصالح الشعنةصاحب تكربت وقبض على ابن الوزيروالامرام حسمم صاحب تكريت وغزق كشرمنهم وسارترشك والشحنة اليطريق خراسان فعانو أفهاوخرج المقتني فاساعهم فهر بابن يدبه ووصل تمكريت وحاصرها أياما غرجيع الى بغداد وبعث سنة تسع وأر بعن بتكريت في ابن الوزير وغيره من المأسورين فقبض على الرسول فبعث اليهم عسكرا فأمتنعو اعلمه فساوا لمقتنى بنفسه في صفر من سنته وملك تكريت وامتنعت علمه القلعة فحاصرها ورجع فيرسع تم بعث الوزيرعون الدين في العساكر المصارها واستكثرمن الالات وضمق عليها غبلغه الخبر بأن شعنة مسعود وترشك وصلافى العساكرومعهم الامراليقش كون وانهما استحثا الملك محدا لقصد العراق فلم يتهمأله فيعث هذا العسكرمعهم وانضاف اليهم خلق كشرمن التركان فسار المقتني للقائهم ويعث الشحنة مسعودعن ارسلان ابن السلطان طغرل بنعجدوكان محبوسا شكريت فأحضره عندولها المه المقتني والتقوا عندعقر مابل فتنازلوا تمانية عشر يوما ثم تناجزوا آخر دجب فانهزمت مينة المقتني الى بغداد ونهبت خزائنه وثبت هوواشتد القيال وانهزمت عساكرا لعيم وظفر المقتني بهم وغنم أموال التركان وسي نساءهم وأولادهم ولحق المقش كون سلدالحاو وقلعة المهاكن وارسلان ب طغرل ورجع المقتني الى بغددادأ ولشعمان وقصدمسعود الشحنة وترشل بلدواسط للعبث فيهافيعث المقنني الوزيرا بنهمرة في العساكرفه زمهم ثم عادفلقه المقتني سلطان العراق وارسلان بنطغرل ويعث المه السلطان محدفي احضاره عنده ومأت البقش فى ومضان من سنته و يق ارسلان مع ابن البقش وحسن الخازند ارفح ملاه الى الحيل غسارابه الى الركن زوج أته وهو أبوالهاوان وارسلان وطغرل الذى قسله خوارزمشاه وكان آخر السلوقية ثلاثم بماخوة لام مسار المقنى سنة خسن الى دقوقا فحاصرهاأ باماغ رجع عنهالانه بلغه انعسكرا لموصل يجهزلمد افعته عنها فرحل

#### \* (استىلا ، على خورستان) \*

قدد كرنامن قبل شان شمله وأنه من التركان واسمه الدغدى وانه كان من أصحاب خاص بك التركان وهرب يوم قتل السلطان مجد صاحبه خاص بك بعد أن حذره منه فلم يقبل و نجامن الواقعة قبم جوعا وسارير يدخورستان وصاحبها يومتذ ملك شاه ابن السلطان مجود بن مجدو بعث المقتنى عساكره اذلك فلقيهم شاله في رجب وهزمهم وأسروجوههم مع أطلقهم و بعث الى الخليفة بعتذر فقبل عذره وسارالى خورستان

كان السلطان سنعرمن ولد السلطان ملك شاه لصلبه ولما استولى بركارق بن ملك شاه على خورستان سنة تسعين وأربعما تهمن يدعمه ارسلان أرعون كانذكر في أخبارهم عندتفردها مستوفى ولى عليهاأخاه سعروولى على خوارزم محد بن انوش تحكين منقبل الامرداود حشي بنالوساق عملاظهر السلطان مجدونازع بركارق وتعاقدا فى الملك وكان سنحر شقية المحمد فولاه على خراسان ولم يزل عليها ولما اختلف أولاد مجمد من بعده كان عقيداً مرهم وصاحب شوراهم اذا خلف له بغداد مقدما اسمه على اسم مُخرِحت أم الطامن التركمن مفازة الصن سلطان العراق منهم سنة وملكواماورا الهرمن بدالحاسة ماوكز كستان سنةست وثلاثين كانذكر فى أخبارهم وسارستمر لمدافعتم مفهزموه فوهن لذلك فاستبدع لمهخوا رزم شاه بعض الشئ وكان الخلفاء لماملكوا بلادتر كستان أزعوالغزعنها الىخراسان وهم بقية السلوقية هناك وأجاز السلحوقية لاول دولتهم الى خواسان فليكوهاويني هؤلاء الغزبنواجي تركسنان فأجازوا امام الخطاالي خراسان وأقاموا السلطان بهاحتي عتوا وغوائم كثرعشهم وفسادهم وسارالهم السلطان سنحرسنة ثمان وأربعن فهزموه واستولواعلمه وأسروه وملكو ابلادخراسان وافترق أمراؤه على النواحي غملكوه وهوأ سرفى أبديهم دريعة لنهب البلاد واستولوا به على كثير منها وهرب من أبديهم سنة احدى وخسين ولم يقدرعلى مدافعتهم ثمنوفى سنة تنتين وخسين وافترقت بلاد خراسان على أمرائه كايذكرفى أخمارهم غرتغلب بوخوارزم شامعلها كلهاوعلى اصهان والرى من ورائها وعلى أعمال غزنة من يد في سكتكن وشاركهم فيها النور بعض الشيمعة وقام بنوخوار زمشاه مقام السلحوقية الى أن انقرضت

بعض السابعة والمراف المترمن أم الترك في أو ائل المائة السابعة كايذ كرداك كله في أخيار كل منهم عندمان فردها بالذكر ان شاء الله تعالى

(انططبة بغدادلسليمانشاه ابن السلطان ) عدد وحرو بهمع السلطان عجد بن محود )

كانسلمان بن محدعند عه سخر بخراسان منذاعوام وقد جعله ولى عهده وخطب له بخراسان فل اغلب الغزعلى سخروا سروه تقدّم سلمان شاه على العساكر م غلبتم م الغز فلم تخوار زم شاه فصاهره أولانا بنه أخده م تذكر فسار الى اصبهان فنعه شعنتها من

اعانالامل

الدخول فسارالى قاشان فمعث المه السلطان مجدشاه من مجود فقصد اللعف وزل على السمدمحسن وبعث الى المقتني ليستأذنه فى القدوم وبعث زوجته وولده رهنا على الطاعة والمناصحة فأذناه وقدم فى خف من العساكر ثلثمانه أوغوها وأخرج الوذر عون الدين من هيرة والده لتلقيه ومعه قاضي القضاة والنقباء ودخسل وعلى رأسه الشمسمة وخاع علمه ولماكان المحرممن سنة احدى وخسين حضر عند المقتني بمعضر فاضى القضاة وأعمان العماسمين واستطفه على الطاعة وأن لا يتعرض للعراق مخطف فسغداد وبانفأ سه الساطان مجدو بعث عسكرا نحوثلاثه آلاف واستقدم داودصاحب الحلة فعدله أمرالجابة وساريحو الجسل فرسع وساوا لمقتني الى حلوان وسارالى ملكشاه ن مجود أخى سلمان صاحب خورستان فاستعلفه لسلمان شاه وجعله ولى عهده وأمدّهما بالمال والاسلحة وساروا الى همذان واصهان وجا•هم المذكر صاحب بلادأ ران فكثرجعهم وبلغ خبرهم السلطان محسد بن محودف عد الى قطب الدينمودود بنزنكي صاحب الموصل وناثمه زين الدين ليستنعدهما فأجاماه وسار للقاء سلمان شاموأ صحابه فالتقوافى جادى وانهزم سلمان شاه وافترقت عساكره وسار المذكرالي بلاده وسارسلمان شاه الى بغداد وسلاء على شهر وورفاء ترضه وين الدين على كوحك ائب قطب الدين بالموصل وكان مقطع شهرزور الامد بران منجهة زين الدين فاعترضاه وأخذاه أسرا وجل زين الدين الى الموصل فحسه بقلعتها وبعث الى السلطان محدما للمر

#### = (حصار السلطان محد بغداد) \*

كان السلطان محدد لدبعث الى المقتنى فى الخطبة له سغداد فامتنع من أجابته غياييع لعمه سليمان وخطب له وكان ما قدّ مناه من أمره معه غير السلطان محدمن هدمذان فى العساكر نحو العراق فقدم فى ذى الحبة سنة احدى وخسين وجاء له عساكر الموصل مددامن قبل قطب الدين و نائبه زين الدين و اضطر بت الناس سغداد و أرسدل المقتنى عن فضاوا بواش صاحب و اسط فحاء فى عسكره و ملك مهله سل الحلة فاهم ابن هيمة بأمر الحصاد و جدم السفن تحت الناحى وقطع الجسر و أجف ل الناس من الحائب الفرى و نقلت الامو ال الى حريم دار الخلافة و فرق المقتنى السلاح فى الجندو العامة و محتى كان القمال فى الحائب المرق و محتى كان القمال فى الحائب المرق و المحساد و هو أخو قطب الدين الاحتى د بن ذركى وهو أخو قطب الدين الاحتى بريعث الى ذين الدين بلومه على قمال الخليف في ثم بلغ وهو أخو قطب الدين الاحتى بريعث الى ذين الدين بلومه على قمال الخليف في ثم بلغ وهو أخو قطب الدين الاحتى بريعث الى ذين الدين بلومه على قمال الخليف في ثم بلغ

السلطان محدا ان أخاد ملك شاه والمذكر صاحب بلاد أران وارسلان ابن الملك طغرل بن محدسار واالى همذان وملكو هافار تحل عن بغداد فى آخر بيع سنة نتين وخسين وسارالى همذان وعاد زين الدين كوحك الى الموصل ولما قصد السلطان محمد همذان صارملك شاه والمذكر ومن معهما الى الرى فقا تلهم شحنها آبايخ وهزموه وأمده السلطان محمد المناه ما والمرسق مان بن قيما و فسار السلطان فى اثرهما الى خو وستان فلما انتهمى الى الموان جاء الحرب أن المذكر بالدينورو بعث المه آبايخ بأنه استولى على همذان وأعاد خطبته فيها فا فترقت جوع ملك شاه والمذكر وفارقهم شملة صاحب خورستان فعاد واها ربين الى بلادهم وعاد السلطان محدالى همذان

## \* (حروب المقتنى مع أهل النواحي) \*

كان سقرالهمذا في صاحب اللحف وكان في هذه الفت قد مب واد بغداد وطريق خراسان فسال المقتفى لحربه في جادى سنة ثلاث و خسين رضمن له الامير خاطوابرا ساسلاحه فسار السه خاله على أن يشرك المقتفى معه في بلد اللحف الاحراز غش المسترشدى فأقطعه الهما جمعا ورجع غماد سنقر على ازغش وأخرجه وانفر ديلاه وخطب السلطان محدفسار المه خلطوابرا سمن بغداد في العساكر وهزمه وملك اللحف وسارسنقر الى قلعة الماهكي الامير فاعاز العمدى وتزاها في أربع مائة أنف فارس غسار المه سنقر سنة أربع و خسين فهزمه ورجع الى بغداد فحرج المقتفى الى فارس غسار المه فهزمه واستماع في المدفأ مده و بعث الماهكي غماد الى المند في و بعث المعافرة والمستقر على المناه في المدفأ مده و بعث المه سنقر في الاصلاح بخدس رسوله وسار المه فهزمه و استماح عسكره و نحاست المناج و بنا الى بلاد المحيم فأقام في المدفأ من وجمين الى بغداد وألق نفسه تحت التاج فرنبي عنه المفتنى وأذن له في دخول دار الخلافة غرد في الى قاء عاز السلطان في ناحمة مادر المستنفر و وقتله و بعث المقتنى عساكره التمال شاه فلحق علك شاه مادر المستنفر من وقتله و بعث المقتنى عساكره التمال شاه فا في خاصر فادر الماسنة و مناه في دخول دار الخلافة غرد في المائة في عساكره التمال شاه في دخول دار الخلافة غرد في المقتنى عساكره السلطان في ناحمة مادر الماسنة و شراعة المقتنى عساكره المنتقال شاه في في المدة في علك شاه في دخول دار الخلافة غرد في المقتنى عساكره المنتقال شاه في في المدة المناه في دخول دار الخلافة غرد في المقتنى عساكره المنتقال شاه في في قالم فالمناه في دخول دار الخلافة في عساكره المقتنال شاه في في قال شاه في المناه في المناه في المناه في دخول دار الخلافة في عساكره المنتقال شاه في في المناه في المناه في في المناه في المناه في في المناه في المناه في المناه في في المناه في في المناه في الم

#### \* (وفاة السلطان محدين محودومال عمسلطان شاه ثم ارسلان بن طغرل)

مُ ان السلطان محد بن محود بن ملك شاه لما رجع عن حصار بغداد أصابه مرض السل وطالبه ويوفى مهدان في ذى الحقه سنة أربع وخسين لسبع سنين واصف من ملكه وكان له ولا فيد من ملاقسة قر الاحد بلى وأوصاه عليه فرحل به الى

مراغة ولمامات السلطان مجمد اختلف الامرفين يولونه ومال الاكثرالي سلمان شاهجه وطائفة الى ملكشاه أخمه وطائفة الى ارسلان بن السلطان طغرل الذي مع الدكن سلاد أران وبادرمككشاه أخوه فسارمن خورستان ومعه شملة التركاني ودكلا صاحب فارس ورحل الى اصهان فأطاعه ابن الخندي وأنفق علىه الاموال وبعث الى عساكر همذان في الطاعة فلر يحسوه وأرسل أكابر الامراء من همذان الى قطب الدين مودود مززنكي صاحب الموصل في سلمان شاه المحموس عنده لمولوه عليهم وذلك أول سنة خسر وخسن فأطلقه على أن يكون الماكاله وحال الدين وزيره وذيرا وجهزه بجهاز السلطنة وبعث معه فالبه ذين الدين على كوحك في عدد الموصل فلا فار يوا بلاد المل وأقلت العداكرمن كلجهة على السلطان سلمان فارتاب كوحك اذلك وعادالي الموصل فلم منتظم أص سلمان ودخل همذان و ما يعواله وخطب له سغداد وكثرت حوع والنشاه ماصهان وبعث الى بغداد فى الخطمة وان يقطع خطمة عمد وراجع القواعد بالعراق الىما كانت فوضع علمه الوزيرعون الدين بن هبرة جارية بعث بها المدفسيته فات سنة خس وخسىن فأخرج أهل اصهان أجحابه وخطمو السامان شاه وعادشمله الى خراسان فلك كل ما كان ملك شاه تغل علم منها واستقرسلمان شاه سلك الملاد وشغل بأللهو والسكر ومنادمة الصفاعين وفؤس الامورالي شرف الدين دوادا وممن مشاج السطوقسة كانذادين وعقل وحسن ترسة فشكاالام اءاليه فدخل علمه وعذله وهوسحكوان فأمر الصفاعين بالر تعلمه وخرج مغضما وصحاسلمان فاستدرك أمره بالاعتدار فأظهر القبول واجتنب الحضور عنده وبعث سليمان الحاسا يخصاحب الرى يسستقدمه فاعتذر بالمرض الحان يفسق وغي الحيرالي كرماؤه اللبادم فعيمل دعوة عظمية حضرها السلطان والامراء وقبض عليه وعلى وزره أبى القياسم محودين عبد العزيز الحامدي وعلى أصحابه في شوال من سنة ست وخسين ففتل وزبره وخواصه وحسه أماما وخرج ابنا يخصاحب الرى ونهب البلاد وحاصر هنمذان وبعث كردمازالى الدكز يستدعمه لسايع لرمهه ارسلان شاه ن طغرل فسار فيعشر من ألف فارس ودخل همذان وخطب لر مسه ارسلان أه بن طغرل بالسلطنة وجعل الدكزا تابحكاله وأخاه من أته الهاول من الدكز حاجساو بعث الحالمقتني فى الخطمية وان تعياد الامور الى ماكانت علميه أنام السلطان مسعود فطرد رسوله وعاد السمعلى أقبم حالة وبعث الى اسايخ صاحب الرى فحالفه على الاتفاق وصاهره فى المتمالي المهاو أن وجاءت المهم حدان وكان الدكرمن ممالمك الملطان مسعود وأنطعه اران وبعض اذربيجان ولم يحضر شسأمن الفتنة وتزوج أمارسلان شاه

الم المال الم

وزوجه طغرل فوادته محدااالهاوان وعمان كزل اوسلان م بعث الدكرالي المسنقر الاجديلي صاحب مراغة في الطاعة لارسلان شاءر سه فامتنع وهددهم بالسعة للطفل الذى عنده مجود سواك شاه وقد حكان الوزير اس هدوة أطه هه في الخطية لذلك الطفل فعامنهم فهزالد كالعساكرمع ابنه الهاوان وساراني مراغة واستمد اقسنقرساهم منصاحب خلاط فأمده مالعساكر والتق اقسيتقر والعلوان فانهزم الهاوان وعادالي همذان وعادا قسيغرالى مراغة ظافراو كأن ملك شاه ي محودلما مات باصبهان سموما كاذكرنالن طائفة من أصابه سلاد فارس ومعهائه مجود فقنض عليه صاحب فارس زنكى بنذكالا السلفرى بقلعة اصطغروا ابعث الدكز الى بغداد فى الطية لرسه اوسلان وشرع الوزرعون الدين أبو المظفر عبى سهيرة فى التصريف منهم بعث الندكال وأطمعه في الخطبة لمحمود بن ملك شاه الذي عنسده انظفر بالد كرفأطلقه ابند كالروبايعله وضرب الطب لعلى بايه خس نوب و بعث الى الناج صاحب الرئ فوافقه وسار المه في عشرة آلاف وبعث المه اقسنقر الاجديلي وجع الدكر العساكر وسادالى اصهان ريد بلادفارس وبعث الى صاحبها زنكى مندكالا فى الطاعة لر سه ارسلان فأبي وقال ان المقتني أقطعنى بلاده وأفاسا والهواست المقتني وابن همرة فواعدوه وكاتبوا الامراء الذبن مع الدكز بالتوبيخ على طاعته والانحراف عنه الى ذنكى بن دكلاصاحب فارس وابنا يخصاحب الرى وبدأ الدكز بقصد الماج ثم بلغه أنذنكي بن دكال نهب ممرم ونواحيها فبعث عسكر المحوا من عشرة آلاف فارس الفظها فلقيه زنكي فهزمهم فبعث الدكز عنعسا كرادر بحان فحامها ابنه كزل ارسلان و بعث زنكي بندكالا العساكرالي الما يخ ولم عضر شفسه حوفاعلى بلاد شملة صاحب خورستان ثمالتق الدكروا بنايخ فى شعبان سنة ست وخسين فانهزم ابناج واستبع عسكره وحاصره الدكز غصالحه ورجع الى همذان

(وفاة المقتنى وخلافة المستنعد وهوأ قل الخلفا المستدين على أم همن في العباس عند تراجع الدولة وضيق نطاقها ما بين الموصل و واسط و المصرة وحاوان

مُوفى المقتنى لا مراته أبوعبد الله مجد بن المستظهر في وسع الاول سنة خس و خسين لا ربع وعشر ين سنة وأربعة أشهر من خلافت وهو أول من استبد بالعراق منفردا عن ساطان يكون معه من أول أيام الديلم فيكم على عسكره وأصحابه فيما يقلملكتهم من البلد ان بعد استبداد الملول في الاعمال والنواحي ولما اشتد من ضه تطاول كل من أم ولده الى ولا ية ابنها أم ولده الى ولا ية ابنها واعترمت على قتل المستحد تعاف عليه وأم أخد عت حواريها وآتت كل واعترمت على قتل المستحد واستدعته لزيارة أسه وقد جعت حواريها وآتت كل

واحدة منهن سكسالقتله وأحسكت هي وانها سيفن وبلغ الخبرالي بوسف المستخد فأحضر استاندارا به وجاعة من الفرائسين وأفرغ السلاح ودخل معهم الدار وثاربه الجوادي فضرب احداهن وأمسك بهافهم بوا وقبض على أخسه على وأته فسهما وقسم الجوادي بين القتل والتغريق حتى اذا توفى المقتى جلس السعة فما يعه أقاربه وأقله مع عمة أبوطالب ثم الوزير عون الذين في هسيرة وقاضي القضاة وأرباب الدولة والعلماء وخداب له وأقراب هميرة على الوزارة وأصحاب الولايات على ولا يتهم وأزال المكوس والضرائب وقرب رئيس الرؤساء وكان استاذدار فرفع منزلته عمد الواحد المقتنى وبعث عن الامرترشان سندو في ناسبن بلد اللعف وكان مقتطعا الواحد المقتنى وبعث عن الامرترشان شدوا في نواحي المنذ نجين فامتنع من الجي الامراء فقتاوه و بعثوا برأسه الى بغداد ثم استولى بعد ذلك على قلعة الما هكي من يد وقال بأتنى العسة عن المقتلوه و بعثوا برأسه الى بغداد ثم استولى بعد ذلك على قلعة الما هكي من يد ولى سنقر الهمذاني ولاه عليها سنقر وضعف عن مقاومة التركان والاكراد حولها فاستنزله المستخدا عنها يخمسة عشر ألف دينار وأقام بغداد وكانت هذه القلعة أيام فاستراه المتند في أبدى الركان والاكراد ولها المقتد في أبدى التركان والاكراد

#### \*(نسة حفاجه)\*

اجمعت خفاجة سنة ست و خسن الى الحلة والكوفة وطالبوا برسومهم من الطعام والتمروكان مقطع الكوفة أوغش و شعنة الحلة قدصر وهما من عالمات المستنعد فنعوه مافعانوا في تلك البلاد والنواحي فحرجوا الهم في أثرهم والمعوهم الى الرحبة فطلموا الصلح فلم يحمم أرغش ولاق صرفقا تاوهم فالم زمت العساكر وقتل قمصر وخرج أرغش ودخل الرحبة فاستأمن له شعنها و بعثوه الى بغداد ومات أكثر الناس عطشا في البرية و تعهز عون الدين ب هميرة في العساكر لطلب خفاحة فدخلوا البرية ورجع والتهت خفاحة الى المصرة و بعثوا بالعدة وسألوا الصلح فأحسوا

#### \* (اجلاء بن أسدمن العراق)\*

كان في نفس المستنعد بالله من بنى أسد أهل الحد افسادهم ومساعدتهم السلطان عجد في الحصارة أمر يزدن بنقاح بإجلائهم من البلادو كانوامنسطين في البطائع في مع العساكر وأرسل الى اب معروف فقد تم السفن وهو بأرض البصرة فجاء في حوع وحاصرهم وطاولهم فبعث المستنعديع السهوية همه بالتسبع فجهزه و وابن معروف في قدّ الهم وسدّ مسالكهم في الماء فاستسلوا وقدل منهم أربعة آلاف ونودى عليهم

بالملامن الحله فتفرقوا في البلاد ولم يبق بالعراق منهم أحد وسلت بطائعهم وبلادهم

## \* (الفَّيَّنة بواسط ومأجرت المه) \*

كان مفطع البصرة منسكرس من موالى المستعد وقتله سنة تسع و خسن وولى مكانه كستكن وكان ان سنكاه ابن أخى شهلة صاحب خورستان فا تهز الفرصة فى البصرة ونهب قراها وأمر كستكن بقت اله فعز عن اقامة العسكر وأصعدا بن سنكاه الى واسط و نهب سوادها وكان مقتطعها خلطوا برس فحمع وخرج لقتاله واستمال ابن سنكاه الأمراء الذين معه فذلوه وانهزم وقتله ابن سنكاه الأمراء الذين معه فذلوه وانهزم وقتله ابن سنكاه الأمراء الذين وستن ونهب جهم الشرقية وخرج المه كستكن وواقعه وساد ابن سنكاه الى واسط وخافه الناس ولم يصل الها

#### \*(مسيرشملة الحالعراق)

سارشه ساحب خورسان الى العراق سنة ثدين وسدين والتهى الى قلعة الماهك وطلب من المستعدا قطاع السلاد واشتطى الطلب فبعث المستعداله ساكر لمنعه وكتب السه يعذره عاقبة الخلاف فاعتذر بأن الدكن ورسبه السلطان ارسلان شاه الده البصرة وواسط والحلة وعرض التوقيع بذلك وقال أنا أقنع بالناث منه فأمن المستعدمة نشذ بلعنه وانه من الخوارج وقعبت العساكر الى ارغش المسترشدى بالنعمانية والى شرف الدين أى جعفر البلدى فاطر واسط ليعتب معاعلى قتال شاه وكان شعلة أرسل مليج ابن أخيمه في عسكر لقتال بعض الاكراد فركب المه ارغش وأسره و بعض أصحابه و بعث الى بغداد وطاب شعلة المسكر مقيا ورجع الما فل عب المه شمات ارغش من سقطة سقطها عن فرسه و بقي العسكر مقيا ورجع شهلة الى بلاده لا دعة أشهره ن سفره

## \* (وفاة الوزيمي)\*

مُوفى الوزيرعون الدين يحيى ب عدن المظفر بن هبيرة سنة ستن و جسمائة فى جادى الاولى وقبض المستضد على أولاده وأهله وأقامت الوزارة بالنداية ثم استوزر المستنعد سفة ثلاث وستين شرف الدين أباجه غير أحديث محدين سعيد المعروف باين البلدى ناظرواسط وكان عضد الدين أبو الفرح بن ديدس قد يحكم فى الدولة فأمره المستنعد بكن بده وأيدى أصحابه وطالب الوزير أخاه تاج الدين بحساب عسله بهرا لملك من أيام المقديق وكذلك فعل بغيره فحافه العمال وأهل الدولة وحصل بذلك أمو الاجة

## \* (وفاة المستجد وخلافة المستضى) \*

كان الخلفة المستنعد قد غلب على دولته استاذدا رعضد الدين أبوالفر ج ان رس الرؤساء وكان أكرالامراء بغداد وكانر ادفه قطب الدين فأعاز المطفري ولما ولى المستنعدة باجعفر البلدى على وزارته غصرس استادداد وعارضه فى احكامه فاستحكمت منهما العداوة وتنكوالمستنعد لاستاذدا روصاحمه قطب الدين فكانا يتهمان بأن ذلك بسعاية الوزير ومرض المستعد سنةست وسنتن وجسمانة واشتدم صه فصلافي اهلاكه يقال انهما واضعاعله الطبيب وعلم أن هلا كه في الحام فأشادعليه بدخوله فدخله وأغلقو اعاسه مابه فات وقسل كتب المستنعدالي الوزيراين البلدى القبض على استاذدار وقاعاز وقتلهما وأطلعهما الوذيرعلي كأبه فاستدعما ردن وأخاه تماش وفاوضاهما وعرضاعلهما كأبه والفقواعلى قتله فماوه الى الحام وأغلقوا عليه الباب وهو يصبح الى أن مات تاسع و سعمن سنة ست وستين لاحدى عشرة سنةمن خلافته ولماأر حف عوته قبل أن يقبض ركب الاص اء والاجساد متسطين وغشيتهم العامة واحتفت بهم وبعث المهاستاذدار بأنه انعاكان غشما عرض وقدأ فاق أمرا لمؤمنين وخف ماره خفشي الوزرمن دخول الجند الى دارا خلافة فعادالى داره وافترف اناس فعند ذلك أغلق استاذ دار وقاعاذا بواب الداروأ حضرا ان المستنعدة ما محمد الحسين و ما يعاه ما خلافة واتبياه المستنبي و مأمر الله وشرط اعليه أن يكون عضد الدين وزيرا وابنه كال الدين استاذ دا دوقطب الدين فاعازا ميرالعسكم فأجابهم الىذلك وبابعه أهل سه السعة الخاصة عروفي المستنعدو بابعه الناسمان الغدف الماح السعة العامة وأظهر العدل وبذل الاموال وسقط فيدالوذ بروندم على مافرط واستدعى للسعة فلمادخل قناوه وقيض المستضى على القماضي أن من حم وكان ظاوما جائرا واستصفاه ورد الظلامات منسه على أوباج اوولى أبابكر بن نصربن العطارصاحب الخزن ولقيه ظهرالدين

## \* (انقراض الدولة العاوية عضر وعود الدعوة العباسية اليها)

ولاول خلافة المستضى كان انقراض الدولة العلوية عصر والخطبة بهاللمستضى من بنى العباس فى شهر الحرّم فاقع سنة سبع وستين وخسم اله قبل عاشورا وكان آخر الخلفا والعبيد وبرنها الماضد لدين الله من أعقاب الجافظ الدين الله عبد الجميد وحافوا المستضى عمعه علم خلفاتهم وكان مغلب الوزاوية واستولى شاورمنهم وثقات وطأته عليهم فاستقدم ابن شوارمن أهل الدولة من الاسكندوية وفرشاورالى المنام مستنعدا

براض الامرا

بالملائ العادل فورالدين مجود من زنكي من اقسنقر وكان من بماليك السلوقية وأمرائهم المقمين للدعوة العماسمة وكان صلاح الدين يوسف ين غم الدين أبوب ين الكودى هو وأوه غمالدين أبوب وعه أسد الدين شركوه فيجماعة من الاكراد في خدمت م فورالد بن محود بالشام فلماجاه شاور مستعدا بعث معه هؤلا الامرا الابوسة وكسوهم أسدفأعاده الى وزارته وقتل الضرعام ولم وف وشاور عاضمن له عندمسسره الشأمفي غيدته وكان الفرج قدملكوا واحل مصر والشأم وزاحواما بليهممن الاعال وضمعواعلى مصر والقاهرة انملكو ابليس وايلة عندالعقبة واستولواعلى الدولة العلوية فى الضرائب والطلبات وأصحوا بأوىلن ينعنىءن الدولة وداخلهم شاورفى مثل ذلك فارتاب به العاضد وبعث عز الدين مستصرخابه على الفريج في ظاهراً من ويسرحون في ارتعاد من الادة شاور والتمكن منه فوصل لذلك وولاه العاضدوني ارته وقلدمما وراعامه فقتل الوزيرشاور وحسم داءه وكانمهلك قرساس وزارته مقال لسنة وستال لهسن ومافاستوزر العاضدمكانه صلاح الدينابن أخمه غجم الدين فقام بالامر وأخذفي اصلاح الاحوال وهو يعدنفسه وعهمن قسله نائباعن نورالدين محود بنزنكي الذى بعثه وعه للقيام بذلك ولما أبت قدمه عصر وأزال الخالفين ضعف أمن العاضد وتعكم صلاح الدين فى اموره وأقام خادمه قراقوش للولا يقعلمه فى قصره والتحكم علمه فبعث المه نور الدين محودا الك العادل بالشأم أن يقطع الخطية للعاضد ويخطب للمتستضى وففعل ذلك على توقع السكرمن أهل مصرفل اوقع ذلك ظهرمنه الاغتباط وانحت آثار الدولة العلوية وغمكنت الدولة العماسة فكان دلك مدأ الدولة لبي أيوب عصر ثم ملكوامن بعدهاأعال بورالدين بالشأم واستضافوا المهن وطرأ بلس الغرب واتسع ملكهم كايذكر فى أخبارهم ولماخطب المستضى عصركت له نورالدين محودمن دمشق مدشر ابذلك فضربت السائر سغدادوبعث اللعالى نورالدين وصلاح الدين مع عاد الدين صندل منخواص المنتفوية وهواستاددا والمستضى فاءالى نورالدين بدمشق وبعث الخلع الى صلاح الدين وللخطبا بمصروبا سلام السواد واستقرت الدعوة العباسية بمصر الى هذا العهدوالله وأرث الارض ومن عليها وهو خبرالوارثين غريقت نورالدين محمود الى المستضى ورسوله القاضى كال الدين أما الفضل مجدين عبد الله الشهرز ورى قاضى بلاده وطلب التقلد الماسده من الأعمال وهي مصروا اشأم والخزيرة والموصل وعاهو فى طاعمه كدار بكروخلاط و بلادالروم التي الليم ارسلان وان يقطع صريعين ودربهارون من بلاد سواد العراق كاكاتبالاسه فأكرم الرسول وزاد في الاحسان

#### المهوكتبلهدلك

## \*(خبربردنس امراءالمستضىء)\*

كان ردن فدولاه المستضى الله فكانت في أعماله وكانت جا بها لخفاحة و بى حرن منهم فعلها يردن لبنى كعب منهم وأهر هنم الغضان فغضب وحرن وأغار واعليهم على السواد وحرج يردن في العسكر لقد الهم ومعه الغضبان وعشرة بوكعب فليما هم لملة يسيرون رمى الغضبان بسم فات فعادت العساكر الى بغداد وأعدت حفاظة السواد الى بن حرن ممات يردن سنة عمان وستين وكانت واسط من أقطاعه فاقتطعت الدين ما يامش واقب علا الدين

#### \* (مقتلسنكاه نأجد الحي شملة) \*

قدد كرنافى دولة المستنعد فتنة سنكاه هذا وعه شملة صاحب خورستان نم جاء ابن سنكاه الى قلعة الماهى فينى بازائها قلعة ليتمكن بها من تلك الاعمال فيعث المستضهم العسكر من بفدا دلنعه فقا تلهم واشتدقتاله ثم انهزم وقتل وعلق رأسه بغدا دوهدمت الفلعة

#### \* (وفاة فاعار وهربه) \*

قدد كرناشأن قطب الدين قايمازوانه الذى بايع المستنى و وجعله أميراله سكروجعله عند الدين أبوالفر ج ابن رئيس الرؤسا وزيراغ استفيل أمي قايمازوغلب على الدولة وجل المستنفى على عزل عضد الدين أبى الفرج من الوزارة فلم يكنه مخالفته وعزله سنة سمع وستين فأ قام معزولا وأراد الخليفة سمة تسع و تسعين ان يعده الى الوزارة فلمع من ذلك وركب فأغلق المستضى أبواب داره بما يلى بغداد و بعث الى قايماز ولاطفه بالرجوع فيماهم به من وزارة عضد الدين فقال لا يدّمن اخراجه من بغداد فاستحارير الطشيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحم بن المعمل فأجاره واستطال فايماز فاستحارير الطشيخ الشيوخ صدر الدين سامش فى أخته فزوجها منه وجلوا الدولة جمعاغ على المواد وأصد والدار المستمضى فاحرق داره و جمع الامراء فاستحافهم على المظاهرة وأن وقصد وادار المستمضى فاحر وداره و خدامه يستغشون ونادى فى العابمة بطلب قايماز وغيب داره فهرب من ظهر بنه ونه متداره وأخد منها ما لا يحصى من الاموال واقتلل العامة على وحق قاء عارا لحلة وبعه الاحراء وبعث المه المستضى عشيخ الشيوخ عبد الرحم ليستمون الحلة الى الموصل تحوفا من وبعث المه المستضى عشيخ الشيوخ عبد الرحم ليستمون الحلة الى الموصل تحوفا من وبعث المه المستضى عشيخ الشيوخ عبد الرحم ليستمون الحلة الى الموصل تحوفا من وبعث المه المستضى عشيخ الشيوخ عبد الرحم ليستمون الحلة الى الموصل تحوفا من وبعث المه المستضى عشيخ الشيوخ عبد الرحم ليستمون الحلة الى الموصل تحوفا من

امر الاصل

عوده الى بغداد فيعود استبلاؤه لحبة العامة فيه وطاعتهم أه فسيارا لى الموصل وأصابه ومن معه في الظريق على فه الدالكثير منهم وذلت في ذى الحية من سنة سبعين والقام صهره علاء الدين بنامش بالموصل ثم استأذن الحليفة في القدوم الى بغداد فقدم وأقام بها عاطلا بغيرا قطاع وهو الذى حل قاعيار على ماكان منه وولى الحليفة استاذداره محرا لمقتة وى ثم عزله سينة احدى وسبعين وولى مكانه أبا الفضل هية الله بن على ابن الساحي

#### \*(فشقصاحب خورستان)\*

قدد كرنا أن ملك شاه بن مجود ابن السلطان محد استقر بخور سمان وذكر نافئنة شماد مع الملطان محد استقر بخور سمان وذكر نافئنة شماد مع الملطان محمود وبق المد بخور سمان في المند يحين وملك ابنه مخور سمان في المند يحين وعاث في النماس وخرج الوزير عضد الدين أبو الفرج في العساكر وصل عسكر الملة وواسط مع طاش تسكين أمير الحاج وعزعلى وسار واللقاء العدو وكان معه جوع من التركبان فا جفاوا ونهمة معساكر بغداد ثمرة هم الملك ابن ملك شاه وأ وقعوا بالعسد كرا باما مضى الملك الى مكانه وعادت العداكر الى بغداد

#### \*(مقتل الوزر)\*

قدد كرنا أخبارا لوزيرعف دالدين أى الفرج الدين عبد الله بنهدة الله بن المطافر بن و يس الرؤساء أى القاسم بن المسلمة كان أبوه استاذدار المقتنى ولما مات ولى ابنه مكانه ولما مات المقتنى أقره المستضى الموزارة فلما كانت سنة ثلاث وسبعين استأذن فاعياز مقدمناه وأعاده المستضى الموزارة فلما كانت سنة ثلاث وسبعين استأذن المستضى في الخبح فأذن الوعبرد جله فسافر في موكب عظيم من أوباب المناصب واعترضه متظلم بنادى بظلامت من طعنه فسقط وجاه ابن المعود صاحب البياب ليكشف خبره فطعن الاتحر وحلا الى يتهسما في الوزير ظهير الدين أبومنصور ابن نصر و يعرف بابن العطار فاستولى على الدولة وتحكم فيها

#### \* (وفاة المستضى وخلافة الناصر)

م وفي المستضى بأمرالله أبو محد الحسن بن ورف المستصدف دى القعدة سنة خس المستضد في دى القعدة سنة خس المستضد في السعم المستحدث العطارف المعملات العطار العمار الدين العطار وحسم واستصفاه م أخرجه من عشرذى القعدة من محسد وستاوفطن به العامة

قتناوله العامة و بعثوا به و تحكم في الدولة استاذ دار مجد الدين أبو الفضل بن الصاحب وكان في في أخذ السعة الناصر مع ابن العطار و بعث الرسل الى الا تفاق لا خذ السعة وساد صدر الدين شيخ الشوخ الى المهاوان صاحب هدان وا صبهان والرى فامتنع من السعة فأغلظ له صدر الدين في القول وحرض اصحابه على نقض طاعته ان لم يبايع فاضطرًا لى السعة والخطبة عم قبض سنة ثلاث وغانين على استاذ داراً بى الفضل ابن الصاحب وقتله من أجل تحكمه وأخذ له أمو الاعظمة وحكان الساعى فسه عند الناصر عبد الناصر عبد التهن بونس من أصحابه وصنائعه فلم راديسي فيه عند الناصر حتى أمر بقتله واستوزرا بن ونس هدا ولقبه جلال الدين وكنيته أبو المظفر ومشى حتى أمر بقتله واستوزرا بن ونس هدا ولقبه جلال الدين وكنيته أبو المظفر ومشى أدياب الدولة في خدمته حتى قاضى القضاة

#### \* (هدم دارااسلطنة بغدادوانقراض ملوك السلوقية) \*

قدد كرنافهاتقدمماك ارسلانشاه بنطغرل وسيالد كرواستملا الدكرعلمه وحوويه مع ابنا بخ صباحب الرى مُ قتب له سبنة أوبع وستن واستولى على الرى مُ مُوفى الذكر الأتامك ممذان سنة عان وسنن وقام مكانه اسه محد المهاوان وبق أخوه السلطان ارسلان من طغرل في كفالته عمات سنة ثلاث وستمن ونصب المهاوان مكانه ابته طغرت ثمرة فى المهلوان سنة ثنتين وغمانين وفي عملكته حمذان والرى واصبهان وأذر بصان وأرائه وغرهاوفى كفالت السلطان طغرل منارسلان ولمامات الهاوان قاممكانه خوه كزل ارسلان ويسمى عثمان فاستبد طغرل وخرج عن الكفالة ولحق به جماعة من الامرا اوالخندواستولى على بعض البلاد ووقعت منه و بين كرل حروب تم قوى مرطغرل وكثر جعبه وبعث كزل الى الناصر يعذره من طغرل و يستنعده ويبذل الطاعة على ما يحدد المستضى وسوله فأمر بعمارة دارالسلطنة اسكنها وكانت ولابتهم يغداد والعراق قدانقطعت منذأبام المقتني فأكرم رسول كزل ووعده بالنعدة وانصرف وسول طغول بغير حواب وأحر الناصر بهدم دار السلطنة يغداد فعي أثرها م بعث الناصروزيره جلال الدين أبا الظفر عسد الله من يونس في العسا كرلانعادكول ومدافعة طغول عن السلاد فسار لذلك في صفر لسنة أربع وعانين واعترضهم طغول على هدمذان قدل اجتماعهم بكزل واقتناوا المن رسع وانهزمت عساكر بغداد وأسروا الوزيرم استولى كزل على طغرل وحسم سعض القلاع ودانت له المسلاد وخطب لنفسه بالسلطنة وضرب النوب اللس م قتل على فراشه سينة سيع وعانين رام بعلم فأتله

## \* (استناد الناصر على النواحي)

وفى الامترعسى صاحب تحصر بت نفض وغالبن فتداه اخو به فيعث الناصر العداكر خصر وهامتي فتعوها على الامان وجاؤا باخوة عبدى الى بغداد فسكنوها وأقطع لهم المسلطان ثم بعث سنة خس وثمانين عساكره الى مدينة غانة فحاصر وهامدة وما تاوها طويلاثم جهدهم المصارف زاواعنها على الامان واقطاع عبونها ووفى لهم الناصر بذلك

#### \* (نهب العرب البصرة) \*

كانت النصرة فى ولاية طغرل علول الناصر كان مقطعها واستناب بها يحد بنا سعيل واجتمع بنوعام بن صعصعة سنة عان وعانين وأميرهم عيرة وقصد والبصرة للنهب والعيث وينو حاليهم محد بنا معمل في صفر فقا تله مسائر يومه ثم ثلوا في الله للله في السورود خيلوا البلد وعانوا فيها قتلا ونهبا ثم بلغ بني عامم أن خفاجة والمنفق سار والقتالهم فرحلوا اليهم و فا تلوهم فه زموهم و غفوا أموالهم وعاد والى البصرة وقد جمع الاميرة هيل السواد فلم يقوه و الاعرب وانهزه واود خيل العرب البصرة فنهوها ورحلوا عنها

## \* (استيلا الناضر على خورستان م اصبهان والرى وهمذان) .

كان الناصر قد استناب في الوزارة بعداً سراب بونس مؤيد الدين أباعد الله محده ابن على المعروف بان القصاب وكان قد ولى الاعمال في خورستان وغيرها وله فيها الاصحاب ولما يؤفي صاحبها عله واختلف أولاده راسله بعضه مف ذال فطلب من الناصر أن برسل معده العساكر ليملكها فأحابه وخرج في العساكر سنة احدى وتسعين وحادب أهل خورستان فلل أولامه منة تسترثم ملك سائر الحصون والقلاع وأخذ من شملة ملوكها في عثبهم الى بغداد وولى الناصر على خورستان طاش تمكن عبر الدين أمرا لحاج ثم سار الوزير الى جهات الرى سنة احدى وتسعين وجاه قطلغ المنابي والمؤون و والمعدان وجهات الرى سنة احدى وتسعين وجاه قطلغ المنابي وماك الوزير مؤيد ورحل معه الى همذان وجها ابن خوار زم شاه في العساكر فأجفل عنها الى الرى وماك الوزير همذان ورحل في الساعهم وماك كل بلدم واجها الى الرى وأحل عدى والمع في الملك فامنع بالرى وحاصره الوزير فرج عنها والى مد ينته آوه فنعهم الوزير منها ورحل الوزير في أثره من الرى "الى همذان و بلغه بها عنه المن و منعة الى مد ينته آوه فنعهم الوزير منها ورحل الوزير في أثره من الرى "الى همذان و بلغه بها الى مد ينته آوه فنعهم الوزير منها ورحل الوزير في أثره من الرى "الى همذان و بلغه بها في المد ينته آوه فنعهم الوزير منها ورحل الوزير في أثره من الرى "الى همذان و بلغه بها الى مد ينته آوه فنعهم الوزير منها ورحل الوزير في أثره من الرى "الى همذان و بلغه بها في الملك فالمناه عن الملك فالمناه عنه المناه و بلغه بها في الملك فالمناه عن المنه و بلغه بها في الملك ف

ان قطلغ قصدمدينة الكرج فسارالم وقاتله وهزمه ورجع الى همذان فحاء رسول خوارزم شاه محدتكش بالنكبرعلي الوزيرفي أخذا لبلاد ويطلب أعادتها فلرعيه الوزير الى ذلك فسار خوارزم شاه الى همذان وقدوقى الوز رابن القصاب خلال ذلك في شعمان سنة ثنتين وتسعين فقاتل العساكرالتي كانت معه بهمذان وهزمهم وملك هدذان وترك ولده ماصهان وكانوا يغضون الخوارزمية فيعث صدرالدين الخجندى رئيس الشافعمة الى الدبوان بغداديستدى العساكلكها فهزالناصر العساكر مغسسف الدين طغرل يقطع بلدا للعف من العراق وسادفوصل اصبهان ونزل ظاهر الملدوفارقهاعسكرا لخوارزمسة فلكهاطفرل وأقام فيماالناصر وكانعن عالسك المهاوان ولمارجه عخوارزم شاه الىخواسان واجتمعوا واستولواعلى الرى وقدموا عليم كركهمن أعمانهم وساروا الى اصمان فوحدوا بماعسكر الناصر وقدفا رقها عسكرا لخوارزم فلكوا اصمان وبعث كركه الى بغداد مالطاعة وأن مكون له الرى وساوة وقم وقاشان ويكون للناصراصهان وهمذان وزنجان وقزو ينفكنك عاطاب وقوى أمره م وصل الى بغداد أو الهيماه السين من أكار أمراه في أبوب وكان في اقطاعه ست المقدس وأعماله فلاملك العزيز والعبادل مديشة دمشق من الافضل سنسلاح الدين عزلوا أباالهجاء عن القدس فسارالي بغدادفأ كرمه الناصر وبعثه العساكر الىهمذان سنة ثلاث وتسعن فلني بها أزبك ن الهاوان وأمبرعل والمه سطلش وقد كانسوا الناصر بالطاعة فداخل أمبرعلم وقبض على از مكوان سطلش عوافقت وأنكرالناصر ذلك على أى الهيما وأمن معاطلاتهم وبعث المهدم بالحلع فلم بأمنوا وفارقوا أمااله يجانخشي من الناصر ودخل الى اربل لانه كان من أكرادها ومات قب ل وصوله البهاوأ قام كر كه بالادالجيل واصطنع دفيقه الدعش واستخلصه ووثق به فاصطنع الدغش الممالك والتقض علسه آخر المائة السادسة وحاربه فقتله واستولى على السلاد ونصب أزبك ن المهاوان الملك وكفله م وفي طاش تكن أمرخورستان سنة ثنتن وستمائة وولى انناصر كانه صهره سفحروهومن مواليه وسأرسم سنة ثلاث وسقائة الىجبال تركستان جبال منعة بن فارس وعنان واصهان وخورستان وكانصاحب هذه الحمال يعرف بأيي طاهر وكان للناصرمولي سميه قشة غرمن أحسكا برمواليه ساموزير الدولة يبعض الاحوال فلحق بأبي طاهر صاحب تركستان فأكرمه وزقجه بابنته نممات أبوطاهر فأطاع أهل تلك الولاية قشتر وملك عليهم وبعث الناصر الى سنعرضا حب خورستان يعضده في العساكر فسار المهوبذل له الطاعة على البعد فلم يقسل منه فلقسه وقاتله فانهزم سنحروقوى قشمر

على أمره وأرسل الى ابند كالاصاحب فارس والى الدعش صاحب الحسل فاتفق معهما على الامتناع على الناصر واسترحاله

#### \* (عزل الوزير تصرالدين) \*

كان نصرالدين ناصر بن مهدى العاوى من أهل الى من من امارة وقدم الى بغداد عدد ما ملك الوزر ابن القصاب الى قاقسل علمه الخلفة وجعل المنه ما القصاب الى قاقسل علمه الخلفة وجعل المنه ما حب الحنون فتحكم فى الدولة وأساء الى أكابر موالى الناصر فلما جم مظفر الدين سنقر المعروف بوجه السبع سنة ثلاث و ستمائة وكان أمير اففار قالما الحلاج ومضى الى الشأم و بعث الى الناصر القالوزير منى علمه لل موالد لل ويريد أن بدعى الحلافة فعزله الناصر والرامه بيت و بعث من كل شي ملك و وطلب الاقامة بالمشهد فأجابه الناصر بالامان والاتفاق وان المعزلة لم تكن لذب وانما أحكثر بالمائم والمورز النفسه موضعا ينتقل المهم وقر المحترما فاختار بالمائم والمورز النفسه موضعا ينتقل المهم وقر المحترما فاختار المائم والمورزة في الدين أبو المدر محسر بن المرقب من المورز المنافر المورز المنافر والمنافر المنافر والمنافر المنافر والمنافر المنافر ولمنافر المنافر المنافر ولمنافر المنافر المنافر ولمنافر المنافر المنافر المنافر المنافر ولمنافر المنافر ا

## \*(انقاض سعر بخورستان) \*

قدد كرناولاية سنة سنومولى الناصر على خورستان بعد طاش تصين أمرالا جماستوحش سنة سنوسة ما فه واستقدمه الناصر فاعتذره بعث البه العساكر مع مؤيد الدين نائب الوزارة وعزالدين بن غياح الشرابي من خواص الخليف فلا فارسة العساكر لحق بصاحب فارس أتابك سعد بن دكلا فأكرمه ومنعه ووصلت عساحكر الملمقة خورستان في رسع من سنته و بعثو اللى سنجر في الرجوع الى الطاعة فأبي وسأروا إلى ارجان لقصد ابن دكلا بشراز والرسل تتردّد بنهم ثمر حلوا في شوال بريدون شيرا بذف عث ابن دكلا الى الوزير والشر الى بالشفاعة في سنجروا قتضا الامان له فأجابوه الى ذلك وأعاد واستجر الى بغداد في الحرّم سنة ثمان وستمانة و دخلوا به مقددا وولى الناصر مولاه بافو تا أميرا لحاج على خورستان ثما طلق الناصر سنجر في صفر

## من سنة عمان وسما لة و خلع علمه

# استىلامىنىكلى على الادالجىل واصبهان وهر بى كالدغش ئى مفتدله ومقتدل منى كلى وولا ية اغلش

قدد كربااستبلا الدغشمن أمرا الهاوانة على الادالحل ممذان واصهان والرى وماالها فاستفعلفها وعظمشأنه وتعطى الىأذر بعان وأرائه فحاصرصاحها أزيك بنالهلوان غرج سنة عان وسقائة مذكلي من الهلوانية والزعه الملك وأطاعه المهاوانة فاستولى على سائر تلك الاعمال وهرب شمس الدين الدغش الحابغداد وأمرالناصر بتلقيه فكان يومامشهودا وخشى منكلى من اتصاله فأوفدا به مجدا في جناعة من العسكر وتلقياه النام على طبقاتهم وقد كان الناصر شرع في امداد الدغش فأمده وسارالى همذان في جادى من سنة عشر ووصل الى بلادان برجم من التركان الابو يه وكان الناصر عزاه عن امارة قومه وولى أماه الاصغر فمعث الى شكلي بخسرا يدغش فمعث العساكر بطلبه فقتاوه وافترق جعه وبعث الناصر الى أزبك بن المهلوان صاحب أذر بعدان وأرائه يغربه به وكان مستوحشامنه وأرسل أيضاالى جلال الدين صاحب الموت وغسرهامن قلاع الاستماعيلية من بلاد العيم بمعاضدة أزبك على أن يقتسم وابلادا لحبل وجمع الخارفة العساكرمن الموصل والجزرة وبغداد وقدم على عسكر بغداد علو كدمظ فرالدين وجه السبع واستقدم مظفر الذين كوكبرى بن ذين الدين كو حل وهو على اربل وشمر فروروا عالها وجعله مقدم العساكر جمعاوساروا الىهمذان فهرب منكلي الىحيل قريب الحكرج وأفامواعليه يحاصرونه ونزل مذكلي في بعض الامام نقاتل أزبك وهزمه الى مخمه عمامن الغدد وقدطمع فيهم فاشتدوافى قتاله وهزموه فهرب عن البلاد أجمع وافترقت عساكره واستوات الغساد وعلى اللادوأ خد حلال الدس ملك الاسماعط متماماعمته القسمة وولى أزبك ن الهاوان على بقسة الملادا علش عاولـ أخسه وعادت العساكر الى بلادها ومضى مذكلي منهزما الى مدينة ساوة فقيض عليه الشحنة بهاوقة لدويعث أزبك رأسه الى بغد ادود لك في حمادي سنة نتي عشرة

## \* (ولاية مافد الناصرعيي خورستان) =

كان للناصر ولدصغير المعملى وكنيته أبوالحسن قدر شعه لولاية العهدوعزل عنها الله الاكبر وكان هذا أحب ولده المه فعات في ذى القعدة سنة عشر فتفعيع له وحون عليه عز نالم يسمع بمثله وشمل الاسف عليه الخاص والعام وكان ترك ولدين لقبهما المؤيد

والموفق فبعنه ما الناصر الى تسترمن خورستان بالعساكر فى المحرّم سنة ثلاث عشرة و بعث معهد مامؤ يدالدين ناتب الوزارة وعزل مؤيد الدين الشرابى فأ عاما بها أياما ثم أعاد الموفق مع الوذير والشرابي الى بغداد فى شهر دبيع وأقام المؤيد بتستر

## » (استمال مخوارزم شاءعلى بلاد الحمل وطلب الخطيمة له سغداد) »

كان اغلش قداستولى على بلادا لجسل كادكرناه واستفعل أمره وقوى ملكفيها موقتله الباطنية سنة أربع عشرة وسمائة وكان علاء الدين مجدين تكش خوارزم شاه وارث ملك السلحوقية قداستولى على خواسان وما وراء النهر قطمع فى اضافة هذه البلاد المسمعة ارقى عساكره واعترضه صاحب بلاد فارس أنامك سعد بن دكلا على اصبهان وقدساقه من الطمع فى البلاد مثل الذى ساقه فقاته وهزمه خوارزم وأخذه أسيرا ثم سارالى ساوة فلكها ثم قزوين وزنجان واجهر ثم همذان ثم اصبهان وقم وقاشان وخطب له صاحب أذر بيجان وأرانيه وحكان يبعث فى الحطبة الى بغداد وقاشان وخطب له صاحب أذر بيجان وأرانيه وحكان يبعث فى الحطبة الى بغداد ولا يجاب فاعتزم الآن على المسيراليها وقدم أميرا فى خسة عشر ألف فارس وأقطعه وتخطف بقيته بنو برجم من التركان و بنوعها من الاكراد واعتزم خوارزم شاه وتخطف بقيته بنو برجم من التركان و بنوعها من الاكراد واعتزم خوارزم شاه على الرجوع الى خواسان وولى على همذان طابسين وجعل اعارة البلاد كلها الإنه دركن عشرة وأثرال الخطبة الناصر من جميع أعماله

## \* (اجلاني معروف عن البطائع)\*

كان بومعروف هؤلامن ربعة ومقده بهمعلى وكانت وحالهم غربى الفرات قرب البطاع في كان بومعروف هؤلامن ربعة ومقده بهمعلى وكانت وحالهم غربى الفرات قرب البطاع في كثر عنهم والمساحة والسطواع عالها أن يسيرالى قتالهم واجلائهم فجمع العسا كرمن تكريت وهت والحديثة والانبار والحلة والسكوفة وواسط والبصرة فهزمهم واستباحهم وتقسموا بين القتسل والاسروالغرف وجات الرؤس الى بغداد في ذى القعدة سنة عشر

#### \*(ظهورالتر)=

ظهرت هذه الاتهمن أجناس الترك سنة ستعشرة وسمّا له وكانت جبال طمعاج من أرض الصين بنها وبين بلادتر كسستان مايز يدعلى سنة أشهر وكان ملكهم بسمى جنكز خان من قسان دورنو حى فسارالى بلادتر كستان وماورا النهر وملكها من أيدى الخطاع محارب خوارزم شاه الى أن غلسه على ما فيده من خواسان و بلاد الجبل م تخطى أرائيله فلكها تمساروا الى بلاد شروان و بلداللان واللكز فاستولوا على الام المختلفة بالا الاصقاع م ملكوا بلاد قنصاف وسارت طائنسة أخرى الى غزنة وما يجاورها من بلاد الهند وسعستان وكرمان فا تكواذلك كله في سنة أو نحوها و فعلوا من العبث وا تنسل والنهب مالم بسعم عثله فى غابرالازمان وهزموا خوارزم شاه علاء الدين عجد بن تدكش فلحق بحزيرة فى بحرطبرستان فامتنعها الى أن مات سنة احدى وعشرين سنة من ملكه في هزموا ابنه جلال الدين بغزنة واسعم من من الحنى وعشرين المنظر وسستان والعراق ممال أذر بعمان وأومه ندة الى أن قد الهلظ وحسماند كراك كله مقسما بن دولتم ودولة بى خوارزم شاه أومكر وا فيهما فهناك تفصيم لهذا الحلمن أخبارهم والله الموفق عنه وكرمه

#### ( وفاة الناصروخلافة الظاهرابه)

مُوقى أو العماس أحدا الناصر بن المستضى فى آخر شهر رمضان سنة نشن وعشر بن المنة وسمّا أنه السبع وأربعين سنة من خلافته بعد أن عزءن المرسكة ثلاث سنين من آخر عره و ذهبت احدى عنده وضعف بصر الاخرى وكانت حاله مختلفة فى الجدّ واللعب وكان متفننا فى العلوم وأه تا كيف فى فنون منها متعدّدة و بقال انه الذى أطمع الترفى ملا العراق لما كانت بنسه و بين خوا رزم شاه من الفننة وكان مع ذلك كشيرا ما يشمغل برى البندق واللعب بالحام المناسب و يلاس سرا و يل الفتوة شأن العما رين من أهل بغداد وكان الفي ما سندا لى زعم الها يقتصه على من يلسه اياها وكان ذلك كله من الدولة و ذهاب الملك عن أهلها بذهاب ملا كهامنهم ولما توفى بويعا بنه أبو نصر محمد ولقب الظاهر وكان ولى عهده عهداة أولاس نه خير وغمانين و خسما فه أبو نصر عمد و عهد لا خيه الصغير على لمله المه و توفى سنة ننى عشرة فاضطرا لى اعادة هذا فلم الفطر التي بو يع فيها ما نه ألف دينا ر

#### \* (وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر)\*

مُوفى الظاهر أبونصر محدى مستصف رجب سنة الاث وعشر بن وسما المالسعة أشهر ونصف من ولايه وكانت طريقته مستقمة وأخباره في العدل مأنورة ويقال انه قبل

وفاته كتب مخطه الى الوزير يوقعها يقرؤه على أهدل الدولة فحاء الرسول به وقال أمير المؤمنين بقول لس غرض ناأن بقال برزم سوم وأنفذ مثال ملا يتبين له أثر بل أنتم الى امام فعال أحوج منحكم الى امام قوّال ثمتنا ولو الكتاب وقروه فاذاف وبعد السملة اله لبس امهالنااهمالا ولااغضاؤنااغفالاولكن لنباوكم أسمنعلا وقدعفرنالكم ماسلف من اخراب الملاد وتشريد الرعايا وتقبيح السنة واظهار الماطل الحلى فيصورة الحق الخني حسلة ومكمدة وتسممة الاستقصال والاجتماح استهفا واستدرا كاللاغراض انتزتم فرصته امختلسة من براتن لمث ماسل وأنياب أسد مهس تنطقون بألفاظ مختلفة على معنى واحد وأنتم أمناؤه وثفاته فتباون رأيه اليهوا كمماطلتي بحقه مفيط مكم وأنتم له عاصون ويوافقكم وأنتم له مخالفون والآن فقدبدل الله سعانه بخوفكم أمنا وفقركم غنى وباطلكم حقاور زقكم سلطانا يفسل العثرة ولايؤاخذالامن أصر ولا ينتقم الاعن استمر يأمى كم بالعدل وهو بريد منكم وبنها كمعن الحوروهو بكرهه يخناف الله فيخوفكم مكره وبرجو الله تعيالي وبرغبكم فىطاعتمه فانسلكم مسالك تواب خلفاء الله فى أرضه وأمنا تمعلى خلقه والاهلكم والسدالام ولمانوني نويع الله أبوجع فرالمستنصروساك مسالك أسه الاأنه وحد الدولة اختلفت والاعمال قدا تقضت والجباية قدا تقصت أوعدمت فضاقت وأرزاق الجندوأ عطماتهم فأسقط كثرامن الجندوا ختلفت الاحوال وهو الذي أعادله محدين بوسف بنهوددعوة العباسمة بالاندلس آخردولة الموحدين بالمغرب فولاه عليها وذال سنة تسع وعشر بن وسمائة كابذ كرفى أخبارهم ولا تحردواته ملك التربلادالروم من دغماث الدين كفسروآ خرماولة في قليم ارسلان معطوها الى بلادأ زمينية فليكوهام استأمن اليهم غياث الدين فولوه من قبلهم وفي طاعتهم كايذكرفى أخمارهم انشاء الله تعالى انتهى

## \* (وفاة المستنصر وخلافة المستعصم آخريني العباس بغداد)

لم برن هذا الخليفة المستنصر ببغداد في النطاف الذي بقي لهم بعد استبداداً هل النواسي كاقد منا ثم الخلام منه في هذا النطاف عروة وغلك الترسائر البلاد وتغلبوا على ملول النواحي ودولهم أجعين ثم زاحوهم في هذا النطاف وملكوا أكثره ثم يوفي المستنصر سنة احدى وأربعين لست عشرة سنة من خلافته ويويع بالخلافة الله عبد الله ولقب المستعصم وكان فقيها محدث اوكان وزيره ابن العلقمي وافضها وكانت الفنة بغداد لاتز ال متصله بن المسبعة وأهل السنة وبن الحنابلة وسائراً هل المذاهب وبين الحنابلة وسائراً هل المذاهب وبين العبارين والدعاد والمفسدين مسدأ الامراء الاول فلا تصدد فينة

بين الماوك وأهدل الدول الاو عدث فهابين هؤلاء مابعدي أهدل الدولة خاصة زيادة لما عدث منهما أمام سكون الدول واستقامتها وضاقت الاحوالي على المستعصم فأسقط أهل المندوفرض أرزاق الباقين على الساعات والاسواق وفى المعايش فاضطرب الناس وضاقت الاسوال وعظم الهرج يغداد ووقعت الفتن بين الشعة وأهل السنة وكان مسكن الشسعة بالكرخ في الجانب الغربي وكان الوزيراب العلقمي منهم فسطوا بأهل السنة وأنفذ المستحم ابنه أبابكروركن الدين الدواداروأم همينهب موتهم بالكرخ ولمراع فسه ذمة الوزرفا سفه ذلك وتربص مالدولة وأسقط معظم المندعة وبأنه يدافع التنريما يتوفرمن أرزاقهم في الدولة وزحف هلا كوملك التر سنة ننتين وخسسين الى العراق وقدفت الرئ واصبهان وهسدان وتتسع قلاع الاسماعيلية غ قصد قلعة للوت سنة خس وخسين فبلغه في طريقه كاب ان الصلاما مناحب اربل وفيه وصبة من ان العلقمي وزير المستعصم الى هلا كويستعثه لقصد بغدادويهون علسه أمرهافرجع عن بلادالا سماعيلية وسارالي بغداد واستدعى أمراء النترفياء بنعومقدم العسكر بالاد الروم وقد كانو املكوها ولما قادبوا بغداد برزللقائهما ياثالدوادارف العساكر فانكشف الترأولاغ تدامروا فانهزم المسلون واعترضتهم دون بغدادأ وحال صاممن شوق انتفثت من دجلة فتبعههم التتر دونها وقتل الدوادا روأسرالام االذين معه ونزل هلا كويغدا دوخرج المهالوزير مؤيدالدين بنالعلقمي فاستأمن لنفسه ورجع بالامان الى المستعصر وانه سقمه على خلافته كأفعل علا بلاد الروم فخرج المستعصم ومعه الفقها والاعمان فقبض علمه لوقته وقتل جمع من كانمعه عقتل المستعصم شدخا بالعمد ووطأ بالاقدام لتحافيه بزعمه عن دماءاً هل البت وذلك سنة ست وخسين وركب الى بغداد فاستماحها واتصل العيث بها أياما وخرج النساء والصيبان وعلى رؤسهم المصاحف والالواح فداستهم العساكر ومانواأ جعون ويقال ان الذي أحصى ذلك الموممن القتلي ألف ألف وستمائه ألف واستولوا من قصور الخلافة وذخا رهاعلى مالا يلغه الوصف ولايحصره الضبطوالعدوألقيت كتب العلم التي كانت بخزا تنهسم جمعها في دجله وكانت شألا يعبر عنه مقابلة في زعهم عافع المسلون لاقل الفقر في كتب الفرس وعلومهم واعتزم هلاكوعلى اضرام وتهانارا فلموافقه أهل بملكته غ بعث العساكر الى مافارقين فاصروها سنبن عجهدهم الحصاروا قعموها عنوة وقتل عاميها جمعاوأ ميرهم منبى أيوب وهوالملك ناصرالدين مجدب شهاب الدين غازى من العادل بى بكر بنأبوب وبايع له صاحب الموصل وبعث بالهدية والطاعة وولاء على على

المجاه العساكر الحادبل فعاصرها وامتنعت فرحسل العساكر عنها م وصل السه صاحبها ابن الصلاية فقتله واستولى على الجزيرة وديار بكروديا وربعة كلها و تاخم الشأم جسع جهاته حتى زحف البه بعد كايذكر وانقرض أمر اخلافة الاسلامية المبنى العباس فعداد وأعادلها ملوك الترك وسماجديدا فى خلف انصبوهم هنالك من اعقاب الخلفاء الاولين ولم يزل متصلالها العهد على مانذكر الاتن و من العجب أن يعبقو ب بن اسحق الكندى فيلسوف العرب فى ذكر ملاحمه وكلامه على القرآن الذى دل على ظهور الملة الاسلامية العرب فى ذكر ملاحمه وكلامه على القرآن الذى دل على ظهور الملة الاسلامية العرب سة أن انقراض أمن العرب بكون أعوام السمين والسمائة فكان كذلك وكانت دولة فى العماس من يوم يو بع السفاح سنة في وثلاثين ومائة الى أن قتل المستعصم سنة خسر وسمائة حسمائة سنة وأربعا وعشرين وعدد خلفائهم بغداد سعة وثلاثون خليفة والله وارث الارض ومن عليها وهو خيرا لوارث بن

ع ر و « « ج ع ب المامون الامن بن الرشيد الهادي بن المهدى بن المناح مد بن على بن عبد الله بن عباس ما المامون الامن بن الرشيد المهادي بن المهدى بن المناح مد بن على بن عبد الله بن عباس ما المامون المعرف المامون المعرف الم الطائع بن المطيع المستكنى الذي الراضي القاهر المرتضى بالله المقت مرا المكنى بن المعتبد المعتمد المهتدى المعتز المستعين المتصرين المتوكل المستعمم بن المناهر بن الناصر بن المستغنى من المستجدبن المتنق الراشد بن المستظهر المتندى بأمر الله بن مجد)

# واللبرعن الخلفا العماسين المنصوبين عصرمن بعدانقراض واللافة سغدادومبادى أمورهم وتصاربف أحوالهم

لماهات المستعصم بغداد واستولى الترعلى ساثر الممالك الاسلامية فافترف ثمل الجاعة والتنرسال الخلافة وهرب القرابة المرشحون وغيرالمرشعين من قصور بغداد فذهبوا فى الارض طولاوعرضا ولمق عصرك وهم ومنذأ حدان الخلفة الظاهر وهوعم المستعصم وأخوا لمستنصروكان سلطانها لومئذ الملال الطاهر سبرس الشملوك الترك بعدى أبوب عصروالف اهرة فقام على قدم التعظم ورك لتلقب وسر بقدومه وكان وصوله سنة تسع وخسن فمع الناس على طبقاتهم بمعلس الملك القلعة وحضر القاضى يومئذ تاج ابن بنت الاعزفا بت نسمه في ست اخلفا وشهادة العرب الواصلين معمه بالاستفاضة ولم بكن شخصه خفيا وبابعه الظاهروسا ترالناس ونصبه للغسلافة الاسلامية ولقبوه المستنصر وخطب له على المنابر ورميم اسمه في السكة وصدرت المراسم السلطانية بأخذالسعة لهفى سائر أعمال السلطان وفوض عوالسلطان الملك الظاهر سائراً عاله وكتب تقلسده مذلك وركب السلطان ملى يومه الى خارج الملد ونصب خمة يجتم الناس فيهافا جمعوا وقرأ كاب التقليد وقام السلطان بأمرهدذا الخليفة ورتبلة أرباب الوظائف والمناصب الخلافية من كل طيقة وأجرى الارزاق السنبة وأقام له الفسطاط والاكة ويقال أنفق علسه في معسكره ذلك ألف ألف دينار من الذهب العين واعتزم على بعثه الى بلاد العراق لاسترجاعه عمالك الاسلام من يد أهل الكفر وقدكان وصل على اثرا للملفة صاحب الموصل وهوا معمل الصالح ن اؤلؤ أخرجه التترمن ملكه بعدمهاك أسه فامتعش له الملك الفاهر ووعده باسترجاع ملكه وخرج آخرهذه السنةمشيعا للغليفة ولصالح بناؤاؤ ووصل بهدما الى دمشق فبالغ هناك في تكرمتهما وبعث معهما أمرين من أمرا نه مدد الهما وأمرهما أن نتها معهما الى الفرات فلياوصلوا الفرات مادرا خلدف ة مالعبوروق سندالساع بن لوَّاوَّا لموصل واتصل الخبر بالتترفردوا العشاكرلاهائه والثقا الجعان بغانة وصدموه همالك فصادمهم قلملا غ تكاثروا علمه فلم يكن له بهم طاقة وأبلى ف جهادهم طو يلاغ استشهد رجه الله وسارت عساكر المتر الى الموصل فياصروا الصالح اسمعدل بهاسيعة أشهر وملكوهاعلمه عنوة وتسل رجه الله وتطاب السلطان عصر الملا الظاهر بعده آخر من أهل هذا الست يقم برسم الللافة الاسلامية وينماهو يسائل الركان عن ذلك اذوصل رجل من بغداد بنسب الى الراشدين المسترشد قال صاحب حاة في تاريخه عن نسابة مصرانه أحسدب حسن بنأى بكراب الامرأى على ابن الامرحسن بن الراشد

وعندالعباسين السلمانيين فيدرج نسبهم الثابت انه أحدين أبي بكرين على بن أحدين الامام المسترشدانهى كالام صاحب حاقولم يكن في آيا ته خليفة فيما سنه وبن الراشد والتعمل الخلافة الاسلامة واقعه الحاكم وفؤض هوالسه الامور العاتة والخاصة وخرج هوله عن العهدة وقام حافظالسماج الدين بالعامة رسم الخلافة وعرت بذكره المنابر وزينت اسمه السكة ولم رزل على هدا الحال أمام الظاهر سيرس وولديه بعده غ أمام الصالح قلاون وابنه الاشرف وطائفة من دولة ابنه اللا الناصر محدين قلاون الى أن هاك سنة احدى وسمعمائة واصب الله أنوال سع سلمان الخلافة بعده ولقبه المستكني وحفظ به الرسم وحضرمع السلطان الملت الناصر مجد بنقلا ونالقاه التنر فى النو تمن اللتن لقيهم فيها فاستوحش منه السلطان بعض أيامه وأنزله بالقلعة وقطعه عن لقاء الناس عاماً ونحوه مُ أذن له في النرول الى سته ولقائه الناس اذامًا • وكان ذلك نةست وثلاثين تم تعددت له الوحشة وغربه الى قوص سنة عمان وثلاثين عمال الخلفة أبوالرسع سنة أربعين قبلمهائ الملك الناصروجهما الله تعالى وكانعهد بالخلافة لابنه أحدف ويعله واقب الحاكم ثمد اللسلطان في احضاء عهداً سهذلك فعزا واستبدل منه بأخسه ابراهم ولقبه الواثق وكاثمهلك الناصر لاشهر قريمتمن ذلك فأعادوا أحدالحاكم ولى عهدأ بيه سنة احدى وأربعين وأقام في اللافة الى سنة ثلاث وخسىن وهلا رجه الله فولى من يعده أخوه أبو بكرواقب المعتضدولم زل مقى الرسم اللافة الى أن هاك العشرة أعوام من خلافته سنة ثلاث وستن ونصب بعده النه محسد ولقب المتوكل فأقام برسم الخسلافة وحضرمع السلطان الاشرف شعمان ابن حسن بن الملك الذاصر عام التقض علم مالترك في طريق مالى الحيم وفسداً مرء ورجع الفل الىمصر وطلب أمراء الترائق السعة له بالسلطنة مع الخلافة فاستع منذلك مخلعها يلامن أمراء الترك المستبدين أيام ساطانه بالقاهرة سنة تسع وتسعين لمغاضبة وقعت سنهما ونصب الخلافة زكر بااب عه ابراهم الواثق فليطل ذلك وعزل زكر بالابام قلملة وأعاده الى منصبه الى أن كانت واقعية قرط التركاني من أمراء العساكر بمصرو وداخلته للمفسدين في الثورة بالسلطان الملك الغاهر أي سعمد برقوق منة خس وعانين وسعى عند السلطان بأنه عن داخله قرط هد افاستراب به وحبسه فأقام ثلاثا الخ بالقلعة منة ستن وأد المنه بعمران عمالوا ثق ابراهم ولقبه أونعوها عهد رجمه الله آخرعام عمانية وثلاثين ونصب السلطان عوضه أخاه زكريا الذي كان ايك نصيمه كاقدمناذ كره محدث فتنة بليف الناصري صاحد سنة احدى وتسعين وسمعمائة وتعالى على السلطان بعسه الخليفة وأطال النكم

في دلك فأطلق السلطان الخليفة محمد المتوكل من محسه بالقلعة وأعاده الى الخلافة على رسمه الاول و بالغ في تكرمته و حرث فيما بن ذلك خطوب نذكرا خبارها مستوفاة في دولة النوك المقين لرسم هؤلا الخلفة المتمين لرسم ما يتعلق بالخلافة فقط دون أخبار الدولة والسلطان وهدذا الخليفة المتوكل المنصوب الآن لرسم الخلافة والمعن لا عامة المناصب الدينمة على مقتضى الشريعة والمبرك بذكره على منابرهده الايالة تعظيم الايمم الظاهر وجرفاعلى سنن التبرك بسلفهم ولكال الايمان في محبتهم ويوفية لشروط الامامة سعتهم وماز الماوك الهندوغيرهم من ملوك الاسلام بالنواحي يطلبون التقليد منسه ومن سلفه عصرو يكاتبون في ذلك ماوك التبرك بهامن في الدون وغيرة موجوزة التاليم ويتدون المسم بالتقليد والحامة ويتدون المامة وي

# \* (خلفا العباسين عصر بعد بغداد) \*

عدالتوكلي أي المتدرية المسائلة المسائلة بأحدالما كم بأب بأب براحد المسرشد بالمستطهر والمتدرية المسترشد بالمستطهر

المستنصر بن الظاهر بن الناصر بن المستنفى من المستعد بن القائق

تما لجز النالث وبليه الجزء الرابع أوله أخبار الدولة العلوية

-

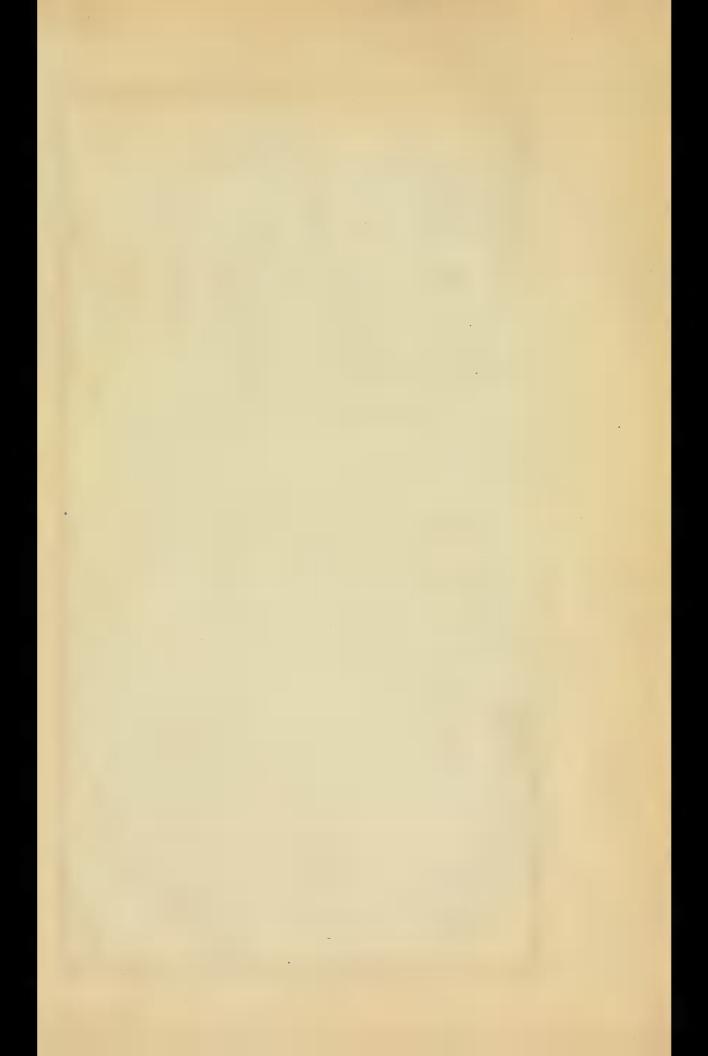









| JAN 0 4 1993 DUE DATE |                  |      |                |
|-----------------------|------------------|------|----------------|
| 1 A ROSE              | FEB 1<br>JAN 1 9 | 1993 |                |
|                       |                  |      |                |
|                       |                  |      |                |
|                       |                  |      | Printed in USA |

IЬ3 3 893.713 07050496 36hys Jud 893.713 183 V3 C1 IBN

JUN 25 1947

